# المشاكالتالكالي المشاكالتالكالي المشاكالتالكالي المشاكالت المساكل المس

تأليف

الإمام العلامة برهان الدين إرهبيم بن محدين أ بى بكر بن أيوب بن فتيما لجوزية المتونى بخشر ه

> تحقیق الدکتورمخدین عوض بن محمالسهلي الأناذاك ك في الجامة الابداية في المديثة المؤة

> > اخِيَاالِيِّنَاكَ

تبسب التالرحمن ارحيم



مك تَبَهُ أَضِوَاء السِّلفِ ـ لصَامبَها على لحزي

الرياض رصب ١٢١٨٩٢ ـ الريز ١١٧١١ ت ٢٣٢١٠٤٥ ـ جوال ١٢١٨٩٥٠٠

تطلب منشوإتنا من :

مَكْتَبَةُ الْهَامُ ٱلِينَ الِيَ رصر الابماعِلية . ت ١٤٢٧٤٢.

## بسب لتدارحم الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـا لله مـن شـرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهدأن لاإله إلاا لله وحده لاشريك له، وأشهدأن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعـــد:

فهذا الكتاب يشتمل على دراسة وتحقيق شرح من شروح ألفية ابن مالك وهو المسمى: «إرشاد السالك إلى حَلِّ ألفية ابن مالك» لبرهان الدين إبراهيم بن الشيخ محمد بن أبي بكر قيم الجوزية -رجمهم الله تعالى وقد كان القسم الأول منه -وهو مايتعلق بالجانب النحوي- موضوعاً قدمته لنيل درجة الدكتوراه وقد حصل على درجة الشرف الأولى -بحمد الله- ثم يسرا الله لي إكماله فله الحمد والمنة؛

وقد دفعني إلى دراسة هذا الكتاب وتحقيقه أمور، أهمها:

- أن هذا الكتاب شرح لألفية ابن مالك التي أصبحت قطب النحو والتصريف وعليها مدار النحاة والصرفيين.
- أنه بعد استعراض هذا الشرح تجلّى لي من سمو قدره وقيمته العلمية مايستنهض الهمة إلى إخراجه ونشره وإماطة ماتراكم عليه على مر القرون بغية نفع الأمة الإسلامية بهذا العطاء الثر من جهود سلفنا الصالح وعصارة أفكارهم في مختلف فنون العلم.
- أن هذه الثمرة الفكرية النفيسة محصَّلة من دوحة عظيمة يطيب للنفسس

أن تتروح في ظلالها وتقطف من ممارها ألا وهي دوحة ابن القيم وأسرته العريقة، تلك الأسرة التي عرفت بالعلم والتقى، فما كان أشد سروري حين علمت بأن ابن القيم شرح ألفية ابن مالك وما كان أشد اغتباطي حين عشرت على هذا الشرح القيم المؤمل فيه السلامة من المزالق العقدية التي وقع فيها بعض النحويين.

هذا وقد جعلت العمل فيه قسمين:

القسم الأول: يعنى بدراسة الكتاب ومؤلفه.

القسم الثاني: ويعنى بتحقيق الكتاب وما يتبع ذلك.

وقد اشتمل القسم الأول على التعريف بالناظم ابن مالك، وتناول الحديث اسمه وكنيته ولقبه وأسرته ومولده ودراسته ورحلاته وشيوخه ومذهبه النحوي وتلاميذه ومصنفاته وبعض أخلاقه وانتهى بوفاته رحمه الله.

واشتمل هذا القسم -أيضاً- على التعريف بالشارح ابن القيم وقد تناول الحديث اسمه وكنيته ولقبه ومولده وبعض الجوانب من حياته وأخلاقه وآثاره العلمية ومذهبه النحوي وموقفه من المذاهب النحوية وما تفرد به ومنهجه في هذا الشرح، وشواهده ووفاته.

كما اشتمل القسم الأول على التعريف بالشرح وقد تناول الحديث توثيق اسمه، ونسبته إلى مؤلفه، ونُسَخه المعتمد عليها في تحقيقه وموضوعه، ومكانته، ونقده، وغير ذلك.

وأما القسم الثاني من العمل فيعنى بتحقيق نص الكتاب والتعليق عليه في الهامش حين يدعو المقام، وقد التزمت بقواعد تحقيق الراث، وجهدت جهدي في تحرير النص، ونبهت على الخلافات الواردة في نسختي المخطوط،

وأثبت الصحيح أو الأصح في أصل النص، وأشرت إلى مواضع السقط من إحدى النسختين أو كلتيهما، وقد التزمت بنص المؤلف فلم أزد فيه أو أنقص منه إلا ما كان لابد منه لصحة الكلام -وهو قليل حداً- مع تمييزه من كلام المؤلف والإشارة إلى ذلك في الحاشية.

كما عزوت الآراء النحوية الواردة في الشرح إلى مصنفات أصحابها فإن لم يمكن ذلك أحلت إلى المراجع التي ذكرتها.

وقد عزوت القراءات المختلفة التي احتج بها المؤلف إلى كتب القراءات وكتب إعراب القرآن الكريم.

هذا وقد بينت ما أبهمه الشارح كقوله: «قال بعضهم...»، وقوله: «خلافاً لما ذهب إليه بعضهم»، وقوله: «وكقراءة بعضهم» وفَصَّلْت ما أجمله الشارح وذكرت ما أغفله، كأن يورد مسألة خلافية ويقتصر فيها على بعض الآراء، فلربما ظن القارئ أنها محل اتفاق، أو لا يستوعب جميع الآراء فيها وهذا وقع كثيراً في الشرح، وتكاد لا تمر مسالة خلافية في الشرح إلا وأحدني مضطراً إلى بيان ما أغفله طلبا لإخراج هذا الكتاب على الوحه الأكمل، إلى غير ذلك من توضيح الكلمات الغريبة وضبط ما يحسن ضبطه، وذكر أسماء المراجع التي رجعت إليها وعمل الفهارس المتبعة تيسيراً للرجوع إلى محتويات الكتاب.

وبعد أن من الله علي بإتمام هذا الكتاب أحمده وأشكره ولا أحصى ثناءً عليه، وأحب أن أسجل شكري وعرفاني لفضيلة الدكتور أحمد عبد الله هاشم الذي تولى الإشراف على معظم هذا الكتاب فقد أفدت من توجيهاته القيمة وآرائه السديدة في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه الشيء الكثير فجزاه الله عنى خير الجزاء كفاء مابذل من جهد وتوجيه، كما أشكر الجامعة الإسلامية في

المدينة المنورة على ما هيئت لي بتوفيق الله من فرصة الدراسة طالباً ومواصلة الدراسات العليا والبحث العلمي في رحابها المباركة أحل الله قدرها ورفع ذكرها وجزى القائمين عليها من أول أمرها وعلى مر الأعوام خير ما يجزى به عباده المخلصين، كما أسأله سبحانه لها الزيادة والتمكين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد بن عوض بن محمد السهلي ١٤١٩هـ القسم الأول الفصل الأول: ابن مالك وفيه مباحث

### المبحـــث الأول نسبــه، وكنيتــه، ولقبــه

#### نسبه:

هو أبو عبدا لله جمال الديس: محمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدا لله ابن مالك الطائي الجيّاني، وهذه السلسلة النسبية هي رواية دائرة المعارف الإسلامية (۱)، وسار عليها الدماميني في تعليق الفرائد على تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد (۲)، وقد ذكرها بروكلمان (۲)، وذهب المقري في نفح الطيب (۱) إلى أن بعض الحُفّاظ حين عَرَّفَ بابن مالك قال: «يقال: إن "عبدا لله" في نسبه مذكور مرتين متواليتين، وبعض يقول مرة واحدة، وهو الموجود بخطه في أول شرحه لعمدته، وهو الدي اعتمده الصفدي».

هذا وقد عرّف به محمد بن علي بن طولون في هداية السالك (٥) فقال: «هو: محمد بن عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا لله ع

وقد اكتفى بعضهم بذكر: محمد بن عبدا لله بن مالك، أو محمد بن مالك، اكتفاء بالمشهور.

#### كنيته ولقبه:

يكنى ابن مالك ب: أبي عبدا لله، ويلقب بجمال الدين. (٢)

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية: ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص: ٥ "نقلا عن مقدمة شرح الكافية الشافية، للدكتور: عبدالمنعم هريدي".

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٢٩٨/١ من كتابه تاريخ الأدب العربي. (٤) ينظر: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك: ص١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: العبر: ٣٢٦/٣، والبداية والنهاية: ٣٨٣/١٣.

# المبحـــث الثانـــي اسرتـــه

لم تفد المصادر بشيء عن أسرة ابن مالك، كما أنه لم ينقل عنه أنه صرح بشيء من ذلك -أيضاً - ويرجح كثير من الباحثين أن يكون والداه قد توفيا وهو صغير، وهذا -إن صح - يمكن اعتباره من دواعي رحلته إلى المشرق، ولاسيما أنه لم يعد إلى مسقط رأسه "الأندلس" بعد ارتحاله الموفق عنها.

#### الميحيث الثاليث

#### مولسده

ولد ابن مالك في "جَيَّان" (١) -بفتح الجيم وتشديد الياء - وهي إحدى مدن الأندلس الوسطى، وكانت ولادته سنة ٢٠٠هـ على أكثر الروايات (٢) وأقربها إلى الصحة.

# المبحث الرابسع دراستسه بالأندلسس

يدو أن ابن مالك بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم كما حرت عليه

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان لياقوت الحموي: ٢/١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر العبر: ٣٢٦/٣، والبداية والنهاية: ٢٨٣/١٣، والوافى بالوفيات: ٣٥٩/٣، وطبقات القراء: ٢١٣/١، وطبقات الشافية: ٢٨/٢، والسلوك: ١٦١٢، وطبقات الشافية: ٢٨/٢، والسلوك: ١٧٢/٤، ونفح الطيب: ٢٢٢/٢-٢٣٣، وإيضاح المكنون: ٢٦٠/١، ومرآة الجنان: ١٧٢/٤، وبغية الوعاة: ١٥١،١٣٣،١١، وكشف الظنون: ٣٣٩/١،١١١،١٣٣،١١، والنحوم الزاهرة: ٤١٢،٤٠، والأعلام للزركلي: ٤١٢،١، وإشارة التعيين ص٣٢، ومعجم المؤلفين: ٢٤٤/١، وإشارة التعيين ص٣٢، ومعجم المؤلفين: ٢٤٤/١

عادة طلاب العلم في عصره ومصره، واستتبع ذلك دراسة القراءات وحفظ ماتيسر له من المتون المختلفة، ولا سيما متون النحو واللغة، وقد ذكره ابن الجزري -في طبقات القراء- فقال: «قد شاع عند كثير من منتحلي العربية أن ابن مالك لا يُعرف له شيخ في العربية ولا في القراءات وليس كذلك، بل قد أخذ العربية -في بلاده- عن ثابت () بن خيار، وحضر عند الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو العشرين يوماً ()...».ا.ه.

### المبحـــث الخامـــس رحلتـــه وأثرهــا فيــه

ولد ابن مالك في الأندلس، وقضى باكورة شبابه فيها في حينٍ لم تكن فيه الأحوال السياسية مستقرة، فقد كان الصراع على أشده بين المسلمين والإفرنج، تبع ذلك تساقط البلاد الإسلامية بعد حروب طاحنة كانت الدولة فيها للإفرنج على من عاصرهم من ملوك الموحدين، وعلى رأسهم الناصر بن يعقوب الذي ولي الأندلس بعد وفاة أبيه سنة ٥٩٥هـ.

لذا يمكن القول بأن تلك الفتن والاضطرابات السياسية كانت من بين أسباب ارتجال ابن مالك إلى المشرق إن لم تكن أهم تلك الأسباب، كما أن الرغبة في زيارة الديار المقدسة، والشغف بمشاهدة مواقع التنزيل، ومصدر إشعاع الحضارة الإسلامية، أمور تستحث طلاب العلم -عامة - فضلا عن ابن مالك، ذلك الشاب المتوقد الذهن، الولوع بالعلم ومصاحبة العلماء.

لذا نجد ابن مالك يزمع الرحلة إلى المشرق، وتتم تلـك الرحلـة، ويـؤدي

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في شيوخ ابن مالك ص:١٢.

<sup>(</sup>٢) تنظر طبقات القراء: ١٨٠/٢-١٨١.

فريضة الحج، ثم يلحق بالشام بيد أن الأحوال السياسية فيه لم تكن بأسعد حالا ولا أهدا بالا من بلاد الأندلس، فقد كانت البلاد الشامية في فتن وحروب دامية بين الصليبيين والتتار من جهة، وبين الدولة الأيوبية التي دب الخلاف فيها بعد موت صلاح الدين بسبب النزاع بين أبنائه الثلاثة وأخيه على السلطة من جهة أخرى. (١)

ويظل ابن مالك يطوف بالبلاد الشامية ويتنقل بين حواضرها: دمشق، وحلب، وحماة، وبعلبك، ويستقر به المطاف في دمشق، على ما ذكره الرواة، فقد ذكر ابن الجزري<sup>(۲)</sup> أنه قدم دمشق، شم توجه إلى حلب فنزل فيها وفي حماة، وأُخِذَ عنه بهذين البلدين، ثم قدم دمشق مستوطنا.

ولقد كان لارتحال ابن مالك من بلاد المغرب إلى المشرق أثر كبير في ملامح حياته، في أخلاقه ومذهبه، وسلوكه، فقد كان قبل رحيله، مالكي المذهب، وذلك لسيادة المذهب المالكي في تلك البلاد فلما استوطن المشرق عدل عن مذهبه وأخذ بمذهب الشافعي، أما عن أخلاقه وسلوكه فقد قال الصفدي منه عنه: «إن ابن مالك انفرد عن المغاربة بشيئين: الكرم ومذهب الشافعي».

وذكر نحو قول الصفدي هذا ابن عساكر (٤) والسيوطي (٥)، وزاد

<sup>(</sup>١) ينظر أعمال الأعلام -لسان الدين الخطيب- ص: ٣٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر غاية النهاية في طبقات القراء: ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر الواني بالوفيات: ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر فوات الوفيات: ٢٧٧/٢–٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر بغية الوعاة: ١٣٠/١-١٣٦.

ابن العماد<sup>(۱)</sup>: "حسن الخلق"، ولا غرابة في ذلك، فإن الهجرة من أكبر عوامل التأثير والتأثر.

### المبحـــث الســـادس شيوخـــه

### أولاً: شيوخه في الأندلس:

ذكر ابن الجزري (٢): «أن ابن مالك أخذ العربية في بلاده عن ثابت (٢) ابن خيار، وأنه حضر على أبي على الشلوبين (٤) نحو العشرين يوماً، كما ذكر السيوطى (٥) أن له رواية عن أبى الصقر.

#### ثانياً: شيوخه في المشرق:

ذكر السيوطي<sup>(٧)</sup>: أنه سمع بدمشـق مـن السـخـاوي<sup>(٨)</sup>، وحـالس بحلـب

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب ٣٣٩/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات القراء ١٨٠/٢-١٨١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن، أو أبو المظفر: ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار، توفي سنة ٣٦٢هـ، انظر بغية الوعاة ص ٢١، وفي النفح: ثابت ابن خيار بن ثابت... الخ.

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي عمر بن محمد الأزدي، ولـد سنة ٦٢٥هـ، وتوفي سنة ٦٤٥، لـه كتاب "التوطئة في النحو"، انظر: البداية والنهاية ١٨٥/١٣، وانباه السرواة ٣٢٢، وبغية الوعاة ٢٢٤/٢، ومعجم المؤلفين ٣١٦/٧.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: طبقات الشافعية ٥/٢٥٧. (٦) ينظر: بغية الوعاة ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>A) هو علي بن محمد بن عبدالصمد الهمذاني السنخاوي، توفي سنة ٦٤٣هـ، له شرح المفصل سماه: المفضل، انظر انباه الرواة ٢/١ ٣١، والاشارة ص٢٣١.

ابن عمرون (۱) – تلميذ ابن يعيش – وأن له شيخا جليلا هو ابن يعيش الحلبي (۱۳)، وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل، وتصدر بالتربة العادلية، والجامع المعمور، وقال المقرى: «...وسمع بدمشق من مكرم (۱۳)، وأبي صادق الحسن بن صباح (۱۰)، وأبي الحسن بن السخاوي وغيرهم...، و جالس ابن يعيش وتلميذه ابن عمرون بحلب، وأقام بدمشق مدة يصنف... وتصدر بحلب مدة، رأم بالسلطانية، ثم تحول إلى دمشق، وتصدر بحماة مدة». (۱۹)

# المبحـــث السابـــع مذهبه النحوى

مما لاشك فيه أن ابن مالك اطلع على كتب سابقيه من النحاة البصريين والكوفيين والبغداديين ومن حاء بعدهم، وأفاد من هؤلاء جميعا حتى تكونت شخصيته العلمية ولاسيما في النحو والتصريف ثم استوت، يدل على ذلك إنه يورد المسائل النحوية ويعرض آراء النحاة فيها بدقة وأمانة، ثم يجيل فيها رأيه

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن أبي علي بن عمرون الحلبي، تـوفي بحلب سنة: ٩ ٦٤٩هـ، له شـرح المفصل ولم يتمـه، انظر الإشارة ص ٣٣٧، ومعجـم المؤلفين ٢٤٧/١١.

 <sup>(</sup>۲) هو يعيش بن علي بن يعيش، توفي سنة ٦٤٣هـ، لـه شرح المفصل، انظر انباه
 الرواة ٣٩/٤ - ٤٥، ومعجم المؤلفين ٢٥٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد بن حمزة الدمشقي المعروف بابن أبي الصقر، ولد سنة ٤٨٥هـ، وقد كان محدثا فاضلا، توفي سنة ٩٦٥هـ، انظر بغية الوعاة ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو صادق الحسن بن صباح المخزومي الكاتب، توفي سنة ٦٣٢، وكان أديباً ديناً صالحا. (٥) ينظر: نفع الطيب ٢٥٧/٧.

بحسب ما يمليه عليه احتهاده، وما يبلغه تفكيره الحر، وحسه المرهف، فيؤيد هذا ويضعّف ذاك، ويصحح هذا ويرد ما يخالفه من غير تحيّز إلى مذهب معين لذاته، وإنما ينتصر لما تشهد بصحته الشواهد المعتبرة لديه، أو ماله نظير يمكن قياسه عليه.

وكون ابن مالك موافقاً في كثير من آرائه النحوية لما عليه البصريون لا يعنى تحيّزه إلى هذا المذهب أو هذه المدرسة، وإنما لكون ذلك هو المترجح لديه بعد إعمال فكر وإحالة نظر، ولا يخفي تفوق المدرسة البصرية على غيرها من المدارس النحوية، ومع ذلك فإنك تجد ابن مالك ينتصر لقول الكسائي أو الفراء -أحياناً- لما تقدم.

ومصنفات ابن مالك مليئة بآراء النحويين المتقدمين والمتأخرين مما يدل دلالة واضحة على أنه لم يدخر وسعا في تتبع الآراء النحوية عند عرضه للمسائل، فإنك واحد في كتبه أقوال سيبويه والكسائي والفراء، والأخفش، والمبرد، والزحاج، وابن السراج، وثعلب، والجرمي، والزحاجي، والفارسي، والسيرافي، وابن كيسان، وابن برهان، وابن حنى، وابن الأنباري، والزخشري، وابن مضاء، وابن خروف، والشلوبين، وابن عصفور، وابن الحاجب، وابن يعيش... وغيرهم. وفي هذا الخضم تجد ابن مالك يؤيد هذا ويرد ذاك وقد يضرب رأيا برأي ويبدي رأيا مستقلا في المسألة، ولست -هنا- بصدد عرض النماذج للتليل على ذلك، فقد كفاني ذلك من قاموا بدراسة مصنفات ابن مالك.

#### المبحسث الثامسن

#### منهجسسه

إنّ من يستقرئ كتب ابن مالك -ولا سيما الكافية الشافيـــة وشرحها وخلاصتها، والتسهيل- استقــراءاً يهدف إلى استخــلاص منهجــه، لا ريب

سيقف على كثير من السمات التي اتصفت بها مصنفات هذا العَلَم، فمن أبرز تلك السمات ميل ابن مالك إلى الابتكار، فبينما نجد صاحب الكتاب –رحمه الله – قد قسم النحو إلى أبواب، والزمخشري قد قسمه إلى فصول في كتابه المفصل، وكذلك فعل ابن الحاجب في كافيته، وهذه الكتب الثلاثة من أهم كتب النحو السابقة لابن مالك، نجد ابن مالك يستعمل كلا المصطلحين حاعلاً "الباب" لرؤوس المسائل، و"الفصل" لما يندرج تحت تلك المسائل ويتفرع عنها.

وكذلك نجده ينهج في ترتيب أبوابه منهجا تعليميا يعتمـد على المناسبة والارتباط.

كما نجده يسلك منهج النظم في ضبط العلوم إدراكاً منه لما للنظم من ميزة على النثر، فقد لجاً ابن مالك إلى هذه الوسيلة -أعين النظم- المشوقة المعينة على حفظ العلوم ونقلها ودرج على ذلك في معظم مؤلفاته، فقد استطاع -بما آتاه الله من قوة القريحة الشعرية- أن يسخر قوالب الشعر لخدمة القضايا العلمية، فكان ذلك دعما لما يسمى بالشعر التعليمي.

أقول: دعما، لا اختراعا، لأن ابن مالك قد سُبق في هذا المحال، فقد نظم الشاطبي المتوفي سنة: ٩٠ هـ قصيدة في القراءات سماها: "حرز الأماني ووجه التهاني"(١)، كما نظم ابن معط المتوفى سنة: ٦٢٨هـ منظومته القيمة في النحو المسماة: "الدرة الألفية في علم العربية، التي أفاد منها ابن مالك كثيراً، وأشار إليها في خلاصته المسماة: "ألفية ابن مالك"، وكذلك نظم ابن الحاجب(٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب ٢/٤. (٢) ينظر: الاعلام ٣٧٤/٤.

المتوفى سنة ٦٤٦هـ، منظومة في النحو سماها: "الوافية بنظم الكافية"، وأحسرى في العروض سماها: "المقصد الجليل في علم الخليل".

أما في بحال الاستشهاد فهو يستشهد بالقرآن الكريم وقراءاته، وقد يستشهد بالشواذ منها، ويستشهد كذلك بالحديث، وأشعار العرب وأمثالها وأقوالها، وقد أدى استشهاده بالحديث الشريف إلى توسيع دائرة الاستشهاد عنده، وقد أنكر عليه أبو حيان الاستشهاد بالحديث بحجة أنه مظنة اللحن، لجواز روايته بالمعنى وكون بعض رواته أعاجم، وقد تصدى العلماء قديما وحديثا لأبي حيان معترضين عليه ومؤيدين لابن مالك فيما ذهب إليه، ومن أوفى ما كتب حول هذه المسألة ما جاء في خزانة (۱) الأدب للبغدادي، وما كتبه الأستاذ (۱) سعيد الأفغاني.

ويغلب على مصنفات ابن مالك سهولة العبارة ووضوحها مع الدقة والميل إلى الإيجاز.

# المبحث التاسع تلامسذه

تتلمذ على ابن مالك خلق كثيرون، فممن تلقى عنه:

- ابنه بدر الدين المشهور بابن الناظم، وقد شرح الفية والده وتوفي سنة ٨٦هـ. (٢) القاضى شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن نجم الدين الجهني الشهير بابن
- القاضي شرف الدين ابي القاسم هبة آلله بن بحم الدين الجهني الشـــهير بـــابن البارزي، المتوفى سنة ٧٣٨هـ.(<sup>١)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمة الاستشهاد بالحديث ٧/١-١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتابه: "في أصول النحو" ص٤٦.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ترجمته في بغية الوعاة ص ٩٦.
 (٤) ينظر: نفح الطيب ٧/ ٢٩٠.

- أحمد بن سليمان بن أبي الحسن الكاتب، المتوفى سنة: ٧٦٩هـ. (١)
وغير هؤلاء مما يطول الحديث بذكرهم، وليس هذا موضع حصرهم.
هذا... ويعد الدارسون لمصنفات ابن مالك والعاكفون عليها تلامذة له في مختلف العصور، وهم خلق لا يحيط بهم إلا الله.

#### المبحسث العاشسر

#### مصنفاتـــه

لقد أمد ابن مالك -رحمه الله- المكتبة العربية بمؤلفاته الكثيرة البالغة الأهمية، وخاصة فيما يتعلق منها بعلمي النحو والصرف، وقد وهبه الله -سبحانه- القدرة الفائقة على النظم العلمي، فأخرج الكثير من مؤلفاته النحوية واللغوية نظما عذبا سائغا على الرغم من جفاف مواده وصعوبة موضوعاته وقد بلغت مؤلفاته في النحو والصرف واللغة وغير ذلك، ما يقارب الأربعين مؤلفا، ومن أشهر مؤلفاته:

"الكافية الشافية"(٢)، وهي منظومة طويلة تقرب من ثلاثة آلاف بيت من الرحز، ضمنها النحو والصرف، وقد شرحها ابن مالك نشرا بشرح سماه: "الوافية في شرح الكافية الشافية"، كما شرحها -أيضا- ابنه بدر الدين.

ومن مؤلفاته -أيضا- "الخلاصة" المشهورة بـ "الألفية"، وهي منظومة في نحو ألف بيت من الرجز، أودع فيها ابن مالك خلاصة ما في الكافية الشافية، وقد وَفّق فيها ابن مالك توفيقا أدهش العقول وألبسها حلل الرضا والقبول،

<sup>(</sup>١) ينظر: الدرر الكامنة ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) تنظر شروحها في: تاريخ الأدب العربي ليروكلمان ٩٣/٥، وما بعدها.

فعكف العلماء عليها، دراسة وتدريسا وحفظا وشرحا وتعليقا، حتى أربت مصنفاتهم حولها على الخمسين، مابين شرح لها، وإعراب لأبياتها أو حواش على شروحها.(١)

ومن تلك الشروح: هذا الشرح الذي بين أيدينا.

ومن مؤلفات ابن مالك -أيضا- كتابه "التسهيل" المعروف: "بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" وهو كتاب حليل تناول فيه ابن مالك مسائل النحو والصرف في ثمانين بابا، تتضمن ما يزيد على مائتي فصل، وعليه شروح (٢) كثيرة، منها شرح للمؤلف نفسه.

هذه بعض مؤلفات ابن مالك، ومن أراد الوقوف عليها مفصلة فليرجع إلى مقدمتي كِتابَيْ: "التسهيل، وشرح الألفية لابن الناظم، الأول: تحقيق الدكتور: محمد كامل بركات، والثاني: تحقيق الدكتور: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد: وإلى مراجعهما.

### المبحــــث الحـادي عشــر أخلاقــــــه

أجمع الذين ترجموا لابن مالك على أنه كان ذا دين متين، وسمت حسن، وقلب رقيق، وعقل راجح، وتؤدة، ووقار، وكان شديد الطلب للعلم، شديد الحرص على الوقت، كثير المطالعة، سريع المراجعة، لا يكتب من محفوظة حتى

<sup>(</sup>١) خير مرجع لتلك الشروح هو: تاريخ الأدب العربي "لبروكلمان"، فقد جمع فيه طائفة كبيرة من شروح الألفية.

ينظر في: ٥/٧٧/ - ٢٩١، وينظر: كشف الظنون لحاحي حليفة: ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) تنظر أسماء شروحها في: "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان ٢٧٦-٢٧٧.

توفي ابن مالك بدمشق سنة ٦٧٢هـ باتفاق، وصلي عليه بالجامع الأموي، ودفن بسفح قاسيون، بربة القاضي عز الدين بن الصائغ، وقيل: بربة ابن جعوان. (٢)



<sup>(</sup>١) تنظر: مراجع ترجمته السابقة، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نفح الطيب ٢٧٣/٧ وما بعدها.

الفصل الثاني إبراهيم بن قيم الجوزية وفيه مباحث



# المحسث الأول نسبه، وكنيته، ولقبه

#### نسيـــه:

هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَريـز بـن مكـي الوُرْعِي الحنبلي.

وكتب الـتراجم<sup>(۱)</sup> تتفق في سرد نسبه إلى (سعد)، أما والـد (سعد) فالذي عليه الأكثرون<sup>(۲)</sup> والمشهور على ألسنة أهـل العلـم أنّ اسمـه: (حَرِيز) -بالحاء والراء المهملتين، ثم الياء المثناة، والـزاي المعجمة- على وزن (فعيـل) -بفتح الفاء- وفي بعض<sup>(۲)</sup> كتب التراجم (حرير) وفي بعضها<sup>(۱)</sup> (حريز)، وأما حده: (مكي) فمتحصل من ترجمة عمه: (عبدالرحمن بن أبي بكر) في الدرر<sup>(٥)</sup> الكامنة، وأما: الزُّرْعي فهو بضم الزاي المشددة نسبة إلى قريـة: (زُرْع)<sup>(١)</sup> من أعمال حوران، وحوران: ناحية واسعة من نواحي دمشق.

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في: البداية والنهاية ۲۰۲۱، والدرر الكامنة ۲۰/۱، وشذرات الذهب ۲۰۸۱، وكشف الظنون ۲۰۳۱، والدارس ۲۰۸۲، ومعجم المضنفين ۲۰۲۱، وفهرس الخزانة التيمورية ۲۰۱۳، وبروكلمان ۲۷۵۰، ومعجم المؤلفين ۸۸/۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر الكامنة ٤ / ٢١، وشذرات الذهب ١٨٦/٦، والوافي بالوفيات . ٢٧٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنهل الصافي ٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ٤٤٧/٢. (٥) ينظر: ٥٤٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم البلدان لياقوت "زرّا" ١٣٥/٣.

#### كنيته ولقبه:

أيكنّى إبراهيم بن محمد بن أبي بكر: برأبي إسحاق، أو ابن قيم الجوزيّة، أو ابن القيم)، وذلك أن حده (أبا بكر بن أيوب)<sup>(۱)</sup> كان قيما على المدرسة المعروفة بالجوزية -نسبة إلى منشئها وواقفها: محيي الدين بن الحافظ الجوزي<sup>(۱)</sup> - الموجودة آنذاك بدمشق، فكان أبو بكر هذا يقوم على شئونها، حتى قيل له: قيم الجوزية، واشتهرت ذريته وحفدتهم بذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية.

أما لقبه: فبرهان الدين.

# المحـــث الثانـــي مولـــده

كثير من المراجع التي ترجمت له لم يؤرخ لمولده، وقد أُرَّخ له في بعضها على اختلاف في ذلك، فذهب ابن حجر في (الدرر الكامنة)<sup>(٤)</sup>، وابن مكي في (السحب الوابلة)<sup>(٥)</sup> إلى أنه ولد سنة ٢١٧هـ، وهو كذلك في فهرس الخزانة التيمورية<sup>(١)</sup>، وذكر عمر رضا كحالة<sup>(٧)</sup> أنه ولد سنة ٢١٩هـ، وهذا يناسب رواية الأكثرين في سنة وفاته، وأنها ٧٦٧هـ، عن ٤٨ سنة.

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في: البداية والنهاية ١١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ٣١٢/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدرر الكامنة ٢/١١. (٤) ينظر: ٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) نقلا عن معجم (المصنفين) للتنوكي ٤٠٦/٤، لعدم عثوري على كتاب ابن مكي (السحب الوابلة). (٦) ينظر: ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معجم المؤلفين ١/٨٨.

### المبحـــث الثالـــث جوانب من حياته

### أ- ما قيل فيه:

لقد كانت المراجع -حيال إبراهيم بن قيم الجوزية وجوانب حياته بالغة الضّنة، ولا تثريب عليها في ذلك، إذ أن المصادر الأساسية لم تمدّ إلا بالنزر اليسير من ذلك، فقد حاء في البداية والنهاية (1): أنه كان فاضلاً في النحو والفقه، وفنون أخرى، على طريقة أبيه، وأنه كان مدرسا بالصدرية، والتدمرية (٢)، وله تصدير بالجامع، وخطابه بجامع ابن صلحان، وذكر في الدرر الكامنة (٢) نحو ما تقدم، وقال: (حضر على أيوب الكحال، وابن الشحنة، واشتهر، وتقدم، وأفتى، ودرس).

وقال عنه في شذرات الذهب<sup>(١)</sup>: (سمع من ابن الشحنة وغيره، واشتغل في أنواع العلوم وأفتى، ودَرّسَ، وناظر).

ونقل النعيمي<sup>(°)</sup> عن ابن مفلح قوله -في طبقات الحنابلة-:(حضر على أيوب بن نعمة الله النابلسي -أي الكحال-، ومنصور بن سليمان البعلي، وسمع من ابن الشحنة، واشتغل في أنواع العلوم... إلى آخر ما تقدم عن الشذرات.

وقال عنه صاحب معجم المؤلفين (٢٠): (عالم في النحو والصرف). هذا ما ذكروه عنه.

<sup>(</sup>١) ينظر في: ٣٢٩/١٤. (٢) ينظر: الدارس في تاريخ المدارس ١٩/٢.

<sup>(</sup>۳) ینظر: ۲۰۸/۱. (۱) ینظر: ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدارس في تاريخ المدارس ٨٩/٢. (٦) ينظر: ٨٨/١.

ويمكن القول -بناء على غلبة الظن- في بعض الجوانب التي أغفلتها المصادر بعد عرض لمحة من حياة أبيه، وتلك أن أباه الشيخ العالم الرباني محمد ابن أبي بكر (المعروف بـ "قيم الجوزية") نشأ بدمشق من الفترة: ٦٩١-٥١هـ، وهي ما يسمى بعصر سلاطين المماليك، وقد تميّز هذا العصر بانتقال مركز الثقل العسكري والثقافي في العالم الإسلامي إلى القطرين: مصر، والشام، بعد نكبة بغداد وسقوطها على أيدي التتار، فكثرت معاهد التدريس في هذين القطرين، فزخرت المساجد بحلق العلم، وأنشئت بجانبها المدارس، وأوقف على عمارتها ونظارتها وشيوخها وطلابها، ومن تلك المدارس: (المدرسة الجوزية) التي سبق ذكرها، وكان يقوم عليها جدّ إبراهيم هذا فنشأ إبراهيم ووالــده مـن قبل، في ظلال هذه المدرسة، فمن المرحج أن يتلقى إبراهيم فيها العلوم الأساسية كحفظ القرآن الكريم وقسط كبير من السنة والمتون المشهورة، كما جرت على ذلك سنة العلماء قديماً وحتى زمن قريب، ولا سيما أنه توافر لـه ما لم يتوافر للكثير من طلاب العلم، فالأسرة عريقة في العلم، وتقوم على معقله، مع ما نسب إليها من صلاح وتقى وحب للعلم.

ولعل مما يدل على صدق هذا الحدس، ما سنقف عليه -إن شاء الله تعالى- عند الحديث عن شرحه للألفية من قوة استحضاره للآيات القرآنية في الاستشهاد للقضايا النحوية والصرفية.

#### ب- أخلاقه:

لم تأخذ سيرة الشيخ إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية حظها من الذيوع والشهرة، وهذا شأن كثير من العلماء، ولاسيما أن بعضهم كان يتحاشى الشهرة والظهور في أعماله، حرصاً على سلامتها من داء الرياء، فإذا انقضت

آجال هذا الصنف من العلماء المخلصين سكل الزمان على سيرهم ستوره، فلم يكد يوقف لهم على أثر أو خبر، أضف إلى ذلك ما لحق بالتراث الإسلامي عبر القرون من الاعتداء عليه بالنهب أو الحرق، وكل ما أشرت إليه ممكن بالنسبة لإبراهيم بن قيم الحوزية، هذا وقد ذكرت المصادر التي ترجمت له شيئاً يسيراً من أخلاقه فذكرت أنه كان فاضلاً، وأن له أجوبة مسكتة، وذكرت بعض نوادره، ومن ذلك أنه وقع بينه وبين ابن كثير منازعة في بعض المحافل، فقال له ابن كثير: «أنت تكرهني لأنني أشعري»، فقال له: «لوكان من رأسك إلى قدميك شعر ماصدقك الناس في قولك، إنك أشعري وشيخك ابن تيمية». (١)

قلت: وقد استخلصت شيئا من أخلاقه أثناء دراستي شرحه، من ذلك ما يمر في المبحث الخامس عند ذكر تعقبه لبعض النحويين، فقد كان متأثراً بأخلاق الفضلاء، فكان عف اللسان، يرد بأدب، وكثيراً ما يكتفي برد القول المخالف من غير تشهير بقائله، وقد حاء عنه قوله: «ولا أحفظ له شاهداً»، فهذا يدل على التواضع والصراحة التي هي من شيم العلماء.

#### ج- آثاره العلمية:

من أهم آثار إبراهيم بن قيم الجوزية، هذا الشرح النافع الذي بين أيدينا، وله رسالة صغيرة مطبوعة (٢) اسمها: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري»، جمع في هذه الرسالة ٩٨ مسألة من مسائل قيل إن شيخ الإسلام ابن تيمية انفرد بها خارقا بها الإجماع، فقام إبراهيم بن القيم بتتبع هذه المسائل

<sup>(</sup>۱) ينظر: شذرات الذهب ۲۰۸/۲، والدارس ۹۰–۹۰.

<sup>(</sup>٢) طبعت في مطابع دار الهلال بالرياض سنة ١٤٠٣هـ.

وحصرها، ثم بيّن زيف الدعوى الموجهة ضد الشيخ، وأثبت أنه لم يعرف لـه مسألة خرق فيها الأجماع، ومن ادعى عليه ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب.

كما ذكر أن له كتاباً اسمه: (اختلاف المذهبين) تعرض فيه للمسائل الخلافية بين أحمد والشافعي(١)، ولم أعثر له على خبر.

# المبحسث الرابسع

حينما أتحدث عن المذهب النحوي لإبراهيم ابن القيم، فإنما أتحدث عنه بعد طول ممارسة لشرحه الألفية ابن مالك، وبعد استجلاء رأيه وآراء الآخريس فيما يعرض من القضايا النحوية، وبخاصة الخلافية منها، فمن بعد تلك الممارسة تبيّن لي أن ابن القيم حرحمه الله له ليأسره مذهب معين عن النظر في بقية المذاهب والآراء، وإنما كان يطالع جميع الآراء الواردة في مسألة ما، ثم ينتخب لنفسه ما ترجح لديه، فهو يُعنى عناية كبيرة بما يؤازره الدليل، بغض النظر عن كونه منسوباً إلى زيد أو عمرو حكما سيأتي قريباً وهو في ذلك متأثر بأبيه الشيخ محمد بن أبي بكر، فإنه وإن كان موصوفاً في ترجمته بالحنبلي متأثر بأبيه الشيخ عمد بن أبي بكر، فإنه وإن كان موصوفاً في ترجمته بالحنبلي وأهله، يندد بهم وينعى عليهم حظهم من العلم، ويصف التقليد بأنه بدعه، وأنه من المحدثات بعد القرون المفضلة، ولكنه لم يصل به ذلك إلى الإزراء وأنه من المحدثات بعد القرون المفضلة، ولكنه لم يصل به ذلك إلى الإزراء بالأثمة، وأصحابهم، كغلاة الظاهرية ومن نحا نحوهم، و لم يكن من أولئك الذين أسرهم التعصب فأصمهم وأعمى أبصارهم عن نور الوحيين: الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم المصنفين للتنوكي ٢/٦٠٤.

والسنة، ولكنه كان يسلك مسلكاً وسطاً ينشد الدليل، ولا يثرب على العلماء ولم يمعنه مسلكه هذا من التفقه في المذهب الحنبلي وبيان أصوله، وتحرير فروعه مع مخالفته لما ذهب إليه الإمام أحمد في عشرات المسائل، وفي ذلك يقول: «وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجع ونرجحه، ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبا لله التوفيق». (١)

أقول: إن إبراهيم ابن القيم، لم يذكر في مقدمته الموحزة سوى السبب الذي بعثه إلى شرح الألفية، وأما ما ذكرت من مذهبه فإنه يظهر لكل من وقف على شرحه وتدبره. وسأذكر إن شاء الله في نقاط آتية ما يدل على ما ذكرت من موافقته للبصريين في كثير من المسائل النحوية لا لذات المذهب وإنما لكون ذلك هو ما ترجع لديه، ومن موافقته للكوفيين في بعض المسائل، ومن عالفته لكلا الفريقين وأخذه بقول بعض النحاة، أو القول باحتهاده في غالب ظني حيث لم أحده لغيره.

# المحسث الخامسس ابن القيم والمذاهب النحوية

تقدم أن إبراهيم ابن القيم لم يكن أسير مذهب معين، وإنما كان ينظر في الآراء المختلفة وينتقي منها ما كان أسعد بالدليل، ويتضح ذلك من تفننه في الاختيار، فبينما تجده يختار في كثير من القضايا النحوية المذهب البصري حتى إنك لتكاد أن تحكم عليه بأنه بصري النزعة، تجده يختار في مسائل متعددة المذهب

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلام الموقعين ٤/٧٧، دار الجيل، بيروت، عام ١٩٧٣م.

الكوفي ويرجحه، وقد يختار مذهبا مخالفا لكلا المذهبين وينصره، كما سيأتي: أ- متابعة المذهب البصري:

لقد تتبعت ابن القيم وهو يستعرض المسائل النحوية، فوجدته وافق البصريين فيما يزيد على أربعين مسألة، وهذه نماذج منها:

١- تابع البصريين في القول ببناء فعل الأمر، فقال: «وأما الأمر فمبني على ما يجزم به المضارع» (١)، والكوفيون يقولون بإعرابه.

٢- تابع جمهورهم في كون متعلق الظرف أو الجار والمحرور فعالاً، فقال:
 «وكل منهما متعلق بفعل، تقديره: استقر، أو نحوه»(٢) والأخفش على أن
 متعلقهما مفرد.

٣- تابع البصريين في حواز تقديم الخبر ما لم يمنع مانع، فقال: «الأصل تقديم المبتدأ وتأحير الخبر، والعكس حائز ما لم يمنع منه مانع من الموانع الآتية:...». (٢)

٤- تابع البصريين في أن «كان وأخواتها» هن الرافعات للمبتدأ على أنه اسم لمن الناصبات للخبر على أنه خبر لهن، فقال: «كان وأخواتها هي العاملة في المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ لشبهه بالفاعل، ويسمى اسمها، وتنصب الخبر لشبهه بالمفعول ويسمى خبرها». (٤) والكوفيون على أن الاسم بعد هذه الأفعال مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولهن، وأن الاسم المنصوب بعدها إنما نصب على الحال.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٩١ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ١٥٠ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ١٧٦ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ١٨٨ الشرح والتعليق.

٥- تابع البصريين في كون الخبر بعد «ان واخواتها» مرفوعا بهن، فقال: «عملت هذه الأدوات لاختصاصها بالأسماء، وعملت الرفع والنصب لشبهها بالأفعال الناقصة...». (١) والكوفيون على أن الخبر بعد هذه الأدوات مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولهن.

٦- تابعهم في أن أصل المشتقات المصدر، فقال: «والمحتار مذهب البصريين أنه أصل للفعل والوصف، وكل منهما مشتق منه». (١)

٧- تابعهم في كون التمييز نكرة، ولا يكون معرفة، فقال: «الثاني: كونه نكرة، فلا تمييز بمعرفة». (٣) والكوفيون يجيزون كونه معرفة.

٨- تابعهم فيما قالوا بإعماله من صيغ المبالغة وهو ثلاث صيغ، ووافق سيبويه
 في إعمال الباقي وهو صيغتان.

٩- تابع جمهورهم في كون "ما" التعجبية نكرة تامة محلها الرفع على الابتـداء.
 فقال: "ما" نكرة تامة محلها رفع بالابتداء، وما بعدها في محل الخبر». (٤)

وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، وما بعدها لا محل له من الإعراب صلة لها، ونقل عن الكوفيين أنها استفهامية.

١٠ تابع البصريين ومن وافقهم من الكوفيين في القول بفعلية "أفْعَل" التعجب، فقال: "و" أفعل «فِعل للزوم نون الوقاية إياه قبل ياء المتكلم» (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٢٣٠ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٣٥٤ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٤٢٩ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ٥٥٩ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٥٥٩ من الشرح والتعليق.

والكوفيون على أنه اسم.

11- تابعهم في أنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد الفصل بضمير منفصل، فقال: «فأما ضمير الرفع المتصل أو المستتر فلا يجوز العطف عليه إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل المؤكد للمعطوف عليه». (١) والكوفيون لا يرون وجوب ذلك.

1 ٢ - حرى على اصطلاحهم في تسمية البدل بدلا، وأما الكوفيون فيسمونه الترجمة والتبيين. (٢)

17- تابع البصريين والكسائي في القول بفعليه «نِعْم وبئس». فقال: «والدليل على على فعلية» "نِعْم" و"بئس" دخول تاء التأنيث عليهما، ولا دليل للكوفيين على اسميتهما باتصالهما بحرف الجر...».(٣)

١٤ - صحح مذهبهم في أن: "فُلُ" و "فُلُه" كناية من "رجل" و "امرأة" فقال: «أما "فل" و "فلة" فكناية عن: "رجل" و "امرأة" على الأصح» والكوفيون يرون أنهما مرخما: "فلان" و "فلانة".

#### ب- متابعته المذهب الكوفي:

ولقد تتبعته وهو يستعرض المسائل النحوية، فوحدته قد وافسق الكوفيين فيما يزيد على عشر مسائل، أشرت إليها في مواضعها، وهو في معظمها متابع لابن مالك، وهذه نماذج من تلك المسائل:

١- تابع الكوفيين في تعليلهم دخول الباء على خبر "ليس" و "ما" وأنه لتـأكيد

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٦٣٥ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٦٤٥ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٧٧٥ من الشرح والتعليق.

النفي. فقال: «تدخل الباء على الخبر بعد "ما" و "ليس" لتأكيد النفي». (١) والبصريون على أن هذا الباء مأتى به لدفع توهم أن يكون الكلام موجبا.

Y- تابعهم في تجويزهم إعمال اسم المصدر غير الجاري على فعله قياسا، فقال: «واسم المصدر يطلق على ثلاثة أشياء: «أحدهما: ما لم يجر على فعله قياسا... والثاني: ... والتالث: ... وأما الأول فالكوفيون يجيزون إعماله، وهو الحق...».(٢)

٣- تابعهم في تجويزهم توكيد النكرة إذا كان ذلك يفيد، بأن كانت النكرة متبعضة أو محدودة. فقال: «لا تؤكد النكرة عند عدم الفائدة اتفاقا، ومع حصول الفائدة لكون المؤكّد محدودا... فالتحقيق جوزاه، كما ذهب إليه الكوفيون، لورود السماع بذلك». (٢)

٤- تابع الكوفيين في القول بجواز ندب الموصول إذا كانت صلته مشهورة فقال: «الموصول من قسم المبهم فلا يندب إلا إذا كانت صلته مشهورة نحو: «وامن حفر بئر زمزماه». (٤) والبصريون لا يرون حواز ذلك، وما حاء منه محمول عندهم على الشذوذ».

#### ج- مخالفته الفريقين:

خالف ابن القيم كلا الفريقين: البصري والكوفي في بعض المسائل

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٢١٢ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٥٢٣ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٢٠٦ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ٦٩٣ من الشرح والتعليق.

النحوية: وهو حينما يخالف أحد الفريقين، إما أن يخالفه ليوافق الفريق الآخر – كما تقدم آنفا– وإما أن يخالفهما جميعا، وحينئذ إما أن يأخذ بآراء آحاد النحويين، وهذا هو الغالب وإما أن يقول برأيه وهذا قليل فمما تابع فيه بعض أفراد النحويين مخالفا جمهورهم ما يأتي:

- تابع ابن مالك في القول بإعمال المصدر المحلى بـ "أل" بقلة. فقال: "وعمله -أي المصدر -متلبسا بـ"أل" قليل". (١) ا.هـ. وسيبويه، والخليل وبعض البصريين يذهبون إلى إعماله مطلقا، والكوفيون وابن السراج يمنعون إعماله.

- تابع ابن مالك -أيضا- في القبول برجحان نصب تمييز "كم" الخبرية إذا فصل بينها وبينه بظرف أو جار ومجرور، فقال: «متى فصل بينها وبين مميزها بغير الظرف والجار والمحرور تعيّن نصبه، وإن كان بواحد منهما فالأرجح نصبه، وقد يجرّ في الشعر...».(٢) ا.هـ. والبصريون يوجبون النصب».

- تابع ابن مالك القائل بقول المبرد بصحة نداء ما سمي به من الموصولات المبدوءة بـ"أل". فقال: «لو سميت رجلا بـ"المنطلق زيد" فإنك تقول في ندائه: "يا ألمنطلق زيد" ومثله ما سمى به من الموصولات المبدوءة بـ"أل". (٢) ا.هـ.

- تابع ابن مالك وغيره في تجويزهم الإخبار بظرف الزمان عن الأعيان، إذا حصل بذلك فائدة، بأن كانت عامة وهو خاص. فقال: «أما إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الذوات لكونها عامة واسم الزمان خاص فإنه يجوز». (أ) ا.هـ. - كما تابعه في القول بعدم وحوب تأخير الفاعل المحصور بـ"إلا" وهـو قـول

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٢١٥ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٨٥٠ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٦٧٠ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ١٧١ من الشرح والتعليق.

الكسائي. فقال: «وقد يسبق المحصور من الفاعل أو المفعول إذا ظهر الحصر فيه، بأن يكون الحصر بـ"إلاّ" نحو: (١)...».ا.هـ.

هذه نماذج من متابعة ابن القيم لابن مالك، وهناك مسائل كشيرة وافقه فيها. وقد أشرت إلى ذلك عند ورود تلك المسائل في الشرح.

- كما تابع ابن القيم: المبرد في القول بأن انتصاب: «أحقّا أنك ذاهب» ونحوه على المصدرية. فقال: «وكذلك قولهم: «غير شك» أنك قائم و «جَهْدَ رأيي أنك ذاهب» و «ظنّا مني أنك قادم» وفي ادعاء الظرفية في هذا كله نظر، والصواب أنه منصوب انتصاب المصادر بأفعال مقدرة». (١) ه. والجمهور على أن انتصاب ذلك على الظرفية.

- كما تابع ابن العلج في قوله بجواز تقديم المقطوع على المتبع - بفتح الباء- إذا لم يكن المنعوت محتاجاً في بيانه إلى النعت، فقال: «ولا يتعين في مثل هذا تقديم المتبع على المقطوع»(٣) يشير إلى قول الشاعرة:

لا يبعدن قومي الذين هم مُ سُمُّ العداة وآفة الجرزُر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأُزُرِ

فإنه يروى بنصب "النازلين" و "الطيبين" ورفعهما، ورفع الأول ونصب الثاني، والعكس، والجمهور لا يجيزون تقديم المقطوع على المتبع.

- كما تابع الزمخشري في إعراب: "والمسجدِ الحرامِ" من قوله تعالى: ﴿وَصَـدُ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفرٌ به والمسجدِ الحرام، بأنه معطوف على "سبيل" وغيير

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٣١٤ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٣٧٥ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٩٩٥ من الشرح والتعليق.

الزمخشري يذهب إلى أنه معطوف على الضمير المحرور: "به" قال في ذلك: «بل الصواب أنه عطف على "سبيل" ليطابق قوله: ﴿إِنَّ الذَّيْنَ كَفُووا وَيُصَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ والمسجد الحرام، (١)

وتابع سيبويه في القول بإعمال: "فَعِل و "فَعيل" إعمال اسم الفاعل كبقية صيغ المبالغة. فقال: «يحوّل اسم الفاعل إلى ابنية المبالغة فيبقى على عمل اسم الفاعل في ثلاثة منها بكثرة وهي: ...وفي اثنين منها بقلة، وهما: "فعيل" و "فعل". (٢) ا.هـ. وأكثر النحويين يخالف سيبويه في إعمال هذين الأخيرين.

### د- اعتراضات ابن القيم على بعض النحويين:

خاض ابن القيم غمار النحو وصال وحال في صفوف النحويين فإن من يطالع شرحه لألفية ابن مالك يجد فيه أقوال الخليل ويونس، ونقول سيبويه، وآراء الكسائي، والفراء، والأخفش، وابن السكيت، والمسيرافي، والزحاج، والمازني، وثعلب، والرماني، والجرمي، والفارسي، والسيرافي، وابن كيسان، والزخشري، وابن الحاجب، وابن عصفور، والشلوبين، وابن مالك، وأبي حيان، وابن هشام... وغيرهم من النحويين واللغويين، فجميع هؤلاء الأعلام ذكر أعيانهم وتعرض لآرائهم، وكانت له وقفات انتقادية عند آراء بعضهم، وهو حينما ينقد رأيا فإنما ينقده بطريقة معتدلة يصل من خلالها إلى تقرير المسألة حسب ما يترجح لديه ورد ما يخالفها من غير تثريب على صاحب رأي أو حط من شأنه، بل كثيرا ما يترك التشهير بأعيان من يرد عليهم ويكتفي برد أقوالهم، وربما لا يصرح بالقول المنتقد، وإنما يشير إليه إشارة خفية

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٦٣٩ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٥٣٣ من الشرح والتعليق.

فلا يشعر بذلك إلا المتدبر المتأنى وسأذكر نماذج من اعتراضاته ونقده.

- اعترض على ابن مالك في حكايته الاتفاق على حواز حعل الثاني من مفعولي باب "أعطى" نائبا عن الفاعل وترك الأول على نصبه عند أمن اللبس. فقال في ذلك: «وليس باتفاق كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة». (١)

- كما رد عليه في قوله بعدم جواز حذف مفعولي "ظن" وأخواتها اقتصارا. فقال: "والصحيح جوازه -أي حذفهما- فيها خلاف ما ذهب إليه المصنف، ومنه:...».(٢)

- كما عارضه في إثباته اسم فاعل من الفعل "كاد" فقال: «"ولا يثبت استعماله -أي اسم الفاعل- من "كاد"». (٢)

وهناك مواضع أخرى اعترض عليه فيها، وقد نبهت إليها في مكانها من الشرح.

- كما ألمح ابن القيم إبراهيم إلى وهم ابن الناظم في إيراده بيتا زعم أنه تعدد فيه الخبر وهو قول الشاعر:

يداك يد خيرها يرتجى وأحدى لأعدائها غائظه

فقال ابن القيم: «والاستشهاد به على تعدد الخبروهم» (أ) ولم يتعرض إلى ذكر من استشهد به على ذلك من النحاة.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٣٢٦ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٢٨٢ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٢٢٦ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح والتعليق ص١٨٧.

- وفي الموضوع نفسه رد على ابن عصفور وغيره في إنكارهم تعدد خبر المبتدأ الواحد، من غير أن ينص على أعيانهم فقال: «وتقدير المخالف مبتدأ لكل خبر لا دليل عليه». (١)
- كما ألمح إلى اعتراض ابن الناظم أباه في تعليل الناظم امتناع حذف عامل المصدر المأتي به للتأكيد بأن حذفه ينافي الغرض الذي جيء به من أجله فلم يسلم بهذا ابن الناظم، وبناء على ذلك أجاز حذفه، مستدلا بجواز حذفه في نحو: «أنت سيرا» ووجوبه في نحو: «أنت سيرا سيرا» ووجوبه في تفنيد ذلك: «ولا يرد عليه جواز الحذف في نحو: «أنت سيرا» ووجوبه في نحو: «أنت سيرا سيرا» لأن...»(٢).
- كما رد قول أبي حيان إن "الياء" و "هُمْ" يشاركان "نا" في الوقوع في محالّ الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والخفض، فقال: «وإلحاق "الياء" و"هم" به في هذا الحكم فاسد»(٢) و لم ينص على قائل ذلك.
- وكذلك رد على ابن هشام في معرض حديثه عن الضمير الجائز الاستتار. فقال: «وبهذا يتبين فساد قول من قال الاستتار في نحو: "زيد قائم" واجب لعدم صحة إبرازه». (1) هـ. «وقد بينت أن الخلاف بينهما لفظى في هذه المسألة في موضعها».

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق في نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح والتعليق: ص٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق: ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق: ص١١٦.

## المحسث السسادس بعض ما انفرد به

من خلال متابعتي لشرح ابن القيم لألفية ابن مالك وقفت على بعض الآراء، وبعد عرضها على ما قاله أكثر النحويين لم أحد للشارح سلفا قال بها، مما دعاني إلى عزوها إليه بناء على غلبة الظن.

فمن ذلك جعله حذف مدخول "لم" من القليل حيث قال: «ويقل "أي حذف المجزوم - بعد: "لم"(١) والنحويون لا يجيزون حذف المجزوم إلا للضرورة. - ومن ذلك - أيضا - ذهابه إلى أن علة عدم حواز الإخبار عن "أحد" هي عدم قبوله التعريف، قال في ذلك: «وكذا لا تخبر عن "أحد" من قولك «لم أر أحدا» لأنه لايقبل التعريف...، هذا هو المانع من الإخبار عنه لا عدم حواز وروده في الإثبات».(٢)

## المبحـــث السابـــع منهجه في شرحه

جرى إبراهيم بن القيم في شرحه لألفية ابن مالك على طريقة كشير من شراح المتون، فهو يورد البيت أو البيتين أو الثلاثة، وقد يزيد على ذلك أحيانا، ثم يأخذ في شرحها وتحليلها بأسلوب سهل ميسر، وعبارات مختارة، مختصرة، وشرحه متناسب متقارب لا يخرج عن ذلك إلا قليلا حين يستدعي المقام الزيادة في التوضيح، حتى إنه ليخيل إلى قارئه أنه كتب في ساعة من نهار، ومما

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٧٩٣ من الشرح والتعليق.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص٥٢٨ من الشرح والتعليق.

تميز به، أن كل باب فيه مفتتح بتمهيد يسير -وقلما فاته ذلك- يذكر فيه الحدّ الاصطلاحي لذلك الباب، ومحترزاته، أو شروطه، أو اشتقاقه، أو سبب إعماله أو إهماله، أو تسميته بذلك الاسم، ونحو ذلك، مما تدعو الحاجة إلى معرفته، فإذا شرع في الشرح تحدث بحسب ما يمليه عليه اجتهاده، ممثلا للمسائل بأمثلة الناظم نفسها، وكثيرا ما يزيد عليها رغبة في التوصيح، وأما ما يتعلق بآراء الناظم، فإنه يوردها، وقد يستعين في توضيحها بما صرح به صاحبها في كتبه الأحرى، فإن ارتضاها أقرها وأمرها، وإلا اعترض عليها، فردها أو أوهنها، كما تقدم في اعترضاته.

وكذلك صنع بكثير من الآراء النحوية الأخرى، فما إرتضاه منها بنى عليه قوله، وما عداه نبه على ضعفه، أو حكم برده، ذاكراً أعيان المخالفين أحياناً، وقد يكتفي بالحكم على القول من غير تعرض لصاحبه، كما تقدم في اعتراضاته -أيضاً-، وكثيرا ما يعتمد على رأي معين ويغفل ما عداه، مما قد يظن معه أن المسألة محل اتفاق، كقوله في باب المعرب والمبني: «فالأصل في الاسم الإعراب، وبناؤه عارض، والفعل عكسه». (1) ا.هـ. فهذا قول البصريين، وأما الكوفيون فيذهبون إلى أن الإعراب أصل في الاسم والفعل، كما هو موضح في موضعه.

- وكقوله - في حكم الفصل بين فعل التعجب ومعموله-: «فلا يفصل بينهما بغير الظرف والجار والمحرور». (٢) ا.هـ. وقد ذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين إلى منع الفصل بينهما مطلقا، كما هو موضح في موضعه.

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح والتعليق ص٨٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المرجع نفسه ص٥٦٩.

وكقوله -عند حديثه عن اللازم الإضافة إلى الجمل-: «وهو ما يضاف إلى الجمل الفعلية خاصة كـ"إذا" غير الفجائية». (١)

وهذا قول جمهور البصريين، وأما الأخفش والكوفيون فذهبوا إلى حواز إضافة "إذا" الظرفية إلى الجمل الاسمية تمسكا بظواهر الشواهد، كما هو موضح في موضعه.

وقد يكون في مسألةٍ ما عدّة أقوال فيشير إلى بعضٍ ويغفل بعضا. كقوله -وهو يتحدث عن "مذ" و"منذ"-: «فيكونان اسمين في موضعين: أحدهما: أن يقع بعدهما اسم مرفوع نحو: ... وهل هما مبتدآن وما بعدهما خبرهما أو بالعكس؟ على قولين...». (٢)

فالقولان اللذان أشار إليهما للبصريين، وأما جمهور الكوفيين فذهبوا إلى أن الاسم بعدهما مرفوع بفعل محذوف، كما هـو موضح في موضعه (٢)، و لم يتطرق لذلك الشارح.

- وكقوله - في حديثه عن الضمائر -: «وسبب بنائها شبه أكثرها بالحرف في الوضع». (٤)
فهذا قول أكثر النحويين، وقال بعضهم: "بل لشبه الحرف في معناه"،
وقيل: "بل في افتقاره"، وقيل: "بل في جموده، وقيل غير ذلك". (٥)

#### المبحسث الثامسن

#### شواهسده

استشهد إبراهيم بن القيم على ما يرد من المسائل النحوية بالقرآن

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع نفسه ص٤٩٤. (٢) ينظر: المرجع نفسه ص٤٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح والتعليق ص٤٦١. (٤) ينظر: المرجع نفسه ص١١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع نفسه ص١١٤.

الكريم، وقراءاته، وبالحديث الشريف، وبأشعار العرب وأقوالها وأمثالها.

أما استشهاده بالقرآن الكريم فقد كان في المرتبة الأولى من حيث تقديمه على غيره، ومن حيث الكثرة التي بلغ فيها غاية ما أظن أحدا بلغها قبله ولا بعده، فلقد زادت شواهده من الآيات وأبعاضها على ألف آية عدا المكرر.

ب- وأما القراءات فقد أولاها أهمية كبيرة أيضا، حيث استشهد بالمتواتر منها والشاذ، حتى بلغت شواهده منها خمسين قراءة أو تزيد، معظمها متواترة، صرح في كثير منها بأسماء أصحابها.

ج- وأما الحديث فقد وسع به دائرة استشهاده مقتفيا في ذلك آثار ابن مالك وغيره من النحويين، ولم يبال بأقوال أبي حيان وتعقبه ابن مالك وطعنه في استشهاده به، كما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن منهج ابن مالك، وقد نيفت شواهد ابن القيم منه على أربعين حديثا.

د- وأما الشعر فقد استكثر ابن القيم من الاستشهاد به حتى أربت شواهده منه على خمسمائة بيت.

هـ وكذلك ورد في ثنايا الشرح كثير من أقوال العرب وأمثالها.

#### موقفه من السماع:

وابن القيم يوقر السماع ويحتكم إليه، ومن أمثلة ذلك قوله: «ولا تؤكد النكرة عند عدم الفائدة اتفاقا، ومع حصول الفائدة فالتحقيق حوازه، كما ذهب إليه الكوفيون لورود السماع به...».(١)

- وقوله في موضع آخر: «ولا سماع مع الكوفيين في إجازة: «جاء الزيدان

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح ص ٦٠٦.

أجمعان»، والهندان جمعاوان».(١)

- وقوله: «وقول الفقهاء ما أخصره -من اختصر- لا يعرف له سماع». (١) موقفه من القياس:

وابن القيم يقول بالقياس -أحيانا- إذا أعوزه الدليل، ومن أمثله ذلك قوله في المصدر: «وعمله منكرًا مجردا من "أل" والإضافة، نحو:... أقيس لقربه من الفعل». (٢)

# المبحـــث التاســـع وفاتـــــه

جاء في تاريخ وفاة إبراهيم بن قيم الجوزية -رحمه الله- روايتان:
الأولى: تفيد أنه توفي سنة ٧٦٧هـ، وعليها أكثر المراجع القديمة والحديثة. (1)
والثانية: تفيد أنه توفي سنة ٧٦٥هـ، وهي رواية التنوكي، وحاجي خليفة (٥) وقد توفي -رحمه الله- يوم الجمعة مستهل صفر، ببستانه بالمزة، وصلي عليه بجامع حراح، ودفن عند أبيه بباب الصغير، وحضر جنازته القضاة والأعيان، وكانت حافلة، وقد كان مثريا، ترك مالا حزيلا يقارب مائة ألف درهم، وقد بلغ من العمر ٤٨ سنة. (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح ص ٦٠٦. (٢) ينظر الشرح ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح والتعليق ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الدررالكامنة ٢٠/١، والبداية والنهاية ٢٠٨/١، وشذرات الذهب ٢٠٨/٦، والدارس ٩٨/١، وفهرس الخزانة التيمورية ٢٥١/٣، ومعجم المؤلفين ٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معجم المصنفين ٢/٤،٤، وكشف الظنون ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مراجع التعليقين السابقين.

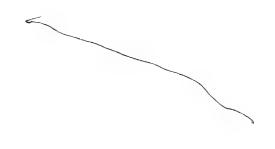

الفصل الثالث الشــــرح وفيه مباحث

# المبحث الأول توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

لقد أثبت المصادر والمراجع القديمة والحديثة اسم هذا الشرح ونسبته إلى مؤلفه، فقد قال الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ في المعجم المختص –وهو يتحدث عن مؤلف الكتاب-: «تفقّه بأبيه، وشارك في العربية، وسمع وتنبّه، وأسمعه أبوه بالحجاز، وطلب بنفسه، ودرّس بالصدرية (١)، والتدميرية (٢)، وله تصدير بجامع الأموي، وشرح ألفية ابن مالك، وسماه: "إرشاد السالك إلى حلّ ألفية ابن مالك"» (٣). ا.ه.

- ونقل النعيمي المتوفى سنة ٩٢٧هـ عن ابن مفلح قوله في طبقاته: 
  «إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب -الشيخ العلامة- برهان الدين، ابن الشيخ المفتي...، وشرح ألفية ابن مالك وسماه: "إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك"». (٤) ا.ه.
- وذكره حاجي خليفة المتوفى سنة ١٠٦٧هـ ضمن شرّاح الألفية فقال: «شرحها ... و... و الشيخ برهان الدين: إبراهيم بن محمد بن قيم

<sup>(</sup>۱) مدرسة معروفة آنذاك، واقفها هو صدر الدين أسعد بن المنحا بن بركات التنوخي الحنبلي، ولد سنة ۹۸هم، وتوفي سنة ۲۰۷هم، ونسبت هذه المدرسة إليه، انظر: العبر وفيات سنة ۲۰۷هم، والبداية والنهاية وفيات السنة المذكورة، والدارس للنعيمي ۸٦/۲٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر الدارس في تاريخ المدارس ٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر الدرر الكامنة ١/٠٦، وشذرات الذهب ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر الدارس في تاريخ المدارس ٩٠-٨٩/٢.

الجوزية، ... وسمّاه: "إرشاد السالك"».(١) ا.هـ.

- وذكره عمر كحاله فقال: «إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية... عالم في النحو، والفقه، له شرح ألفية ابن مالك سماه: "إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك"».(٢) ا.هـ.

- وذكره بكر بن عبدا لله أبو زيد فقال -وهو يتحدث عن الشيخ-: «ابنه إبراهيم العلامة، النحوي، الفقيه، وله في النحو اليد الطّولى، فشرح ألفية ابن مالك وسماه: "إرشاد السالك إلى حلّ ألفية ابن مالك (٣)....الخ». ا.هـ.

## المبحـــث الثانــي موضوعـه، والدافـع إلى تأليفـه

أما موضوع الشرح فهو: النحو والصرف.

وأما الدافع إلى تأليفه: فقد أفصح عنه الشارح في بداية الشرح. فقال: «أما بعد حمد الله مستحق الحمد لكماله، والصلاة على نبيه محمد وآله، فإن بعض من قرأ كتاب الخلاصة، وأظهر إلى فهم معانيه الخصاصة، طلب مني أن أوضح له ما تضمنته من الفوائد، وأكثر من ذلك في المصادر والموارد، إلى أن استخرت الله تعالى بإملاء شرح يوضح معانيه، من غير تعرض لزيادة على ما فيه إلا حيث دعت الفاقة، واجتهدت في تحريره حسب الطاقة».

## المبحث الثالث مكانبة الكتاب العلمية

وتظهر من خلال عقد موازنة بينه وبين شرحين من شروح الألفية:

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون ١٥٣/١. (٢) ينظر: معجم المؤلفين ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتابه ابن قيم الجوزية، حياته وآثاره ص٢٢-٢٣.

موازنة بين شرح إبراهيم بن القيم. وشرحى: ابن الناظم. وابن عقيل.

لما كانت شروح الألفية كثيرة، وكل شرح سلك فيه شارحه منهجاً عاصاً، وكان شرح ابن القيم غير مشتهر، رأيت أن أبيّن ما لهذا الشرح من منزلة علمية بين تلك الشروح، وإنما يتم ذلك بعقد موازنة بينه وبين شرحين من شروح الألفية، ولما كانت الشروح متقاطرة عبر الأزمان، رأيت أن يكون أحد الشرحين من الشروح المتقدمة عليه، والثاني: من الشروح التي ألفت في عصره، فانتخبت للأول: شرح ابن الناظم (بدر الدين) المتوفى سنة ٦٨٦هـ. وللثاني: شرح ابن عقيل، المتوفى سنة ٩٢٧هـ، ولا يخفى ما لهذين العالمين من الشهرة العلمية الواسعة، فابن الناظم هو الذي قال عنه اليونيني المتوفى ٢٢٣هـ وهو أحد معاصريه -: «لم يترك -أي ابن مالك - بعده في هذا العلم مثله ابن الناظم - أي: ابن الناظم - في الشام فيما علمنا». (١)

وقال عنه ابن قاضي شهبه المتوفى ٥١هـ: «لم يكن في وقته مثله». (٢) وأما ابن عقيل فهو الذي قال عنه شيخه أبوحيان، المتوفى ٧٤٥هـ: «ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل». (٣)

ولإجراء الموازنة بين هذه الشروح سأذكر ثلاثة نماذج من مواضع مختلفة من النظم، ثم أعرض ما قيل في شرحها في الشروح الثلاثة:

<sup>(</sup>۱) ينظر: ذيل مرآة الزمان ٣٣٠/٤. الطبعة الأولى، مطبعة بحلس دائرة المعارف الثمانية، حيدر آباد، الدكن، ١٩٦١هـ.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: طبقات النحاة واللغويين ص٢٤٧، تحقيق: محسن غياض، مطبعة النعمان،
 النجف ١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة المساعد: ص د .

- قال ابن مالك في باب الحال:

والحال قد يجئ ذا تعدد لفرد الفرد العلم وغير مفرد قال ابن الناظم في شرح هذا البيت:

«الحال شبيهة بالخبر، والنعت، فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد، وأن تعدد وصاحبها متعدد، فالأول نحو: «جاء زيد راكبا ضاحكا»، ومنع ابن عصفور جواز تعدد الحال في هذا النحو قياسا على الظرف، وليس بشئ.

والثاني: نحو: «جاء زيد وعمرو مسرعين، ولقيته مصعِدا منحدِرا»، قال الله تعالى: ﴿وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين﴾. (١) وقال الشاعر:

متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا وقال الآخر:

عهدت سعاد ذات هوی معنّی فـــزدت وزاد سلوانـــا هواهـــا "ذات الهوی" حال من "سعاد" و "معنّی" حال من الفاعل». (۲) ا.هـ.

- وقال ابن عقيل في شرح البيت:

ومثال الثاني: «لقيت هندا مصعدا منحدرة» فـ"مصعدا" حال من التاء و "منحدرة" حال من "هند" والعامل فيهما: "لقيت" ومنه قوله:

لقي ابني أخويه خائفها منجديه، فأصابوا مغنمها

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣، من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ابن الناظم ص٣٣٢.

ف"خائفا" حال من "ابني" و "منجديه" حال من "أخويه" والعامل فيهما "لقي"، فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثانى الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين، ففي قولك: «لقيت زيدا مصعدا منحدرا» يكون "مصعدا" حال من "زيد" و"منحدرا" حال من التاء». (١) ا.ه.

#### - وقال ابن القيم في شرح البيت:

قد تقرر أن الحال من صاحبها بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعددة مع كونها لواحد، إما بعطف نحو: ﴿إِنَّ اللهُ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ﴿(٢) وإما دونه نحو:

عُهدتَ مغيثا مغنيا من أجرتــه ... ... ...

ثم هذا التعدد يكون حائزاً -كما مثل- ويكون واجبا، وذلك في ثلاث مسائل: الأولى: أن يدل مجموعها على معنى واحد، نحو: «أكلت الرمان حلوا حامضا».

الثانية: أن تقع بعد "إما" نحو: ﴿إِنَا هديناه السبيل إمّا شاكرا وإما كفورا﴾. (٢) الثالثة: أن تقع بعد "لا" نحو: ﴿فَإِنْ لَهُ جَهْنُمُ لَا يَمُوتُ فَيُهَا وَلَا يَحِيى﴾. (٤)

أما تعددها مع كون صاحبها متعددا فلا خلاف في حوازه، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من ألآية ٣٩، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣، من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٤، من سورة طسه.

، الأول: ماتعددا فيه لفظا ومعنى، كقوله:

وإنا سوف تدركنا المنايا مُقدرة لنا ومقدرينا النايا

الثاني: ماتعددت فيه لفظا وصاحبها معنى، نحو: «لقيت أحويك راكبا وماشيا».

الثالث: عكسه، نحو: ﴿وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾. (٢)(٢)]. هـ أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

- ١) اتفقت الشروح الثلاثة في أنها شرحت بيتا واحدا من نظم الألفية.
- اتفقت الشروح في الطريقة التي شرح بها البيت، وهي أنها ذكرت البيت بتمامة ثم شرحته، ولم تجزئه أحمزاء وتمزحه بالشرح كما هي طريقة بعض الشراح.
- ٣) اتفقت الشروح في الاعتماد على كلام النحاة السابقين في تقرير المسائل النحوية وتوضيحها.
- اتفقت الشروح في عدم التعصب لأحد المذاهب النحوية، وإن كانت النزعة البصرية تغلب عليها، مما قد يفسر بمتانة المذهب البصري والاسيما في القضايا النحوية.
  - اتفقت الشروح في الأسلوب الواضح السهل البعيد عن التعقيد.

## ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح الثلاثة:

١) خالف ابن القيم في شرحه هذا البيت الشارحين الآخريُّن، فبينما نجد

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم، وسوف يأتي تخريجه في موضعه.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٣، من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه القطعة من كلام ابن القيم في ص ٤١٨ .

ابن الناظم، وابن عقيل، يجملان كيفية التعدد ويذكران من صورها صورتين فقط. وهما:

- ₩ أن تعدد الحال وصاحبها مفرد.
- \* أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها.

بحد ابن القيم يفصل المسألة تفصيلا دقيقا مستوفيا لجميع صور التعدد فيذكر أن الحال إذا تعددت وصاحبها مفرد، إما أن تتعدد بعطف، وإما بدونه، ثم يستشهد للأول بأقوى الشواهد على الإطلاق، وهو القرآن، فقد اشتملت الآية المذكورة على ثلاثة أحوال. وهي: «مصدقا... وسيدا... وحصورا». وهذه الأحوال متعاطفة، ثم يستشهد للثاني بالشعر العربي، فقد اشتمل البيت المذكور على حالين. وهما: «مغيثا مغنيا» وهاتان الحالان تعددتا من دون عطف.

ثم يزيدالأمر تفصيلا فيذكر أن التعدد مع كون صاحب الحال مفردا تارة يكون حائزا، وتارة يكون واحبا، ثم بين صور وجوبه، وهمي ثـلاث، واستشهد لاثنتين منها بالقرآن، ومثّل للثالثة.

ثم انتقل إلى الوجه الثاني للتعدد وهو أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها، وبين أنه لاخلاف في حواز ذلك، ثم أخذ في بيان الصور المحتملة في ذلك. وهى ثلاث -أيضا-، مستشهدا لإحداها بالقرآن، وللثانية بالشعر، وممثّلا للأخيرة.

قلت: هذا التفصيل الذي جمع أطراف المسألة وصورها، والذي استدعاه المقام لم نره في الشرحين الآخرين.

۲- استشهد ابن النظام في شرح البيت بآية واحدة وبيتين من الشعر،
 واستشهد ابن عقيل في شرح البيت ببيت واحد فقط،

واستشهد ابن القيم في شرح البيت بأربع آيات وبيتين، فإيراد ابن القيم لهذا العدد الكثير من الشواهد في شرح بيت واحد، دليل على غزارة مادته وقوة استحضاره، مما يعد من مميزات شرحه.

- ٣) ذكر ابن الناظم مخالفة ابن عصفور في حواز تعدد الحال إذا كان صاحبها مفردا ولم يتطرق إلى ذلك ابن القيم ولا ابن عقيل.
- كما أن ابن عقيل نص على كيفية رد كل حال إلى صاحبها، عند تعدد
   كل منهما وعدم ظهور المعنى بأن يجعل أول الحالين لشاني الاسمين، وثانيهما
   لأول الأسمي، ولم يتطرق لذلك ابن الناظم ولا ابن القيم.
- وقد تميز شرح ابن القيم عن الشرحين الآخرين بميزة عامة تشمل باب الحال الذي منه بيت الموازنة وغيره، وذلك أنه التزم بافتتاح كل باب بتمهيد ولم يَحِدُ عن هذا المنهج إلا قليلا، كما تقدم في منهجه.

ب) قال ابن مالك في باب التوكيد:

## مع ضمير طابق المؤكسدا

بالنفس أو بالعين الاسم أكدا

قال ابن الناظم في شرح هذا البيت:

«اعلم أن التوكيد نوعان: لفظي، ومعنوي».

فأما اللفظى فسيأتي ذكره.

وأما المعنوي فهو: التابع، الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، ويجيء في العُرض الأول بلفظ "النفس" و"العين" مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد، والتذكير وفروعهما، تقول: «جاء زيد نفسه» فترفع بذكر النفس احتمال كون الجائي رسول زيد، أو خبره، أو نجو ذلك، ويصير به الكلام نصا على ماهو الظاهر منه، وكذا إذا

قلت: «لقيت زيدا عينه» أ.هـ (٥٠١).

وقال ابن عقيل في شرح البيت:

«التوكيد قسمان: أحدهما: التوكيد اللفظي، وسيأتي. والثاني: التوكيد المعنوي، وهو على ضربين: أحدهما: مايرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان: النفس، والعين، وذلك نحو: «جاء زيد نفسه» فـ"نفسه" توكيد لـ"زيد" وهو يرفع توهم أن يكون التقدير «جاء حبر زيد، أو رسوله»، وكذلك: «جاء زيد عينه».

ولابد من إضافة النفس أو العين إلي ضمير يطابق المؤكّد، نحو: «جماء زيد نفسه، أو عينه، وهند نفسها، أو عينها» أ.هـ (٢٠٦/١-٢٠٧).

وقال ابن القيم ممهدا للموضوع:

«التوكيد: وهو تقوية المعنى في النفس، وقصد رفع الشك عن الحديث، أو المحدَّث عنه.

فتقوية المعنى في النفس يشمل: التوكيد بالقسَم، و"إنّ" و"السلام" وغيرها، وقصد رفع الشك عن الحديث يشمل: توكيد الفعل بالمصدر، وتأكيد عامل الحال بها.

وقصد رفع الشك عن المحدّث عنه: هـو المقصـود بـالتبويب هنا، وهـو التابع الرافع توهم النسبة إلى غير المتبوع، أو إلى بعضه.

فالتابع حنس يشمل التوابع، ومابعده فصل مخرج لسائرها.

وتقسيم رفع التوهم يشمل: «جاء زيد نفسه» و «جاء القوم كلهم».

ثم ذكر ابن القيم البيت السابق. وقال في شرحه:

«بدأ بالكلام عن التأكيد المعنوي، وقدم ماسيق لرفع توهم الجحاز عـــن

ذات المسند إليه، وهو لفظ "النفس" ولفظ "العين" ويؤكد بهما مفردين ومجتمعين، تقول: «جاء الأمير» فيحتمل بحي خبره أو ثقله، أو الإخبار بقرب بحيثه، فإذا أكدت بأحدهما أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويؤكد بهما الاسم المفرد، ويلزم إضافتهما إلى ضمير مطابق له في التذكير أو التأنيث، نحو: «جاء زيد نفسه»، «ورأيت هند عينها» وإن كان ضميرا طابقه في التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، نحو: «قمت أنا نفسي»، و«رأيتك عينك» و «ضربته نفسه».أ.ه (٥٦٣).

#### أولا: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

- ١) اتفقت الشروح في الطريقة التي شرح بها البيت، كما مر في النموذج السابق.
- ٢) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار، لكن الصياغة مختلفة، فكلام ابن الناظم، وابن عقيل متقارب إلى حد كبير، مما يوحي بتأثر الشاني بالأول، وغير ذلك من أوجه الشبه الظاهرة كسهولة الأسلوب ووضوح العبارة.

#### ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين هذه الشروح:

لقد ذكر ابن القيم في شرح البيت، جميع ماذكره ابن الناظم، وابن عقيل، وزاد الأمور الآتية:

- ١) تعرض لكيفية توكيد الضمير، وضرب له الأمثلة، ولم يتعرضا لذلك.
- ٢) استعان في توضيح البيت بستة أمثلة، و لم يمثل الشارحان الآخران إلا بأربعة.
  - ٣) يلحظ في شرح ابن القيم حسن الصياغة وانتقاء العبارة.
- ٤) مهد ابن القيم للموضوع بتمهيد مناسب تعرض فيه لتعريف التوكيد ومحترزات التعريف، ودواعي التوكيد وأنه لدراً الشك عن الحديث أو المحدث عنه، ثم ذكر ما يحصل به التوكيد، وكل ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتتم به الفائدة.

ج) قال ابن مالك في النائب عن الفاعل:

ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، كـ "سنِيلَ خيرُ نائل" قال ابن الناظم ممهدا لهذا الباب وشارحا للبيت:

«كثيرا ما يحذف الفاعل لكونه معلوما، أو مجهولا، أو عظيما، أو حقيرا، وغير ذلك: فينوب عنه فيما له من الرفع، واللزوم، ووجوب التأخير عن رافعه: المفعولُ به، مسندا إليه إما فعل -مبني على هيئة تنبئ عن إسناده إلى المفعول ويسمى فعل ما لم يسم فاعله- وإما اسم في معنى ذلك الفعل.

فالأول: كقولك -في «نال زيدٌ خيرَ نائل»- «نِيل خيرُ نائل».

والثاني: كقولك -في «زيد ضارب أبوه غلامه»- «زيد مضروب غلامه». (١) ا.هـ.

وقال ابن عقيل في شرح البيت:

«يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: «نِيل خير نائل» فـ"خير نـائل" مفعول قـائم مقـام الفـاعل، والأصـل: «نـال زيـد خير نائل»، فحـذف الفـاعل -وهـو "زيـد" - وأقيـم المفعول مقامه -وهـو "خير نائل" - ولا يجوز تقديمه، فلا تقول «خير نـائل نِيل» على أن يكون مفعولا نائل" - ولا يجوز تقديمه، فلا تقول «خير نـائل نِيل» على أن يكون منتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي "نيل" والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستر، والتقدير: "نيل هو" وكذلك لا يجوز حذف "خير نائل" فتقول: "نيل" ا.ه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ۱۱۱۲–۱۱۲.

وقال ابن القيم ممهدا لهذا البيت وشارحا له:

«يحذف الفاعل إما لسبب معنوي، كالعلم به، و الجهل به، وتعظيمه، وتحقيره، والخوف منه، والخوف عليه، وعدم تعلق الغرض بذكره، نحو: ﴿ حُلق الانسانُ من عجل ﴾ وروي عن رسول الله ﷺ: - (ومن بُلى منكم بشئ من هذه القاذورات) و(وما أوذي أحد ما أُوذيتُ) ونحو: (صودر فلان)، و(كُذِبَ الأميرُ)، ﴿ وإذا حُييتم بتحية ﴾,

وإما لسبب لفظي، كقصد الإيجاز، نحو: ﴿ ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغى عليه ﴾، وكقصد تصحيح النظم، كقوله:

عَلَقْتُهَا -عَرضَا- وعُلَقت رجلا غيري، وعُلَق أخرى غيرَها الرجلُ ثم قال في شرح البيت:

«إذا حذف الفاعل ، وأقيم المفعول به مقامه، استحق ما له من الأحكام كلها، الرفع، ولزوم التأخير عن الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وإلحاق الفعل علامة دالة على تأنيثه، واستحقاقه الاتصال بالفعل». ا.ه.. (٢٩٣).

### أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

- 1) الاتفاق في طريقة شرح البيت.
- ٢) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار.
- ٣) الاتفاق في ذكر أهم الأحكام التي يستحقها النائب عن الفاعل.
- ٤) اتفق ابن الناظم وابن القيم في التمهيد للباب بذكر أهم أسباب حذف الفاعل.
   ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح:
- 1) عند تفصيل الأحكام التي يستحقها النائب زاد ابن القيم عن الشارحين الآخرين بعض ما لم يذكراه.

- ٢) تميز ابن الناظم وابن القيم عن ابن عقيل بالتمهيد للباب بذكر أهم الأسباب حذف الفاعل، وزاد ابن القيم بعض ما لم يذكره ابن الناظم من الأسباب المعنوية واللفظية.
- ٣) تميّز ابن القيم عن ابن الناظم -فيما اتفقاعليه من التمهيد للباب- بتدعيم ابن القيم قوله بالشواهد القرآنية والحديثية والشعر وضرب الأمثلة، حيث ذكر فيه أربع آيات وحديثين وبيتاً من الشعر ومثالين.
  - ٤) استطرد ابن عقيل في شرح البيت فأعرب مثال الشارح.
- أشار ابن الناظم إلى اختلاف هيئة الفعل عند إسناده إلى النائب عن الفاعل، وهذا ذكره الناظم في البيت التالي لهذا البيت، فكان الأنسب تأخير ذلك إلى موضعه.

.... هذه نماذج أردت أن أبرز من خلالها قيمة هذا الشرح النفيس، وفي كل موضع لا يقل ابن القيم شأناً عن هذين الشارحين، بل كثيراً ما يمتاز عنهما بتمهيده بين يدى كل باب، وبتفصيله، وكثرة شواهده، ولا يعنى هذا تهوين أمر ابن الناظم، وابن عقيل، فهما هما علما ورسوخ قدم في هذا الجال وغيره، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المبحث.

## المبحث الرابع نقد الكتساب

لاشك في أنه ما من عمل بشري إلا ويقع فيه ما يقتضيه الطبع البشري من سهو أو نسيان أو خطأ على اختلاف في القدر الواقع من ذلك، وقد قيل: «كفى المرء نبلا أن تعد معاييه».

هــذا وقــد وقفت في أثناء دراستي لكتــاب ابـن القيـم هــذا علـى شــيء يسير عددته في نقده، والشارح -رحمه الله- متابع لغيره في أكثره، ومعذور في الباقى.

- من ذلك أخطأ نحوية يسيرة لم أجد لها محملا فصححتها على ما تقتضيه القواعد النحوية.
- ومنه -أيضاً- عدَّه -رحمه الله- قراءةً سبعيةً في الشاذ، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلاّ لِمَا لِيوفِينَهم ربك أعمالهم...﴾ (١١١- هـود). بتخفيف "إنْ" انظر ص ٢٥٠ من الشرح والتعليق.
  - ومنه حكمه على "ما" من قول الشاعر:

فوا لله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون بأنها كافة مهيئة لدخول الحرف "لكن" على الفعل، والحق أنها اسم موصول، وقد وقع في هذا السهو ابن هشام أيضاً في كتابه: "القطر"، والأشموني في: "شرح الألفية".

#### ومما وقع من ذلك في اللغــة:

- قوله: "البعض". وبعض وكلّ: لا تنفكان عن الإضافة بحال فلا تتصل بهما "أل" وقد وقع في ذلك كثير من النحويين واللغويين من المتقلمين والمتأخرين، ينظر ص٩٨٥ من الشرح والتعليق.
- وقوله: "حيوانات" -على أنه جمع لحيوان- و "حيوان" مما يستوي فيه الواحد والجمع، ينظر تفصيل ذلك في ص٧٢١ من الشرح والتعليق.
- ومنه عدّه الفعل: "خَطِب" بمعنى أحمر لونه من المضموم العين وهو من
   مكسورها، ينظر ص١٥٥ من الشرح والتعليق.

### ومما وقع من ذلك أوهامه على بعض النحويين:

- فقد وهم على الجرجاني بأن زعم هو وغيره أن الجرجاني ذهب إلى أن ناصب المفعول معه واو المعية، والحق أن الجرجاني لم يذهب إلى ذلك، وإنما ذهب إلى أن ناصبه هو الفعل والواو مقو للفعل ووسيلة إلى المفعول، ينظر ص٣٤٩ من الشرح والتعليق.
- ووهم على ابن مالك، فزعم أنه عد "إمَّا" من حروف العطف، فقال: «وعدها الأكثرون من حروف العطف كالمصنف و...». ا.هـ.

وكلام المصنف -رحمه الله- في التسهيل وشرح الكافية الشافية صريح في أن العطف بالواو قبلها، ينظر ص٩٣٥ من الشرح والتعليق.

- ومنه نسبته تجويز منع صرف المصروف للضرورة إلى الكوفيين، فقد قال: «والصحيح جوازه كما ذهب إليه الكوفيون»، والحق أنه لجمهورهم لا لجميعهم، ينظر ص ٢١٤ من الشرح والتعليق.
- ومنه نسبته القول بجواز إضافة صدر المركب العددي إلى عجزه مطلقاً إلى الكوفيين -أيضاً والحق أنه لجمهورهم، فإن الفراء خص ذلك بالشعر، انظر ص٧٨٧ من الشرح والتعليق.

## المبحث الخامس نسخه المعتمد عليها في تحقيقه

بعد البحث والتقصي وسؤال المهتمين بشؤون المخطوطات تبين لي أنه لا يوجد لهذا المخطوط سوى نسختين:

إحداهما: نسخة مصورة على الميكروفلم محفوظة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (ورقمها ٧٦٠ نحو)، وأصلها محفوظ في مكتبة

أحمد الثالث بتركيا (ورقما فيها ٢٢٦٠).

والثانية: نسخة خطية محفوظة بمكتبة مكة المكرمة (ورقمها المخور).

#### وصف هاتين النسختين:

أما النسخة الأولى: فمكتوبة بقلم نسخ، وخطها بالغ الحسن والجمال وعليه شكل يسير، التزم كاتبه أن يكتب في كل لوحة (٣٨) ثمانية وثلاثين سطراً فلم يزد على ذلك ولم ينقص في جميع المخطوط، سوى الصفحة الأولى فقد شغلت البسملة حيّز خمسة أسطر منها، وعدد لوحات هذه النسخة (٢٠٩) تسع ومائتا لوحة، وقد كتبت في القرن العاشر، وليس بها ما يشير إلى اسم كاتبها.

وقد ميّز كاتبها أسماء الأبواب والعناوين بخط كبير إلاّ أنه لم يظهر في التصوير إلاّ قليلاً.

أما الشواهد على اختلاف أنواعها فقد مزجها الكاتب بالنص مزحاً، فليس هناك ما يفصل بين النص والآية القرآنية أو الحديث الشريف، أو المثل المأثور أو الشواهد الشعرية ونحو ذلك، فلا أقواس ولافواصل ولانقاط إلا أن وضوح الخط يساعد على سرعة التمييز بين ذلك.

لكن أبيات الألفية قد حظيت باهتمام الكاتب فقد كتبها مستقلة عن بقية النصوص، وقد يرمز كاتب هذه النسخة للمصنف بـ(مص).

هذا وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (أ).

وأما النسخة الثانية: فمكتوبة بقلم عادي يميل إلى النسخ، لكنه لم يلتزم بكثير من قواعده، وليست بمشكولة، ولم يلتزم كاتبها عدداً معيناً في كل

لوحة، فقد بلغ بعض لوحاتها (٥٠) خمسين سطرا، وهذا أكثر ما كتب في اللوحة الواحدة، كما بلغ بعض لوحاتها (٣٠) ثلاثين سطرا، وهذا أقل ما كتب في اللوحة الواحدة.

وعدد لوحات هذه النسخة (٢٥٣) ثلاث وخمسون ومائتا لوحة، وليس هناك ما يشير إلى اسم كاتبها أو تاريخ النسخ.

وقد ميز كاتبها أسماء الأبواب والعناوين بخط كبير ظاهر.

أما الشواهد على احتلاف أنواعها فقد مزجها الكاتب بالنص مزجا، كما فعل كاتب النسخة (أ)، وكثيراً ما كان يمزج أبيات الألفية بالنص أيضاً، ويظهر لي أن ناسخا ما شارك في نسخ أولها؛ وخطهما متقارب لكن أحد الخطين صغير مما يزيد في عدد الأسطر، إضافة إلى بعض السمات الأخرى كاستعمال صاحب الخط الصغير للحرف (ص) للرمز للتصنيف أو المصنف، والحرف (ش) للرمز للشرح أو الشارح ولم يلتزم بذكر هذين الحرفين، كما أن هذه النسخة يظهر على حواشيها -أحيانا-تعليق يسير ثم ينقطع فلا يكاد يظهر، حتى إن مجموع هذه التعليقات ربما لا يزيد على أصابع اليدين في المخطوط كله، وحطها لا يكاد يُبين غالبا.

هذا وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

#### خاتم\_\_\_ة

إن هذا الكتاب الذي هـو شـرح لألفيـة ابـن مـالك ليـس مـن الشـروح المطولة ولا من الشروح المقتضبة، وإنما سلك به مؤلفه مســلك التوسـط فحـاء وافياً بالمراد مع حزالة العبارة وسهولة الألفاظ يظهر ذلك حلياً لكل من طالعـه

وقارنه بغيره من شروح الألفية.

وشارحه -رحمه الله- متأثر بمنهج والده العلامة الشيخ/ محمد بن أبي بكر قيم الجوزية -رحمه الله- في نبذ التعصب فقد كان -أعني صاحب الشرح- ملما بأقوال العلماء وآرائهم ينتقي منها ما يترجح لديه بالدليل، يتضح هذا من تفننه في الاختيار فبينما تجده يذهب في كثير من المسائل النحوية مذهب البصريين تجده يختار في كثير من المسائل المذهب الكوفي ويرجحه، وربما خالف الفريقين واختار رأياً آخر.

وهو على ذلك معدود في الفقهاء قال عنه في البداية والنهاية ٢٣٩/١٤ (كـان فاضلاً في النحو والفقه وفنون أخرى على طريقة أبيه).أ.هـ.

وله مؤلف في الفقه سماه (اختلاف المذهبين) تعرض فيه للمسائل الخلافية بين أحمد والشافعي (معجم المصنفين للتنوكي ٤/٦/٤).

وله رسالة مطبوعة اسمها (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية).

كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه سلم من كثير من المزالق العقدية التي وقع فيها كثير من النحاة (حسب علمي) ولا غرو فهو سليل ابن القيم وفرع دوحته المباركة.

هذا وقد كثر الطلب على هذا الكتاب منذ تحقيق القسم الأول منه من طلاب العلم ولا سيما المهتمون بالعلوم العربية وإني لأرجو أن أكون قد وفقت لإخراجه على الوجه اللائق به.

وا لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.

ماذج مـــن المخطوطــــــ

المع المعلق عبد المعلق المعلق



يفغ الانتها المالزالا وساده المرازي والتن المرازية والتن والمحالة المرازية المحالة الموادة المرازية والمن المرازية المحالة المرازية المرازية المحالة المرازية المحالة المرازية المحالة المرازية والمائة المرازية والمائة المرازية المرزية المرازية ال

الورقة الأولى مِن النسخة أ

والمالنول أن يفع به قادية وكابته والناظرة ويلمنه والمنهة والاعضاء عي وبرومسا وبد آخب وما نتبل بن كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر النالات العقل بندا مهاللب وفالعرائ في من من وبع الدخرسة والمناه

الورقة الأخيرة من النسخة أ



الورقة الأولى من النسخة ب

و الدول العقد المو الفو الاعام المستدان المستدان المستدان المناه علم المحد المواحد المالية علم المحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المحدد عسب ولى حلى المدي على المحدد عسب ولى حلى المدي على المحدد ال

الورقة الأخيرة من النسخة ب



## بسب لتدالر حمز إلرحيم

قال الشيخ الإمام، العالم الأوحد، علامة الزمان، ولسان البيان، وتاج الأدب، وحجة العرب، أبو إسحاق، برهان الدين إبراهيم بن الشيخ الإمام، العالم، العلامة ، شيخ الإسلام أبي عبدا لله: محمد بن الشيخ الزاهد، العابد: أبي بكر بن أيوب، متّع الله المسلمين ببركته، وأدام عليه السوابغ من نعمته، وأثابه الجنة برجمته، وجميع المسلمين.

#### أما(١) بعد:

حمد الله مستحق الحمد لكماله، والصلاة على نبيه محمد وآله.

فإن بعض (٢) من قرأ كتاب الخلاصة (٣)، وأظهر إلى فهم معانيه الخصاصة (٤) طلب منى أن أوضح له ما تضمنه (٥) من الفوائد، وأكثر من ذلك في المصادر والموارد إلى أن استخرت الله تعالى بإملاء شرح يوضح معانيه، من غير تعرض لزيادة على ما فيه إلا حيث دعت الفاقة، واحتهدت في تحريره حسب الطاقة، وسميته:

<sup>(</sup>۱) من هنا اتفق النقل في كلتا النسختين: أ،ب، وقد بدئت النسخة ب بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً،

أما بعد حمد الله ..... الخ». (٢) سقطت: "بعض" من: أ.

<sup>(</sup>٣) سميت الألفية: "الخلاصة" لكونها خلاصة لمضمون الأرحوزة المسماة: «الكافية الشافية» لابن مالك نفسه. ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) الخصاصة: الفقر، قبال في القساموس: «والخَصَّـاص والخَصَاصـة والخَصَاصـاء -بفتحهنَّ- الفقر. ينظر: "عصَّ" ٣١٢/٢. (٥) في ب: "تضمنته".

# إرشاد السالك إلى حَلّ ألفية ابن مالك وبا لله أستعين على إتمامه، وجعله سبيلاً لفهم كلامه.

قال محمد: هو ابن مالك أحمد ربى الله خير مالك مصليا على النبي(١) المصطفى وآله المستكملين الشرفيا

الناظم لها هو: أبو عبدا لله: محمد بن عبد [الله بن عبدا لله] (٢٠) -ثلاثة - ابن مالك، الطائي، الجياني -مدينة بالمغرب-(٢) العلامة، جمال الدين، إمام الأدب في وقته، وحامل لوائه، ذوالتصانيف المفيدة، ولد بـ"حجيّان"(٤) سنة ستمائة، أو إحدى وستمائة.

وأتقن النحو واللغة والقراءات، وسمع الحديث، وتردد في البلاد إلى أن سكن دمشق (٦) حتى توفي بها سنة اثنين (٧) وسبعين وستمائة، رحمه الله، وقد نشر علما جمّا، وآخر من روى عنه: شيخنا الإمام شهاب الدين (٨):

أحمد بن سليمان الكاتب(٨)، كتاب الخلاصة عرضا، وعرضته عليه في

<sup>(</sup>١) في ب "الرسول"، و "النبي" هو المشهور المتداول. (٢) في ب "بدون لفظ الجلالة".

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ليس في: ب، وينظر تحقيق اسمه في: موضعه من الدراسة.

<sup>(</sup>٤) أي نسبة إلى مدينة بالمغرب.

 <sup>&</sup>quot;حيّان" كـ"شداد" وهي بلدة بالأندلس، منها ابن مالك وأبو حيان، القاموس: "حون" ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٦) هي قاعدة الشام، ودَمْشَقَ عملَه، أسرع فيه، قال في اللسان: "دمشق" مدينة من هذا أخذ، قيل فدمشقوها: أي: ابنوها بالعجلة، ٣٩٣/١١.

<sup>(</sup>٧) في كلتا النسختين: "اثنين" وهو تحريف". (٨) سقطت "الدين" من: ب.

<sup>(</sup>A) هو: أحمد بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن زبّان الطائي الحلبي شهاب الدين، كان كاتب الإنشاء بحلب، توفي سنة: ٢٦٩هـ، وقد حاوز الخمسين، ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة: ١٤٧/١.

سنة ست (١) وثلاثين وسبعمائة، وأحازني ما أحازة المصنف من رواية مسموعاته، ومؤلفاته.

ومحمد: علم منقول من اسم مفعول. حمدته: بوزن علمته، إذا أكثرت من صفات الحمد فيه. و "مصليّا": حال من المستكن في: "أحمدُ" و "النبيّ": فعيل من النبّوة وهو المحل المرتفع، وقيل هو من النبأ، وعلى هذا فهل هو بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول، على قولين (٢)، و "آل"(٣) أنكر كثير (٤) من النحاة إلى الضمير، والصواب حوازه، نحو:

١- وانصر على آل الصلي -- ب وعابديه [اليوم آلك(٥)]

<sup>(</sup>١) سقطت "ست" من: ب.

<sup>(</sup>٢) قال بالأول الجوهري، ينظر: الصحاح "نبا" ٢٥٠٠/٦. وقال بالثاني ابن بري، ينظر: اللسان "نبأ" ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) أصل "آل": أهل، قلبت الهاء همزة فصارت: "أأل" ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا، ولا يضاف إلا إلى ذي شرف، نحو: «القراء آل الله».. ينظر: اللسان "أهل" 1/١٣، وشرح ابن يعيش ٧/١.

<sup>(</sup>٤) كالكسامي، والنحاس، وزعم أبو بكر الزّبيدي أن إضافته إلى الضمير من لحن العامة، ينظر: شرح المرادي: ٨/١، والهمع ٢/٥٠، وشرح الأشموني، وحاشية الصبان عليه ١٩/١-١٠.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من مجزؤ الكامل، وهو لعبد المطلب بن هاشم -حد النبي على الله عنها، وقد سقط ما بين حين قدم أبرهة ملك الحبشة لهدم الكعبة، وصرف الناس عنها، وقد سقط ما بين المعقوفين منه من: ب.

والشاهد منه قوله "آلك" حيث أضاف "آل" إلى ضمير المخاطب، وهذا يشهد بصحة إضافة "آل" إلى الضمير. وينظر البيت في: الهمع ٢/٠٥، والدرر ٦٢/٢، وشرح الأشموني ١٩/١.

واستعين الله في ألفي الفياء مقاصد النحو بها محويه تُقرّب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز

"استعين الله": أطلب منه العون، و "ألفية": مؤنث منسوب إلى ألف، كسعدية" في امرأة منسوبة إلى سعد (۱)، و "مقاصد النحو": جمع (۲) مقصد، وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: المطلوب من علم النحو، والنحو (۱۳): علم مدرك بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب، دال على مالها من الأحكام التركيبية.

وعرفه ابن حنى بقوله: «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك».

ثم بين غمرته فقال: «ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها ردّ به إليها».ا.ه... الخصائص ٢٤/١.

وعرفه ابن يعيش بقوله: «همو قانون يتوصل به إلى كلام العرب» شمرح المفصل له ١٧/١.

وعرفه ابن عصفور فقال: «هو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أحزائه التي ائتلف منها» المقسرب 20/1، وبنحوه عرفه ابن الناظم، ينظر شرحه ١٨.

<sup>(</sup>١) في ب "سعيد" وهو تحريف. (٢) سقط "جمع" من: ب.

<sup>(</sup>٢) عرفه ابن السراج بقوله: «وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة».ا.ه.. الأصول ٢٥/١.

والمشهور أن أول<sup>(۱)</sup> من وضعه عليّ بن أبي طالب ﷺ، و "الأقصى": العطاء، البعيد، والموجز من الألفاظ: الخفيف المؤدي معناه، و"البلدل": العطاء، و"المنجز": ما أسرع الوفاء به.

وتقتضى رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطى "تقتضى": أي تطلب رضا من الله أو من قارئها، و "السَّخَط" و"السُّخُط" ضد الرضا، و"فائقة"(٢) حال من المستكن في "تقتضى"، و"ابن معطى"(٢) هو الامام أبو زكريا: يحيى بن معط –وقيل: ابن عبد المعطى، وإنحا قال هو في ألفيته: "ابن معط" لأجل النظم –ابن عبد النور، صاحب الألفية،

<sup>(</sup>۱) هذا عند المتأخرين كابن الأنباري المتوفى سنة ۱۳هـ، والقفطي المتوفى سنة ۲۲هـ، وأما المتقدمون فالمشهور عندهم أن واضعه أبو الأسود الدؤلي، ينظر تفصيل هذا الحلاف في كتاب: نشأة النحو لمحمد الطنطاوي، وينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ۲۲/۶هـ، وإنباه الرواة على أنباه النحاة الاحباة ٢٠/٢-٢٠.

<sup>(</sup>٢) "فائقة": أي" عالية في الشرف، وقد فاقت ألفية ابن معط في كونها من بحر واحد، وهو "الرجز" وألفية ابن معط من بحرين، فإن بعضها من السريع وبعضها من الرجز، ولأنها أكثر إحكاما من ألفية ابن معط، «ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢٠/١»

<sup>(</sup>٣) قوله: "ابن معطي" -باثبات الياء- يحتمل أنه نقل من الوصف -وهو كونه اسم فاعل -إلى العلمية قبل إعلاله بحذف يائه، فأبقي على ماهو عليه.

والفصول، مولده ببلاد المغرب، وتوفي بالقاهرة، سنة ثمان وعشرين وستمائة. (١)

وهمو بسبق حائسز تفضيسلا مستوجمه ثنائسي الجميسلا والله يقضمي بهبسات وافسره لي ولسه في درجمات الآخمسره

الباء في "بسبق" باء السببية، أي: هو حائز للفضيلة بسبب سبقه، والظاهر أنه إنما أراد السبق في الزمان، لا السبق في التقدم في العلم، والسبق في الزمان مقتص (٢) للتفضيل، بدليل قول في (الأهل الصالحون الأول فالأول» (١)، وقوله: «حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التحصيص يلونهم» (١) على قول من حمله على إرادة التكرار، دون التحصيص بالقرون الثلاثة.

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١٩٧/٦، ومعجم المؤلفين ٢٠٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) قلت هذا فيه نظر، فقد يوحد في الأزمان المتأخرة من يفضل سابقيه، وفيه تفصيل ذكره العلماء في موضعه من الحديث، ويؤيد هذا ما رواه أبو داود الترمذي من قوله ﷺ: «تأتى أيام للعامل فيهن الحر خمسين، قيل: منهم أو منا يارسول الله؟ قال: بل منكم»

 <sup>(</sup>٣) ينظر: صحيح البخاري كتاب الرقاق (١٧٤/٧، وكتاب المغازي (٦٢/٥)
 وينظر نحوه في: سنن الدارمي، كتاب الرقاق ص: ٦٩٧.

ومسند أحمد ١٩٣/٤، وروايته فيه: "يقبض" موضع "يذهب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: صحيح البحاري كتاب الشهادات ١٥١/٣، وسنن الترمذي كتاب المناقب ٥٩٥/٥، وسنن ابن ماجة، كتاب الأحكام ٧٩١/٢.

# الكلام ومايتألف منه

«المراد ذكر أحكام الكلام وأحكام ما يتألف منه الكلام من الكلمات المنقسمة إلى الاسم والفعل والحرف». (١)

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفِعل شم حرف الكلِم واحده كلمة والقول عَمم وكِلْمة بها كلام قد يُسؤم

أي: كلام النحاة الذي اصطلحوا على تسميته كلاما: ما جمع اللفظ والإفادة، والمراد بـ"[اللفظ": صوت اللاف ظ المتضمن لحروف الهجاء، وبدلافادة": الدلالة على معنى يحسن السكوت عليه، وبذلك استغنى عن ذكر التركيب، لأن ذلك إنما يكون في المركبات دون المفردات، أو استغنى عنه بالتمثيل، فإن "استقم" كلام مركب من فعل ظاهر، وفاعل مستر تقديره: أنت، ولا شك أن الكلام إنما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل، وأن حزأيه تاره يكون ملفوظا بهما، كـ"قام زيد" وتارة يكون أحدهما مقدرا كـ"استقم" فمثل بالاسم والفعل تنبيها على أن المركب من الاسمين بذلك أولى، وبالملفوظ(٢) به والمقدر تنبيها على أن المركب من ملفوظ بهما أولى بذلك.

وانقسام الكلم إلى اسم وفعل وحرف بحمع عليه(١) عند أهـل الفـن،

<sup>(</sup>١) قال في ب: «أحكام المراد ذكر الأحكام وأحكام ما يتألف منه الكلام» فزاد كلمة "احكام" أولا، وذكر "الأحكام" بدل ذكر: "أحكام الكلام".

<sup>(</sup>٢) في ب: بالملفوظ به.

<sup>(</sup>٣) نقل السيوطي في الهمع أن أبا حعفر بن صابر زاد اسم الفعل مطلقا، وسماه: "الحالفة" ٢/٥٠١، ولم يلتفت النحاة إلى هذه الزيادة، لأن أسماء الأفعال من أفراد الاسم. وقال الأشموني –بعد أنواع الكلمة الثلاثة –والنحويون مجمعون على هذا إلا مسن لا يعتد بخلافه. ينظر: شرح الأشموني ٢٧/١.

ولهم طرق في بيان الحصر في ذلك أشهرها أن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها لازمه في غيرها لا في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها لازمه الاقتران بأحد (١) الأزمنة الثلاثة الماضي، أو الحال، أو المستقبل، فهي الفعل، وإن دلت على معنى في نفسها غير لازمة الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم؛ والكلم اسم حنس (٢) جمعي كـ "لَين "(٣) و "نبق ولهذا صح أن يقال: واحده: كلمة، بخلاف أسماء الأجناس غير الجمعية كـ "ماء و "لَبن " فإنه لا واحد لها، وإذا تقرر ذلك فأقل الكلم ثلاثة، وبهذا الاعتبار هو أخص من الكلام، وباعتبار صدقه على المفيد وغيره هو أعم منه، وفي الكلمسة ثـ للاث لغـ النظـ الكلمسة ثـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ الذلك المناهمـ النظـ الكلمسة ثـ الذلك المناهمـ النظـ الكلمسة ثـ الذلك المناهمـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ اللكلمسة ثـ اللكلمسة ثـ اللكلمسة ثـ الله النظـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ الله المناهمـ النظـ الكلمسة ثـ الله المناهمـ النظـ النظـ الكلمسة ثـ الله المناهمـ النظـ الكلمسـ النظـ النظـ المناهمـ النظـ الكلمـ المناهمـ النظـ المناهمـ النظـ الكلمـ المناهمـ النظـ الكلمـ النظـ الكلمـ المناهمـ النظـ النظـ الكلمـ النظـ المناهمـ النظـ النظـ الكلمـ النظـ النظـ النظـ النظـ النظـ النظـ النظـ النظـ النظـ الكلمـ النظـ النظ

<sup>(</sup>١) سقط "بأحد" من: أ.

<sup>(</sup>٢) اسم الجنس نوعان: أحدهما: جمعي، والثاني: إفرادي.

فأما اسم الجنس الجمعي: فهو ما يدل على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين واحده: بالتاء، وتكون التاء -غالبا- في المفرد، كشجرة وشجر، وكلمة وكلم، وربما كانت التاء في الجمع، مثل: "كمء" للواحد، و"كمأة" للكثير، وهمو نادر، وقد يكون الفرق بين واحده وكثيره بالياء، مثل: "زنج" و"زنجي".

وأما اسم الجنس الإفرادي: فهو ما يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد، مثل: "ماء" و "تراب"، ينظر: أوضح المسالك ١٢/١، والتصريح ٢٥/١-٢٦، وشرح الأشموني ١٥/١.

 <sup>(</sup>٣) يقال: "لبن" -بفتح اللام وكسر الباء- و"لبن" -بكسر اللام وسكون الباء" وهو
 ما يضرب من الطين ليبنى به، ينظر: اللسان "لبن" ٢٥٨/١٧.

وفي ب كـ"كتف" موضع: كـ"لمبن". (٤) تنظر: في اللسان "كلم"٥١/٨٥.

<sup>(</sup>٥) يقال: ثنتان، واثنتان، ينظر: اللسان "ثني" ١٢٧/١٨.

والثالثة (١) كلمة "كلفظة" و "القول" عام لجميع ما ذكر من الكلام والكلم والكلم والكلم والكلمة، بل يزيد على ذلك بإطلاقه على ما ليس لفظا نحو:

۲- وقـــال لــه العينـــان سمعا وطاعة<sup>(۲)</sup> ... ...

وتطلق الكلمة على الكلام المفيد كإطلاقها على ما قبلها في قوله «كلاً إنها كلمة هو قائلها» (٢)، وعلى ما بعدها في قول على: ﴿تعالى: ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ (١) ونحوه كثير.

والشاهد منه قول: «وقالت له العينان» حيث أطلق القول على ما يصدر من العين نفسها العين من رمز يستدل به على معنى معين، سواء كان ذلك الرمز من العين نفسها أو مما له صلة بها كالحاحب والهدب.

ويطلق القول أيضا على ما تفيده بقية الدوال كالخط، والإشارة، والعقد، والنصب، كما يطلق على المعنى القائم في النفس لكن يشترط لهذا أن يقيد بما يدل عليه، كقوله تعالى: ﴿ويقولون -في أنفسهم- لـولا يعذبنا الله بما نقول من الآية ٨، من سورة المحادلة.

#### وكقول النابغة الذبياني:

قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإنّ مولاك لم يسلم و لم يصد ينظر: الخصائص ٤٧٦/٢، وشرح ابن يعيش ٢١/١، وشرح الكافية ٤/١، وشرح الجمل ٨٦/١، والتصريح: ٢١/١.

- (٣) من الآية ١٠٠، من سورة المؤمنون؛ وما قبلها هو: ﴿رب ارجعون، لعلي أعمل صالحاً...﴾.
- (٤) من الآيــة ٦٤، مـن ســورة آل عمــران؛ ومــا بعدهــا هــو: ﴿ أَلَا نعبــدَ إِلَا اللَّهُ وَلَا نُشرك به...﴾.

<sup>(</sup>١) في ب: "الثلاثة" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت من الطويل، و لم أحد له مرجعا ولا تتمة.

### بالجسر والتنويسن والندا وأل ومسنسد للاسم تمييسز حصل

أي حصل للاسم تمييز عن قسيميه (۱) "بالجر" والمراد به الكسرة الحادثة عن عامل سواء كان حرفا أو إضافة أو اتباعا، كـ"بسم الله الرحمن الرحيم" و "بالتنوين"، وهو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخره (۲) لفظا لاخطًا، سواء كان تنوين تمكين (۲)، كـ"بيدٍ" و "رَجُلٍ" أو تنوين تنكير (۱)، كـ"بهه مقابل لنون سيبويهٍ لقيته" أو تنوين مقابلة (۱)، كـ"مسلماتٍ"، إذ التنوين فيه مقابل لنون "مسلمين" بدليل ثبوته مع قيام مانع الصرف، كـ"عرفاتٍ" أو تنوين عوض إما من حرف، كـ"غواشٍ" وإما من كلمة، كـ"كُلٌ" و"بعضٍ" وإما من جمله حدف، كـ"بيومئنٍ" وإما من كلمة، كـ"كُلٌ" و"بعضٍ" وإما من جمله حدف، كـ"بيومئنٍ" وإما من كلمة، كـ"بيومئنٍ"، وأمسها تنويسه تنويسه تنويسه والمها تنويسه عليه المن كلمة، كـ"بيه والمها تنويسه تنويسه المن كلمة كـ"بيه والمها تنويسه تنويسه المن كلمة كـ"بيه والمها تنويسه تنويسه النويسه تنويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه المنه كـ"بيه والمها تنويسه النويسه النويس

<sup>(</sup>١) في أ: "قسميه"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ب: "بآخره".

<sup>(</sup>٣) سميّ بذلك لدلالت على شدّة تمكن ما لحق في باب الاسمية وبُعْدِه عن شبه الحرف الموجب للبناء أو شبه الفعل الموجب للمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٤) سميّ بذلك لإفادته تنكير ما لحقه من الأسماء المبنية.

<sup>(</sup>٥) سميّ بذلك لمقابلته النون في جمع المذكر السالم، وذهب الرضي إلى أنه قائم مقام التنوين الذي في الواحد، في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط، وهو كونه علامة على تمام الاسم، كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك. ينظر: شرح الكافية ١٤/١.

وقيل فيه غير ذلك، وينظر: شرح ابن يعيش ٢٩/٩ ٣٠-٣٠، وشرح الجميل ١٠٨/١، وأوضح المسالك ١٤/١-١٥، والهميع ٢٠٨٨، والتصريح ٢٣٣١، وشرح الأشموني ٢٧/١.

الرّويّ(۱) فلا يختص بالاسم، و "بالنّداء" وهو قصد دعائه (۲) بأحد الحروف الصالحة لذلك، ولم يقل بحرف النداء لأن حرف النداء قصد يباشر الفعراء الفعالي (۲):

(١) الرّويّ: هو حرف القافية، وقال الأخفش: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد، وقد اعتراضوا عليه، ينظر اللسان "روى" ٩ /٧٦، وقوله: "تنويسن السرّويّ" يدخل فيه تنويسن السرّديّ، وهو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مسدّ، نحو: قول جرير:

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقول إن أصبت لقد أصابن وتنوين الغالي، وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن، كقول رؤبة: قالت بنات العم ياسلمي وإنسن كان فقيرا معدما قالت وإنسن أ

قالت بنات العم ياسلمى وإنسن كان فقيرا معدما قالت وإنسن وهذان التنوينان لا يختصان بالاسم - كما قال الشارح- ويثبتان في الخط، والوقف، ومع "آل" ويحذفان في الوصل، ينظر: المقتصد ١/٥٧-٧٦، وشرح ابن يعيش ٩/ ٣٣-٣٤، وشرح الكافية ١/٤١-١٥، وشرح الجمل يعيش ٩/ ٣١، وأوضح المسالك ١/٩، والهمع ٢/٠٨، والسدر ٢/٤٠١، والتصريح ١٠٤/١، وشرح الأشموني ١/٥٠١.

(٢) الضمير يعود إلى المنادى اللازم للنداء.

(٣) هو أبو الحسن: على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز، الفارسي الأصل، الأسدي بالولاء، الكوفي، المعروف بالكسائي، وهو أحد القراء السبعة، وكان إماما في العربية والقراءات، ولد سنة ١١٩هـ، وتوفي بـ "رنبويه" -إحدى قرى الرّيّ - سنة ١٨٩هـ، تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٠٣/١، وإنباه الرواة ٢٠٣/١، ومعجم المؤلفين: ٩٨٤/٧.

٣- ما أنت بالحكم الترضى حكومته (٣) ... وبالإسناد إليه: الذي عبر عنه المصنف بـ"مسند" إقامة لاسم المفعول مقام المصدر، إذ الكلمات الثلاث منها مالا يسند ولا يسند إليه، وهو الحرف،

(۱) قرأ أبو جعفر، والكسائي، ورويس، بتخفيف اللام، على أنّ "آلا" استفتاح وتنبيه، ووقفوا على "ألا يا" وابتدؤا: "اسجدوا" -بهمزة مضمومة- على معنى الأمر، أي: «يا هؤلاء اسجدوا» أو: «ياأيها الناس اسجدوا» وقرأها الباقون بتشديد اللام، على أنها كلمة واحدة، ينظر: النشر ٢٣٧/٢، والحجية محمد الرام، والوافي ٣٣٤، والبدور ٢٣٢، والمهذب ٢/١٠٠/٢.

(٢) من الآية ٢٦، من سورة يس.

(٣) هذا البيت من البسيط، وهو للفرزدق، قاله في هجاء أعرابي نال منه بمجلس عبد الملك بن مروان، وتمام البيت. قوله:

... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل والشاهد منه قوله: "التُرضى" حيث أدخل "أل" الموصولة على الفعل المضارع فدّل ذلك على أن "أل" الموصولة ليست علامة على اسمية ما تدخل عليه، وينظر البيت في: الإنصاف ٢١٥، والمقرب ٢/٠٦، وشرح الكافية الشافية البيت في: الإنصاف ٢١٥، والمقرب ٢/٠٦، والشذور: ص٠٢، وشرح ابن عقيل /٢٥١، وأوضح المسالك ٢/٠١، والشذور: ص٠٢، وشرح ابن عقيل /١٥٧، والحرر ٢١/١، والتصريك ١٤٢،٣٨/١ والخزانة ٢١٧، وشرح الأشموني ٢٥٣،١٦٥، ومعجم شواهد العربية ٣١٣، وليس البيت في ديوانه.

ومنها ما يسند أبدا وهو الفعل، ومنها ما يقع مسندا ومسندا إليه، وهو الاسم، فثبت بذلك اختصاص الاسم بالإسناد إليه، وبهذه العلامة ثبتت اسمية "التاء والواو" من نحو قمت وقاموا، ويختص ذلك بالإسناد إلى معناه، أما الإسناد إلى اللهظ فلا يختص بالاسم. (١)

ب"تا" فعلت، وأتت، و"يا" افعلى و"نون" أقبِلَن فِعسلٌ ينجلسي أي: ينحلى الفعل بما ذكر من العلامات إما بتاء (٢) الفاعل المعبر عنها بـ"فعلت" وتكون مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة أو بتاء (٢) التأنيث الساكنة المدلول عليها بـ"أتت" بخلاف المتحركة (٤)، نحو: "مؤمنة" فإنها من علامات الاسم، وبها ثبتت فعلية (٥) "نِعْم" و"بعس" كقولهم "نِعْمت" و "بعست"، وبالتائين علمت فعلية "ليس" (١) واعسى (٢) كقولهم:

<sup>(</sup>١) في أ: "الاسم". (٢) في ب: "إما تاء" موضع "إما بتاء".

<sup>(</sup>٣) في أ: وبتاء.

<sup>(</sup>٤) أي: التي حركتها حركة إعراب، وأما المتحركة بحركة غير إعرابية فإنها لا تختص بالفعل، بل تتصل بالفعل والاسم والحرف.

<sup>(</sup>٥) ذهب بعض الكوفيين كالفراء إلى أن "نِعُم" و "بئس" اسمان. تنظر المسألةوالخلاف فيها في باب"نِعم وبئس" من هذا الشرح والتعليق ص٤٧٥

<sup>(</sup>٦) أي: ردا على الفارسي في ادعائه حرفيتها.

<sup>(</sup>٧) ذهب بعض النحويين كابن السراج، وثعلب إلى القول بحرفية "عسى"، ينظر ذلك في موضعه من أفعال المقاربة في هذا التحقيق ص١٣٩.

﴿ فَكُلِّي وَاشْرِبِي وَقَرِي عَيِنا ﴾ (١)، وبها ثبتت فعلية (٢) "تعال " كقوله:

٤- ... ... ولكن تعالى فانظىرى بمــن ابتلانــي<sup>(١٢)</sup>

وبنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، وقد احتمعا في قوله: «ليسحننّ وليكونن من الصاغرين». (<sup>1)</sup>

سواهما الحرف ك"هل"و"في"و"لم" [فعل مضارع يلي"لم "ك" "كيشم"] أي: سوى الكلمة التي تقبل علامات الأسماء والكلمة التي تقبل علامات الأسماء وعلامات الأفعال: الحرف، ويعرف بعدم قبول شئ من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم الحرف ينقسم ثلاثة أقسام: منه ما يدخل على الأسماء والأفعال فيهمل، ك" هل" ومنه ما يختص بالاسم فيعمل فيه ك" في "ومنه ما يختص بالفعل فيعمل فيه ك" في "ومنه ما يختص بالفعل فيعمل فيه ك" لم"، وبدأ بذكر المضارع من أقسام الأفعال الثلاثة، لانفراده (٦) بالإعراب المقصود من النظم بيان أحكامه، ويتميز من قسيميه بصحة وقوعه بعد "لم "نحو (٢): يأكل ويلبس ويشم، فإن "لم" صالحة لمباشرة

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) هذا بعض بيت من الوافر، وقد بحثت عنه طويلا، ولم أحد له مرحعا.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٢، من سورة يوسف. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: "للانفراد". (٧) سقط "نحو" من: ب.

كلّ منها، وفتح الشين من "يشم" أفصح من ضمها.

وماضي الأفعال بـ"التا" مز وَسِمْ بـ"النون" فعلَ الأمر إنْ أمر فهم والأمر إن لم يك للنون محسل فيه هو اسمٌ نحو "صه" و"حَيَّهَـلْ"

أي ميز الفعل الماضي من قسيميه بقبول "التاء" سواء كانت تاء الفاعل كـ"لست" أو تاء التأنيث الساكنة، كـ"نعمت" و"بئست" فإن كليهما من خصائصه، ويعرف فعل الأمر بصحة اتصاله بنون التوكيد، مع فهم الأمر منه أن كقولك في "اذهب": "اذهبن" فخرج بالقيد الأول ما يفهم منه معنى الأمر من أسماء الأفعال التي لا تقبل نون التوكيد، كـ"صَهُ" بمعنى: "اسكت"، و"حيّهل" بمعنى: أقبل، و"نزال" بمعنى: انزل، وما أشبهها.

كما أن ما يفهم منه (٢) معنى الماضي ولا يقبل التاء كـ "هيهات" بمعنى: بَعُدَ اسم، وكذلك ما يفهم منه معنى المضارع ولا يقبل " لم" كـ " أوَّه" بمعنى: أتوجّع اسم.

<sup>(</sup>۱) درج الشارح في هذا على مذهب البصريين -كما هو شأنه في أكثر المسائل الخلافية فقد قرر البصريون أن دلالة فعل الأمر على الأمر حاصلة من الصيغة نفسها، وذهب الكوفيون إلى أن معنى الأمر مستفاد من لام الأمر الملتزم حذفها، لا من الفعل، فإن أصل "قم" -مثلا- "لتقم" حذف منه لام الأمر تخفيفا، وتبعه حرف المضارعة، فحذفا حذفا مستمرا، ففعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع -عندهم- وعليه فأصول الأفعال اثنان، ماض ومستقبل، وبناء على هذا حكموا لفعل الأمر بالإعراب، كما يأتي في بابه.

وقد عقد الأنباري لهــذا الخلاف المسألة (٧٢) من كتابه الإنصاف ٢٤/٢، ووينظر -كذلـك- في: المقتضب ١٣١،٤/٢، وشرح ابن يعيش ٩/٧-٦٢، والمغنى ص ٢٥٠.

وبالقيد الثاني ما يقبل "نون التوكيد" من المضارع الذي لا يفهم منه معنى الأمر، كقوله: ﴿وَإِمَا تَخَافَنَ ﴾ (١) ولا يرد ما أكد بالنون من المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، لأن معنى الأمر لم يفهم من الفعل، وإنما فهم (١) من اللام.

# المعرب والمبني

الإعراب لغة: البيان، يقال: أعربَ عما في نفسه، إذا أبان عنه. وهـو في اصطلاح النحاة: اختلاف آخر الكلمة أو مـا يجـرى بحـرى آخرهـا لفظـا أو تقديرا(٢)، بعامل يقتضى ذلك، والمعرب ما دخله الإعراب، والمبني عكسه.

لشبه مسن الحسرف مدنسى والمعنسوي في "متى" وفي "هنا" تأشر وكافتقسار أصسلا من شبه الحرف ك"مأرض" و"سما"

والاسم منه معسرب ومبنسسي كالشبه الوضعي في اسمي "جئتنا" وكنيابة عن الفعسسل بسسلا ومعسرب الأسمساء ما قلد سلمسا

كل واحد من الاسم والفعل ينقسم إلى معرب ومبني، لكن يختلفان بالأصالة، فالأصل في الاسم الإعراب(٤)، وبناؤه عارض، والفعل عكسه، ولهذا

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨، من سورة الأنفال. (٢) في ب: "يفهم".

<sup>(</sup>٣) عرّفه الناظم بقوله: «ما حئ به لبيان مقتضى العامل من حركة، أو حرف، أو سكون، أو حذف، التسهيل ٧».

<sup>(</sup>٤) إنما كان الأصل في الاسم الإعراب، لأنه تتوارد عليه -بصيغة واحدة - معان عتلفة - كالفاعلية، والمفعولية، والإضافة، فلولا الإعراب، ماعُلِمَتُ هـذه المعاني من الصيغة، وليس الفعل كذلك، هذا عند البصريين، وهو ما قرره الشارح، --

بدأ المصنف عند ذكر انقسام الاسم بالإعراب، وبدأ عند ذكر (١) انقسام الفعل بالبناء تنبيها على الأصل في كل واحد منهما، ثم بناء الاسم سببه شبّة مقرب له من الحرف وينقسم الشبه إلى ثلاثة أقسام، "وضعي": -ومعناه أن يوضع الاسم على وضع مختص بالحرف مثل أن يوضع على حرف أو حرفين، كاتاء الضمير" و"نا" المشار إليهما باسمي "حئتنا" إذ الأول شبيه بـ "واو العطف" و "باء الجر" والثاني شبيه بـ "قد" و "بل".

ومعنوي: والمراد به أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، ك"متى" فإنها إما شرطية فهي (٢) متضمنة لمعنى "إنْ" كسائر أسماء الشرط، وإما استفهامية فهي متضمنة لمعنى "الهمزة" كسائر أسماء الاستفهام، وسواء كان الحرف الذي تضمن الاسم معناه مستعملا -كما مثلناه- أو غير مستعمل، فإن أسماء الإشارة كـ"هنا" و"ذا" و"تا" وفروعها بنيت لتضمنها

<sup>(=)</sup> وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الاسم والفعل، قالوا لأن اللبس الـذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع، نحو: «لا تـأكل السمك وتشرب اللبن» فإن "تشرب" يحتمل النصب فيكون نهيا عن الجمع بينهما والجزم، فيكون نهيا عنهما، والرفع فيكون نهيا عن الأول وإباحة للشاني، وقد أحاب البصريون بـأن النصب على إضمار "أن" والجزم على إرادة "لا"، والرفع على القطع، فلـو أظهرت هذه العوامل لم يحتج إلى الإعراب، وذهب بعضهم إلى أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم.

تنظر المسألة والخلاف فيها في: شرح الكافية ٢٢٣/٢، والتسهيل ٧، وأوضح المسالك ٢٠/١، والهمع ١٥/١، والممع ١٥/١، والممع ٤٧/١، والتصريح ٤٧/١.

<sup>(</sup>١) سقط "ذكر" من: ب. (٢) في أ: "فإنها".

معنى الإشارة، والعرب لم تضع للإشارة حرفا، لكن لما كانت الإشارة من جملة المعاني كان حقها أن يعبّر عنها [بالحرف كالتمنى والـترجى والتشبيه والخطاب وغيرها فإذا عبّر عنها] (١) بالأسماء كانت تلك الأسماء شبيهة بذلك الحرف لتضمنها معناه.

واستعمالي: ومعناه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحرف، وقد قسمه المصنف إلى قسمين:

الأول: أن يقع نائبا عن الفعل في تأدية معناه، غير متأثر بالعوامل، وهذا هو المقتضى، لبناء أسماء الأفعال (٢)، نحو: "هيهات" و"أف"، و"صه" إذ هي نائبة عن "بَعُدّ" و"أَتَضَحَّرُ" و"اسْكُتْ" فأشبهت في ذلك حروف المعاني كحرف النفي والاستفهام، مثلا فانهما نائبان عن "أنفي" و"استفهم" وقيد ذلك بعدم التأثر بالعوامل، ليحرج (٢) المصدر النائب عن فعله في (٤) نحو: «ضرباً زيدا» فإنه وإن أدى معنى "اضرب"، فقد فارق نحو "صَهُ" في قبوله للعوامل (٥)، وتاثره بها، ألا ترى أنك تقول: «رأيت ضرب زيسد فأعجبني ضربه».

الثاني: وقوعه مفتقرا إلى غيره افتقارا أصليّا(٦)، كبناء الموصولات كلهـا

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) هذا على الصحيح، وهو أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، كما ستقف عليه في موضعه عند الحديث عن أسماء الأفعال.

<sup>(</sup>٣) في ب: "ليطرح" موضع "ليخرج". (٤) سقط "في" من: ٠٠.

 <sup>(</sup>٥) في ب: "العوامل" موضع "للعوامل".

لافتقارها إلى صِلاتها، وكبناء "إذ"(١) و"إذا"(٢) و"حيث"(١) لافتقارها إلى جمل تضاف إليها، وإنما يؤثر الافتقار إلى الجمل، كما مثلنا، أما الافتقار إلى المفرد كد" سبحان" و "عند" ونحوهما مما يلزم إضافته إلى المفرد فلا يخرجه ذلك عن الإعراب، وقيد الافتقار بكونه أصليًا، ليخرج الافتقار العارض فيما أضيف من أسماء الزمان إلى الجمل، نحو: ﴿هــذا يـوم ينفع الصادقين صِدْقُهم ﴾(١) فإن ذلك لا يمنع(٥) الإعراب.

تنبيه: لم يؤثر الشبه الوضعي في: "يـد"(٦) و "دم"(٧) و "أب"(٨) ونحوهـا

<sup>(</sup>١) "إذ": ظرف زمان ماض مبني على السكون ويضاف إلى الجمل الاسمية والفعليـة، كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله-.

 <sup>(</sup>٢) "إذا": ظرف لما يستقبل من الزمان، مبني على السكون، وتكون للمفاحأة، ولغير
 المفاحأة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) "حيثُ": ظرف مكان، مبني على الضم، وتلزم الإضافة إلى الجمل مطلقاً، وإضافتها إلى الجمل الفعلية أكثر، وسيأتي الحديث عنها في موضعه.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ١١٩، من سورة المائدة. (٥) في ب: "لم يمنع".

ينظر: الكتاب ٣٥٨/٣، واللسان "يدى" ١/٢٠ ٣٠٠-٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٧) "دم" أصله: "دَمْيُ" ويظهر ذلك في: "دَمِيَتْ يَدِي". وقيل أصله: "دَمَيُّ". ينظر اللسان "دمي" ٢٩٤/١٨.

<sup>(</sup>A) "أب" أصله: "أبوً" بالتحريك، حذفت لامه، واستعملته العرب تامّا فقالوا في تثنيته: "أبوان" وناقصا، فقالوا في تثنيته: "أبان" والأول هو الأشهر، كما سيأتي في باب الأسماء الستة، وينظر اللسان: "أبي" ٦/١٨.

لأنه ليس بطريق الأصالة، وإنما هو عارض، إذ الأصل: يدي، ودمي، وأبو، بدليل ردّه في التثنية، ولم يؤثر المعنوي، ولا الاستعمالي في: "أيّ"(1) الشرطية، والاستفهامية، والموصولة، لمعارضة لزوم الإضافة التي هي من خصائص الأسماء، ولم يؤثر المعنوي في "ذَيْنِ" و"تين"(٢) لمجيئهما على أصل(٢) التثنية التي هي من خصائص الأسماء، وكذلك فن لم يؤثر الاستعمالي في "اللذين" و"اللتين". وإذا علم أن المقتضي لبناء الاسم شبهه بالحرف فما سلم من شبه الحرف فمعرب، وينقسم إلى قسمين: -صحيح- يظهر فيه الإعراب، كـ"أرض" و"سماء" ومعتل يقدر فيه الإعراب كـ"سما" (٥) -لغة من لغات الاسم- بوزن هُدًى.

وفعل أمسر ومضي بُنيسا وأعربوا مضارعا إن عربا مسن نون توكيد مباشر ومن نون إناث كاليَرُعْنَ مَن فُتِن الأصل في الفعل البناء (٢)، ولذلك جاء الماضي والأمر منه (٢) مبنيين، فأما

<sup>(</sup>۱) "أيّ" اسم يأتي شرطا، واستفهاما، وموصولا، وصفة للنكرة، ويتوصل به إلى نداء ما فيه "أل". ينظر: الكتاب ٣٩٨/٢، وشرح الكافية ٧٧/٥-٥٨، والمغنى ٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) يأتي الحديث عن "ذين" و"تين" قريبا، في موضعه من اسم الإشارة.

<sup>(</sup>٣) في ب: "صورة".

<sup>(</sup>٤) في أ: "ولذلك" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس: واسم الشيخ –بالكسر والضم- وسمه وسماه –مثلثتين– علامتـه، واللفظ الموضوع على الجوهر والعَرَض للتمييز، "سما" ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) هذا عند البصريين، كما تقدم في ص

<sup>(</sup>V) سقط "منه" من: ب.

الماضي: فمبني على الفتح إلا [أنه يضم] (١) إذا اتصلت به واو الجماعة، ويسكّن إذا أسند إلى التاء، أو النون أو "نا"، وأما الأمر: فمبني (٢) على ما يجزم به المضارع من سكون كـ"اضرب" أو حذف حرف العلّة كـ"اغز" و"ارم" و"احش" أو حذف النون، كـ"اضربا" و"اضربوا" و"اضربي"، وإنما أعرب المضارع لشبهه بالاسم. (٣) وشرط إعرابه: أن يعرى من نون التوكيد المباشرة، فإن باشرته بني على الفتح، نحو: ﴿لينبَذَنَّ فِي الحُطَمَةُ ﴿ وَمَن نـون الإثـاث، فإن اتصلت به بني على السكون كـ"يربُعْنَ" وكقوله: ﴿والمطلقاتُ فإن اتصلت به بني على السكون كـ"يربُعْنَ" وكقوله: ﴿والمطلقاتُ يَربُعْنَ وقوله نون التوكيد بكونها مباشرة ليخرج ما فصل الفعل عنها بالضمير نحو: ﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم ﴾ (١) ﴿ولا تتبعان، ﴾ (٧)، ﴿فإما بالضمير نحو: ﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم ﴾ (١) ﴿ولا تتبعان، ﴾ (٧)، ﴿فإما

والأصل في المبنيّ أن يسكنّ كم داأين أمس حيثُ والساكن كم

وكل حرف مستحـق للبنـا ومنـه ذو فتـح وذو كسر وضم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) هذا عند البصرين، وأما الكوفيون فإنهم يعربونه تبعا لأصله، كما تقدمت الإشارة إليه في ص

<sup>(</sup>٣) ينظر أوحه المشابهة بينهما في: الكتاب ١٤/١-١٥، والمقتضب ١/٢، والأصول ١٩/١ والمقصد ١٩/١، والمقصل وشرح ابن يعيش ٢/١، وشرح الكافية للرضى ٢/٢٦-٢٢٧، وشرح الجمل ١٠٧١، والتصريح ٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٤، من سورة الهُمَزَة. (٥) من الآية: ٢٢٨، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) من الآية: ١٨٦، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧) من الآية: ٨٩، من سورة يونس. (٨) من الآية: ٢٦، من سورة مريم.

أي: الحروف كلها مبنية لاحظ لها في الإعراب، وألقاب البناء أربعة: السكون: وهـو الأصـل، ويسـمى: وقفـا، ولأصالتـه دخـــل في الكلــم

الثلاث، نحو: "لم" و"قم" و"كم".

والفتح: وسبب البناء عليه طلب الخفة، إذ هـ و أقـ رب الحركات إلى السكون، ولهذا دخل في الثلاث (١) -أيضاً - كـ "ـ سوف" و "ليس" و "أين"، والكسر والضم، ولا يبنى الفعل عليهما إلا عروضا -كما سبق - ويبنى عليهما الحرف، كـ "ــ لام الجـر" و "منـذ"، والاسم كـ "مأمس" و "حيث".

والرفع والنصب اجعلَنْ إعرابا لاسم وفعل نحو: لن أهابا والاسم قد خصّص الفعلُ بأن ينجزما

ألقاب الإعراب أربعة: رفع، ونصب: ويشترك فيهما الاسم والفعل، نحو: "زيد يقوم" و"إنّ عمرا لن يقوم" وجرّ، وهو مختص بالأسماء، لاختصاص عوامله بها، وجزم وهو مختص بالأفعال لذلك.(٢)

فارفع بضم وانصِبَنْ فتحا وجر كسرا، كـ"لذكر الله عبدَه يسر" واجرزم بتسكين، وغيرُ ما ذكر ينوب، نحو: "جا أخو بني نمر"

للإعراب علامات أصولها أربع، وهي التي أشار إليها المصنف، من الرفع بالضمة كـ "حجاء زيد" والنصب بالفتحة، كـ "حرأيت زيدا"، والجر بالكسرة كـ "حمررت بزيد"، والجزم بالسكون، نحو: "لم يقم"، وينوب عن هذه العلامات غيرها، فينوب [عن الضمة ثلاثة أشياء: الواو، والألف، والنون، وينوب عن

<sup>(</sup>١) في ب: الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في ب: "كذلك" وهو تحريف.

الفتحة أربعه أشياء: الكسرة، والألف، والياء، وحذف النون](١)، وينوب عن الكسرة شيئان: الفتحة، والياء، وينوب عن السكون شئ واحد: وهو الحذف، إما لحرف العلة، وسترى ذلك مفصلا.

وارفع بواو وانصبنَّ بالألسف من ذاك "ذو" إنْ صُحْبسةً أَبَانا أَبٌ، أَخٌ، حَسمٌ -كنذاك- وهنُ وفي "أبِ" وتالييه ينسسدر

واجرر بيساء ما من الأسما أصف "والفم" حيث الميسم منه بانا والنقص في هذا الأخير أحسن وقصرها من نقصهن أشهر

أخذ في الكلام على محل نيابة فروع علامات الإعراب عن أصولها، وبدأ بالأسماء الستة لوجود النيابة فيها بثلاثة أشياء عن الحركات الثلاث، فإن الواو تنوب فيها عن الضمة نحو: ﴿إنّي أَنَا أَحُوكُ ﴿ () والألف عن الفتحة نحو: ﴿وجاؤا أباهم [عشاءً يبكون] ﴾ () والياء عن الكسرة نحو: ﴿ارجعوا إلى أبيكم ﴾ (٤) بخلاف غيرها من محال النيابة فإنها منقسمة إلى ما تقع النيابة فيه عن الحركات دون بعض كجمع المؤنث السالم ومالاينصرف، وإلى ما تقع النيابة فيه عن الحركات الثلاث لكن لا بثلاثة أشياء كالتثنية وجمع المذكسر السالم والأمثلة الخمسة، والأسماء الستة (٥): هي: "ذو" بمعنى صاحب، ولذلك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) من الآية: ٦٩، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) من الآية: ١٦، من سورة يوسف، وما بين المعقوفين غير مذكور في: أ.

<sup>(</sup>٤) من الآية: ٨١، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٥) في ب: "على" موضع "عن".

<sup>(</sup>٦) اختلف النحويون في إعراب الأسماء الستة اختلافا كبيرا، فقد ذكر ابن يعيش لهـم ثمانية أقوال، ووافقه عليها الرضى، وأوصلها السيوطى إلى اثنى عشر قولا، ==

قيده بقوله: إن صُحبةً أبانا: أي أظهرَ، فأما "ذو" الطائية فتلزم الواو على أفصح اللغتين، كما يأتي، و"فوه" -بغير ميم- أما لو كان بالميم فإنه يعرب بالحركات، ولهذا قيده بقوله: «حيث الميم منه بانا» أي: انفصل، و"أب" و"أجّ" و"حَمَّ" -وهو من كان من أقارب الزوج بالنسبة إلى المرأة - و"هَـنّ" -وهو الفرج - لكن الأفصح في "الهني النقص، أي: حذف حرف العلة منه، وهو لامه، وإعرابه بالحركات، كما ورد في الحديث: (من تعزى بعراء الجاهلية فأعضوه بِهَنِ أبيه)(١) ويندر هذا الاستعمال في "أبي" وتاليبه، وهما "أخّ" و"حَمَّ" وهو مسموع في الأب، نحو:

<sup>(-)</sup> وأكثر تلك الأقوال معترض عليه، وبعضها مردود، قال صاحب الإنصاف -بعد ذكر تلك الأقوال-: «والذي يعتمد عليه في النّصرة أهل الكوفة والبصرة القولان الأوّلان». ويعنى بالقولين: قول البصريين بأنها معربة من مكان واحد، والواو، والألف، والياء، هي حروف الإعراب، وقول الكوفيين بأنها معربة من مكانين، أي: بالحروف والحركات معا.

وذهب سيبويه إلى أن حروفها حروف إعراب، والإعراب فيها مقدر، كما يقدر في الأسماء المقصورة.

وقد تابعه على ذلك الأخفش -في أحد قوليه- كما ارتضى ذلك المبرد.

ينظر: الكتاب ٢/٢، والمقتضب ٢/١٥٤ - ١٥٥٠، وينظر بسط المسألة في الإنصاف: المسألة الثانية ١٧/١، وشرح الكافية الإنصاف: المسألة الثانية ١٧/١، وشرح الأشموني ٨٣/١.

<sup>(</sup>١) ينظر مسند الإمام أحمد ١٣٦/٥.

ولفظه فيه: «إذا رأيتم الرحل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بِهَنِ أبيه ولا تكنوا» أي: لا تستعملوا الكناية، بل صرحوا له به.

٥- بأبه اقتدى عَدي في الكرم (ومن يشابه أَبَهُ فما ظلم)(١) وحكسى الفسسراء(٢) وأبسسو زيسد(٣):

(١) هذا البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج.

وقد سقط شطره الثاني من: أ.

والشاهد من البيت قوله: "بأَبِه" -في الشطر الأول-، و"أَبَهُ" -في الشطر الثاني-حيث حر الأول بالكسرة الظاهرة، ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة، وهذا على لغة النقص عند بعض العرب.

وينظر البيت في: الإنصاف ١٨/١، وأوضح المسالك ٤٤/١، وشرح ابن عقيل ا ٥٠/١، والهمع ١٩٤١، وشرح الأشموني ا ٥٠/١، والمحقات ديوانه ١٨٢، ومعجم شواهد العربية ٥٢٩.

- (٢) هو يحي بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي "أبو زكريا" أديب، نحوي، لغوي، ولد بالكوفة سنة ١٤٤هم، وانتقل إلى بغداد، وصحب الكسائي، ومن أثاره: «المصادر في القرآن، ومعاني القرآن، والوقف والابتداء، والمقصور والممدود»، وتوفي سنة ٧٠٧هم، تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤٩/١٤، وفيات الأعيان ١٧٦/٦، ومعجم المؤلفين ١٩٨/١٣.
- (٣) هو أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت، اللغوي، البصري، كان من أثمة الأدب، وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب، وله مصنفات منها: «كتاب القوس والترس»، وكتاب "الإبل"، وكتاب "المياه"، وكتاب "النوادر"، وتوفي بالبصرة سنة ست عشرة، وقيل: شمس عشرة، وقيل: أربع عشرة ومائتين، وعمره قريب من المائة، تنظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩/٧٧، ووفيات الأعيان ٢/٨٧٣-٣٨٠، وإنباه الرواة ٢/٠٣-٣٥، ومعجم المولفين ٤/٠٢٠.

«هذا أُخُك» (۱) وحكى الفراء: «هذا حَمُك»، وفي هذه الثلاثة لغة ثالثة، وهي استعمالها بمنزلة المقصور، بالألف في الأحوال الثلاثة مقدّرا فيها الإعراب، فتقول: «هذا أباك»، و «رأيت أخاك» و «مررت بحماها» وهي (۱) أشهر عند المصنف من لغة النقص، وعلى هذه اللغة جاء قولهم: «مكره أخاك لا بطل» (۱)، وقوله: -- ان أباها وأباها أباها ...

- (۱) هذه اللغة لبعض بلحارث بن كعب، وكذلك ورد عن بعضهم قصر هذه الأسماء، ينظر: شرح ابن يعيش ٥٣/١، والمغنى ص٣٧.
  - (٢) في ب: "وهو".
- (٣) ذكر الميداني هذا المشل مرتين في ١٥٢/١، وفي ٣١٨/٢، وكلاهما هكذا: «مكره أخوك لا بطل» وقد رواه كثير من النحويين بنحو رواية الشارح، كابن هشام، والسيوطي.
- وهذا المثل يضرب للرجل يحمله غيره على ماليس من شأنه، وينظر قصة مورده في: مجمع الأمثال.
- (٤) هذا من الرجز، وقد نسبه قوم إلى أبي النجم: الفضل بن قدامه العجلي، ونسبه آخرون إلى رؤبة بن العجاج، وتمامه قوله:

... قد بلغا في المحدد غايتاها والشاهد منه «... وأبا أباها»، فان "أبا" الأخيرة مضاف إليه، فكان حقها أن يقول: "وأبا أبيها" لكنه حاء بها على لغة القصر التي يكون الإعراب معها مقدرا على الحرف، وأما كلمتا "أبا" السابقتان للأخيرة فيحتمل حريانهما على الإعراب المعروف، وهو الإعراب بالحرف، ولكن الأولى حملهما على القصر للتناسب، وينظر البيت في: الإنصاف ١/٨١، وشرح ابن يعيش ١/١٥، والمقرب ٢/٧٤، وأوضح المسالك ٢/٢١، والمغنى الشاهد ٥١، والشذور ص٦٨، وشرح ابن عقيل ١/١٥، والهمع ١/٩٩، والدرر ١/٢١، والتصريح ١/٥٦، والخزانة ١/٥٠، وشرح الأشموني ١/٩٩، ومعجم شواهد العربية ٥٥٠.

وقولهم: «حَمَاة»(١)، للمرأة.

لليا كجا أخو أبيك ذا اعتمالا وشب ط ذا الإعراب أن يضفن لا

أي: شرط إعراب هذه الستة بالحروف المذكورة، أن تكون مضافة إلى غير «ياء(٢) المتكلم» فأما "ذو" فلا تستعمل إلا كذلك، وأما غيرها فإن أفرد عن الإضافة أعرب بحركات ظاهرة نحو: «﴿وله أخُّهُ(٣) ﴿إِن لَه أَبِأَهُ (اللهِ أَبِأَهُ (اللهِ أَبِأَهُ (اللهِ ﴿وبنات الأَخِهُ(٥) إلا أن "فاه"»(١) إذا أفرد لزمته الميم، وإن أضيف شئ منها إلى ياء المتكلم، أعرب بحركات مقدرة، على الأصح. واستغنى عن اشتراط الإفراد وعدم التصغير [بإيراد ألفاظها كذلك]. (٧)

إذا بمضمر مضاف(^) وصلا كابنيـــن وابنتيــن يجريــان

بالألسف ارفسع المثنى وكالا كلتا، كذلك اثنان واثنتان وتخلف "اليا" في جميعها الألف جرًا ونصباً بعد فتح قد ألف

المثنى ما أغنى عن المتعاطفيْن، كالزيدين، والرجلين، ورفعه بالألف، كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَجَلَانَ مِنَ الدِّينِ يَخَافُونَ...﴾ (١)، وكذلك الأربعة الملحقة

في كلتا النسختين: «حماة المرأة» فلعله من تحريف الناسخ. ووجه الاستهشاد بـ "حماة" هو أن قولهم للمرأة "حماة" يستدعي أن يقولوا للرجل: "حما" لأن صيغة المؤنث هي صيغة المذكر بزيادة علامة التأنيث.

من الآية ١٢، من سورة النساء. سقط "يا" من: ب. (٣) (٢)

من الآية ٢٣، من سورة النساء. من الآية ٧٨، من سورة يوسف. (0) (1)

مابين المعقوفين ساقط من: أ. في أ: "فاء" وهو تحريف. (Y) (7)

في ب: "مضافا" وهو تحريف. **(**\( \)

من الآية ٢٣، من سورة المائدة. (9)

به، وهي: "كلا" و"كلتا" مضافين إلى مضمر، نحو: «جاءني كلاهما» و«قام كلتاهما»، أمّا لو أضيف إلى ظاهر(١)، أعرب إعراب المقصور، بحركات مقدرة على الألف، لازمة، و"اثنان" و"اثنتان" لشبههما في اللفظ بـ"ابنين، وابنتين" فإذا جُرَّ ذلك كله، أو نصب جئ بالياء خلفا من الألف، فتكون علامة لجره ونصبه، نحو: ﴿في فتتين (٢)، ﴿واستشهدوا شهيدين (٢)، ويلزم ما قبل يائه الفتح، بخلاف ما قبل ياء الجمع، فإن حكمه الكسر.

وارفع بـ"واو"وبـ"يا"اجرروانصب مسالم جسع "عامر" و "مذنب" وشبه ذين، وبه "عشرونسا" وبابسه ألحسق والأهلونسسا "أولسو" و "عالمسون" "عليونا" و"أرضون" شد و"السنونسا" وبابسه، ومشل "حين" قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطسرد

جمع المذكر السالم [ما سلم] (\*) فيه بناء الواحد، [ولم يعرب بالحركات (٥)] ويرفع بالواو، نحو: ﴿سيقول المخلّفون﴾ (١)، ويجرّ وينصب بالياء، نحو: ﴿قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ﴿وصدّق المرسلين﴾ (٨)، ولا يجمع كذلك قياسا إلاّ ما كان كـــــــــــــــــــــــــــــــاقل،

<sup>(</sup>١) سقطت من: "ب". (٢) من الآية ١٣، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨٢، من سورة البقرة. (٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من: أ.
 (٦) من الآية ١٥، من سورة الفتح.

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٣٠، من سورة النور، وفي ب: ﴿قل للمخلفين﴾ وهــو مــن الآيــة ١٦،
 من سورة الفتح.

<sup>(</sup>A) من الآية ٣٧، من سورة الصافات.

خال(۱) من تاء التأنيث، ومن التركيب(٢)، أو كـــــمذنب في كونه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، تقبلها(٢) لو قصد بها(٤) المؤنث، وإلى ذلك أشار بقوله: «وشبه ذين»، وقد ألحق به أشياء، منها أسماء الأعداد كــــعشرين وبابه إلى تسعين (٥)، ومثله أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، كــــأولو بمعنى: أصحاب، و عالمِون - لأهل التكليف، وليس جمع عالَم"، لأن عالمًا أعم منه - ومنها جموع لم تستوف الشرط المذكورة كــــاملين إذ واحده "أهـل وليس بعلم ولا صفة (١)، ومثله

أما الأول: فمتفق على أنه لا يجوز جمعه، لأن المحكى لا يغير.

وأما الثاني: فالأصح أنه لا يجمع تشبيها له بالمحكي، وأحاز بعضهم جمعه مطلقا، وبعضهم قيد الجواز بما ختم بـ "ورّيه" ثم احتلف القائلون بهذا الأخير، فمنهم من يلحق علامة الجمع بآخره فيقول في سيبويه -مشلا- "سيبويهيون" ومنهم من يلحق العلامة الجزء الأول ويحذف الثاني، فيقول: "سيبون"، وأما الثالث: فإنه يجمع أول المتضايفين، ويضاف إلى الثاني، والكوفيون يجيزون جمع الجزأين. وينظر: شرح الكافية ١٨٦/٢، وشرح الجمل ١٣٧/١، والتصريح ٢١/١٧.

<sup>(</sup>۱) اشتراط خلوه من تاء التأنيث مذهب بصري، وأما الكوفيون فإنهم يجوّزون في العلم المختوم بتاء التأنيث نحو: "طلحة" أن يجمع جمع مذكر سالم، ووافقهم ابن كيسان، ينظر: الإنصاف، المسألة (٤) ١/٠٤، وشرح الجمل ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) التركيب ثلاثة أنواع: إسنادي، ومزحي، وإضافي.

<sup>(</sup>٣) اكتفى الشارح بقوله: "تقبلها" عن قول بعض النحويين: «ليس من باب «أفعل فعلاء» ولا من باب «فعلان فعلى» ولا مما يستوى فيه المذكر والمؤنث».

<sup>(</sup>٤) في أ: "به". (٥) في أ: "التسعين".

<sup>(</sup>٦) أي: وإنما هو حنس حامد، للقريب بمعنى ذي القرابة.

"وابلون"(۱) و"أرضون"(۲) ومنها ما سمي به و لم يقصد (۳) فيه معنى الجمعيّة كـ "عليّين" فإنه اسم (۱) لأعلى الجنة، ومثله "الماطرون". (۱)

ومنها ما لم يسلم فيه نظم الواحد، كسنين وبابه، وهو: كل ثلاثي حذفت لامه، وعوض منها (هاء التأنيث) (١)، ولم يكسر ك"عِضِين" (١)، في جمع "عِضَة" و"ثُبِين" في جمع (١) "ثُبَة" و "عِزِين" في "عِزة" (١٠) قال تعالى: ﴿عدد سنين﴾ (١١) ﴿عن اليمين وعن الشمال

<sup>(</sup>١) جمع: وابل، وهو المطر الغزير، «أفاده في التصريح ٧٥/١»، ولم أحده في اللسان ولا القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) جمع: أرض، والواو فيه عوض من الهاء المحذوفة المقدرة. اللسان "أرض" ٨٠/٨، و٧/٩٥٠. (٣) في ب: "يقصدوا".

<sup>(</sup>٤) أي: في هذه الحال، فلا ينافي أن يكون جمعا -في الأصل- لعلّيّ، «أفاده في التصريح ٧٥/١».

<sup>(</sup>٥) الماطرون: جمع: ماطر، مسمي به، وهو موضع بناحية الشام، ينظر: القاموس المحيط "مطر" ١٤٠/٢. (٦) في أ: "تاء التأنيث".

<sup>(</sup>٧) العضة: القطعة والفرقة، وفي التنزيل: ﴿ جعلوا القرآن عضين ﴾ بعض الآية ٩١، من الحجر، واحدتها: عضة، ونقصانها الواو أو الهاء، وأصلها: عضوة، فنقصت الواو. ينظر: اللسان ٢٩٩/١٩ "عضا" أو "عضهة".

<sup>(</sup>A) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩-١٠) قال في اللسان ٢٩٩/٩ كما قالوا: "عـزة" وأصلها عـزوة، و"ثبـة" وأصلها: ثبوة، من ثبيّت الشيء إذا جمعته.

<sup>(</sup>١١) من الآية ١١٢، من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>١٢) من الآية ٩١، من سورة الحجر.

عِزِين () وحرج بالتقييد بحذف اللام، نحو: "تمرة" إذ لا حذف فيها، ونحو: "عِدَة" و"زِنَة" إذ المحذوف منها الفاء دون اللام، وبقيد تعويض الهاء نحو: "يَدٍ" و"دَمٍ" () لعدم التعويض فيها، ونحو: "بنت وأخت" لأن العوض فيهما "تاء" لا "هاء"، ومع شذوذه وحروجه عن القياس، فشذ () عليه أشياء لم تستوف الشروط نحو: "إوزون () جمع إوزة، و"رِقُون () جمع رِقَة، و"أبون "جمع أب، و"ظُبِين () جمع طُبَة ()، مع أن الأول لم يحذف منه شئ، والثاني حذفت منه الفاء، والثالث لم يعوض فيه من () المحذوف، والرابع قد كسر على الظُبَى"، وبعض () العرب يحرى "سنين" وبابه بحرى "حِين" في لزوم الياء الحرى "حِين" في لزوم الياء

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٧، من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليهما ص١٨.

<sup>(</sup>٣) في ب: "فيشذ".

<sup>(</sup>٤) إوَزُّون: جمع إوزَّة، وهي: "البَطَّة" وهي الوزَّة أيضاً، والجمع إوزَّ، وإوزّون، اللسان "وزز" ٧/٥/٧.

<sup>(</sup>٥) الرِّقة: الفِضَّة، اللسان "ورق" ١٢/٥٥/١٠.

<sup>(</sup>٧-٦) في كلتا النسختين: كتبت بالضاد، والمتمشي مع قواعد الإملاء ما أثبت، والظّبة -بالضم- حد السيف، والسنان، والنّصل، والحنجر وما أشبه ذلك، والجمع: طُبات، وظِبون، وظُبون، ونقل في اللسان أنها تجمع على ظباة والظّبين.

ينظر: ۲۲۷/۱۹. (۸) سقطت "من" من: ب.

<sup>(</sup>٩) هم أسد وتميم وعامر، قال الفراء: ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها، فيقول: «عِضِينُك، ومررت بعضينك وسنينك»، وهمي كشيرة في أسد، وتميم، وعامر. ينظر: معاني القرآن للفراء ٩٢/٢، عند قوله تعالى: ﴿الذين حعلوا القرآن عضين﴾.

والنون، وإعرابه بالحركات، نحو:

٧- دعاني من نجيدٍ فإن سنينه (١)

وقولىــە:

٨- وكمان لنا أبو حسن علي أباً بَراً ونحن له بنين ١٠٥
 وبعضهم (٣) يطرد هذه اللغة في جمع المذكر السالم،

(١) هذا البيت من الطويل، وهو للصمة بن عبدالله القشيري، وتمامه قوله:

... لعبسن بنا شيباً وشيبنا مُردا وقوله: "مردا" جمع: أمرد، وهو الغلام الذي لم ينبت الشعر بوحهه بعد، والشاهد منه قوله: "سنينه" حيث نصبه بالفتحة الظاهرة على النون وجعل النون التي فيه كالنون التي من أصل الكلمة وقبلها ياء في نحو: "مسكين" ولولا أنه عاملها هذه المعاملة لحذفها للإضافة، وهذه لغة لبعض العرب كبيني عامر، وبي تميم، وأسد، كما ذكر الفراء.

وينظر البيت في: معاني القرآن للفراء ٩٣/٢، وشرح ابن يعيش ١١/٥، والمسان "سنة" ١١/٥، وأوضح المسالك ١٥٥١، والمساعد ١٥٥١، والتصريح ٢٧/١، وشرح الأشموني ٤٧/١، ومعجم شواهد العربية ٩٢.

(٢) هذا البيت من الوافر، وهو لسعيد بن قيس الهمداني، وقد نسبه بعضهم إلى أحد أبناء علي ظهر وقال عمد عي الدين في تعليقه عليه في أوضح المسالك ١٥٥١ ما نصه: «والذي ثبت عندى بعد البحث أنه من كلام أحد شيعة علي -كرم الله وجهه- وقائله هو: سعيد بن قيس الهمداني يقوله لمعاوية بن أبي سفيان ... ألخ، والشاهد منه قوله: "بَنينُ" حيث رفعه الشاعر بالضمة الظاهرة على النون لكونه حبرا، على اللغة التي ذكرت في الشاهد السابق، ينظر البيت في: أوضح المسالك ا/٥٥، والتصريح ١/٧٧، والخزانة ٨/٥٧، ومعجم شواهد العربية ٣٩٣.

(٣) أي: النحاة.

وفيما ألحق به، وعليها حمل بعضهم:

٩- .... وقد حاوزت حدّ الأربعين (١)

ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل مَن بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه

أي: نون جمع المذكر السالم وما حمل عليه مفتوحة، وقل من يكسرها، ولم يسمع ذلك إلا في الشعر بعد الياء خاصة (٢)، كقوله:

، ۱ - ... ... وأنكرنا زعانيف آخريين (<sup>(1)</sup> ونتحها ونيون المثني وميا ألحيق بيه مكسورة، وفتحها

(١) هذا عجز بيت من الوافر، وهو لسحيم بن وثيل الرياحي، وصدره:

ومـــاذا تبتغـــي الشعـــــراء منـــــى ... ... البيت، ويروى "يدّرى" موضع "تبتغى".

والشاهد منه قوله: "حدّ الأربعينِ" فإن الرواية بكسر النون، على أن هذه الكسرة كسرة إعراب وهي مقتضى العامل.

ومن النحاة من ذهب إلى أن هذه الكلمة معربة إعراب جمع المذكر السالم وجعل الكسرة حارية على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ينظر البيت في: المقتضب ٣٧/٣-٣٧/٤، وشرح ابن يعيش ١١/٥، وأوضح المسالك ١١/٦، والهمع ١/٩٤، والدرر ٢٢/١، والتصريح ٢٧/١، والخزانة ٨٥٥، وشرح الأشموني ٤٧/١، ومعجم شواهد العربية ٤٠٨.

- (٢) سقط "خاصة" من: أ.
- (٣) هذا عجز بيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية، وصدره قوله:

عرفنــــا جعفـــــــراً وبني أبيـــــــه ... ... ... البيت، ويروى "بني عبيد" موضع "وبني أبيه". \_\_\_

لغة<sup>(١)</sup> مشهورة نحو:

١١-على أحوذيُّن استقلت عشية (٢)

ولا يختص ذلك بما بعد الياء كقوله:

(-) والزعانف: جمع زِعنفة -بكسر الـزاي والنون- وهي طرف الأديم أو الثوب الدي يتحرك منه، والمراد بالزعانف هنا: اللتام، والأرذال. ينظـر: اللسان "زعنف" ٣٤/١١.

والشاهد منه قوله: "آخرينِ" حيث أعربه بالياء إعراب الجمع المذكر السالم، وكسر النون على لغة بعض العرب. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٧/١، والمصع ١/٩٤، والحرر ٢١/١، والتصريح ٢/٩١، والحزائمة ٨/٦، وشرح الأشموني ٢/٨، وديوانه ٧٧٧، ومعجم شواهد العربية ٤٠٧.

- (١) همي لغة بني أسد، ينظر: التصريح ٧٨/١.
- (٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور، وتمامه قوله:

... فما هي إلا نحسة وتغيب ... قوله: "أحوذيّن" مثنى أحُّودِيّ، وأصله السريع في سيره، ثم استعمل في السريع في كل شئ أُخَذَ فيه، وأراد به الشاعر: حناحي القطاة، فهو يصف قطاة طارت بجناحين سريعين، فأنت لا تقع عيناك عليها إلاّ مقدار لحظة فتغيب عنك.

والشاهد منه قوله: "على أحوذيَّنَ" فإن الرواية فيه بفتح النون، والكلمة محسرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها مثناه، والشأن في نونها أن تكسر، ولذا اختلف النحاة في الاعتذار عن هذه الفتحة، وأحسن ما قالوا: إن فتحها لغة لبعض العرب.

وينظر البيت في: المقرب ٤٧/٢، وأوضح المسالك ٢٦٣١، والهمع ٤٩/١، الدرر الانظر البيت في: المقرب ٤٩/١، وشرح الأشموني ٢١٠٠١، وديوانه ٥٥، معجم شواهد العربية ٣٨.

17-أعرف منها الأنفَ والعينانا<sup>(١)</sup>

وما بـ"تا وألف" قـد جمعـا كذا "أولات"والذي اسماً قد جُعِلْ

يكسر في الجر وفي النَّصب مَعَا كـ"مَاذرعات" فيه ذا أيضا قُبل

(ما جمع بالألف)<sup>(۲)</sup> والتاء المزيدتين كـ"مهندات" و"مسلمات" ﴿وقدور راسيات﴾<sup>(۲)</sup>، ودريهمات، وحبليات، وحمّامات، فعلامة حره ونصبه الكسرة نحـو: ﴿فِي جنات﴾<sup>(۱)</sup> ﴿وجَعَل الظلمات﴾<sup>(۱)</sup> ولم يذكر رفعه

(۱) هذا من مشطور الرحز، ونسب إلى رؤبة بن العجاج، كما نسب إلى رحل من ضبة، وبعده قوله:

ومنخريـــــــنِ أشبهـــــــــا طبيانـــــا ويروى "الحيد" موضع "الأنف".

والشاهد منه قوله: "العينانا" حيث فتح نون المثنى بعد الألف، فعلم بذلك أن فتحها غير مختص بكونها بعد الياء، وفيه شاهد آخر -أيضاً- وهو بحئ المثنى بالألف في حال نصبه، وهي لغة لبعض العرب كبني الحارث، وكنانة، وبنى الهجيم، وبطون من ربيعة. وينظر البيت في: سر صناعة الإعراب ٢٩٨٢، والمحيم، وشرح ابن يعيش ٢٩/٣، والمقرب ٢٧/٤، وأوضح المسالك ٢١٤، والهمع وشرح ابن يعيش ٢٩/٢، والتصريح ٢٨٨١، والخزانة ٧٢/٥، وملحقات ديوانه ١٨٧٠، ومعجم شواهد العربية ٤٥٠.

- (٢) في ب: "فاجمع بألف". (٣) من الآية ١٣، من سورة سبأ.
- (٤) أجزاء آيات ٥٦ من الدخان، و٥٤ من القمر، و٩ من يونس، و٥٦ من الحج، و٢٤) و٢٦ من الصف، و١٤ من الواقعة، و٥٥ من الحجر، و١٤٧ من الشعراء، و٣٤ من القلم، و٣٤ من الصافات، و١٥ من الذاريات، و١٧ من الطور، و٤٠ من المدثر.
  - (٥) أول سورة الأنعام.

لجميئه على الأصل بالضمة، أما ما كانت الألف فيه أصلية كـ"قضاة" أو التاء كـ"أبيات" فنصبه بالفتحة ليس إلاّ، وما حمل عليه مما لا واحد له كـ"أولات" بمعنى صاحبات، أو سمي به منه كـ"أذرعات" حرى بحراه في الإعراب نحو: ﴿وإن كنَّ أولاتِ حَمْل﴾ (١) وسَكَنْتُ "أذرعات" على أفصح لغاتها. (٢)

## وجُـرً بالفتحـة مـالا ينصرف مالم يضف أو يك بعد"أل" ردف

ما لا ينصرف: ما احتمع فيه علتان من العلل التسع، أو واحدة تقوم مقامهما، كما سيأتي (٢) شرحه، وعلامة جره فتحة آخره، نحو: ﴿وفِي عُودَ﴾ (٤) ﴿وإلى مدينَ﴾ (٥) ورفعه ونصبه على الأصل، فإن أضيف رجع إلى أصله من الجر بالكسرة نحو: ﴿فِي أحسنِ تقويم﴾ (١) وكذلك إن وقع بعد "أل" سواء كانت معرّفة نحو: ﴿كَالأَعْمَى والأَصْمِ ﴾ (١) أو زائدة كقوله:

۱۳–رأيت الوليدبن اليزيدِمباركا<sup>(٨)</sup> ... ... ...

<sup>(</sup>١) من الآية ٦، من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٢) أذرعات: بلد ينسب إليه الخمر من الشام، وبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التثنية، وبعضهم يترك تنوين ذلك، وبعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف. ينظر: اللسان "ذرع" ٢/٩٩.

<sup>(</sup>٣) في أ: "يأتي". (٤) من الآية ٤٣، من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٥) أحزاء آيات ٣٦،٨٤،٨٥ من آل عمران، وهود، والعنكبوت على التوالي.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤، من سورة التين.(٧) من الآية ٤٢، من سورة هود.

<sup>(</sup>A) هذا صدر بیت من الطویل، لابن میادة: الرماح بن أبرد، قاله في مدح الولید بن یزید بن عبدالملك بن مروان، وتمام البیت قوله:

واجعل لنحو "يفعلان" النونا رفعا و"تدعين" و"تسألونا" وحذَّفُها للجزم والنصب سمه كالمم تكوني لترومي مظلمه"

يشير إلى حكم الأمثلة الخمسة، وهي كل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، سواء كانا مخاطبين ك"تقومان" أو غائبين، ك"يفعلان" أو إلى واو الجماعة مخاطبين ك"يتسألون" أو غائبين ك"يؤمنون" أو إلى ياء مخاطبة ك"تدعين" وعلامة رفعها ثبوت النون، نحو: ﴿يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ﴾(١) وتجزم وتنصب بحذفها، نحو: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾(١) وكقوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾(١)، أصله: "تعفوون" حذفت إحدى الواوين، وهي لام الكلمة، لالتقاء الساكنين، وحذفت النون لدحول الناصب، بخلاف ﴿إلا أن يعفون ﴾(١) فإن وزنه يفعلن"، وواوه لام الكلمة، ونونه ضمير النسوة.

<sup>(-) ...</sup> شديدا بأعباء الخلافة كاهله

والشاهد منه قوله: "اليزيد" حيث دخلت "أل" الزائدة على "يزيد" وهو مضاف إليه، وقد حر بالكسرة الظاهرة، مع أن فيه علتين يقتضيان منعه من الصرف، وهما العلمية ووزن الفعل، فدّل ذلك على أن الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه "أل" كان حره بالكسرة الظاهرة، وأنه لا فرق بين أن تكون "أل" هذه معرفة، أو موصولة، أو زائدة، وذلك لأنها من خواص الأسماء. وينظر البيت في: الإنصاف ١٩٧١، وشرح ابن يعيش ١/٤٤، والمغني، الشاهد ٤٤، وأوضح المسالك ٢٨٧، والتصريح ١/٥٨، والخزانة ٢٢٦٧، وشرح الأشمونسي

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣، من سورة البقرة.
 (٢) من الآية ٢٤، من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٣٧، من سورة البقرة. (٤) من الآية ٢٣٧، من سورة البقرة.

وسسم معتسلا مسن الأسماء ما فالأول الإعسراب فيسسه تُسدّرا والشبان منقسوص ونصبـُه ظهـ.\*

كـ"مالمصطفى" و"المرتقي" مكارما جميعه وهو الله قسد قصرا ورفعه ينسوى كلاا أيضا يجرّ

<sup>(</sup>١) في أ: "ماقبلها".

<sup>(</sup>٢) وردت في الآيات التالية ١٢٨، من سورة الأعراف، و٧٧ و ٨١، من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) من الأية ١٣، من سورة الكهف. (٤) من الآية ١٣٢، من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) في ب: "فيها". (٦) من الآية ٣١، من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٢، من سورة الشورى.

 <sup>(</sup>٨) وردت في الآيات التالية ٢٥٥، من سورة البقرة، و١١٠ من سورة طــه، و٢٨
من سورة الأنبياء، و٧٦ من سورة الحج، و٩ من سورة سبأ، و٢٥ من سورة فصلت.

# والرفع فيهما انو واحذف جازما ثلاثهن تقض حُكْما لازما

كل فعل آخره ألف كـــ"بيخشى" أو ياء(١) كــ"بيرمي" أو واو كـايدعو" فهو معتل، وحكمه في الإعراب أن يقدر في الألف غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذّرهما، نحو: ﴿سيصلى نارا﴾(١) ﴿وهـل لـك إلى أن تزكى﴾(١) والمعتل بالواو والياء يظهر فيهما النصب لخفته نحو: ﴿أو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح﴾(١) و﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولاً﴾(٥) ويقدر فيهما الرفع لنقله، نحو: ﴿والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء﴾(١) وتحذف الثلاثة(١)، أي الألف والواو، والياء، لدخول الجازم نحو: ﴿أَلُم تَرِ﴾(٨) ﴿ولّا يأتكم﴾(١) ﴿وإن تَذعُ مثقلة﴾(١) فأما قراءة(١١) بعضهم: ﴿إنّه من

<sup>(</sup>١) سقطت "يا" من: ب. (٢) من الآية ٣، من سورة المسد.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٨، من سورة النازعات. (٤) من الآية ٢٣٧، من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٤٣-٤٤، من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٥، من سورة يونس. (٧) سقطت "الثلاثة" من: أ.

<sup>(</sup>A) تكررت في واحد وثلاثين موضعا من القرآن الكريم. ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص٢٨٧-٢٨٣. "رأى".

<sup>(</sup>٩) من الآية ١١٤، من سورة البقرة. (١٠) من الآية ١٨، من سورة فاطر.

<sup>(</sup>١١) هي قراءة ابن كثير، رواها عنه قنبل، وقال أبو زرعة في "حجة القراءات": قرأ ابن كثير: ﴿إِنه من يتقي ويصبر ﴾ وحجته أنّ من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح، فيقول: "زيد لم يقضي" ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها، فتبقى الياء ساكنة للجزم، قال الشاعر:

الـــم يأتيــك والأنبــاء تنمـي ... وقرأ الباقون: ﴿إنه من يتق بهـ بغير ياء بحزوما بالشرط ا.هـ. ٣٦٥-٣٦٥. ينظر:النشر ٢٩٧/٢، والبدور الزاهرة ١٦٤، والمهذب في القراءات العشر ٣٤٤.

ي**تّقي ويبصر﴾<sup>(١)</sup> فق**يل<sup>(٢)</sup>: إنه مراجعة للأصل من الجزم بالسكون نحو: ١٤- الـــم يأتيك والأنباء تنمى<sup>(٣)</sup>

- (١) من الآية ٩٠، من سورة يوسف.
   (٢) في أ: "قيل".
- (٣) هذا البيت من الوافر وقائله: قيس بن زهير بن حذيمة العبسى، وتمامه قوله:

... بما لاقت لبون بني زياد

وقوله: "تنمي" يكون من باب "ضرب يضرب" ويكون من باب "نصر ينصر" لغتان واردتان فيه، والأولى أكثر، ومعناه: زاد وكثر. ينظر اللسان "نمي": ٢١٥/٢٠. و"لَبون" -بفتح اللام وضم الباء مخففة- هي الناقة ذات اللبن، اللسان "لبن": ٢٠/٦/١٧. و"بنو زياد" هم المعروفون بالكَمَلَة وهم: الربيع، وعمارة، وقيس، وأنس، بنو زياد بن سفيان بن عبدالله العبسى، وأمهم: فاطمة بنت الخرشب الأنمارية.

والشاهد منه قوله: "ألم يأتيك" وقد اختلف النحاة في تخريجه، فأكثرهم على أن الياء في "يأتي" هي لام الفعل، وأنها ثبتت مع الجازم على أن إعرابه بحذف حركته، وهي الضمة التي كان عليها، معاملة له معاملة الصحيح، وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشارح.

وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الياء ناتجة من إشباع الكسرة حين اضطر إليه الشاعر، وليست لام الفعل، بل تلك قد حذفت للجازم.

هذا وقد رواه ابن حنى في سر الصناعة ٧٨/١ "ألم يأتك" على ظاهر الجزم، وعليها فلا إشكال فيه، وذكر له رواية ثانية عن الأصمعي وهي:

الا هسل أتساك والأنباء تنمي ... ... ... ... ... ينظر البيت في: الكتاب ٢١٦٣، والخصائص ٢٣٣/١، والإنصاف ٢٠/١، والخصائص ٢٣٣/١، والإنصاف ٢٠/١، وشرح ابن يعيش ٢٤/١، ٢٤/١، والمقرب ٢٠/١، والمسان "أتسى" ١٤/١٨، وأوضح المسالك ٢٠/١، والمغنى الشاهد ١٦٤ - ٢١٨، والهمع ٢/١٥، والدرر ٢٨/١، والتصريح ٢/١٨، والخزانة ٢١٨، وشرح الأشموني ٢٢٠، ومعجم شواهد العربية ٢٢٣.

وقيل: "من" موصولة، والفعل بعدها مرفوع، وعلى هذا فسكون "الراء" من "يصبر" قيل إنه جُزمَ عطفاً على المعنى، لأن "مَن" الموصولة كالشرطية في العموم والإبهام، والاختصاص بمن يعقل، وقيل بل سكن تخفيفاً لتوالي الحركات، وقيل أحرى الوصل بحرى الوقف. (١)

#### النكرة والمعرفة

هذا الانقسام مختص بالاسم، وتنكيره هو الأصل<sup>(٢)</sup>، ولهذا بدأ به.

نكرة قابل "أل" مؤشرا أو واقع موقع ماقد ذكرا حل النكرة نوعين: أحدهما: (٢) مايقبل الألف واللام متأثرا بها، كرحل و"كتاب"، فخرج عن ذلك مالا يقبل "أل" كالمعارف كلها، ومايقبلها لكن لاتؤثر فيه تعريفا، كافضل" و"حارث" ونحوهما.

والثاني من نوعي النكرة: ماوقع موقع مايقبل "أل" المؤثرة للتعريف، نحو: "ذو مال" فإنه واقع موقع "صاحب"، ومررت بمن معجب لك، فإنه واقع موقع "إنسان" ورأيت مامعجبا لك، فإنه واقع موقع "شيء" [وكل من الثلاثة تقبل "أل" مؤثرة]. (٤)

<sup>(</sup>۱) تنظر هذه الأقوال في: إملاء مامن به الرحمــن ۸۸/۱، وأوضح المسالك ۸۰/۱، والتصريح ۸۸/۱.

<sup>(</sup>٢) إنما كانت النكرة هي الأصل، لأن الاسم المنكر يقع أو لا على كل شيء من أمته، ثم يدخل عليه مايفرده بالتعريف.

ينظر: الكتاب ٢٢/١، والمقتضب ٢٧٦/٤، وشرح ابن يعيش ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) في أ: "أكثرها" موضع "أحدهما".

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفين ساقط من: أ.

## وغيره معرفة كـ"هــــم" و"ذى" و"هند"و"ابني" و"الغلام" و"الذي"

إذا عرف ضابط النكرة، فغيرها المعرفة، وهي مالا يقبل "أل" مؤثرة، ولايقع موقع مايقبلها، ثم أشار إلى أقسام المعارف الستة وهي: المضمر كسم" و"أنت" واسم الإشارة كـ"ذى" و"ذا" والعلم كـ"هند" و"زيد" ومادخلت عليه أداة التعريف كـ"الغلام" و"الدار" والموصول كـ"الـذى" و"التى" وما أضيف إلى واحد من هذه كـ"ابني" و"غلام زيد" ومنها قسم سابع وهو "المنادى المقصود"(١) نحو: "يارجل".

فما لذى غيبة أو حضور كانت و هو سمّ بالضمير أي: (٢) الضمير ما وضع لمتكلم [نحو: "أنا" و "نحن"] (٣) ، أو مخاطب [نحو: "أنت" و "أنتما"] (١) أو غائب [نحو: "هو" و "هما"] (١) إذ الحضور شمل المتكلم والمخاطب.

فينقسم البارز من الضمير إلى متصل، ومنفصل، والمتصل منه: مالا يُبتدى به الكلام، ولا يقع بعد "إلاّ" في الاختيار، وذلك كالأمثلة المذكورة، وقيد عدم وقوعه بعد "إلاّ" بالاختيار، لأنه قد يقع بعدها في ضرورة الشعر، نحو:

<sup>(</sup>۱) هذا القسم لم يذكره ابن مالك في النظم هنا، ولكنه استدركه في الكافية والتسهيل. (۲) سقط "أي" من: أ.

<sup>(</sup>٥،٤،٣) مابين المعقوفات زيادات في: ب. والذي يظهر أنها من الناسخ، لأنها كتبت بخط صغير بين الأسطر.

 <sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وصدره قوله:

والمنفصل عكسه، فيقع (١) في ابتداء الكلام نحو: ﴿قُلْ هُو الله أحد ﴿ (٢) وبعد إلا نحو: ﴿لا إله إلا هُو ﴾ (٢)، ثم المتصل منقسم إلى متكلم كـ "الياء" من ابني، وإلى مخاطب كـ "الكاف" من أكرمك، وإلى غائب كـ "الهاء" من [سليه ماملك]. (١)

وكل من الثلاثة ينقسم باعتبار محل إعرابه (°) إلى مرفوع كـ"الياء" من سليه، وإلى منصوب كـ"الهاء" منها، وإلى بحرور كـ"الياء" من ابني، وجميع ألفاظه تسعة، خمسة منها تختص بالرفع، وهي: "التاء" مختلفة حركاتها باحتلاف المتكلم والمخاطب والمخاطبة كما سبق، ومفرَّعة في الخطاب باعتبار التثنية، وجمع الذكور (۲)، وجمع الإناث نحو: "قمتما" و"قمتم" و"قمتن" و"الألف" للاثنين كـ"قاما" و"الواو" لجماعة الذكور (۷) كـ"قاموا" و"النون" لجماعة الذكور (۷) كـ"قاموا" و"النون" لحماعة الإناث كـ"قومي" وثلاثة يشترك فيها

(=) وما علینـــا إذا ماکنـــت حارتنــــا ... ... ويروى: "وما نبالي" موضع "وماعلينا".

والشاهد منه قوله: "إلآك" حيث أوقع الضمير المتصل بعد "إلاّ" لضرورة الشعر. ينظر البيت في: الخصائص ٢٠٧١، وشرح ابن يعيش ٢٠٢١، ١، وأوضح المسالك ٨٦/١، والمغني ، الشاهد ٨١٣، والمساعد ٨٦/١، والهمع ١٦٤، والدرر ٢/٢١، والتصريح ١٩٢،٩٨/١، ومعجم شواهد العربية ١٦٤.

- (١) في ب: "يقع". (٢) الآية الأولى من سورة الإخلاص.
- (٣) تكررت هذه الآية: سبعا وعشرين مرة في القرآن الكريم، ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص٣٨-٣٩ .
  - (٤) سقط من: ب مابين المعقوفين. (٥) في ب: "اعتباره" وهو تحريف.
    - (٦) في ب: "المذكر". (٧) في ب: "المذكر".

النصب والجروهي "ياء المتكلم" كابنى أكرمني (١)، و"كاف المحاطب" مفرعة باعتبار المذكر، والمؤنث، والمثنى، وجمع الذكور، وجمع الإناث، نحو: "ابنك أكرمك" [و"أبنك أكرمك" و"ابنكما أكرمكما" و"غلامكم أكرمكم" و"غلامكن أكرمكن" و"هاء الغائب" كذلك كـ"ابنه أكرمه" وبقيتها.

والتاسع منها: ما(٢)يصلح لمحالً الإعراب الثلاثية وهو: "نا"(١)

كما يأتى. - وجد أبيات المصدّ ملالنظم وكلّ مضمر له البنا يجب ولفظ ما جُرَّ كلفظ ما نُصِب

أي: الضمائر كلها مبنية ، وسبب بنائها: شبه أكثرها بالحرف<sup>(٥)</sup> في الوضع<sup>(١)</sup>، وحمل باقيها عليه، ولفظ ما محله الجرّ منها كلفظ ما محله النصب<sup>(٧)</sup> في إحدى عشرة صورة، تقدم ذكرها، ولا يرد كسر الهاء التي قبلها سكون، أو كسر، في لغة غير قريش نحو: «به وعليه» و «اذهب بغلامهم إليهم» [لأن ذلك عارض يزول بزوال سببه]. (٨)

 <sup>(</sup>١) في ب: "أكرمت". (٢) سقط من: ب مايين المعقوفين.

<sup>(</sup>٣) سقطت "ما" من: أ. (٤) ساقط في: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: "بالحروف".

<sup>(</sup>٦) قال بهذا كثير من النحويين، وقال بعضهم بل لشبه الحرف في معناه، وقيل: بل في افتقاره، وقيل: في جموده، وقيل: غير ذلك، ينظر: شرح ابن يعيش ماده، وشرح الكافية ٢/٢-٤، والتصريح ١/٠٠١، وشرح الأشمونسي ١/٠٠١،

<sup>(</sup>V) أي: الصالح للحر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب فقط.

<sup>(</sup>A) مابين المعقوفين ساقط من : أ.

للرَّفع، والنصب وجرِّ "نا" صَلَحْ كاعرفْ بنا فإننا لِلْنا اللِّناتِ

ينفرد لفظ "نا" من بين الضمائر بوقوعه في محال الإعراب الثلاثة، وقد احتمعت في قوله تعالى: ﴿وربنا إننا آمنًا ﴾(١) وإلحاق(٢) "الياء"، ولفظة "هُم" به في هذا الحكم فاسد، إذ الياء التي تقع في محل الرفع "ياء المخاطبة" لا "ياء المتكلم" و "هم" الواقع في محل الرفع منفصل، لا متصل.

وألفٌ، والواو، والنون، لِمَا عاب وغيرهِ كـ "قاما" و "اعلما"

هذه الضمائر الثلاثة، يشترك فيها الغائب، والمخاطب، وهو المراد "بغيره" فمن وقوعها للغائب ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ﴾(") ﴿وقالوا الحمد لله ﴾(١) و﴿قُلْنَ حَاشَ لله ﴾(٥) ومن وقوعها للمخاطب ﴿ألقيا في جهنم ﴾(١) ﴿وقولوا للناس حُسْناً ﴾(٧) ﴿وأقمن الصلاة ﴾(٨) وبقية الضمائر

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الذي ألحق ذلك هو أبو حيان، انظر التصريح ٩٩/١.

وليس إلحاق هذين الضميرين بـ"ننا" في هـذا الحكم بفاسد كما قال الشارح وغيره، لأنك تقـول: «اكرمني صديقي وإكرامي لـه أشد» وقال الله تعالى: هواًخُذِهم الرباك، وتقول: "رأيتُهم" و "مررت بهم"، وحعل بعض النحويين وقوع «الياء وهم» في محل رفع فيما ذكر من قبيل عروض كون المضاف كالفعل يطلب مرفوعاً؛ ينظر: حاشية الصبان ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٣، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) من الآيات ٧٤،٣٤،٢٣، من سورة الأعراف، وفاطر، والزمر، على الترتيب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٥١، من سورة يوسف. (٦) من الآية ٢٤، من سورة ق.

<sup>(</sup>٧) من سورة ٨٣، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>A) من الآية ٣٣، من سورة الأحزاب.

يختص كل منهما بما وضع له من متكلم، أو مخاطب، أو غائب.

ومن ضمير الرفع ما يستر ك"افعل،أوافق، نغتبط، إذ تشكر ينقسم ضمير الرفع إلى بارز ومستر، ثم المستر، منه (۱) إلى حائز الاستتار، وهو: ما يصح أن يقع في عله اسم ظاهر (۲)، وبهذا يتبين فساد قول مسن قسال (۳): الاستتار في نحسو «زيسد قسائم» واحسب،

قلت: إن من ينعم النظر في قول ابن هشام هذا، وقول ابن يعيش، وابن مالك، الذي درج عليه الشارح، يظهر له أن الخلاف بينهما لفظي، وقد وُفق المرادي لبيان ذلك، فقد قال: «حيث فسر المستتر حواز بما يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل في الرفع بعامله لم يرد هذا الاعتراض وإنما يرد لو فسر بما يجوز إبرازه على الفاعلية، ولا مشاحة في الاصطلاح، فمعنى وحوب الاستتار وحوازه عندهم: وحوب كون المرفوع ضميرا مستترا وعدم وحوب ذلك، لا وحوب استتار الضمير المستتر بأن لا يجوز بروزه، وعدم وحوبه بأن يجوز بروزه، إذ ليس لنا ضمير مستتر يجوز بروزه، فقول الموضح: «إذ الاستتار ... الخ»، إنْ أراد وحوب الاستتار بمعناه عنده: كان مشاحة في وحوب الاستتار بمعناه عنده: كان مشاحة في الاصطلاح، على أن تقسيم الاستتار بالمعنى الذي بيناه هو عين التقسيم الذي حمله التحقيق، ولا فرق بينهما إلا باعتبار أن المقسم في تقسيمهم هو الضمير المستتر باعتبار العامل وفي تقسيمه عكسه».ا.ه.

نقله الصبان في حاشيته على شرح الأشموني ١٢٥/١.

قلت: وبهذا يتبين لك ما في ادعاء فساد قول ابن هشام من التساهل والمحازفة.

<sup>(</sup>١) سقط "منه" من: ب. (٢) أي: أو الضمير المنفصل.

<sup>(</sup>٣) المراد بقائل ذلك ابن هشام، فقد قال في أوضحه ١٨٨١: «هذا التقسيم تقسيم ابن مالك، وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر، إذ الاستتار في نحو: «زيد قام» واحب، فإنه لا يقال: «قام هو» على الفاعلية، وأما «زيد قام أبوه» أو «ما قام إلا هو» فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستر، كــــاقوم وإلى ما يرفعه وغيرة كـــقام ". انتهى.

لعدم (۱) صحة إبرازه، فإن إسناده إلى الظاهر ممكن، نحو: «زيد قائم غلامه»، ويسند إلى الضمير -أيضا- نحو: «زيد ما قام إلاّ هو»، وإلى واحب الاستتار، وإليه أشار المصنف بالأفعال الأربعة، وهي: فعل الأمر، نحو: ﴿واسجد واقترب (۱) ، وكل مضارع افتتح بدهمزة المتكلم» نحو: ﴿فإني قريب، أجيب دعوة الداع (۱) ، أو بـ "نونه " نحو: ﴿نحن نحي ونميت (١) ، أو بـ "ناء المخاطب " نحو: ﴿لا تقم فيه أبدا (۱) فيان وُحد بعد شئ من هذه ضمير بارز نحو: ﴿السكن أنت وزوجك (۱) فهو تأكيد للفاعل المستز. ووحوب الاستتار بعد فعل الأمر، والمضارع المفتتح بـ " ـ تاء الخطاب " مشروط بما إذا أسند إلى المفرد المذكر كما مَثّل، أما إن أسند إلى مخاطبة أو مثنى أو جمع ذكور، أو إناث، برز الضمير، نحو: ﴿فكُلِي واشربي (۱) ﴿ولا تقربا هذه الشجرة (۱) ﴿ولا تصبروا وتتقوا (۱) ﴿وأطعن الله ورسوله (۱) .

وذو ارتفاع وانفصال "أنّا" "هو" و "أنت" والفروع لا تشتب

<sup>(</sup>١) سقط "لعدم" من: ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩، من سورة العلق.(٣) من الآية ١٨٦، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٣، من سورة ق. (٥) من الآية ١٠٨، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦) من الآيتين ٩،٣٥، من سورتي البقرة والأعراف على الترتيب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢٦، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٨) من الآيتين ١٩،٣٥، من سورتي البقرة والأعراف على الترتيب.

<sup>(</sup>٩) تكررت في ثلاثة مواضع من سورة آل عمران، تنظر الآيات ١٨٦،١٢٥،١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٣٣، من سورة الأحزاب.

ينقسم الضمير المنفصل إلى مرفوع المحل، وإلى منصوبه، وليس فيه محرور، فالمرفوع منه ألفاظه أربعة: "أنا، نحن" للمتكلم، و "أنت" للمخاطب، وفروعه كرا" أنتو" و "أنتما" و "أنتم" و "أنتن"، و "هـو" للغائب وفروعه كـ"هـى" و "هما" و "هم" و "هنّ".

ليس للمنصوب المنفصل إلا لفظ واحد، وهو: "إيّا" واللواحق لم حروف تَكُلَّم، وخطاب، وغيبة (٢)، نحو: "إيّاي" و "إيّانا" و "إيّاك"، و "إيّاكسا"، و "إيّاكما"، و "إيّاكما"، و "إيّاهما"، و "إيّاهما"، و "إيّاهمة".

إذا تأتيى أن يجيئ المتصل

وفي اختيار لا يجسئ المنفصل

<sup>(</sup>١) هذه الكاف لامكان لها هنا، لأن الضمائر المذكورة بعدها هي فروع ما ذُكر، لا مثلها.

<sup>(</sup>Y) الذي درج عليه الشارح في "إيا" ولواحقه هو مذهب سيبويه وجمع من البصريين، فقد اختلف النحاة في الاسم المضمر من "إيّا" ولو احقها أهو "إيّا" أو لواحقها، أو هي ولو احقها، فسيبويه والخليل، والأخفش، والمازني، على أن الاسم المضمر هو "إيا" وأما لواحقها فحروف خطاب وتكلم وغيبة عند سيبويه، وأسماء أضيف إليها "إيا" عند الخليل والأخفش والمازني.

وقال الزجاج، والسيرافي: "إيّا" اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات، وقال بعض الكوفيين: "إيا ولواحقها" أسماء بكاملها، ينظر التفصيل في الإنصاف المسألة ٩٨ الكوفيين: "إيا ولواحقها" أسماء بكاملها، ينظر التفصيل في الإنصاف المسألة ٩٨/٠ . وينظر الكتاب ٩٨/١، ٢٧٩/١، وشرح ابن يعيش ٩٨/٣ - ١٠٠٠ وشرح الكافية ١٢/١، وأوضح المسالك ١٩/١، والهمع ١٦/١، والتصريح ١٢٧/١.

اتصال الضمير هو الأصل، لكونه أخصر في اللفظ، وأدل على التعلّق بالعامل، فمتى تأتي الاتيان به متصلا، لم يُعدل إلى انفصاله اختيارا، فلا يقال: «قام أنا» و «أكرمت إيّاك»، لإمكان: "قمت"، و"أكرمتك"، أمّا في الضرورة فقد يجئ منفصلا مع إمكان اتصاله دونها نحو:

17 - ... قد ضمنت إيّاهم الأرضُ في دهر الدهاريسر<sup>(۱)</sup>

فإن لم يتأت الاتصال لتقدمه على عامله نحو: ﴿إِيّاك نعبد﴾<sup>(۲)</sup>

أو لوقوعـــــــه بعــــــه بعــــــد "إِلاّ" نحـــــو:

(١) هذا بعض بيت من البسيط، وقائله الفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك، ونسب إلى أمية بن أبي الصلت، والبيت بتمامه:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، وقوله: "بالباعث" متعلق بـ"حلفت في بيت متقدم، و "الوارث" و "الباعث" اسمان من أسماء الله الحسنى، أقسم بهما، والوارث: الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الللاك والباعث: الذي يبعث الخلق، أي يحييهم بعد موتهم، و "ضمنت" يمعنى: اشتملت عليهم، أو يمعنى: كفلت، كأنها تكفلت بأبدانهم، و "الدهر" الزمان، و "دهر الدهارير" أي الزمان السالف، وقيل: أول الأزمنة السالفة، وإذا قيل: "دهر دهارير" فمعناه شديد، اللسان "دهر" ٥/٠٥٣.

والشاهد منه قوله: «ضمنت إيّاهم» حيث أتى بالضمير منفصلا، حين اضطر إلى إقامة الوزن، وينظر البيت في: الخصائص ٣٠٧/١، والإنصاف ٢٩٨/٢، وشرح الكافية الشافية ٢٣٣/١، وأوضح المسالك ٩٢/١، والمساعد ١٠٨/١، وشرح ابن عقيل ١٠١/١، والهمع ٢٢/١، والتصريح ١٠٥/١، والخزانة ٥٨٨٨٠، وشرح الأشموني ١٨٨/١، ومعجم شواهد العربية ١٨٣٨.

(٢) من الآية ٤، من سورة الفاتحة.

﴿ اللَّا تعبدوا إلاَّ إِيَّاهُ ﴿ (١)، عُدل إلى الانفصال.

هاتان المسألتان جاءتا على خلاف الأصل، لجئ الضمير فيهما منفصلا مع تأتى اتصاله، أما المسألة الأولى: فالوجهان فيها جائزان على السواء وهو كلّ ثاني ضميرين منصوبين، استحق أولهما التقديم عليه لكونه أخص منه، والعامل فيهما ليس من نواسخ الابتداء، نحو: "سلنيه" و"أعطيتكه يحوز فيهما الانفصال، نحو: "سلني إيّاه" و"أعطيتك إياه" وفي الحديث: «إنّ الله ملّككم إياهم» (٢) إلا أنّ ورود الاتصال أكثر، نحو: ﴿فسيكفيكهم الله﴾ (٢) إلا أنّ ورود الاتصال أكثر، نحو: ﴿فسيكفيكهم الله﴾ (٢) أنالزمكموها (٤) ﴿أنلزمكموها (٤) أما لو كان أحد الضميرين مرفوعاً تعيّن الاتصال، نحو: "أكرمته" ولو لم يكن الأول مستحقا للتقديم تعيّس الانفصال، نحو: "أعطيته إياك" و"إياه" ولو كان العامل فيهما من نواسخ الخزأين الابتداء، فهي المسألة الثانية، وسواء كان الناسخ مما ينصب الجزأين كسالة الثانية، وسواء كان الناسخ مما ينصب الجزأين كسالة الثانية، وسواء كان الناسخ مما ينصب الجزأين

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) من خطبته على في حجة الوداع، ينظر الترمذي: "وصايا" ٥، وابن ماجة: "وصايا" ٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٧، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٨، من سورة هود.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٧، من سورة محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في ب: "فهذا".

خلاف-(١) فالمصنف اختار الاتصال، موافقة "للرّمّاني"(٢) لكونه الأصل، ولكثرة الوارد منه، نحو: "فكنه ترى منك ما يعجبك"(٢) وفي الحديث: (إن يكنه، فلن تسلّط عليه، وإلا يكنه فسلا خسير لك في

(۱) اختلف النحاة في المعمول الثاني للفعل الناسخ، هل الأرجح أن يؤتى به متصلاً أو منفصلاً؟ على قولين، وكل منهما مؤيد بالسماع: فذهب سيبويه والجمهور إلى ترجيح الانفصال، وذلك لأن الضمير خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال. وذهب ابن مالك إلى اختيار الوصل في خبر "كان" وذلك لأنه وإن كان خبرا في الأصل، لكنه شبيه بـ "هاء" ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع، والمرفوع كجزء من الفعل، فكأن الفعل مباشر له، واضطرب اختياره في باب "خلتنيه" ففي النظم اختار الوصل، وفي التسهيل ۲۷ أختار الفصل تبعا للجمهور معللاً لذلك بأنه قد حجز المفعول الثاني عن الفعل مفعول آخر، بخلاف الأول. واختيار الفصل هو مذهب الرماني، وابن الطراوة قبله.

ينظر الكتاب ٢/٥٦، والمقتضب ٩٨/٣، وشرح ابن يعيش ٣٦٥/١-١٠٧، وشرح الكافية ٢/١٠١، وشرح المرادي وشرح الكافية ٢/٢١، وشرح المرادي (٢٣١/١-١٠٥، وأوضح المسالك ٩٩/١-١٠٠، والتصريح ٢/٧١-١٠٨، وشرح الأشموني ١٠٠/١.

(٢) هو أبو الحسن: علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني -نسبة إلى الرمان وبيعه، أو إلى قصر الرمان المعروف بـ"نواسط" آنذاك - نحوي مشهور، جمع بين علم الكلام والعربية، ولد ببغداد سنة ٢٩٦هـ، ومن مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، وله تفسير القرآن الكريم، وتوفي سنة ٣٨٤هـ.

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٩٩/٣، وتـاريخ بغـداد ١٦/١٢... والعــبر ١٦٤/٢، وإنباه الرواة ٢٩٤/٢، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٦٢.

(٣) هذا القول لم أعثر له على مرجع، ويظهر لي أنه مثل.

قتله). (١) ونحو:

۱۷-بلّغت صنع امرئ برِّ إخالكه(۲) ... ...

وغير المصنّف وهم الجمهور يختار الانفصال، ومن وروده:

۱۸ - ... ... وكونــك إيـــاه عليــك يسير ٣٠٠

وقولىه:

١٩ أخى حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (<sup>1)</sup>

- (۱) ينظر: صحيح البخاري "باب الجنائز" ٩٦/٢، ورواه فيه هكذا: "وإن لم يكنه" موضع "وإلا يكنه"، وينظر: صحيح مسلم "فتن" ٥٥، والترمذي "فتن" ٣٣، ومسند الإمام أحمد ١٤٨/٢.
  - (٢) هذا صدر بيت من البسيط، غير معروف القائل، وتمامه قوله:

... إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا والشاهد منه: "إخالكه" حيث جاء بالضميرين متصلين، وينظر البيت في: أوضح المسالك ١٠٠/١، وشرح ابن عقيل ١٠٤/١، والتصريح ١٠٨/١، وشرح

الأشموني ١/٣٠/، ومعجم شواهد العربية ١٤٣.

(٣) هذا عجز بيت من الطويل، وقائله غير معروف وصدره قوله:

ببذل وحلم ساد في قومه الفتى ... ... البيت، والشاهد منه: "وكونك إياه" حيث حاء بالضميرين منفصلين، ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢٨٧١، والمساعد ٢٥٢١، والهمع ١١٤/١، والمدر ٢٨٢١، والتصريح ١١٨٧، وشرح الأشموني ٢٤٢١، ومعجم شواهد العربية ١٥٨.

(٤) هذا البيت من البسيط، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله:

وقسدّم الأخسص في اتصسال وقد مَن ماشئت في انفصسال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبسح الغيب فيه وصلا

هذا من تمام الكلام في المسألتين السابقتين، ومعناه: أنك حيث حيرت بين وصل الضمير، وفصله، فإن وصلت تعين تقديم الأخص من الضميرين، وأخص الضمائر ضمير المتكلم، شم ضمير المخاطب، فإذا اجتمعا قدّمت (1) المتكلم، نحو: "خلتنيك"، وإن اجتمع أحدهما مع الغالب، قدمته عليه، نحو: "سلنيه" و"أعطيتكه" أمّا إن فصلت أحدهما فلك أن تقدم غير الأخص عليه، نحو: أعطيته إياك(٢)، و"خلتك إيّاي" فلو اتحدت رتبة الضميرين، بأن كان لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب، تعيّن الفصل، إذ لا أخص هناك، سواء اتحد مفسرهما نحو: "ظننتني إيّاي"، و"ملكتك إيّاك" أو اختلف نحو أعطيته إياه، وقد يجوز الوصل في الغائبين بشرط عدم اتحاد لفظيهما، نحو: "أعطيتهماه" وفي الحديث: «إلا أعطيتهموها». (٢)

<sup>(=) &</sup>quot;حسبتك اياه" حيث حاء بالضميرين "كاف المخاطب" و"إياه" منفصلين، وهو وسابقه شاهد على اختيار الفصل عند الجمهور، وينظر البيت في: أوضح المسالك ٩٩/١، وشرح ابن عقيل ١٠٤/١، والتصريح ١٠٧/١، وشرح الأشموني ١٠٧/١، ومعجم شواهد العربية ٤٠١.

<sup>(</sup>١) في أ: "قدم".

<sup>(</sup>٢) في أ : "أعطيتك إياه" والصحيح مافي ب، وهو المثبت.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية لم أعثر عليها، ولكن روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قوله ﷺ -في صلح الحديبية-: "لايسألوني خُطة يعظمون فيها حرمات الله «إلاّ أعطيتهم إياها» ١٨١،١٧٨/٣ .

## وقبل "ياالنفس" مع الفِعْل التزم "نونُ وقاية"(١) و "ليسي" قد نُظم

سميت النون الفاصلة بين الفعل وبين "ياء المتكلم" نون الوقاية، لأنها وقت من محذورين التابسهما (بياء) (١) المخاطبة في نحو: "لن تكرمي" (١) والتباس أمر المذكر بأمر المؤنث، في نحو: "أكرمي" وهي لازمة مع الفعل العامل فيها ماضيا كان، أو مضارعا، أو أمرا، نحو: ﴿وجعلني نبيّا﴾ (١) ﴿والذي يميتني ﴾ (٥) ﴿ورب أدخلني ﴾ (١)، وقد جاء في الشعر عدم دخولها مع "ليس" كقوله:

(۱) ماذكره الشارح من بيان لسبب تسمية هذه النون نون الوقاية هو قول ابن ماذكره الشارح من بيان لسبب تسمية هذه النون نون الوقاية هو قول ابن مالك، وقال الجمهور: إنها سميت بذلك لكونها وقبت الفعل المسند إلى ياء المتكلم الكسر المشبه للممتنع فيه وهو الجر، ينظر الكتاب ٢٩٢٢، والمقتضب ١٨٢٨، والمفصل وشرح ابن يعيش ١٢٣/٣، وشرح ابن الناظم ص٦٨، وشرح المرادي ١٠٨/١، وأوضح المسالك ١٠٦/١، وشرح ابن عقيل ١٠٨/١، والهمع ١٩٤١، وشرح الأشموني ١٣٤/١.

أقول: وأحسب أن ابن مالك أصاب المحرّ في هذه المسألة، فإن المحافظة على الأصل، أو القاعدة مع حصول اللبس بذلك ليس من الحكمة، بل الأولى أن يتنازل عن المصلحة لدرء المفسدة، ثم ما المانع من أن ينكسر الفعل هنا وليس ذلك ببدع فيه، فلقد انكسر لياء المخاطبة، ولالتقاء الساكنين، والأمر معهما أحف.

- (٢) في ب "بتا" موضع: "بياء" وهو تحريف.
- (٣) في ب "تكري" موضع: "تكرمي" وهو تحريف.
  - (٤) من الآية ٣٠، من سورة مريم.
  - (٥) من الآية ٨١، من سورة الشعراء.
  - (٦) من الآية ٨٠، من سورة الإسراء.

· ۲ - ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي<sup>(۱)</sup> ...

وأما: ﴿ أَفْغُـيرُ اللَّهُ تَـأَمُرُونِي ﴾ (٢) فَـالتَحقيقُ أنَّ الحُـذُوفُ(٢) نـون الرفع

(١) هذا من الرحز المشطور، وهو لرؤبة بن العجاج، وقبله قوله:

... عددت قومي كعديد الطَّيْس ...

ويروى "عهدى بقومي" موضع "عددت قومي".

والشاهد منه قوله: "ليسي" حيث حذف نون الوقاية من "ليس" مع اتصالها بـ"ياء" المتكلم، وذلك شاذ عند الجمهور، و: "الطّيْس" -بفتح الطاء المهملة مع تشديدها وسكون الياء هو الرمل الكثير، وقيل هو كل خلق كثير النسل، نحو: النمل، والذباب، والهوام، (اللسان "طيس" ١٣٤٧٤)، وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٠٥٧، م ١٠٠٨، وشرح المرادي ١/٢٥، والمغيني ، الشاهد السن يعيش ١٠٥٧، وأوضح المسالك ١/٨، والمساعد ١/٩، وشرح ابن عقيل ١/٩، والحمد ١/٩، والحمد ١/٩، والخزانة ٥/٤، والمحقات ديوانه ١٧٥، ومعجم شواهد العربية ٤٨٧ .

- (٢) من الآية ٦٤، من سورة الزمر، وقد قرأها المدنيان: نافع وأبو جعفر بنون واحدة خففة مكسورة، وقرأها ابن عامر بنونين مخففتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وقرأها الباقون بنون واحدة مشددة، ينظر النشر ٣٦٤/٣، والحجة ٢٦٥-٣٦٥، والوافي ٣٥٤، والبدور ٢٧٥، والمهذب ١٩٣/٢.
- (٣) ماجعله الشارح التحقيق في هذه المسألة هو ماذهب إليه سيبويه وكثير من النحويين المتقدمين وبعض المتأخرين كابن مالك، وابن هشام في بعض كتبه، فقد ذهب هؤلاء إلى أن المحذوف نون الرفع، قالوا: لأن الضمة قد حذفت بعض المواضع، كقراءة بعضهم "يشعر"كم" -بتسكين الراء- فحذفت ماناب عنها للتخفيف أولى، وقالوا غير ذلك.

[لا نون الوقاية].<sup>(١)</sup>

و"ليتنبي" فشا و"ليتي" ندرا ومع "لعلّ اعكس وكُنْ مخيّرا في الباقيات، واضطرارا خَفّفا "منّي" و"عنّي" بعض مَن قد سلفا

تدخل "نون الوقاية" أيضاً مع حروف، إما ناصبة لشبهها (٢) بالفعل كالميان وأخواتها أو حارة كالمين وعن فأما "إن وأخواتها فهي معها على ثلاثة أقسام: منها ما يتعين دخولها معه وهو: "ليت"، نحو: الله كنت معهم (٢) وأما قوله:

۲۱ – كمنية حابــر إذ قــال ليتي (١)

(-) في الشذور، إلى أن المحذوف نون الوقاية، قالوا: "لأنها منشأ الثقل، ولأنها أمر استحساني ولا دلالة لها على شيء بخلاف نون الرفع التي هي علامة للإعراب، وقالوا غير ذلك.

تنظر المسألة في: الكتاب ١٩/٤، والمقتضب ٢٥٠/١، والمفصل وشرحه لابن يعيش ١٢٣/٣، والتسهيل ٢٥٠٩وشرح المرادي ١٥٤/١، وأوضح المسالك ١٩/١، والتسدور ص٥٨، والمساعد ٢١/١، والتصريح ١١١١، وشرح الأشموني ١٣٣/١.

- (١) ماين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) في ب: "لشبهه".
  - (٣) من الآية ٧٣، من سورة النساء.

وروى:

(٤) هذا صدر بیت من الوافر، وهو لزید الخیر الطائی، و کان اسمه: "زید الخیل"،
 والذي سماه بهذا هو رسول الله - ﷺ - وتمام البیت قوله:

... أصادفه وأفقه حل مالي

... اصالحــه وأفقــد بعـض مالــي

وروى: "وأتلف" موضع "وأفقد".

\_\_

فنادر. ومنها عكس ذلك، وهو "لعل" نحو: (لعلّي أبلغ الأسباب) (١) نحو:

۲۲– أرينىجوادامات هزلالعلىني<sup>(۲)</sup> ... ... ...

فنادر. والأربعة الباقية يستوى فيها دخول النون وعدمه، نحو: ﴿إِنِّي أَنَا اللهُ ﴿ إِنِّي أَنَا رَبِكُ ﴾ (٤)، وكذلك البواقي. وأما "مِن وعنّ فيحب

(--) والشاهد منه قوله: "ليتى" حيث حذف نون الوقاية من ليت الناصبة لياء المتكلم، وقد حعله هنا من قبيل النادر، ونسب إلى الفراء -ولم أحده عنده - أنه يجيز ترك نون الوقاية مع "ليت" في سعة الكلام، وعبارة سيبويه تفيد أن ترك النون ضرورة، حيث قال: "وقد قالت الشعراء: "ليتي" -اذا اضطروا - كأنهم شبهوه بالاسم... الخ. الكتاب ٢/٠٧، وينظر البيت في: الكتاب ٢/٠٧، والمقتضب ١/٠٥، وشرح ابن يعيش ٣/٠٩، والمقرب ١/٨٠١، أوضح المسالك 1/١٠، والمساعد ١/٦٩، وشرح ابن عقيل ١/١١، والهمع ١/٤٦، والدرر ١/١١، وشرح الأشموني ١/٣٤، وشرح ابع معجم شواهد العربية ٥٣٠٠.

(١) من الآية: ٢٦ من سورة غافر.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي، ونسب لحطائط بن يعفر، والأول أشهر، وتمام البيت:

... أرى ماتريسن أو بخيسلا مخلسدا والشاهد منه قوله: "لعلني حيث لحقت نون الوقاية "لعل" وهذا خلاف الأفصح فيها، وكل مافي القرآن من "لعل" مجرد من نون الوقاية، وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٧٨/٨، وأوضح المسالك ١١٢/١، والتصريح ١١١١، وديوان حاتم ١٠٥، ومعجم شواهد العربية ٩٣.

(٣) من الآية: ١٤، من سورة طّـه. (٤) من الآية: ١٢، من سورة طّـه.

اتصالهما بنون الوقاية، نحو: ﴿وَالْقَيْتَ عَلَيْسَكَ مُعِبَّةً مَنَّى ﴾(١) ﴿وَإِلاَّ تَصُرُفُ عَنِي كَيْدُهُنّ عَنِي كَيْدُهُنَّ ﴾(٢)، وأمَّا قوله:

لست من قيس ولا قيس مني (٢)

٢٢ أيها السائل عنهم وعني 
 ٤٤ أيها، فضرورة.

وفي لدنَّي "لَـــدُنِي" قَـــلُّ وفِــي "قَلْنِي" و"قَطْنِي" الحَدْف-أيضاً-قد يفي

قال الشاعير:

<sup>(</sup>١) من الآية: ٣٩ من سورة طــه.

<sup>(</sup>٢) من الآية: ٣٣ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الرمل، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: "عنيى" و"منيى" -من غير تشديد- فقد حذف منهما نون الوقاية عند اتصالهما بياء المتكلم، وهذا الحذف ضرورة، وينظر البيت في: أوضح المسالك: ١١٨/١، والمساعد ١٩٦/١، وشرح ابن عقيل ١١٤/١، والهمع ١٩٤/١، والدرر ٢/٣١، والتصريح ١١٢/١، وشرح الأشموني ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٦، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذه الرواية -بلفظها الذي أثبته الشارح- والذي في صحيح البخاري (قَطِ قَطِ ) ينظر كتاب التوحيد ١٨٧،١٦٦/٨، وكتاب التفسير سورة ق ٥/٧٤، والذي في صحيح مسلم: (قَطِ قَطِ ) كذلك ينظر كتاب التفسير سورة ق، وكتاب الجنة ص٢١٨٧-٢١٨٨. والذي في سنن الدارمي (قط قط قط). ينظر: ص ٧٣٧، والذي في مسند أحمد (قدى قدى) ١٣/٣.

۲۵-قدنی من نصر الخبیبین قَدِی<sup>(۱)</sup> ... ... ...

والحذف بعد "لدن" قليل، كقراءة نافع (١٠) (من لَدُنِي) (١) وكذلك قد يجئ الحذف بعد "قد" كما قد مثل، وبعد "قط" كرواية (قَطِ قَطِ). (١)

(١) هذا من الرجز المشطور، وقد اختلف في قائله، فالذي عليــه الأكثرون أن قائلــه: حميد الأرقط، ذكر ذلك في اللسان "لحد": ٣٩٣/٤ .

ورحّحه محمد عي الدين في تعليقه على البيت في شرح ابن عقيل ١١٥/١، ومحقق وأوضح المسالك ١٢٠/١، كما ذكر ذلك السيوطي في الدرر ٤٢/١، ومحقق المساعد على تسهيل الفوائد ٩٧/١، ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل إلى أبي محدلة، ونسبه صاحب معجم شواهد العربية إلى أبي نخيلة، وبعده قوله:

... ليس الإمام بالشحيح الملحد ...

ورواه في الإنصاف هكذا:

... ليس أميرى بالشّحيح الملحد

وينظر البيت -أيضا- في الكتاب ٢٧١/٢، والإنصاف ١٣١/١، والمغين، والشاهد ٢١٢١، والمساعد ٢٤٤١، ٢٥٣/٢، والهمسع ٢٤٢١، ومعجسم الشواهد ٢٦٤.

- (٢) هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم الليثي بالولاء (٧٠هـ-١٦٩هـ)، أحد الأعلام، ثقة، صالح، أصله من أصبهان أخذ القرآن عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة، وقد انتهت إليه القراءة بها. تنظر ترجمته في: العبر ١٩٨/١، والبداية والنهاية ٥/١٦١.
- (٣) قرأها المدنيان: نافع وأبو جعفر بضم المدال وتخفيف النون مكسورة، وقرأها الباقون بضم الدال وتشديد النون. ينظر النشر ٣١٣/٢، والحجة ٤٢٤، والبدور ص٩٣٠، والوافي ٣١٣، والمهذب ٤٠٨/٢.
  - (٤) راجع تعليق (٢) السابق في الصفحة السابقة.

قيل إنه مشتق من العِلْم، إما لأن غالب مسمياته أولو العلم، وإما لأنه يعلم به مسماه، وقيل من العلامة، لأنه علامة على مسماه.

اسم يعين المسمى مطلقا علمُسه كجعفر وخِرْنِقَا وقَـرَنِ، وعَـدَنِ، ولا حـــق وشَـدْقَمٍ، وهَيْلَـةٍ، وواشِـقِ

خرج بالاسم قسيماه (٢)، [إذ لا علمية في واحد منهما، وبـ "يعيّن مسماه": النكرات] (٢) إذ لا تعيين فيها، وبقيد الإطلاق: بقية المعارف، لأن تعيينها لمسماها إما بقيد التكلّم، أو الخطاب، أو الغيبة، كالضمير، وإما بقيد الحضور، كاسم الإشارة، وإما بقيد الصبّلة، كالموصول، وإما بقيد الأداة، وإما بقيد الإضافة، وإما بقيد النداء، ألا ترى(١) أنه إذا زال القيد: زال التعيين، كاغلام" في الغلام، أو "غلام زيد" أو "ياغلام". وأما العلم: فيعين مسماه بغير قيد.

<sup>(</sup>١) العَلَم في اللغة لفظ مشترك يطلق على الجبل، وعلى الراية التي تجعل شعارا للجند وعلى العلامة، ولعل المعنى الاصطلاحي مأخوذ من هذا الأخير. اللسان "علم" ٥١٤/١٥ .

وتعريفه الاصطلاحي قيل: هو ماوضع لشيء بعينه، غير متناول غيره بوضع واحد، وقد عرفه النحويون بعبارات مختلفة في ألفاظها ومعانيها متقاربة. ينظر في ذلك: شرح المفصل ٢٧/١، وشرح الكافية ٢/١٣١، وأوضع المسالك ١١٣٧/، وشرح ابن عقيل ١١٨/١، والهمع ٢٠٠١، والتصريح ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) في ب: "قسماه" وهو تحريف، والمراد بالقسيمين: الفِعل والحرف.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٤) في أ: "يرى".

ثم مسمى العلم: إما الآدميون ك"جعفر" و"محمد" ونحوهما من أسماء الذكور، و"خِرْنِق" و"زينب" ونحوهما من أسماء الإناث، وإما مايلابسونه من القبائل ك"قَرَن "(١) و "دَوْس "(٢) [أو البلاد](٣) كـ "عدن "(٤) و "أيلة "(٥) أو الجيل كـ "لاحق" و "أعوج" أو (١) الإبل كـ "شَدْقَم" أو (٧) الغنم كـ "هَيْلـة" أو (٨) الكلاب كـ "واشق".

## واسما أتى وكنيسة ولقَبا وأخرن ذا إن سواه صحبا

الاسم: (٩) منه ماكان ك"زيد" و "عبدا لله"، والكنية: ماكان مبدوءا بر"أب" أو "أمّ" ك"أبي بكر "(١٠) و"أمّ سلمة" واللقب: ماأشعر بمدح المسمى، كــــ"أنــف الناقــة"

<sup>(</sup>١) قرن -بفتح القاف والراء المهملة- حي من مراد من اليمن، ومنهم أويس القرني. وأما بنو قرن: فقبيلة من الأزد. اللسان "قرن" ٢٢٠/١٧ .

 <sup>(</sup>۲) دوس: قبيلة من الأزد، ومنها: أبو هريرة الصحابي (ﷺ). اللسان "دوس"
 ۳۹٤/۷ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) عدن: بلد باليمن معروف، ويقال لـه: عـدن أُبَيَـن: نسبة إلى رجـل استقر بـه. اللسان "عدن" ١٥١/١٧ .

<sup>(°)</sup> أيلة -بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة- بلد معروف بين مصر والشام. اللسان "أيل" ٢/١٣.

<sup>(</sup>٨،٧،٦) العطف في: ب: "بالواو" لا بـ"أو".

<sup>(</sup>٩) الاسم في الاصطلاح النحوي: هو ما دلّ على معنى في نفسه، دلالة بحردة من الاقتران بزمن. ينظر الأصول ٣٦/١، والمفصل وشرح ابن يعيش ٢٢/١، وشرح الكافية ٩/١.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: "كأبي بكرة".

و"كُرْز" ثم اللقب: إن صحب غيره من الاسم، أو الكنية أخّر عنهما(١)، نحو: "قال زيد زين العابدين" و "قال أبوبكر عتيق"، فأما تقديم اللقب في قوله:

۲۰ أنا ابن مزيقيا عمرو وحدى أبوه عامر ماء السماء (۲)
 فضرورة.

وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع المذى رَدِف إذا كان الاسم واللقب مفردين كاستعيد كُرز" ("")

(١) القول بوحوب تأخير اللقب عما صحبه من اسم أو كنية:

هـو ظـاهر النظـم ومذهب النـاظم في كتبـه إيجـاب تأخيره مــع الاسـم فقــط كالجمهور.

ينظر: الكتاب ٢٩٥/٣-٢٩٦، وأوضح المسالك ١٣٠/١-١٣١، وشرح ابن عقيل ١٢١/١، والهمع ٧١/١، والتصريح ١٢١/١، وشرح الأشمونسي ١٣٩/١، وشرح الكافية الشافية ٢٥٠/١ .

(٢) هذا البيت من الوافر، وهو لأوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي، ويروى "أبوه منذر" موضع "أبوه عامر" و"منذر" أحد أحداد الشاعر من جهة أمه، أفاده في التصريح ١٢١/١.

والشاهد منه قوله: "مزيقيا عمرو" حيث قدم اللقب، وهو "مزيقيا" على الاسم، وهو "عمرو" وهذا من القليل حدا، وبعضهم يجعله من باب الضرورة، وينظر البيت في: أوضيح المسالك ١٢٧/١، وشرح ابن عقيل ١٢١/١، والخزانة ٤/٥٣، وشرح الأشموني ١٣٩/١، ومعجم شواهد العربية ٢٤.

(٣) في أ: "كمعدي كرب".

تعينت (۱) إضافة الاسم إلى اللقب على تأويل مسمى هذا الاسم، فإن (۲) لم يكن المصطحبان من الأعلام مفردين بأن كانا مركبين، أو أحدهما تعين إتباع الثاني للأول، إما بدلا وإما عطف بيان، نحو: "قال أبوبكر عتيق"، و"رأيت عبدا لله أنف الناقة".

# ومنه منقول ك"فَضْلِ" و"أَسَدْ" وذو ارتجال ك"سعاد" و"أُدَد

أي من الأعلام منقول، والمراد به: مااستعمل قبل العلمية في غيرها من فعل ماض ك"شَمَّر" (٢) أو مضارع كـ "يزيد "أو أمر كـ "إصعِت" (٤) -اسم مكان - أو مصدر كـ "فَضْل"، أو اسم فاعل كـ "مالِك"، أو اسم مفعول كـ "مسعود"، أو صفة مشبهة كـ "سعيد"، أو اسم عين كـ "أسد"، أو جملة

<sup>(</sup>۱) هذا عند جمهور البصريين، وأما الكوفيون ومن وافقهم من البصريبين والمتأخرين فيجوّزون هذا ويجوّزون معه وجها آخر، وهو الإتباع للأول على البدلية، أو عطف البيان، أو القطع عن التبعية، إما برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وإما بنصبه مفعولا لفعل محذوف. ينظر شرح ابن يعيس ١٣٣/، والتسهيل ١٣٠٠، وشرح ابن الناظم ٧٧، وشوح المرادي ١٧١/، وأوضح المسالك ١٣٦/، والمساعد ١٢٢/، والهمسع ١٧١/، والتصريح ١٢٢/١-١٢٣، وشرح الأشموني ١٤٠/،

<sup>(</sup>٢) في أ: "وإن".

<sup>(</sup>٣) "شَمَّرَ": عَلَمٌ على فَرَس.

 <sup>(</sup>٤) "إصمت" يطلق على القفر التي لا أحد بها، يقال: "تركته بصحراء إصمت"
 أي: حيث لا يدري أبن هو. اللسان "صمت" ٢٦٠/٢ .

وهو -أيضا- علم على مفازة، قال الشاعر:

بوحس إصبت في أصلابها أود

أشلى سلوقية باتت وبات بها

كماياتي (١)، ومنها المرتجل وهو: ما لم يسبق استعماله في غير العلمية كـ"سعاد" في أسماء النّساء، و"أُدَد" في أسماء الرجال.

## وجملسة ومسا بمسزج ركبسا ذا إن بغير "ويسهِ" تَسمُّ أُعرِبسا

من أنواع العلم الجملة، وهو داخل في المنقول –كما سبق– ولم يسمع  $\|V\|$  في الفعلية، Z"شاب قرناها"(۲) و"تأبط شرا"(۲) ومنه المركب تركيب مزج، وهو كل اسمين ينزل ثانيهما من الأول منزلة "تاء التأنيث" مما قبلها(٤)، ثم هو منقسم إلى ماختم بغير "ويه" Z"بعلبك"(٥) و"حضرموت"(١) وحكمه الإعراب في آخر الثاني غير منصرف(٧)، مع فتح آخر(٨) الأول إن كان غير ياء، وتركه على السكون إن كان ياء Z"معدى Z0, البناء على الكسر(٩)، Z0 سيبويهِ" و"راهويه."

<sup>(</sup>١) أي: في شرح بيت الناظم الآتي.

<sup>(</sup>٢) علم لشخص.

<sup>(</sup>٣) علم لثابت بن حابر الفهمي، قيل: سمي بذلك لأنه كان لايفارقه السيف، وقيـل: غير ذلك. ينظر: اللسان "أبط" ١٢١/٩ .

<sup>(</sup>٤) أي: في أن ماقبله مفتوح الآخر ما لم يكن ياء.

<sup>(</sup>٥) علم لبلد. وأصله: "بعل" و"بك". ينظر: اللسان "بعلبك" ٢٨٢/١٢ .

<sup>(</sup>٦) علم لبلد. اللسان "حضر" ٥/٢٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) وقد يعرب إعراب المتضايفين، وقد يبنى على الفتح تشبيها له بـ " خمسة عشر".
 ينظر: شرح ابن يعيش ٢٠/١، وشرح المرادي ١٨٠/١، والهمع ٢١/١ .

<sup>(</sup>A) سقط "آخر" من: أ.

<sup>(</sup>٩) وقد يعرب غير منصرف. ينظر شرح ابن يعيش ٢٨/١-٢٩، وشرح المرادي ١٤٣/١، والممع ٢١/١، والتصريح ١١٨/١، وشرح الأشموني ١٤٣/١.

من (١) أقسام العلم ماركب تركيب إضافة، سواء كان كنية ك "أبي قحافة"، أو غير كنية ك "عبد شمس"، وحكمه إعراب الأول بما يقتضيه العامل، وجر الثاني بالإضافة.

ووضعوا لبعض الأجنس علم من ذاك "أمّ عِسريطِ" للعقرب ومثله "برة" للمسرة

كعلم الأشخاص لفظ وهو عم وهكذا "ثعالة" للثعلب كذا "فجار" عَلَم للفَجْروه

من أقسام العلم ماوضع بإزاء الجنس، ولم يقصد به شخص بعينه وغالب مايضعونه لأعُلام لا تؤلف كالسباع، والحشرات، فمن أسماء السباع: "أسامة" للأسد، ويكنى أبا الحارث، و"فوالة" للثعلب، ويكنى بأبي الحصين، و"فوالة" للذئب، ويكنى: بأبي حَعْدة، ومن أسماء الحشرات: "شَبُوة" للعقرب، وتكنى: أمّ عريط.

أو لمعان، نحو: "بَرَّة" للمبرّة(٢)، و"فجارِ" للفجرة(٣)، و"كيسان" للغدر، وقد يوضع لأحناس مألوفة كابي المضاء" للفرس، و"أبي الدغفاء" للأحمق، وإنما أعطي حكم الأعلام في اللفظ، لأنه يمنع من الصرف إذا اجتمع معه التأنيث، كما في "برّة" و"أسامة" -وتنوين المصنف "ثعالة" ضرورة - أو وزن الفعل كابنات أوبر "(٤) أو زيادة الألف والنون كما في "كيسان"، ولا يدخل عليه الألف واللام، ولا يضاف، وينتصب الحال عنه، ويصح الابتداء به من غير مسوّغ.

<sup>(</sup>١) سقط "من" من: ب. (٢) في أ: "للبر".

 <sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "للفجور" وهو سهو، والصحيح ماأثبت، وذلك لأنّ "فَحَارِ"
 من أعلام المؤنث، فلابدّ أن يكون علماً على المؤنث ولو لفظاً.

<sup>(</sup>٤) نوع من الكمأة رديء. ينظر: اللسان "وبر" ١٣٣/٧.

وأما من جهة المعنى فهو كالنكرة لشياعه (١) في جنسه، وإنما تعريفه كتعريف "ذى الأداة الجنسية"، نحو: "أسامة أجرأ من ذُوالة"، أو الحضورية، نحو: "هذا أسامة مقبلا" إذ الأول بمنزلة قولك: "الأسد أجرأ من الذئب" والثاني بمنزلة: "هذا الأسد مقبلا".

## السح (١) الإنتسارة

هو ماوضع لتعيين مسماه بقيد الإشارة إليه، والمراد بذلك حضوره، وإلا فالإشارة ببعض الجوارح ليست لازمة.

"بلذا" لمفرد مذكر أشِر "بذي،وذه،تي،تا" على الأنثى اقتصِر أبين المنتى الأنثى المنتى الم

<sup>(</sup>١) قال في لسان العرب: "شيع" ، ٧/١٥: وشاع الشيَّب شَيْعاً، وشِياعا، وشَيَعَانا، وشُيوعا، وشَيْعُوعَةً، وَمِشيعاً: ظهر وتفرّق. أ.هـ

<sup>(</sup>٢) في ب: "أسماء" -بصيغة الجمع- وفي أ: غير ظاهر، والأولى أن يكون بلفظ الإفراد، كما أثبت، ليطابق قوله بعده: "وهو ماوضع لتعيين مسماه... الخ".

<sup>(</sup>٣) اختلف النحاة في "ألف" ذا، فالبصريون على أنها أصلية، وأن "ذا" ثلاثي الوضع، وأصله: "ذَى" -بفتح الذال وتشديد الياء- فحذفت اللام لضرب من التخفيف، فبقي على "ذَى" -بفتح الذال وسكون الياء- فقلبت ياؤه ألفا، لئلا يشبه الأدوات نحو: كي، وأي، وبعض البصرين يقول: إنه منقلب عن واو، فهو من باب "طويت" ونحوه، وأما الكوفيون فيقولون: إنها زائدة لسقوطها في التثنية، ورُدَّ بأنه ليس في الأسماء ماهو على حرف واحد، وأما حذفها في التثنية فلالتقاء الساكنين، وقد عوض منها بتشديد النون في الأصح.

ينظر: الإنصاف -المسألة (٩٥) ٦٦٩/٢، وشرح ابن يعيش ١٢٦/٣، وشرح الكافية ٣٠٥/١، واللسان "ذا" ٣٣٠-٣٣٥، والهمع ٧٥/١، وشرح الكافية ك٥/١ المشموني وحاشية الصبان عليه ١٤٨/١.

﴿كبيرهم هذا﴾(١)، وأما المفردة المؤنثة فذكر أنه يشار إليها بأربعة ألفاظ: "ذِي"، و"ذِه" و"تي" و"تا" ولا يقتصر عليها كما ذكر المصنف، بل له لفظان آخران "تِه" و"ذات" وفي "ذه" و"ته"(٢) ست لغات: سكون الهاء، وكسرها باختلاس، وبإشباع، وحكى الفراء:(٢) فتح التاء من "تي" فيقال: تَيلك.

و"ذان" "تيان" للمثنى المرتفع وفي سواه "ذين" "تين" اذكر تُطِع

إذا كان المشار إليه مننى مذكرا، قلت فيه: "قال ذان" وإن كان مؤنشا قلت: "جاء تان" إن (1) كان مرفوعا، وفي سوى المرفوع كالمحرور والمنصوب تقول: "ذين" و"تين". قال تعالى: ﴿إحدى ابنتي هاتين ﴿(٥) و ﴿إِنَّ هذين لساحران ﴾. (١)

ومن قسراً: ﴿إِنَّ هِنْ السَّاحُوانَ ﴾ (٧) فقيسل

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣، من سورة الأنبياء. (٢) في ب: "تا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) لم أحد حكاية الفراء هذه في كتابه: معاني القرآن، وقد تقدمت ترجمة الفــراء في ص٨١.

 <sup>(</sup>٤) في ب: "أو" موضع "إن" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) بعض الآية ٢٧، من سورة القصص.

<sup>(</sup>٦) بعض الآية ٦٣، من سورة طه، و لم يذكر في :ب: "الساحران".

 <sup>(</sup>٧) قال في النشر ٣٢١/٢: واختلفوا في "قالوا إن" فقرأ ابن كثير وحف بتخفيف النون. وقرأ الباقون: بتشديدها، واختلفوا في: "هذان". فقرأ أبو عمرو: "هذيـن" بالياء، وقرأ الباقون: بالألف، وابن كثير على أصله في تشديد النون.

ينظر: معاني القرآن ١٨٣/٢، والحجة ص٤٥٤، والنوافي ص٣٢٠، والبدور ص٢٠٣، والمهذب ٢٠/٢.

على لغة (١) إجراء المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة، وقيـل: ردّا لاسم الإشـارة إلى البناء، وقيل: على تقدير ضمير الشأن.

(=) وقال في الشذور ص٥٥ -بعد أن ذكر الآية-: "وفي هذا الموضع قراءات: إحداها: هذه، وهي تشديد النون من "إنّ" و"هذين" بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وهي حارية على سنن العربية.

الثانية: "إنْ" بالتخفيف و"هـذان" بالألف، وتوجيهها: أن الأصل "إنّ هذين" فخففت "إن" بحذف النّون الثانية، وأهملت كما هـو الأكثر فيها إذا خففت، وارتفع مابعدها بالابتداء. الثالثة: "إنّ" بالتشديد "هذان" بالألف، وهي المشكلة. وقد أحيب عليها بأوجه:

أحدها: أن لغة بلحارث بن كعب، وخثعم، وزبيد، وكنانة، وآخرين، استعمال المثنى بالألف دائما.

الثاني: أنَّ "إنَّ" بمعنى: "نَعَمْ"... و"إنَّ" التي بمعنى لاتعمل شيئا.

الثالث: أنّ الأصل "إنّه هذان لهما ساحران" فالهاء ضمير الشأن، وما بعدها مبتداً وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر "إنّ"، ثم حذف المبتدأ وهو كثير وحذف ضمير الشأن.

الرابع: أنه لمّا ثنى "هذا" احتمع الفان، ألف "هذا" وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدّر المحذوفة ألف "هذا" والباقية ألف التثنية قلبها من الجر والنّصب ياء، ومن قدّر العكس لم يغير الألف عن لفظها.

الخامس: أنه لما كان الإعراب لايظهر في الواحد وهو "هذا" جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد، لأنه فرع عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أ.هـ

(١) سقطت "لغة" من : أ، وقد تقدم تعيين أصحاب هذه اللغة عند تخريج الآية.

وبـ "أولى" أشــر لجمــع مطلقـا والمدُّ أولى، ولـدَى البُعـد انطِقــا بـ"الكاف"حرفا دون "لامِ" أو معه و"اللامُ" إن قدمت "ها" ممتنعـــه

"أُولى": يشاربه (١) إلى جمع الذكور، وإلى جمع الإناث، وهذا مراده بالإطلاق، لكنّه يختص العقلاء، نحو: ﴿هؤلاء قومنا ﴿ (١) ﴿هؤلاء بناتي ﴾ (١) وأما نحو: (١)

٥٠- ذُمَّ المنازلَ بعد منزلة اللوا والعيشَ بعد أولئك الأيام (٥)

ينظر البيت في المقتضب ١/٥٨١، وشرح ابن يعيش ١٢٦/٣، ١٣٣، ١٢٩/٩، واشرح وشرح الكافية ١٣٤/١، والشذور ص١٨٥، وأوضح المسالك ١٣٤/١، وشرح البن عقيل ١٣٤/١، والتصريح ١٢٨/١، وشرح الأشموني ١/٩٤١، وديوانه ص١٥٥ برواية: "أولتك الأقوام" وعليها فلا شاهد فيه، ومعجم شواهد العربية ٣٧٥.

 <sup>(</sup>١) في ب: "بها" موضع "به".
 (٢) من الآية ١٥، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٨، من سورة هود. ومن الآية ٧١، من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) سقطت "نحو" من: أ.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من الكامل، وهو لجرير بن عطية، وقد سقط شطره الأول من: أ . والشاهد منه قوله: "أولئك الأيام" حيث أشار بـ"أولاء" إلى الأيام -وهى من غير العقلاء- وفي ذلك دلالة على صحة الإشارة بـ"أولاء" إلى غير العقلاء.

 <sup>(</sup>٧) سقط حرف العطف "و" من: ب. (٨) من الآية ٢٩، من سورة الجائية.

وهذه جهنم التي المنادي هؤلاء (") وعند بُعْد المشار إليه تلحق الاسم "كاف" حرفية، دالة على المخاطب، تفرّع كما تفرّع كاف الضمير، فتكون مفتوحة في المفرد المذكر، نحو: وألم (")، ذلك الكتاب (أ)، مكسورة للمؤنثة نحو: وكذلك الله يخلق هايشاء (أه) مردفة به "ميم وألف" للمثنى نحو: وعن تلكما الشجرة (") وبه "ميم" مسكنة في جمع الذكور، نحو: وذلكم حكم الله (") وبه "نون" مشددة في جمع الإناث، نحو: وفذلكن المذى لمتنني فيه (أه شده "الكاف" تقع وحدها نحو: وأولئك أصحاب الجنة (") فيه فذانك برهانان (") ومع "هاء التنبيه" نحو:

٢٦- ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ولا أهل هذاك الطّراف الممدّد (١١)

(١١) هذا عجز بيت من الطويل للشاعر: طرفة بن العبد، وأوله قوله:

البيت. وفي شرح الكافية الشافية ٣١٧/١: "هاتيك" موضع "هذاك".

وبقية المراجع التي اطلعت عليها "هـذاك". وينظر البيت في المساعد ١٨٦/١، وشرح ابن عقيل ١٣٤/١، والهمع ٧٦/١، والدرر ١/٥٠، وشرح الأشموني (١٥٤/١، وديوانه ص٣١، ومعجم شواهد العربية ١١١١.

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦٣، من سورة يس، ومن الآية ٤٣، من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧، من سورة الفرقان. (٣) لم يذكر في: أ "ألم".

<sup>(</sup>٤) أول سورة البقرة. (٥) من الآية ٤٧، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٢، من سورة الأعراف. (٧) من الآية ١٠، من سورة الممتحنة.

<sup>(</sup>٨) من الآية ٣٢، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٩) من الآية ٨٢، من سورة البقرة. ومن الآية ٤٢، من آل عمران. ومن الآية ٢٦، من سورة من سورة يونس. ومن الآية ٢٣، من سورة هـود. ومن الآية ٢٦، من سورة القصص.

ومع اللام الدالة على زيادة البعد، كما سبق، ومتى دخلت "الـلام"(١) امتنعت "هاء التنبيه" فلا يقال: هذا لك.

وبـ"هنا"، أو "هاهنا" أشر إلى داني المكان، وبه الكاف صلا في البعد أو بـ"ثَمَّ" فُهْ، أو "هنَّا" أو بـــ"هناك انطقن أو "هنَّا"

"هنا" في الإشارة إلى المكان، كـ"ذا" في الأعيان، ثم إن كان قريبًا اقتصرت على ذلك أو ألحقته "هاء التنبيه" في أوله فقلت: "هاهنا"، وفي البعد تصله بـ"كاف الخطاب" مفرّعة كما سبق مع "هاء التنبيه"، نحو: "هاهناك" والأكثر (٢) دونها، نحو: "هناك" فإن دخلت اللام امتنعت الهاء، نحو: ﴿هناك الوَلاية لله الحق (٣)، وينطق في البعد بـ"ثَمَّ" -أيضا- نحو: ﴿وأزلفنا ثَمَّ الرَّخُرِين (٤)، وبـ"هُنَّا" و"هِنَّا". (٥)

<sup>(</sup>١) في أ: "دخل".

<sup>(</sup>٢) في أ : "وإلا كثر" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٤، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٤، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٥) تنظر لغاتها في: اللسان "هنا" ٣٧٤/٢٠-٣٧٥، والقاموس ٤١٧/٤ .

### الموصبول

وينقسم إلى اسمي وحرفيّ، فالحرفيّ: ما أُوّل مع صلته بالمصدر، وهـو: "أنّ" و"أنْ"، و"ما"، و"كي"، و"لو" و"الذي"، على رأي.

و"اليا" إذا ما ثنيا لا تُنبتِ و"النُون" إنْ تشدد فلا مَلامة الله وتعويض بلذاك قصدا موصول الأسماء"الذى" "الأنثى" التى بسل ماتليه أولِسه العلاَمسة والنسونُ من "ذيسن، وتين" شُدُدا

فائدة الإتيان بالموصول الاسمي التوصل إلى وصف المعارف بالجمل، وهو "الذى" للمفرد المذكر عاقلا كان، نحو: ﴿وقال الذي آمن﴾(١) أو غير عاقل، نحو: ﴿وقال الذي آمن﴾(١) أو غير عاقل، نحو: ﴿والتى المؤنثة كذلك(١)، نحو: ﴿والتى أحصنت فرجها﴾(١) و﴿عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾(٥)، فإذا ثنيّا حذفت ياؤهما للفرق بين تثنية المعرب والمبني، كما حذفت(١) الألف(١) من ذواتا، وتتصل علامة التثنية بما قبل الياء والألف، وهو: الذال، والتاء، فيقال في الرفع: "اللّذان" و"ذان" وفي الجر، وفي (١) النصب "اللتين" و"تَبُنِ نحو: ﴿واللّذانِ يأتيانها منكم﴾(١) و﴿إحدى ابنتي هاتين﴾(١) ثم بنو تميم يشددون

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٣٠-٣٨، من سورة المؤمن. (٢) من الآية ٢٠٣، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) أي كما تقدم مع المذكر، فتجىء للمؤنثة عاقلة أو غير عاقلة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩١، من سورة الأنبياء. (٥) من الآية ١٤٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في أ: "حذفتا" وهو تحريف. (٧) سقط "الألف" من: أ.

 <sup>(</sup>A) سقط "في" من: ب.
 (٩) بعض الآية ١٦، من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٠) بعض الآية ٢٧، من سورة القصص.

نون التثنية في الأربعة، كقراءة (١) ﴿ واللّذانّ يأتيانها ﴾ وكقراءة غير الجمهور (٢) ﴿ فَذَانَّكُ بِرِهانان ﴾ (٣) وقراءة (٤) ﴿ ربنا أرنا اللذينّ أضلانا ﴾ (٥) تَردُ مذهب (١) البصريين في تقييد التشديد بما بعد الألف، وخصت هذه الأربعة بتشديد النون فيها عوضا عما حذف من أخر مفرداتها.

(١) هي قراءة ابن كثير، قال صاحب "حجة القراءات": قرأ ابن كثير "واللذان"
 -بتشديد النون- والباقون بالتخفيف. الحجة ص١٩٣٠.

وينظر: النشر ٢٤٨/٢، والبدور الزاهــرة ص٧٥، والمهـذب في القـراءات العشــر ١٩٣١، والوافي في شرح الشاطبية ٢٤٤.

- (٢) في النسختين كلتيهما: "وقراءة الجمهور"، والمثبت هو الصواب.
- (٣) من الآية ٣٢، من سورة القصص، وقرأها الجمهور بالتحفيف، أي تخفيف النون من (فذانك). وقرأ ابن كثير بتشديد النون، ووافقه أبو عمرو، ورويس. ينظر: النشر ٢٤٨/٢، والحجة ٤٤٥، والمهذب ١١٤، والبدور الزاهرة ٢٣٩.
  - (٤) في أ : "وكقراءة"، وهو تحريف.
- (°) من الآية ۲۹ من سورة فصلت، وقد قرأها ابن كثير بتشديد النون، وقرأ الباقون بالتخفيف. ينظر النشر ۲٤٨/۲، والحجمة ٦٣٦، والمهذب ١٥٣/١، والبدور الزاهرة ٢٨١، والوافي ٢٤٤.
- (٦) ذهب البصريون إلى أن نون المثنى لا تشدد إلا في حال الرفع، ولم يقيده الكوفيون بحال دون حال، وهو الصحيح، لأنه قد قرئ في حال النصب بالتشديد، كما تقدم، وكقراءة ابن كثير أيضا: ﴿ إحدى ابني هاتين ﴾ -بتشديد النون- و "هاتين " في موضع خفض.

ينظر: شرح ابن يعيش ٢٧/٤، وشرح الكافية ٢/٠٤، وشرح الكافية الشافية المرادي ٢٠٧/١، وأوضح المسالك ٢٥٧/١، والتسهيل ص٣٣، وشرح المرادي ٢٠٧/١، وأوضح المسالك ١٤٠/١، والمساعد: ١٤١/١، وشرح ابن عقيل ١٤١/١، والتصريح ١٣٢/١، وشرح الأشموني ١/٧٠١.

جمع الذى"الألى" "الذين" مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا يجى (١) "الألى" (٢) مقصورا، وقد يمدّ في موضع جمع "الذي" وأكثر ما يطلق على العاقل، نحو:

۲۷-رأيت بنيعمي الألي يخذلونني<sup>(٣)</sup> ... ... ...

واستعمال "الذين" في جمع "الذي" أشهر، إلا أنه يختص العاقل ويكون بالباء في أحوال الإعراب الثلاثة، وإلى هذا أشار بقوله: "مطلقاً" نحو: ﴿قَالَ الذين أوتوا العلم﴾(1) ﴿وأنجينا الذين ينهون عن السوء﴾(٥) ﴿ويستبشرون بالذين ... ﴾.(١)

وهذيل وبنو(٧) أسد ينطقون به في حال الرفع بالواو، نحو:

۲۸–نحن اللّذون صبّحواالصباحا<sup>(۸)</sup> ... ... ...

(١) في ب: "تجئ". (٢) في أ: "الأولى" وهو تحريف.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل، وعزاه في الدرر اللوامع إلى بعض بني فَقْعَس، وقيل لمرّة بن عداء النقعسى، وتمام البيت قوله:

... على حدثان الدهر إذ يتقلب ينظر البيت في: المساعد ١٤٣/١، والهمع ٨٣/١، والدرر ٧٥/١، والتصريح ١٣٢/١، ومعجم شواهد العربية ٣٦.

- (٤) من الآية ٢٧، من سورة النحل.
- (٥) من الآية ١٦٥، من سورة الأعراف.
- (٦) من الآية ١٧٠، من سورة آل عمران. (٧) في أ: "بني" وهو تحريف.
- (A) في ب: "صباحا"، والرواية المثبتة هي المشتهرة في كتب النحو. وتمام البيت:

... يسوم النَّخَيْل غـــــارةً مِلْحاحـــا

وهو من الرجز، وقد اختلف في قائله، فقيل: لرؤبة بن العجاج

بالــلاّتِ والــلاء التي قـــد جُمِعا و"السلاء" كالذيسن نزرا وقعسا من جموع "التي" اللات واللاء مبنيين على الكسر، وإثبات الياء فيهما أشهر غو: ﴿وأمهاتُكم اللَّتِي أرضعنكم ﴾(١) ﴿واللَّتِي يئسن من المحيض ﴾(٢) وتقع "اللاّء"(٢) موضع "الذين" قليلا. كقوله:

علينا اللاء قد مهدوا الحجورا(؛) ومن، و"ما" و"أل" تساوى ما ذُكر وهكذا ذو عند طَيَّء شهر وكالتبي أيضا لديهم "ذات " وموضع "اللاتي" أتبى ذوات

٢٩- فما آباؤنـا بأمـزٌ منـه

و"مَن" الموصولة تختص بمَن يعلم نحو: ﴿وَمَنْ عَسْدُهُ عَلْمُ الكِتَابُ﴾(٥) ﴿ لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبَ ﴾ (١) ولا يستعمل لغيره إلا منزلا منزلته، نحو: ﴿ يدعو لَمَنْ ضَرُّه أقرب من نفعه (٧) أو مختلطا معه نحو: ﴿ولله يسجد من في السموات

<sup>(-) -</sup>وليس في ديوانه- وقيل: لأبي حرب بن الأعلم بن عقيل، وقيل: إنه لليلي الأخيلية. ينظر في أوضع المسالك ١٤٣/١، والمساعد ١٥٦/١، وشرح ابن عقيل ١٤٤/١، والتصريح ١٣٣/١، والخزانة ٢٣،٦، والأشمونسي ١٥٨/١، ومعجم شواهد العربية ٤٥٧.

من الآية ٢٣، من سورة النساء. (٢) من الآية ٤، من سورة الطلاق. (1)

في ب: "اللام" وهو تحريف. (٣)

البيت من الوافر، وهو لرجل من سليم. ينظر أوضح المسالك ١٤٦/١، وشرح (1) ابن عقيل ١/٥٥١، والهمع ٨٣/١، والدرر ١/٥٧، والتصريح ١٣٣/١، وشرح الأشموني ١٦٠/١، ومعجم شواهد العربية ١٤٤.

من الآية ٤٣، من سورة الرعد. (٦) من الآية ٣٧، من سورة ق. (0)

من الآية ١٣، من سورة الحج. **(Y)** 

والأرض (١) أومقترنا به في تفصيل عموم شملها نحو: ﴿فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على أربع (٢)

و"ما" لما لا<sup>(۲)</sup> يعقل نحو: ﴿هـو الـذي خلـق لكـم مـافي الأرض جميعا﴾ (٤) ، أوله مع من يعقل نحو: ﴿سبّح لله ما في السـموات ومافي الأرض (٥) ، ولصفات من يعقل نحو: ﴿ما طاب لكم من النساء (١) ولِما أبهم امره ، كقولك لمن رأى شيئا شاخصا: «رأيتُ ما رأيتَ».

و"أل" تستعمل للعاقل نحو: ﴿ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴿ ( ) و الغيره نحو: ﴿والعاديات ضبحا ﴾ ( ) ثم كل منهما مساول لما تقدم من الموصولات، مذكرها ومؤنثها، وتثنية كل منهما وجعه.

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في القرآن آية على الصورة التي جاءت في النسختين وهي هو ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض... كه بل الموجود قوله تعالى: هو لله يسجد من في السموات والأرض... كه بعض الآية ١٥ من سورة الرعد. وقوله تعالى: ها لم تر أنّ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض... الآية من الأية ١٨ من سورة الحج. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الخطأ وقع فيه بعض شراح الألفية كالأشموني ١٨٠١، والشيخ محمد محي الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل الدين في تعليقه على شرح النور.

 <sup>(</sup>٣) سقطت "لا" من: ب.
 (٤) من الآية ٢٩، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) من الآية الأولى من سورتي الحشر والصف، وفي ب: ﴿سَبَّح لله ما في السـموات والأرض...﴾ وهي من الآية الأولى من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٨، من سورة الأحزاب، و"أ" لم تذكر ﴿عن صدقهم﴾.

<sup>(</sup>A) الآية الأولة من سورة العاديات.

حكى الفرّاء: «الفضل ذو فضّلكم الله بِهِ، والكرامة ذات أكرمكم الله بَهْ» (٣) وموضع "اللاتي": ذوات، كقوله:

٣١- جمعتُ ها من أَيْنُو سوابق (١٤) ذواتُ ينهض بغير سائت ق (٥)

(١) طيء تستعمل "ذو" بمعنى "الذي" و"التي" والمشهور عنهم بناؤها على الواو في كل أحوالها من الرفع، والنصب، والجر، وإفرادها وتذكيرها.

- (۲) البيت لسنان بن الفحل الطائي، وهو من الوافر والشاهد فيه "ذو" حيث استعملها في الموضعين اسما موصولا بمعنى "التي"، وقد أحراه على غير العاقل، ينظر: شرح ابن يعيش ٢/٤٥/، (١٤٧/٣)، والإنصاف ٣٨٤، وأوضح المسالك 1/٤٥، وشرح ابن عقيل ١/٠٥١، والهمع ١/٤٨، والدرر ١/٩٥، والتصريح ١/٤٢، وشرح الأشموني ١/٦٦١، ومعجم شواهد العربية ٧٠.
- (٣) تنظر هذه الحكاية في: اللسان «باب ذا وذَوَى» ٣٤٨/٢٠، وأوضح المسالك ١/٥٥/، وشرح ابس عقيل ١٥١/١، والمساعد ١٤٦/١، والهمع ٨٤/١، والتصريح ١٣٨/١، وشرح الأشموني ١٦٦/١.
- (٤) في ب: "طوارق"، والشاعر يصف إبله بأنها منتقاة من نــوق سريعات السـير لا يحتجن إلى سائق يسوقهن، ومعنى "موارق" في الرواية الثانية: سريعات يَمْرُقُن كما يمرق السهم من الرّميّة.
- (°) البيت من الرحز وهو لرؤبة بن العجاج، ويروى: "موارق" موضع سوابق، وهو ما أثبت في ملحقات ديوان الشاعر، ينظر: اللسان، باب ذا وذوي ٢٠٨/٢، وأوضح المسالك ٢٠٥١، والمساعد ٢٤٦/١، وشرح ابن عقيل ٢/١٥١، والممع ٢/٨٦، والدرر ٢/٨٥، والتصريح ٢/٣٨، وشرح الأشموني ٢/٦٦، ومعجم شواهد العربية ٥٠٥.

ثم الأشهر بناؤها على الضم، وبعضهم يعربها بما يعرب به "ذات" بمعنى صاحبة، وجمعها، كما أن منهم من يعرب "ذو" بما يعربه به إذا كان بمعنى: صاحب، فيقول:

«رَمَى (١) ذُو عَزَّ ذا اعتَدَى بِذِي أُخْرَى دَماً» ولا يختص العاقل.

ومشل ما "ذا" بعد ما استفهام أو "مَن" إذا لم تلغ في الكلام

تستعمل "ذا" بعد "ما" أو "مَن" الاستفهاميتين، مثل: "مـا" في الوقـوع موقع "الذى والتى" وفروعها، نحو: ﴿ماذا ينفقون﴾(٢) وقوله:

٣٢ - ... ... فمسن ذا يعسزٌى الحَزينسا؟ (٣)

وإنما تقدر موصولية (1) إذا لم تلغ (2)، فلو ألغي وأعمل ما بعده في الاستفهام فأبدل منه، أو (1) أحيب بالنصب كقولك: ماذا صنعت؟ أَخَيراً؟ وكقراءة (٢) من نصب (٨) ﴿قُلُ العَفُو ﴾ (١) بعد ﴿ماذا ينفقون﴾ (١) لم يكن موصولا.

<sup>(</sup>١) سقط "رمى" من: ب. (٢) من الآية ٢١٩، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) البيت لأميّة بن أبي الصلت، وهو من المتقارب، والبيت بتمامه:

الا إنّ قلبيي ليدى الظاعنيين حزين فمن ذا يعيزى الحزينا والشاهد منه: وقوع "ذا" اسما موصولا بمعنى "الذي".

ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٦١/١، والتصريح ١٣٩/١، وديوانه ٦٣، ومعجم شواهد العربية ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) في ب: "موصوليتها". (٥) في أ: "يلغ".

<sup>(</sup>٦) في ب: "وأحيب".

 <sup>(</sup>٧) قرأ أبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب، ينظر النشر ٢٢٧/٢، والبدور الزاهرة
 ٤٧، والحجة ١٣٤، والوافي في شرح الشاطبية ٢١٩، والمهذب ٩١/١.

<sup>(</sup>A) في أ: "نصرب" موضع "نصب"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) من الآية ٢١٩، من سورة البقرة. (١٠) من الآية ٢١٩، من سورة البقرة.

# وكلّها يلزم بعده صلة على ضمير لاتق مشتملة

اي جميع<sup>(۱)</sup> الموصولات لابد أن يؤتى لها بصلة متأخرة عنها، لما سبق من أن تعريفها بصلاتها، وهو لازم لها، فأنتج ذلك لزوم صلاتها، ولابد أن تشتمل الصلة على ضمير يسمى "العائد" لائن بالموصول، أي مطابق له في الإفراد وضديه، وفي التذكير وضده، نحو: ﴿والذي جاء بالصدق﴾<sup>(۱)</sup> ﴿والتي أحصنت فرجها﴾<sup>(۱)</sup> ﴿أرنا اللّذين أضلانا﴾<sup>(۱)</sup> ﴿إنّ الذين أضلانا﴾<sup>(۱)</sup> ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾<sup>(۱)</sup> العائد مضمر في: "حاء" و<sup>(۱)</sup> أحصنت" و"الألف" من أضلانا<sup>(۱)</sup>، و "الواو" من قالوا، و "النون" من يأتي. وجملة أو شبهها الذي وصل به كـ"مَن"عندى الذي ابنه كفل

صلة الموصول إما حملة، وشرطها: أن تكون حبرية اسمية كانت نحو: «الذي ابنه كفل» وقوله: [في سورة المؤمنون] (١): ﴿إِن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ﴿ (والذين يمسكون بهم مشفقون ﴾ (١٠) أو فعلية وهو الأكثر نحو: ﴿ والذين يمسكون بالكتاب ﴾ (١١) وإسا شبيهة بالجملة، وهو الظرف كـ "من عندى"

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "جمع"، وهو تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٣، من سورة الزمر. (٣) من الآية ٩١، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٩، من سورة فصّلت.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤٤، من سورة فصلت، ومن الآية ١٣، من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٥، من سورة النساء. (٧) في أ: "أو".

<sup>(</sup>٨) في أ: "أضلا". (٩) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٥٧، من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>١١) من الآية ١٧٠، من سورة الأعراف.

و (إن اللين عند ربك الجار الجار المجرور نحو: (وله مَن في السموات والأرض الله الله الله من في السموات والأرض ال

وصفة صريحة "صلحة" أل وكونها بمعرب الأفعال قَلَ المعرب الأفعال قَلَ المعرب الأفعال قَلَ المعرب الأفعال قَلَ المعتمد ال

٣٣-ماأنت بالحكم التُرضَى حكومته (<sup>٨)</sup> ... ... ...

- (٣) من الآيتين ٢٦،١٩، من سورتي الأنبياء والروم، وفي كلتا النسختين: ﴿وله مـن
   في السموات ومن في الأرض﴾ وهو تحريف في النسخ.
  - (٤) في أ: "كونها"، وهو تحريف. (٥) في أ: "أو"، وهو تحريف.
- (٦) الأبطح: في الأصل وصف لكل مكان منبطح، أي: متسع، ثم صار اسما لــــلأرض المتسعة القاموس "بطح" ٢٢٣/١.
- (٧) الأجرع: في الأصل وصف لكل مكان مستو، ثم صار اسما للأرض المستوية ذات الرمل، التي لا تنبت شيئا لحزونتها، القاموس "جرع" ١٢/٣.
  - (٨) هذا صدر بيت من البسيط للشاعر الفرزدق، وتمامه قوله:
- ... ولا الأصيل ولا ذي السرأي والجسدل وموضع الشاهد فيه: "التُرْضَى "حيث وصل "أل" بالفعل المضارع.

ينظر شرح ابن يعيش ١٤٣/٣، والإنصاف ٢١/٢، وأوضع المسالك ١٦٥/١، والشخور ص ٢٠، والمساعد ١٠٥٠/١، وشرح ابسن عقيل ١٩٥٧، والهمسع ٥١٥/١، والمرد ١٦٥/١، والخزانة ٣٢/١، والتصريح ١٤٢/١، وشرح الأشموني ١٧٣/١، ومعجم شواهد العربية ٣١٣.

 <sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٦، من سورة الأعراف.
 (٢) في أ: "وحار" وهو تحريف.

ولا يختص بالضرورة.<sup>(١)</sup>

"أي" كما وأعربت مالم تضف وبعضهم أعرب مطلق وفي إن يُستطل وصلٌ وإن لم يستطل إن صلح الباقي لوصل مكمل في عائد متصل إن انتصب

وصدر وصلها ضمير انحذف ذا الحذف أيّا غيرُ أيّ يقتفي فالحذف نسزر وأبوا أن يختسزل والحذف عندهم كثير منجلسي بفعل أو وصف كمن نرجو يهب

"أيّ" من الموصولات إلا عند ثعلب (٢) وهي بمنزلة "ما" في الإطلاق على المفرد المذكر وأضداده، نحو: أكرم أيّهم يأتيك أو تأتيك (٣) أو يأتيانك، أو يأتونك، أو يأتينك (٤)، لا في الاحتصاص بما لا يعقل، وبعض (٥) العرب يُفرعها

<sup>(</sup>١) تبع الشارحُ الناظمَ وبعض الكوفيين القائلين بجواز ذلك في غير الضرورة، والجمهور يرون أن ذلك خاص بالضرورة، ينظر مراجع الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) أنكر ثعلب بحئ "أيّ" اسما موصولا، وقال: لا تكون إلاّ استفهاما وحزاء، ينظر الهمع ١٨٤/١، وفيه: وهو -أي ثعلب- محجوج بثبوت ذلك في لسان العرب بنقل الثقات.١.هـ.

وينظر: أوضع المسالك ١٥٠/١-١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سقط "تأتيك" من: أ.

<sup>(</sup>٤) لم يمثل الشارح للمثنى المؤنث، ويقال في التمثيل له: «أكرم أيهم تأتيانِك».

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: «وسألت الخليل -رحمه الله عن قولهم: «آيهن فلانه، وأيتهن فلانه، وأيتهن فلانه» فلانه»، فقال: «إذا قلت: أيّ، فهو بمنزلة "كلّ"، لأن كلا مذكر يقع للمذكر والمؤنث، وهو أيضا بمنزلة "بعض" فإذا قلت: أيتهن فإنك أردت أن تؤنث الاسم، كما أن بعض العرب فيما زعم الخليل -رحمه الله - يقول: "كلتهن منطلقة"».ا.ه. الكتاب ٤٠٧/٢.

باعتبار التأنيث، والتثنية، والجمع، فيقول: "آيتهم يأتيك" و "آيوهم يأتونك"، وهي معربة من بين الموصولات، لما اختصت به من لزوم الإضافة إلى المفرد لفظا أو تقديرا، وشرط إعرابها عند سيبويه: أن تقطع عن الاضافة، أو تضاف غير محذوف صدر صلتها، فلو أضيفت لفظا، مع<sup>(۱)</sup> حذف صدر صلتها بنيت على الضم<sup>(۱)</sup>، نحو: ﴿لننزعن من كلّ شيعة أيّهم أشد على الرحمن عِتيّا﴾ (۱) على الضم<sup>(۱)</sup>، نحو: ﴿لننزعن من كلّ شيعة أيّهم أشد على الرحمن عِتيّا﴾ (۱) وبعضهم (۱) يعربها مطلقا في الأحوال كلها، كما قرأ بعضهم (۱): "آيهم"، ثم حَذْف العائد الواقع صدر الصلة [جائز في صلة "أيّ" مطلقا، وغير أيّ من

<sup>(</sup>١) في أ: "أو" موضع "مع" وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ۲/۱،۱، وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٦٩، من سورة مريم.
 والشاهد فيها: "آيهم" حيث بنيت عند إضافتها وحَذْف صدر صلتها.

<sup>(</sup>٤) هم الكوفيون ووافقهم -من البصريين- الخليل ويونس، تنظر المسألة في التبصرة ١٢/١ ٥-٢٢٥، والمفصل وشرح ابن يعيش ١٤٥٧، والإنصاف ١٦٩/٧ وشرح الكافية ٢/٧٥، وأوضح المسالك ١٠٥١-١٥٣، وشرح ابن عقيل ١٦٥١-١٦٥، والهمع ١٨٤٨، والتصريح ١٣٦/١، وشرح الأشموني ١٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: «وحدثنا هارون أن ناسا -وهم الكوفيون- يقرؤنها: ﴿ثم لننزعنّ من كل شيعة أيّهم أشدٌ على الرحمن عتيّا ﴾، وهي لغة حيدة، ونصبوها كما حروها حين قالوا: امرر على أيّهم أفضل... الخ»، الكتاب ٣٩٩/٢.

وفي مختصر ابن خالويه: قرأ بها معاذ بن مسلم الهراء، وطلحة بن مصرف ص٨٦ وقال العكبري: «يقرأ بمالنصب -يعني: آيهم- شاذا»؛ إملاء مسا مسنّ بمه الرحمن ١١٥/٢.

الموصولات يتبع آيا في حذف عائده الواقع صدرا للصلة](١) لكن بشرطين: أحدهما: طول الصلة نحو: جاءني الذي ضاربٌ عمرا، أي هو، فإن لم تطل الصلة، فالحذف نزر، أي قليل، ومنه قراءة بعضهم: ﴿مَّاماً على الله أحسنُ ﴾(٢)، وقوله:

٣٤-من يُعْنَ بالحمد لم ينطق بماسفة (٣)

الثاني: أن يكون خبر العائد مفردا كما مثل، فلو كان جملة أو شبيها بالجملة نحو: «حاءني الذي هو يضرب أحاه، و(أ) التي هي عندك» لم يجز الحذف لصلاحية خبر العائد، لأن يكون صلة كاملة، فلا يكون هناك دليل على الحذف.

(١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

(٢) بعض الآية ١٥٤، من سورة الأنعام، وهذه القراءة بضم "أحسنُ" وهي قراءة يحي بن يعمر، وهي من شواذ القراءات. ينظر المحتسب ٢٣٤/١. والشاهد منها: "أحسنُ" حيث حذف العائد مع كونه مرفوعا بالابتداء ولم تطل به الصلة.

(٣) هذا صدر بيت من البسيط لشاعر مجهول، وعجزه:

... ولا يحد عن سبيل المحلم» موضع: «عن سبيل المحد»، ومحل الشاهد فيه قوله: 
"بما سَفَة" حيث حذف العائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا 
العائد مرفوعا بالابتداء، ولم تطل به الصلة، وينظر البيت في: أوضح المسالك 
١٦٨/١، وشرح ابن عقيل ١٦٦/١، والهمع ١/٩٠، والدرر ١٩٨٦، والتصريح 
١٤٤/١، وشرح الأشموني ١٧٧/١، ومعجم شواهد العربية ٣٦٨.

(٤) سقط "الواو" من: ب.

ولا يحذف من المرفوعات غير المبتدأ، وأما المنصوب فيكثر حذف إذا كان متصلا بفعل نحو: «من نرجو يهب» وكقوله تعالى (١): ﴿والله يعلم ما تبدون وما تكتمون (٢)، أو وصف عامل عمل الفعل، نحو:

٣٥– ماا لله موليك فضلٌ فاحْمَدَنْه (٣)بهِ ... ... ...

أي موليكه، أما لو كان منفصلا نحو: قام الـذي إيـاه أردت، أو متصلا بحرف نحو: «جاء الذي إنه عالم» لم يجز حذفة.

كـــذاك حذف ما بوصف خُفِضا كأنتَ قاض بعد أمر عن قَضــــى

أي كذلك يكثر حذف العائد المخفوض بإضافة (1) وصف صالح للعمل إليه كالآية السبى أشار إليها (٥) المصنف، وهسى: قول تعالى (١):

<sup>(</sup>١) لم يذكر في ب: "تعالى".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٩، من سورة المائدة، ومن الأية ٢٩، من سورة النور، والشاهد فيها هو في: «تبدون، تكتمون» حيث حــذف العـائد المنصـوب المتصـل، وذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من البسيط، وعجزه:

<sup>... ...</sup> فما لدى غيره نفسع ولا ضرر ولم يعثر النحاة على اسم قائله، والشاهد فيه: «ما الله مُوليك» حيث حذف الضمير العائد على الاسم الموصول، لأنه منصوب بالوصف، والتقدير: "موليكه"، ينظر البيت في: أوضع المسالك ١٦٩/١، وشرح ابن عقيل ١٦٩/١، والممع ١٨٩/١، والتصريح ١/٥٤١، وشرح الأشموني ١/٧٩/١، ومعجم شواهد العربية ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) في ب: «أشار المصنف إليها» موضع «أشار إليها المصنف».

<sup>(</sup>٦) في ب: «لم يذكر ما بين القوسين».

﴿فاقْضِ مَا أَنت قاض﴾ (١) أي: قاضيه.

فلو خفض بإضافة (٢) اسم نحو: جاء الذي غلامه حسن، أو بإضافة وصف غير صالح للعمل لكونه ماضيا نحو: جاء الذي أنا أمس مكرمُه، لم يجز حذفه.

كــذا الـذي جُرُّ بما الموصول جَرٌّ كمرُّ بالذي مـررتُ فهــو بَــرّ

كذا يكثر حذف العائد المجرور بحرف قد حرّ الموصول بمثله نحو: مررت بالذي مررت، أيْ: به، وكقوله: ﴿ يَاكُلُ مِمَا تَأْكُلُونَ مَنه ويشرب مما تشربون ﴾ (٢) فلو لم يكن الموصول [بحرورا نحو: جاء الذي مررت به أو كان] (٤) بحرورا بغير ما جُرَّبه العائد نحو: مررت بالذي مِلْتَ إليه، لم يجز الحذف، وقوله: مرح ... وأيّ الدهر ذو لم يحسدونين (٥)

نادر، إذ التقدير: فيه.

ومـــن حســــدٍ يجــــور علــيّ قومي ... ... ...

البيت، والشاهد فيه قوله: «ذو لم يحسدوني» حيث حذف العائد إلى الموصول من جملة الصلة، وذلك شاذً، لأن الموصول أو الموصوف به لم يقع بحرورا بحسرف مثل الحرف الذي حَرِّ العائد المحذوف المقدر بـ"فيه".

ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٧٥/١، والمساعد ١٥٣/١، والتصريح الالالارد الاشموني ١٨٢/١، ومعجم شواهد العربية ٤٠٧، وكثير من النحاة يجعل البيت قياسيًّا، لأنّ محل الشرط «ما لم يتعين المحذوف» -كما في البيت فإذا تعين حاز الحذف.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٢، من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) في ب: "بالإضافة" موضع "بإضافة"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٣، من سورة المؤمنون. (٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

هذا عجز بيت من الوافر، نسب إلى حاتم الطائي، وليس في ديوانه وصدره:

# المعرف بأداة التعريف

# "أل" حرف تعريف أو اللامُ فقط فنمط عرفت قُلْ فيه النَّمَهُ

الذي ذهب إليه المحققون أن بحموع "أل" هو المفيد للتّعريف، وهو مذهب الخليل وسيبويه، إلا أن الهمزة عند سيبويه زائدة، وأكثر المتأخرين على أنّ التعريف [باللام وحدها(۱)، ثمام هما في دلالتها على

#### (١) في تعيين المعرِّف -بكسر الراء المهملة- أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أنه "أل" برمتها، وهو مذهب الخليل، ونظيرها من الأدوات «قد، وهل، وبل» واستدل على ذلك بفتح همزتها، إذ لو كانت همزتها همزة وصل لكانت مكسورة كما هو معروف في همزات الوصل.

كما استدل بالوقوف عليها وفصلها عن المعرَّف بها عند الضرورة.

الثاني: أنه اللام وحدها، والألف زائدة، وإلى ذلك ذهب سيبويه في الكتاب، في «باب عدة ما يكون عليه الكلم» وهو مع ذلك يرى أنها من الثنائي الوضع.

المذهب الثالث: أنه الهمزة وحدها واللام زائدة للتفرقة بين همزة الاستفهام والهمزة المعرفة، وعزاه الرضي إلى المبرد، فقال: «وذكر المبرد في كتاب "الشافي": أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام».ا.ه.

من شرح الكافية ١٣١/، وكذلك فعل الأزهري في التصريح ١٤٨/، ولكن قال محقق المقتضب «محمد عبد الخالق» ما نصه: «حديث المبرد عن "أل" إنما هو ترديد لما ذكره سيبويه... الح» ١٨٣/، قلت: أما الكلام المبرد في المقتضب فإنه موافق لما ذهب إليه سيبويه -كما أشار إلى ذلك محمد عبد الخالق- فقد قال المبرد: «ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف، وإنما زبدت على اللام لأن اللام منفصلة مما بعدها،

التعریف](۱) ثلاثة أقسام عهدیة، وهي(۱): ما علم مصحوبها بسبقه(۱) في الذّكر، نحو: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول﴾(١) أوبحضوره نحو: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم [وأتممت عليكم نعمتى]﴾(٥) أوباستحضار الذهن له نحو: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾.(١)

وحنسية للعموم: وهي (٧) ما يصح أن تخلفها "كلُّ" دون تحوّز، نحو: ﴿وَالْعُصُورِ إِنْ الْإِنْسَانُ لَفِي خَسْرِ إِلاَّ الذِّينَ آمنو ... ﴾ (٨) أو (٩) جنسية

الرابع: أنه اللام وحدها، وإليه ذهب بعض النحويين، تنظر المسألة في الكتاب 3/٢٦/، وشرح الكافية ١/٩١٦، وشرح الكافية الشافية ١/٩١٦، وأوضح المسالك ١/٩١، والمساعد ١/٩٥١-١٩٦، وشرح ابن عقيل ١/٧٧/، والتصريح ١/٤٨/، وشرح الأشموني ١/٨٤/١-١٨٥.

- (١) ما بينهما ساقط من: ب.(٢) في أ: "وهو".
- (٣) في ب: "لسببه"، وهو تحريف. (٤) من الآية ١٦، من سورة المزمل.
  - من الآية ٣، من سورة المائدة، ومابين المعقوفين ليس في: ب.
- (٦) من الآية ٨٧ من سورة البقرة، ومن الآية ١١٠ من سورة هود، ومن الآية ٤٩ من سورة من سورة المؤمنون، ومن الآية ٣٥ من سورة الفرقان، ومن الآية ٢٥ من سورة فصلت. (٧) في أ: "وهو".
  - (A) الآيتان الأولى والثانية وبعض الثالثة من سورة العصر.
    - (٩) في أ: "و" موضع: "أو".

<sup>(=)</sup> فجعلت معها اسما واحدا بمنزلة "قدد"» ١/٨٣، وينظر كلامه في: (=) ٢٢٨،٥٥، وقد يفهم منه في بعض المواضع موافقته للخليل، كما في ٢٢٨/٥٥، فقد قال: «وكذلك ألف "أيم" إذا لحقتها ألف الاستفهام لم تحذف وثبت، كما تثبت مع الألف واللام اللتين للتعريف، في قولك: آلرحل».

لمجرد بيان الحقيقة وهي: ما لايصح أن تخلفها "كلُّ" نحو: ﴿وجعلنا من الماء كلَّ شَعْ حَيْ ﴾.(١)

وقد تنزاد لازما كاللات والآن والنين ثم اللات ولا ضطرار كبنات الأوبَر كذاوطبت النفس ياقيس السرى

بحى الألف واللام زائدة غير مقصود بها التعريف، لكون ما هي فيه معرفة بدونها، كالأعلام والموصولات، أو لكونه غير قابل للتعريف كالمتعيز (٢) والحال ثم إذا زيدت انقسمت إلى لازمة، وذلك في ثلاثة مواضع، أحدها: ما قارنت نقله من الأعلام كـ"اللاّت والعُزَّى" أو ارتجاله كـ"السَّمَوال والْيَسَع"، والشاني: ما دخلت عليه من [الموصولات، كـ"الذي" و"الذين" و"التي" و "اللاتي"، الثالث: ما دخلت عليه من] (١) أسماء الإشارة كـ"الآن".

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٠، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>۲) هذا عند البصريين، وأما الكوفيون فلا يرون بأسا في كون التمييز معرفة. تنظر المسألة في: الكتاب ٢٠٥/١، والمقتضب ٣٢/٣، والأصول ٢٢٣/١، والتبصرة ٢١٣/١، وشرح ابسن يعيش ٢٠٠/١، وشرح الكافية ٢٢٣/١، والتسهيل ١١٥، والتصريح ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) أي في قول الشاعر:

ولقــد حَنيتـــكَ ٱكْمُـواً وعساقـــلا ولقــد نهيتــكَ عــن بنــاتِ الأوْبَرِ

٣٧-بَاعَدَ أُمَّ العمرِو عن أسيرها(١)

وكدخولها على التمييز في قوله:

... ... -٣٨

وبعض الأعلام عليه دخلا كالحارث والفضل والنعمان

صدت وطبت النفس يا قيسُ عن عمرو<sup>®</sup> للمح ما قد كان عنه نُقسلا فلركُورُ ذا وحذفُه سِيَّسان

هذا -أيضاً- من أقسام الزائدة، وهي: التي يعبّر عنها بأنها دخلت للمح

(١) هذا صدر بيت من الرحز لأبي النجم، وعجزه:

... حسرًاسُ أبسواب على قصورها والشاهد فيه: زيادة الألف واللام في (العمرو) وهو علم، للضرورة الشعرية لا للتعريف إذ لا يجتمع معرّفان -بكسر الراء المهملة مشددة - على معرّف واحد. ينظر البيت في: المقتضب ٤/٩٤، وشرح ابن يعيش ٤/٤٤، والإنصاف ينظر البيت في المقتضب ٤/٨٤، واللسان "وبر" ١٣٣/٧، والمغني الشاهد ٧٧، وأوضح المسالك ١٨١/١، والمساعد ١٩٨/١، والهمع ١/٠٨، والدرر ١٩٤٠، والتصريح ١/٤٤، ومعجم الشواهد ٤٨٣.

(۲) هذا عجز بيت من الطويل لرشيد -وقيل: راشد- بن شهاب اليشكري، وصدره رأيتك للا أن عرفت وجوهنا ... ... ويروى: "حلادنا" موضع: "وجوهنا"، والشاهدفيه: قوله: "وطبت النفس "حيث أدخل الألف واللام على التمييز الذي يجب له التنكير للضرورة الشعرية، عند البصرين.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣٢٤/١، وأوضح المسالك ١٨١/١، وشرح ابن عقيل ١٨٢/١، والهمع ٨٠/١، والتصريح ١٥١/١، وشرح الأشموني. ١٩٠/١، ومعجم شواهد العربية ١٧٣.

ثم حذف هذه الألف واللام وذكرها حائزان على السواء، فتقول: حاء عباس والعباس، ورأيت فضلا والفضل، وحدّثني الليث وليث.

### وقد يصير عَلَماً بالغلبَدة مضاف اومصحوب "أل "كالعقبة

ما عرّف بالإضافة أو بالألف واللام، قد يغلب على بعض ما يصح إطلاقه عليه فيصير علما، كالمابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير" فإن كلا منها حاص بالمعبد الله" من بين إخوته، وكذلك المدينة، والبيت، والعقبة، والنجم، خاصة بالمطيبة" و"الكعبة" و"عقبة منى" إذا قيلت في أحكما الحج والثريا.

### وحذف "أل"ذي إن تناد أوتضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

"أل" التي صار ما دخلت عليه علّما بالغلّبة، يجب حذفها إذا نودي ما هي فيه (١) نحو: "يا أعشى" أو أضيف كـ"بيت الله" وفي غير النداء والإضافة لا يحذف إلاّ قليلا، نحو "هذا عَيُّوقُ طالِعاً"(٢). وقوله:

<sup>(</sup>١) سقط "فيه" من: أ.

<sup>(</sup>٢) هذا من كلام العرب، والأصل: "العيوق"وهو: اسم نجم، والشاهد فيه: حذف الألف واللام منه وتقدير وحودهما في النّية، فهو باق على تعريفه، والحذف هنا شاذ، والمعروف أن ذلك لا يكون إلاّ في حال النداء.

ينظر لسان العرب: "عوق" ١٥٣/١٢، وأوضح المسالك ١٨٤/١، وشرح ابن عقيل ١٨٦/١، وشرح الأشموني ١٩٤/١.

٣٩- سرينـا ونجمّ قد أضاء<sup>(١)</sup> ...

#### الابنداء

وهو<sup>(۲)</sup> تجريد ما يصح الإسناد إليه من<sup>(۲)</sup> العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد إليه والمبتدأ هو ذلك المجرد.

(١) هذا بعض بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه. قوله:

... فمذ بدا عياك أخفى ضوؤه كل شارق والشاهد منه قوله: "ونجم" حيث حذف "أل" منه وهو علم بها، وذلك قليل، كما قال الشارح. وينظر البيت في: المغنى، الشاهد: ٨٤٨، وشرح ابن عقيل: (٢١٧١، والهمع ١٠١/١، والدرر ٢٦/١، وشرح الأشموني ٢١٧/١، ومعجم شواهد العربية ٢٥١.

- (٢) سقط "وهو" من: أ. (٣) في أ: "عن".
  - (٤) في ب: "الابتداء"موضع"المبتدأ" وهوتحريف.
- (٥) من الآيتين ٢٥٦،٢٢٤، من سورة البقرة، ومن الآيتين ١٢١،٣٤، من سورة آل عمران، ومن الآيتين ١٠،٢١، من سورة التوبية، ومن الآتين ٢٠،٢١، من سورة النور.
- (٦) من الآية ١٨٤، من سورة البقرة، والشاهد فيها هو: ﴿أَنْ تصوموا ﴾ وهو عبارة عن "أنْ" المصدرية، والفعل المضارع، فأوّل الجميع بمصدر تقديره "صيامكم".

العامل الزائد عليه لا يخرجه (١) عن كونه مبتدأ نحو: ﴿هل من خالق غيرُ الله ﴾ (٢)، و «بحسبك زيدُ».

وأُولٌ مبتـــدأً والثانـــي وقد وقد وقد والثـان مبتـدا وذا الوصفُ خبر

فاعـــل اغنى في أسَـارٍ ذان؟ يجوز، نحو: «فائزٌ أولو الرَّشَـد» إنْ في سوى الإفراد طِبْقاً استقـر

من المبتدأ نوع يستغنى بإسناده إلى الفاعل عن إسناد الخبر إليه، وهو كل وصف رافع لظاهر(٣) اكتفى به،معتمد(٤) على استفهام نحو: «أسار ذان؟»

<sup>(</sup>١) في ب: "من" موضع "عن".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣، من سورة فاطر، والشاهد منها هو: "من خالق" حيث دخـل عـامل الجر "من" -وهو: صلة- على المبتدأ، وهو "خالق" فلم يك ذلك مخرجـا لـه عـن كونه مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) أي سواء كان ذلك الفاعل الظاهر من الضمائر نحو: «أذاهب أنتما؟»، أو من غير الضمائر نحو: «أقائم الزيدان؟» خلافا للكوفيين في الضمير المنفصل المرفوع بالوصف، فإنهم لا يجيزون فيه إلا المطابقة نحو: «أقائمان أنتما؟».

قالوا: «لأن الوصف إذا رفع الفاعل السّادَّ مسدّ الخبر، حرى بحرى الفعل، والفعل لاينفصل منه الضمير، وقد رُدِّ عليهم بالسماع، كالبيت الذي ذكره الشارح: خليلي ما واف بعهدي أنتما... الخ». تنظر المسألة في: شرح الكافية الشادح: دلام الكافية الشافية الشافية الشاعد على تسهيل الفوائد ١٨٧/١، والهمع ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) درج الشارح على مذهب جمهور البصريين في هذا، ولم يشترط الكوفيون اعتماد الوصف على نفي أو استفهام، ووافقهم على ذلك الأخفش، وقد عدّ ذلك سيبويه قبيحاً ولم يمنعه، وعبارة ابن مالك في الألفية

ويقاس عليه نحو: «هل مضروب غلمانُك» وما طاعم أهلك»، أو نفى، نحو: . ٤- خليليَّ ما وافٍ بعهديَ أنتما إذا لم تكونا لي على مَن أُقاطع (١)

فلوكان غير وصفي، نحو: "نزالِ" أو وصفا رافعا لضمير، نحو: "أقائمون إخوتك" أو لظاهر غير مكتف به، نحو: "أقائم أبواه زيد" أو لم يعتمد على ما ذكر (٣)، لم يدخل في هذا الحكم، وقد يعامل بذلك ما لم يعتمد، كقولك: «فائزٌ أُولو الرَّشَد».

ومثلــه:

(=) تشعر بجوازه حيث قال: «وقد يجوز نحو: فائز أولو الرشد».

تنظر المسألة والخلاف فيها في: الكتاب ١٢٧/٢، وشرح الكافية للرضي ٨٧/١، وشرح الكافية الشافية ٣٣٢/١، المساعد ٢٠٤/١، والهمع ٩٤/١.

(١) سقط الشطر الثاني من: أ.

والبيت من الطويل، ولم يوقف له على قاتل معين، والشاهد فيه: «ما وافي ...
... أنتما» حيث ارتفع الضمير بالفاعلية للوصف المتقدم المعتمد على النفي،
وقد سد الفاعل مسد الخبر.

ينظر البيت في: اوضح المسالك ١٨٩/١، والشذور ص٢٣٠، والمساعد ١/٤٠١، وشرح ابن عقيل ١٩٣١، والهمع ٩٤/١، والدرر ٧١/١، والتصريح ١/١٥٧، وشرح الأشموني ١/٠٠٠، ومعجم شواهد العربية ٢٢٣.

- (٢) "إخوتك" مبتداً مؤخر، والوصف خبر مقدم، ولا يكون "إخوتك" فاعلا مغنيا عن الخبر، لأن الوصف قد رفع ضمير الجماعة، وهو الفاعل.
  - (٣) خلافا للكوفيين والأخفش، كما تقدم.

13 - خَبِيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تكُ مُلغِياً مَقالَــةَ لِهْبِيِّ إذا الطيـــرُ مرَّتِ<sup>(۱)</sup> ثم هذا الوصف له ثلاثة أحوال، أحدها: أن لا يطابق ما بعده، نحو: ٢٤ - أقاطنٌ قوم سلمَى أم نووا ظَعَنَا<sup>(۲)</sup> ... ... فيتعين جعله مبتدأ، وما بعده فاعل مغن.

(۱) البيت من الطويل، وينسب إلى رحل طائي و لم يعين، والشاهد فيه: «خبيرٌ بنو لهميه» حيث استغنى بفاعل "خبير" عن الخبر، مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي أو استفهام، وبه احتج الكوفيون والأخفش على عدم ضرورة اعتماد الوصف على نفي أو استفهام، ولم يسلم البصريون لهم ذلك وأحابوا عن ذلك بأن "خبيرا" خبر مقدم، و"بنو" مبتدأ مؤخر، ولا يرد عليه عدم تطابق المبتدأ والخبر من حيث الإفراد والتثنية لأن "خبيرا" على زنة المصدر كالصهيل، وهو مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، والدليل عليه وروده خبرا عن الجمع في قوله تعالى: ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ من الآية ٣، من سورة التحريم.

وينظر البيت في: أوضح المسالك ١٩١/١، وشرح ابن عقيل ١٩٥/١، والهمع ١٩٥/١، والدرر ١٩٥/١، والتصريح ١٩٥/١، وشرح الأشموني ٢٠٠٠١، معجم شواهد العربية ٧٣.

(٢) البيت من البسيط. وعجزه:

... إن يظعنوا فعجيبٌ عيش من قطنا ولم يعثر له على قائل معين، والشاهد فيه قوله: "أقاطن قوم" حيث رفع الوصف –أقاطن على الابتداء، واكتفى بفاعله "قوم" عن الخبر.

ينظر البيت في: الشذور ص٢٣٠، والمساعد ٢٠٤/١، والتصريح ١٥٧/١، والأشموني ١٩٩/١، ومعجم شواهد العربية ٣٨٠. الثاني: أن يطابقه في غير الإفراد، نحو<sup>(۱)</sup>: «أقائمان أخواك»<sup>(۲)</sup> و«ما منطلقون غلمانك»، وقوله ﷺ: (أو مخرجيَّ هُم)<sup>(۱)</sup> فيتعين جعل الوصف خبرا مقدما، والذي بعده مبتدأ، كما ذكر المصنف، ويجوز جعله كالأول على لغة: «أكلوني البراغيث». (1)

والثالث: أن يتطابقا في الإفراد، نحو: «أقائم زيد» فيجوز الوجهان.

ورفعـــوا مبتـــدأ بالابتــــدا كـــــداك رفـــع خبر بالمبتـــــدا

الرافع للمبتدأ معنى، وهمو الابتداء لا الخمير، والرافع للخمير لفظ، وهو المبتدأ، لا الابتداء، ولاهما (٥)

 <sup>(</sup>١) في ب: "في نجو" موضع: "نحو". (٢) في أ: "أحوك" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في بدء الوحي: ١/٤ (رقم الحديث ٣).

ورواه مسلم في كتاب الإيمان ص١٤٢.

ووجه الاستشهاد أن الوصف اتصل به ضمير الجماعة، فلا يصح أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، لأن الفاعل يقتضى تجريد العامل من الإسناد إلى غيره.

<sup>(</sup>٤) حكى البصريون هذه اللغة عن طيء، وحكاها بعضهم عن أزد شنوءة.

ينظر الكتاب ٢٠/٢-٤١، وقال فيه: واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أحواك، فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرون في (قالت فلانة) فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث، وهي قليلة.

وينظر: سر صناعة الإعراب ٢/٩٢٢، والتبصرة ٢/١٠٨-١٠٨، وشرح الكافية ١٨٧/١، وأوضح المسالك ٢/٥٠١، وشرح ابسن عقيل ١٩٩١، والمساعد ٢/٧، والهمع ٤/١٩.

<sup>(</sup>٥) في ب: "ولا بهما" موضع: "ولا هما".

عند المحققين.(١)

والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بَر والأيادي شاهدة

الحبر ما تمّت به الفائدة مع مبتدأ غير وصف (٢) مستغن، فنحو: «زيد أبوه قائم» لا يصح جعل الثاني فيه خبرا لعدم تمام الفائدة به، وإنما هـو مبتدأ آخَر، وما بعده خبره ومجموعهما خبر الأول.

حاويسةً معنى السذي سِيقتْ لَـه بهاكـ"منطقى" الله حسبي وكفى

ومفرداً یأتی ویأتی جُملسهٔ وإن تكن اكتفی

(۱) مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، قال سيبويه في الكتاب ١٢٧/٢: «فأما الذي يبنى عليه شئ هو هو، فإن المبنى عليه يرتفع به، كما ارتفع هو بالابتداء». ا.هـ.

وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعا، وذهب الأخفش والرماني إلى أن كلا من المبتدأ والخبر مرفوع بالابتداء، وضُعِّف هذا الرأي لكونه يقتضي أن يعمل الابتداء رفعيَّن -وهو معنوي- والأفعال -وهي أقوى العواملليس فيها ما يعمل رفعيَّن، فما كان أضعف منها فهو أولى بعدم الإمكان.

وقيل إن المبتدأ رفع بالإبتداء، والخبر مرفوع بالإبتداء والمبتدأ كليهما، وبه قال ابن السراج ونسب إلى الزحّاج.

تنظر المسألة في: الكتاب ٢٧/٢، والأصول ٥٨/١، والإنصاف ٤٥-٤٥، ومسرح الكافية ١/٥٠، والإنصاف ٤٥-٤٥، وشرح الكافية الشافية ٣٣٤/١، وأوضح المسالك ١٩٤/١، وشرح ابن عقيل ٢٠٠/١، والمساعد ٢٥٥/١-٢٠٧، والهمع ٤/١، والتصريح ١/٥٩، وشرح الأشموني ٢٠٢/١.

(٢) في ب: "قصد" موضع" "وصف" وهو تحريف.

ع... ... ويــومٌ نُسَــاءُ ويــــومٌ نُسَرَّ<sup>(۷)</sup>

أي: فيه. ويستغنى عنه بإعادة المبتدأ بلفظه نحو: ﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَـةُ ﴾ (^)

- (١) من الآية ٣٠، من سورة فصلت، ومن الآية ١٣ من سورة الأحقاف.
  - (٢) في ب: "تعالى" موضع: "إلى" وهو تحريف في النّسخ.
- (٣) من الآية ٦٨ من سورة القصص، والشاهد منها: ﴿ورَّبْكُ يُخْلَقَ﴾. ووجه الاستشهاد: أن الخبر حاء جملة، والعائد الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ ضمير مستق في الخبر: "يخلق" أي: هو.
  - (٤) سقط "عنه" من: ب. (٥) في ب: "أو" موضع: "وإمّا".
- (٦) مثال البارز قوله: «زيد أبوه قائم» ومثال المستنز: الضمير المستنز في "يخلق"
   الواقع فاعلا.
  - (٧) هذا عجز بيت من المتقارب، وصدره:

في ومَّ علينـــا ويــوم لنــا ... ... ... ويروى: «فيوم لنا ويوم علينا» وأكثر الروايات على الأولى، والبيت للنمر بن تولب. ينظر البيت في: الكتاب ٨٦/١، والتبصرة ٣٣٠/١، والهمع ١٠١/١، والدرر ٧٦/١، وديوانه ٥٧، ومعجم شواهد العربية ١٣٦.

(٨) الآيتان الأولى والثانية من سورة الحاقة.
 والشاهد فيهما: أن المبتدأ كرر لفظه في جملة الخبر، فأغنى ذلك عن الرابط الذي يربطها بالمبتدأ.

أو بمعناه نحو: ﴿والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أحسر المصلحين ﴿ولباس التّقسوى ذلك خير ﴾. (٢)

وإن (٢) كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى، لم يحتج إلى ضمير كقولك: "نُطقي الله حسبي"، وكقوله تعالى: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد الله ربّ العالمين (٤) ولذلك استغنت الجملة الواقعة خبرا لضمير الشأن عن عائد، خو: ﴿قَلْ هُو الله أحد ﴾. (٥)

يشتق فهو ذو ضمير مستكن مساليس معناه له محصلا

والمفسرد الجامسد فسارغٌ وإن وأبْرزُنسه مطلق حيث تسلا

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٠ من سورة الأعراف.

والشاهد فيها: ﴿والذين يمسّكون... إنا لا نضيع أحر المصلحين ﴾ حيث الخبر فيها بمعنى المبتدأ، فالمصلحون المنوّه بهم هم الذين يمسّكون بالكتاب ويقيمون الصلاة...

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦ من سورة الأعراف. والشاهد فيها: ﴿ذلك خير﴾ حيث أغنت الإشارة إلى المبتدأ عن الضمير الرابط.

<sup>(</sup>٣) في ب: "فإن".

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ من سورة يونس. والشاهد فيها: "أن الحمد لله رب العالمين" فهى خبر المبتدأ ولا رابط فيها، لأنها نفس المبتدأ في المعنى.

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من سورة الإخلاص. والشاهد فيها: "الله أحَدُ" حيث وقعت هذه الجملة خبراً لضمير الشأن فأغنى ذلك عن العائد.

الخبر المفرد منقسم إلى حامد، ومشتق، فالجامد لا(1) يتحمل ضميرا(1)، غو: "هذا زيد" وقد يتحمله إذا أوّل (1) بالمشتق، نحو: "زيد أسد"، إذا أريد الإحبار عنه بالقوة والشحاعة، وكذلك يرفع الظاهر فتقول: "أسد أبوه"، والمشتق هو ما تضمن معنى الفعل وحروفه، ويتحمل ضميرا عائدا على المبتدأ ما لم يرفع ظاهرا نحو: «زيد قائم أبوه» فلا ضمير فيه حينئذ، ثم إن حرى المشتق على من هُوله وجب استكنان الضمير، نحو: «زيد قائم»، وإن حرى على غير (1) من هُوله وجب إبراز الضمير مطلقا(٥) سواء ألبس نحو: «غلام زيد على غير أنا من هُوله وجب إبراز الضمير مطلقا(٥) سواء ألبس نحو: «غلام زيد

(۱) هذا على مذهب البصريين، واشترطوا لـه أن لايكون رافعا لظاهر، وأن يكون حاريا بحرى الفعل.

وذهب الكوفيون إلى أن الجامد يتحمل الضمير، سواء أوّل بمشتق أم لم يؤوّل، نحو: "زيد أخوك"، فـ"أخوك" يتحمل الضمير حلى مذهبهم لأنه في معنى "قريبك" وقريب صفة مشبهة تحتمل الضمير بإجماع، ووافقهم على مذهبهم الرماني من البصريين.

ينظر تفصيل المسألة في: شرح ابن يعيش ١/٨٨، والإنصاف ١/٥٥ ومابعدها، وشرح الكافية المساعد ٢٢٧/١ والمساعد ٢٢٧/١ والمساعد ٢٢٧/١ والمساعد ٥٩/١ ومابعدها، وشرح ابن عقيل ٢٠٦/١، والتصريح ١٩١/١، وشرح الأشموني ٢٠٨/١ .

- (٢) سقط من: ب. (٣) في ب: "أوله" موضع "أول".
  - (٤) سقط من: ب.
- (٥) هذا أيضا على مذهب البصريين، والكوفيون لا يرون وحـوب إبراز الضمير إذا حــ حـرى على غير مَن هُوله، إذا أمن اللبس، وحجتهم الشّعر، وأحـاب عنــه البصريون بأنه محمول على التوسع، ينظر بسط المسألة في مراجع الرقم (١).

ضاربه هو» إذا جعلت الهاء في الوصف للغلام، أو لم يلبس نحو: «زوج هندٍ مغاضبتــه هي»، وامرأةُ زيدٍ مغاضبها هو، والكوفيون لا يلتزمون الإبراز إلاّ مع اللبس.

وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنی کائن أو استقر

يقع الخبر ظرفا نحو: ﴿والرَّكُ أَسَفَلَ مَنكُمْ ﴾ (أَ) أَوْ جارا وبحرورا نحو: ﴿الْحَمِدُ للهِ ﴾ (٢) ولك أن تقدر العامل فيهما بـ "كائن "(٢) أو "مستقر"، فيكون الخبر من قسم المفرد المشتق، ولك أن تقدره بـ "استقر "(٤) فيكون من قسم الجملة، وكلاهما (٥) عند المحققين في موضع نصب، والخبر المرفوع: إما عاملهما المقدر عند من قدره بكائن، وإما (٢) مجموع الجملة عند من قدره باستقر (٧)

# ولا يكون اسم الزمان خَبَرا عن جُثَّمة وإنْ يفد فأخبِرا

لا يخبر باسم الزمان عن الذوات، فلا يقال: «زيد اليوم، لعدم الفائدة، فأما نحو: «الرّطب تمّدوز (٨)، واليدومَ خمررٌ، والليانة الهدلال،

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٢، من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) في ثلاث وعشرين آية منها أول سورة الفاتحة.

 <sup>(</sup>٣) تقدم بحث متعلّق الخبر واختلاف آراء النحاة في تقديره.

<sup>(</sup>٤) في ب: "باستقرار" وهو تحريف. (٥) أي: الظرف، والجار والمجرور.

 <sup>(</sup>٦) في ب: "فأما" وهو تحريف.
 (٧) في ب: "بمستقر" وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في كلا النسختين: «الرطب في تموز» وهو تمثيل غير صالح للمسألة، لأن الإخبار وقع فيه بالجار والمحرور، وهما متعلقان بـ"كائن" أو "استقر"، ولا شئ في ذلك، وإنما يكون التمثيل من المسألة إذا قيل «الرطب تموز» لوقوع ظرف الزمان خراء عن الجئة حينتذ، وهو موضوع المسألة، وبهذا يعلم أن مافي النسختين محرف.

فقيل (١): هو على تقدير مضاف، أي حصول الرّطب، وشرب خمر، ورؤية الهلال، وقيل: سوّغ ذلك شبهها بالمعاني في الحدوث وقتا دون وقت، أما إن أفاد الإخبار (٢) باسم الزمان عن الذوات لكونها عامة واسم الزمان خاص، نحو: «نحن في شهر كذا» فإنه يجوز (٣)، ولذلك (١) اطّرد «الإخبار به عن المعاني» (٥) نحو: الصوم يوم الخميس، [والسفر غدا]. (١)

(۱) هذا قول جمهور البصريين، فهم يقولون بعدم صحة الإخبار بالظرف الزماني عن الأعيان الشاخصة، لعدم حصول الفائدة من ذلك، ووافقهم ابن مالك في الكافية الشافية ۱/۱ ۳۵، ولكنه في التسهيل ٤٩، رأى صحة ذلك إذا أشبه ظرف الزمان اسم المعنى في حدوثه حينا دون حين، نحو: «الرطب شهري ربيع»، ووافقه عليه ابن هشام في أوضحه، وقال به الرضى.

ينظر المسألة بالتفصيل في شرح ابن يعيش ١٩٨١-٩٠، وشرح الكافية ١٩٤/، و والأصول في النحو ٦٣/١، وشرح جمل الزحاجي ٣٤٨/١، وشرح الكافية الشافية ١/١٥، وأوضح المسالك ٢٠٢١، والمساعد ٢٣٧/١، وشرح ابن عقيل ٢١٤/١، والتصريح ١٦٧/١-١٦٨، وشرح الأشموني ٢١٣/١.

- (۲) هذا قول ابن مالك في التسهيل ووافقه عليه ابن هشام، وهو قول الرضي،
   تنظر مراجع الرقم (۱).
- (٣) وافق الشارح هنا ابن مالك ومن رأى رأيه في حواز الإخبار بظرف الزمان عن الأعيان إذا أفاد ذلك، بأن كانت عامّة وهو خاص.
  - (٤) في ب: "والدليل" موضع "ولذلك" وهو تحريف.
    - (٥) في ب: «الإخبار عن المعانى به.
      - (٦) سقط من ب مابين المعقوفين.

ولا يجوز الابتدا بالنكره مالم تُف كعند زيد نَمِرَه وهسل فتى فيكم فما خِلَّ لَنا ورجسلٌ من الكرام عندنا ورغبة في الخير عيرٌ وعَمَلْ بريزين، وليُقَس مالم يُقَسلُ

الأصل تعريف المبتدأ (١) وتنكير الخبر، لأن المبتدأ معلوم عند المخاطب، والخبر مجهول، ولذلك لم يسغ (١) الابتداء بالنكرة إلا عند حصول الفائدة، إما بأن يتقدم (١) الخبر عليها وهو ظرف مختص كـ"عند زيد نمرة" ومثله: ﴿ولدينا مزيد﴾ (١) والجار والمجرور كذلك نحو: ﴿لكم فيها فاكهة ﴾ (٥)، وإما بأن تقع بعد استفهام نحو: «هل فتى فيكم؟» ومثله ﴿الله مع الله؟ ﴾ (١) أوبعد نفي نحو: فما خل لنا، ومثله: ﴿فلا رَفَتُ ولا فُسوق ولا جدال في الحج ﴾ (١) وإما بأن يتخصص بوصف ظاهر نحو: «رجل من الكرام عندنا»

<sup>(</sup>١) وذلك لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر، والأصل في المبتدأ التقديم، فإذا كـان المبتـدأ بحهولا لم يفد الحكم عليه شيئا.

<sup>(</sup>٢) في ب: "لم يسمع" موضع "لم يسغ". (٣) في أ: "أن".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٥، من سورة ق، والشاهد فيها: أن النكرة وهي "مزيد" وقعت مبتدأ، وسوّغ الابتداء بها تقدم الخبر، وهو ظرف مختصّ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٣، من سورة الزخرف، والشاهد فيها: حواز الابتداء بالنكرة "فاكهة"، لتقدم الخبر المختص وهو الجار والمجرور.

<sup>(</sup>٦) من الآيات ٦٤،٦٣،٦٢،٦١،٦٠، من سورة النمل، والشاهد فيهنّ وقوع النكرة "إله" مبتداً، لكونها سبقت باستفهام.

 <sup>(</sup>۷) من الآیة ۱۹۷، من سورة البقرة، والشاهد فیها: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا
 حدال حیث ابتدئ بالنکرة لوقوعها بعد النفی.

﴿ولَعبدٌ مؤمن خيرٌ من مشرك ﴾ (١) والمقدر مثله: نحو: ﴿وطائفةٌ قد أهمّتهم أنفسهم ﴾ (٢) التقدير: وطائفة من غيركم. أو بإضافة نحو: ﴿عَمَلَ بِرُ يَزِينِ ﴾ وفي الحديث ﴿خمسُ صلواتٍ كتبهنّ الله ﴾ (٢) وإما بأن تكون (٤) عاملة فيما بعدها، نحو: "رغبة في الخير حير" وفي الحديث: (وأمر بمعروفٍ صدقة ونهي عن منكر صدقة) (٥) ويقاس على ذلك كلّه ماحصلت به فائدة، مشل كون المبتدأ وصفا لموصوف محاذوف كقوله مناهم:

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۲۱، من سورة البقرة، والشاهد فيها: ﴿ولعبد مؤمن﴾ حيث وقعت النكرة مبتداً لكونها تخصصت بوصف وهو "مؤمن".

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥٤، من سورة آل عمران، والشاهد فيها: "وطائفة" فهي نكرة، وساغ الابتداء بها لأنها وصفت بوصف مقدر يدل عليه ما قبله، وقد دوه بنحو: وطائفة من غيركم لتقدم قوله تعالى: (يغشى طائفة منكم).

<sup>(</sup>٣) ينظر الموطأ ١٢٣/١، باب الأمر بالوتر، ومسند أحمد ٥/٥، وسنن أبي داود الامر) باب في مَن لم يوتر، والنسائي: باب المحافظة على الصلوات الخمس ١٣١/٢، والدارمي ٢٣٠/١ باب في الوتر.

والشاهد فيه: صحة الابتداء بالنكرة "خمس" لكونها قد تخصصت بإضافتها إلى "صلوات".

<sup>(</sup>٤) في أ: "يكون"، وفي ب: مهملة التاء، والذي يقتضيه المعنى ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) ينظر مسند احمد ٥/١٦١، ١٦٨، ٣٢٩/٢، وفي مسلم: «وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة» ينظر ٢٩٧/١ (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) والشاهد فيه صحة الابتداء بالنكرة لكونها عملت فيما بعدها وهو "بمعروف" و"عن منكر" فإن الجار والمحرور في على نصب مفعول للمصدر.

"ضعيف عاذ بِقَرْمَلَة"(١) أو كالموصوف(٢)، نحو: "رحيل في الدار" أو معطوفًا على مافيه مسوّغ، نحو:

٤٤– عندي اصطبارٌ وشكوى عندَ فَاتِنَىقِ<sup>٣)</sup> ... ... ...

أو معطوفا عليه مافيه مسوّغ، نحو: ﴿طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ﴾ (<sup>١)</sup> أو واقعا بعد لولا نحو:

(۱) هذا من أمثال العرب، ويضرب للرجل الضعيف يلوذ بمن هو أضعف منه،
 والقَرْمَلُ: من دِقِّ الشجر يقوم على سويقة قصيرة لا تكن ولا تُظلّ.

والذي في النسختين: أ، ب، "ضعيف عد..." بالدال المهملة، والذي في "اللسان" (ذليل عاذ بقرملة) وكذلك في مجمع الأمثال.

ينظر لسان العرب "قرمل" ٧٣/١٤، ومجمع الأمثال ٢٧٩/١ .

والشاهد فيه: صحة بحسىء المبتدأ نكرة لوقوعها صفة لمحذوف، يقدر بنحو: رحل، أو إنسان.

- (٢) في ب: "كالموصولات" وهو تحريف.
- (٣) هذا صدر بيت من البسيط لم يعرف قائله، وعجزه:

... نظر البيت في المغني الشاهد رقم (٤٦٨)، وشرح ابن عقيل ٢٢٢/١، ومعجم شواهد العربية ص٢١٣٠.

والشاهد فيه: صحة وقوع النكرة (شكوى) مبتدأ لكونها معطوفة على مافيه مسوغ، وهو الظرف المختص (عندى).

(٤) من الآية ٢١، من سورة "محمد" الله والشاهد فيها "طاعة" حيث وقعت -وهي نكرة - مبتدأ لأنه عطف عليها مافيه مسوغ للابتداء وهو "قول" فإنه نكرة موصوفة، والنكرة إذا وصفت ساغ الابتداء بها، والخبر هنا مقدر، أي: أمثل من غيرهما.

ه ٤ - لولا اصطبارٌ لأَوْدَى كُلّ ذي مِقَة <sup>(١)</sup> ... ... ...

أو متضمنا للعموم نحو: "تمرة خير من حرادة"(٢) أو للدعاء، نحو: ﴿وَيُلُ لَكُلُ هَمُوهُ﴾. (٢)

(١) هذا صدر بيت من البسيط، لم يعرف قائله، وعجزه:

... ... لَــا اســــتقلت مطايـــاهنّ للظّعَــن ويروى: "بالظعن".

(الظَّمَن): الرحيل والسفر، وهو بفتح العين، يقول إنه صبر على سفر من أحبهـنّ وتحلّد حين اعتزمن الرحيل، ولولا ذلك التجلد لهلك ولهلك بسبب هلاكـه كـلّ من يحبه، ويعطف عليه، وفي المساعد: "ثقة".

موضع "مقة" ٢١٨/١، وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٠٤/١، وشسرح ابن عقيل ٢٠٤/١، والهمع ١٠١/١، والدرر ٢٦/١، والتصريح ٢٠٤/١، وشرح الأشموني ٢١٧/١، ومعجم شواهد العربية ٤٠١.

والشاهد فيه: "اصطبار" فإنه نكرة ومسوّغ الابتداء به وقوعه بعد لولا.

- (٢) هذا الأثر مروي عن عمر بن الخطاب رفلك أن رجلا سأله عن حرادات قتلها وهو عرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. قال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. "لتمرة خير من حرادة". ينظر: موطأ الإمام مالك ٢١٦/١ باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو عرم. والشاهد منه: صحة الابتداء بالنكرة (تمرة) لكونها عامة.
- وينظر الأثر في: الإيضاح شرح المفصل ١٨٤/١، والكافية الشافية ٣٦٤/١، والأشموني ٢١٦/١ .
- (٣) من الآية الأولى من سورة الهمزة. والشاهد فيها "ويل" حيث وقع نكرة لتضمنه للدعاء.

والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه (۱) حين يستوى الجزآن عُرفا ونُكِررا عادمي بيان كمذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسنداً لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمَن لي مُنجدا

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، والعكس جائز(٢) ما لم يمنع منه مانــع

مَشْنُو مَن يَشْنَوُك و"تميمي أنسا"

ونحو قول مالك بن خالد الهذلي:

فيتى ما ابين الأغير إذا شتونا وحُب اليزاد في شهري قماح وقول آخر:

بنونا بنو أبنائِنا وبنائِنا وبحروراً وجروراً وجروراً وجروراً وجروراً وجروراً وخروراً وخروراً وخروراً وخروراً وخرد الله ورد تقائم زيد" فإن "قائم" يشتمل على ضمير زيد، وقد تقدم عليه، ورد عليهم البصريون بأن الخبر وإن كان متقدما في اللفظ إلا أنه على نية التأخير، فلم يمنع ذلك من تقديم الضمير، والرأي في هذه المسألة رأي البصريين نظرا لما ذكروه، وللإجماع على حواز تقديم خبر "كان" على اسمها في نحو: "كان قائما زيد" و"قائما" يشتمل على ضمير، لكنه لما كان في تقدير التأخير لم يمنع من ذلك، وللوقوف على المسألة بالتفصيل.

ينظر: الإنصاف ٢٥/١ ومابعدها، وشرح ابن يعيش ٩٢/١، وشرح الكافية ٨٨/١، وشرح الجمل للزحاحي ٣٦٦/١، والكافية الشافية ٣٦٦/١، والهمع ١٠١/١، والأشموني وحاشية الصبان عليه ٢١٨/١.

<sup>(</sup>١) في ب: " وامنعنه".

<sup>(</sup>٢) حواز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ عند عدم المانع، هو مذهب البصريين، قالوا لجحيء ذلك كثيرا في كلام العرب وأشعارهم، وأمثالهم نحو:

من الموانع الآتي ذكرها، فيحوز "عندى زيد" كما تقول: "زيد عندى" ويمتنع التقديم في الأربعة التى (١) ذكرها المصنف، أحدها: إذا استوى الجزآن يعني: المبتدأ وحبره، إما في التعريف نحو: "زيد القائم" وإما في التنكير، نحو: "أفضل مني "(٢) لا يجوز تقديم الخبر لخوف التباسه بالمبتدأ، مع عدم بيان ذلك بقرينة، أما لو كان هناك قرينة تعين المبتدأ مع التعريف نحو: "أبو يوسف أبو حنيفة" وكقوله:

أو مع التنكير نحو: "رجل صالح حاضر" و"عملُ برَّ أمثلُ" لم يمتنع تقديم الخبر، لتميّز المبتدأ مع التّعريف، بكونه المشبه لا المشبه به، ومع التنكير لوجود المسوّغ معه.

الثانى: أن يخاف التباسه بالفاعل، مثل أن يخبر عنه بفعل نحو:

والشاهد فيه: "بنونا بنو أبنائنا" حيث قدم الخبر وهو "بنونا" على المبتدأ، وهو "بنو أبنائنا" مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف، فإن كلا منهما مضاف إلى ضمير المتكلم، وسوع ذلك وجود قرينة معنوية تميز المبتدأ من الخبر، حيث إن المتبادر إلى الذهن أن الشاعر أراد تشبيه أبناء أبنائهم بأبنائهم دون العكس. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٩٩١، ٩٧/١، وشرح الكافية ١٩٧١، وشرح الكافية السالك وشرح الكافية الشافية ١٩٧١، والمغنى، الشاهد ٢٢١، وأوضح المسالك وشرح الكافية المهم، ١٢٧١، والمسع ١١٠١، والمدر ٢٢٢١، والمسع ١١٠١،

<sup>(</sup>١) في ب: "الآتي" موضع "التي" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ب: "أفضل منى أفضل منك".

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل وقائله في أكثر المصادر هو الفرزدق.

"زيد قام" [﴿ والله خلق كلّ دابّة ﴾ (١) فلو كان معه قرينة تميزه نحو: "أحواك قاما" (٢) و"زيد قام] (٣) أبوه "(٤) لم (٥) يمتنع التقديم.

الثالث: أن يكون الخبر محصورا بإلاّ، نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولُ﴾ (٢) أو بإنّما نحو: ﴿إِنَّمَا الله إله واحد﴾ (٧)، فأما قوله:

(١) من الآية ٤٥، من سورة النور.

والشاهد منها: "والله خلق" فإنه يجب فيه إبقاء المبتدأ في مكانه الأصلي، لأنـه لـو أخر وقدّم الخبر لالتبس بالفاعل لجريان الفعل عليه حينتذ.

- (Y) القرينة هنا: وحود ألف الاثنين في الفعل "قاما" فإن هذا ونحوه لايضر تقديمه ولا يلتبس بالفاعل، لأن الفاعل يجب تجريد الفعل له، إلا على لغة "البراغيث"، والعمل على اللغة السائدة. (٣) سقط مابين المعقوفين من: ب.
- (٤) القرينة هنا هي: أن العامل حرى على (أبوه) فرفعه فاعلا فلم يبق إلا أن يكون "زيد" مبتدأ.
  - (٥) في ب: "و لم" وهو تحريف.
- (٦) من الآية ٤٤، من سورة آل عمران.
   والشاهد فيها: أن الخبر وقع محصورا فيه، وطريق الحصر هو "ما وإلا" وإذا كان
   الأمر كذلك، فإن المحصور فيه هو مابعد "إلا" وهي متأخرة.
- (٧) من الآية ١٧١، من سورة النساء.
   والشاهد فيها: وقوع الخبر محصورا فيه، وطريق الحصر "إنما" وهي تقتضي تأخير المحصور فيه.
- (A) هذا بعض الشطر الثاني من بيت للكميت بن زيد الأسدي، والبيت من الطويل وصدره قوله:

فضرورة.

الرابع: أن يكون الخبر مسندا إلى مايستحق<sup>(۱)</sup> التصدير لنفسه لكونه اسم استفهام، نحو: "من لي منحدا؟" ويجرى مجراه "كم الخبرية"، نحو: "كم عبدٍ لي" واسم الشرط، نحو: "من يقم أقم معه" أو موصولا دخلت الفاء في خبره، نحو: "الذى يأتيني فله درهم" لكونه إذ ذاك شبيها باسم الشرط في العموم، وطلب فعل مستقبل يكون سببا لما بعده، واقتضائه لفاء السبب، وما أضيف إلى شىء من ذلك، نحو: غلام من عندك ؟، [وغلام الذى يأتيني فله درهم، ومال كم رجلٍ حُزْتُ، وغلام من يقم أقم معه] (٢) أو لاتصاله بلام الابتداء نحو: "لزيد قائسم".

ونحو "عندي درهم" و "لي وَطَرْ ملتزم فيه تقدام الخَسبَر كذا إذا عدد عليه مضمر مِمَّا به عنه مُبيناً يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا ؟ وخبر المحصور قَدمٌ أبدا كرامانيا إلاّ اتباع أحمدا

<sup>(=)</sup> فيارب هل إلا بك النصر يرتجي عليهم ؟ وهـــل ... ؟ الــخ والشاهد فيه: "بك النصر" و"عليك المعوّل"، فإنه قدم الخبر المحصور فيه في الموضعين للضرورة، والمألوف أن يقول: هل النصر يرتجى إلا بك ؟ ، وهل المعوّل إلا عليك ؟، لكنّ الضرورة الشعرية ألجأته إلى ذلك.

ينظر البيت في شرح ابن عقيل ٢٣٥/١، والهمع ٢٠٢١، والسدرر ٢٦/١، والتصريح ٢٧٣/١، وشرح الأشموني ٢١/١، ومعجم شواهد العربية ٢٨٠، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>١) في ب: "استحق". (٢) سقط مابين المعقوفين من: ب.

هذه المسائل الأربعة مما يتعين الخروج فيها عن الأصل بإيجاب تقديم حبر المبتدأ عليه:

الأولى: إذا كان تقديمه مصححا للابتداء بالنكرة، كما في نحو: "عندى درهم، ولى وطر"، فلو كان هناك مسوغ آخر نحو: ﴿فلكم أجر عظيم﴾(١) لم يكن التقديم واحبا بدليل ﴿وأَجَلُّ مسمىً عنده﴾.(٢)

الثانية: أن يعود على الخبر<sup>(٢)</sup> ضمير من المبتدأ نحو: ﴿ أَم على قلوب أَقْفَالُها ﴾ (١) إذ تأخيره هاهنا مفض إلى (٥) عود الضمير على متأخر (٦) لفظا ورتبة.

الثالثة: أن يكون الخبر مستوجبا للتصدير، لكون اسم استفهام نحو:

(١) من الآية ١٧٩، من سورة آل عمران.

وفي كلتا النسختين "لهم أحر عظيم" وليس في القرآن الكريم آية كذلك -فيما أعلم-، ولم يذكر صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن آية كذلك.

والشاهد فيها: أنّ "لكم" حار وبحرور، وقع خبرا مقدما لـ"مغفرة" وهــي نكـرة، فكان تقديم الخبر وهو الجار والمجرور المختص مسوغا للابتداء بها.

(٢) من الآية ٢ من سورة الأنعام.

والشاهد فيها: هو أن الخبر وهو "عنده" حاء في موضعه الأصلي، ولم يحتج إلى تقديمه، لوحود مسوغ للابتداء بالنكرة "أحل" وهو كونها موصوفة بقوله: "مسمى".

- (٣) في ب: "للخبر". وفي قول الشارح: "يعود على الخبر" تجوّز، والأدقّ منه أن يقول: "يعود على بعض الخبر" لأن الضمير لايعود في الحقيقة على جميع الخبر.
  - (٤) من الآية ٢٤، من سورة "محمد" (紫).
  - (٥) في ب: "على". (١) في أ: "مستأخر".

"أين من علمت نصيرا ؟" أو أضيف إليه نحو: "صبيحة أيّ يومٍ سفرُك ؟ ".

الرابعة: أن يكون المبتدأ محصورا بـ"إلاّ"، نحو: "مالنا إلاّ اتبـاع أحمـد" أو بـ"إنّما" نحو: "إنما عندك زيدً".

وحذف ما يَعلم جائز كما الله تقول: "زيدً" بعد: مَن عندكما ؟ وفي جواب كيف زيدً؟ قل دَنِف فزيد استغنى عنه إذ عُرف

يعنى ماعلم من المبتدأ والخبر جاز حذفه، فمثال ذلك في الخبر: "زيد" جوابا لمن قال: "من عندك ؟ " والأصل: "زيد عندى". ومثله قوله تعالى: (أكُلُها دائم وظِلُها) (١) أي كذلك. ومثاله في المبتدأ قولك: "دَنِف" جوابا لمن قال: "كيف زيد؟ " والأصل: زيد دَنِف"، فاستغنى عن ذكر زيد للعلم به، ومثله: (مَن عَمِل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) (١) أي فعمله وإساءته. فإن لم يعلم بقرينة دالة عليه لم يجز حذفه.

وبعد "لولا" غالبا حسَدُفُ الحبر وبعد، واو عينت مفهسومَ مَسعُ وقبسل حسال لا يكسون خسبرا كضسربي العبسسة مسيئاً وأتسم

حَتْمٌ وفي نَسِصٌ يَمينِ ذا استقر كمشل "كُلُّ صانع وما صنع عن الذي حبره قد أضمرا تبييني الحق منُوطا بالحِكم

هذه المسائل الأربع (٢) يجب فيها حذف الخبر:

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥، من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٢، من سورة فصلت، ومن الآية ١٥، من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "الأربعة" وهو سهو أو تحريف.

الأولى: أن يسند إلى مبتدأ واقع بعد "لولا"، وغالب مايكون حينتـذ كونا مطلقا نحو: ﴿لُولا أنتم لَكُنَّا مؤمنين﴾ (١) والتقدير: لولا أنتم موجودون، فيحذف حتما.

أمــــــــــا لـــــــــــو وقــــــــع مقيًّــــــــــدا<sup>(٢)</sup> نحــــــــو:

(١) في الآية ٣١، من سورة سبأ.

(٢) يرى جمهور النحاة أن خبر المبتدأ بعد "لولا" لايكون إلا كونا مطلقا، وبناء على ذلك يوحبون حذفه للعلم به، ويرون في حواب "لولا" غنية عنه، وإذا أراد المستعمل كونا خاصا فإن طريقة العرب في ذلك أن يجعلوه مبتدأ، نحو: "لولا مسالمة زيد إيانا ماسلم" وأما نحو: "لولا زيد سالمنا ماسلم". فيرى الجمهور أنه تركيب فاسد، وقد لحنوا المعرى في قوله:

يُذيبُ الرعبُ منه كلَّ عَضْمٍ فلولا الغِمدُ يمسكه لَسسالا وأما الحديث (لولا قومك حديثو عهد... الخ) فيحملونه على الرواية بالمعنى، ومما ينبغي التنبيه إليه هنا ماقاله ابن أبي الربيع في رواية الحديث على الوجه الذى يذكره النحاة في هذه المسألة، حيث قال: "لم أر هذه الرواية بهذا اللفظ من طريق صحيح، والروايات المشهورة في ذلك: "لولا حِدْثانُ قومِكِ"، و"لولا حَداثةُ قومِكِ"، "لولا أنّ قومك... الخ. أ.هـ

قلت: وهو كما قال ابن أبي الربيع باستثناء إحمدى رواياته في البخاري وهمي: "لولا قومُك حديثُ عهدُهم -قال ابن الزبير- بكفر لنقضت الكعبة ... الخ".

البخاري –كتاب العلم– الباب الثامن والأربعون، رقم الحديث ١٢٦ .

فإنها وإن كانت تختلف عن رواية النحاة من حيث اللفظ، إلا أنها تتفق معها من حيث إثبات الخبر.

هذا... وقد حوّز الرماني والشلوبين وابن الشجري -في الأمالي المجلس السادس والستون ٢٠١٢، ٢١١ و ٣٢١/١ - أن يكون خبر المبتدا بعد "لولا" --

(لولا قومَكِ حَديثُو عَهْد بكفر، لنقضت الكعبة)(١)، تعبّن إثباته إن لم يدل عليه دليل.

وجاز مع الدليل عليه الوجهان.

الثانية: أن يسند إلى مبتدأ واقع في نصّ يمين، بأن يكون صريحا في القسم، نحو: ﴿لعمرك إنهم لفي﴾ (٢) و"أَيمنُ اللهِ لأفعلَن" التقدير لعمرك (٢) قسمي.

(=) كونا حاصا، وبناء على ذلك فإنه يتعين -عندهم- إثباته إذا لم يدل عليه دليل، فإن وحد مايدل عليه حاز الأمران، وقد وافقهم في ذلك ابن مالك، كما هو ظاهر من قوله: "وبعد لولا غالبا حذف الخبر"، ومن كلامه في الكافية الشافية: ١/٥٥٥، وكذلك رأى هذا الرأي الشارح هنا كما ترى.

وللوقوف على تفصيل المسألة ينظر: الكتاب ١٢٩/٢، والمقتضب ٧٦/٣، والأصول ١٨٥/١، والمقتصد ١٩٩/١، وشرح ابن يعيش ١/٥٥، وشرح الكافية الكافية الشافية ١/٥٥، وأوضح المسالك ٢٢٠/١، ٢٢٣، وشرح ابن عقيل ٢٤٨/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٢٦/١.

- (۱) تنظر روايات الحديث في: البخاري: كتاب العلم الباب ٤٨ رقم الحديث ٢٢٠، ٢٢٥/١٣ ، ٢٢٤/١ و الحديث: ٢٢٥/١٣ ، ٢٢٤/١ و الحديث: ٢٢٥/١٣ ، ٢٢٤/١ و و الحديث: ٢٢٥/١٣ ، و الحديث من: ١٥٨٦-١٥٨٦ . و و الحديث من المحام الحديث من المحام الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المحام المحريث الحديث المحام و الحديث المحريث المحريث
  - (٢) من الآية ٧٢، من سورة الحجر. وقد اقتصر في "أ" على "لعمرك".
    - (٣) في أ : "لعمروك" وهو خطأ في النسخ.

أما إن دلّ المبتدأ على قسم و لم يكن صريحا نحو: [عهد الله –أو ميثاقه– لأفعلن، جاز الإثبات، نحو:](١) "عهدُ اللهِ عليّ" والحذف.

الثالثة: أن يكون المبتدأ<sup>(۲)</sup> واقعا بعده واو صريحة<sup>(۱)</sup> في المصاحبة، وهـو المراد بقولـه: "عيّنت مفهـوم مـع" نحو: "كلّ صـانع ومـا صنع" التقدير: (٤) مقترنان.

أما لو لم تكن الواو العاطفة نصّا في المعيّة، نحو: "زيد وعمرو قائمان" لم يلزم الحذف.

الرابعة: أن يقع بعد المبتدأ حال لايصح الإخبار عنه بها<sup>(٥)</sup>، والمبتدأ مصدر عامل في صاحبها، أو مضاف إلى مصدر عامل في صاحبها. (١)

فالأول: كـ«ضرّبي العبدَ مسيئا». والثناني: «كَأَتُمّ تبييـني الحـقّ منُوطـا بالحكم»(٧)، والخبر المحذوف هنا يقدر بمصدر مضاف إلى صاحب الحال،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك ونحوه كلام تام غير عتاج إلى تقدير خبر، لأن معناه: كلّ صانع مع صنعته، وعلى ذلك لايكون المثال مما حذف خبره. ينظر شرح ابن يعيش ٩٨/١، وشرح الكافية ١٠٧/١، وأوضح المسالك ٢٦٦/١، وشرح ابن عقيل ٢٥٣/١، والتصريح ١٨٠/١، وشرح الأشموني ٢٧٨/١. (٥) لمباينتها له بالذات أو باعتبار قصد المتكلم.

<sup>(</sup>٦) ترك المؤلف مسئلة ثالثة وهي: أن يكون المبتدأ مضاف إلى ماهو مؤول بمصدر عامل في صاحبها، نحو: "أخطب مايكون الأمير قائما" وقد ذكره غيره. ينظر: شرح ابن يعيش ٩٧/١، وشرح الكافية ٤/١، والتصريح ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٧) سقط "بالحكم" من: أ.

فتقدير الأول: "ضَرَّبُهُ مسيئا". (١) وتقدير الثاني: "تبيينه (٢) منُوطا"، ولو قيل: إن الحال هنا سدّت مسدّ الخبر، وأغنت عن تقديره كفاعل الوصف كان أوجه. (٣)

(١) هذا هو رأي الأخفش واختيار ابن مالك في التسهيل ٥٥.

وذهب إليه أيضا ابن هشام في المغني ١٦٢/٢، وهو قـوي من جهة قلة المقدر عليه، ولكون التقدير من اللفظ مع صحة المعنى أولى، ويضعف من جهة استلزامه حذف المصدر وإبقاء معموله، والجمهور على منع ذلك كما أفاده صاحب التصريح ١٨١/١. (٢) ساقطة من: أ.

(٣) ذهب ابن درستویه، وابن بابشاذ إلى أن نحو: "ضربى زيدا مسيئا" لا حبر له لكونه بمعنى الفعل، فمعنى "ضربي زيدا قائما": أضربه قائما، وهو نحو: "أقائم الزيدان" عندهما، وذهب الكوفيون إلى أن نحو: "قائما" حال من معمول المصدر لفظا ومعنى والعامل فيه المصدر الذي هو مبتدأ، وحبر المبتدأ مقدر بعد الحال وحوبا، أي: ضربي زيدا قائما حاصل، وذهب الأخفش إلى أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال، أي: ضربي زيدا ضربه قائما، أي: ماضربي إيّاه إلاّ هذا الضرب المقيَّد، وذهب البصريون إلى أنه حال من معمول المصدر معنى لا لفظا، والعامل في الحال محــذوف، أي: ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، وهذا هو الأرجح في المسألة، وذلك لأنهم مجمعون على أن معنى "ضربى زيدا قائما": "ماأضرب زيداً إلا قائما" وهذا المعنى المتفق عليه لايستفاد إلا من تقدير البصرية والأخفش، وبهذا يعلم بطلان مذهب ابن درستويه وابن بابشاذ لعدم الحصر فيه، وبطلان مذهب الكوفيين لأنه لايمتنع مسن حصول الضرب المقيد بالقيام حصولُ الضرب المقيد بالقعود في وقت آخر، وبهذا يعلم أيضًا، أنه لايسلم إلاَّ مذهب الأخفش وقد تقدم بيان مافيــه مــن قــوة وضعف، ومذهب البصريين، ويلحظ عليه كثرة التقديرات.

أما لو صلحت الحال للإخبار بها عن المبتدأ (١) لم تحز المسألة، نحو: "ضربي زيدا شديدا"، بل يتعين رفع الحال، أو الاتيان بخبر. (٢)

واخـــبروا باثنــين أو بأكــــشرا عن واحــد كـــ هُــم سَــراةٌ شُـــعَرا

ويجوز تعدد الخبر المستقل(") بدون عطف، مع كون المبتدأ واحدا، نحو: "زيد كاتب شاعر"، قال تعالى: ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد ﴾(أ)، وتقدير المحالف() مبتدأ لكل حبر، لا دليل عليه، أمّا مالايستقل() بالخبرية "هاذا حُلُو حسامِض"

- (١) في أ: "عن مسألة" موضع "عن المبتدأ". (٢) في أ: "بخبره".
  - (٣) في أ : "المستقبل" وهو تحريف.
  - (٤) الآيات ١٦،١٥،١٤، من سورة البروج.
- (٥) يعنى الشارح بذلك ابن عصفور وكثيراً من المغاربة، فإنهم خالفوا في تعدد الخبر، وما ورد من ذلك يجعلون الأول منه خبرا، والباقي أوصاف له، وبعضهم يجعل الباقى خبرا لمبتدأ مقدر.

تنظر المسألة في: شرح ابن يعيسش ٩٩/١ وشرح الكافيسة ١٠٠/١ والمقرب ٨٦/١، وأوضح المسالك ٢٢٨/١، والمساعد ٢٤٢/١، وشرح ابن عقيل ٢٥٧/١، والهمع ١٠٠/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٣٢/١.

(٦) في أ : "يستقبل" وهو تحريف.

<sup>(-)</sup> ينظر: الخلاف في المسألة في: شرح ابن يعيش ٩٦/١ -٩٧، وشرح الكِافية 1/٥٠١، والإيضاح في شرح المفصل ١٩٦/١ -٩٩، وشرح ابن عقيل ١/٥٤/١، والهمع ١٩٦/١ -١٠٠٧، وشرح الأشموني ٢٣٥-٢٢٩/١.

فيحوز بلا نزاع لأنهما في معنى خبر واحد، أى: "مُرَّ" وكذلك ما تعدد بعطف نحو: ﴿والذين كذبوا بآياتنا صُمَّ وبُكُمَّ ﴾(١) أو تعدد المبتدأ نحو:

٤٨- يـداك يـد خـيرها يُرتـجى وأخرى لأعدائهـا غائظـــه (٢) فالاستشهاد به على تعدّد الخبر وَهَمّ. (٣)

(١) من الآية ٣٩، من سورة الأنعام. والشاهد فيها قوله: "صُمُّ وبُكُمُّ" حيث تعدّد الخبر بالعطف.

(٢) هذا البيت من المتقارب، وهو منسوب لطرفة بن العبد البكري ولكنه غير موجود في ديوانه، ونَفَى العيني في شرح الشواهد العربية صحة كونه لطرفة، وقد تعدد فيه الخبر الأن ماهو خبر عنه متعدد، فلم يك ذلك من تعدد الخبر المراد.

وينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص١٢٥، وأوضح المسالك ٢٢٨/١، والمساعد ٢٤٣/١، والتصريح ١٨٢/١، وشرح الأشموني ٢٣٣/١، والعيني ٥٧٢/١، ومعجم شواهد العربية ٢٠٧٧.

(٣) أراد الشارح التنبيه إلى مافعله ابن الناظم من عدّه هذا البيت مما تعدّد فيه خبر المبتدأ الواحد، فأراد أن ينبه إلى أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، وإنما الخلاف في حواز تعدد الخبر أو عدمه فيما إذا وقع المبتدأ واحدا في اللفظ والمعنى، وكان الخبر متعددا في اللفظ والمعنى، كذلك، بحيث يصلح كل واحد من أفراد الخبر أن يكون خبرا عن المبتدأ ويصح حمله وحده عليه، ويفيد معه فائدة يحسن السكوت عليها.

ينظر: مراجع التعليق السابق.

# کان و آخو اتـــها

لما كانت (١) نواسخ الابتداء ثلاثة أقسام: منها ما ينسخ الرفع في الجزأين كـ"ظنّ"، ومنها ما ينسخه في الأول دون الثاني كـ"طنّ"، ومنها ما ينسخه في الثاني دون الأول كـ"كان" بدأ بهذا القسم، لبقاء المبتدأ الذي هو العمدة فيه على مثل إعرابه، ثم بالذي قبله لبقاء شئ من حكم الابتداء فيه، ثم بالأول، لبطلان حكم الابتداء في إعرابه.

## ترفع "كان" المبتدا اسما والخبر تنصبه ك"كان" سيداً عمر

كان وأخواتها هي (العاملة في المبتدأ والخبر) (٢) فـــر فع (١) المبتدأ لشبهه بالفـــاعل، ويســـمى اسمهــا، وتنصـــب الخــــبر، لشـــبهه بــــالمفعول (٤)، ويســـمى خبرهـــا، نحـــو: «كـــان عمـــــر ســــيدا»، هوكـــان الله

<sup>(</sup>١) في ب: "كان".

<sup>(</sup>٢) في أ: «العواملة في الأواخــر» موضـع: «العاملــة في المبتـــدأ و الخــبر»، وهــو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل في المبتدأ شيئا، وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وقد خالفهم في ذلك الفراء. تنظر المسألة في المساعد ٢٤٨/١، والهمع ٢١١١، والتصريح ١٨٤/١، وشسرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذهب إليه البصريون، وقال الكوفيون: بل نصبه على الحال، وذهب الفراء إلى أن نصبه على التشبيه بالحال، والصحيح ما ذهب إليه البصريون، لأن الخبر قد يحذف، ولأنه يكون معرفة وحامدا ولا يستغنى عنه بخلاف الحال. تنظر المذاهب في: الإنصاف المسألة (٩١١) ٢/٢١٨، ومراجع التعليق السابق.

غفسورا ﴾. (١)

ككان، ظلَّ، بات، أضحى، أصبحا فتئ، وانفك، وهذى الأربعه ومشل كان "دام" مسبوقا بـ "ما"

أمسى، وصار، ليس، زال، برحا لشبه نفسي، أو لنفي متبعه كـ"أعط ما دمت مصيباً درهما"

هذه الاثنا عشر فِعلا هن أخوات "كان" وقَسَّمها المصنف ثلاثـة أقسـام:

الأول: ما يعمل (ككان بلا قيد) (٢) وهي سبعة: "ظلّ" كقوله: ﴿ظُلْتَ عَلَيه عَاكُفاً ﴾ (٢)، و"بات" نحو: «بات زيد مصلّيا»، و "أضحى" نحو: «أضحى عمرو ملبيا» (٤)، و"أصبح" نحو: «أصبح حالد عروسا»، و"أمسى "نحو: «أمسى أخوك حزينا»، و"صار" نحو: «صار البُسْرُ تَمْرا» (٥)، و"ليس" نحو: «ليس الله غافلا» فتعمل في الإثبات كما مثّل، وبعد النفي نحو: ﴿وما كان الله معذّبَهم وهم يستغفرون ﴾. (١)

الثاني: ما يعمل مشروطا بوقوعه بعد نفي، أو شبه نفي، وهي أربعة: "زال" نحو: ﴿ولا يزالون مختلفين﴾(٧)، و"برح" نحو: ﴿لمن نسبرح

<sup>(</sup>۱) من الآيات ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۲ من سورة النساء، ومن الآية ۷۰ من سورة الفرقان، ومن الآيات ۷۰، ۹۲، ۹۳، ۵۰۰ من سورة الأحزاب، ومن الآياة ۱۶ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) في أ: «بلا قيد ككان». (٣) من الآية ٩٧، من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) في أ: "ملبا" موضع: "ملبيا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في ب: "البشر رطبا" والبشر محرّفة عن "البسر".

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٣، من سورة الأنفال. (٧) من الآية ١١٨، من سورة هود.

عليه عاكفين (<sup>()</sup>، و"فتئ" نحو: «ما فتئ زيد قائما»، و"انفك" نحو: ٤٩ –حَراجِيجُ لاتنفكُّ إلاّ مُناخةً <sup>(٢)</sup> ... ...

والنفي المقدر كالملفوظ به (٢)، نحـو: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذَكُمْ يُوسُفَ﴾ (١) إذ تقديره: لاتفتاً، والمراد بشبه النفى: النهى، نحو:

٠٥-صاح شَمِّرْ ولاتَزل<sup>(٥)</sup>ذاكرَالمو تِ ... ... ...

(١) من الآية ٩١ من سورة طـــه.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر ذي الرمة: غيلان بن عقبة، وتمامه:

... على الخَسْف أو نَرمي بها بلداً قفرا وفي أ: "حراحيك" موضع: "حراجيج" وهو تحريف.

والحراجيج: جمع حُرْجُوج، والحُرْجُوج والحُرْجُجُ والحُرُجُجُ الضامر الهزيل، أو الناقة السريعة، والخسف: هو الإذلال، وهو أيضا المبيت على غير علف، والمعنى: ان هذه الإبل لا تنفصل عن الإتعاب إلا في حال إناختها على الخسف إلى أن نرمي بها بلداً قفرا. ينظر البيت في الكتاب ٤٨٣، وشرح ابن يعيش ١٨٦٠، والإنصاف ١٨٦١، وشرح الكافية ٢/٢٩، وشرح الكافية الشافية ١٨٢٠، والمختى، الشاهد ١١٦، والمساعد ٢٦٤١، والهمع ١٨٠١، والدرر ١٨٥١، والتصريح ١٨٥١، والخزانة ٢٧٤٩، وشرح الأشموني ١٨٥٧، وديوانه ١٧٢، ومعجم شواهد العربية ١٣٧٠.

- (٣) سقط "به" من: ب.
   (٤) من الآية ٨٥ من سورة يوسف.
  - (٥) هذا بعض بيت من الخفيف، وقائله غير معروف، تمامه:

والدعاء، نحمو:

٥١ - ٥١ ... ولا زال منهلاً بجرعائِك القطر(١) ...

ومثله ما تضمن معنى النفي من اسم كقوله:

٥٢ - عسيرٌ توقيك الهَوَى غير بارح معلـــل نفْـــسٍ باختـــلاسةِ ناظر<sup>(٢)</sup> أو فعل نحـــو:

٥٣- قَلَّما يسرح المطيعُ هواه وَجِلاً ذا كآبةٍ وغسرام (٢) الثالث: ما عمله مشروط بسبقه ب"ما" المصدرية الوقتية، وهو "دام"

كقولك: أعط ما دمت مصيبا درهما. (٤) التقدير: مدة داومك مصيبا، ومثله:

- (-) ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١/٣٨٣، وأوضح المسالك ١/٢٣٤، ووضح المسالك ٢٣٤/١، والتصريح وشرح ابسن عقيل ٢/٥١١، والهمع ١/١١، والسدرر ١/١٨، والتصريح ١/٥١١، وشرح الأشموني ٢٣٩/١، ومعجم شواهد العربية ٣٩٥.
  - (١) هذا عجز بيت من الطويل للشاعر ذي الرمة، وصدره:

ألا يا اسلمى يا دارَميَّ على البِلى ... ...

والشاهد فيه إحراء "لا زال" مجرى كان في العمل لتقدم " لاالدعائية" عليها لأن الدعاء شِبه النفي.

ينظر البيت في: الخصائص ٢٧٨/٢، وأوضح المسالك ٢٣٤/١، والمغنى، الشاهد ٢٤٤، وشرح ابن عقيل ٢٦٦/١، والهمع ١١١١، والدرر ٨١/١، والتصريح ١٥٥، وشرح الاشموني ٢٣٩،٤١/١، ومعجم شواهد العربية ١٥٠.

- (٢) هذا البيت لم أجد مرجعه وقد أطلت البحث عنه.
- (٣) هذا البيت لم أحد له مرجعا وقد بحثت عنه طويلا.
  - (٤) سقط "درهما" من: أ.

﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا﴾. (١)

وغير ماض مثلَه قد عملا إن كان غير الماض منه استُغملا

ما تصرّف من هذه الأفعال إلى غير لفظ الماضي، من مضارع، أو أمر، أو مصدر، أو صفة، عملت تصاريفه مثل عمله، وهي منقسمة في التصرف إلى ثلاثة أقسام: تامّ التصرف، وهو أكثرها، وناقص، وهو: زال، وبرح وفتئ، وانفَّك، فإنه يستعمل منه المضارع نحو: ﴿ فَلَمْنَ أَبِرْحَ الْأَرْضَ ﴾ (٢) والوصف،

٤٥ - قضى الله ياأسماء أنْ لَستُ زائلا أُحِبُّك حتى يُغمِضَ العينَ مُغْمِضُ (٣) ولا يستعمل منها مصدر ولا أمر، وعادم التصرف، وهو: ليس اتفاقا و"دام" عند أكثر المتأخرين.

أَجز، وكلُّ سَبْقَــه "دامَ" حَظَـر وفسي جميعها توسط الخبر فجع بها متلوَّةً لا تاليه وذو تمسام مسا برفسع يَكتفِي

كـــذاك سبـــقُ خبر "ما النافيه" ومنع سبْقِ خيرِ "ليس" اصطَفِي

من الآية ٣١ من سورة مريم. (٢) من الآية ٨٠ من سورة يوسف. (1)

هذا البيت من الطويل، وهو لحسين بن مطير بن مكمل مولى بني أسد بن حزيمة، وهو من مخضرمي الدولتين، ويروى: "الجُفْن" بدل: "العين"، والشاهد من البيت قوله: "زائلا" حيث أعمل اسم الفاعل من "زال" الناقصة عمل فعله فرفع به الاسم ونصب الخبر. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣٨٧/١، وأوضح المسالك ٢٤٠/١، والهمع ١١٤/١، والتصريح ١١٨٧١، وشرح الأشموني ٧٤٣/١، ومعجم شواهد العربية ٢٠٤.

يجوز في جميع أفعال هذا الباب توسط الخبر بين الاسم وبين العامل، نحو: ﴿وكان حقا علينا نصرُ المؤمنين﴾ (١) حتى في "ليس" كقراءة حمزة (٢) ﴿ليس البرُّ أن تولّوا وجوهَكم﴾ (٢) و "ما دام" نحو:

وحمزة هو: أبو عُمارة حمزة بن حبيب الزيات التيمي، وهو أحمد القراء السبعة، وكان إماما للناس بعد عاصم والأعمش، وكان ذا علم بالعربية والفرائض، ولمد سنة ٨٠هـ، وتوفي سنة ٢٥١هـ. ينظر ترجمته في: الحجة ص٥٩، والبدور ص٢، والعبر ١٧٤/١.

(٣) من الآية ١٧٧ من سورة البقرة. والشاهد منها: "البرَّ" حيث وقع حــبرا "لليس" قد توسط بينها وبين اسمها.

(٤) هذا البيت من البسيط ولم يعثر له على قائل.

والشاهد فيه: توسط خبر "ما دام" وهو: "حافظ سرى" بينها وبين اسمها، وهو "من وثقت به"، ولكنه يحتمل التأويل، فإنه يجوز أن يكون اسم "مادام" ضميرا مسترا يعود إلى من الموصولة، والخبر "حافظ سرى" ويكون قوله: "من وثقت به" فاعلا بحافظ، ويترتب على ذلك عود الضمير على متأخر ولكنه مغتفر لأن الكلام على هذا الاحتمال يكون من باب الاشتغال، وقد أعمل العامل الثاني وأضمر في الأول المرفوع. ينظر البيت في: أوضع المسالك ٢٤٤/١، وشرح ابس عقيل ٢٥٥/١، والتصريح ١٨٨/١، ومعجم شواهد العربية ٩٦.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٧ من سورة الروم. والشاهد فيها: "حقّا" فإنه خبر "كان" وقد توسط بينها وبين اسمها وهو "نَصْرُ".

<sup>(</sup>٢) وقرأ بها كذلك حفص. ينظر النشر ٢/٢٦/، وحجة القراءات ١٢٣، والمهـذب في القراءات العشر ١/١٨، والبدور الزاهرة ٤٢، والوافي ٢١٦.

وقد يكون التوسط واحب نحو: ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُم إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾ (١) وممتنعا نحو: ﴿وما كَانَ صلاتُهُم عند البيت إلاَّ مكاءً وتَصْدِيةً ﴾ (٢) للحصر فيهما (٣)، ولا يجوز تقدم خبر "مادام" عليها باتفاق (٤) النحاة، فلا يجوز: قائما

(١) من الآية ٢٥ من سورة الجاثية.

ومحل الشاهد منها: "حُجَّتُهم "فإنه خبر "كان"، ووجب توسطه هنا لمكان المحصور فيه -وهو المصدر المؤول من أن والفعل "قالوا" - حينما يكون الحاصر "ما وإلاّ" وهو: الآخر، ولأن المعنى في مثل هذا هو: بيان انحصار حجة القوم في ذلك القول.

(٢) من الآية ٣٥، من سورة الأنفال، ولم تذكر "ب" قوله: "وتصدية".

والشاهد منها: "مكاءً وتصديةً" فانه خبر "كان" وامتنع تقديمه هنا أو توسّطه لمكان المحصور فيه -وهو الخبر نفسه- حينما يكون طريق الحصر "ما وإلاّ" وهو الآخر، لأن المراد في مثله بيان انحصار صلاة القوم في الصفة المذكورة، لاتزيد عليها.

(٣) في ب: "فيها".

(٤) تابع الشارحُ الناظمَ في حكاية الاتفاق على منع تقدم خبر "ما دام" عليها، وذكر الأشموني -عند شرح قول الناظم «وكلُّ سبقه دامَ حظر» - أن تحت ذلك صورتين، الأولى: أن يتقدم الخبر على "ما" وذكر أن دعوى الإجماع على المنع فيها مسلّمة، والثانية: أن يتقدم الخبر على "دام" ويتأخر عن "ما" وذكر أنّ في دعوى الإجماع على منع ذلك نظرا. ينظر: الأشموني ٢٤٤/١.

وقال ابن عقيل: والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر "دام" على "دام" وحدها، فتقول: «لا أصحبك ما قائما دام زيد». ينظر شرح ابن عقيل 7٧٦/١.

وقال في التصريح: «ولا يجوز توسطه -أي الخبر - بين "ما" و"دام" على الصواب إن قلنا إن الموصول الحرفي لا يفصل من صلته بمعمولها، وإن قلنا يفصل إذا لم يكن عاملا... فإن قلنا بعدم تصرف "دام" فينبغي أن يجرى فيه الخلاف الذي في اليس" وإن قلنا بتصرفها، فينبغى أن يجوز قطعا». ا.هـ. ١٨٨/١.

ما دام زيد، لأن ما في صلة المصدر لا يتقدم (١) عليه، وكذلك لا يجوز (٢) تقديم خبر ما بقي من أفعال هذا الباب بـ "ما" عليه (٣) سواء كان مشروطا في عمله تقدم النفي، نحو: «قائما ما زال زيد»، أو لم يكن، نحو: «مسافرا ما أصبح عمرو» وابن كيسان (٤) خص المنع (٥) بالثاني دون الأول (٢)، ثم سبب المنع إنما هو استحقاق "ما" للتصدير، فيجب أن (يؤتى بها متلّوة بجميع ما نفته) (٧)، لا تالية لبعضه، وكذلك (٨) لو توسّط الخبر بين "ما" وبين العامل، نحو:

ينظر ترجمته في: معجم المؤلفين ٣١١،٢١٣/٨، وتــاريخ بغــداد ٣٣٥/١، وبغيــة الوعاة ص٨، ونزهة الألباء ٣٠٠–٣٠٠.

- (٥) في أ: "الجمع" بدل: "المنع" وهو تحريف.
- (٦) وعلّة ذلك عنده: أن نفي النفي إثبات، فكأن لم يوحد نفي، ورد عليه بأن العبرة باللفظ لا بالمعنى، نقله الصبان في حاشية على الأشموني ١/٥٥٧.
  - (٧) في أ: (يوتي بما متلوه لجميع ما تلته) وهو تحريف في النقل.
  - (A) في كلتا النسختين: "وكذلك" فلعله تحريف، والصحيح: "ولذلك".

 <sup>(</sup>١) في ب: "تقدم" وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) هذا عند البصريين والفراء من الكوفيين، بناء على أن "ما" من ذوات الصدور، وأحازه بقية الكوفيين بناء على أن "ما" لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الإثبات فهي كالجزء منها. ينظر: شرح ابن يعيش ١١٤/٧، وشرح الكافية ٢٩٧/٢، والتصريح ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) الضمير في "عليه" راجع إلى "ما" النافية، لا إلى "ما" الموصولة.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن كيسان (أبو الحسن) وهو أديب، نحوي، لغوي، من تصانيفه: المهذب في النحو، وغلط أدب الكاتب، واللامات، ومعاني القرآن، وغريب الحديث.

«ما<sup>(۱)</sup> منطلقا كان أخوك» جاز اتفاقا، وأما<sup>(۲)</sup> ما كان من أفعال هذا الباب مثبتا أو منفيا بغير "ما" فإنه يجوز تقدم خبره عليه، كما يقتضيه مفهوم كلام المصنف، وكذلك<sup>(۳)</sup> تقدم معمول أخبارها على العامل في نحوه: ﴿وأنفستهم كانوا يظلمون﴾. (٤)

وقولسه:

ما إن رأيته على السِّنِّ خيرا لا يــزال يزيد<sup>(٥)</sup>
 إلا "ليس" فإن المختار عند المصنف منع تقديم خبرها عليها، موافقة لجمهور<sup>(٦)</sup>

(١) سقطت "ما" من: أ. (٢) في أ: "أما" موضع: "وأما".

(٣) في أ: "ولذلك".

(٤) من الآية ١٧٧ من سورة الأعراف. ووحه الاستدلال بها هو: أن "أنفسَهُم" معمول لخبر "كان" وقد تقدم عليها.

(٥) هذا بعض بيت من الطويل للمعلوط بن بدل القريعي، والبيت:

ورَجِّ الفَتَسَى للخيسر ما إنْ رأيتُ على السِّنِّ خيراً لا يسزال يزيسهُ والشاهد منه قوله: «خيرا لا يزال يزيد»، حيث قدم معمول خبر "لايسزال" وهو "خيرا" على "يزال" نفسها، وأما خبر لا يزال فهو جملة "يزيد".

ووجه الاستدلال هو: أن تقدم المعمول مؤذن بجواز تقدم العامل، لأن الأصل في المعمول أن يقع بعد عامله. ينظر البيت في: الخصائص ١١٠/١، وشرح ابن يعيش ١٣٠/٨، والمقرب ١٩٧١، والمغنى، الشاهد ٥٦٥،٥٥٥، والممع ١٠٥١، والممع والتصريح ١٨٩/١، وشرح الأشموني ٢٤٥/١، ومعجم شواهد العربية ١٠٣.

(٦) متقدمو البصريين يرون حواز تقديم خبر ليس عليها، فلعله أراد جمهور البصريين المتأخرين، كابن مالك، وابن برهان، والزمخشري، وابن عصفور، والشلوبين، وغيرهم، وبعض المتقدمين: كالمبرد، والزحاج، وابن السراج، والسيرافي.

ينظر: الإيضاح العضدي ١٠١، وشرح ابن يعيش ١١٤/٧، وشرح الكافية ينظر: الإيضاح العضدي ١١٤/٧، والمساعد ٢٦٢/١، والهمع ١١٧/١، والتصريح ١٨٨/١.

البصريين، ولا حجة للمحيز في قوله: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَاتِيهُمْ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنهُم ﴾ (١) لاحتمال كون "يوم" مبتدأ، بني لإضافته إلى الفعل، أو لأن الظرف يتوسع فيه مالا يتوسع في غيره، وتسمى هذه الأفعال ناقصة لعدم (٢) اكتفائها بالمرفوع "مي تامّا كـ"كان" بمعنى وُجِد، ومنه قوله: ﴿وإنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرَةً ...﴾ (١) وأصبح، وأمسى، وأضحى، معنصى الدخصول في هصدة الأوقصات، نحصو:

ووحه الاحتجاج به هو: أن "مصروفا" خبر "ليس" و"يوم" معمول الخبر، وقد تقدم على "ليس" وتقدمه يؤذن بجواز تقدم عامله، لأنه لا يجوز أن يقع المعمول حيث لا يقع العامل، لأن رتبة المعامل قبل رتبة المعمول، فدل ذلك على صحة تقدم خبر ليس عليها.

وقد اعترض الرضي في شرح الكافية على زعمهم: عدم صحة وقوع المعمول إلا حيث يقع العامل بأن ذلك غير مطرد، فهو منتقض بنحو: زيدا لن أضرب و لم أضرب.

ينظر المراجع السابقة في التعليق (٦).

- (٢) في ب: "بعدم".
- (٣) هذا هو القول الراجع في سبب نقصانهن؛ ويرى الفارسي، وابن يعيش أن النقصان لاحق لـ "كان وأخواتها" من جهة نقصان دلالتها عن دلالة الفعل الحقيقي، فإن الفعل الحقيقي ما تضمن الدلالة على معنى وزمن، و "كان أخواتها" إنما تدل على الزمن فحسب، ومن هنا كانت ناقصة. تنظر المسائل لعسكريات ص ٩٠، وشرح ابن يعيش ٩/٧٨.
  - (٤) من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة، ولم تذكر أ: "فنظرة".

<sup>(</sup>١) من الآية ٨، من سورة هود.

﴿فسبحان الله حين تحسون وحين تصبحون ﴿ (١) وكذا "دام" (٢) بمعنى بقي، نحو: ﴿خالدين فيها ما دامت السمواتُ والأرضُ ﴾. (٢)

وما سواه ناقص، والنقص في فتئ، ليس، زال، دائما قُفي

ما سوى المكتفي بالمرفوع يسمى ناقصا، كما سبق، والنقص ملازم للأفعال الثلاثة المذكورة، كما زعم المصنف هنا، وذكر الصّاغاني في "نوادر الإعراب": أن فتئ تستعمل تامة بمعنى: نسي، وأما "زال" فإنما يلزمها النقص إذا كان مضارعها يزال، أما "زال" التي مضارعها على "ينول" بمعنى: فَارَق، و "زال" التي مضارعها على "يزيل" بمعنى: فارته، و "زال" التي مضارعها على "يزيل" بمعنى: "ماز" فيلزمها التمام.

من الآية ٧١ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) في أ: "وكدام" موضع: "وكذا دام" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٠٧–١٠٨ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن محمد الحسن بن حيدر بن علي بن إسماعيل القرشي العدوي، العمري الصاغاني -نسبة إلى صاغان: كورة من بلاد سغد سمرقند، وراء نهر حيحون- ولد بلاهور في ١٠ صفر من سنة ٧٧٥، ونشأ بغزة، صنف عدة كتب في اللغة منها: مجمع البحرين، والعباب الزاخر واللباب الفاخر، ومات قبل إكماله، وغير ذلك، وكان شيخا صالحا صدوقا إماما في اللغة والفقه والحديث، وتوفي ليلة الجمعة سنة ١٥٠هـ ببغداد، وحُمل إلى مكة ودفن بها بناء على وصيته.

تنظر ترجمته في: العبر ٢٦٥/٣، وبغية الوعاة ٢٢٨،٢٢٧، ومعجم المؤلفين ٢٧٩/٣.

وذكر الفارسي(١) أن التي مضارعها: "يزال" تستعمل تامّة أيضا.

ولا يلي العامل معمولُ الخبر إلاّ إذا ظرفا أتى أو حسرفَ جر ومضمر الشأن اسما انو إن وقَعْ موهم ما استبان أنسم امتنسع

إذا كان معمول أخبار (٢) هذه الأفعال ظرفا، أو حارا وبحرورا حاز وقوعه بعد العامل مقدما على الاسم، نحو: «كان عندك زيد حالسا» (٢) و «كان فيك عمرو راغبا»، وإن لم يكن أحدهما لم يجز أن يلي العامل (٤)،

تنظر ترجمته في: تـــاريخ بغــداد ۲۷۰/۷، وبغيــة الوعــاة ۲۱٦، ومعجــم المؤلفــين /۲۰۰/۳. في ب: "حبر".

(٣) في ب: «كان زيد عندك حالسا»، وهو تحريف.

(٤) هذا ماذهب إليه جمهور البصريين، لأنهم يعدّون معمول الخبر أحنبيا بالنسبة للعامل، ولا يفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي، وما حاء موهما حواز ذلك أولوه، وما لا يحتمل التأويل لظهور نصب الخبر فيه عدّوه في الضرورات.

وذهب ابن السراج والفارسي وابن عصفور، إلى التفصيل، فرأوا صحة إيلاء معمول الخبر، لكان أو إحدى أخواتها، إن تقدم معه الخبر، نحو: «كان طعامك آكلا زيد»، لأن المعمول من كمال الخبر، وكالجزء منه، ولم يروا الجواز إن تقدم المعمول وحده، نحو: «كان طعامك زيد آكلا»، وذهب الكوفية إلى حواز ذلك مطلقا بناء على أن معمول المعمول معمول للعامل.

تنظر المسألة والخلاف فيها في: المقتضب ٩٨/٤، والإيضاح العضدي المسالك ١٠٧-١٠٦، وشرح الكافية ٢٩٩/٢، والمقرب ٩٧/١، وأوضع المسالك ٢٤٨/١، وشرح ابن عقيل ٢٨٣/١، والهمع ١١٨٨/١، والتصريح ١٨٩/١.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي، الفسوي، النحوي، من مصنفاته: كتاب "الإيضاح"، والمسائل الحلبيات، والبغداديات، والشيرازيات، توفي سنة ٣٧٧هـ، عن ٨٩ سنة.

سواء تقدم معه الخبر، نحو: «كان أحاك مكرما زيدٌ»، أو لم يتقدم، نحو: «كان طعامَكَ زيد آكلا» فإن وقع ما يوهم ذلك كقوله:

٥٧ - ... عما كان إياهم عطيَّةُ عَـوَّدا(١)

قدر اسم "كان" ضمير الشأن، والجملة خبرها، فإن لم يمكن (٢) ذلك لظهور النصب في الخبر نحو:

(١) هذا عجز بيت من الطويل للفرزدق يهجو به حريرا، وصدره قوله:

يشبه قومه بالقنافذ المضروب بها المثل في السُّرَى، والموصوف مشيها بالهَدَحَان، وهو السير بخطى متقاربة، وحركات مضطربة، يريد وصفهم بالخيانة والغدر وتحري الأوقات المناسبة لذلك، وأنهم ورثوا ذلك عن أبيهم.

والشاهد فيه هو قوله: «عما كان إياهم عطية عوَّد» فإن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر "كان" وهو: "إياهم" على اسمها وهو "عطية" مع تأخير الخبر، وهو جملة "عود" عن الاسم أيضا، فلزم أن يقع معمول الخبر واليا العامل، ولكن البصريين يمنعون أن يكون "عطية" اسم كان، ولهم في البيت توجيهات ذكر الشارح بعضها، ومما لم يذكر القول بزيادة "كان" أو أن اسمها مستتر يعود على «ما الموصولة» والرابط محذوف.

ينظر البيت وتوحيهاته في: المقتضب ١٠١/٤، والتبصيرة ١٩٣/١، وشرح الكافية ٢٩٩/١، وشرح الكافية الشافية ٢٠٢/١، وأوضح المسالك ٢٤٨/١، والمساعد ٢٧٧/١، وشرح ابن عقيل ٢٨١/١، والهمع ١١٨/١، والتصريح المساعد ٢١٧/١، وشرح الأشموني ٢١٤، وديوانه ٢١٤، ومعجم شواهد العربية ٩٤.

(٢) في أ: "يكن".

٥٨-باتت فؤادي ذاتُ الخالِ سالبةُ <sup>(١)</sup>

حمل على الضرورة، وقيل: إنما هو: بانت، بالنون.

وقد تزاد "كان" في حشو كـ"ما" -كان- أصحَّ علمَ مَـنْ تقدُّمــا

انفردت "كان" من بين أخواتها بجواز زيادتها، إذا وقعت بلفظ الماضي في حشو، والمراد به: أن تكون بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر (٢)، نحو: «ما كان أصحَّ علمَ مَنْ تقدَّم» ومن كلامهم: «لم يوجد كان مثلهم» (٣)،

(١) هذا صدر بيت من البسيط، ولم يعرف قائله، وتمامه:

... فالعيش إنْ حُمَّ لي عيشٌ من العَجَبِ وعلى الشاهد فيه: هو: «باتت فوادي ذاتُ الخال سالبةً» فإنّ ظاهره أن معمول خبر الفعل الناسخ -بات- قد حاء والياً له، فالخبر "سالبة" ومعموله "فوادي". وأحيب عنه بما ذكر الشارح هنا، أو بأن اسم الفعل الناسخ ضمير الشأن عذوفا، وأبطل بعض المتأخرين الاستدلال به، فقد جعل "فوادي" منادى بحرف نداء محذوف، ومعمول الخبر محذوف أيضا، وتقدير الكلام: باتت يافوادي ذاتُ الخال سالبةً إياك، وفيه تكلّف. ينظر البيت: أوضح المسالك ١/١٥١، وابن عقيل ١/١٥١، والتصريح ١/١٩، والأشموني ١/٩٤، ومعجم شواهد العربية ٢٠.

- (٢) كالمسند والمسند إليه، والجار والمجرور.
- (٣) هذا بعض كلمة لقيس بن غالب قالها في فاطمة بنت الخرشب الأنمارية: وتمام الكلمة: «وَلَدَتْ فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكَملَة من بني عبس لم يوحد كان أفضل منهم»، والشاهد فيها هو: «لم يوحد -كان- أفضل منهم» حيث وقعت "كان" زائدة بن الفعل ومرفوعه.

وتنظر هذه الكلمة في: المقتضب ١١٥/٤-١١٦، وشـرح ابن يعيـش ١٠٠/٠، وأوضح المسالك ٢٥٧/١، وشـرح ابـن عقيــل ٢٨٩/١، والهمــع ٢٠٠/١، والتصريح ٢٨٩/١.

ويقل ذلك بين الجارّ والمحرور، نحو:

٥٩ - ... على -كان- المُسَوَّمةِ العِـرابِ(١)

وأما زيادتها بلفظ المضارع نحو:

٠٦٠ أنت -تكونُ- ماجدٌ نَبِيل<sup>(٢)</sup> ... فنادر.

(١) هذا عجز بيت من الوافر، لم يعرف قائله، وصدره:

سَـــراة بنــي أبــي بكــر تسامَـــى ... ... البيت، ويروى: "تساموا" موضع "تسامى"، ويروى أيضا: «المطهّمة الصّلاب» موضع «المسموّمة العِراب».

والشاهد فيه هو: وقوع "كان" زائدة بين الجار والمجرور في قوله: «على، كان، المسوّمة».

وينظر البيت في: التبصرة ١٩٢/١، وشرح الكافية ٢٩٣/٢، وأوضح المسالك ١٢٥٧/، والمسعد ٢٩٢/١، وشرح ابن عقيل ٢٩١/١، والهمع ١٢٠٠١، والمسعد ١٢٠/١، وشرح الأشموني ٢٩٢/١، ومعجم والتصريح ٢٩٢/١، والخزانة ٢٧٠٧، وشرح الأشموني ٢٥٢/١، ومعجم شواهد العربية ٦٣.

في ب: "المشومة" موضع "المسومة"، وهو تحريف.

(۲) هذا صدر بیت من الرجز، وهو لأم عقیل بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد بن
 هاشم بن عبد مناف، قالته وهي تُرقِّصُ عقیلا، وعجزه قولها:

... إذا تَه بُ شُمَال بَليِ لل

ريروى:

أنت تكون السيدُ النبيلُ ... ... أنت

وفي ب: "نبيك" موضع "نبيل" وهو تحريف، والشاهد من البيت:

## ويحذفونها ويُبقون الخبير وبعد "إنْ" و"لو" كثيراً ذا اشتهر

مما اختصت به "كان" من بين أخواتها جواز حذفها مع اسمها، وإبقاء الخبر على حاله منصوبا، واشتهر ذلك بعد "إنْ" الشرطية، نحو قوله:

٦١- لا تقرب قل الدهر آل مطرّف إنْ ظالما -أبدا- وإنْ مظلوماً (١)

(=) «أنت، تكون، ماحد» حيث حاءت "تكون" مزيدة في البيت، وهي بلفظ المضارع، والمعهود زيادتها في حال مضيها، وعد بعض النحويين ذلك شاذاً، وبعضهم عدّه نادرا، وبعضهم أخرجه من دائرة الاستشهاد، قال محي الدين في تعليقه على أوضح المسالك: ٢٥٦/١: والقول بزيادة "يكون" في البيت قول ابن الناظم، وابن هشام، وتبعهما شراح الألفية، وهما تابعان في ذلك لابن السيد، وأبي البقاء... وكذلك بيت الشاهد، ليس "تكون" فيه زائدة، بل هي عاملة واسمها ضمير مستر فيه وحوبا، تقديره أنت، وحبرها محذوف، والجملة لا محل لها، معترضة بين المبتدأ وحبره، والتقدير: أنت ماحد نبيل تكونه، أي: تكون أنت إياه.ا.ه. مختصرا.

ينظر البيت في: شرح ابن الناظم: ١٤٠، وأوضح المسالك ٢٥٥/١، والمساعد ١٢٠٨/١، وشرح ابن عقيل ٢٩٢/١، والهمع ٢٠٨/١، والسدرر ١٩٠٨، والتصريح ١٩١/١، وشرح الأشموني ٢٥٢/١.

(١) هذا البيت من الكامل للشاعرة ليلى الأخيلية.

والشاهد منه قولها: «إن ظالما -أبدا- وإنَّ مظلوما» حيث حذفت "كان" مع اسمها، وبقى خبرها، وأصل الكلام: «إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما».

ينظر البيت في: الكتاب ٢٦١/١، وشرح الكافية الشافية ١٦/١، وأوضح المسالك ٢٦٠١، والمساعد ٢٧٣/١، والهمسع ١٢١/١، والسدرر ٢٠/١، والتصريح ١٩٣/١، وديوانها ٢٠١، ومعجم شواهد العربية ٣٣٦.

أي: إن كنت، أو "لو" بمعناها، كما في الحديث: «التمس ولو خاتما من حديد» (١)، أي: ولو كسان الملتمس، أما الحذف دونهما نحو:

77 - ... مِن لَــدُ شَــوْلاً فــإلى إتلائهـــا<sup>(۲)</sup> فنادر.

وبعد أنْ تعويض"ما" عنها ارتكب كمثل: «أَمَّا أنت بَرّاً فاقتِرب»

إذا حذفت "كان" بعد «إن الشرطية» لم يعوض عنها شئ كما سبق، وان حذف بعد «أن المصدرية» عُرض عنها "ما" نحرو:

- (۱) أخرجه البخاري في باب النكاح ٤٠،٣٢، وأبو داود في باب النكاح ٣٠، والترمذي في باب النكاح ٢٣، والنسائي في باب النكاح ٢٩، وأحمد ه/٣٣٦، وابن ماحة ٢/٨١.
- (Y) هذا القول مأثور عن العرب، ولم يعرف له قائل، ولا تتمة، وهو من شواهد سيبويه، الخمسين، وهو في نعت إبل؛ والشَّوْل: جمع شائلة، وهي التي ارتفعت البانها، وحفّت ضروعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية، وأما الشائل: فهي التي تشول بذنبها للقاح، وإتلاؤها: مصدر: «أَتُلَتُ النّاقة» إذا تبعها ولدُها.

والشاهد منه: «من لَدُ شَـوْلاً» أي: «من لَـدُ كانت شَـوْلاً» فحذفت "كان" واسمها وأبقى خبرها وهو: "شولا" وهـذا شاذ، هـذا ما عليه أكثر النحويين، ويمكن أن يكون "شَوْلا" مفعولا مطلقا، والتقدير: «من لد شالت الإبل شولا». ينظر: الكتاب ٢/١٦، والأمالي الشجرية ٢/٢٢، وشرح الكافية ٢/٥٥، واللسان "شـول" ٣٩٨/١٣، والمساعد ٢/٤٤، وشرح ابن عقيل ٢٩٤/١، والدرر ٩١/١، وشرح الأشموني ٢/٤٥١.

«أمّا(۱) أنت برّا»، أصله: أن كنت برّا، ثم حذفت "كان" وعوض عنها "ما" وانفصل الضمير لعدم ما يتّصل به، ومثله:

٦٣- أب حراشة أمّا أنت ذا نفر «فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبعُ» (٢) ومن مضارع لـ "كان" منجزم تحذف نونٌ وهو حذف ما التزم

يختص مضارع "كان" من بين الأفعال كلها بحذف آخره الصحيح، لدخول الجازم المقتضي لسكونه، إلا أنّ هذا الحذف ليس بلازم، وأكثر ما يوجد إذا كان بعدها متحرك غير ضمير، نحو: ﴿ولاتك في ضَيق مما يمكرون﴾ (") -في النحل لا في النمل - (").

<sup>(</sup>١) في أ: "ما" موضع "أما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للعباس بن مرداس، يخاطب: خفاف بن ندبة أبا خراشة، وقد سقط شطره الثاني من: ب.

والبيت من البسيط، والشاهد فيه هـ وقوله: «أما أنت ذا نفر» حيث حذف "كان" وعوض منها "ما" الزائدة"، وأدغمها في نون "أن" المصدرية وأبقى اسم كان وهو "أنت" وحبرها وهو: "ذا نفر"، والضَّبُعُ: السنون الجدبة.

وينظر البيت في: الكتاب ٢٩٣/، وشرح ابن يعيش ٢٩٩/، ١٣٢/، وينظر البيت في: الكتاب ٢٩٣/، وشرح ابن يعيش ٢٩٩/، ٢٥٩/، وشرح والإنصاف ٢/١٠، وشرح الكافية ١٣٢/، والمقافية ١٨٢١، والمتعدد ٤٥، والهمع ٢٢٢١، والتصريح الكافية الشافية ١٣٢/، وشرح الأشمونيي ٢٥٥/، ومعجم شواهد العربية ٢٢٥،

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٧، من سورة النحل. والشاهد فيها هو قوله تعالى: ﴿ولا تَكُ في...الآية﴾ حيث حذف "نون" تكن لوقوعها بجزومة، وما بعدها متحرك.

<sup>(</sup>٤) لأنّ التي في النمل: «ولا تكن...» بالنون.

أمّا لو كان المتحرك الذي<sup>(۱)</sup> بعدها ضميرا، لم يجر الحـذف<sup>(۲)</sup>،نحـو: «إن يكنّه فلن تُسلط عليه»<sup>(۳)</sup> ويقلّ<sup>(٤)</sup> إذا كان بعدها ساكن، نحو:

٢٤ – إذا لم تَكُ الحاجاتُ من هِمَّةالفتى (°) ... ... ...

أمّا لو كان الجازم مقتضيا للحذف، نحو: ﴿وتكونوا من بعده قوما صالحين﴾ (١) لم يجز حذف النون. (٧)

(١) سقط "الذي" من: ب.

- (٢) لأن الضمائر تردالأشياء إلى أصولها، ولايحذف معهابعض الأصول، التصريح ١٩٦/١
- (٣) تقدم تخريج الحديث والشاهد منه هنا: «إن يكنه...»، حيث لم يجز حذف "نون" يكن، لكون المتحرك الذي بعدها ضميرا.
- (٤) عدّه جمهور النحويين شذوذا ألجأت إليه الضرورة، باستثناء يونس، وابن مالك، فقد أحازاه، ينظر في ذلك: شرح الكافية ٣٠٠٠/، وأوضح المسالك ٢٦٩/١، والهمع ٢٧٢/١، والتصريح ٢٩٦/١، وشرح الأشموني ٢٥٦/١.
  - (٥) هذا صدر بيت من الطويل، مجهول القائل، وعجزه بروايتين:

الأولى:... فليسس بمغني عنك عقد الرائد والثانية:... فليسس بمغني عنك عقد الرائد والثانية:... فليسس بمغن عنم عنم عقد التمائس والذي إخاله أوفق بالمعنى الرواية الأولى، والرتائم: جمع: رَتَمَة أو رَتِيمة، وهي خيط يعقده الإنسان في أصبعه ليستذكر به الحاجة. اللسان "رتم" ١١٦/١٥. وقد تمسّك المخالف بهذا البيت في إثبات حذف "نون" تكن وإن حاء ما بعدها ساكنا، ورد الجمهور ذلك إلى الضرورة. ينظر البيت في: معجم شواهد العربية بالرواية الثانية: ٣٦٥، وكذلك المساعد ٢٧٦/١، وانظر تعليق محي الدين على أوضح المسالك، وعلى ابن عقيل بالرواية الأولى، وقد حاء شطره الأول في الهمع ١٢٢/١.

- (٦) من الآية ٩، من سورة يوسف، والشاهد منها وهو: ﴿... وتكونــوا...﴾ حيث لم يجز حذف "نون" تكون لأن حزمها لم يكن بالسكون.
  - (V) لأنها متحركة بحركة المناسبة فتعاصت عن الحذف. أفاده في التصريح ١٩٦/١.

# فصل في «ما و لا و لات و إن » المشبهات بليس

إعمالَ ليس أعملت "ما" دون إن مع بقا النفي وترتيب زُكِن وسبْقَ حرف جرًّ او ظرف كـ"ما بي أنت مَغنِيًّا" أجساز العلما

أي: تعمل "ما" النافية عمل ليس، في رفع الاسم ونصب الخبر، عند الحجازيين وبلغتهم نزل القرآن، كقوله: ﴿ما هذا بشوا﴾ (٧) ﴿ما هن الأسماء أمهاتِهم﴾ (٨). وأما بنو تميم فلا يعملونها، لكونها مشتركة بين الأسماء والأفعال، بل يتركون الاسمين بعدها مرفوعين، على ما كانا عليه من الابتداء

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٤، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢، من سورة البقرة، ومن الآيتين ٢٥،٩، من آل عمران، ومن الآية ٢٠، من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٧، من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٧، من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٣، من سورة فاطر (٤) من الآية ١٥، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٥٦، من سورة الدخان. (٦) من الآية ٢٦، من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣١، من سورة يوسف. (٨) من الآية ٢، من سورة الجادلة.

والخبر، وإنما يعملها أهل الحجاز بثلاثة شروط: أحدها: بقاء نفيها كما ذكر، فلو انتقض بإلا بَطَل (١) الإعمال، نحو: ﴿وَمَا مُحَمِّدُ إِلاَّ رَسُولُ ﴿(٢)، الثاني: أَنْ لا تزاد بعدها "إنْ" فإن زيدت بطل الإعمال، كقوله:

منایان ان طِبْنَا جُبْنُ ولکن منایان ودولة آخرین (۳)
 الثالث: أن یترتب خبرها علی اسمها، فلو تقدم علیه، هو أو معموله،
 بطل العمل (٤) کقولهم: «ما مسئ من أُعْتَبَ» (٥)، و کقوله:

(۱) ونقل عن يونس إعمالها مع الإيجاب، ينظر: شرح الكافية ۲٦٧/۱، والتصريح (۱) من الآية ١٤٤، من سورة آل عمران.

(٣) هذا البيت من الوافر، وهو لفروة بن مسيك المرادي الصحابي الله وعلّق في هامش معجم شواهد العربية بقوله: «أو الكميت» ووجد نحو ذلك في هامش المغنى. ومعنى "طبّنا" أي: عادتنا، والطّبّ: العلّة والسبب، يقول: لم يكن سبب قتلنا الجبن، وإنما هو القدر وحضور المنية، والشاهد فيه قوله: «فما إنْ طبّنا حبن» حيث أهملت "ما" لزيادة "إنْ" بعدها. ينظر البيت في: المقتضب ١/١٥، ٢/٣٣، وشرح الكافية ١/٦٦، وأوضح المسالك ١/٥٧١، والمغنى، الشاهد ٢/٣٢، والمساعد ٢٧٥/١، والهمع ١/٢٣١، والدرر ١/٤٤، والخزانة ٤/٩٤٤،

(٤) في هذا تفصيل ليس هذا موضعه، ينظر في: الكتاب ٢٠،٥٩/١، والمقتضب٤/١٨٨، وشرح والأمالي الشجرية ٢٣٩/٢، وشرح الكافية ٢٦٧/١، والمقرب ٢٦٢/١، وشرح الكافيةالشافية ٢٦٢/١، وأوضح المسالك ٢٨٢/١، والهمع ١٦٤/١، والتصريح ١٩٩/١.

(٥) وجه الاستشهاد به هو: إبطال عمل "ما الحجازية" إذا تقدم الخبر، وقد حكاه الجرمي: «ما مسيئا من أعتب» وقال: «إن ذلك لغة»، والذي في بجمع الأمشال: «ما أساء من أعتب» ٢٨٨/٢، والمعتب: من عاد إلى مسرتك بعد ما أساءك. ينظر: الكتاب ١٩٥/١، والمقتضب ١٩٠/٤، والإيضاح العضدي ١١١١، وشرح الكافية ٢٦٦/١، وأوضح المسالك ٢٧٩/١، والمساعد ٢٨٨/١، والتصريح ١٩٨/١.

وماكلَّ مَن وافَى مِنىُّ أَنَا عارف<sup>(١)</sup> إلاّ أن يكون معمول الخبر المتقدم (٢) ظرف، نحو: «ما عندك زيـد جالسا»، وقوله: فما كلَّ حينِ مَن تُوالى مُواليا<sup>(١)</sup> ... - ٦٧ هذا عجز بيت من الطويل، وهو لمزاحم العقيلي، وصدره: وقالـــوا تعرّفها المنــازلَ من مِنَّى البيت، والشاهد فيه: قوله: «ماكلٌ من وافّى مِنّى أنا عارف» على رواية نصب "كلّ" حيث أبطل الشاعر عمل "ما النافية" فرفع بعدها المبتدأ والخبر، وهما: "أنا عارف" لتقدم معمول الخبر وهو "كل" على المبتدأ، وهذا المعمول ليس ظرفا ولا حارا وبحرورا، وأما على رواية رفع "كلّ" فيصح أن تكون "ما" عاملة وأن تكون مهملة، ينظر البيت في: الكتاب ٧٢/١، والخصائص ٢٥/١، ٢٥٤/٢، والتبصيرة ١/١، ٢٠، وأوضيح المسالك ٢٨٢/١، والمغني، الشياهد ١١٨٣، والمساعد ٢٧٨/١، والتصريح ١٩٨/١، وشرح الأشموني ٢٦٠/١، ومعجم (٢) "المتقدم" نعت لـ"معمول". شواهد العربية ٢٣٧. هذا عجز بيت من الطويل، ولم يعثر على قائله، وصدره: بأُهْبُـةِ حَزْم لُذٌ وإنْ كُنْتَ آمِنا البيت، وفي المساعد ٢٧٨/١، يروى: بأهبـة حرب كن وإن كنت آمنا وفي المغنى: يروى آخره "مؤاتيا". والشاهد منه قوله: «فما كلُّ حين من توالي مواليا» حيث أعمل «ما النافية» مع تقدم معمول الخبر، وهو «كلّ حين» وساغ ذلك لكونه ظرفا. ينظر البيت في: أوضبح المسالك ٢٨٣/١، والمغنبي، الشاهد ١١٨٢، والمساعد ٢٧٨/١،

والتصريح ١٩٩/١، وشرح الأشموني ٢٦٠/١، ومعجم شواهد العربية ٤٢٦.

أو حارا وبحرورا كما مثل به المصنف من قوله: «كما بي أنت معنيّا»، وأمّا نحـــو:

٦٨ - وما الدهر إلا منجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا<sup>(1)</sup>

(۱) هذا البيت من الطويل، وقد سقط شطره الثاني من: أ، وأكثر المراجع النحوية لم تقف على قائله، وقد عزاه محقّقو المغنى إلى أحد بني سعد، ونَقل مثل ذلك محقّقا المقرب، وقد رواه في الخزانة ٢٥٠،٢٤٩/٩.

أرى الدهـــر إلاّ منجنونـا ... ... ...

البيت، وكذلك رواه في المغنى: الشاهد ٧٦/١،١١٧، ثـم قـال: وإنما المحفوظ: «وما الدهـر» ثـم إنْ صحّت روايته فتخرج على أن "أرى" حـواب لقسـم مقــدر، وحذفــت "لا" كحذفهـا في «تـا الله تفتـأ» ودل علـى ذلــك الاستثناء المفرغ.ا.هـ.

والمنجنون: هي الآلة التي يستقى عليها الماء، ينظر: اللسان "منجنون" ٢١٢/١٧، والشاهد في البيت قوله: «ما الدهر إلا منجنونا» و «ما صاحب الحاجات إلا معذّبا»، فإن خاهره أن الشاعر قد أعمل "ما" مع الإيجاب وقد تمسك بهذا الظاهر يونس، والشلوبين، زاعمين أن انتقاض نفي "ما" بإلا لا يمنع من إعمالها، والجمهور يؤولون هذا بأن كلا من "منجنونا" و "معذبا" انتصبا على أنهما مفعول به لفعل محذوف تقديره: "يشبه" أو على أنهما مفعول مطلق لفعل محذوف أيضا، والتقدير: «يدور دوران منجنون» و «يعذب معذّبا» على أن معذب" مصدر ميمي.

ينظر البيت وما قيل فيه: شرح ابن يعيش ٥٧/٨، وشرح الكافية ٢٦٧/١، والمقرب ١٠٣/١، وأوضح المسالك ٢٧٦/١، والمغنى، الشاهد ١١٧، والهمع المترا، والمتصريح ١١٧٩/١، وشرح الأشمونيي ٢٥٨/١، ومعجم شواهد العربية ٢٨.

٦٩- و بني غُدانةَماإن أنتم ذهبا<sup>(١)</sup> على رواية ابن السكيت.

٧٠ ... إذ ما مثلَه م بَشَ ر (٢)

(١) هذا صدر بيت من البسيط، ولم يعرف قائله، وعجزه:

... ولا صريف الكافية الشافية: "خوف" موضع "الخوف"، والصريف: الفضة الخالصة. ينظر: اللسان "صرف" ٩١/١١، والخزف: كل ما عمل من الطين وشوي بالنار. ينظر: اللسان "خوف" ٤١٣/١٠.

وهذا البيت يروى بروايتين، إحداهما روايته برفع "ذَهَب" و "صريف" وهي رواية الجمهور، وهي شاهدة على إبطال عمل: "ما النافية"، إذا زيدت بعدها "إنْ" والأخرى رواية ابن السكيت هذه، وقد استدل بها على إعمال "ما النافية" وإنْ زيدت بعدها "إنْ" وقد أنكر عليه الجمهور ذلك، ولو سلم بصحة هذه الرواية فإنهم يجعلون "إنْ" مؤكدة لنفي "ما". ينظر البيت وما قيل فيه في: شرح الكافية المسالك ٢٧٤/١، وشرح الكافية الشافية ٢١/١، وأوضح المسالك ٢٧٤/١، والمنع ٢٩/١، والدر ٢٥٥١، والتصريح ١٩٧/١، والخزانة ٤/١٩٠، ومعجم شواهد العربية ٢٣٨.

(٢) هذا بعض بيت من البسيط للشاعر الفرزدق، وقبله:

فأصبحوا قد أعاد الله نعتمهم إذ همه قريسش ... البيت. والشاهد منه قوله: «ما مثلَهم بشر» فإن بعض النحاة ومنهم الفراء ذهب البيت. والشاهد منه قوله: «ما مثلَهم بشر» فإن بعض النحاة ومنهم الفراء ذهب إلى حواز إعمال ما النافية "وإن تقدم خبرها على اسمها، والجمهور يمنعون ذلك. ينظرالكتاب ١٠٢/، والمقتضب ١٩١/، وشرح الكافية ١٧٦١، والمقرب ١٠٢١، وأوضح المسالك ١٠٢١، والهمع ١٤٤١، والتصريح ١٩٨١، والخزانة ١٣٣٤، وشرح الأشموني ١٩٨١، وديوانه ٢٢٣، ومعجم شواهد العربية ١٦٢.

فمؤول.

### ورفع معطوف بـ"ملكن" أو بـ"ببل" من بعد منصوب بـ"ما"الزم حيث حَلّ

إذا عطفت على خبر (١) "ما" المنصوب، فإن كان العطف بلكن، أو ببل، تعيّن رفع المعطوف لبطلان حكم النفي فيه بهما، إذ كلّ منهما يقتضى بعد النفي ضده، فتقول: «ما زيد مقيما بل ظاعن» و «ما عمرو صحيحاً لكن سقيم» فلو عطفت بغيرهما مما يقتضى التشريك (٢) فلك أن تنصب المعطوف إتباعا على اللفظ، نحو: «ما زيد آكلا وشاربا»، ولك أن ترفعه إتباعا على الحل، نحو: «ما خمرو مسافرا فحاج».

#### وبعد "ما" و"ليس" جرّ البا الخبر وبعد لا ونفى "كان" قد يُجَسِّ

تدخل الباء على الخبر بعد "ما"(") و"ليس" لتأكيد (١) النفي، فتحره لفظا، نحو: ﴿وما هم منها بمخرجين ﴿أليس الله بكاف عبده ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سقط "خير" من: ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: "للتشريك".

 <sup>(</sup>٣) أي الحجازية والتميمية، وهذا قول الجمهور، وقد خسالف الفارسي
 والزمخشري في ذلك وحعلوا إلحاق الباء حاصا بخبر ما الحجازية.

ينظر: الإيضاح العضدي ١١٠/١، والمفصل ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل الكوفيين، وأما البصريون فيرون أن فائدة لحاق هذه الباء هي: دفع توهم أن يكون الكلام موحبا، لاحتمال أنّ السامع لم يسمع النفي في أول الكلام، فيتوهمه موحبًا، فإذا لحقت الباء الخبر ارتفع احتمال التوهم. ينظر أوضح المسالك ٢٠١/١، والهمع ٢٧/١، والتصريح ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤٨، من سورة الحجر. (٦) من الآية ٣٦، من سورة الزمر.

وله حينئذ محلان: محل أصلي، وهو الرفع، ومحل ثان، بعد دحول "ما وليس" وهو النصب، ولفظه مجرور، ولذلك (١) جاز إعراب المعطوف عليه بالحركات الثلاث، وقد تدخل الباء على خبر "لا" كقوله:

٧١ فكن لي شفيعاً يوم لا ذوشفاعــة ... بمغنٍ فتيلا عن سواد بن قارب (٢)
 وعلى خبر كان (٣) المنفية، نحو:

٧٧- وإنْ مُدَّتِ الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أحشع القوم أعجل(١)

(١) في ب: "كذلك" موضع "لذلك" وهو تحريف.

(٢) هذا بيت من الطويل، للشاعر: سواد بن قارب، يخاطب به رسول الله ﷺ، والشاهد فيه: "مغن" حيث أدخل الباء الزائدة في خبر "لا" النافية، كما تدخل على خبر "ليس" و"ما".

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١/٠٤٤.

وفيها: "وكن" موضع "فكن"، وأوضح المسالك ٢٩٤/١، والمغني، الشاهد ٧٧٤، وشرح ابن عقيل ٢٠١١، والخمع ٢٧٧١، والدرر ١٠١/١، والتصريح ٢٠١/١، وشرح الأشموني ٢٠١/١، ومعجم شواهد العربية ٥٦.

- (٣) في كثير من الشروح: "تدخل الباء على خبر كل ناسخ" من غير تخصيص بخبر كان المنفية.
- (٤) هذا البيت من الطويل، وهو من لامية العرب المشهورة، وقاتله هو: الشنفرى: عمرو بن بَراق الأزدى، العدّاء المشهور.

والشاهد فيه قوله: "بأعجلهم" حيث أدخل الباء الزائدة على حبر مضارع "كان" المنفي بـ" لم". وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٩٥/١، والمغني، الشاهد ٥٦٥، والمساعد ٢٨٦/١، وشرح ابن عقيل ٢/٠١، والهمع ٢٧٢١، والدرر ١٢٧١، وشرح الأشموني ٢٦١/١، ومعجم شواهد العربية ٢٧٩.

#### في النكرات أعملت كليس "لا" وقد تلي "لات" و"إنا" ذا العملا

"لا" تعمل (١) عمل "ليس" بالشروط المتقدمة في عمل "ما" وتزيد على ذلك باشتراط كون معموليها نكرتين (٢)، كقوله:

٧٣- تعْزُّ فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا وَزَرٌ مما قضى الله واقيا (٢٠) الله واقيا (٣) الله أن عملها أقلُّ من عمل "ما" وأقلُّ من عملهما عمل "لاَت " وعمل "إنّ"، ومن عملها قراءة بعضهم: ﴿إِنْ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالَكُم ﴿ (١)

- (۱) قال بالإعمال سيبويه، وطائفة من البصريين، وهو المشهور عندهم، وهو عند الحجازيين خاصة، واستثنى منهم الزمخشري طيّدا، وذهب الأخفش وغيره إلى عدم الإعمال، وهو القياس، لعدم اختصاصها. ينظر المسألة في الكتاب ١٨٥، والمقتضب ٤/ ٣٦٠-٣٦١، وشرح ابن يعيش ١/ه١، وشرح الكافية الشافية المراه ١٠، والوضح المسالك ٢٨٤/، والهمع ١/٥٠١، والتصريح ١٩٩/١.
- (٢) ذكر ابن الشجري أنها أعملت في معرفة، وأنشد للنابغة الجعدي قوله: وحلَّتْ سواد القلب لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبّها متراخيا وأحاز الناظم القياس عليه في التسهيل (٧٥)، وتأوّله في شرح الكافية ٤٤/١. تنظر: الأمالي الشجرية ٢٨٢/١.
- (٣) هذا البيت من الطويل، ولم يعثر على اسم قائله، وقد سقط شطره الثاني من: أ، والشاهد فيه قوله: "لاشيّ... باقيا" و"لا وَزَرّ... واقيا" حيث أعمل "لا" في الموضعين عمل "ليس" وقد ذكر الاسم والخبر، وهما نكرتان.
- ينظر البيت في: أوضع المسالك ٢٨٦/١، والمغنى، الشاهد ٤٤٠،٤٣٦، وشرح ابن عقيل ٣١/١، والهمع ١٩٩/١، والدرر ٩٧/١، والتصريح ١٩٩/١، وشرح الأشموني ٢٦٣/١.
- (٤) من الآية ١٩٤، من سورة الأعراف. والقراءة المذكورة بنصب "عبادا"

على تقدير النفي، أي: ليسوا أمثالكم بل أنتم أكمل منهم.

وما "للاتَ" في سوى حينٍ عَمَلْ وحَذْفُ ذى الرفعِ فَشَا والعَكس قَــلّ

"لاتً" قيل: هي كلمة مستقلة، وقيل: بل هي "لا" زيدت عليها التاء"، وقيل: بل التاء داخلة على مابعدها، وإنما تعمل (١) في اسم زمان سواء كان

- (-) ونصب "امثالكم" كذلك، وقد انتصب "عبادا" على أنه خبر لـ "إنْ" ومابعده نعت. وقوله: "بعضهم": نصّ عليه ابن حيني في المحتسب ٢٧٠/١، فقال: "... ومن ذلك قراءة سعيد بن حبير..." وذكر الآية، وقد خرّج أبو حيان هذه القراءة على أنّ "إنْ" هي المخفّفة من الثقيلة، وأعملها عمل المشددة، ونصب خبرها على لغة من ينصب أخبار "إنّ وأخواتها" أو على إضمار فعل تقديره: "إنّ الذين تدعون من دون الله تدعون عبادا أمثالكم". البحر الحيط ٤٤٤/٤.
- (۱) لم تتفق كلمة النحاة على أن "لات" عاملة، فبعضهم لايرى لها عملا، فإن وليها مرفوع فهو على الابتداء -عنده- أو منصوب، فهو بفعل محذوف، وهذا أحد قولي الأخفش، ونقل عنه أيضا أنها تعمل عمل "إنّ"، وقال الفراء: "ومن العرب من يضيف "لاتً" فيخفض، أنشدوني:

ولا أحفظ صدره، ... وأنشدني بعضهم:

طلبوا صُلْحَنــا ولاتَ أوانِ فَاحبنا أَنْ ليـس حـين بَقَـاءِ فَخفض "أوان". فهذا خفض. أ.هـ بحروفه.

ينظر معاني القرآن ٣٩٨/٢. وينظر: معاني القرآن للأخفش ٤٥٣/٢.

وذهب الجمهور إلى أنها تعمل عمل "ليس" واشترطوا لذلك أن يكون معمولاها اسمي زمان وأن يحذف أحدهما. ينظر: شرح ابن يعيش ١١٦/٢، وشرح ابن عقيل ٢٠٠/١، والممع ١٢٦/١، والتصريح ٢٠٠/١.

بلفظ الحين أو غيره (١)، كـ "الأوان" و "الساعة"، نحو: ﴿ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصٍ ﴾ (٢) وكقوله:

۷۶- ندم البغاة ولات ساعة مندم<sup>(۲)</sup> ... ... ولذلك أهملت في قوله:

٥٧- ... ينغى حوارك حين لاتَ مُحير (١٤)

(۱) هذا ماذهب إليه ابن مالك في كافيته ٤٤٣/١، وابن هشام في الشذور ٢٥٣، وذهب الجمهور وفيهم سيبويه إلى أن عمل "لات" مع الحين خاصة.

ينظر: الكتاب ٧/١، والهمع ١٢٦/١، والتصريح ٢٠٠/١ .

(٢) من الآية ٣، من سورة ص.

(٣) هذا صدر بيت من الكامل، وقد نسب إلى عدة شعراء، وأكثر المصادر على أنه لمحمد بن عيسى بن طلحة، وقيل: لمهلهل بن مالك الكناني، وبعضهم يسنده لرجل من طيء من غير ذكر اسمه، وتمامه قوله:

#### 🛪 والبغى مرتع مبتغيه وخيم 🔻

والشاهد فيه: "ولات ساعة مندم" حيث أعمل "لات" في "ساعة" وهي: بمعنسى: الحين، على ماذهب إليه بعضهم كما تقدم في (١).

ينظر البيت في: الكافية الشافية ٢/١٤، وشذور الذهب ٢٥٤، والمساعد ٢٨٣/١ وابن عقيل ٢٠١، والهمسع ٢٦٦/١، والسدرر ٩٩/١، والخزانة ٢٥٨، وهرح الأشموني ٢٦٦/١، ومعجم شواهد العربية ٣٥٦.

(٤) هذا عجز بيت من الكامل، وصدره:

له في عليك لِلَه فَه من حائف ي ... ... البيت.

والأكثرون على أنه لشمردل الليثي، وقيل: لعبدا لله بن أيوب التميمي.

والشاهد فيه: "لات مجيرً"، حيث مدخول "لات" اسم مرفوع ==

ويجب حذف أحد معموليها، والأكثر حذف المرفوع منهما، وهو الاسم، كما سبق، وعكسه قليل، وهو حذف المنصوب وإبقاء المرفوع، كقراءة بعضهم: ﴿ولاتَ حينُ مناص﴾. (١)

# أفعال المقاربة

لما كانت أفعال هذا الباب منقسمة إلى ما يدل على الشروع في الفعل كـ"أخذ" وإلى ما يدل على مقاربته كـ"خذ" وإلى ما يدل على مقاربته كـ"كاد"، وكانت المقاربة مرتبة متوسطة بين الشروع في الفعل وبحرد رجائه، جعلوها ترجمة الباب، إذ الوسط دال على كل من الطرفين.

ككان "كاد، وعسى" لكن ندر غيـرُ مضـارعِ لهذيـــن خبـــر

أي: مثل "كان" في اقتضاء اسم مرفوع، وخبر منصوب "كاد" الدالة على مقاربة الجبر، و"عسى"(٢) الدالة على رجائه، لكن يفارقانها في التزام كون

<sup>(=)</sup> وليس "الحين" أو مافي معناه، فالا يكون معمولا "لات" ولكنه مرفوع على الابتدائية أو الفاعلية لفعل محذوف، وفي المغنى "ليسس" موضع "لات".

ينظر البيت: أوضح المسالك ٢٨٧/١، والمغني، الشاهد ١٠٦٩، والهمع ١٠٦/١، والمما ١٩٢/١، ١٩٢/١، ١٩٢/١، والمربع ٢٠٠/١، والخزانة ١٩٢/١، ١٩٢/١، وشرح الأشموني ٢٦٦/١، ومعجم شواهد العربية ١٦٩.

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣، من سورة ص ، والقراءة منسوبة إلى عيسى بن عمر. ينظر: تختصر شواذ القرآن ص ١٢٩، والبحر المحيط ٣٨٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) الجمهور على أن "عسى" من أخوات كاد، وأنها فعل غير متصرف، وذهب بعض النحويين كابن السراج، وثعلب،

خبرهما فعلا مضارعا نحو: ﴿كادوا يكونون عليه لِبدا﴾ (١) ﴿فعسى الله أن يأتي بالفتح﴾ (٢) ﴿فعسى الله أن يأتي بالفتح﴾ (٢) إلا في نادر من الكلام، كمجيئه مفردا في قوله: ٧٦ فأُبْتُ إلى فَهْم وماكِدْتُ آييا ... ... (٣)

- (=) إلى أنها حرف لعدم تصرّفها ولكونها بمعنى "لعلّ"، وجعلها سيبويه -في حال اتصالها بالضمير المنصوب- بمنزلة "لعلّ" وقد غلّطه في ذلك المبرد، وعدّها ابن هشام مرة في باب "إنّ" ومرة في باب "كاد" وفي ذلك دليل على ميله إلى مذهب سيبويه، فيتبيّن من هذا أن للنحاة في "عسى" ثلاثة أقوال:
  - القول أنها فعل على كلّ حال، وعليه الجمهور.
  - القول أنها حرف وعليه ابن السراج، وثعلب وغيرهما.
- القول أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب، وفعل فيما عدا ذلك، وعليه -سيبويه وبعض المتأخرين كابن هشام.

ينظر: الكتاب ٢٠٧/٢، والمقتضب ٦٨/٣-٧٧، والأصول ٢٠٧/٢، وشرح ابن يعيش للمفصل ١٥٥/١-٢٠٧، وشرح الكافية ٢٠١/٣-٣٠٣، وشرح الجمل ١٧٦/٢، والجنبى الداني ٤٣٤، وأوضح المسالك ١/١،١، والمغنبى الداني ٢٠٤/١، والتصريح ١٩٠١.

- (١) من الآية ١٩، من سورة الجن.
   (٢) من الآية ٢٥، من سورة المائدة.
- (٣) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر: ثابت بن حابر «تأبط شرا» وتمام البيت:
- ... وكم مِثْلها غِادرتُها وهي تَصْفِر وفَهُمْ: قبيلة الشاعر، يقول: رجعت إلى قومي، وأَفْلَتُ من أعدائي بعد أن ظنوا أنهم قدروا عليّ، وليست هذه بأول خطة أنجو منها، بل كثير مثلها تركتها وأصحابها تتقطع قلوبهم أسفا وحسرة على إفلاتي، والشاهد من البيت قوله: «وما كدت آيبا» حيث أعمل "كاد" عمل كان، وقد حاء بالخبر مفردا،

وفي قولهم: «عسى الغُويْرُ أَبُوْساً».<sup>(١)</sup>

# وكونه بدون أنْ بعد "عسى" نَزْرٌ و "كاد" الأمر فيه عُكِسا

أي: كون المضارع الواقع خبرا<sup>(۱)</sup> لهذين الفعلين بحردا<sup>(۱)</sup> من "أن" بعد عسى قليل، كقوله:

(=) والقياس أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، ولذا أنكر هذه الرواية بعض النحاة، وزعم أن الرواية الصحيحة هي: «وما كنت آيبا».

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٢٥،١٩،١٣/١ والإنصاف ٢/٥٥٥ وشرح الكافية ٢/٥٠١ وأوضح المسالك وشرح الكافية والشافية ٢/٥٥١ وأوضح المسالك ٢/٠٣٠ وشرح ابن عقيل ٢/٥٢١ والهمع ٢/١٣٠١ والدرر ١٠٧/١ والتصريح ٢/٣١، والخزانة ٨/٤٧٣ وشرح الأشموني ٢/٩٢١ ومعجم شواهد العربية ٢٥١.

(۱) هذا المثل مأثور عن الزبّاء، والغوير: ماء بالسماوة، والأَبْوُس: جمع: بوس، ولهذا المثل قصة ذكرها في مجمع الأمثال ۱۷/۲، رقم المثل: ۲٤٣٥، ووجه الاستشهاد به أن سيبويه خرجه على أن "أَبْوُساً" خبر "عسى" وذكر أن ذلك يجرى محرى الضرورة، وعدّه هنا في النادر، وبعض النحويين جعله "حبرا" لـ"يكون" محذوفة، أو لـ"يصير" محذوفة وقيل: إنه مفعول لفعل محذوف، وقيل: مفعول مطلق عامِلُه محذوف.

ينظر المثل والكلام عليه في: الكتاب ١٥٨/٣، والمقتضب ٧٠٠-٧٠، وشرح الكافية ابن يعيش ٢/٢،١٩،١٩،١٩، وشرح الكافية ٢/٢،١٩، وشرح الكافية الشافية ١٠٢/١، واللسان «غور، بأس» ٣٤٣/٦، والتصريح ٢/٣٠، وأوضح المسالك ٢٠٤/١.

(٢) في النسختين: "خبر" وهو تحريف. (٣) في أ: "بحرد" وهو تحريف.

٧٧- عسى فرجٌ يأتى به الله إنّه له كلّ يـوم في خليقتـه أمـر(١)

ولم يَرِدْ في القرآن إلا مقترنا بـ"أنْ". و أما "كاد" فبالعكس، المشهور تجرد خبرها من "أنْ" ولم يرد في القـرآن إلاّ كذلك، واقترانه بــ"أنْ" قليل، كقوله:

٧٨-كادت النفسُ أنْ تَفيضَ عليه (٢) ... ... ...

وسر ذلك أنَّ "أنَّ" تخلص الفعل للاستقبال، و"كاد"(٢) تـدل على قربه

(۱) هذا البيت من الطويل، وهو مجهول القائل، والشاهد فيه قوله: "يأتى به" فإنه خبر "عسى" وقد تجرد من "أن" وهذا قليل كما ذكر الشارح. ينظر البيت في: المساعد ٢٩٦١، وشرح ابن عقيل ٢٩٢١، والهمع ١٣١/١، والدرر ٤٩/١، ومعجم شواهد العربية ١٥١.

(Y) هذا صدر بيت من الخفيف للشاعر: محمد بن مناذر، مولى بنى صبير ابن يربوع، وهو أحد شعراء البصرة، وقد أدرك زمن المهدي العباسي وتوفي في خلافة المأمون، وتمام هذا البيت قوله:

... اذْ غَـــدًا حَشْــوَ رَيْطَــةٍ وبُــرُودِ

هكذا رواه أكثر النحويين، وفي "اللسان" والمغنى:

.. مذ أنوى حشو ريطة وأسرود والريطة: الملاءة، والمراد بها هنا الكفن، والشاهد منه قوله: «أن تفيض»، وفي ب: «أن تفضي» فإنه حبر "كاد" وقد اقترن "بأنْ" وذلك قليل. ينظر البيت في: اللسان "فيظ" ٩/٤٣٩، والمغنى، الشاهد ١١٢٧، وأوضح المسالك ١/٥١٩، والمساعد ١/٥٩، وشرح ابن عقيل ١/٣٠٠، والتصريح ١/٧٠، وشرح الأشموني ١/٠٧، ومعجم شواهد العربية ١٢٩.

(٣) في أ: "كان" وهو تحريف.

من الحال كما سبق، فالإتيان بـ" أنّ بعدها مناقضة لمدلولها، بخلاف "عسى"، فإن الخبر بعدها مرجو، لم يعلم قرب وقوعه.

# وكعسَى "حَرَى" ولكن جُعِلا خَبُرها حتماً بـ"انا" متَّصِلا

# وألزموا "اخلُولَقَ" أنْ مثلَ حَرَى وبعدَ "أوشك" انتفا "أنْ" نَـــزَرا

"اخلولق" من أفعال الرجاء أيضا، إلا أنهم ألزموا خبرها الاقتران "بأنْ" كحرَى، نحو: «اخلولقت السماء أنْ تمطرَ» وأما «أوشك» فمن أفعال المقاربة إلاّ أنها حرت في اقتران خبرها بـ"أنْ" بحرى عَسَى، وكثر اقتران خبرها "بأنْ" كقوله:

٧٩-إذا المرءلم يغْشَ الكريهة أوشكت حبالُ الهُوَيْنَى بالفتى أَنْ تَقَطَّعـا<sup>(١)</sup> وتجرده منها قليل، كقوله:

· ٨- يوشــكُ مَــن فَــرَّ مِن مَنِيَّته في بعـــض غِرَّاتِـــهِ يوافقهــــا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الطويل، وهو للشاعر: الكلحبة العريبي، وفي الكافية الشافية: "تجدّما" موضع "تقطعا". والشاهد فيه قوله: «أوشكت ... أنْ تقطعا»، حيث اقترن خبر "أوشك" بأنْ، وهذا هو الكثير المعهود في خبرها.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١/٥٥٦، وشرح ابن عقيل ٣٣٣/١، والحمع ١/٥٦٨، والحزانة ٣٨٧،٣٨٦/١، ومعجم شواهد العربية ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من المنسرح، وهو للشاعر: أميّة بن أبي الصلت، ووجه الاستشهاد به هو: أن الشاعر قد حاء بخبر،

والصواب التخيير، لورود التجرد في قوله ﷺ: (يوشك الرحـل متّكتــا على أريكته يأتيه الحديث من أمري...).(١)

وتُسركَ أنْ معْ ذي الشروع وَجَبا

ومشل كسادَ في الأصحُّ "كُرَبا" ك أَنْشَأَ السائقُ يَحْدُو وَطَفِقْ كَذَا جَعَلْتُ و الْخَذْتُ و "عَلِقْ "

"كرب" من أفعال المقاربة أيضا، وهي في اقتران خبرها بـ " ـ أنّ " بمنزلة "كاد" والأكثر تجرده، نحو:

وقدكَرَبَتْ من شِدّة الوَجْدِتَطلُع<sup>(٢)</sup>

... - \ \

وكقولسه:

 "يوشك" وهو "يوافقها" بدون أنَّ، وهذا قليل وروده، فإنّ الكثير اقــــران خبرهـــا بأنْ كما تقدم في الشاهد السابق.

ينظر البيت في: الكتاب ١٦١/٣، وشرح ابن يعيش ١٢٦/٧، وشرح الحمل ١٧٦/٢، وشرح الكافية الشافية ٥٦/١، وأوضح المسالك ٣١٣/١، والمساعد ٧/٧١، وشرح ابن عقيل ٣٣٣/١، والهمع ١٢٩/١ -١٣٠، والسدرر ١٠٣/١-١٠٦، والتصريح ٢٠٧/١، وشرح الأشمونسي ٢٧١/١، وديوانـه ٤٢، ومعجم شواهد العربية ٢٤٩.

وقال في الكتاب: :وتقول" يوشك أنْ تجيء ... وقد يجوز: يوشك يجيئ، بمنزلة عسى يجئ. ا.هـ.

- الحديث في: سنن أبي داود: باب السنة. والإمارة ٣٣، وسنن الترمذي باب العلم ١٠.
- هذا عجز بيت من الطويل، وقد بحثت -طويلا- عن مرجع له فلم أحد، ووجمه الاستشهاد به هو أن خبر "كرب" وهو "تطلع" حماء بحمردا من "أنَّ" وهمذا هـو٠ الأكثر فيه.

۸۲–کَرَبَ القَلْبُ مِن حَواه یَذوب<sup>(۱)</sup> ... ...

ويجوز اقترانه بـ"ــأن" في أصح قولي<sup>(٢)</sup> النحاة، إلاّ أنه قليل، كقوله: ٨٣- ... ... وقــــد كَرَبَتْ أعناقُها أنْ تَقَطَّعا<sup>(١)</sup>

ولم يذكر سيبويه فيها إلا التجرد، وما<sup>(1)</sup> استعمل من أفعال هـذا البـاب دالا على الشروع في خـبره، وجـب تجـرد خـبره مـن (أن) لمناقضتها لمدلوله، وأفعـال الشـروع خمسـة، "أنشـــأ" نحـو: «أنشـــأ الســائق يحــدو» و"طَفِــق"

(١) هذا صدر بيت من الخفيف، للشاعر: الكلحبة اليربوعي، وفي معجم الشواهد العربية: "العريني"، وقيل لرجل من طيّ، وتمامه قوله:

... ... حين قال الوشاة هِنْدُ غَضُوب وجه الاستشهاد به هو أن حبر "كرّب" وهو "يَذوب" جاء مجردا من "أنْ" وهذا هو الأكثر فيه، ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢١٤/١، والمساعد ١/٩٥٠، وشرح ابن عقيل ٢/٥٧، والهمع ٢/٠٧١، والسدرر ١/٥١، والتصريح ٢/٠٧١، وشرح الأشموني ٢/١٧١، ومعجم الشواهد العربية ٥٢.

(٢) والقول الآخر جعله لسيبويه، كما سيذكره.

(٣) هذا عجز بيت من الطويل للشاعر: أبي هشام بن زيد الأسلمي، وعزاه في:
 معجم الشواهد، والتصريح إلى أبي زيد الأسلمي، وصدره:

سقاها ذووالأَحْلامِ سَجُلاعلى الظَّما ... البيت. والشاهد فيه قوله: «أنْ تقطّعا» حيث جاء الشاعر بخبر "كرب" مقترنا بـ"أنْ" وهذا قليل. ينظر البيت في: شرح جمل الزحاجي ١٧٧/٢، وأوضح المسالك و ١٦/٦، وشرح ابن عقيل ١٣٥٥، والمساعد ٢٩٦/١، والهمع ١٣٠/١، والتصريح ٢٠٧/١، وشرح الأشموني ٢٧١/١، ومعجم شواهد العربية ٢٠٩٠.

(٤) في ب: "وأمّا" موضع "وما" وهو تحريف.

كقوله تعالى: ﴿وطفقا يخطفان عليهما من وَرَق الجنّـة﴾ (١) وقد تفتح الفاء منها أو تبدل باء، و "جَعَل" نحو:
٨٤ – وقد جعلتُ إذا ما قُمْتُ يُثْقِلُني ثوبي (٢) ... ... ...

(١) من الآية ٢٢، من سورة الأعراف.

(٢) هذا بعض بيت من البسيط، للشاعر: عمرو بن أحمد الباهلي، وقيل: لأبي حية النميري، وقيل: للحكم بن عبدل، وأكثر الروايات على القول الأول، وتمام البيت: ... ... فأنَّهُ ضُ نَهُ ضَ الشاربِ السَّكِر

وأكثر النحويين ينشده: "التَّمِلِ" موضع "السَّكِرِ" قـال البغـدادي في الخزانــة «والبيت من أبيات خمسة لعمرو بن أحمر الباهلي، إلاّ أن قافيتها رائيــة لا لامية، كما وقع في إنشاد النحويين».

والشاهد من البيت: "جعلتُ" فإنه فعل دالٌ على شروع المتكلم فيما ذكر وفي البيت شذوذ لم يتعرض له الشارح، وهو: أنه يشترط لخبر هذه الأفعال -أي أفعال الشروع - أن يكون جملة فعلية، فعلها مضارع مجرد من "أنْ" رافع لضمير الاسم، فلا يجوز أن يرفع الظاهر لا أحنبيا ولا سببيّا، فلا يقال: «أنشأ عمرو ينشد ابنه» لأنها إنما حاءت لتدل على أن فاعلها قد تلبس بهذا الفعل وشرع فيه، لا غيره، وفي هذا البيت حاء ما ظاهره أن خبر "حعَلّ" رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير يعود إلى اسم "جعل" وهذا مخالف لما تقرر، ولذا عده بعضهم من النادر، وتأوّله بعضهم على أن المعنى أثقل بثوبي، أو على حذف مضاف، كأنه قال: «وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني». ينظر البيت وما قيل فيه في: شرح الكافية ٢٠٧/، وشرح جمل الزجاجي ٢/٩٧١، وأوضح المسالك شرح الكافية ٢٠٧/، وتنظر: الجزانة ٩٨٩، والمساعد ٢/١٠، والهمسع ١/١٣١،

و"أَخَذَا نحو:

٥٥-فأخذتُ أَسَالَ والرسومُ تُجيبني<sup>(١)</sup> ... ... ...

و"عَلِقَ" كما جاء في الحديث: «فَعَلِقتْ به الأعرابُ يسألونه». (٢)

واستعملــوا مضارعـا لـ"ــأوشكا" و"كاد" لاغيرُ وزادوا "موشِكــا"

هذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي إلا "كاد" و"أوشك" فإنه قد استعمل منهما مضارع، نحو: ﴿يكادُ زَيتُها يُضِئُ ﴾. (٣)

٨٦ ـ يوشــك مـن فـرَّ من منيته (١) ... ... ...

وهو<sup>(°)</sup> في "أوشك" أكثر من الماضي، وفي قوله: «لا غيرً» نظر، فإن الأخفش حكى مضارع "طفّق" -المفتوحة الفاء- على: "يَطفِق" كضرب يضرِب، والكسائي: حكى مضارع "جَعَل" كقولهم: «إنّ البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مَجَّه» (<sup>۷)</sup>، وزادوا في التّصرفات استعمال اسم الفاعل من أوشك.

#### كقوله:

<sup>(</sup>۱) هذا صدر بيت من الكامل، ولم أعثر على اسم قائله، ولا تتمته، وقد ذكر هذا الجزء منه السيوطي في الهمع ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر البخاري، الجهاد، باب الشجاعة في الحرب والجبن: ٢٤، ٩/٣، ومسند احمد ٤٤/٤، ولفظهما: «... عَلِقَه الأعرابُ يسألونه».

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥، من سورة النور.
 (٤) سبق تخريج هذا الشاهد في ص ٢٢١

<sup>(</sup>٥) في ب: "هو" موضع "وهو"

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للأخفش٢٩٦/٢

 <sup>(</sup>٧) ينظر المثل في: التصريح ٢٠٨/١، والهمع ٢٩/١، وأوضح المسالك ٢١٨/١،
 والأشموني ٢٧٤/١.

٨٧- فإنكَ موشكُ أَنْ لا تُراها (١)

ولا يثبت (٢) اسعماله من "كاد" و "كُرَب"

بعد"عسى، اخلولق، أوشك" قد يرد غِنى بـ" أَنْ يَفْعَلَ "عن ثان فُقِــد

(١) هذا صدر بيت من الوافر، للشاعر: كُثيِّر عزة، وعجزه:

... وتُعْد لُو دون غاضرة العُوادى ... وتُعْد العزيز بن مروان - يقول: سوف تعزّ يشبّب بغاضرة - حارية أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان - يقول: سوف تعزّ رؤية هذه المرأة عليك مرة أخرى، وستحول دونها الموانع، وتصرف عنها الصوارف. وينظر البيت في شرح الكافية الشافية ٢٠/١، وأوضح المسالك ١٢٩/١، والمساعد ٢٠٢١، وشرح ابن عقيل ٢٩/١، والهمع ٢٩/١، والمساعد ٢٠٢١، والأشموني ٢٧٣١، وديوان الشاعر والدرر ٢/١-٤، والتصريح ٢٠٨١، والأشموني ٢٧٣١، وديوان الشاعر ٢٢٠، ومعجم شواهد العربية ٢٠٨٠.

(٢) يشير الشارح بهذا إلى ما ذكره الناظم في كافيته ٤٥٧/١، من مجئ اسم الفاعل من "كاد" وهو كائد، وإنشاده عليه: قول كثير عزة:

أموت أسىً يوم الرِّحام وإنني -يقينا- لرَهْن بالنذي أنا كائد والثابت: أن الذي في البيت "كابد" بالباء الموحدة، من المكابدة والعمل، كما يشير كذلك إلى ما ذكر صاحب التصريح -أيضا- من أن جماعة أثبتوا بحئ اسم الفاعل من "كرّب" وأنشدوا عليه:

أبنسيّ إنّ أبساك كاربُ يومه فاعجل والثابت: أن "كاربا" في البيت: اسم فاعل من "كَرَب" التامة، في نحو قولهم: «كرَبَ الشتاءُ» إذا قرب.

ينظر -في ذلك-: التصريح ٢٠٨/١، والكافية الشافية ٧/١٥، وأوضح المسالك ٣٠٥/١، والأشموني ٢٧٣/١.

تختص هذه الأفعال الثلاثة بجواز إسنادها إلى "أنْ يَفعلَ" وجعله مرفوعا مغنيا عن الخبر، نحو: ﴿وعسى أَنْ تكرهوا شيئا﴾ (ا واحلولق أن يجئ زيد» وأوشك أنْ يأتي، فإن ذكر بعد الفعل اسم مرفوع، نحو: «عسى أنْ يجئ زيد» فلك أن تجعل ما بعد "أنْ" مسنداً إليه فارغا من الضمير، ولك أن تجعله اسم "عسى" وتجعل "أنْ" وما بعدها الخبر رافعا لضميره (٢)، ويظهر أثر ذلك في التثنية والجمع، فتقول على التقدير الأول: «عسى أن يقوم الزيدان، أو الزيدون»، وعلى التقدير الثاني: «عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقمن الهندات، ومنع الشَّلُوبين (٢) من هذا الوحه لضعف الزيدون، وعسى أن يقمن الهندات، ومنع الشَّلُوبين (٢) من هذا الوحه لضعف

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٦، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) ذكر الشارح مذهبين للنحاة، وقد ذهب إلى الأول جمهورهم، وعليه يكون المصدر المنسبك من "أنّ" و "الفعل" بعدها فاعلا لـ "عسى" ويكون الاسم الظاهر فاعلا للفعل المضارع، وتكون "عسى" تامة، وذهب إلى الثاني المبرد والسيرافي والفارسي، وقد اعترض عليه الشلوبين -كما ذكر الشارح- ينظر المسألة في: الكتاب ١٥٧/٣، والمقتضب ١٠٧٧، وشرح ابن يعيش المسألة في: الكتاب ١٥٧/٣، والمقتضب ١٨٧٧، وشرح ابن يعيش المسان عسا" ١٦٢/١، وشرح الكافية ٢/٣٠، والكافية الشافية ١٨٥١، والمساعد "عسا" ١٩/٨٣، والجني الداني ٥٣٥-٤٤، والمعنى ١٦٢/١، والمساعد المرتب والتصريح ١٩٠١.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو على: عمر بن محمد بن عمر بن عبدا لله الشَّلُوْبين، الأزدي، ولد بأشبيلية سنة ٢٥، وتوفي بها في صفر سنة ٢٤، ويقال له: "الشَّلُوْبين" غير منسوب، وذلك لقب عليه، له كتاب في النحو، سماه: التوطئة، وشرح الجزولية، وتعليق على كتاب سيبويه، وكتاب القوانين. تنظر ترجمته في : بغية الوعاة ٢٢٤/٢، ومعجم المؤلفين ٣١٦/٧.

هذه الأفعال عن توسط أخبارها.

وجرّدنْ "عسى" أو ارفع مضمَرا بها إذا اسمٌ قبلها قلد ذُكِرا

إذا وقع بعد عسى "أنْ والفعل" وقبلها اسم هو المسند إليه في المعنى، نحو: «زيد عسى أن يقوم» فلك أن تجعل "عسى "(۱) مسندة إلى "أنْ يفعلً" مستغنى به (۲) عن الخبر، فلا يكون فيها ضمير، ولك أن تجعلها مسندة إلى ضمير الاسم السابق، و "أنْ يفعلً" خبرها، ويظهر أثر الوجهين في التأنيث والخمع. فتقول على الوجه الأول: «زيد عسى أن يقوم» [و«هند عسى أن تقوم»] (۱)، «والزيد ان عسى أن يقوما»، والزيدون عسى أن يقوموا «والنسوة عسى أن يقمن»، و على الوجه الثاني: «هند عست أن تقوم»، و «المندات عسين أن يقمن» و «الزيدان عسيا أن يقوما»، و «الزيدون عسوا أن يقوموا في قوم هن قوم هن قوم هن قوما في عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن هن أن يكن خيرا

<sup>(</sup>١) سقطت "عسى" من: ب.

 <sup>(</sup>۲) وهي حينئذ تامة، وهذه لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم، فإنهم يضمرون فيها ضمير الاسم السابق، فهي عندهم ناقصة، تنظر مراجع التعليق رقم ٢
 بالصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين المعقوفين من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١، من سورة الحجرات.

والشاهد فيها: «... قوم عسى ...» و «نساء عسى ...».

حيث تجردت "عسى" من ضمير الاسم السابق، وهذا هو الاستعمال الحجازي، وهو الأفصح.

والفتحَ والكسرَأجزْ في "السِّينِ"من نحو "عسيتَ" وانتقا الفتح زُكِـنْ

إذا أسندت (۱) "عسى" إلى "تاء الضمير" بجميع فروعها (۲)، أو إلى ما يجرى بحراها، مما يسكّنُ له آخر الفعل المسند إليه كـ "بنا" و "نون الإناث" فالأشهر فيها بقاء فتح "السين "(۲) على حاله (٤)، ويجوز كسرها، وبه قرأ نافع (فهل عسيتم إن توليتم) (٥) ومنعه أبو عبيدة. (١)

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٥٢/١٣-٢٥٨، وبغية الوعاة ٢٩٤/٢، ومعجم المؤلفين ٣٠٩/١٢.

<sup>(</sup>١) في ب: "أسند".

 <sup>(</sup>٢) أي في الخطاب، بحسب حال المخاطب في الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث.

<sup>(</sup>٣) نحو: عسيت، عسيتم، عسيتم، عسيتن، وهذا هو الأشهر كما ذكر الشارح. ينظر: شرح ابن يعيش ١١٦/٧، وشرح الكافية ٣٠٣/١، وشرح الكافية ٢٨٣/١، وشرح الكافية ١٨٨٥١، واللسان "عسا" ٢٨٣/١، والمساعد ٢٧٦/١، والتصريح ٢٠١٠/١، وشرح الأشموني ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) في أ: "حالها" موضع "حاله" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٠، من سورة محمد ﷺ.

وتنظر القراءة المذكورة في: النشر ٢٣٠/٢-، وحجة القـراءات ١٣٩، والمهـذب في القراءات العشر ٢٣٩/٢، والبدور الزاهرة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، البصري، النحوي، اللغوي، مولى بـــــيٰ
عبد الله بن معمر التيمي، له كتاب في مثالب العرب، وآخر في مثالب البصرة،
ومعاني القرآن. اختلف في تعيين زمــن ولادتــه فقيــل: في ســـنة ١١٠هـــ، وقيــل:
١١١هــ، وقيل: ١١١هــ، وقيل: ١٠٠، وقيـل: ١٠٠، واختلف أيضا في زمــن
وفاته فقيل: سنة ٢٠٠هـ، وقيل: ٢٠٩، وقيل: ٢١٠، وقيل غير ذلك.

# إنّ و أخو اتها

عملت (۱) هذه الأدوات لاختصاصها بالأسماء، وعملت (۲) الرفع (۳) والنصب لشبهها بالأفعال الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر، والاستغناء بهما، وبناء ألفاظها على الفتح، وقُدِّم منصوبها على مرفوعها إشعارا(۱) بالفرعية.

لـ"إنَّ، أنّ، ليّـت، لكّـن، لعــلّ كأنّ عكسُ ما لـ"كان" من عَمَل كـ"إنّ زيــداً عالــم بـــاني كُـفْءٌ ولكنّ ابنه ذو ضِغْـن" كــان زيــداً عالــم بــاني الســـتة (١) تعمـــل عكـــس

 <sup>(</sup>١) في أ: "أعملت" موضع "عملت". (٢) في أ: "أوعملت" موضع "وعملت".

<sup>(</sup>٣) هذا عند البصريين، وأما الكوفيون: فعندهم أنها لم تعمل في الخبر شيئا، وإنما هـو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها عليه، هذا... وقد ذكـروا أن من العـرب قوما ينصبون بها الجزأين معا، وأوردوا على ذلك بعـض الشـواهد الشـعرية، مما يوهم أنه لغة، بيد أن الجمهور يمنعون ذلك، ويؤوّلون ماجاء منه موهما.

ينظر: الكتاب ١٣١/٢، وشرح ابن يعيش ١٠٢/١، وشرح الكافية ٢/٥٣، وشرح الكافية ٢/٥٤، وشرح الأشموني وحاشية وشرح الكافية الشافية ٢/٠/١، والتصريح ٢/٠/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) في ب: "الحروف" وما في أ موافق للعدد القليل، إذ الأحرف جمع قلة والستة عدد قليل.

<sup>(</sup>٦) درج بعض النحاة على هذا العدد، وقد عبّر عنها سيبويه بـ"الخمسة"، لأن "إنّ" و"أنّ" واحدة، وإنما تكسر في مواضع وتفتح في مواضع أحرى، وكذلك عبّر عنها المبرد وابن السراج، وعبّر عنها ابن هشام بـ"الثمانية" فأدخل فيها "عسى" و"لا التبرئة". أوضح المسالك ٢٥١١، وينظر: الكتاب ١٣١/٢، والمقتضب ١٣٠/٠، والأصول ٢٢٩/١.

[عمل كان] (١) فتقتضي منصوبا مقدما يسمى اسمَها، ومرفوعا مؤخرا يسمى خبرَها، وهي: "إنَّ": للتوكيد (٢)، نحو: "إنّ زيدا عالم، ومثله في القرآن كثير، و"أنّ للتوكيد (٣) -أيضا - وتزيد بدلالتها على المصدر، و"ليت للتمني، نحو: "ليت زيدا حاضر"، و"لكنّ للاستدراك، نحو: "زيد يحبني لكنّ ابنه ذو ضغن على " و "لعل" للترجّي (٤)، نحو: ﴿لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ (٥)

تنظر: النهاية ١٥٥/٤.

وذكر ابن هشام لها أربعة معان: التوقع، والإشفاق، والاستفهام، والتعليل، وغُري الأحير إلى الكسائي. ينظر: المغني (٣١٨).

وقد أثبته الأخفش -أيضا-. ينظر: معاني القـرآن لـه ٤٠٧/٢، وكذلـك ذكر هذه المعانى المرادي في "الجني الداني" ٥٢٧ .

وذكر المالقي من معانيها: الترجي والتوقع، وبيّن أن الترجي فيها أكثر من التوقع. ينظر: رصف المباني ص٤٣٤ .

وقال الصبان في حاشيته على الأشموني -بعد أن ذكر معانيها-: "وقد لاتصلح "لعل" لشيء من هذه المعاني، كما في قوله تعالى: ﴿لعلكم تتقون﴾.

وقال الشوكاني: "إنه بمنزلة قوله لهم: "افعلوا ذلك على الرحماء منكم والطمع" فتح القدير ٠/١٠ .

(٥) من الآية ١، من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من :ب.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "التوكيد" والمثبت هو مراد الشارح.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "التوكيد" موضع "للتوكيد" والمثبت هو مراد الشارح.

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: "لعلّ" وهي كلمة رحاء، وطمع، وشكّ (١٢٨/١٤). وذكر ابن الأثير نحو ذلك، ثم قال: "وعسى ولعل من الله تحقيق.

وبعضهم (۱) قال: للتوقع، ليدخل نحو: ﴿لعلُّك باخع نفسك ﴾ (۲) إذ هـ و غـير مترجى (۳)، والأكثرون عبروا عن الثاني (۱) بالإشفاق، و"كأنّ للتشبيه المؤكَّد، نحو: "كأن زيدا أسد"، بخلاف التشبيه بالكاف.

## وراع ذا الــــرتيب إلا في الــــذى كـــاليت فيها-أو هُنا-غيرَ البَذِي

بحب في هذه الأحرف (٥) مراعاة الترتيب الذي مثّل به المصنف من تقديم الاسم على الخبر، إلا إذا كان الخبر جارا وبحرورا، كاليت فيها غير البذى"، أو ظرف كاليت هذا غير البذى" قال تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلَّكُ لَعَبْرَةً﴾ (١) ﴿إِنْ لَدِينَا أَنْكَالًا﴾. (٧)

### وهمنز "إنَّ" افتح لسّنة مصدر مسَندَّها وفي سوى ذاك اكسِسر

تتعيّن "أنّ" - المفتوحة الهمزة - إذا صح تأوّلها (^) مع معموليها بالمصدر وذلك إذا وقعت في موضع الاسم المفرد، كوقوعها معمولة لما يطلب مفردا، إنّا فناعلا نحو: ﴿أَوْ لَمْ يَكُفُهُمُ أَنَّا أَنُولُنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ ﴾ (٩) ومنه

<sup>(</sup>١) أراد (ببعضهم): ابن هشام الأنصاري وغيره كالمرادي والمالقي والصبان، كما تقدم في التعليق رقم (٤) السابق.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣، من سورة الشعراء. (٣) في ب: "مرجى".

<sup>(</sup>٤) أي: "التوقّع". (٥) في ب: "الحروف".

 <sup>(</sup>٦) من الآية ١٣، من سورة آل عمران. ومن الآية ٤٤، من سورة النور. ومن الآية
 ٢٦، من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٢، من سورة المزمل. (٨) في ب: "تأويلها".

<sup>(</sup>٩) من الآية ٥١، من سورة العنكبوت. والشاهد منها: "أنّا أنزلنا" فإنه يؤول بمصدر وهو "إنزالنا" وهذا المصدر فاعل.

﴿ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم﴾(١) إذ هو في تقدير: لو ثبت أنهم، أو نائبا عنه غو: ﴿وَلا تَخَافُونَ أَنكُم غُو: ﴿وَلا تَخَافُونَ أَنكُم غُو: ﴿وَلا تَخَافُونَ أَنكُم أَشُركُتم ﴾(١) أو مبتدا نحو: ﴿فلولا أنّه كان من المسبّحين ﴾(١) ﴿ومن آياته أنّك ترى الأرض ﴾(١) أو خبرا عن اسم معنى(١)، نحو: "اعتقادى أنّك عالم" أو بحرورة بحرف، نحو: ﴿وَلَكُ بِأَنْهُم ﴾(١) أو بإضافة طالبِ مفردٍ، نحو: ﴿مثلُ مَا أَنكُم تنطقون ﴾(٨) على تقدير: مثل نطقكم، أو تابعة لشئ من ذلك بعطف نحو: ﴿وَلَكُ بِعَلَى الْعَالَمِينَ ﴾(١) فضّلتكم على العالمين ﴿١)

والشاهد منها: "أوحي... أنه استمع" فإنه يسؤول بمصدر، وهـذا المصدر نـائب فاعل، والتقدير: "قل أوحي إليّ استماعً".

(٣) من الآية ٨١، من سورة الأنعام.

والشاهد منها: "أنَّكم أشركتم" فإنه يؤول بمصدر: تقديره: "شِرْكُكُم".

(٤) من الآية ١٤٣، من سورة "الصّافات". والشاهد منها: "أنّه كان" فإنه يؤول بمصدر تقديره: "لولا كونه من المسبّحين".

> (٥) من الآية ٣٩، من سورة فصلت. والشاهد منها: "أنّك ترى" فإنه في تأويل "رؤيتك".

> > (٦) أي: غير قول، ولا صادق عليه حبرها.

(٧) من الآية ٦١، من سورة البقرة. ومن الآية ١٢٠، من سورة التوبة. ومن الآيتين ٢٨،٢٦ من سورة محمد (ﷺ). ومن الآية ٣، من سورة المنافقون.

(A) من الآية ٢٣، من سورة الذاريات.

(٩) من الآيتين ٤٧، ٢٢١، من سورة البقرة، ولم تذكر أ: "على العالمين". والشاهد منها: "وأني فضلتكم" فإنه في تأويل "وتفضيلي..." وهذا المصدر معطوف على "نعمتي" الواقع مفعولا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٤، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الجن.

أو بدل، نحو: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُم الله إحدى الطائفتين أنَّها لكم ﴿(١) وفي سوى ذلك يتعيّن الكسر.

فاكسر في الابتدا وفي بدء صله وحيث "إنّ" ليمين مُكْمِلَه أو حُكِيَت بالقول أو حلّت محل حال كزرته وإني ذو أمَل وكسروا من بعد فعل عُلقا باللام كـ"اعلم إنه لذو تُقَى

تتعيّن "إنّ" المكسورة إذ لم يصح تأولها (٢) بالمصدر، كوقوعها في موقع الجملة، وذلك في مواضع، أحدها: أن تقع مستأنفةً في ابتداء الكلام نحو: ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةُ القَدْرِ﴾ (٢) ومنه: ﴿أَلاَ إِنّ أُولِياءَ اللهِ ﴾ (٤) لأن "أَلاً" لمحرد الاستفتاح، والجملة بعدها مستأنفة.

الثاني: أن تقع صلة (٥) للموصول، نحو: ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحُهُ لَتَنُوءُ اللهُ عَلَيْ مَفَاتِحُهُ لَتَنُوءُ الله المعنى: الذي إِنِّ مَفَاتِهِ (٧) أما لو كانت بعض الصلة، نحو: "لما يتعين الكسر، ومثله قولهم: "لا أفعله ما إنّ "حاء الذي عندى أنّه فاضل" لم يتعين الكسر، ومثله قولهم: "لا أفعله ما إنّ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧، من سورة الأنفال.

والشاهد منها: "أنّها لكم" وهو في تأويل مصدر يقع بدل اشـــتمال مــن "إحــدى -وهي مفعول به- والتقدير: "وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونَها لكم".

<sup>(</sup>٢) في ب: "تأويلها".

 <sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة القدر, وزاد في ب قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما ليلة القدر ﴾.
 القدر ﴾.

<sup>(</sup>٥) نُصَّ كثير من الشراح على تصدرها لجملة الصلة تبعا للناظم؛ وهو أولى.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٦، من سورة القصص. (٧) مايين المعقوفين ساقط من: أ .

حراء مكانه"(١) إذ التقدير: ماثبت، ولذلك (٢) قال: "وفي بدء صلة" أي: في ابتدائها.

الثالث: أن يجاب بها القسم، دخلت اللام في خبرها، نحو: ﴿والعصر إنّ الإنسانَ لَفي خسر﴾ (<sup>(1)</sup> أو لم تدخل، نحو: ﴿حم، والكتاب المبين، إنّا أنزلناه﴾. (<sup>(1)</sup> الرابع: أن تقع إنّ (<sup>(0)</sup> محكيّة بالقول، نحو: ﴿قال إنّي عبدا لله﴾. (<sup>(1)</sup> الخامس: أن تقع في موضع الحال، نحو: ﴿كما أخرجك ربّك من بيتك

بالحق وإنّ فريقا من المؤمنين لكارهون ﴾. (٧) السادس: أن تقع بعد فعل معلَّق (^) عـن العمـل بـاللام، كمـا مثّـل بـه (٩)

المصنّف من قوله: "كاعلم إنّه لذُو تُقى" ومثله: ﴿ وَاللَّهُ يَعِلْمُ إِنَّكُ لُرُسُولُهُ ﴿ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) ينظر أوضح المسالك ٣٣٥/١، والتصريح ٢١٥/١، وقد سقطت: "إن" من: ب. وحِراء: حبل على ثلاثة أميال من مكة على يسار الذاهب إلى منى. اللسان "حرى" ١٨٩/١٨.

<sup>(</sup>٢) في ب: "كذلك" موضع "لذلك" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢،١ ، من سورة العصر.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢،١ وبعض ٣، من سورة الدخان. (٥) سقطت "إنّ" من: أ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٠، من سورة مريم. (٧) الآية ٥، من سورة الأنفال. والشاهد منها قوله تعالى: ﴿وإن فريقا...﴾ الآية، فإنّ "إنّ" وما دخلت عليه في موضع الحال.

 <sup>(</sup>A) التعليق هو: ترك العمل لفظا لا محلاً لمانع. (٩) سقطت "به" من: ١.

<sup>(</sup>١٠) من الآية الأولى من سورة المنافقون.

والشاهد فيها: "يعلم إنّك ... "حيث وردت "إنّ" مكسورة الهمزة لوقوعها بعد فعل معلّق عن العمل، وهو "يعلم"، كما سيأتي في موضعه.

ومن المواضع التى (١) لا يصح تأوّلها فيها بالمفرد ما (٢) إذا وقعت بعد لازم الإضافة، إلى الجملة كـ "حيث "، و"إذ "نحو: "حلست حيث إنّك حالس" و"حئتك إذ (٣) إنّك راكب" أو صفة لنكرة نحو: "مررت برحل إنّه فاضل" أو خبراً عن اسم عين نحو: "زيد إنّه عالم" ومثله: ﴿واللّهِ نَهُ مَسّكُونَ بالكتاب وأقاموا الصلاة إنّا لا نضيع أجر المصلحين (٤)

بعد "إذا" فجاءةٍ أو قسم لا لاَم بعده بوجهين نُمِي مع تلو "فالجرا" وذا يطرد في نحو: "خَيرُ القول إنّي أحمد أ

إذا وقعت "إنّ" في موضع يصلح للمفرد والجملة، جاز فتح همزتها وكسرها، وذكر المصنف من ذلك أربعة مواضع: (°)

<sup>(</sup>١) في ب: "الذي" موضع "التي".

<sup>(</sup>٢) في أ: "أما" موضع "ما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سقط "إذ" من: ب.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٠، من سورة الأعراف.

والشاهد فيها: ﴿... إنَّا لا نضيع...﴾ الآية، حيث وقعت "إنَّ" مكسورة الهمزة لجيئها حبرا عن اسم عين وهو "والذين يمسِّكون...".

 <sup>(</sup>٥) اقتصر الشارح هنا على ماذكر المصنف، وبقي مواضع أخرى يجوز فيها الأمران
 -أعني الكسر والفتح في "همزة إنّ" تبعا لمراد المتكلم- وهي:

ان تقع "إن" بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو قول تعالى:
 إنّ لك أن لاتجوع فيها ولا تَعْرَى، وأنّك لا تظمّأ فيها ولا تضحى.

الآيتان ١١٩،١١٨، من طه. قرئ: "وأنَّك لا تظمأ" بالفتح والكسر.

أن تقع "إن" بعد "حتى" فتكسر بعد الابتداء، نحو: "مرض زيد حتى إنهم لايرجونه" وتفتح بعد حتى الجارة والعاطفة.

الأول: أن تقع بعد "إذا الفحائية" نحو: "خرجت فيإذا إنّ الشمس طالعة"، ويجوز الفتح والكسر، وبهما رؤى:

۸۸- (و كنت أرى زيدا كما قيل سيدا) إذا أنه عبدالقف واللهازم (١)

ان تقع بعد "لا حَرَمَ" فتفتح عند من يقول بأن "لا حرم" فعل، وتكسر عند من يقول إنه بمنزلة: لا رحل.

وذكر الرضي أن من هذه المواضع أيضا: إذا ماوقعت "إنّ" والية للواو بعــد نحـو: هذا...، وذلك...، وفي تقرير الكلام السابق، نحو: قوله تعالى: ﴿ ذلكم وأنّ الله موهنُ كيدِ الكافرين ﴾ الأنفال ١٨ .

وزاد ابن هشام أيضا: إذا ما وقعت "إن" في موضع تعليل، نحو: ﴿إِنَّا كَنَا مِن قَبِل نَدْعُوهُ، أَنَهُ هُو البّر الرحيم﴾ الطور ٢٨، قرئ "أنه" بالكسر والفتح.

ينظر شرح ابن يعيش ٦١/٨، ٦٢، ٧٧، وشرح الكافية ٢/٠٥٠، وأوضح المسالك ٣٥٠/١، والتصريح ١٨٧/١-٢٢١، وشرح الأشموني ٢٨٧/١-٢٨٨.

(۱) هذا البيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه، التي لم يوقف على قائليها، وقد سقط شطره الأول من: أ .

والشاهد منه: "إذا أنه" فإنه يجوز في "همزة أنّ" الفتح على تقديسر: أنها ومعموليها مؤولة بمصدر، ويجوز فيها أيضا الكسر، وحينت تكون هي ومعمولاها جملة ابتدائية.

ينظر البيت في: الكتاب ١٤٤/٣، والمقتضب ٢٥١/٢، وشرح ابن يعيش المراح، وشرح البن يعيش مراح، وشرح الكافية ٢٠٥٧، وأوضح المسالك ٢٣٨/١، والشذور ٢٦٢، وشرح ابن عقيل ٢٦٥/١، والتصريح ٢١٨/١، والخزانة ٢٦٥/١، وشرح الأشموني ٢٨٥/١، ومعجم شواهد العربية ٣٦٦.

الثاني: أن تقع بعد فعل قسم، ولا لام بعدها، وقد علم إرادة المصنف هنا للفعل، لما قدمه من تعين (١) الكسر في حواب القسم، وبالوجهين روى: ٨٩-أو تحلِف ي بربِّك العليّ أنسى أبوذيّا ليك الصَّسبي(٢)

فالكسر لكونها حواب قسم، والفتح بتقدير "على" فلو دخلت الـلام في خبرها نحو: "حلفت إنّ زيدا لقائم" تعيّن الكسر، كما لو لم<sup>(٣)</sup> يذكر الفعل.

الثالث: أن تقع تاليه لـ"فاء الجزاء" نحو: "من يأتيني فإنه مكرم"، وبهاقرئ ﴿أَنَّهُ مِن عَمَلُ مَنكُم سُوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنَّه غفور رحيم ﴿أَنَّهُ مِن عَمْلُ مَنكُم سُوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنَّه غفور رحيم ﴾. (ئ)

<sup>(</sup>١) في أ: "تعيين" موضع "تعيّن".

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الرحز، نسب لرؤبة، وقيل: لأعرابي سافر ثم عاد فوحد امرأته قد وضعت ولدا فأنكره.

والشاهد فيه: "أنى" فإنه يجوز في همزة "إنّ" الكسر والفتح، لوقوعها بعد فعل قسم لا لام بعده.

وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢/٠٣١، وشرح ابن عقيل ٣٥٨/١، وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٨٦/١، وشرح الأشموني ٢٨٦/١، وديوان الشاعر ١٨٨، ومعجم شواهد العربية ٣٥٨ . (٣) سقط "لم" من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٤، من سورة الأنعام. والشاهد فيها قوله تعالى: ﴿ أَنَّه ... فأنَّه ﴾. قال في النَّشر: قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح الهمزة فيهما، ووافقهما المدنيان - يعني: نافعا وأبا جعفر - في الأولى، وقرأ الباقون بالكسر فيهما ٢٥٨/٢، ونحو ذلك في البدور الزاهرة ١٠١.

ولم يذكر صاحبا "الحجة، والـوافي" يعقـوب في مـن قـراً بـالفتح فيهمـا، ولا أبـا حعفر في من قرأ بالفتح في الأولى، كما فعل صاحب النشر ومن وافقه.

تنظر: حجة القراءات ٢٥٢، والوافي ٢٥٨ .

الرابع: أن تقع خبرا لمبتدأ هي (١) إياه في المعنى، ويكون خبرها و (٢)ما وقعت خبرا عنه قولا، والقائل واحد، نحو: "خيرُ القول أنّي أحمد الله" و"أوّل قولي أني أذكر الله" فإن (٣) كان خبرها غير قول نحو: "قولي إني مؤمن" أو كانت خبرا عن غير قول، نحو: "عملي إنيّ أحمد الله"، أو اختلف القائل نحو: "قولي إن زيدا يحمد الله" تعيّن الكسر.

وبعد ذات الكسر تصحب الخبر "لام ابتداء" نحو: "إنَّ لَوزَرْ

تختص "إنّ المكسورة" بدخول لام الابتداء على خبرها، نحو: ﴿إِنّ الله لَغنيُ حَيد﴾ (١) ولا فرق بين أن يكون وصفا، كما مثل، أو اسما (٥) جامدا نحو: ﴿إِنّ هذا لَوِزْقُنا﴾ (١) ، أو ظرفا نحو: "إن زيدا لعندك"، أو حارا ومحرورا نحو: ﴿إِنّ الإنسان لفي خسر﴾ (١) أو فعلا مضارعا، نحو: ﴿وإنّ الإنسان لفي خسر﴾ (١) أو جلة اسميه، نحو: ﴿وإنّا لنحن الصافّون﴾ (١) ولا تدخل عليه إلا مؤحرا، كما مثل، فلو قدم نحو:

 <sup>(</sup>١) سقطت: "هي" من: ب.
 (٢) سقط حرف العطف "و" من: ب.

 <sup>(</sup>٣) في ب: "فلو" موضع "فإن".
 (٤) من الآية ٨، من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) سقط "اسما" من: أ.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٥٤، من سورة ص.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢، من سورة العصر.

 <sup>(</sup>٨) من الآية ١٢٤ من سورة النحل، و لم تثبت النسختان "الواو".

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦٥، من سورة الصافات.

والشاهد منها: "لنحن الصّافّون" فإنه جملة اسميه مكونـة من مبتـداً وهـو "نحـن" وحبر، وهو "الصَّافُون" وهذه الجملة حبر إن، وقد دخلت عليها لام الابتداء.

﴿إِنْ لَدِينَا أَنْكَالًا ﴾(١) لم تصحبه اللام.

ولا يلي ذى "اللام" ماقد نُفيا ولا من الأفعالِ ما كـ"رَضِيا" وقد يليها مسع "قد" ك"إنّ" ذا لقد سما على العِسدا مُستحوذا

شرط الخبر الذى يلي هذه اللام: أن يكون مثبتا، فلو كان منفيا نحو: ﴿إِنَّ اللهِ لايظلم الناس شيئا﴾(٢) ﴿إِنَّهُم لَنْ يَعْنُمُوا عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيئًا﴾(٢) لم يجز دخول اللام عليه، وقوله:

• ٩ - وأعلم أنّ تسليما وتسركا لَلاّ مُتَشابِهانِ ولا ســـواءُ (١) نادر. وقيل: اللام زائدة، فتفتح "أنّ" ولا تدخل على الماضى المتصرّف

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢، من سورة المزمل.(٢) من الآية ٤٤، من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩، من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الوافر، وهو للشاعر: أبي حزام -غالب بن الحارث- العكلي. والشاهد منه: "لَـلاً متشابهان" حيث دخل لام الابتداء على خبر "إنّ" وهو منفى، وهذا نادر كما ذكر الشارح.

ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٥٦، وأوضح المسالك ١/٣٤٥، والمساعد ١/٢٢١، وشرح ابن عقيل ٣٦٨/١، والهمع ١/٠٤٠، والدرر ١١٦/١، والتصريح ٢/٢٢١، وشرح الأشموني ١/٠٩، ومعجم شواهد العربية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) خالف في هذا الكسائي وابن هشام الضرير، فأجازا دخولها على الفعل الماضي المتصرف على نيّة "قد".

ينظر المغني ٢٥١–٢٥٢، وشرح الأشموني ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣١، من سورة العنكبوت، ولا يوحد في القرآن آية على النحو الـذى اثبت الشارح، وهو "إنهم كانوا ظالمين".

<sup>(</sup>V) من الآية ٢٣، من سورة آل عمران.

فإن لم يتصرف حاز (١٠)أن يقع بعدها نحو: "إنّ زيدا لنِعْمَ الرحلُ" و"إنّه لعسى أن يكرمك" فإن اقترن الماضي بـ "قد" تقربه من الحال، فيصير شبيها بالمضارع، نحو: ... إنّ ذا لقد سما على العِدا ...

وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حلَّ قبله الخبر

تدخل هذه "اللام" -أيضا- على معمول الخبر الذي قُدَّم عليه، متوسّطا بينه وبين الاسم، نحو: "إنّ زيدا لأحاك مكرمٌ" ومثله:

٩١ - إنّ امرءا خصّني عمداً مودَّتُه على التّنائي لعندي غيرُ مكفور (٢)

فلو تأخر المعمول عن الخبر، نحو: "إن زيدا جالس عندك" لم يجز دخول اللام عليه، ويشترط في المعمول أن لايكون حالا، وفي العامل أن يصلح للدخول اللام عليه، فلا تدخل في نحو: "إن زيدا راكبا يأتيك" ولا(") في نحو: "إن زيدا عمرا ضرب"()، وتدخل أيضا على ضمير الفصل، نحو:

<sup>(</sup>۱) نسب هذا التجويز إلى الأخفش والفراء. ينظر: المساعد ٣٢١/١، والتصريح . ٢٩١/١

<sup>(</sup>۲) هذا البيت من البسيط، وهو للشاعر: أبي زبيد "حرملة بن المنذر الطائي". والشاهد منه قوله: "لعندى غيرُ مكفور" حيث دخلت لام الابتداء على معمول الخبر، وهو "عند" وقد تقدم على خبر "إنّ" والأصل دخولها على الخبر أو الاسم المؤخر. ينظر البيت في: الكتاب ١٣٢/٢، والأصول ١/٥٤١، والتبصرة ١/٢٢١، وشرح ابن يعيش للمفصل ١/٧٢، والإنصاف، المسألة (٥٨): 1/٢١، وشعجم شواهد العربية ١٨٤١، والمساعد ١/٩١١، والهمع ١/٩٢١، والدرر ١/٤٠١، ومعجم شواهد العربية ١٨٣١.

<sup>(</sup>٣) سقط "لا" من: أ. (٤) امتنع هذا لكون الفعل ماضيا غير مسبوق بـ "قد".

﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ القَصِصُ الْحَقِّ ﴿() وعلى الاسم() الواقع بعد الخبر، نحو: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، وإنّ لنا للآخرةَ والأولى ﴾. ()

ووصل "ما" بذى الحروف مبطل إعمالها، وقد يسقى العمسلُ

إذا زيدت "ما"(<sup>3)</sup> بعدشيء من هذه الحروف الستة، أبطلت <sup>(0)</sup> عمله و لهذا تسمى "المحافة" - <sup>(1)</sup> واختصاصه بالاسم، ولهذا تسمى "المهيّئة" لأنها هيأته للدخول على الفعل، نحو: ﴿إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرَّجس أهل البيت ﴾ (٧) ﴿كأنّما يساقون إلى الموت ﴾ (٨)

وقولىم:

٩٢-... ... ولكن ما يقضى فسوف يكون<sup>(٩)</sup>

(١) من الآية ٢٢، من سورة آل عمران.

(٢) أي: اسمها.

(٣) الآيتان ١٢، ١٣، من سورة الليل. والشاهد فيهما: "إنّ... للهدى، وإنّ... للآخرة" حيث دخلت لام الابتداء على اسم "إنّ" مؤخّرا .

- (٤) المراد بها غير الموصولة، كما سيذكر قريبا.
- (٥) سيذكر الشارح-قريبا- المذاهب النحوية في إعمال هذه الأحرف معها أو عدمه.
- (٦) وهي حرف عند الجمهور، وذهب ابن درستويه إلى أنها نكرة مبهمة، بمنزلة ضمير الشأن، فتكون اسما، والجملة بعدها حبرها.

ينظر: شرح الكافية ٣٤٨/٢، والجني الداني ٣٣٤.

- (V) من الآية T"، من سورة الأحزاب. (A) من الآية T، من سورة الأنفال.
- (٩) هذا عجز بيت من الطويل، للشاعر: الأفوه الأودي عند بعضهم، وصدره:
   فوا لله ما فارقتكم قاليا لكم ... البيت ==

وقد يبقى العمل، وهو متّفق عليه بعد "ليت" لورود السماع به في قولـــه:

٩٣ - قالت ألاً ليتما هذا الحمامُ<sup>(١)</sup> لنا ... ...

(=) وقد جاء به الشارح على أنّ "ما" فيه، كافة، وقد هيأت الحرف "لكنّ" للدخول على الفعل، وقد كان -قبل دخولها عليه- مختصا بالجملة الاسمية، وذلك سهو منه -عفا الله عنه- فإن "ما" في البيت اسم موصول، والحرف داخل عليها، والصواب التمثيل بنحو قول امرئ القيس:

ولكنّـما أسعى لمحـد مؤثّـل وقـد يـدرك المحـد المؤثـل أمشالي ولقد سها بعض النحويين كذلـك، فـأورد بيـت الشارح في الاستشهاد للموضع، كابن هشام في القطر، والأشموني في شرح الألفيـة، ونبـه عليـه الصبان.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٣٤٨/١، والتصريح ٢٢٥/١، وشرح الأشموني ٢٩٤/١، ومعجم شواهد العربية ٣٩١ .

(١) هذا صدر بيت من البسيط، للشاعر: النابغة الذبياني، وتمامه:

... السي همامتا أو نصفه فقسد والشاهد منه: "ليتما... الحمام"، فإن الحمام روي بالرفع والنصب، وعلى رواية النصب تكون "ليت" على ماهي عليه من الإعمال، وإن اتصلت بها "ما" الكافة، وهذا متفق عليه فيها دون أخواتها.

ينظر: الكتاب ١٣٧/٢، والأصول ٢٣٣/١، والمقتصد ٢٩٢١، وابن يعيش ما ١١٨/١٤، وابن يعيش ما ١١٨/١٤، وشرح الجمل ٤٣٤/١، واللسان ١١٨/١٤، والمساعد ٢٩/١، والحمسع ٢٥/١، والتصريح ٢٢٥/١، وشرح الأشموني ٢٩٣/١، وديوانه ٢٤.

وينظر البيت في: معجم شواهد العربية ١١٧ .

ثم مِن (١) النحاة من قاس عليها "لعل" وحدها، ومنهم (٢) من قاس معها "كأنّ"، ومنهم ألله من قاس البواقي، ولا يصح (١) القياس في شيء من ذلك، لبقاء اختصاص "ليت" بالاسم دون غيرها، أما لو كانت "ما" موصولة غير زائدة، لم تبطل عملها، وأعربت بأنها اسمها واحتاجت إلى حبر، [نحو قوله: ﴿إنحا عند الله هو خيرٌ لكسم ﴾ (٥) وقوله:

- (١) سقطت "مِن" من: ب، والمراد بقوله: "من النحاة": الفراء.
   ينظر: الهمع ١٤٤/١، والتصريح ٢٢٥/١.
  - (۲) ممن ذهب إلى ذلك: الزحاج، وابن أبي الربيع.
     ينظر: شرح الجمل ٤٣٣/١، والهمع ١٤٤/١.
    - (٣) ممن ذهب إلى ذلك: الزجاجي.

ينظر: الجمـل من خـلال شـرح ابـن عصفـور ٤٣٣/١، وابـن السـراج. ينظـر الأصول ٢٣٣/١، والناظم، والزمخشري. ينظر المفصل وشرح ابن يعيش ٥٤/٨

(٤) اتبع الشارح في هذا سيبويه. ينظر الكتاب ١٣٧/٢ وغيره، أقول:

والذى يراه المتتبع لأقوال النحاة في هذه المسألة هو أن منهم من فرق بين بحيء "ما" زائدة وبحيثها كافة، فأحاز إعمال جميع هذه الحروف مع الزائدة، على إعتبار أن دخولها كخروجها، وحكم بجواز الإعمال مع الكافة فيما ورد به السماع، وهو "ليت" ثم النمس في الباقي أوجه الشبه "بليت" فألحق بها ماكان بها أشبه وجعله الأكثر.

ومنهم من حعل الزائدة والكافة شيئا واحدا، وقَصَر الجواز فيما سمع.

وتنظر المسألة في: المقتضب ٤٨/١، والأمالي ٢٤١/٢، ٢٤٢، وشرح ابن يعيش مرح، وشرح الكافية ٣٤٨/٢، وشرح الجمل ٤٣٣/١، والهمع ١٤٤/١.

(٥) من الآية ٩٥، من سورة النحل.

والشاهد فيها قوله: "إنما عند الله خير" فإن "ما" فيه اسم موصول وهو اسم "إنّ" و"حير" خبرها. ﴿ولا يحسبَنَ الدين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم﴾(١)](٢) كما في الحديث من قوله ﷺ: (إن ماتذكرون من حلال الله وتسبيحه لهنّ حول العرش دويّ كدوي النحل).(٢)

## وجائز رفعًك معطوف على منصوب "إنّ" بعد أن تُستكملا

اسم "إنّ" المنصوب بها أصله: المبتدأ، كما سبق، فهو في محل رفع، ولهذا إذا عطفت عليه حاز لك في المعطوف النصب اتباعا على لفظه مطلقا، والرفع (٤) بشرط أن تكون استكملت عمل "إنّ" بالإتيان بالخبر قبل العطف،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٨، من سورة آل عمران.

والشاهد منها هو: "أنّما نملي... خير"، فإن "ما" فيـه اسـم موصـول وهـو اسـم "إنّ"، و"خيرً" خبرها.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) هذا بعض حديث رواه أحمد في مسنده في موضعين ٢٦٨/٤-٢٧١، وأوله عنده: "الذين يذكرون من حلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره... الحديث". ورواه ابن ماحة في سننه ج٢ باب٢٥، رقم الحديث ٣٨٠٩، وأوله عنده: "إنّ مما تذكرون من حلال الله التسبيح والتهليل والتحميد... الحديث" ولم أره في غيرهما، وليس في رواية أحمد شاهد على مراد الشارح، وقد اتضح لك مابين رواية الشارح والروايات الأخرى من الاختلاف والزيادة في بعض الألفاظ.

<sup>(3)</sup> لم يوضع الشارح على أي شئ يكون الرفع، ولتوضيح ذلك أقول: إنه إذا استكملت "إنّ: اسمها وخبرها، ثم ذكر -بعد الخبر- اسم معطوف فإنه يجوز فيه النصب والرفع، فأما النصب فعلى العطف على اسم "إنّ" المنصوب، وأما الرفع فعلى وجهين: أحدهما -وهو الأجود عند محققي البصريين- الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الناسخ

نحو: ﴿أَنَ اللهُ برئ من المشركين ورسوله ﴾ (١) قرئ بنصب المعطوف ورفعه، فأما (٢) نحو: ﴿إِنَ الذِّينَ آمنوا والذِّينِ هادوا والصابئون ﴾ (٢) فعلى نية التقديم والتأخير، أي: والصابئون كذلك.

وألحقت بـ"إنّ" "لكــنّ" و"أنّ" من دون ليت، ولعــل، وكــأن

ألحقت بـ"إنّ" في حواز رفع المعطوف على اسمها –بعد استكمال الخبر– "لكنّ" كقوله:

(=) عليه، فيكون العطف حينت ذ من عطف الجمل. والثاني: الرفع على موضع المضمر في المشتق، في نحو: "منطلق" من قولك: "إن زيدا منطلق وعمرو" وهذا بعيد إلا أن يؤكد المضمر، نحو: إن زيدا منطلق هو وعمرو" أو يفصل بينه وبين المعطوف، كما في قوله تعالى: ﴿أن الله بَرِيّ من المشركين ورسوله حيث فصل بينهما بالجار والمجرور، وغير المحققين من البصريين يجعلون الرفع عطفا على على اسم إنّ، فيكون من عطف المفردات.

تنظر المسألة في: الكتباب ١٤٤/٢، والمقتضب ١١٢،١١١/٤، والأصول ٢٠٤٠/١، وشرح ابن يعيش ٦٧/٨، وشرح الكافية ٣٥٢/٣-٣٥٤، والمقرب ١١٢/١، والتصريح ٢٩٥/١، والأشموني ٢٩٥/١.

(١) من الآية ٣، من سورة التوبة، ولم تذكر أ: "ورسوله".

والقراءة المشهورة برفع "رسوله" وقرئ بالنصب. ينظر: إملاء ما من به الرحمن ١١/٢ والبحر المحيط ٥/٥، وقال فيه: وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي: (ورسوله) بالنصب عطفا على لفظ اسم أنّ، وأحاز الزمخشري أن ينتصب على أنه مفعول معه. ينظر: الكشاف ١٧٣/٢.

- (٢) في ب: "وأما".
- (٣) من الآية ٦٩، من سورة المائدة.

٩٤ - ... ... ولكنَّ عمِّى الطيبُ الأصل والخالُ(١)

و"أنّ" كالقراءة المشهورة في: ﴿أَنَّ الله بسرئ مسن المشسركين ورسوله ﴾ (٢) وخصًا بالإلحاق بها لمشاركتهما (٣) لها في إبقاء معنى الجملة [على ماكانت عليه قبل دخولهما] (٤) من الإخبار [بخلاف "ليت" فقد نقلته] (٥) إلى التمنى و"لعل" نقلته إلى الترجى، و"كأنّ" نقلته إلى التشبيه، ولا يصح احتجاج الفراء (٢) على الجواز فيها بنحو:

(١) هذا عجز بيت من الطويل، غير معروف القاتل، وصدره:

وما قصَّرَتُ بي في التَّسامي خُؤولة ... ... البيست، وما قصَّرَتُ بي في التَّسامي خُؤولة والشاهد منه قوله: "والخالُ" فإنه مرفوع بالعطف على موضع "لكنّ"، و"ما" خلت عليه.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١١/١، وأوضح المسالك: ١/٥٥٥، والمصمع ١/٤٤/١، والسدرر ٢٠٢٧، والتصريح ١/ ٢٢٧، وشرح الاشمونيي ٢/١، ومعجم الشواهد العربيه ٢٨٤.

(٢) من الآية ٣، من سورة التوبة. وهذه القراءة بضم المعطوف (رسولُه) وهي القراءة المتواترة، وقرئ بنصب المعطوف إتباعا لاسم "أن" كما تقدم.

- (٣) في ب: "لمشاركتها" وهو تحريف.
  - (٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٥) مابين المعقوفين زيادة من المحقق تتوقف صحة الكلام عليها.
- (٦) هنا أمران يحسن توضيحهما. الأول: هو أن الجمهور يجيزون العطف بالرفع بشرط أن يكون العامل "إنّ" أو "أنّ" أو "لكن"، وذلك لبقاء معنى الابتداء بعدهن، ولا يجيزونه مع ما عداهن من أخواتهن، وذلك لخروج الكلام --

### ه ٩ - ياليتني وأنست يالم يس في بليد ليس به أنيس (١)

عن معنى الابتداء معهن بما أوردن عليه من المعاني.

الأمر الثاني: أنهم يجيزون ذلك بشرط أن يكون العطف بالرفع بعد استكمال هذه الحروف لأخبارها، وأما الفراء والكسائي فإنهما يجيزان العطف بالرفع في جميع هذه الحروف، وذلك لأن أصل مدحولها المبتدأ، كما يجيزانه بعد استكمال الخبر وقبله، إلا أن الفراء يشترط للعطف بالرفع قبل استكمال الخبر أن يخفى إعراب الاسم المعطوف على موضعه بكونه مبنيّا أو معربا مقدّر الإعراب، نحو: "إنك وزيد قائمان" لأ نحو: "إن زيدا وعمرو قائمان" لأن حبرا واحدا عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع كما قال الرضي.

وتنظر المسألة في شرح ابن يعيش ٦٩/٨، وشرح الكافية ٣٥٥،٣٥٤/١، وتنظر المسألة في شرح ابن يعيش ٢٩٢٨، وشرح وأوضح المسالك ٢٦٤/١، والهمع ١٤٤/٢، والتصريح ٢٩٦/١، وشرح الأشموني ٢٩٦/١.

(۱) هذا بيت من الرحز، أو بيتان من مشطوره، وهو لعامر بن الحارث النميري الملقب بجران العود، وهذا هو ماعليه أكثر الرواة، وبعضهم عزاه لرؤبة وبعضهم عزاه للعجاج.

وقد سقط "بلد" من: ب.

والشاهد منه قوله: "ياليتني وأنت... في بلد..." فإنه صالح للاحتجاج به لمذهب الفراء -لو سلم له- لكون العامل فيه غير "إنّ" أو "أنّ" أو "لكنّ"، ولكون العطف فيه حاء قبل استكمال الخبر، وعلى شرط الفراء المتقدم في التعليق السابق، لكن الجمهور لايسلمون له ذلك، لاحتمال أن يكون "أنتِ" مبتدأ عذوف الخبر، والجملة معترضة بين "ليت" مع اسمها وبين خبرها.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٦٤/١، والمساعد ٢٣٣٧، والهمع ١٤٤/١، والمدرر ٢٣٧/١ ومابعدها/ ومعجم والدرر ٢٠٢/٢، زالتصريح ٢٠٠/١، والخزانة ١٢١/٤ ومابعدها/ ومعجم شواهد العربية ٤٨٧.

لاحتمال كون "أنتِ" مبتدأ، حبره محذوف، تقديره: وأنتِ معى.

وخفّفت "إنّ" فَقَلَ العملل وتلزم "اللهُم" إذا ما تهمل وربحا استغنى عنها إن بدا ماناطست أراده معتمدا

إذا خُفّفت "إنّ"(١) المكسورة، فالأكثر إهمالها، لعدم اختصاصها بالاسم، كما يأتي، كقوله (٢): ﴿وَإِنْ كُلِّ لَمَا جَمِعٌ لدينا مُحضرون ﴿ (٢) ومنه وبعضه من يعمله اردًّا إلى الأصل، إلاّ أنه قليل، ومنه وإن كُللًا لَمَا ليوفينهم ربُّك أعمالهم ﴿ وَإِنْ كُللًا لَمَا ليوفينهم ربُّك أعمالهم ﴾ (٥) في قسراءة

- (۱) يشترط لذلك أن لا يكون اسمها ضميرا، وأن خبرها صالحا لدخول السادم عليه، في غير الخبر المنفي، (الصبان: حاشيته على الأشموني (۲۹۷/۱).
- (٢) زاد في أ: بعد هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلاَّ لَمَا لِيوفِينَّهِم رَبُّـكَ أَعمالَهِم ﴾ ويُشبه أن يكون خطأ من الناسخ.
- (٣) الآية ٣٢ من سورة يــس. والشاهد منها قوله تعالى: ﴿وإنْ كُلُّ ....﴾ حيث حفّفت "إنّ" فارتفع ما بعدها لبطلان عملها.
- (٤) المراد بهم البصريون، وأما الكوفيون فإنهم لا يجيزون إعمالها إذا خُفَّفت لأنها عندهم نافية، واللام بمعنى: "إلاّ" والآية ترد عليهم. ينظر: التسهيل ٦٥، والمساعد ٢٨/١، وشرح الكافية ٢٥٩/٢.
- (٥) من الآية ١١١ من سورة هود. والشاهد منها قوله تعالى: ﴿وإنْ كلاً...﴾ حيث أعملت "إنّ" مخففةً، و"لَمَا" مخففة، وهذه قراءة نافع وابن كثير وأبى بكر، وقرأ الباقون بالتشديد في "إنّ"

و"لَّما" وعلى التشديد لا يكون في الآية شاهد.

شاذة (١)، وتلزم "اللامُ" في خبرها مع الإهمال (٢)، وتسمّى اللام الفارقة، لأنها تفرق بينها وبين "إنَّ النافية"، وعند الكوفيين أنّ "إنَّ" نافية، واللام بمعنى "إلاّ" وربما استغني عن اللام إن ظهر معنى الإثبات، ولم يلتبس بالنّفي، إما بقرينة لفظية، نحو: «إنَّ زيد لن يقوم» (٢) أو معنوية، كقوله:

٩٦-أناابنُ أُباةِ الضَّيْم من آل مالك وإنْ مالـك كانت كرامَ المعادن(١)

(١) ليست قراءة التخفيف في "إنّ ، لمّا" شاذة كما زعم الشارح، بل هي قراءة سبعية كما تقدم.

ينظر: النشر ٢/ ٢٩٠/، وحجة القراءات ٣٥٠، والبدور ١٥٧، والوافي ٢٩٣، والمهذب ٢٩٨.

وفي ب: زاد الناسخ هذه العبارة: «ويشير الشارح هنا إلى قراءة نافع وابن كثير».

(٢) لم يخص ابن الحاحب لزوم اللام لخبرها بكونها مهملة، بل حعلها مع الإهمال للفرق المذكور، ومع الإعمال طرداً للباب، وسيبويه وساتر النحويين لا يلزمونها اللام في حال الإعمال لحصول الفرق بالعمل.

الكافية وشرحها ٣٥٨/٢.

وألزمها ابن مالك اللام إذا خيف اللبس لكون اسمها مبنيا أو مقصورا. المساعد ٣٢٦/١.

- (٣) الخبر هنا منفي، وعليه لا تكون "إن" نافية لأنه يؤدى إلى إثبات الخبر.
- (٤) هذا البيت من الطويل، وهو للحكم بن حكيم الطائي، الملقب بالطرماح المكني بأبي نفر، والشاهد منه قوله: «وإنْ مالكٌ كانت...» حيث استغنى عن اللام اللاحقة لخبر المبتدأ بعد "إنْ" المخففة لعدم احتمال النّفي فيها، لأن الكلام في معرض التمدح وهي تأكيد لما سبق، ولو حملت على النّفي لنقض آخر البيت أوّله.

#### والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه-غالبا- بـ"بإنْ" ذِي مُوصلا

إذا أهملت "إنْ" المخففة بطل اختصاصها بالاسم - كما سبق - إلا أنه لا يليها -غالبا - من الأفعال إلا ناسخ (١) للابتداء (٢)، إمّا من باب "كان" نحو: ﴿وَإِنْ كَانَتَ لَكُبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الذِينَ هَدَى الله ﴾ (٢) أو من باب: "عسى" نحو: ﴿وَإِنْ كَانَ لَكُبِيرِةً إِلاَّ عَلَى الذِينَ هَدَى الله ﴾ (٢) أو من باب "ظنّ الله عن آلهتنا ﴾ (١) أو من باب "ظنّ الفنّ أخو: ﴿وَإِنْ وَجَدَنَا

ودخول "إن" على الأفعال على أربع مراتب عند البصريين:

كثير: وهو دخولها على الناسخ المضارع، وأكثر منه: وهو دخولها على الماضي الناسخ، وهذان يقاس عليهما.

نادر: وهو دخولها على الماضي غير الناسخ، وأندر منه: وهـو دخولها على غير الماضي وغير الناسخ، وهذان الوجهان سماعيان لا يقـاس عليهما. ينظر بسط المسألة في: شرح ابسن يعيـش ٧٢/٨، وشـرح الكافيـة ٢٩٥٧، والمساعد ٣٢٧/١، والتصريح ٢٩٩/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٩٩/١.

<sup>(=)</sup> وفي ب: "كريم" موضع: "كرام"، ويروى: "ونحن" موضع: "أنا ابن". ينظر: البيت في أوضح المسالك ٢٦٦٦، والمساعد ٣٢٦/١، وشرح ابن عقيل ٢٩٨٨، والهمع ٢/١٤١، والمدرر ١٨١/١، والتصريح ٢٣١/١، وشرح الأشموني ٢٩٨/١، وديوانه ٢٧٣، ومعجم شواهد العربية ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) في أ: "الابتداء" موضع: "للابتداء".

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة. (٤) من الآية ٤٢ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) في ب: "هل" موضع: "ظنّ" وهو تحريف.

#### أكثرَهم لفاسقين. (١)

وسواء كان ماضيا، كما مثّل، أو مضارعا، نحو: ﴿وَإِنْ يَكَادُ اللّهِينَ كَفُووا لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ (٢) ﴿وَإِنْ نَظَنُّكَ لَمْ الكَاذِبِينَ ﴾ (٣) ودخولها على فعل غير ناسخ للابتداء قليل، ومع ذلك فلم يسمع إلاّ مع الماضي، نحو:

٩٧-شَلَّتْ عِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسلِماً (١) ... ... ...

والخبـرَ اجعل جملةً من بعد "أنْ"

وإن تخفف "أنّ" فاسمهــــا استكنّ

(١) من الآية ١٠٢، من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٥١، من سورة القلم.

(٣) من الآية ١٨٦، من سورة الشعراء.

(٤) هذا صدر بيت من الكامل قالته: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية -ابنة عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على ترثي زوجها الزبير بن العوام، وتدعو على قاتله، عمرو بن حرموز، وتمام البيت:

... حلَّت عليك عقوبة المعتمَّد

#### ويروى صدره:

"بالله ربك..." بدل: "شلت يمينك" ورواية الشارح هي المشتهرة.

والشاهد في البيت قوله: ﴿إِنْ قتلتَ لمسلما...﴾، حيث دخلت "إنْ" المحففة من الثقيلة على فعل ماض غير ناسخ، وهذا شاذ لا يقاس عليه.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٧١/٨، وشرح الكافية ٢/٩٥٣، والمقرب المراه البيت في: شرح ابن عقيل ١١٢/١، وأوضح المسالك ٢٦٨/١، والمساعد ٢٧٢/١، وشرح ابن عقيل ١٨٣/١، والحمد ٢٣١٢، والخزانة ٢٧٣/١، ومعجم الشواهد العربية ١٢٥.

إذا خففت "أنّ" المفتوحة، بقي عملها، لبقاء اختصاصها، إلا أنها لا(١) تعمل إلا في اسم(٢) مقدر غير ملفوظ به، وهذا مراد المصنف بقوله: "استكنّ" لا الاستكنان الذي هو من صفات الضمير، لأنه يختص بالمرفوع منه كما سبق، والاسم هنا منصوب، إلا أنك إذا قدرته، قدرته (٣) بضمير، نحو: ﴿وحسبوا أَنْ لا تكونُ فتنة ﴾(١) التقدير: أنه، وظهوره في قوله:

٩٨- بأنْك ربيع وغَيثٌ مَرِيعٌ وأَنْك هناك تكونُ النَّمَالا(٥)

(ينظر: الكافية ٢٩٠/٢) وغيره من النحاة يرون أن ذلك أُولوي، لا أنه متعيّن. ينظر: ابن يعيش ٧٢/٨-٧٣، والمساعد ٣٣٠/١، والهمع ١٤٢/١، والتصريح ١٢٣٢/، وشرح الأشموني ٩٩/١-٣٠٠. (٣) سقط "قدرته" من: أ.

(٤) من الآية ٧١، من سورة المائدة.

"تكون" -بالرفع- قراءة أبي عمــرو وحمـزة والكســامي، وقــرا البــاقون "تكــون" -بالنصب-. ينظر النشر ٢٥٥/٢، والحجة ٢٣٣.

(٥) هذا البيت من المتقارب، وقائله هي: حنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية، ترثي أخاها "عمرا"، والشاهد منه قولها: «بأنك ربيع»، وقولها: وأنك تكونُ الثّمالا» حيث جاءت باسم "أنّ" المخففة من الثقيلة في الموضعين غير ضمير الشأن، وهذا خالف للأصل في اسمها من جهتين عند ابن الحاجب: الأولى: كونه غير ضمير الشأن، والثانية: كونه مذكورا، ومن جهة واحدة عند غيره، وهي: كونه مذكورا، كما تقدم في التعليق السابق.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٧٥/٨، وشرح الكافية ٣٥٩/١، وأوضح المسالك ٢/١٥/١، والمغنى، الشاهد ٤٠، وحواشي شرح ابن عقيل ٣٨٥/١، والمتوريح ٢٧٢/١، والخزانة ٣٨٤/١-٣٨٤، ومعجم شواهد العربية ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) في ب: "لم" موضع: "لا".

<sup>(</sup>٢) يشترط ابن الحاجب أن يكون هذا الاسم ضمير الشأن خاصة.

ضرورة؛ ويجب كون خبرها<sup>(۱)</sup> جملة إما فعلية كما مثّل، وإما اسمية، نحو: ﴿وآخرُ دعواهم أَن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين﴾. (۲)

وإنْ يكن فعلا ولم يكنن دُعا ولم يكن تصريفه ممتنعسا فالأحسن الفصل بـ"قد"أونفي أو تنفيس او "لـو" وقليل ذكر لو

إذا كان حبر "أنْ" المحففة فعلا غير دعاء، ولا عادم التصرّف فالأحسن (٢) أن يفصل بينه وبينهما بأحد الأشياء المذكورة، وهي إمّا "قد" كقوله: ﴿ونعلم أن قد صَدَقتنا﴾ (٤) وإمّا نفي بأحد حروفه، والمسموع من ذلك الفصل بـ"لل" نحو: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة ﴾ (٥) وبـ"لن" نحو:

<sup>(</sup>١) في ب: "خبره" موضع: "خبرها". (٢) من الآية ١٠ من سورة يونس. والشاهد منها قوله تعالى: ﴿... أَنِ الحَمدُ لللهِ...﴾ حيث جاء خبر "أنْ" المخففة من الثقيلة جملة اسمية وهي: ﴿الحَمدُ لللهُ﴾.

<sup>(</sup>٣) للفرق بين المحففة من الثقيلة والمصدرية الناصبة للفعل المضارع، ولما كانت "أنْ " المصدرية لا تقع قبل الاسميّة ولا الفعلية التي فعلها حامد، أو دعاء، لم يحتج إلى الفاصل معها. وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فإنّ عدم الفصل -إذا لم يوجد فارق بين المحففة والثقيلة - قبيح، نبّه عليه الصبان في حاشيته على شرح الاشموني ١/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧١، من سورة المائدة.

وتكون الآية شاهدا على قراءة الرفع في "تكون" وهي قراءة أبسى عمرو، وحمزة والكسائي وخلف، والباقون على نصبها بأن المصدرية.

تنظر: حجة القراءات ٢٣٣، والنشر ٢٥٥/٢، والبدور الزاهـرة ٩٤، والــوافي في شرح الشاطبية ٢٥٣.

﴿عَلِم أَنْ لَن تُحصوه﴾ (١) وبـ"لم" نحو: ﴿أيحسب أَنْ لَم يَرَه أحد﴾ (٢) وإما حرف التنفيس، وهو "السين" نحو: ﴿علم أَنْ سيكونُ منكم مَرْضَى﴾ (٢) و"سوف" نحو: ﴿حسبت أَن سوف يقوم زيد»، وإما "لو" كقوله: ﴿وأَنْ لُو السّقامُوا على الطّريقة ﴾ (٤)، وليس بقليل، كما زعم المصنّف، لتكرره في القرآن نحو: ﴿أَنْ لُو نَسْاءُ أَصبناهم بذنوبهم ﴾ (٥) ﴿أَنْ لُو كَانُوا يعلمُونُ الغيب ﴾ (١) إلاّ أَن يكون مراده: أَن ذكر "لُو" في هذه الفواصل قليل (١) في كتب النّحاة، واستعماله بغير فصل نادر، كقوله:

٩٩ - علموا أنْ يُومَّلُون فجادوا قبلُ أنْ يسألوا بأعظم سُول(١٠)

 <sup>(</sup>١) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.
 (٢) الآية ٧ من سورة البلد.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.
 (٤) من الآية ٢٠ من سورة الجن.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠٠ من سورة الأعراف. (٦) من الآية ١٤ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٧) قلت: هذا الثاني. هو: مراد الناظم، ونقل في التصريح عن ابن الناظم قوله: وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين "أنْ" المخففة وبين الفعل بـ " لو"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وقليلٌ ذِكْر "لو". التصريح ٢٣٤/١، وبهذا فَسَّر الأشموني ٢/١٨، وابنُ عقيل ٣٨٨/١ قولَ ابن مالك.

<sup>(</sup>A) هذا صدر بیت من الخفیف، وهو غیر معروف القائل.

والشاهد منه قوله: «... أن يؤمَّلون... البيت» حيث لم يفصل بين "أنَّ المخففة من الثقيلة وبين جملة الخبر الفعلية بفاصل مع أن فعلها متصرّف غير دعاء، وهذا نادر، كما قال الشارح.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٧٧/٨، وأوضح المسالك ٣٧٣/١، والمساعد ٣٣٦/١، وشرح ابن عقيل ٣٨٨/١، والهمع ١٤٣/١، والتصريح ٢٣٣/١، وشرح الأشموني ١/١، ومعجم شواهد العربية ٣٢٤.

أمّا لو كان الفعل غير متصرف ك"ليس" و"عسى" أو مرادا به الدعاء، لم يحتج إلى فصل، نحو: ﴿وأَنْ عَسى أَنْ يكونَ قد اقترب أجلهم ﴾(١) ﴿وأَنْ ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾(٢) ﴿والخامسةُ أَنْ غَضِبَ الله عليها ﴾(٣) في قراءة بعضهم.

وخفّفت "كانّ" أيضا فُنُوى منصوبُها وثابتا أيضا رُوى إذا خففت "كانّ" حاز في منصوبها أن يحذف وينوى، نحو:

٠٠٠ - ... ... كأنْ ظبيةٌ تعطوإلى وراق السَّلَم (١٠٠

على رواية من رفع "ظبية" وأن يُذْكر كروايـة من نصب "ظبيـة" ومن رواه بالجر، جعل "أن" زائدة بين الجار والمجرور.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٥، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩، من سورة النجم.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩، من سورة النور.

والشاهد من الآية: ﴿أَن غَضِب الله ...﴾، حيث لم تفصل "أنْ" من جملــة خبرها –وهي فعلية– بفاصل لكونها دعاء.

والآية قراءة مسندة إلى نافع المدني.

ينظر: النشر ٣٣٠/٢، والحجة ٤٩٦، والوافي في شرح الشاطبية ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من الطويل، للشاعر: أرقم بن علباء، أو علباء بن أرقم اليشكري، وقيل: هو من كلام باغث بن صريم اليشكري.

والشاهد منه: «كأنْ ظبيةٌ ...» برفع "ظبية" على الخبر، وقد حذف اسمها، وهي مخففة، والتقدير: كأنها ظبية، ويجوز في "ظبية" أوجه إعرابية أخرى.

وصدر البيت قوله:

## لاالني لنفي الجنس

إذا استعملت "لا" في النفي، فتارة يراد بها نفي الفرد، وتارة يراد بها نفي المفرد، وتارة يراد بها نفي الجنس، ظاهرا لا على سبيل التنصيص، وفي هذين الوجهين، تعمل "لا" عمل "ليس"، وتارة يراد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص في العموم، فتعمل عمل "إنّ".

عمل "انّ" اجعل لـ"للا" في نكره مفـــردة جاءتـك أو مكـرده فانصب بها مضافا او مضارعه وبعـد ذاك "الخبَر" اذكر رافِعه

"لا" هذه تعمل عمل "إنّ" من نصب الاسم ورفع الخبر، كما ذكر المصنف، ولكنّها لا تعمل إلاّ في نكرة (١) تكون اسما لها، ولازم ذلك أن يكون الخبر نكرة، لعدم صحة الإخبار بالمعرفة عن النكرة، ولا فرق بين أن تقع

<sup>(=)</sup> ويوماً توافينا بوجه مقسَّم ... البيت. ويوماً توافينا بوجه مقسَّم ... البيت. و "تعطو" أي: تتناول، يصف امرأة. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٨٢/٨، وشرح الكافية ٢/٠٣، وفيهما «ناضر السّلم» موضع «وارق السّلم». وأوضح المسالك ٢/٧٧، والمساعد ٣٣٣/١، والهمع ٢/٢١، والتصريح ٢/٢٤، وشرح الأشموني ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>۱) هذا عند البصريين، وما ورد مما ظاهره إعمالها في المعرفة فهو مؤول عندهم، وذلك لعدم تصور عموم النفي في المعرفة، وأما الكوفيون فخالفوا في هذا الشرط، حيث ذهب الكسائي إلى جواز إعمالها في العلم المفرد، نحو: "لا زيد" وفي مواضع أخرى «ليس هذا مكان استقصائها».

ينظر: الكتباب ٢٧٥/٢، والمقتضب ٣٦٠/٤-٣٦٢، وشرح الجمل ٢٦٩/٢، والمغنى ص٢٦٢، والهمع ٥/١٤٥، والتصريح ٢٣٦/١.

النكرة بعدها مفردة نحو: ﴿لا ريب فيه ﴾(١) [أو مكرّرة، نحو ﴿فلا رفت](٢) ولا فُسُوقَ ﴾(١) ثم إن كان اسمها مضافا أو مضارعا له، أي: شبيها به من جهة تعلق ما بعده به، فهو (٤) منصوب نحو: «لا غلام رحل هنا»، و «لا طالعا جبلا»، و «لا محمودا فعله» و «لا خيرا من زيد»، ويؤتى بالخبر بعد ذلك مرفوعا(٥) إما لفظا نحو: «لا قبيحا فعله محمود»، وإمّا محلاً، نحو «لا غلام رحل عندك» أو «في الدار».

## 

وركسب المفرد فاتحسا كاللا"

- (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٣) من الآية ١٩٧، من سورة البقرة. (٤) سقط "فهو" من: ب.
- (٥) رافع الخبر حينتذ هو "لا" نفسها، وحكي الإجماع على ذلك في: شرح الكافية المام ١٤٦/١، والتسبهيل ٦٧، والمساعد ١٢١/١، والهمع ١٤٦/١، والتصريح ٢٣٧/١، وشرح الأشموني ٢/٢، وأما إذا ركبت "لا" مع اسمها، فذهب الناظم والأخفش والمازني وغيرهم من النحاة إلى أنها هي الرافعة للحبر أيضا، لأن ما استحقت به العمل باق، والتركيب لا يبطله.

ينظر: المراجع السابقة، وذهب سيبويه وابن عصفور إلى أنها لا عمل لها فيه حينتذ، وإنما هو مرتفع بما كان مرتفعا به قبل دخولها.

ينظر: الكتاب ٢/٠٠/٢، والمقرب ١٩٠/١، وشرح الجمل ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>۱) من الآيتين ٢٣،٢، من سورة البقرة، ومن الأيتين ٢٥،٩، من سورة آل عمران، ومن الآية ومن الآية دمن سورة الأنعام، ومن الآية ٢١، من سورة الأنعام، ومن الآية ٢٠، من سورة الإسراء، ومن الآية ٢، من سورة السحدة، ومن الآية ٧، من سورة الشورى، ومن الآية ٢٠، من سورة المسجدة، ومن الآية ٧، من سورة الشورى، ومن الآية ٢٠، من سورة الجاثية.

### مرفوعا او منصوبا او مركبا وإن رفعات أولاً لا تنصبا

إذا كان اسم "لا" نكرة مفردة، والمراد به ما ليس مضاف أو شبيها به، بني لتركيبه معها كـ "خمسة عشر" أو لتضمنه معنى "مِن" ولا يختص (١) بالبناء على الفتح، كما ذكر المصنف، بل يبنى على ما نصب به، فإن نصب بالفتح بني عليه، كالمفرد، وجمع التكسير، نحو: «لا رحل ولا رحال»، وإن نصب بالياء، بني عليها، كالمبنى في قوله:

١٠١- تَعَزَّ فلا إِلْفَيْنِ بالعيش مُتَّعا(٢)

وجمع المذكر السالم في قوله:

باءَ إِلاّ وقد عَنْتُهـــم شُـــؤون الله

١٠٢–يحشــرُ النــاسُ لابَنينَ ولا آ

(۱) بَيْن ابن مالك عدم اختصاصه بالبناء على الفتح في التسهيل ٦٧، فقال: «إلا أن الاسم إن لم يكن مضافا ولاشبيها به،ركب معها، وبني على ماكان ينصب به».

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، لم يعثر على اسم قائله، وتمامه قوله:

... ولكـــن لـــوُرّادِ المنـــونِ تتابـــع والكــن لـــوُرّادِ المنـــونِ تتابـــع والشاهد منه قوله: «فلا إلْفيْنِ...» حيث بني اسم "لا" النافية للحنس على اليــاء التي ينصب بها حين يكون معربا لكونه مثنى.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢/٠١، والهمع ١٤٦/١، والدرر ٧١/١، والتصريح ٢٣٩/١، وشرح الأشموني ٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٢٣.

(٣) هذا البيت من الخفيف، ولم يعثر على اسم قائله، ويروى قوله: «وقد عنتهم»
 بروايتين أخريين، وهما: «عرتهم، علتهم».

والشاهد منه قوله: «لا بنينَ» حيث بني اسم "لا" النافية للجنس على الياء لكونه ينصب بها حين يكون معربا، لكونه ملحقا بجمع المذكر السالم.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ١١/٢، والهمع ١٤٦/١، والسدر ١٢٦/١، والتصريح ٢٣٩/١، وشرح الأشموني ٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٩٥. وفيما نصب بالكسرة (١) كجمع المؤنث السالم وجهان: الفتح والكسر، وبهما روى قوله:

١٠٣-إن الشبابَ الذي مَجْدُعواقبهُ فِيه يُلَـدُّ ولاَ لــذَّات للشَّيْــب(٢)

وإذا تكررت "لا" مع اسمها المفرد حاز فيهما (٢) خمسة أوجه تضمنها كلام المصنف، فتحُهما، نحو: ﴿فلا رَفَتُ ولا فُسُوقَ﴾ (٤) ورفعُهما: إمّا على إعمال "لا" عمل ليس، أو على إلغائها، وجعلهما مبتدأين، كقراءة الأكثرين ﴿لا بيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ﴾ (٥) وفتح الأول، ورفع الثاني: على إعمال الثانية عمل

ينظر البيت في: شرح الجمل ٢٧٢/٢، وأوضع المسالك ٩/٢، والمساعد ١٣٤٠/١، وابن عقيل ٩/٢، والهمع ١٤٦/١، والدرر ١٢٦/١، والتصريح ٢٣٨/١، وشرح الأشموني ٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٦٢.

<sup>(</sup>١) في ب: "بالكسر"، موضع "بالكسرة".

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من البسيط للشاعر: سلامة بن حندل السعدي، والشاهد منه قوله: 
«ولا لذات...» حيث "لا" النافية للجنس، واسمها "لذات" وهو جمع مؤنث سالم، وقد حاء بروايتين، الأولى: بناؤه على الكسر نيابة عن الفتحة، كما كان ينصب بها لو أنه معرب، الثانية: بناؤه على الفتح، فدل مجموع الروايتين على حواز الوجهين فيه.

<sup>(</sup>٣) في ب: "فيها" موضع "فيهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٩٧، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٥٤، من سورة البقرة.

والقراءة التي أشار إليها الشارح هي قراءة الأكثرين، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو ابن العلاء الآية بالبناء على الفتح. ينظر: النشر ٢٣٠/٢، وحجة القراءات ١٤١، والبدور الزاهرة ٥١، والوافي ٢٢٢.

وهو قوله:

|             |                                                  | كقوله:                | عمل "إنّ"          | س" والأُولى                    | عمل "لي     | الثانية  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| ولا أب(١)   | نْ كـان ذاك                                      | لا أمَّ لي إِر        | •••                | • • •                          |             | ۱۰٤      |
|             |                                                  | ئان <i>ي، نحو</i> :   | الأول وفتح اأ      | ، وهو رفع                      | وعكسه       |          |
| •••         | • • •                                            | •••                   | يها(۲)             | رُّ ولا تأثيمَ ف               | - فلا لغوا  | ١.٥      |
| لرجيل مين   | البيت، فقيل:                                     | <br>ف ف نسبة هذا      | امل، وقد اختلا     | بيت من الك                     | هذا عجز     | <u> </u> |
|             | <br>ني عبد مناة، وأ                              |                       |                    |                                |             | ` '      |
|             | ت قوله:                                          | وصدر هذا البيد        | , قاتل كليب-       | -أخي حسّاس                     | ابن مرة -   |          |
| البيت.      |                                                  | •••                   | نَــــار بعينــــه | ركسم الصَّ                     | هسذا لعم    |          |
| شاهد منه    | ع "لعمركم" وال                                   | حدٌكم" موضع           | ة ١٢١/١: "و        | ـراء في معانيــ                | ورواه الف   |          |
| ويمكن أن    | ' عمل "ليس"،                                     | مال "لا الثانية'      | "أب" على إع        | <b>ر أب"</b> برفع <sup>ا</sup> | قوله: "وا   |          |
| فا على محلّ | وقد يكون معطو                                    | . على الابتداء، و     | ة، ورفعه حينئذ     | ' الثانية" زائدة               | تكون "لا    |          |
|             |                                                  |                       | وهو الابتداء.      | " مع اسمها،                    | "لا الأُولى |          |
| ــن يعيــش  | ۳۷، وشرح اب                                      | والمقتضب ١/٤          | اب ۲۹۲/۲،          | ـت في: الكتــ                  | ينظر البي   |          |
| رح الجمــل  | ۱/۳۹۰، وشب                                       | شرح المفصل            | الإيضاح في ا       | ی ۲/۰۱۲، و                     | للمفصـــا   |          |
| ح ۲/۱۶۶۲،   | ، ۱۳/۲، والهميا                                  | شرح ابن عقيـــل       | الك ۲/۲، و         | وأوضح المس                     | 440/4       |          |
|             |                                                  | د العربية ٤٩.         | ومعجم شواه         | بشموني ۸/۲،                    | وشرح الا    |          |
|             | :4                                               | لصلت، وتمام           | فر لأمية بن أبي    | ِ بيت من الوا                  | هذا صدر     | (٢)      |
| ا مُلِيـــم | ينٌّ ولا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولا <del>حَــــ</del> | • • •              | •••                            | • • •       |          |
|             |                                                  |                       | جزه:               | حاة يروون ع                    | وأكثر الن   |          |
| دا مقـــــ  | ــا بــه أبـــ                                   | وميا فاهـــ           |                    |                                |             |          |

وهوتلفيق من بيتين للشاعر، وما جعلوه عجزا لهذا البيت، هو عجز لبيت آخر،

وفتح الأول ونصب<sup>(۱)</sup> الثاني بالعطف على محله وتقدير زيادة "لا" نحو: المراق على الراقيع الراقيع الراقيع الراقيع الراقيع المراق على الراقيع المراق على الراقيع المراق الم

(-) وفيهــــا لحــــــمُ ساهـــرة وبحــرٍ ... ... ...

والسّاهرة: هي الأرض وهي في مقابلة البحر، والأبيات في وصف نعيم أهل الجنّة، والشاهد من البيت قوله: «فلا لغوّ ولا تأثيمَ...» حيث ألغى الشاعر "لا" الأولى، أو أعملها عمل "ليس"، وأعمال "لا" الثانية عمر "إنّ".

ينظر البيت في: معاني القرآن للفراء ١٢١/١، وشرح الكافية الشافية ١٥/١، ونظر البيت في: معاني القرآن للفراء ١٩/٢، وشرح ابن عقيل ١٥/٢، والهمع واللسان ١٥/٦، وأوضح المسالك ١٩/٢، وشرح ابن عقيل ١٥/١، والهمع مراد العربية ١٥٥٠.

- (۱) هذا أضعف الوجوه، لأن نصب الاسم مع وجود "لا" ضعيف، والقياس في ذلك الفتح بلا تنوين، وجعله الزمخشري منصوبا على إضمار فعل، تقديره: «ولا أرى قوة» وهو عندهم على تقدير "لا" زائدة، وانتصب الاسم بعدها بالعطف على على اسم "لا" الأولى عند الناظم، التسهيل ۲۸، وعند غيره على لفظ اسم "لا". ينظر: الكتاب ۲۲/۲، والمقتضب تعليق عمد عبد الخالق ۲۸۸/۴، وشرح ابن يعيش ۲۸۲/۱ ، وأوضح المسالك ابن يعيش ۲۱۲۱۱، وأسرح الكافية ۲۱۰۲۱-۲۱، وأوضح المسالك
- (٢) هذا البيت من السريع، وهو للشاعر: أنس بن العباس بن مرداس، وقيل: إنه لأبي عامر، حد الشاعر المذكور، ويروى: "الراتق" موضع "الراقع" وأكثر النحاة على الرواية الأولى، والشاهد منه قوله: «ولا حلّة» حيث نصب على العطف على على اسم "لا" وهو "نسب" و "لا" قبله زائدة".

ينظر البيت في: الكتاب ٢٥٨/٢، وابن يعيش ١١٣/٢، وشرح الجمل ٢٧٥/٢، وابن عقيل والإيضاح في شرح المفصل ٣٨٤/١، وأوضح المسالك ٢٠/٢، وشرح ابن عقيل ٢/٢، والهمع ١٤٤/٢، والتصريح ٢/١٤، وشرح الأشموني ٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٣٣.

أما متى رفع الأول لم يجز نصب الثاني، لأنه لا وحه له.

ومفردا نعتا لمبني يلبي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل وغير ما يلي، وغير المفرد لا تَبْنِ وانْصِبْه أو الرفع اقصِد

إذا نعت اسم "لا" المبني بمفرد يليه، نحو: «لا رجل كريم هنا»، حاز لك في النّعت ثلاثة أوجه:

فتحه على تقدير تركيبه مع المنعوت، قبل دخول "لا" فلما دخلت عليهما تركا على حالهما.

ونصبه اتباعا على محل الاسم.

ورفعه اتباعا على محل "لا" مع اسمها، أو على محل اسمها قبل دخولها، وغير ما يلي المنعوت، لوجود فاصل بينهما نحو: «لا رجل عندنا ظريف» وغير المفرد من النّعت المضاف أو المشبه (۱) به، نحو: «لا رجل غلام سفر هنا» «ولا رجل قبيحا فعله عندنا» (۲) يمتنع فيهما البناء، لتعذّر تركيب ثلاثة أشياء فأكثر، ويجوز فيهما الرفع والنّصب، على ما تقدم من التوجيه.

<sup>(</sup>۱) في أ: «الشبيه به» موضع «المشبه به».

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الشارح حكم البدل من اسم "لا"، وحكمه: أنه إذا كان نكرة حاز فيه الرفع والنصب، نحو: «لا أحد رحلا -أو رحل- وامرأة فيها»، وإن كان البدل معرفة لم يجز فيه إلا الرفع، فتقول: «لا أحد زيد وعمرو فيها».

ينظر: أوضع المسالك ٢٤/٢، والمساعد ٩/١ ٣٤٩، والتصريح ٢٤٤/١، وشرح الأشموني ١٣/٢.

#### والعطفُ إن لم تتكرر "لا" احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمسى

إذا عطفت على الاسم المركب مع "لا" ولم تكرر "لا" مع المعطوف، نحو: «لا رجل وامرأة» حاز في المعطوف ما يجوز في النعت المفصول من الرفع والنصب، وبهما روى:

۱۰۷–فلاًابَ وابناًمثلُ مروان وابنِه<sup>(۱)</sup> ... ... ...

وامتنع الفتح لعدم "لا" التي يركب المعطوف معها، وحكاية الأخفش: «لا رحلَ وامرأةً» بالفتح<sup>(٢)</sup>: شاذ.

#### وأعط "لا" مع همزة استفهام مسا تستحق دون الاستفهام

(١) هذا صدر بيت من الطويل، لرجل من بني عبد مناة بن كنانة، يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك، وتمام البيت:

... إذا هسو بالمحسد ارتسدى وتسأزرا والشاهد منه قوله: «فلا أب وابنا...» حيث عطف "ابنا" على اسم "لا" وأتى بالمعطوف منصوبا، ويجوز فيه الرفع عطفا على على "لا" مع اسمها، وهو الرفع على الابتداء.

ينظر البيت في: معاني القرآن للفراء ١٢١/١، والمقتضب ٣٧٢/٤، وابين يعيش المركب المركب المركب المركب الكافية ١٢٠/١، والإيضاح في شرح المفصل ٣٨٥/١، وأوضع المسالك ٢٢/٢، وشرح ابن عقيل ١٩/٢، والتصريح ٢٤٣/١، وشرح الأشموني ١٣/٢.

(٢) قوله: "امرأة" على نيه تكريسر "لا" فكأنه قال: «لا رحل ولا امرأة».

ينظر حكاية الأخفش هذه في: أوضح المسالك ٢٣/٢، والمساعد ٣٤٨/١، وشرح ابن عقيل ٢٠/٢، والتصريح ٢٤٣/١، وشرح الأشموني ١٣/٢. إذا دخلت همزة الاستفهام على "لا" لم تغير (١) عملها عما كان عليه قبل دخولها، سواء قصد الاستفهام عن النفي، كقوله:

إذا ألاقي الذي لاقاه أمثاليي

١٠٨-ألاً اصطبارَلسلمي أم لهاحَلَدٌ

أو نقل إلى معنى التوبيخ نحو:

.

•••

۱۰۹ - أَلاَ ارعواءَ لَمَن وَلَّتْ شبيبته (۱۰۹ ) أو إلى معنى (۱) التمنى كقوله:

- (١) ينظر الكتاب: ٣٠٦/٢، والمقتضب ٣٨٢/٤، وشرح الكافية ٢٦١/١.
- (٢) هذا البيت من البسيط، وهو لقيس بن الملوح، وقد سقط شطره الشاني من أ،
   ويروى موضع "لسلمى" "لليلى".

والشاهد منه قوله: "ألا اصطبارً" حيث دخلت همزة الاستفهام على "لا" النافية، لقصد الاستفهام عن النفي ولم تحدث تغييرا في العمل.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٤/٢، والمغنسى، الشاهد ١١١، المساعد ١/٠٥٠، وشرح ابن عقيل ٢٢/٢، الهمع ١/٤٧/١، والتصريح ٢٤٤/١، وشرح الأشموني ٢٤٤/١، وديوانه ٢٢٨، ومعجم شواهد العربية ٣١٤.

(٣) هذا صدر بيت من البسيط، لم يعرف قائله، وعجزه:

... ... وآذنــت بمشيــب بعـــده هــرم

والشاهد منه قوله: "أَلاَ ارعواءً" حيث دخلت همزة الاستفهام على «لا النافية للحنس»، لإرادة الإنكار والتوبيخ، ولم يحدث تغيير في العمل.

ينظر البيت في: أوضع المسالك ٢٥/٢، والمغنى، الشاهد ١٠٩، المساعد ٢٥٠/١، وشرح ابن عقيل ٢١/٢، والهمع ١٤٧/١، والتصريح ٢٤٥/١، وشرح الأشموني ١٣٢٧، ومعجم شواهد العربية ٣٤٧.

(٤) هذا هو اختيار الناظم، وقد تابع فيه المازني والمبرد، فإنهما يريان أن "لا"

## ١١٠-أَلاَ عُمْرَ وَلَى مستطاعٌ رجوعُه (١)

- (=) مع همزة الاستفهام الناقلة نفيها إلى معنى التنمى تبقى على جميع ما هي عليه من الأحكام قبل مجئ الهمزة، وأما سيبويه، والخليل فإنهما يريان أنها حيند بمنزلة، أمّنى، فلا تحتاج إلى خبر، ولا يجوز مراعاة، محلها مع اسمها بأن يحمل عليه التابع، فإن نحو: «ألا غلام» بمنزلة «ألمّنى غلاما» فلا تحتاج إلى خبر لا ظاهر ولا مقدر. ينظر المسألة في: الكتاب ٢/٦٠، والمقتضب مع تعليق عبد الخالق عضيمة ينظر المسألة في: الكتاب ٢/٢٠، والمقتضب مع تعليق عبد الخالق عضيمة ١٤/٣ وشرح الكافية ٢/٢١-٣٦، والمنغنى ص٧٧، والهمع
  - (١) هذا صدر بيت من الطويل، ولم ينسبه النحاة إلى قائل معيّن، وتمامه قوله: ... فيَــر أبُ مـــا أَثْــــأَتْ يَـــــدُ الغَفَــــلاتِ

و"يرأب"معناه: يصلح ويجبر، اللسان رأب ٢٨٣/١، و"أثأت" أفسدت وأخربت. والشاهد منه قوله: "ألا عُمْرً" حيث دخلت همزة الاستفهام على "لا" النافية، والشاهد منه قوله: "ألا عُمْرً" حيث دخلت همزة الاستفهام على "لا" النافية، فأحدثت معنى التمنى، وقد استشهد به الشارح على أن "لا" تكون على ما كانت عليه من العمل وغيره من الأحكام وإن دخلت عليها الهمزة وأحدثت فيها معنى التمنى، فإن قوله: "مستطاع" يجوز أن يكون خبرا لـ"ألاً"، ويجوز أن يكون نعرا لـ"ألاً"، ويجوز أن يكون ان يكون نعتا لـ"عُمْرً" باعتبار محله مع "لا"، وهذا هو مذهب الناظم، وقد تابعه عليه الشارح وسلفهما في ذلك أبو عثمان المازني، والمبرد، كما تقدم، وهذا خلاف ما ذهب إليه سيبويه كما تقدم -أيضا- و "مُستطاعً" في البيت يمكن أن يكون خبرا مقدما لـ"رجوعه" في البيت، والجملة صفة ثانية، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما يقال.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٦/٢، والمغنى، الشاهد ١١٠، والمساعد ١/٠٥٠، وابن عقيل ٢٣/٢، والهمع ١/٤٧/١، والتصريح ٢٤٥/١، وشرح الأشموني ٢٤/٢، ومعجم الشواهد ٧٣.

وشاع في ذا البابِ إسقاطُ الخبر إذا المرادُ مع سقوطه ظَهَر يكثر حذف حبر "لا" هذه، إذا كان معلوما، نحو: ﴿فلا فوت ﴾ (١)، ﴿قَالُوا لا ضير ﴾ (٢)، وهو عند بني تميم لازم، أما إذا حهل و لم يظهر المراد مع سقوطه تعيّن إثباته، نحو: ﴿لا أَحَدَ أَغْيرُ مِنِ اللهِ ﴾ (٢)

# ظن وأخواتها

وتسمى الأفعال القلبية، وليس كلها قلبية، لأن أفعال التصيير، كـ "حعل" و "اتّخذ" ونحوهما من جملتها، ولا كلّ قلبيّ ينصب فعلين، بل منه لازم، كـ "فكّر" و"للفرّ إذا كان بمعناه، و "فَطِن" ومنه متعد إلى واحد: كـ "فهم، وزكِن".

أعني: «راًى، خَالَ، عَلمتُ، وَجَدا «حَجَا، دَرَى، وجَعَل» اللَّذْ كاغتَقِدْ -أيضا- بها انصب مبتدا وخبرا

انصب بفعل القلب جزأي ابتدا ظنَّ، حسبتُ و زعمت مَعَ عَدَّ و «هَبْ، تَعَلَّمْ» والتي كـ"صيَّرا"

المتحدَّت عنه جمع،

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١، من سورة سبأ. والخبر المقدر لها هنا نحو: "لهم" بدليل قوله: «وأحذوا من مكان قريب» حيث

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٥٠، من سورة الشعراء.
 والخبر المقدر لها هنا نحو: "علينا".

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أحرجه البخاري في النكاح ١٠٧، ومسلم في التوبة ٣٦-٣٦، والبرمذي في الدعوات ٩٥، والنسائي في الكسوف ١١، وأبو داود في النكاح ٣٧، والموطأ في الكسوف ١.

هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخير، فتنصبهما بعد استيفاء فاعلها (۱)، والقلبي منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: أن يفيد في الخير (۲) يقينا، الثاني: أن يفيد فيه ظنّا، الثالث: أن يرد بهما فمن هذه الأفعال: "رأى" وهي من القسم الثالث، إلا أنّ الغالب عليها إفادة اليقين، وقد احتمعا في قوله: ﴿إِنَّهِم يرونه بَعيدا ونَوه قَريبا﴾ (۱) ومنها "حال" وهو من هذا القسم -أيضا- إلا أن الغالب عليه إفادة الظنّ، نحو:

۱۱۱-بلّغتُ صنَع امرئِ بَرُّ إِخَالُكَه<sup>(٤)</sup> ... ... ومن بحيثها لليقينُ قوله:

(١) في كلتا النسختين: "فاعلهما" وهو تحريف.

(٢) أي في ثبوته للمُخبَر عنه.

(٣) الآيتان ٧،٦، من سورة المعارج.

فـ "حيرونه" في الآية: يظنونه ممتنعا، و "نراه" نعلمه واقعا، فإن العرب تستعمل البعد في الانتفاء، والقرب في الوقوع.

حاشية الصبان على الأشموني ١٨/٢، والكشَّاف ١٥٧/٤.

(٤) هذا صدر بيت من البسيط، لم يعثر على اسم قائله، وتمامه:

... إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا والشاهد منه قوله: "إخَالُكه" حيث جاءت "خَالً" على المعنى الأكثر لها وهو الظّنّ.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٠٠/١، وشرح ابن عقيل ١٠٤/١، والتصريب والتصريب المرابة ١٠٤/١، ومعجم شرواهد العربية ١٤٢٣،

١١٢-ماخِلتني زِلْتُ بَعْدَكم ضَمِناً أشكو إليكم حُمُوَّة الأَلْمِ (١)

ومنها "علم" وهي (٢) بمنزلة "راًى" ومن ورودها لليقين ﴿فاعلم أنّه لا الله إلا الله ﴾ (٢) ومن ورودها للظن ﴿فإن علمتموهن مؤمنات ﴾ (٤) ومنها: "وجد" وهي من القسم الأول، نحو: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا ﴾ (٥) ومنها: "ظن" وهي بمنزلة: "خَالَ" ومن ورودها لليقين: ﴿فَظُنُوا أَنّهم مواقِعُوها ﴾ (٢)، ومنها: "حسب" وهي: بمنزلتها أيضا، نحو: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ﴾ (٢) ومن ورودها لليقين قوله:

(۱) هذا البيت من المنسرح، ولم يعرف قائله، والضّينُ هو من ابتُلى في حسده بزمانة أو بلاء أو كسر، وفعله: ضَمِنَ: ضَمَناً، كمرض مرضا، و"حُموَّة الألم" بضم الحاء المهملة والميم وتشديد الواو مع فتحها، وهي: شدة الألم، يقول مخاطبا أصحابه: إني أظن أني سأبقى بعد فراقكم عليلا كثير الشكوى للآلام الحاصلة بسبب البعد عنكم، والشاهد منه قوله: "خلتين... ضَمِناً"، حيث حاءت "حَالً" على المعنى الأَقل فيها، وهو اليقين، ويروى موضع "ضَونا" "ظمئا"، أي: مشفقا. و "زلت بعدكم" معترضة بين مفعولي "خالً"، و "خِلتُني" معترضة بين النافي، وهو "زلت".

وقد سقط شطر البيت الثاني من ب، سوى "أشكو". ينظر البيت في: اللسان "ضمن" ١٢٩/١٧، وأوضح المسالك ٤٧/٢، والمساعد ٢١٠٩١، والتصريح /٢٤٩١، ومعجم شواهد العربية ٣٧٧.

- (٢) سقط "وهي" من: ب. (٣) من الآية ١٩، من سورة محمد ﷺ.
  - (٤) من الآية ١٠، من سورة الممتحنة. (٥) من الآية ٢٠، من سورة المزمّل.
    - (٦) من الآية ٥٣، من سورة الكهف.

قال الزمخشري: و"ظنّوا" أي: أيقنوا، الكشاف ٤٨٩/٢. وينظر اللسان: "ظنــن" (١٤ ١٨٠) من سورة آل عمران.

١١٣-حسبتُ التَّقَى والحمدَ حيرَ تجارةٍ (١) ... ...

ومنها: ["زعم" وهي من القسم الثاني، نحو:](٢) ﴿زعم الذين كفروا أَنْ لَن يبعثوا ﴾(٢) ومنها: "عَدَّ" و "حَجَا" وهما مثلها(٤) أيضا نحو:

(١) هذا صدر بيت من الطويل، للشاعر: لبيد بن ربيعة العامري، وتمامه:

... رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا

وفي بعض الروايات: "الجود" موضع "الحمد"، والشاهد منه قوله: «حسبت التَّقى... خيرَ تجارة» حيث حاءت حَسِب بمعنى: علم.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢/٣٤٥، وأوضح المسالك ٢٤٤١، وشرح ابسن عقيل ٣٤/٢، والمصع ١٤٩/١، والدرر ١٣٢/١، والتصريح وشرح البسن عقيل ١٩/٢، والهميع ١٤٩١، والدرر ٢٦٢١، والتصريح ٢٦٩١، وشرح الأشموني ١٩/٢، وديوانه ١٤٦، ومعجم شواهد العربية ٢٦٦

- (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٣) من الآية ٧، من سورة التّغابن.
  - (٤) في أ: "مثلهما" موضع "مثلها" وهو تحريف.
- (٥) هذا البيت من الطويل، وهو للنعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ﷺ. وفي ب: "ولا تعدد" موضع: "فلا تعدد".

والشاهد منه: «فلا تعدد المولى شريكك» حيث استعمل مضارع "عـدً" بمعنى: "ظنّ" ونصب به المفعولين وهما "المُولَى" و"شريك".

وينظر البيت في شرح الكافية الشافية ٢/٥٥٥، وأوضع المسالك ٣٦/٢، والمساعد ١/٩٥١، وشرح ابن عقيل ٣٧/٢، والهمع ١/٩٤١، والدرر ١٣٠/١، والتصريع ٢٠/١، والخزانة ٣٧/٥، وشرج الأشمونسي ٢٠/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٥٨.

١١٥ - قد كنتُ أَحْجُو أباعمرو أِحَاثِقَةٍ حتى أَلَمَّتْ بِنا يوما مُلِمَّات (١) ومنها: "دَرَى" وهي من القسم الأول، ومن استعمالها قوله:

١١٦ –دُريتَ الوَفِيَّ العهدِ[ياعُرُو]فاغتبطُ<sup>(٢)</sup> ...

ومنها: "جعل" وهي من القسم الثاني، نحو: ﴿وجعلوا الملائكةَ الذين هم عبادُ الرحمن إناثـا﴾ (٢) أي: اعتقدوهـم، وقيّدهـا بـالتي (٤) بمعنى: "اعتقِـد"

- (۱) هذا البيت من البسيط، وهو للشاعر: تميم بن أبي مقبل، وقيل: إنه لأبي شنبل الأعرابي، والشاهد منه قوله: «أحجو أبا عمرو أخا...» حيث استعمل الشاعر مضارع "حجا" بمعنى: "ظنّ"، ونصب به المفعولين، وهما "أبا عمرو" و "أخاثقة". ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢/٥٥، وشذور الذهب ٢٤١، والمساعد ١/٥٥، وشسرح ابن عقيل ٢/٨، والهمع ١/٨٤، والسدرر ١/٠٢٠، والتصريح ١/٥٤، وشرح الأشموني ٢/١٢، ومعجم شواهد العربية ٧٠.
  - (٢) هذا صدر بيت من الطويل، ولم يعثر على اسم قائله، وتمامه:

... فـــإنّ اغتباطــــا بالوفــــاء حميــد

وفي كلتا النسختين: "عمرو" موضع: "يا عُرُوّ".

والشاهد من البيت قوله: «دُرِيتَ الوَفِيَّ...» حيث استعمل الشاعر "دَرَى"، وهو وهي مما يدل على اليقين، ونصب به مفعولين، الأول: الضمير المتصل به، وهو النائب عن الفاعل، والثاني: "الوَقِ".

ينظر البيت في: شذور الذهب ٤٣٢، والمساعد ٣٥٨/١، وشرح ابن عقيل ١٣١/٢، والخمع ١/٤٧/١، والسدرر ١٣٢/١، والتصريع ٢٤٧/١، وشرح الأشموني ٢٠/٢، ومعجم شواهد العربية ١٠٣٠.

- (٣) من الآية ١٩، من سورة الزحرف.
  - (٤) سقط "بالتي" من: ب.

- (١) سقط "جعل" من: ب. (٢) من الآية الأولى من سورة الأنعام.
  - (٣) أي: مما يدل على الظّنّ.
- (٤) هذا عجز بيت من المتقارب، للشاعر: عبدا لله بن همام السلولي، وصدره قوله: فقلــــت أجرنـــي أبـــا مالـــك ... ... البيت. والشاهد منه قوله: «فهبني امرءا» فإن "هب" بمعنى فعل الظنّ، وقد نصب به ضمير المتكلم و"امرءا"، ويروى "أبا خالد" موضع: "أبا مالك".

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢/٦٤٥، وأوضع المسالك ٢٧/٢، وشرح البن وسندور الذهب ٤٣٣، والمغنى، الشاهد ٢٠٢١، والمساعد ٢/٧٥١، وشرح ابن عقيل ٢٩/٢، والهمع ٤٩/١، والسدر ١٣١/١، والتصريح ٢٤٨/١، وشرح الأشموني ٢١/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٥٦.

- (٥) في أ: "وهو" موضع: "وهي".
- (٦) هذا بعض بيت من الطويل، لزهير بن أبي سُلمى، والبيت بتمامه:

  فقلت: تعلَّم أَنَّ للصيدِ غرَّة وإن لا تُضَيِّعُها فإنَّكَ قاتِلُه والشاهد منه قوله: «تعلّم أنّ للصيد غرّة» فإنّ تعلم بمعنى: "اعلم" وهي مما يدلّ على اليقين، وقد دخلت على أنّ ومعموليها، وهذا كثير فيها.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٣٢/٢، والتصريح ٢٤٧/١، وشرح الأشموني ٢١/٢، وديوان الشاعر ١٣٤، ومعجم شواهد العربية ٢٨٧. ولا تختص بالوقوع على : «أنَّ ومعموليْها»(١) لقوله:

١١٩ - تعلُّم شفاءَالنفسِ قهرَعدوِّها (٢) ... ...

وما جاء من الأفعال بمعنى "صيّر" فإنه يعمل عمل الأفعال القلبية - أيضا في نصب المبتدأ والخبر، كـ"حَعَلَ" و"ردًّ" و"تَركَ و"تَحِذَ" و"تَحَذَ" و"تَحَذَ" و"وَهَبَ"، نحو: ﴿فَجَعَلَهُم جُذَاذاً﴾(٢) ﴿لو يَرُدُّونكَم كَفَاراً﴾(٤) ﴿وتركنا بعضهم يومئة يموج في بعض ﴾(٥) ﴿لو شِئْتَ لَتَخِذْتَ عليه بعضهم يومئة يموج في بعض ﴾(٥) ﴿لو شِئْتَ لَتَخِذْتَ عليه

- (١) في ب: "معمولها" موضع: "ومعموليها" وهو تحريف.
- (٢) هذا صدر بيت من الطويل، لزياد بن سيّار بن عمرو بن حابر، وتمامه قوله:

... ... فبالغ -بلطف- في التحيل والمكر

والشاهد منه قوله: «تعلّم شفاء النّفس قهر ...»، فإن "تعلّم" بمعنى: "اعلم" وهي مما يدل على اليقين، وقد نصبت مفعولين، وهما: "شفاء..." و"قهر..." وليس مدخولها "أنّ ومعموليها" فدل ذلك على عدم اختصاصها بالدخول على "أنّ ومعموليها".

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١/٢٥، وأوضح المسالك ٣١/٢، والمغني، الشاهد ١٠٢١، وشذور الذهب ٤٣٤، والهمع ١٤٩/١، والتصريح ٢٤٧/١، وشرح الأشموني ٢١/٢، ومعجم شواهد العربية ١٧٣.

- (٣) من الآية ٥٨، من سورة الأنبياء.
- (٤) من الآية ١٠٩، من سورة البقرة.
- (٥) من الآية ٩٩، من سورة الكهف.

ولم تذكر هذه الآية، والذي في أ: «لو شئت لاتّخذت عليه أحرا»، وهو -علــي هذا- شاهد مكرّر لـ"ـاتّخذ" والأولى ما أثبت لتتم الفائدة.

ومعمول: "ترك" الأول: "بعض" من"بعضهم"، والثاني: جملة "يموج".

أجرا (١) ﴿ واتَّخذ الله إبراهيم خليلا ﴿ (٢) ومن استعمال "وهب" قولهم: «وهبني الله فداك». (٦)

وخَــصُّ بالتعليــق والالغـــاء ما من قبل هَبْ "والأمرَ "هب "قد ألزما كــلُ ما له زُكن كــــــدا "تَعَلَّـــمْ" ولغير المــاض من سواهمــا اجعـل كــلُ ما له زُكن

يختص المتصرف من الأفعال القلبية، وهي: الأحد عشر التي تضمنها البيتان الأولان بإبطال عملها بالتعليق والإلغاء، والفرق بينهما: أن التعليق إبطال عمل الفعل لمانع من غيره، كمحيء ما له صدر الكلام بعده فيبطله لفظا لا محلا، ولذلك يسوغ العطف على محل المعمول المعلّق عنه العامل بالنصب، كقوله:

· ١٢ - وماكنت أدري قبل عزَّة ماالبكا ﴿ وَلامُوجعاتُ القلبِ حتَّى تُولَّتِ <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) هكذا قرأ هذه الآية البصريان: أبو عمرو، ويعقوب، وابن كثير، بتخفيف التاء المفتوحة وكسر الخاء، وقرأها الباقون: بفتح الخاء على "افتعلت". ينظر النشر ۲/۱، ۱۹، والحجة ۲۵، والبدور الزاهرة ۱۹۳، والمهذب ۲۰۸/۱، والوافي ۳۱۶، والآية من سورة الكهف ورقمها ۷۷.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٥، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) هذا القول حكاه ابن الأعرابي عن العرب. ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/٥٥٥، وأوضح المسالك ٢/٢٥، والهمع ١٥٠٠/، والتصريح ٢٥٢/١. وبعضهم يثبت المدّ في "فداك". فيقول: "فداءك".

<sup>(</sup>٤) في ب: "أبطل".

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من الطويل، وهو لكثيرٌ بن عبدالرحمن، المعروف بكثير عزّة، والشاهد منه قوله: «ادرى ما البكا ولا موجعات» حيث "ادري" مضارع "دري" وهي عما يدل على اليقين، ومما ينصب مفعولين، وقوله: "ما البكا"

<sup>(=)</sup> جملة من مبتدأ وحبر، وكان حقّ الفعل أن يعمل في لفظ المبتدأ والخبر النصب، لكن المبتدأ اسم استفهام، واسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأحقيّته في الصدارة، لهذا لم يعمل الفعل "أدري" في المبتدأ والخبر لفظا، وإنما عمل فيهما علا النصب، ودليل ذلك: عطفه "موجعات" بالنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة على معمولي الفعل.

ينظر البيت في: المغني، الشاهد ٧٧٤، وشذور الذهب ٤٤١، وأوضح المسالك ٢٤/٢، والتصريح ٢/٧١، وشرح الأشموني ٢٨/٢، وديوانه ٢٧/١، ومعجم شواهد العربية ٧٢.

<sup>(</sup>۱) عدم تصرف "تعلَّمْ" التي بمعنى "اعلم" هو مذهب الأعلم نَصَّ على ذلك الدماميني فيما نقل الصبان عنه، وقال الصبان: وذهب غيره إلى تصرفها وهو الصحيح، حكى ابن السكيت: «تعلمت أنّ فلانا خارج».

ينظر حاشيته على الأشموني ٢٤/٢، ونقل في التصريح حكاية ابن السكيت هــذه (٢٤٧/١). وينظر الهمع ٩/١، وفيه «تعلّمت فلانا خارجا».

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٦، من سورة البقرة. (٣) من الآية ١٧، من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦، من سورة الفتح. (٥) من الآية ١٢٤، من سورة البقرة.

أعلم»، وفي التعليق: «أنا ظانٌّ ليقومنَّ زيدٌ».

وانو ضميرَ الشانِ أو لاَم ابتدا والتزم التعليقُ قبل نفى "ما" كذا و"الاستفهامُ" ذا له انْحَتَمْ

ما تعلق به حكم الالغاء من هذه الأفعال(١) حاز استعماله ملغى غير عامل، بل يكون المبتدأ والخبر معه على ما كانا عليه من الرفع قبل دخوله، وإنما تُلغى هذه الأفعال إذا تأخرت(٢) عن المبتدأ والخبر، نحو «زيد مقيم ظننت» قال الشاعر:

يسودانِنَا أَنْ يَسَّرَت غَنَماهُما

١٢١- هما سيِّدانا يزعُمان وإنَّما

<sup>(</sup>١) وهو المتصرف، وهو ما عدا "هَبِ" و"تَعَلَمْ".

<sup>(</sup>٢) وذلك لضعفها عن العمل حينتذ، شأن أي عامل تأخّر عن معموله.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، وهو لأبي أسيدة الدُّبيري، وفي بعض المراحع "إن أيسرت" بكسر الهمزة، والشاعر يتحدث عن شيخين من رحال قبيلته يدّعيان السيادة وليس فيهما من صفات السيادة شئ، إذ السيادة توجب البذل والعطاء وحسن التدبير والحلم، وكلُّ ما يتعلقان به هو إيسارهما بكثرة غنمهما وكثرة نسلها وألبانها وليس ذلك بمسوِّد لهما ما دام نفعه لا يصل إلى غيرهما.

والشاهد منه قوله: «هما سيدانا يزعمان» حيث استعمل الشاعر مضارع الفعل القليم "زعم" وأخره عن معموليه فرفعهما وألغى العامل في اللفظ والمحلّ.

وينظر البيت في: اللسان "يسر" ١٥٩/٧، وأوضح المسالك ١٩٥٧، وينظر البيت في: اللسان "يسر" ١٥٩/٧، وأوضح المسالك ١٩٥٢، والخميع ١٥٤/١، والخميع ١٩٣٣، والمعربة ٣٣٣.

أو توسّطت بينهما، نحو: «زيد ظننت مقيم»، ومنه:(١)

١٢٢ - ... وفي الأراجيز خِلْتُ اللَّوْمُ والكذب(٢)

ثم هذا الإلغاء حائز (٢)، لا واحب، كما ذكر المصنف، إلا أنه مع التأخّر أرجح، ومع التوسيط بالعكس (٤)، أما إن ابتدئ بها قبل الجزأين لم

(١) سقط "ومنه" من: ب.

(٢) هذا عجز بيت من البسيط، للشاعر: منازل بن ربيعة -وبعضهم يقول: ابن زمعة - المنقري، الملقب باللعين، يهجو رؤبة أو العجاج - أبا رؤبة وصدر البيت قوله:

أبا الأراحيز يا ابنَ اللؤمِ توعدني ... البيت. وتروى كلمة الرّوي فيه بعدَّةِ روايات منها: "الخَور" ومنها "الفَشَال"، والشاهد من البيت قوله: «وفي الأراحيز خلت اللؤم» حيث توسط العامل "خِلْتُ" بين المعمولين فألغى.

ينظر البيت في: الكتاب ١٢٠/١، والتبصرة ١١٧/١، والمقتصد ١٩٦/١، والتصريح وشرح ابن يعيش ٨٤/٧، وأوضح المسالك ٥٨/٢، والدرر ١٣٥/١، والتصريح ٢٥٣/١، والخزانة ٢٥٧/١، ومعجم شواهد العربية ١٦٣.

 (٣) خالف في هذا الأخفش والكوفيون، فإنهم يرون وحوب الإلغاء مع التوسط والتأخر.

ينظر: التسهيل ٧٢، وتعليق محي الدين على أوضح المسالك ٧/٥٥.

(٤) أي أن الإعمال أرجع من الإهمال، لأن الفعل أقوى من الابتداء لكون الأول لفظيا والثاني معنويا، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وقيل الإعمال والإهمال متساويان، لأن تأخر الفعل عادل قوَّته، فضعف به فساوى العامل المعنوي.

ينظر: المقتصــد ٤٩٧/١، وشــذور الذهـب ٤٣٨، والهمـع ١٥٣/١، والتصريــح ٢٥٤/١، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٥٢/.

يجز<sup>(١)</sup> الإلغاء، فإن ورد ما يوهم إلغاءها، مع التقدم، كقوله:

١٢٢ - ... إني وحدت ملاك الشّيمة الأدبُ (٢)

(۱) هذا هو مذهب جمهور البصريين، فالإلغاء عندهم يقبح مع تقدم العامل على المفعولين، إلا أنّ هذا القبح يقلّ إذا سبق العامل بكلام، كأن يتقدمه معمول الخبر نحو: «متى ظننت زيد مسافر» وبعضهم يسوى بين هذا وغيره في القبح، لأن القبح حاصل بإلغاء العامل المتقدم على المفعولين سواء كان العامل في نفسه متصدرا أم غير متصدر، وذهب الكوفيون والأخفش إلى حواز الإلغاء مع تقدم العامل على المفعولين، إلا أنهم يفضلون الإعمال.

ينظر: الكتاب ١٧٤/١، والمقرب ١٧٧١، وشرح الكافية الشافية ٢٥٥٦، والمساعد ٣٦٤/١، والهمع ١٥٣/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٥/٢.

(٢) هذا عجز بيت من البسيط لأحد الفزاريين، وصدره قوله:

كذاك أُدِّبتُ حتىصارمن خُلُقى ... ... كذاك

وفي ديوان الحماسة ١٩٤٦، يُروى: "الأدبا" وعليها يكون شاهدا على الإعمال، وكذلك يروى قوله: "وحدت" -في كثير من المراجع "رأيست"-، والشاهد منه قوله: «وحدت مِلاكُ الشيمة الأدبُ» فإن ظاهره الإلغاء، لعدم النصب، قال الكوفيون: هو من الإلغاء مع تقدم العامل، كالإلغاء مع توسطه وتأخره، وليس كذلك عند البصرين، بل هو من باب التعليق، ولام الابتداء مقدّر دخولها على "ملاك" أو يكون من الإعمال، والمفعول الأول ضمير الشأن، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان، أو يكون من الإلغاء لكون العامل قد سبقه كلام، فهو لم يتقدم فيحصل بذلك موجب الإعمال.

ينظر البيت في: الكتاب ١١٩/١، وشرح الكافية ٢٨٠/٢، والمقرب ١١٧/١، وشرح البيت في: الكتاب ٥١١٧/١، وشرح ابن عقيل وشرح الكافية الشافية ٢٨٠/٦، وأوضح المسالك ٢٥٥/١، وشرح ابن عقيل ٢٩/٢، والممع ١٩٥٢، والتصريح ٢٥٨/١، ومعجم شواهد العربية ٤٦.

قدر فيها ضمير الشأن يكون مفعولا أولا، والجملة بعده في محل المفعول الثاني، أو أنّ الفعل علّق بلام الابتداء، والأصل: «لملاك الشيمة»، ثم حذفت اللام وبقي التعليق على حاله، وأما التعليق فملتزم إذا اقترن بالمعمول ماله صدر الكلام، وهو ستة أشياء.

أحدهما: «ما النافية» نحو: ﴿لقد علمتَ ما هؤلاءَ ينطقون﴾. (١) الثاني: «إنَّ النافية» نحو: ﴿وتظنُّونَ إِنَّ لَبِثْتُم إِلاَّ قليلاً﴾. (٢) الثالث: «لا النافية» نحو: «حسبت لا زيد عندك ولا عمرو». الرابع: «لام الابتداء» نحو: «علمت لزيد قائم».

الحامس: «لام القسم» نحو: ﴿ولقد علموا لَمَنِ اشتراه ماله في الآخرة من خَلاَق﴾ (٢)، إذ اللام الأولى هي الموطئة للقسم والثانية حوابه.

السادس: أداة الاستفهام، سواء كانت حرفا، نحو: ﴿وَإِنْ أَذْرِي أَقْرِيبَ أَوْرِيبَ أَوْرِيبَ أَوْرِيبَ أَمْ بعيدٌ ما تُوعدون ﴿(أ) أو اسما، نحو: ﴿إِنَعْلَمَ أَيُّ الْجِزبِينِ أَحْصَى لِمَا لَبِسُوا أَمْدا ﴾. (٥)

لِعِلْمَ عِرْفِ ان وظَنَّ تُهَمَه تَعْدِيَةٌ لواحدٍ مُلتزمه

ترد بعض هذه الأفعال لغير المعانى المتقدمة من الدلالة على [اليقين] (١) أو الرجحان، فتعمل عمل ما هي بمعناه، من لـزوم أو تعدُّ إلى مفعول واحد،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٥، من سورة الأنبياء. (٢) من الآية ٥٢، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠٩، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٢، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين زيادة على ما في النسختين يقتضيها المعنى.

فمن ذلك: ورود "عَلِمَ" بمعنى "عرف" كقوله: ﴿وَا لللهُ أَخْرِجَكُم مَن بطُونَ أَمُهَاتِكُم لا تعملون شيئا﴾ (١)، وورود "ظنّ" بمعنى "اتّهم" نحو: ﴿وما هو على الغيب بظنين﴾ (٢) أي: بمتّهم.

فيلتزم تعديتها إلى مفعول واحد، ومثلهما "رأى" من الـرأي، الـذي هـو المذهب نحو: «رأى الشافعي<sup>(٣)</sup> حِلَّ الضَّبع» و "حَجَا" بمعنى: "قصد" نحو: «حجوت بيت الله» ومما جاء بمعنى اللازم فلم يتعدّ، "وَجَد" بمعنى: "حزِن" أو "حقد" ويفترقان بالمصدر، فمصدر الـتي بمعنى: حزن، "وَجُدا" ومصدر الأحرى "مَوْجَدَةً".

#### ولـ"رأى" الرؤيا انم ما لعلما طالب مفعولين من قبل انتمى

«رأى الحُلْميّة» التي مصدرها: الرؤيا، مشاركة لـ"عَلِم" القلبية، المتعدية إلى مفعولين، وقيدها بذلك ليحترز من هذه القريبة، التي بمعنى "عَرَف"، فتتعدى إلى مفعولين، نحو: ﴿إِنْتِي أَرَى سَبِعَ بِقُـراتٍ سِمَانِ، يَأْكُلُهنَّ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٨، من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤، من سورة التكوير.

وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس، وقرأ الباقون بالضاد. ينظر: النشر ٣٩٨/، والحجة ٧٥٧، والبدور الزاهرة ٣٣٦، والوافي ٣٧٨، والمهذب في القراءات العشر ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله: محمد بن إدريس الشافعي، ولد بغزة سنة ١٥٠هـ، ونشأ بمكة وبها تلقى العلم، وكانت له رحلات في طلبه ثـم استقر بمصر وبها توفي سنة ٢٠٤هـ، رحمه الله ورضي عنه. تنظر ترجمته في: تـاريخ بغـداد ٢/٦٥-٧٧، ومعجم المؤلفين ٣٢/٩.

سبعٌ عِجافٌ (١)، "فيأكلهن" في محل نصب، لأنه مفعول ثان، بدليل التصريح به، في نحو:

١٢٤ - أراهـم رُفْقَتي حتى إذا ما تَجا فَى الليلُ وانْخَزَل انخِـــزالا(٢)

وظاهر كلامه أنّ "الرؤيا" تختص بمصدر "الحُلْميَّة" نحو: ﴿هـذا تـأويلُ رؤيايَ مِن قَبْل﴾ (١) مع قول الرؤيايَ مِن قَبْل﴾ (١) مع قول ابن عباس: «هي رؤيا عينِ أريها رسول الله ﷺ». (٥)

ولا تُجِزْ مُنَا بلا دُليلِ سقوطَ مفعولين أو مفعول

وقد سبق أن مفعولي هذا الباب(١) أصلهما: المبتدأ والخبر، فلا يجوز حذف شئ منهما إلا لدليل دال عليه، ويسمى الحذف لدليل احتصارا، ومنه في المفعولين ﴿أَين شركائِي الذين كنتم تَزعُمون ﴾(٧) ومنه في أحدهما قوله:

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٣، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الوافر، للشاعر: عمرو بن أحمر الباهلي قاله في أبيات يندب فيها قومه ويبكيهم، والشاهد منه قوله: «أراهم رفقتي» حيث نصب بـ"أرى الحُلْمية" مفعولين، الأول: ضمير الجماعة "هم" والثاني: "رفقتي". ينظر البيت في: أوضح المسالك ٤٩/٢، وشمرح ابن عقيم ٥٣/٢، والهمع ١٥٠٠١، والتصريح ١٨٠٥٠، وشرح الأشموني ٢١/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٠، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٠، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في: البخاري مناقب الأنصار ٤٢، وتفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) سقط "الباب" من: ب.

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٧٤، من سورة القصص.
 وتقدير المفعولين: "تزعمونهم شركاء".

١٢٥-ولقد نَزَلْتِ، فلا تَظنّي غيرَه منّـي بمنزلة المُحَبِّ المُكْرَم (١)

.

ويسمى (٢) الحذف لغير دليل اقتصارا، وهو ممتنع (٢) في أحد المفعولين باتّفاق، والصحيح (٤) حوازه فيهما، حلاف ما ذهب إليه المصنف، ومنه:

(۱) هذا البيت من الكامل وهو للشاعر: عنبرة بن شداد العبسي، ومن معلقته المشهورة، يقول: أنت عندى بمنزلة الححب "أي: المحبوب المكرم، فلا تظني شيئا غير ذلك حاصلا مني، والشاهد منه قوله: «فلا تظنى غيرَه» حيث حذف المفعول الثاني اختصارا، وهذا حائز عند الجمهور، وقد خالف فيه ابن ملكون إبراهيم بن محمد الإشبيلي وطائفة من المغاربة.

ينظر البيت في: شرح الكافية ٢٧٨/١، والمقرب ١١٦/١، وأوضح المسالك ٢٩٨/، والمسخ ٢٠٢١، والمسع ٢/٢٠، والمسع ٢٠٢١، والمسع ٢/٢٠، والتصريح ٢/٠١، وشرح الأشموني ٢/٢٠، ومعجم شواهد العربية ٣٧٣.

- (٢) في ب: "وسمي" موضع "ويسمى".
- (٣) سبب الامتناع هو أن المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكما أنه لا يجوز أن يؤتسى عبتدا دون خبر ولا بخبر دون مبتدأ قبل مجمئ الناسخ فكذلك لا يجوز ذلك بعد مجمئ الناسخ.
- (٤) أجمع النحاة على أنه يجوز حذف المعمولين إذا كان في الكلام ما يدل عليهما، واختلفوا في حواز حذفهما إذا لم يقم دليل عليهما، فذهب الأخفش والجرمي والرضي وابن مالك وابن هشام وغيرهم إلى عدم حواز الحذف إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه، قالوا: «لأنه لا فائدة في الإتيان بالفعل حين ذ، لأنه معلوم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم». ينظر: شرح الكافية ٢٧٨٧-٢٧٩، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٩-٥، وشذور الذهب ٤٥٣.

وذهب أكثر النحاة إلى حواز ذلك، قالوا: لأنك إذا قلت: ظننت، فقد أفدت المخاطب أنه ليس عندك يقين، وإذا قلت: علمت،

﴿أعنده علم الغيب فهو يَرَى ﴾ (١) ﴿وظننتم ظنّ السُّوء ﴾ (١) ﴿طن السُّوء ﴾ [لأن ﴿ظن السُّوء »] (٢) مصدر. (٤)

they will be go

وك" تَظُنُّ" اجعل "تَقُولُ" إنْ وَلِي مستفهَما به ولم يَنفَصِل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يُحتمل

أصل وضع "القول" ليُحكى به الجمل، فعلية كانت نحو: ﴿وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾ (٥) أو اسمية ، نحو: ﴿إِنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ﴾ (١) وإنّما ينصب به المفرد إذا كان من معناه ، نحو: ﴿وقال صَوابا ﴾ (٧) ويجرى (٨) بحرى الظّن في نصب الجملة الاسمية مفعولين ، بشروط أربعة ، تضمنها كلام المصنّف:

وهذا ما رجحه الشارح، وارتضاه ابن يعيش في شرح المفصل ٨٣/٧، وابن عصفور في المقسرب ١٦٢١-١٢٢، وهو ظهو قسول السيرافي. ينظر: شرح الكتاب ٢٢٣، وذهب الأعلم إلى الجواز في "ظَن" وما في معناها. دون "علِمَ" وما في معناها.

ينظر شرح ابن يعيش ١/٩٨، والتصريح ١/٩٥١.

- (١) الآية ٣٥، من سورة النجم و"يرى" بمعنى: يعلم.
  - (٢) من الآية ١٢، من سورة الفتح.
  - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: "ب".
- (٤) أي: أنه مصدر مؤكّد، فهو لتكرير الفعل، وليس بمفعول. ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٨٣/٧، وشرح الكتاب للسيرافي ص٥٢٥.
  - (٥) من الآية ٢٨٥،من سورة البقرة.
  - (٦) من الآية ٣٠، من سورة فصلت، ومن الآية ١٣، من سورة الأحقاف.
  - (٧) من الآية ٣٨، من سورة النبأ. (٨) أي: القول.

<sup>(=)</sup> أفدته أنه ليس عندك شك، وهذا فيه من الفائدة مالا يخفى.

أحدها: أن يكون مضارعا، فلا يجوز ذلك(١) في نحو: "قُلْت" خلافا للسيرافي(٢) ولا في نحو: "قُلْ" خلافا للكوفيين.(٣)

الثاني: أن يكون مفتتحا بـ"ـتاء الخطاب" فلا يجـرى ذلـك فـي "أقــول" وغيره من أقسام المضارع.

الثالث: أن يتقدمه استفهام بحرف أو اسم.

الرابع: أن يتصل بـ"أداة الاستفهام" ولا يفصل بينهما(٤) بغير ما ذكر المصنف، أما لو فصل بينهما بالظرف، نحو: «أغدا تقول زيدا منطلقا»(°) ومنه قوله:

١٢٦ - أَبَعْدَ بُعْدِتقولُ الدارَتجمعنا(١)

ينظر: تــاريخ بغــداد ١/٧ ٣٤٢-٣٤٢، ومعجــم المؤلفــين ٢٤٢/٣، ونزهـــة الألباء ٣٧٩.

- ينظـر تجويزهـم ذلـك في: أوضـح المسـالك ٧٤/٢، والهمــع ١/٧٥١، (٤) في أ: "بينها" وهو تحريف. والتصريح ٢٦٢/١.
  - سقط "منه" من: ب. (0)
  - هذا صدر بيت من البسيط، غير معلوم قائله، وعجزه قوله:

شملي بهم أم تقرل البعد محتوما وجميع المراجع التي رجعت إليها في هذا البيت ترويه "جامعة" موضع "تجمعنــا"، والشاهد فيه قوله: «تقـول الـدار تجمعنـا» وقولـه: «تقـول البُّعْـد محتومـا » --

سقط "ذلك" من: "ب". (1)

هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني، نسبةً إلى "سيراف" إحدى بلاد فارس، له شرح كتاب سيبويه، والإقناع في النحو، ومات و لم يكمله، وأكمله ولده يوسف، وله أيضا أخبار النحاة توفي سنة ٣٦٨هـ.

أو بمثله (١)، وهو الجار والمحرور، نحو: «أفيك تقول عمرا راغبا» أو أحد معمولي القول وهو مراده بقوله: "أو عمل" أقيام المصدر مقيام المفعول، نحو قوله (٢):

١٢٧ - أَجُهَّالاً تقولُ بَنِي لُوَيٍّ<sup>(٢)</sup>

- (=) فإن "تقول" فيهما بمعنى "نظن" وقد نصب به مفعولين وفيه دلالة على إحرائهم "تقول" مجرى "تظن" في العمل إذا استكمل شروطه. ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ١٩٧٩، والمشدور ٥٥٥، والمساعد ٢٧٦١، والهمع ١٩٧١، والدرر ١٤٠/، والتصريح ٢٦٣١، وشرح الأشموني ٣٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٣٤.
  - (١) في أ: "وبمثله".
  - (Y) سقط "قوله" من: أ.
  - (٣) هذا صدر بيت من الوافر وهو للكميت بن زيد الأسدي، وعجزه قوله:

... لعَمْسرُ أبيسكُ أم متجاهلينا موضع: "أجهالا"، و"مُتَنا ومِينَا" موضع: "أجهالا"، و"مُتَنا ومِينَا" موضع: "متجاهلينا"، ورواية الشارح هي الأكثر، والشاهد منه قوله: «أَجُهّالا تقول بنى لوي » حيث أعمل "تقول" عمل "تظن " فنصب به مفعولين وهما "جهّالا"، و"بني لوي" مع وجود فاصل بين أداة الاستفهام والفعل، فلم يمنع ذلك من الإعمال لكون الفاصل معمولا للفعل.

ينظر البيت في: الكتاب ١٦٣/١، والمقتضب ٣٤٩/٢، وابن يعيش ٧٨/٧، وشرح الكافية ١٦٩/٢، وأوضح المسالك وشرح الكافية الشافية ٦٦/٢، وأوضح المسالك ٧٨/٢، والشذور ٤٥٦، والمساعد ٢٦٧٦، وشرح ابن عقيل ٢/٠٢، والهمع ١٧٧٧، والتصريح ٢٦٣/١، وشرح الاشموني ٣٣/٢.

[فإن القول يجري مجرى الظن فيما ذكر].(١)

وقد احتمعت الشروط في قوله:

يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسم وقاسِما(٢)

١٢٨ – متى تقول القُلُصَ الرَّواسِما

وقولسه:

إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرَّتِ (٢)

١٢٩–علام تقول الرمحَ يُثقِلُ عاتقى

(١) ما بين المعقوفين زيادة على ما في النسختين يقتضيها الكلام.

(٢) هذا البيت من الرجز، وهو للشاعر: هدبة بن خشرم العذري، والقُلُصُ: بزنة كُتُب، جمع قُلُوص، وهي الشابة الفتية من الإبل، والرواسم المسرعات في سيرهنّ، فهو وصف مأخوذ من الرَّسِيم وهو ضرَّبٌ من سير الإبل، ويروى "يُدنِينَ" موضع "يحملنَ"، والشاهد منه قوله: «تقول القلصَ يحملن» حيث أجرى تقول مُجرى "تظنّ" فنصب به مفعولين وهما "القُلُصَ" وجملة "يحملن" فإنها في عمل نصب مفعول ثان، وذلك بعد استيفاء "تقول" للشروط.

ينظر البيت في: المقرب ٢٩٥/١، وشرح الجمل ٢٦٤/١، وشرح الكافية الشافية الشافية الشيد ٥٦/٢، وشرح المافية الشيد ٥٩/١، والهمع ١٥٧/١، وشرح الأشموني ٣٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٥٣٤.

(٣) هذا البيت من الطويل، وهو لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، وفي ب: "الحرب" موضع "الخيل".

والشاهد منه قوله: «تقول الرمح يثقل...» حيث أحرى "تقول" بحرى "تظن" فنصب به مفعولين وهما: "الرمح" وجملة "يثقل" بعد استكماله لشروط العمل. ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٢٥٠، وأوضح المسالك ٢٦/٧، والمساعد ١٣٧٦/، والحميع ١/٧٥١، والسدر ١٣٩/١، والتصريح ٢٦٣/١، وشسرح الأشموني ٣٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٧٢.

ومع استيفاء الشروط فالحكاية حائزة.

وأجري القول كظن مطلق عند سُلَيم، نحو: قُلْ ذا مشفِقا

بنو سُليم من العرب يجيزون إجراء القول مُجرى الظنّ مطلقا بغير شئ من الشروط المذكورة فيقولون: «قلت زيدا قائما» وعلى لغتهم جاء قوله: ١٣٠-قالت-وكنتُ رجلا فطينا-

والشاهد منه قوله: «قالت... هذا... إسرائينا» حيث أعمل "قال" عمل "ظنّ" فنصب به مفعولين، وهما اسم الإشارة "هذا" و"إسرائينا".

وهذا على مذهب بعض النحاة كالأعلم، وابن خروف، والشارح، وغيرهم، فإنهم يجيزون إجراء القول بحرى الظن في العمل وإن لم يتضمن معناه، فإن المعنى ليس على ظننت، لأن المرأة رأت الضّبُّ فقالت: "وهذا إسرائين" معتقدة ذلك ومؤكدة اعتقادها بالقسم، وأما الجمهور فذهبوا إلى أن القول لا يجري بحرى الظن في العمل حتى يتضمن معناه، وردوا على من استدل بهذا البيت على الجواز وإن لم يتفق القول والظن في المعنى، باحتمال أن يكون "هذا" مبتدأ، و"إسرائين" على تقدير مضاف، أي: مسخ بنى إسرائين فحذف المضاف الذي هو الخبر، وبقبي المضاف إليه على حره بالفتحة لأنه غير متصرف للعلمية والعجمة.

ينظر البيت والكلام فيه في: التصريح ٢٦٤/١، والهمسع ١٥٧/١، وشسرح الأشموني ٣٤/٢، والدرر ١٣٩/١، والدرر ١٣٩/١، والدرر ١٣٩/١، والدرر ١٣٩/١، والمساعد ٣٤/١، وانظر اللسان "يمن" ١١/١٧، ومعجم شواهد العربية ٤٥٥ قلت: أرى من المناسب هنا أن أنبه إلى أن هذا الاعتقاد -وهو كون الضبّ ==

 <sup>(</sup>۱) هذا الرجز لأعرابي اصطاد ضبّا فأتى به امرأته، فلما رأته قالت: «هذا لعمر الله
إسرائين» -لغة في إسرائيل- تريد أنه من مسخ بنى إسرائيل.

وعلى لغتهم تفتح<sup>(۱)</sup> "إنّ" بعده نحو: ١٣١–إذاقلتُ أني آيبٌ أَهْلَ بَلدةٍ<sup>(٢)</sup>

(-) من مسخ بنى إسرائيل قد يقع لبعض الناس، ويَقُوى عنده إذا علم ما جاء في مسند أحمد ٢/٣٤، من قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه» -يشير إلى الضباب- والصحيح أن الضبّ ليس مما مسخ، وأما قوله على السابق، فإنما كان ظنا منه قبل أن يُوحى إليه في ذلك بشئ، ويؤيد هذا قوله في بعض روايات الحديث: «ولا أدرى لعل هذا منها».

(۲) هذا صدر بیت من الطویل و هو للحطیئة من کلمة یصف فیها بعیره بالسرعة،
 وتمامه:

... وضعت بها عنه الوَلِيَّة بالهَجَر يقول الشاعر: إنه إذا ظُنَّ أنه سيصل أهل بلدة عند آخر النهار الذي عبر عنه بـ"آيب" وقدر المسافة التي بينه وبين تلك البلدة بهذا الوقت فإنه يصل إليها عند انتصاف النهار وقيام قائم الظهيرة، وعند ذلك يُلقى عن بعيره "الوَلِيَّة" وهي البرذعة، ويضع عصا الترحال، وذلك لنجابة بعيره، حيث قطع المسافة في نصف الزمن المقدر لها.

والشاهد من البيت قوله: «قلت أني آيب» حيث أجرى "قلت" بحرى "ظننت؟ ولم يحك به الجملة التي بعده، والدليل على ذلك فتح همزة "إن" إذ لو قصد الحكاية لَكَسَرَهَا، وقد سدت "أنّ" وما دخلت عليه مسد المفعولين،

ويقع بعده التعليق، ويجوز معه (۱) الإلغاء، نحو: «قلت أزيد منطلق» و «زيد منطلق قلت».

# اعلّـے واری

هذه (۲) الهمزة الداخلة على هذين الفعلين تسمى «همزة النقل» وسميت بذلك لأنها تنقل الفعل من اللزوم إلى التعدى، نحو: «خرج زيد» و «أخرجت زيدا» ومن التعدى إلى مفعول واحد (۲) إلى التعدى إلى مفعولين، نحو: «فَهِم (٤) زيد أَمْرَك» و «أفهمتُه أَمْرَك» ومن التعدى إلى اثنين إلى التعدى إلى ثلاثة كهذين. (٥)

### إلى ثلاثة "رأى وعلِما" عدّوا إذا صارا "أرَى وأعْلَما"

"رأى وعلِمَ" المتعديان إلى مفعولين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديسا إلى ثلاثة مفاعيل، سواء كانا بلفظ الماضى، نحو: «أعلمتُ زيدا عمروا منطلقا» و «أريتُه أخاه مقيما» أو بغيره من تصاريفه، نحو: ﴿إِذْ يُرِيكَهُم اللهُ

<sup>(-)</sup> وهذا البيت شاهد للغة سُليم الذين يُعملون القول عمل "ظن" مطلقا وغيرهم يشترط لذلك شروطا، ومنها أن يكون القول بلفظ المضارع، فمثل هذا لا يعمل عند غير سُليم لكون القول فيه بلفظ الماضي. ينظر البيت في: شرح الجمل ٢/٤٦٤، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٦، وأوضح المسالك ٢/٢٧، والتصريح ١/٢٢، وشرح الأشموني ٢/٤٣، وديوان الشاعر ١٠٤، ومعجم شواهد العربية ٢٧٣، وضع "معه".

<sup>(</sup>٢) سقطت "هذه" من: ب. (٣) سقط "واحد" من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: "أفهم" موضع "فهم" وهو تحريف. (٥) أي: أَعْلَمَ وأرَى.

في منامِك قليلا ولو أراكهم كثيرا... هذا فأما الأول من هذه المفاعيل، فيحوز حذفه، نحو: «أعلمت أخاك ذاهبا» والاقتصار (٢) عليه (٣)، نحو: «أعلمت الناس)».

وما لمفعولي "علمت" مطلقا للشان والثالث -أيضا- حُققا للمفعول الثاني والثالث في هذا الباب من الأحكام كلها مسا للسلاول والثالث في مسن مفعسولي "علمست" مسن

(١) من الآية ٤٣، من سورة الأنفال.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿يريكهم... قليلا... ولو أراكهم كشيرا...﴾.
"فالكاف" فيهما مفعول أول، و"الهاء والميم" مفعول ثان، و"قليلا" في الأول،
و"كثيرا" في الثاني مفعول ثالث.

(٢) حذف المفعول الأول من مفاعيل "أعْلَم" و "أرَى" أو الاقتصار عليه فيه خلاف بين النحاة، فالأكثرون على تجويزه، وبمن أجازه ابين كيسان والسيرافي، شرح الكتاب ٢٢٧، وابين السراج، الأصول ١٨١/١، وابين مالك، التسهيل ٧٤، وغيرهم، فأصحاب هذا المذهب يرون أن الفائدة لا تنعدم في الاقتصار على الأول أو حذفه، إذ قد يراد الإخبار بمجرد العلم به، أو بمجرد إعلام الشخص المذكور. وذهب سيبويه، (الكتاب ١/١٤)، وابين الباذش وابين خروف وابين طاهر وغيرهم إلى أنه لا يجوز حذف المفعول الأول ولا الاقتصار عليه، هذا وقد حمل السيرافي عدم تجويز سيبويه لذلك على أنه من باب عدم الاستحسان لا أنه ممنوع.

تنظر المسألة بالتفصيل في: شرح الكافية ٢٧٤/٢-٢٧٥، والكافية الشافية الشافية ٥٧٣/٢، والمساعد ٣٨١/١، والهمع ١٥٨/١، والتصريح ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>Y) سقط "عليه" من: ب.

حواز إلغاء الفعل عن العمل فيهما، متوسطا<sup>(۱)</sup> نحو: «البركةُ أعلَمَنا اللهُ مع الأكابر». (۲)

ورجحانه متأخرا، نحو: «الحجّ واجب أعلمنا الله» وتعليق الفعل عن العمل فيهما لوجود أحد المعلّقات السابقة، نحو: «أعلمت زيدا متى (٣) أبوك راحل» ومن حواز حذفهما أو أحدهما اختصارا، أو منعه في أحدهما اقتصاران، أو فيهما عند المصنف كما سبق.

إذا دخلت همزة النقل على "عَلِم" المتعدى إلى واحد لكونه بمعنى "عرف" وعلى "رأى" المتعدى إلى واحد -أيضا- لكونه من رؤية البصر، أو من الرأي تعديا إلى اثنين، كقوله: ﴿من بعد ما أراكم ما تحبون﴾ (٥) ولا

<sup>(</sup>١) تنظر: ص٢٧٧، تعليق ٣.

<sup>(</sup>٢) هذا قول مأثور عن العرب، ولم أعثر على اسم قائله. وينظر في: أوضح المسالك ٢/٠٨، والمساعد ٣٨١/١، وشرح ابن عقيل ٢/٥٠، والهمع ١/١٥٨، والتصريح ٢٦٦/١، وشرح الأشموني ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سقطت "متى" من: ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٥٢، من سورة آل عمران.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿ الله ما ... ﴾ حيث إن "أرى" - في الآية- بصرية وقد تعدت إلى المفعول الثاني بالهمزة، ومفعولاها هما: ضمير المحاطبين "كم" و "ما" الموصولة.

أحفظ<sup>(۱)</sup> له شاهد في "علم" مع أن بعضهم<sup>(۲)</sup> قد أنكر نقلها بالهمزة، وذكر أنها إنّما تنقل بالتضعيف، ويكون حكم المفعولين بعده حكمهما في باب «كسا وأعطى» في جواز حذفهما اختصارا، واقتصارا، وحذف كل واحد<sup>(۲)</sup> منهما كذلك وفي منع الإلغاء والتعليق، على ما ذكره المصنف، وفيه نظر، لأن تعليقه بالاستفهام مسموع، نحو: ﴿رب أرني كيف تُحي الموتى﴾ (ن) وفي جواز نيابة الثاني منهما عن الفاعل المحذوف مع أمن اللبس، وفي أصالة سبق ما هو فاعل في المعنى منهما، وفي وجوبه عند خوف اللبس إلى غير ذلك من الأحكام.

<sup>(</sup>۱) أقول: وكذلك لم أحد -فيما اطلعت عليه- من أثبت له شاهدا إلاّ ما نقـل عـن الشاطبي، كما سيأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على من صرح بإنكار تعدية "أعلم" - بمعنى عرف - بالهمزة إلا قول ابن هشام: إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، أوضح المسالك ٨٣/٢، ونقل في التصريح عن الشاطبي قوله: وأما السماع في المتعدى فكثير، وذكر أمثلة منها: «علم الشئ وأعلمته إياه» أى عرفته إيّاه . ا. هـ .

ثم قال: «فسقط القول بأنه إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ... الخ. التصريح ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) سقط "واحد" من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٦٠، من سورة البقرة.

حيث إن "أرنى" فعل دعاء، و «ياء المتكلم» مفعوله الأول، و «كيف تحي الموتى» جملة استفهامية في محل نصب مفعوله الثاني، معلق عن لفظها بالاستفهام بكيف، ويرى ابن هشام احتمال كون "أرى" هنا علمية لا بصرية، أوضح المسالك ٨٣/٢.

هذه أفعال تضمنت معنى "أعلمً" فتعدت تعديته (١)، إلى ثلاثـة مفـاعيل، وهي: حبَّر وأخبر، ونبّأ وأنبأ وحدَّثَ نحو:

۱۳۲–وخبّرت سوداءَالغميم مريضةً<sup>(۲)</sup> ... ...

وقوله:

وغاب بعلك يوما– أن تعوديني (٣)

١٣٣-وما عليك-إذا أخبرتنِي دنِفا

وقوله:

(١) في ب: "بتعديته" موضع "تعديته".

(۲) هذا صدر بیت للعوّام بن عقبة بن کعب بن زهیر، وهو من الطویل، وتمامه:
... نأقبلت من أهلي بمصر أعودها
و"الغمیم" اسم موضع في الحجاز، ویروی: «ونبئت سوداء الغمیم»، ویروی
أیضا: «ونبئت سوداء القلوب».

والشاهد منه قوله: «وحبّرت سوداء الغميم مريضة » حيث أعمل الفعل "حبّر" في ثلاثة مفاعيل، أولها «تاء المتكلم» الواقعة نائب فاعل، والثاني: «سوداء الغميم»، والثالث: «مريضة ».

ينظر البيت في: الكافية الشافية ٧٧٢/٢، والمساعد ٣٨٣/١، وشرح ابن عقيل ٧١/٢، والهمع ١/٥٩١، والسدرر ١٤١/١، والتصريح ٢٦٥/١، وشرح الأشموني ٣٨/٢، ومعجم شواهد العربية ١٠٤.

(٣) هذا بيت من البسيط، ينسب لرحل من بنى كلاب، ويروى شطره الثانى:

... رهن المنية يومسا أن تعودينسا والشاهد منه قوله: «أخبرتني دنفا» حيث أعمل "أخبر" في ثلاثة مفاعيل:

الأول: نائب الفاعل -تاء المخاطبة، الثاني: ياء المتكلم، الثالث: دنفا.

١٣٤- نبَّت زُرعَة والسفاهة كاسمها يُهدى إليّ غرايب الأشعـــار (١) وقوله:

١٣٥-وأنبئت قيسا -ولم أبُّله كما زعموا- خيرَ أهل اليَمَن (٢)

- (=) ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٧٧٢/٢، والمساعد ٣٨٣/١، وشرح ابن عقيل ٦٩/٢، والهمع ١٩٥١، والدرر ١٤١/١، والتصريح ٢٦٥/١، وشرح الأشموني ٣٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٠٣.
- (۱) هذا البيت من الكامل، وهو للنّابغة الذبياني من كلمة يهجو بها: زُرعة ابن عمرو، بن خويلد، والسفاهة هي: الطيش وخفة الأحلام، وغرائب الأشعار: ما لم يعهد مثله، ويروى مكانه: «أو ابد الأشعار».

والشاهد منه قوله: «نبئت زرعةً... يهدى» حيث أعمل "نبأ" في ثلاثة مفاعيل:

أحدهما: النائب عن الفاعل، وهو التاء. والثاني: زرعة. والثالث: جملة يُهدى. وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٧٠٠/، والمساعد ٣٨٣/، والتصريح ٢/٥٧، وشرح الأشموني ٣٧/٢، وديوانه ٣٤، ومعجم شواهد العربية ١٩٥.

(٢) هذا البيت من المتقارب، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من كلمة يمدح بها قيس بن معدي كرب، وقوله: «ولم أبله» أي: لم أختبره، والشاهد منه قوله: «أنبئت قيساً... خير أهل اليمن» حيث أعمل "أنباً" في ثلاثة مفاعيل، وهي: تاء المتكلم الواقعة نائب فاعل، و"قيسا" و"خيرً".

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٧١/٧، والهمع ١٥٩/١، والسدرر ١٥٩/١، والمحم ٢٢، ومعجم ١٤٠/١، والتصريح ٢١، ٢٦، وشرح الأشموني ٣٨/٢، وديوانه ٢٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٩.

#### الفاعـــل

هو ماصدر عنه حدث، أو قام به، أو أسند إليه، من اسم أو مافي تأويله، مقدمٌ عليه، فارغٌ، باق على أصل صيغته: فصدور الحدث نحو: "أكل زيد" وقيامه نحو: "ظُرُف زيد" ولا فرق في الحدث بين أن يكون بلفظ الفعل نحو: قام زيد، أو بلفظ المصدر، نحو: "عجبت من ضرب زيد (() عمرا"، أو اسم الفاعل، نحو "أضارب أنت أم عمرو"(۱)، أو الصفة المشبهة به (۱)، نحو: "زيد حَسَنٌ وجهه"، أو اسم الفعل، نحو: "شتّان زيد وعمرو"، وما في تأويل الاسم مُدخل لنحو: ﴿أو لم يكفهم أنّا أنولنا عليك الكتاب﴾ (١) إذ هو في تأويل "إنوال الكتاب"، واشتراط تقديمه: (٥) مُخرج لنحو: "زيد قام" وفارغ: مُخرج لنحو: "زيد قام" وفارغ: مُخرج لنحو: "قائمان الزيدان"، [فإن "الزيدان"] (٥) فيه مبتدأ، لاشتغال الوصف السابق له بالضمير، والقيد الأخير، مُخرج لما بني للمفعول، نحو: "ضُرب زيدً" فإن المرفوع بعده في الاصطلاح والمعنى ليس بفاعل.

"الفاعل" الذي كمرفوعي "أتى زيد، منيرا وجهه" نعم الفتى أي الفاعل: هو ما ارتفع بالفعل، نحو: "أتى زيد"، ﴿وقـــال اللهِ (٧)

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "زيدا" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في ب موضع "أنت أم عمرو": "أنتما عمرا".

<sup>(</sup>٤) كمن الآية ٥١، من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٥) في ب: "تقدمه" موضع "تقديمه". (٦) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٥٥، من سورة آل عمران، ومن الآيات: ١١٠، ١١٥، ١١٦، ١١٩، ١١٩، من سورة المائدة.

أو بما هو (١) في تأويل الفعل، كـ "منيرا وجهه " و ﴿ الظَّالِمِ أَهْلُها ﴾ (٢) ويفارق الرفع لفظا، لإضافة المصدر أو اسمه إليه، نحو: ﴿ ولولا دَفْع الله الناسَ ﴾ (٢) وما روي من قوله: (من قُبلةِ الرجلِ امرأته الوضوءُ) (١) أو حره بحرف زائد، إما "الباء" كقوله تعالى: ﴿ وكفى با لله شهيدا ﴾ (٥) وإمّا "مِن" نحو: ﴿ ماجاءنا من بشير ولا نَذير ﴾ . (١)

## وبعدد فعل فاعل فإن ظَهَر فهو، وإلا فضمير استستر

حكم الفاعل أن يقع بعد الفعل كما سبق، فإن ظهر، نحو: هجاء الحق وزهق الباطل (٧) وإلا قُدِّر ضميرا مسترّا، إما حوازا نحو: هوان ربَّسك ليحكم بينهم (١) وإمسا وحوبسا نحسو:

<sup>(</sup>١) في ب: "وبما هو" موضع "أو بما هو". (٢) من الآية ٧٥، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٥١، من سورة البقرة، ومن الآية ٤٠، من سورة الحج. والشاهد فيهما هو: "دَفْع اللهِ" حيث إن الفاعل فيهما وهو: لفظ "الله" قد فارق الرفع لفظا إلى الجر، لإضافة المصدر إليه، والمضاف إليه حكمه الجر.

<sup>(</sup>٤) هذا أثر مروي عن ابن مسعود - ﴿ مَالُكُ فِي المُوطَّ الْ كَتَابِ الطَّهَارَةُ " باب الوضوء ٦٦،٦٥.

وفي كلتا النسختين: "في قُبلة" والرواية في الموطأ: "من قُبلة".

والشاهد منه: "قبلةِ الرحلِ" حيث إن الفاعل وهو "الرحل" قد فارق الرفع لفظًا لإضافة اسم المصدر -قُبلة- إليه.

<sup>(</sup>٥) من الآيتين ٧٩، ١٦٦، من سورة النساء. ومن الآية ٢٨، من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٩، من سورة المائدة. (٧) من الآية ٨١، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>A) من الآية ١٢٤، من سورة النحل، والذي في النسختين: "إن ربك يحكم بينهم" ولم أر آية على هذه الصورة في المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم.

ومحل الشاهد من الآية: "... ليحكم..." حيث الفاعل مقدّر حوازا بعد الفعل "يحكم" لكونه ضمير غيبة.

﴿وقل الحقّ من ربكم﴾ (١) فإن وقع قبل الفعل مايوهم أنه فاعله، قـدّر مبتدأ، والفاعل ضمير، إن أمكن نحو: ﴿وربُّك يخلق مايشاء ويختار ﴾ (٢) وإلا قدّر مرفوعا بفعل، نحو: ﴿وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك ﴾ (١) التقدير: "وإن استجارك" والوجهان (١) جائزان فيما وقع (٥) بعد الاستفهام، نحو: ﴿أبشرٌ يهدوننا؟ ﴾ (٢) ولا حجة للكوفيين على جواز تقديمه على الفعل في قوله:

حيث الفاعل هنا مقدر وجوبا بعد الفعل "قل" لكونه ضميرا للمفرد المخاطب.

(٢) من الآية ٦٨، من سورة القصص. حيث الفاعل مقدر حوازاً بعد الأفعال الثلاثة: يخلق، يشاء، يختار، لكونـه ضمـير غيبة، وهو يعود على لفظ "ربك" المتقدم على هذه الأفعال.

(٣) من الآية ٦، من سورة التوبة.

وإنما قدر الفعل هنا لكون جملة الشرط لاتكون إلا فعلية على الأصح، وحوّز الكوفيون والأخفش كونها اسمية. ينظر شرح ابن يعيش ٨٢/١، وشرح الكافية ١٨٧/، ٣٨٩/٢، والتسهيل ٧٥، والتصريح ٢٧٠/١، وشرح الأشموني ٤٢/٢.

(٤) أي: الابتدائية والفاعلية.

(٥) سقط "وقع" من: ب.

(٦) من الآية ٦، من سورة التغابن.

فيجوز في: "بشر" أن يكون مبتداً وسوّغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه، وجملة "يهدوننا" خبره، ويجوز أن يكون "بشر" فاعلا بفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير: "أيهدينا بشر يهدوننا" وهذا الوجه هو الأرجح، لأن الغالب في الاستفهام دخوله على الأفعال.

ينظر: الكتاب ٩٩/١-١٠١، والتصريح ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩، من سورة الكهف.

١٣٦ - ما للجمال مشيُّها وَتيدا(١)

لأنه ضرورة، أو الخبر محذوف وهو العامل في: "وئيدا" أي: يظهر وئيدا، ولا للكسائي(٢)، على حواز حذفه بنحو:(٢) "إذا كان غداً فأتيني"، لأن في "كان" ضميرا يعود على مايشاهد من الحال.(١)

(۱) هذا من الرجز المشطور، وهو للزباء بنت عمرو بن الضرب -من نسل العماليقوهو في قصتها المشهورة، وقد قالته حين رأت الجمال تحمل الرجال في الغرائر،
وقيل: إنه للخنساء بنت عمرو الصحابية -رضي الله عنها- والمشهور القول الأول.
ينظر في: مجمع الأمثال ٢٣٦/١ (المثل: خَطْبٌ يسير في خطب كبير) وأوضح
المسالك ٢/٦٨، والمساعد ٢/٧٧، وشرح ابن عقيل ٧٧/٧، والهمع ١٧١/١،
والدرر ١٨٤١، والتصريح ٢٧١/١، وشرح الأشموني ٢٣٨، ومعجم شواهد
العربية ٤٦٤.

وقد استدل الكوفيون بهذا البيت على صحة تقدم الفاعل على العامل حيث أعربوا "مشيها" بالرفع فاعلا لـ "وئيدا" و "وئيدا" حال من الجمال والتقدير عندهم: "أيّ شئ ثابت للجمال حال كونها وئيداً مشيها ؟ "، وقد ردّ على ذلك البصريون بما ذكره الشارح، وزاد غيره وجها آخر، وهو كون "مشيها" بدل من الضمير المستر في الخبر (للجمال) لأن متعلق الجار والجحرور كان يتحمل ضميرا مرفوعا بالفاعلية، فلما حذف المتعلّق انتقل الضمير إلى الجار والمجرور، هذا الاحتمالات، وللوقوف على تفصيل المسألة.

ينظر المراجع السابقة.

- (٢) أي: ولا حجة للكسائي.(٣) في أ: "نحو" موضع "بنحو".
- (٤) ينظر مزيدا من التوضيح للمسألة في: شرح ابن يعيش ١/٠٨، وشرح الكافية ٧/١، وأوضح المسالك ١/١٧، والتصريح ٢٧٢/١.

وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كافاز الشهدا" وقد يقال: "سَعِدا" و"سَعِدوا" والفعل للظاهر بعد مسنسد

إذا أسند الفعل إلى اثنين، أو جمع مذكرين، أو مؤنثات، حرد عن علامة دالة على حال فاعله، كما يجرد مع المفرد المذكر، نحو: ﴿قال رجلان﴾(١) ﴿إِذْ همَّتْ طَائِفَتَانَ﴾(٢) ﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾(٣) ﴿وقال نسوة﴾(٤) وبعض العرب(٥) يلحق الفعل علامة دالة على حال الفاعل، كما يلحقه تاء التأنيث، دالة على تأنيثه، فيقول: "سَعِدا الرجلان" نحو:

١٣٧- ... ... وقد أسلماه مُبْعَـدٌ وحَمــيمُ<sup>(١)</sup>

تـولّى قتـال المارقـين بنفسـه ... ... البيت. والشاهد منه قوله: "وقد أسلماه مُبْعَدٌ وحَميم" حيث وصل الفعل بضمير المثنى مع إسناده إلى الاسم الظاهر، والمبعد: اسم مفعول: من الإبعاد، والمراد به: الأجنبي، والحميم: هو القريب، أراد بذلك: أسلمه كل الناس وخذلوه و لم ينصره قريب ولا بعيد.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٢، من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٨٠، من سورة القصص. ومن الآية ٥٦، من سورة الروم.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٠، من سورة يوسف.

 <sup>(</sup>٥) هم طيء وأزد شنوءة، وبعض النحويين يذكر معهم بني الحارث.
 ينظر شرح الكافية الشافية ٥٨٢/٢، وأوضح المسالك ٩٨/٢، والمغني ٤٠٤ ٢٠٦، والمساعد ٣٩٤/١، والهمع ٢٠٦/١، والتصريح ٢٧٦/١.

 <sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من الطويل للشاعر: عبيدا الله بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن
 الزبير بن العوّام -رضي الله عنهما- وصدره:

و"سعدوا الرجال"، نحو:

١٣٨- يلومونني في اشتراء النخيـــ و"سَعِدْن النسوة"، نحو:

١٣٩- نتبج الربيك محاسيناً

\_\_ل أهلي فكلهم أأروم (١)

القَحْنَهَ اغْرُ السَّحاثِ القَرْا)

- (=) ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢/١٨٥، وأوضح المسالك ٢/٢٠١، والمدرر والمغني، الشاهد ٦٨٤، وشرح ابن عقيل ٨١/٢، والهمع ١٦٠١، والدرر ١٤١/١، والتصريح ٢٧٧/١، وشرح الأشموني ٤٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٤٣.
- (۱) هذا البيت من المتقارب، وهو ينسب لأمية بن أبي الصلت، ونسبه في المغني لأحيحة بن الجلاح، ويروى شطره الثاني: "قومي فكلهم يعذل"، وصوّب عي الدين في تعليقه على أوضح المسالك ١٠١/٢ هذه الرواية، قال: "لأن بعدها قوله:

وأهلُ الذي باع يَلْحونه كمسا لُحِسيَ البائسيعُ الأولُ والشاهد منه قوله: "يلومنني... أهلي..." حيث وصل الفعل بواو الجماعة مع إسناد الفعل إلى فاعل ظاهر.

ينظر البيت في: المغني، الشاهد ٦٨٢، وأوضح المسالك ١٠٠/، والمساعد ٣٩٣/، وشرح ابن عقيل ٨٢/٢، والسدرر ١٤٢/١، والتصريح ٢٧٦/١، وشرح الأشموني ٤٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٥٨.

(٢) هذا البيت من مجزوء الكامل، وهو لأبي فراس الحمداني، والشاهد منه قوله:
"... القحنها غُرُّ السّحائب" حيث الحق الفعل علامة الجمع المؤنث مع أنه مسند
إلى الظاهر، هذا... وقد علق محي الدين على هذا البيت بقوله: "واعلم أن كثيرا
من النحاة يذكرون هذا البيت في شواهد هذه المسألة، وأبو فراس قائله ليس ممن
يستشهد بكلامه على قواعد العربية، فإما أن يكون مجهول النسبة

والألف، والواو، والنون، في ذلك علامات على حال الفاعل، لا ضمائر، ومن النحاة (١) من يجعلها ضمائر، ويجعل المرفوع بعدها بدلا منها، أو مبتدأ مؤخرا.

### ويَرْفَع الفاعل فعل أضمرا كمِثْلِ: "زيدٌ" في جواب، من قرا؟

يجوز حذف الفعل لفظا وتقديره نِيَّة، إذا دلّ عليه دليل، مثل أن يقع في جواب استفهام سابق، نحو: "زيد" في جواب: من قرأ ؟ إذ<sup>(۲)</sup> التقدير: "قرأ زيدً" قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُن الله ﴾(۲) والمقدر منه

<sup>(=)</sup> عند هؤلاء، فظنوه لشاعر يستشهد بقوله، وإما أن يكون قد عرفوا نسبته إلى قائله، ولكنهم يذكرونه للتمثيل لا للاستشهاد. حواشي أوضح المسالك ١٠٣/٢. وينظر البيت في: شرح ابن عقيل ٨٢/٢، والهمع ١٠٦٠/١، والدرر ١٤٢/١، والتصريح ٢٧٦/١، ومعجم شواهد العربية ٢٦.

<sup>(</sup>۱) لم تنص المراجع التي اطلعت عليها على أحد معين قال ذلك، ولم يرتض هذا الرأي أكثر النحاة وعدوه خطأ، وقالوا إن هذا الاستعمال إنما نقل عن قوم بأعيانهم ولم يُعرف إلا عندهم، وأما أن يحمل جميعُ ماورد من ذلك على أن الألف فيه والواو والنون ضمائر فغير صحيح.

ينظر شرح الكافية الشافية ٥٨٣/٢، والمساعد ٣٩٤/١، والهمع ١٦٠/١، والتصريح ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) سقط "إذ" من: ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٧، من سورة الزخرف.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿لِيقُولُنِ... اللهُ ﴿ فإن لفظ الجلالة مرتفع بالفاعلية، وعامله مقدّر، دل عليه مدخول الاستفهام، والتقدير: "خلقنا الله" وهذا أولى من جَعْله مبتداً مقدّر الخبر، لكون الجملة الفعلية في هذا الباب أكثر.

كالموجود كقراءة ابن عامر: ﴿يُسبِّح له فيها بالغدوّ والآصال رجال ﴿(') إِذَ الإخبار بالفعل يستدعي الاستفهام عن فاعله، فالمعنى: "يسبحه رحال" أو يردّ به نفى، كقولك: "بلى زيد" لمن قال: "ماجاء أحد"، ومنه:

٠١٠- تحلَّدتُ حتى قيل لم يعرُ قلبَه من الوَجْد شيء قلت:بل أعظمُ الوجدِ<sup>(٢)</sup>

أو يفسر بما بعده من لفظه، نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مَن المُشْرِكِين استجاركُ فَأَجِرْهُ ﴾ (٢) أو من لازمه، نحو:

١٤١ - لاتجزعي إن مُنْفِسٌ أهلكُتُه (٢)

• • •

(١) من الآيتين ٣٧،٣٦، من سورة النور.

وهذه القراءة –بالبناء للمفعول– قرأ بها ابن عامر وشعبة، وقرأ البـاقون بكسـر البـاء. ينظر: النشر ٣٣٢/٢، الحجة ٥٠١، الوافي ٣٢٩، البدور ٢٢٢ .

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿... رحال...﴾ فإنه مرتفع بالفاعلية، وعامله مقدر يشعر به "يُسبَّح" بالبناء للمفعول، فكأنه لما قيل: "يسبّح له فيها بالغدو والآصال"، قيل: من يسبحه ؟، قيل: يسبحه رحال، ثم حذف الفعل.

ينظر: المساعد ٢٩٤/١، والتصريح ٢٧٣/١، وشرح الأشموني ٤٥/٢.

(٢) هذا البيت من الطويل، ولم يعثر على اسم قائله.

والشاهد منه قوله: "بل... أعظم الوحد" فإن "أعظم" مرتفع بالفاعلية، وعامله مقدّر بحاب به النفي، والتقدير: "بل عراه أعظم الوحد".

ينظر البيت في: المساعد ١/٩٥/، والتصريح ٢٧٣/، وشرح الأشموني ٢٦/٢. ومعجم شواهد العربية ١١٠ .

- (٣) من الآية ٦، من سورة التوبة.
- (٤) هذا صدر بيت من الكامل، للنّبر بن تولب، يجيب به امرأته وقد لامته على كثرة الإنفاق، وتمامه:

التقدير: إن هلك منفس، أو دل عليه ماقبله، كقوله:

1 ٤٢ – غداة أحلَّتُ لابن أصرَم طعنةً حُصينٍ عَبيطاتِ السّدائِفِ والخمر<sup>(۱)</sup> أي: وحلَّت الخمرُ.

وإضمار الفعل في ذلك(٢)كله جائز، إلاّ في القسم الثالث(٢)فإنه واحب.

(-) ... فإذا هلكت فعند ذلك فاحـــزعي

ويروى: "إن منفسا"، والمنفس: هو المال النفيس.

وينظر البيت في: الكتاب ١٣٤/١، والمقتضب ٧٦/٧، ٧٨، وشرح ابن يعيش ١٨٢/١، والمغني، الشاهد ٣١٤/١، وشرح ابن عقيل ١٣٣/٢، والحزانة ٣١٤/١، وشرح الأشموني ٧٢/٢.

(۱) هذا البيت من الطويل وهو للفرزدق، و"طعنة": فاعل "أحلّت" و"حصين" بالجر بدل من "ابن أصرم" أو عطف بيان عليه، و"عبيطات" مفعول "أحلت"، والعبيط: الطّري من اللحم، و"السدائف": سقف السنام وغيره مما غلب عليه السّمن، ومعنى البيت: أن حصينا بن أصرم قتل له قريب فحرّم على نفسه الشراب وأكل اللحم حتى يثأر له، فلما أدرك ذلك عاد إلى ماكان فيه من طعام وشراب.

ينظر البيت في: الإنصاف ١٨٧/١، وشرح ابن يعيش ٣٢/١، وشرح الجمل الم٢/١، وأوضح المسالك ٩٦/٢، والتصريح ٢٧٤/١، وديوانه ٣١٧، ومعجم شواهد العربية ١٥١.

- (٢) سقط "ذلك" من: ب.
- (٣) وهو ما إذا وقع الاسم مرفوعا بعد "إنّ" أو "إذا"، وهذا هو مذهب جمهور البصريين، فهو عندهم فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، ويرى الكوفيون أن الاسم المرفوع بعد "إن" أو "إذا" الشرطيتين فاعل بالفعل الذي يذكر بعده، وليس في الكلام محذوف يفسّر، وذهب الأخفش إلى حواز أن يكون --

### و "تاء تأنيث" تلي الماضي إذا كان لأنشى ك"أبَتْ هِندُ الأَذَى"

يختص الفعل المسند إلى مؤنث بلحاق علامة تدل على تأنيث فاعله، فإن كان ماضيا لحقته تاء ساكنة، في آخره، كاأبت هند الأذى ومثله: ﴿قالت المرأة العزيز﴾(١) وإن كان مضارعا كانت التّاء في أوله، وحكمها في اللزوم والجواز والامتناع حكم التاء التي في آخر الماضي.

وإنما تلزم فعلل مضمر متصلِ أو مفهم ذات حسر لاتلزم علامة التأنيث في الفعل المسند إلى مؤنثة إلا في مسألتين:

الأولى: أو يكون الفاعل ضميرا متصلا بالفعل، ولا يتصور ذلك إلا في المستر نحو: ﴿قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكُ ﴾(٢) فلو انفصل الضمير من الفعل برز، ولم تجب التاء نحو: "ماقام إلا هي" بل حذفها أولى.

الثانية: أن يسند الفعل إلى حقيقي التأنيث، متصل غير مراد (٣) به الجنس (٤)، والمراد بالحقيقي التأنيث: ماله فَرْجٌ، كما قال المصنف، أو "مفهم

<sup>(=)</sup> الاسم الواقع بعد الأداتين السابقتين مبتداً، والفعل المذكور بعده مع فاعله المضمر في محل رفع خبر له، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير.

ينظر: معاني القرآن للأخفش ٣٢٧/٢، والإنصاف: المسألة (٨٥) ٢١٥/٢، والمفصل وشرح ابن يعيش ٨١/١، وشرح الكافية ٧٧/١، والتصريح ٢٧٠/١، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥، من سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) في ب: "غير مقصود".

<sup>(</sup>٤) لأن الجنس فيه معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي. تصريح ٢٧٩/١.

ذات حر"، ومنه: ﴿إِذْ قَالَتُ امْرَأَةُ عَمْرَانَ﴾(١) ﴿وقَالَتُ امْرَأَةُ فُرْعُونَ﴾(١) ونحوه كثير، ومنه قوله: (٢) ﴿قَالَتُ إِحداهُما يَاأَبُتِ﴾.(٤)

وقد يبيح الفصلُ تركَ التاءِ في نحو أتى القاضيَ بنتُ الواقِفِ والحذف معُ فصلِ بإلاّ فضَّلا كامازكى إلاّ فتاةُ ابنِ العَلا

إذا لم يتصل الفاعل الحقيقي التأنيث بفعله زال لـزوم التـاء، ثـم إن كـان الفصل بغير "إلاّ" فلحاق التاء أحود (٥)، نحو: "أتت النـبي الله امرأة، ونحـوه في الحديث كثير، وقد يحذف نحو: "أتى القاضي بنتُ الواقفو" ومثله: (١)

١٤٣ – لقد وَلَدَ الأُحيطِلَ أُمُّ سوءٍ (٢) ... ...

(١) من الآية ٣٥، من سورة آل عمران.

(٢) من الآية ٩، من سورة القصص.

(٣) سقط "قوله" من: ب.
 (٤) من الآية ٢٦، من سورة القصص.

(٥) لأن الفاصل سد مسد علامة التأنيث، مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث.

(٦) في ب: "وفيه" موضع "مثله".

(٧) هذا صدر بيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية الخطفى، يهجو الأخطل التغلبي النّصراني وتمامه:

... على باب اسْتِهما صُلُبٌ وشَمَام والأخيطل: تصغير الأخطل، وهو لقب للشاعر المهجو، وصُلُبٌ: جمع صليب، وشام: واحده: شَامة، وهي العلامة (الخال).

والشاهد من البيت قوله: "ولد الأخيطلَ أُمُّ سوء" حيث لم يؤنث الفعل "ولد" بتاء التأنيث، لأنه قد فُصل بين الفعل والفاعل بالمفعول.

ينظر البيت في: المقتضب ١٤٨/٢، ٣٤٩/٣، والإنصاف ١٧٥/١، وشــرح ابـن يعيش ٩١/٥، وأوضح المسالك ١١٢/٢، والتصريح ٢٧٩/١، وشرح الأشمونــي ٤٩/٢، وديوانه ٥١٥، ومعجم شواهد العربية ٣٥١. وإن كان الفصل بـ"إلاّ" فعدم اللَّحاقِ أحسن، نحو: "ماحضره إلاّ امرأة" وخص الأخفش (١) اللحاق بالشعر، كقوله:

- (۱) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي، وهو المعروف بالأخفش الأوسط، مولى بين بحاشع بن دارم، من أهل بلخ، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، ولم يأخذ عن الخليل، وكان معتزليا، ومن مصنفاته: الأوسط، وتوفى سنة ١٧هـ، وقيل غير ذلك. تنظر ترجمته في: إنباه الرواة ٣٦/٢، ومعجم المؤلفين ٢٣١/٤.
- (٢) هذا البيت من الرجز وقائله غير معروف، وفي النسختين: " في حربها" موضع "في حربنا" وهو تحريف.

والشاهد منه قوله: "مابرئت... إلا بنات العمّ" حيث وصل تاء التأنيث بالفعل برئت" لكون فاعله مؤنثا حقيقي التأنيث، مع وجود الفساصل - إلاّ- بين الفعل الفاعل، وهذا حاص بالضرورات الشعرية عند الأحفش، وفي السعة يجب التذكير في الكلام نحو: "ماقام إلاّ هند"، لأن مابعد إلاّ ليس هو الفاعل في الحقيقة وإنما هوبدل من فاعل مقدّر قبل إلاّ، وذلك المقدّر هو المستثنى منه وهو مذكر فلذلك يذكّر له الفعل، والتقدير: "ماقام أحد إلاّ هند"، وذهب ابن مالك إلى حواز التأنيث في النثر بقلة. ينظر: شرح الكافية الشافية 7/40، والمساعد 1/40، والهمع 1/1/11، التصريح 1/41.

(٣) من الآية ٢٥، من سورة الأحقاف، وهيذه قسراءة: الحسن، وأبي رحاء والجحدري، وقتادة، وعمرو بن ميمون، والسلمي، ومالك ابن دينار، والأعمش، وابن أبي إسحاق، واختلف عنهم جميعا إلا أبا رحاء ومالك بن دينار.

و ﴿إِنْ كَانِتَ إِلاَّ صِيحةً ﴾ (١) على قراءة من رفع، وَهَـمٌ منه، إذ ليس فيهما ماهو حقيقي التأنيث.

## والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي الجاز في شعسر وقَع

أي قد يحذف التاء مع الحقيقي التأنيث، وإن لم يفصل عن فعله، ومنه ماحكاه سيبويه "قال فُلانة"(٢) وكذلك قد يأتي الحذف مع إسناد الفعل إلى ضمير الجازي التأنيث المستر، كقوله:

(=) ينظر: المحتسب ٢/٥٥٢.

ووجه الاستشهاد بها هو: تأنيث الفعل "تُرى" لكون الفاعل مؤنشا، مع الفصل بإلا، وهذا الوجه ضعيف في العربية، ويمنعه الأخفش في غير الضرورات الشعرية فيما كان حقيقي التأنيث، فما لم يكن كذلك فهو أولى بالمنع. وهذه القراءة شاذة. ينظر: إملاء مامن به الرحمن ٢٣٥/٢.

وقال أبو الفتح: (أما "تُرى" بالتاء، ورفع "المساكن" فضعيف في العربية... وذلك أنه من مواضع العموم في التذكير، فكأنه في المعنى: "لا يُرى شيء إلا مساكنهم...". ينظر المحتسب ٢٦٦/٢ .

(۱) من الآيتين: ٥٣،٢٩ من سورة يس. وهي قراءة أبي جعفر ومعاذ بن الحارث. ووجه الاستشهاد بها هو: أنه جاء وصْلُ تاء التأنيث بالفعل "كانت" لكون الفاعل مؤنثا، مع الفصل بين الفعل والفاعل بـ إلا" ويقال فيه ماقيل في "لا تُرى إلا مساكنهم" كما أن استشهاد ابن مالك بهاتين القراءتين غير مسلم له، كما أشار إلى ذلك الشارح.

ينظر القراءة في: النشر ٣٥٣/٢، والمهذب ١٦٦/٢، والبدور ٢٦٤، وهي قسراءة عشرية، وقد ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢٠٦/٢.

(٢) ينظر: الكتاب ٣٨/٢.

١٤٥ ... ولا أرضَ أبقــل إبقالَهــا(١)

والتاءُ مَعْ جمع سوى السالم من مذكر كالتّاء معْ إخدَى اللَّــبِن

إذا أسند الفعل إلى دال على الجمعية بلفظه، كرحال، أو بمعناه: كقوم حاز لحاق التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع، سواء كان جمع تكسير ك"رجال" أو اسم جمع مذكر ك"قوم" أو مؤنثا ك"نسوة" أو اسم جنس ك"شجر" قال تعالى: ﴿كذّبت قوم نوح﴾(٢) ﴿وكذّب به قومُك﴾(٢) و﴿قالتِ الأعرابُ ﴿وقال نسوة﴾(٥) وتقول: أورقت الشجرُ وطاب الثّمر، ودخل فيما يجوز فيه (١) الوجهان جمع المؤنث السالم، ولا يصح الاستدلال على عدم اللحاق فيسه بقوله: ﴿إذا جاءك

(۱) هذا عجز بيت من المتقارب، للشاعر: عامر بن جوين الطائي، وصدره:

فلا مُزنـةٌ وَدَقــَتُ ودُقَهـا ... البيت.

والشاهد منه قوله: "ولا أرض أبقل" حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث، لكون التأنيث مجازيًا، وبعضهم حعل الضمير المسند إليه العائد إلى "الأرض" مذكرا لأنه أراد بالأرض المكان.

ينظر البيت في: الكتاب ٢/٢٤، والأمالي الشجرية ١/٥٨/، وابن يعيش ه/٥٤، وشرح الكافية الشافية ٩٤/٥، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٧، والمقسع ١/٢٧، والتصريح ٢٧٨/، والمنعين، الشاهد ١١١٩، والهمع ٢٧١/، والتصريح ٢٧٨/، والخزانة ١/٥٤، وشرح الأشموني ٢/٠٥، ومعجم شواهد العربية ٢٧٦.

- (٢) من الآية ١٠٥، من سورة الشعراء.
- (٣) من الآية ٦٦، من سورة الأنعام.
   (٤) من الآية ٤١، من سورة الخجرات.
  - (٥) من الآية ٣٠، من سورة يوسف.
    - (٦) سقط "فيه" من: ب.

المؤمنات (١) لجواز كون الحذف الأجل الفصل بالضمير، نَعَمُ يحتج عليه (٢) بقوله:

١٤٦ – وبكىبناتىشَجُّوَهُنَّ وزوجتى<sup>(٣)</sup> ... ... ...

وقد يعتذر عنه بأن "بناتى" لم يَسْلُمَ فيه بناء الواحد، فأشبه جمع التكسير إذ التاء فيه (٤) ليست زائدة للتأنيث حتى تحذف للجمع، وقد دخل هذا كله في تشبيه المصنف التاء مع جمع [غير المذكر السالم] (٥) بالتاء مع إحدى اللّبِن، فإنّ "إحدى اللّبِن" "لَبِنَة" وهو بحازي التأنيث كالشمس، والنار، يجوز فيه اللحاق، وتركه، نحو: ﴿إِذَا وقعت الواقعة ﴾ (١) ﴿وجُوبِعَ الشمسُ والقمر ﴾ (٧) واستثنى المصنف جمع المذكر السالم من بين الجموع، لأنه لا يجوز واستثنى المصنف جمع المذكر السالم من بين الجموع، لأنه لا يجوز الساق التاء لفعله نحدو: ﴿وقال الظالمون ﴾ (٨) ولا حجدة (٩)

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢، من سورة المتحنة. (٢) في أ : "إليه" موضع "عليه".

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الكامل، للشاعر: عبدة بن الطبيب، وتمامه قوله:

<sup>...</sup> والظّاعنون إلى ثم تصدّع ـــوا والشّاهد منه قوله: "بكى بناتى" حيث لم يصل تاء التانيث بالفعل "بكى" لأن الفاعل (بناتى) جمع مؤنث سالم، والمسألة خلافية. ينظر تعليق (٨) الآتي. وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٥/٣٠، وأوضح المسالك ٢١٦/١، وشرح ابن عقيل ٢/٤٩، والتصريح ٢٨٠/١، وشرح الأشموني ٢/١٥، ومعجم شواهد العربية ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام. (٦) الآيةالأولى من سورة الواقعة.

 <sup>(</sup>٧) الآية ٩، من سورة القيامة.
 (٨) من الآية ٨ من سورة الفرقان.

 <sup>(</sup>٩) هذا المسالة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وسأوجز المذاهب ==

لمجيز اللحاق فيه (١)، في نحو: ﴿ إِلاَّ الذي آمنت به بنو إسرائيل ﴾ (٢) لأنَّ البنين لم يسلم فيه لفظ الواحد، فحرى جمع التكسير، أما المثنى فحكمه في اللحاق وعدمه حكم مفرده، ونحو:

١٤٧–تمنى ابنتايَ أن يعيش أبوهما<sup>(٤)</sup> ...

(-) فيها: ذهب البصريون إلى أن كل جمع أو ما هو بمعناه يجوز في فعلمه المسند إليه التذكير والتأنيث إلا الجمع السالم من مذكر أو مؤنث، فإنه يحب في الأول تذكير الفعل، وفي الثانى تأنيثه.

وذهب الكوفيون إلى حواز الأمرين في الجمع مطلقا، وقد وافقهم الفارسي في ماعدا الجمع المذكر السالم، (التكملة ٢٩٧).

ينظر تفصيل ذلك في: شرح ابن يعيش ١٠٣/٥، وشرح الكافية ٢٠٧٠، وشرح الكافية ٢٩١/١، وشرح الكافية ٣٩١/١، والمساعد ٣٩١/١، والتصريح ٢٨٠/١، وشرح الأشموني ٢/٢٥.

- (١) سقط "فيه" من: ب. (٢) من الآية ٩٠ من سورة يونس.
  - (٣) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر: لبيد بن ربيعة العامري، وتمامه:

... وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَر؟ والشاهد منه قوله: «تمنى ابنتاي» حيث حرد الفعل المسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث من علامة التأنيث، فيحتمل ذلك أمرين:

الأول: أن يكون الفعل مضارعا، وأن أصله: "تتمنى" فأدغمت إحدى التاءين في الأحرى، كما ذكر الشارح.

الثاني: أن يكون على اللغة التي حكاها سيبويه عن بعض العرب.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٩٩/٨، المغني، الشاهد ٩٧٦، والمساعد ٣٨٩، والهمع ١٧١/، والدر ٢٢٥/٢، والخزانة ٤٤٤٣-، وديوان الشاعر ٢١٣، ومعجم شواهد العربية ١٣٢.

إما على إدم إحدى التاءين في الأحرى، [وإما على ما حكاه (١) سيبويهِ من: (قال فلانة)]. (٢)

### والحذف في "نعم الفتاةُ "استحسنوا لأن قصد الجنس فيسه بَيِّن

إذا أسند الفعل إلى ما المقصود به الجنس دون العين جاز حذف التاء منه، وإن كان المسند إليه حقيقي التأنيث متصلا، نحو: «نعم الفتاةُ هند» و «بئس المرأة دعد».

والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجيء بخلاف الأصل الفعل

الفاعل مع الفعل بمنزلة جزء الكلمة منها، ولذلك لم يستغن الفعل عنه ولم يجز تقديمه عليه، كما سبق، فاتصاله به هو الأصل، ثم يؤتى بالمفعول بعدهما منفصلا من الفعل لأنه فضلة، يتم الإسناد دونه (۱)، فمما حاء على الأصل: ﴿وكلّم الله موسى تكليما ﴾ (٤) ﴿وورث سليمان داود ﴾ وقد يجاء بخلاف الأصل، فيتقدم (١) المفعول على الفاعل، إما حوازا نحو: ﴿ولقد جاء آل فرعون النّدُر ﴾ وإما وجوبا، مثل كونه ضميرا متصلا، والفاعل

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) سقط "دونه" من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٦ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٦) في ب: "فيتعدى" موضع: "فيتقدم" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤١ من سورة القمر.

ظاهر، نحو: ﴿وكلّمه ربّه ﴾ (١) وكالمسألتين الآتي ذكرهما في النظم، ولكون المفعول ليس كالجزء من الفعل، حاز تقديمه عليه، إما حوازا نحو: ﴿فريقاً هَدَى ﴾ (٢) وإما وحوبا، وذلك في مسألتين: إحداهما: أن يكون مما له صدر الكلام، نحو: ﴿فأيّ آياتِ اللهِ تُنكرون ﴾ (١) الثانية: أن يقع عامله بعد الفاء (١)، نحو: ﴿وربّك فكبّر ﴾ (٥) ﴿بلِ الله فاغبد ﴾ (١)

وأخر المفعول إن لَبْس حُلِر أو أضمر الفاعل غيرَ منحصر

يجب تقديم الفاعل على المفعول في مواضع، منها: أن يخاف التباس (٧) أحدهما بالآخر، لعدم ظهور الإعراب فيهما، ولا قرينة تميّز أحدهما من الآخر، نحو: «ضرب موسى عيسى» و «أكْرَمَ هذا الذي قام» و نحو ذلك،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة الأعراف.
 (٣) من الآية ٨١ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٤) زادوا في المسألة قيودا أخرى منها: أن لا يكون للعامل منصوب غيره مقدم على الفاء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ من سورة المدثر.

 <sup>(</sup>٦) من الآية ٦٦ من سورة الزمر.
 وإنما وجب تقديم المفعول في الآيتين السابقتين لئلا تلي "الفاء" "أما" المقدرة.

<sup>(</sup>٧) قال ذلك ابن السراج (الأصول ٢٤٥/٢) وتابعه فيه المتأخرون كالجزولي، وابن عصفور (المقرب ٥٣/١) وابن مالك في النظم وغيره، وحالفهم في ذلك ابن الحاج - أحمد بن محمد أحمد الإشبيلي - أبرز تلامذة الشلوبين - محتجا بأن الإجمال من مقاصد العقلاء.

ينظر: شرح الجمل ١٦٣/١، وأوضح المسالك ١١٩/٢، والهمع ١٦٦/١، والتصريح ٢٨١/١، وشرح الأشموني ٢/٢ه.

فإنّ وحد قرينة لفظية أو معنوية تزيل اللبس لم يمتنع التقديم، نحو: «ضَرَبَتْ موسى سلمى» و «أكل الكمّ شرى موسى» ومنها: أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، وهو مراد<sup>(۱)</sup> المصنف بقوله: «غير منحصر» لأنه إذا حُصر وحب تأخيره، كما يأتى، وسواء كان المفعول ظاهرا نحو: ﴿وجاءوا أباهم﴾ (۲) أو ضميرا، نحو: ﴿ولقد خلقناكم﴾ (۲)

وما بـ"بَالاً" أو بـ"بِانمَا" انحصر أُخَــرْ، وقد يسبق إنْ قَصْدٌ ظَهَر

يجب (\*) تأخير المحصور من الفاعل أو المفعول (\*) سواء كان الحصر بـ" إلاّ" أو بـ" إنما" وسواء كان ضميرا أو ظاهرا، فمن ذلك في الفاعل، ﴿وها يهلكنا إلاّ الدهر﴾ (\*) ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ (\*) ﴿لا يُجلّيها لوقتها إلاّ هو ﴾ (^) و «إنما أكرم عمراً أنا» ومنه في المفعول: ﴿وإنما يرحم الله

<sup>(</sup>١) سقط "مراد" من: ب. (٢) من الآية ١٦ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) سقط "يجب" من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: "المفعول" موضع: "أو المفعول".

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٤ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢٨، من سورة فاطر. ووجه الاستشهاد بالآية هـو: أن الفاعل وهـو لفـظ "العلماء" وقع محصـورا بـ" إنّما" فوجب تأخيره.

 <sup>(</sup>٨) من الآية ١٨٧، من سورة الأعراف.
 ويقال في وجه الاستشهاد بها كما قيل في الآيتين السابقتين.

من عباده الرحماء هو (١) و (ما ضرب زيد إلا عمرا» و (إنما ضربت إياك» و (إنما أكرمت عمرا»، وقد يسبق (٢) المحصور من الفاعل أو المفعول إذا ظهر الحصر فيه مع السبق، بأن يكون الحصر بـ إلا " نحو:

١٤٨ –ماعاب إلاَّلتيمٌ فِعْلَ ذِي كَرَم<sup>(٣)</sup> ... ...

(١) ينظر صحيح البخاري: كتاب التوحيد ١٨٦/٨.

وصحيح مسلم: كتاب الجنائز ص٦٣٦.

وينظر في سنن أبي داود: كتاب الجنائز، وسنن النسائي: كتــاب الجنــائز، وســنن ابن ماحة: كتاب الجنائز، ومسند أحمد ٥/٤٠٠.

(٢) في المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: ذهب أكثر البصريين وابن الأنباري والفراء إلى أنه إذا كان المحصور فاعلا لم يجز تقديمه، وإذا كان المحصور مفعولا حاز تقديمه.

الثاني: الجواز مطلقا سواء كان المحصور فاعلا أم ومفعولا، وعليه الكسائي. الثالث: المنع مطلقا حمُّلا لـ"بإلاّ" على "إنما".

ينظر المسألة في: المقرب ٤/١ه، وشرح الكافية الشافية ٩٠/٢، وأوضع المسالك ٢/١٠)، والهمع ١٦١/١، والتصريح ٢/٢٨، وشرح الأشموني ٢/٤٥.

(٣) هذا صدر بيت من البسيط، لم يوقف على اسم قائله، وتمامه:

... ولا حَفَ قَ قَ لَا حُبَّ أَ بَطَ لا مُعَلَى ولا حَفَ قَ طُّ إِلاَّ حُبَّاً بَطَلاً»، حيث والشاهد منه قوله: «ما عاب إلاّ لئيمٌ فعلَ» و «لا حف إلاّ حُبّاً بطلا»، حيث قدم الفاعل المحصور بإلاّ وهو: "لئيم" في الأول، و"حُبّاً" في الثاني، والأصل: ما

عاب فعل «ذي كرم إلاّ لئيم، ولا حفاً بطلا إلاّ حباً».

واللئيم والجبّا: وصفان يراد بالأول: البخيل، والثاني: الجبان، فكل منهما يقابل الوصف الآخر في جملته، وبهذا البيت احتج الكسائي على عدم وحوب

وكقولسه:

١٤٩ – ولمَّا أَبِي إِلاَّ جِماحا فؤاده<sup>(١)</sup> ... ...

وشاع نحو: «خاف ربّه عمرْ» وشَدّ نحو: «زَانَ نَوْرُه الشّجرْ»

إذا اتصل بواحد من الفاعل أو المفعول ضمير يعود على الآخر، فالوجه تأخير ما اتصل به الضمير منهما، سواء كان الفاعل، نحو: ﴿وَإِذَ ابتلى إبراهيم رَبُّهُ أَو المفعرول نحرو("): ﴿وَاحْتُ الْمُوسِي

(-) وحوب تأخير الفاعل المحصور بألاً، وقد تابعه فيه ابن مالك، كما هـ و ظاهر في النظم، ووافقهما في ذلك الشارح.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٩/٢، والهمع ١٦١/١، والدرر ١٤٣/١، والتصريح ٢٨٤/١، وشرح الأشموني ٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٦٧.

(١) هذا صدر بيت من الطويل، لدعبل الخزاعي، وتمامه:

... ولم يسل عن ليلكى بمال ولا أهل والشاهد منه قوله: «أبى إلا جماحا فؤاده» حيث قدم المفعول المحصور بإلا وهو "جماحا" على الفاعل وهو "فؤاده"، وحوّز ذلك جمهور البصريين والفراء وابن الأنباري، وهو حائز عند الكسائي كما تقدم في هذا التحقيق.

ينظر: ص تعليق ()، هذا وقد علّق: محمد محي الدين عند إعرابه هذا البيت بقوله: ودعبل الخزاعي ليس من الطبقة التي يستشهد بكلامها على قواعد النحو والصرف، فإذا صح أن البيت من كلامه كان ذكر العلماء له من قبيل التمثيل. (أوضح المسالك ٢١/١). وينظر البيت في: الهمع ١٦٦١/١ والدرر ١٤٣/١) والتصريح ٢٨٢/١، وشرح الأشموني ٢/٤٥، وديوان الشاعر ١٨٣، ومعجم شواهد العربية ٣٠٠.

(٢) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة. (٣) سقط "نحو" من: ب.

| ــە:   | خاف ربَّه عمرُ» ومن | ول، نحو: «  | كثر تقديم المفع                 | ىنە الصورة ي   | قومهه <sup>(۱)</sup> ثم في ه |
|--------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| قدر(۲) | اتی ربَّه موسی علی  | كماأ        | •••                             | • • •          | 10.                          |
|        | شعر شاذًا، نحو:     | ، ورد في ال | يمتنع <sup>(٣)</sup> إِلاَّ أَن | رة الأخرى      | وفي الصو                     |
| •••    | •••                 | •••         | عن كِيرُ (١)                    | ره أباالغَيلان | ۱۵۱–جَزَی بنو                |

- (١) من الآية ١٥٥ من سورة الأعراف.
- ووجه الاستشهاد بها هو: أن "قومه" مفعول بعد إسقاط الخافض (مِن) وقد حاء متأخرا لاتصاله بضمير يعود إلى الفاعل.
- (٢) هذا عجز بيت من البسيط للشاعر: حرير بن عطية يمدح فيه أمير المؤمنين عمر ابن عبدالعزيز، وصدر هذا البيت قوله:
- حماء الخلافة أو كانت لمه قمدرا ... البيت. والشاهد منه قوله: «أتى ربَّه موسى» فإن لفظ "ربَّه" وقع مفعولا، وقد اتصل به ضمير يعود إلى الفاعل وهو متقدم في الرتبة.
- (٣) امتناعه عند جمهور النحويين، وما ورد مُوهما حوازَه فهو متأوّل عندهم وأحاز ذلك عبدا لله بن الطوال من الكوفيين، والأخفش، وابن حنى: (الخصائص ذلك عبدا لله بن مالك في شرح الكافية الشافية ٢/٥٨٥.
  - وينظر أوضع المسالك ٢/٥٧١، والتصريح ٢٨٣/١، والاشموني ٢/ ٥٥.
    - (٤) هذا صدر بيت من البسيط، وهو لسليط بن سعد، وتمامه قوله:

والفرق بينهما: أن الفاعل وإن تأخر مرتبته التقديم، فيعود الضمير على متقدم في الرتبة، وإن تـأخر لفظا، بخلاف المفعول فإن رتبته التأخير فيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

#### النائب عن الفاعل

يحذف الفاعل إما لسبب معنوي، كالعلم به، والجهل به (۱)، وتعظيمه وتحقيره والخوف منه، والخوف عليه، وعدم تعلق الغرض بذكره، نحو: ﴿ حُلِق الإنسانُ من عَجَل ﴾ (۲) وروي عن رسول ﷺ: ﴿ ومن بُلي منكم بشئ من هذه القاذورات ﴾ (۱) ﴿ وما أُوذيت ﴾ (٤) ونحو: «صُودِرَ فلانُ »،

<sup>(=)</sup> والشاهد منه قوله: «حَزَى بنوه أبا الغيلان» حيث أحر المفعول وهو "أبا الغيلان" عن الفاعل وهو "بنوه" مع أن الفاعل في موضعه وقد اتصل بضمير يعود على المفعول، ومن هنا حكموا بشذوذه لما ترتب عليه من عود الضمير على متأحر لفظا ورتبة.

وقال الأشموني في هذه المسألة: وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر، وهوالحق والإنصاف، لأن ذلك إنماورد في الشعر.ا.هـ. (شرح الأشموني ٢/٥٥).

 <sup>(</sup>١) سقط "به" من: ب.
 (٢) من الآية ٣٧، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) لم أحد رواية للحديث تتفق مع رواية الشارح، وإنما رواه في الموطأ، هكذا: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فاستتر....» الحديث ١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) لم أحد رواية للحديث تتفق مع رواية الشارح، وإنما رواه الترمذي هكذا: «ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد». تنظر: سنن الترمذي كتاب صفة القيامة ٤/٥٤، وكذلك رواه ابن ماحة، ينظر: سننه (المقدمة ٤/١٥) وكذلك رواه أحمد. ينظر: المسند ٣٨٦/٣.

و «و كُذِ "بَ الأميرُ» وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيبَتُم بِتَحِيةً ﴾ (١) وإما لسبب لفظى: كقصد الإيجاز، نحو: ﴿ وَلَكُ وَمِنْ عَاقِبَ بَمْثُلُ مَا عُوقَبِ بِهِ، ثُم بُغي عليه ﴾ (١) وكقصد موافقة لاحق لسابق، نحو: ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنْ الْهُـوى إِنْ هُـو إِلا وَحْيُ لُوحِي ﴾ (١) وكقصد تصحيح النظم، كقوله:

غيري وعُلّق أخرىغيرَها الرحل<sup>(١)</sup>

۱۵۲-عُلَّقتُها عَرَضا وعُلَّقتُ رجلا ينــوب مفعـولٌ بــه عـــن فاعل

فيما لــه، كـ"خِيلَ خير نائـــل

إذا حذف الفاعل، وأقيم المفعول به مقامه، استحق ماله من الأحكام كلها، الرفع، ولزوم التأخير عن الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وإلحاق الفعل

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٦، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠، من سورة الحج.

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ٣-٤ من سورة النجم، والمراد بقوله: موافقة لاحقٍ لسابقٍ: اتفاق رؤوس
 الآي في الحرف.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من البسيط، وهو من لامية الأعشى ميمون بن قيس، وقوله: 
«علّقتها عَرَضا» يقال: عرض له الأمر، إذا أتاه من غير تعمد منه، 
ويقال: علّق فلانة "بالبناء للمجهول"، و"عَلِق بها" إذا أحبّها، 
و"علّقها عَرَضا" أي: اعترضت فرآها بغتة من غير قصد لرؤيتها فعلقها من غير قصد.

وهذا البيت فيه ثلاثة شواهد، فإنّ «علّقتها، وعلّقت، وعِلّق» أفعال ثلاثة مبنية للمجهول، وإنما بنيت للمجهول لتصحيح النّظم، لأنه لو ذكر الفاعل لأنكسر البيت ولما استقام له النظم.

ينظر البيت في: اللسان (علق) ١٣٤/١٢، والتصريح ٢٨٦/١، وأوضح المسالك ١٣٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٨٩، وديوان الشاعر ٤٣.

علامة دالة على تأنيثه، واستحقاقه الاتصال بالفعل.

ف أولَ الفعل اضممن والتصل واجعل واجعل واجعل من مضارع منفتحا والثانمي التالي تا المطاوعه وثالث السدى بهمن الوصل

بالآخراكسرفي مُضِي كـ"ـوُصِل" كينتحـي، المقــول فيـه "يُنتحى" كــالأول اجعلــه بلا منازعـــة كــالأول اجعلنــه كـ"ـاستُحلِي"

تُغير صيغة الفعل إذا حذف فاعله، وأقيم المفعول مقامه، فيضم أوله مطلقا، ماضيا كان نحو: ﴿فَضُرِبَ بينهم بِسُورٍ﴾ (١) أو مضارعا، نحو: ﴿وَيُسقون فيها كأسا﴾ (٢) ولا يجئ ذلك في الأمر، ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا كـ"وُصِلَ" و"دُحرجَ" و"انطُلِقَ" و"استُحرِجَ" وإن كان مضارعا فتح ما قبل آخره، كـ"يُطعَم" و"يُنتحَى" ثم إن كان الماضي مفتتحا بـ" ــتاء" المطاوعة "كـ" تعلم مطاوع "علم " و"تدحرَج " مطاوع "دَحرَج " ضم ثانيه مع أوله، نحو: «تُعلم العلم ولا يختص ذلك «بتاء المطاوعة» بل كل تاء زائدة في أول الماضي يضم معها ثانية نحو: «تُدبرتُ الكتبُ»، «وتنوزع في كذا» وإن كان الماضي مفتتحا بهمزة وصل شم ثالثه مع أوله، كـ" انطُلِق".

عينا،وضَمُّ جا،كـ"بُوع" فاحتَمِل ومالـ"باع" قد يُرى لنحوِ: حَبَّ واكســر أو اشمــم فــا ثلاثي أعل وإن بِشكْـــلٍ خيــف لبـسٌ يجتنب

إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين، نحو: "باع" و"قال" و"حاك" ونحوها، فالأشهر فيه أن يكسر أوله بكسرة خالصة، ويبقى حرف

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣، من سورة الحديد. (٢) من الآية ١٧، من سورة الإنسان.

العلة بعده على حاله، "ياءً" إن كانت أصله، نحو: "بيع" أو ينقلب إليها إن كان أصله الواو، نحو: "قِيل" وفيه وجهان آحران:

أحدهما: إشمام الكسرة ضمًّا، وجعْل عينه "ياءً".

الثاني: ضم فائه وإبقاء عينه واوا إن كانت أصلها، نحو: "قُول" وقلبها إليها إن كانت ياء، نحو: "بُوع" وهو أقلها، ومنه:

۱۵۳ -... شبابا بُسوع فاشتريت (۱)

فإن حيف بكسر (٢) الفاء إلباس الفعل المبني للفاعل بالمبني للمفعول الحتُنب الكسر وعدل إلى الضم، نحو: "حُفتُ" في: "حافني زيد" وكذلك إن حصَل اللبس بالضم، نحو: "عُقْتُ" في "عاقني زيد" عُدل إلى الكسر، ولا إلباس مع الإشمام، وأما الثلاثي المضعّف، نحو: "حبَّ" و"شدًّ" و"ردّ" فالمعروف ضم (٢)

(١) هذا عجز بيت من الرجز، وقائله: رؤبة بن العجاج، وصدره:

والشاهد منه قوله: "أبوع" فإنه فعلٌ ثلاثي مبني للمجهول، وهو معتل العين، وقد أخلص الشاعر ضمَّ فائه حتى أصبحت العين واوا، وهذه لغة لبعض العرب، ومنهم فَقُعُس ودُبَير وهم من بني أسد.

ينظر شرح ابن يعيش ٧٠/٧، وأوضح المسالك ٢٥٥/١، والمغني، والشاهد ٧٣٤، وشرح ابن عقيل ١١٥/٢، والهمع ١٦٥/٢، والسدرر ٢٢٢/٢، والتصريح ٢٤٤/١، وشرح الأشموني ٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٤٨.

- (٢) سقط "بكسر" من: ب.
- (٣) هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض الكوفيين إلى حواز كسر فائه -أيضا-بناء على أن ذلك لغة لبعض تميم، وضبّة.

ينظر المسالة في: شرح الكافية الشافية ٢٠٦/٢، وأوضح المسالك ١٥٨/٢، والمساعد ٤/١،٤)، والهمع ٢/٥٦، والتصريح ٢٩٥/١. فائه نحو: ﴿ رُدِت إلينا ﴾ (١) وقد يجئ في "فائه" من الوحوه ما حاء في "فاء" باع، فيكسر بإخلاص، كقراءة علقمة (ردّت إلينا) وهي لغة لبعض بني تميم (٢)، أو بإشمام وهو قياس (٢) لا سماع.

#### وما لـ"فا" باع لما العين تلى في اختار وانقاد وشبه ينجلي

ما حاء من الماضي على "افعتل" أو "انفعل" معتل العين، كالمختار" و"اصطاد" و"انقاد" و"انهال" فلك فيما قبل العين منه وهو "الفاء" في "انقاد" و"انهال" و"تاء الافتعال" أو بدلها في "اختار" و"اصطاد" الأوجه الثلاثة: التي في "فاء" باع، ونحوه من الثلاثي المعتل العين فتكسرهما بإخلاص، وهو الأشهر، نحو: "اختير" و"اصطيد" و"انقيد" أو بإشمام الضم والعين ياء في الوجهين، أو بضمها، وتقلب العين واوا فتقول: "اختور" و"انقود".

وقابلٌ من ظرفِ او من مصدر أو جرف جسرٌ بنيابة حَسرِى ينوب عن الفاعل ثلاثة أشياء، غير المفعول به وهي: المصدر والظرف،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٥، من سورة يوسف، وقد قرئت الآية بكسر المراء -في ما زاد على العشر-، وهي قراءة علقمة ويحيى.

ينظر: إملاء ما من به الرحمن ٢/٥٥، وإعراب القرآن للنّحساس ٣٣٥/٢، والمحتسب ٣٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) سقط "بني" من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذا القياس حوّزه ابن مالك. ينظر: التسهيل ٧٨.

والجار والمحرور (١)، ولكن بشرط أن يكون الظرف، والمصدر قابلين لذلك، فلو لم يقبلاه لعدم تصرفهما، نحو: "عندك" و"معك" من الظروف، ونحو: "سبحان" من المصادر، أو لعدم اختصاصها "كزمان" و"مكان" من الظروف، وكالمؤكد من المصادر، لم يجز إقامتها مقام الفاعل، فلا يقال: «جُلس عندك» (٢) ولا «سبير سَيْر"» وأما

(۱) ذهب ابن مالك إلى أن الناتب عن الفاعل هـو الجار والمحرور جميعا، كما هـو ظاهر كلامه في النظم، وقد صـرح بذلك في التسهيل ۷۷، وفي شرح الكافية الشافية أيضا ۲۰۷/۲.

وذهب الجمهور إلى أن النائب عن الفاعل هو المحرور وحده.

وذهب ابن درستويه والسهيلي وأبو علي الرندي إلى أن النائب عن الفاعل هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل المستترفيه، ففي نحو: "سير بزيد" التقدير: "سيرهو" أي: السير، لا المحرور بالحرف وذكروا عدة موانع من ذلك، منها حملى الإجمال - أن المحرور لا يتبع على المحل بالرفع، فلا يقال: «مر بزيد الظريفُ» ولو كان المحرور نائبا عن الفاعل لجاز في تابعه الرفع.

ومنها: أن المجرور يتقدم على عامله، كما في نحو: «كان عنه مستولا» والفاعل لا يتقدم على عامله، فكذلك ما ناب عنه.

ومنها: أنه إذا تقدم لم يصح إعرابه مبتدأ.

وكل هذه الأمور لم يسلمها الجمهور بل تتبعوها وردوها، وليس المقام هنا مقام شرح وتفصيل، فتنظر تلك الردود في: التبصرة ١٢٧/١، والمقتصد ٢٨٧/١-٣٥، وشرح الكافيسة ١٨٥/١، والمقسرب ٢٨٧/١-٨١، والتصريح ٢٨٧/١، وشرح الأشموني ٣٣/٢.

(٢) أحاز هذا الأخفش، فهو يجوّز نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب، أفاده الأشموني ٢١/٢.

الجار والمحرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.

ومن نيابتها عن الفاعل: «صيم يومان» وقوله: ﴿ فَإِذَا نَفَحْ فِي الصور نفخة واحدة ﴾ (١) ﴿ ولَّمَا سُقِطَ فِي أيديهم ﴾ (١) ويتعين (١) فِي ﴿ وقُضي بينهم بالحق ﴾ (١) لكون الظرف الذي (٥) معه غير متصرف. (١)

ولا ينــوب بعض هـذى إن وُجد في اللفــظ "مفعولٌ به" وقد يَرِد

أي: لا ينوب شئ (٧) من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين (٨) نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو: «ضُرب زيد يوم الخميس» أو تأخر عنها، نحو: «ضُرب ضربا شديدا زيدٌ» وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٣، من سورة الحاقة.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿ نفخ ... نفخة ﴾ فإن نفخة مصدر ناب عن فاعله.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٩، من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٣) أي نيابة المحرور، أو الجار وبحروره على قول ابن مالك.

<sup>(</sup>٤) من الآيتين ٦٩-٧٥، من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٥) في أ: "وما" موضع: "الذي".

<sup>(</sup>٦) في أ: "منصوب" موضع: "متصرف" وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) سقط "شئ" من: ب.

 <sup>(</sup>A) هذا هو مذهب سيبويه ومن تبعه، وذهب الكوفيــون والأخفـش إلى حـواز إنابـة غير المفعول مع وحوده.

ينظر: شرح ابن يعيش ٧٥/٧، وشرح الكافية ٨٥/١، وشرح الكافية الشافية ٢٩١/١، والتصريح ٢٩١/١، والنظائر ٢٩١/١، والتصريح ٢٩١/١، ووشرح الأشموني ٦٤/٢.

١٠٤ -... لَسُبٌّ بذلك الجرو الكلابا(١)

ولا يشترط تقدمه (٢) على المفعول به، كما زعم الأخفش، لوروده مؤخرا عنمه في قرما بما كانوا

(۱) هذا عجز بيت من الوافر، لجرير بن عطية يهجو به الفرزدق، وصدره قوله: ولسمو ولمدت قُفيرة حَمَرُ وكلب يسمى ... ... البيت.

وقفيرة: اسم أم الفرزدق، والجرو: مثلث الجيم، ولد السباع، ومنها: الكلب. يذم الشاعر قُفيرة بأنها لو ولدت حرواً لسب جميع الكلاب لسوء خلق ذلك الجرو، والشاهد منه قوله: «لسب بذلك ... الكلابا» حيث أنيب الجار والجرور عن الفاعل وترك المفعول به منصوبا، وإلى هذا ذهب الكوفيون، وقد عد ابن حنى مثل هذا من أقبح الضرورات وقال: إن مثله لا يعتد به أصلا، بل لا يثبت بلا عتقرا شاذا، (الخصائص ٢٩٧/١) وقد تأوّله بعضهم بأن حعل الكلاب منصوباً بـ"ولدت" ونصب "حرو كلب" على النداء، وحيندذ يخلو الفعل من مفعول به، فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل، ويكون التقدير: فلو ولدت قُفيرة الكلاب يا حرو كلب السب بذلك.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٧٥٧-٧٦، وشرح الكافية ١٥٥١، والحمد المافية ١٥٥١، والحرر ١٦٤١، والخزانة ١٥٥١، ومعجم شواهد العربية ٣١.

- (٢) في ب: "تقديمه" موضع: "تقدمه".
- (٣) هو: يزيد بن القعقاع المخزومي، المدني، القارئ، إمام تابعي مشهور، عرض
   القراءة على مولاه عبدالله بن عياش، وكان إمام أهل المدينة في القراءة، توفي سنة
   ١٣٠هـ على الصحيح، وقيل: ١٢٨هـ، وقيل: ١٢٩هـ.

تنظر ترجمته في: النشر ١٧٨/١، والحجة ٦٣، والعبر ١٣٠/١.

يكسبون (١٠)ولم يسمع (٢)ذلك إلا في الجار والمجرور، وألحق به الآخران قياسا. وباتفاق قد ينوب الثان من باب "كسا" فيما التباسه أمن

إذا بني للمفعول باب "أعطى" و "كسا" من الفعل المتعدى إلى مفعولين ثانيهما غير الأول، فالأشهر فيه أن يُجعل الأول -وهو الفاعل في المعنى-منهما نائبا عن الفاعل، ويترك الثاني على نصبه، نحو: ﴿وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ (") ويجوز عكسه إن أمن

والقراءة بضم الياء، وفتح الزاي، وهي عشرية.

ينظر: النشر ٣٧٢/٢، والبدور ٢٩١، والمهذب ٢٣٠/، وقد استشهد الكوفيون بهذه القراءة لما ذهبوا إليه من تجويزهم نيابة غير المفعول به عن الفاعل وإن كان المفعول به موجودا في الجملة، فإنهم يحكمون بنيابة المجرور بالباء "بما" عن الفاعل، مع وجود المفعول به، وهو "قوما" مقدما على النائب، كما أنه قد يرد بها على الأحفش الذي يشترط تقدم النائب على المفعول.

وقد أحاب البصريون عن القراءة بأنها شاذة، مع احتمال كون النائب عن الفاعل في الآية ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران، المفهوم من قوله: "يغفروا" أي" ليجزى الغفران قوما وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني.

وتنظر مراجع الرقم السابق (١) بالصفحة السابقة.

- (٢) سقط "يسمع" من: ب.
- (٣) من الآية ٢٢، من سورة إبراهيم.

والشاهد منها: ﴿وَأُدخل الذين آمنوا... حناتٍ... ﴾ حيث أنيب المفعول الأول وهو "الذين" عن الفاعل فارتفع محلا، وترك المفعول الثاني على نصبه، ولم تذكر أ: ﴿تجرى من تحتها الأنهار ﴾.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤) من سورة الجاثية.

اللبس، سواء تقدم أو تأخر، نحو: «كُسيَ زيدا حبّةٌ»(١) و «كسي حبة زيدا» وليس باتفاق(٢) كما زعم المصنف، بل من النحاة من منعه مطلقا، ومنهم من منعه في النكرة دون المعرفة، أمّا لو ألبس كما في نحو: «أعطيت زيدا عمرا» تعينت نيابة الأول اتفاقا.

### في باب "ظنّ" و"أرى" المنعُ اشتهر ولا أرى منعا إذا القصل ظهـــر

إذا بني للمفعول "بابُ ظنّ" من المتعدى إلى مفعولين، أصلهما المبتدأ والحبر، فالأشهر عند النحاة: تعين نيابة الأول منهما لشبهه بالفاعل، من جهة كونه مسندا إليه بخلاف الثاني، واختار (٣) المصنف جواز إقامة الشاني إذا ظهر القصد، ولم يخف لبس موافقة لابن عصفور (٤)، إلا أن ابن عصفور: قيده بأن

<sup>(</sup>۱) في ب: «كسي زيدٌ حبةً» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف ذلك في كافيته ٢/٠١٠.

والمسألة خلافية -كما ذكر الشارح- فبعض النحاة منع نيابة المفعول الثاني عن الفاعل مطلقا، سواء أحدث ذلك لبسا أم لا طردا للباب على نمط واحد، ومنع الكوفيون ذلك إذا كان نكرة والأول معرفة. ينظر تفصيل المسألة في: شرح ابن يعيش VV/V، وشرح الكافية VV/V، والمقد VV/V، والمساعد VV/V، والممالك VV/V، والمساعد VV/V، والمساعد VV/V، والممع VV/V، والتصريح VV/V، وشرح الأشموني VV/V.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافية الشافية ٢/٠١، والتسهيل ٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الأشبيلي، المعروف بابن عصفور الحضرمي، ولـد سنة ٩٠هـ، من تصانيفه: المقـرب في النحـو، والممتـع في التصريف، وله ثلاثة شروح على الجمل، توفي بتونس سنة ٩٦٩هـ.

ينظر: معجم المؤلفين ١/٧٥٢، وبغية الوعاة ٢/٠١٠، وإشارة التعيين ٢٣٦.

لا يكون جملة، فيحوز: «طُنَّ زيدا قائمٌ» و «حُسِبَتْ الشمسَ(١) بازغـة اما لو حصل بإقامته لبس بحيث لم يعلم المخبر به من المخبر عنه، كما إذا كانا نكرتين، نحو: «حسِبتُ رجلا راكبا» أو معرفتين، نحو: «علمت زيدا أحاك» تعينت إقامة الأول اتفاقا، وأما باب "أرى" ونحوه من المتعدى إلى ثلاثـة مفاعيل، فالمشهور عند النحاة وجوب نيابة منها(١)، أيضا وبه ورد السماع، كقوله:

٥٥ - ونبئت سوداءَالغميم مريضةً (٢) ... ... ...

واختار المصنف<sup>(1)</sup> جواز إقامة الثاني إن أمن اللبس باشتباه الفاعل في المعنى بغيره، نحو: «أنبئ زيدا المرأة حاملا» (<sup>()</sup> ويجوز فيه: «أنبئ زيدا المرأة حاملا» أما مع اللبس، نحو: »أنبئت زيدا عمرا قادما» فيتعين إقامة الأول ليعلم أنّ الثاني هو المخبر عنه بالقدوم، أما نيابة الثالث<sup>(1)</sup> منها، فذكر ابنه الاتفاق على منعه وليس كذلك، بل قد ذهب بعضهم إلى حوازه. (<sup>()</sup>)

<sup>(</sup>١) في أ: "الشمسُ" والذي يتفق مع كلام الشارح "الشمسُ".

<sup>(</sup>٢) سقط "منها" من: أ، والذي في: ب: "منهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الطويل، للشاعر: العوام بن عقبة بن كعب بن زهير، وتمامه:
... فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

وقد أنيب المفعول الأول وهو "تاء المتكلم" عن الفاعل، وبقي المفعولان الآحران على نصبهما، وهذا هو المشهور عند النحاة، وقد تقدم البيت وما قيل فيه.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: التسهيل ٧٧.
 (٥) في ب: "حامل" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) سقط "الثالث" من: ب.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية ١٨٤/١، وشرح ابن الناظم ص٢٣٦، والهمع ١٦٤/١،
 والتصريح ٢٩٢/١، وشرح الأشموني ٦٦/٢.

### وما سوى النائِب مما عُلقا بالرافع النصب له محققا

كل ما يتعلق بالفعل فهو منصوب، إما لفظا، وإما محلاً، إلا الفاعل ونائبه فإذا أخذ الفعل فاعله، أو النائب عنه، فكل ما يتعلق به منصوب، نحو: «ضُرِبَ زيد راكبا يوم الخميس ضرباً شديدا إهانة له في دار عمرو إلا رحله».

#### اشتغال العامل عن المعمول

شرط هذا الباب [أن يكون المعمول السابق صالحا<sup>(۱)</sup> لعمل ما بعده فيه]، مع تقدمه عليه، فلو لم يصلح لذلك، كالواقع قبل «أفعل التفضيل» أو «فعلي التعجب» أو «أسماء الأفعال» لم يكن من هذا الباب، فإن ورد ما يوهم ذلك، نحو: ﴿كتابَ اللهِ عليكم﴾ (٢) وقوله:

١٥٦-ياأيّها المائحُ دلوى دونكا(٢) ... ...

(١) تنظر بقية شروط المشغول عنه والمشغول والمشغول به في: حاشية الصبان ٧١/٢، ومنحة الجليل ١٢٨/٢. (٢) من الآية ٢٤، من سورة النساء.

(٣) هذا من الرجز، وهو لراجز حاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم، ونسبه الأزهري في التصريح لجارية من مازن، وبعض المراجع النحوية لم ينسبه لأحد، والماتح: الرجل يكون في حوف البئر يملأ المدلاء. والماتح: الرحل يكون على شفير البئر ينزع الدلاء. ودونك بمعنى: خدّد.

ينظر البيت في: الإنصاف ٢٢٨/١، وشرح ابن يعيش ١١٧/١، والمقسرب ١٩٧/١، والمقسرب ١٣٧/١، واللسان "ميح" ٢٠٥/٢، والمغنى، الشاهد ١٠٣٣، والهمع ٢٠٥/٠، والحزر ١٠٥/٢، والتصريح ٢٠٠٠، والخزانة ٢٠٠١-٢٠٠١، ٢٠٥/٠-٢٠٠، وشرح الأشموني ٢٠٥/٣، ومعجم شواهد العربية ٢١٥.

جعل<sup>(۱)</sup> معمولا لفعل محذوف لدليل دلّ عليه، أو مصدرا إن أمكن، كـ (حكتاب الله عليكم) (۱) أو مبتدأ (۱) إن لم يظهر فيه الإعراب، كـ «دلوى».

عنه بنصب لفظه أو الحل حتما موافق لما قد أظهرا

إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل فالسابق انصب بفعل أضمرا

- (١) في أ: "جعلا" موضع "جعل" وهو تحريف.
- (۲) ذهب البصريون ومعهم الفراء إلى أن "كتاب" منتصب على المصدرية، وعامله فعل مقدّر، والتقدير: كتب الله ذلك كتابا عليكم وإنما قدّر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم من السياق عليه.

وذهب الكسائي إلى أنه منصوب بـ "عليكم" على الإغراء، كأنـه قـال: «عليكـم كتابَ الله، فقدم المنصوب، ورد البصريـون هـذا»، وقـالوا: «إن في هـذا تسـوية للفرع بالأصل، والشأن أن الفروع لا ترتفع إلى درحات الأصول».

ينظر توضيح المسألة في: الأنصاف ٢٢٨/١، وشرح ابن يعيش ١١٧/١، والهمم ينظر ١١٧/١، والتصريح ٢٠٠/٢.

(٣) ظاهر هذا البيت أن "دلوى" مفعول به مقدم لـ "دونك" وبهذا الظاهر أخذ الكسائي وجماعة من الكوفيين، وبنوا عليه قاعدة، وهي تجويز تقديم معمول اسم الفعل حملا على الفعل، ولم يرتض البصريون هذا الإعراب لما يترتب عليه من تسوية الفرع بالأصل، وحملوا البيت على عدّة أوجه من الإعراب، منها:

 يعنى إذا شغل<sup>(۱)</sup>ضميرالاسم السابق للفعل فعله عن نصب الاسم السابق بنصبه للفظ<sup>(۲)</sup>الضمير أومحله، نصب السابق بفعل واحب<sup>(۲)</sup> الإضمار و<sup>(٤)</sup>موافق للظاهر، نحو: ﴿والقمرَ قدّرناه منازل﴾ (٥) التقدير: قدّرناه القمر، وسواء كان النصب للفظ<sup>(۱)</sup>الضمير كما مثّل أو لحله، نحو: «زبدا مررت به» وموافقة الفعل العامل في الضمير المقدّر تارة تكون باللفظ، كالمثال الأول، وتارة تكون بالمعنى كالمثال الثانى، فإن التقدير فيه: حاوزت زيدا، ومثله: ﴿والظالمِنَ أعدّهُم ﴾. (٧)

<sup>(</sup>١) في أ: "اشتغل" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الضمير لا ينصب له لفظ، وإنما وقع الشارح هنا فيما وقع فيه غيره، فظن أن الضمير في قوله: "لفظه" عائد إلى قوله: "مضمر"، والحق أنه عائد إلى الاسم، كما أن الضمير في قوله "عنه" عائد إليه أيضا، والباء في قوله: "بنصبه" بمعنى: "عن" وهو بدل اشتمال من ضمير "عنه" والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعل عن نصب ذلك الاسم السابق -إن كان يظهر إعراب ذلك الاسم- أو نصب محله -إن كان مبنيا، أولا يظهر إعرابه- فالسابق انصبه... الخ.

ينظر: التصريح ٢٩٦/١، وشرح الأشموني ٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) زعم الكسائي أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر، وزعم تلميذه الفراء أنهما
 منصوبان بالفعل المذكور، لأنهما في المعنى لشئ واحد.

ينظر التصريح ٢٩٧/١، والمساعد ٤١٣/١، وابن يعيش ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط حرف العطف من أ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٩، من سورة يس.

<sup>(</sup>٦) تقدم التنبيه عليه، وأن مراد الناظم لفظ الاسم أو محله، لا لفظ الضمير أو محله.

<sup>(</sup>٧) من الأية ٣١، من سورة الإنسان.

وانتصب لفظ "الظالمين" بفعل مضمر يفســره مــا بعـده، أي: ويُعـذّب الظــالمين، وهذا على الراجع باختصار. ينظر إعراب القرآن للنّحاس ١٠٩/٥.

### والنصبُ حتم إن تلا السابقُ ما يختص بالفعل كـ"بإنْ" و "حيثما"

الاسم السابق في باب "الاشتغال" منقسم إلى خمسة أقسام:

أحدهما: ما يجب نصبه، وذلك إذا وقع بعد ما يختص بالفعل، كـ"بإنْ وحيثما"، وغيرهما من أدوات الشرط، نحو: «إنْ زيداً رأيته فسلّم عليه» و «حيثما عمراً لقيته فاضرْبه»، ويكثر وقوع الاشتغال بعد إذا مطلقا، وبعد "إنْ" إذا كان الفعل ماضيا، كما مثّل، وأما وقوعه بعدها إذا كان الفعل مضارعا، نحو: «إنْ زيدا تلقه» فلم يسمع إلا في الشعر، وكذا وقوعه بعد غيرهما من أدوات الشرط. ويرد(١) على المصنف نحو:

۱۵۷-لاتجزعي إن منفس أهلكته<sup>(۲)</sup>

فإن النصب فيه غير ممكن لأنه معمول لفعل لازم مطاوع لـ"\_أهلكته" التقدير: «إن هلك منفس» وإنما الواجب بعد "إنْ" جعل الاسم معمولا لفعل، لا مبتدأ، سواء اقتضى الفعل نصبه (٢) أو رفعه، ومن الأدوات المختصة بالفعل أدوات "التحضيض" نحو: «هلا زيدا أكرمته» وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: «متى زيدا لقيته» إلا أنّ مثله لم يسمع إلاّ في الشعر، وأما في الكلام فلا

<sup>(</sup>۱) يمكن دفع هذا الوارد بما نقله الصبان في حاشيته على الأشموني ۷۲/۲، بأن مراد الناظم من قوله: «والنصب حَتْم» امتناع الرفع على الابتداء، أخذا من قوله أيضا: «ما يختص بالفعل» إذ يفهم منه أنّ وجوب النصب ليس إلاّ لتحصيل الفعل، فلو حصل مع الرفع كفى، لوجود المقصود.

 <sup>(</sup>۲) هذا صدر بيت من الكامل للنمر بن تولب، يجيب به امرأته وقد لامته على كثرة
 الإنفاق.

<sup>(</sup>٣) في أ: «نصبُه أو رفعُه» بالرفع فيهما، وهو خطأ من الناسخ.

يقع بعد أدوات الاستفهام إلاّ صريح الفعل.

وإن تسلا السابسقُ ما بالابتسدا يختسص فالرفع التزمسه أبسدا كذا إذا الفعسل تلا ما لم يسرد ما قبل معمولا لما بعسد وجسد

هذا هو القسم الثاني، وهو ما يجب فيه رفع الاسم السابق، وذلك في مسألتين:

إحداهما: أن يقع بعد أداة تختص بالابتداء، كـ "لميتما" و «إذا الفجائية» نحو: «ليتما زيد لقيته» و «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو».

الثانية: أن يكون الفعل المشتغل بالضمير تاليا لما لا يجوز أن يرد ما قبله معمولا لما بعده، لاستحقاقه التصدير، كدلام الابتداء»، نحو: «زيد لَيكرمنه عمرو» وأدوات الاستفهام نحو: «زيد هل رأيته؟» لما تقدم من أن شرط العامل المفسر في هذا الباب أن يصح تسليطه (۱) على المعمول، وذلك ممتنع بالفصل بينهما بما له صدر الكلام.

ولا حاجة بذكر هذا القسم في هذا الباب أصلا<sup>(۱)</sup>، لعدم صحة انطباق حدّ الاشتغال عليه.

 <sup>(</sup>١) في ب: "تسلطه" موضع "تسليطه".

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الصبان: أي لأنه يعتبر في الاشتغال أن يكون الاسم المتقدم بحيث لو تفرغ له العامل أو مناسبه لنصبه، وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية...، والمتجه ما اقتضاه إطلاق كلام الناظم من عده منه، لأن العامل صالح للعمل في الاسم السابق لذاته، والمنع من عمله لعارض.ا.هـ.

حاشية الصبان على الأشموني ٧٣/٢.

واختير نصبٌ قبل فعلٍ ذي طلب وبعــد مــــا إيـــلاؤه الفعلَ غلب وبعــد عاطــفِ بـــلا فصـــل على معمــــولِ فعـــلِ مستقـــر أوّ لا

هذا هو القسم الثالث، وهو ما يجوز فيه الوجهان، إلا أن النصب أرجح، وذلك في مسائل: أحدها: أن يكون الفعل(١) المشتغل دالا على الطلب، إمّا أمرا نحو: «زيداً أكرمه» أو نهيا، نحو: «أخاك لا تضربه» أودعاء، نحو: «زيداً أدخله الله الجنة»، وإنما اتفق السبعة على الرفع في نحو: ﴿والسارقُ والسارقُ فاقطعوا أيديهما ﴿ لأن تقديره عند سيبويه: «وفيما يتلى عليكم حكم السارق»(١) وقيل: لأن "الفاء" بمعنى الشرط، فلا يصح تسليط ما بعدها على العمل فيما قبلها.

الثانية: أن يقع الاسم بعد أداة يغلب وقوع الفعل بعدها على وقوع الاسم كهمزة الاستفهام، نحو: ﴿أَبشُوا منّا واحداً نتبعه ﴾(٤) وشرطه: أن لا يفصل بين الهمزة والاسم بغير ظرف، فلو فصل بينهما بغير ظرف، نحو: «أأنت زيد ضربته؟» فالمختار الرفع، أما الفصل بالظرف، نحو: «أيوم الخميس زيدا لقيته؟» فلا يغير الحكم، و كـــــا و "لا" النافيتين، نحو: «ما زيدا لقيته، و «لا أخاك رأيته» وكــــعث"، نحو: «حيث زيدا تلقاه فأكرمه».

الثالثة: أن يقع الاسم معطوفا على معمول لفعل سابق، و لم يفصل بين

<sup>(</sup>١) سقط "الفعل" من: ب. (٢) من الآية ٣٨، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٤٣/١.

وقال فيه: وكذلك ﴿والسارقُ والسارقُة﴾ كأنه قال: وفيما فرض عليكم السارقُ والسارقُ والسارقُة، أو: السارقُ والسارقُة فيما فرض عليكم.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٤، من سورة القمر.

المعطوف وبين حرف العطف بأمّا، سواء كان المعمول (۱) المعطوف عليه مرفوعا، نحو: «حاء زيد وعمرا لقيته» أو منصوبا، نحو: «أكرمتُ زيدا وعمرا أهنته» قال تعالى: ﴿خَلَق الإنسانَ من نطقة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم (۲)، ومثله: ﴿وأَغْطَشَ ليلَها وأخرج ضحاها، والأرضَ بعد ذلك دحَاها ﴾ [۱] أما لو فصل بين المعطوف والعاطف بـ"أما" فالمحتار الرفع، نحو: «ضربت زيدا وأما عمرو فأهنته».

#### وانْ تسلا المعطوفُ فعسلا مخبرا به عن اسم فاعطفنْ مخيَّرا

هذا هو القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الوجهان على السواء، وهو ما إذا عطفت الجملة الثانية على جملة ذات وجهين (1)، قد ابتدئ فيها بالاسم (0) وأخبر عنه بالفعل، وبهما قرئ في المتواتر: ﴿والقمرَ قَدَّرِنَاهُ ﴿(١) بعد قوله: ﴿والشَّمِ مَسُ تَجِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ (١) ﴿ وَالسَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١) ﴿ وَالسَّمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّاللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) سقط "المعمول" من: ب. (٢) الآية ٤، ومن الآية ٥، من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٠،٢٩، من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٤) أي: وليست تعجبية، ومعنى قوله: «ذات وحهين» أنها اسمية الصدر بالنظر إلى مبتدئها، فعلية العجز بالنظر إلى خبرها.

<sup>(</sup>٥) قيّد هذا الاسم بأن لا يكون "ما" التعجبية، الأشموني ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٩، من سورة يس.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء من "القمر" وقراً الباقون بنصبها.

ينظر: النشر ٣٥٣/٢، والحجة ٩٩٥، والبدور ٢٦٤، والوافي ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٨، من سورة يس.

وسواء عطفت (۱) بالواو (۲)، كما مثّل، أو بالفاء نحو: «زيد جاء فعمرو أكرمته» أما لو كان الفعل السابق مخبرا به عن «ما التعجبية» نحو: «ما أحسن زيدا وعمرو لقيته» فالوجه فيه الرفع.

## والرفع في غير الذي مرّ رجَح فما أبيح "افعل" ودع مالم يُبع

هذا هو القسم الخامس، وهو ما يجوز فيه الوجهان، ولكن أرجحهما الرفع، وهـو ما عـدا المواضع المذكـورة «فزيـد ضربتـه» بـالرفع، أرجـح منه بالنّصب، لسلامته من التقدير، فإنه إذ ذاك مرفوع بالابتداء، وما بعده في محـل خبره، وتكون الجملة حينئذ اسمية.

# وفصل مشغول بحرف جر أو ياضافة كوصل يَجري

يعنى: أن فصل الفعل المشغول عن العمل من الضمير الذى اشتغل به بحرف جر، نحو: «هالا زيدا رغبت فيه أحبك» أو بإضافة، نحو: «هالا زيدا

<sup>(</sup>١) في ب: "عطف" موضع "عطفت".

<sup>(</sup>٢) إذا عطفت الجملة الثانية بالواو فإن الأحفش والسيرافي يشترطان لجواز النصب أن تشتمل على ضمير للأول لحصول المناسبة والربط، وقد اختار هذا ابن هشام في أوضحه.

ينظر: أوضح المسالك ١٧١/٢، والمساعد ١٩١١، والتصريح ٣٠٤/١، وشرح الأشموني ٧٩/٢.

وإنما لم يشترط اشتمال الجملة الثانية على ضمير الأول إذا كان العطف بالفاء لكون الفاء تدل على السببية، فتقوم هذه السببية مقام الرابط.

ضربت غلامه» بمنزلة وصل الضمير بالفعل في نحو: «إن زيدا لقيته أحبك» و «هلا زيدا ضربته» لكن مع حرف الجريقدر العامل في الأول من معنى الثانى، لا من لفظه، كما سبق.

#### وسوَّفي ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل

ما كان من الأسماء وصفا عاملا عمل الفعل، فهو بمنزلة الفعل في باب الاشتغال، فدريدا أنا ضاربه غدا» بمنزلة «زيدا اضربه غدا» ما لم يمنع من ذلك مانع، مثل كون الوصف في صلة «الألف واللام» نحو: «زيدا أنت الضاربه» لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، وكذلك يمتنع في الصفة المشبهة، نحو: «وجه الأب زيد حسننه» لأنها لا تعمل فيما قبلها لبعدها عن الفعل، أما ما ليس وصفا من الأسماء، كالمصدر واسم الفعل، فلا يجوز فيهما ذلك وإن كانا عاملين، فلا يجوز «زيدا عليكه»(۱)، ولا: ضربا إياه(۲) وكذا مالايصح عمله من الوصف لكونه معنسي، نحسو: «زيسد أنسا

<sup>(</sup>۱) أحاز الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي تقديم معمول اسم الفعل عليه، وبناء على ذلك يدخل مثال الشارح في باب الاشتغال عندهم.

ينظر: الإنصاف ٢٢٨/١، وشرح ابن يعيش ١١٧/١، والتصريح ٣٠٦/١، وشرح الأشموني ٨٣/٢.

<sup>(</sup>۲) أجاز المبرد والسيرافي تقديم معمول المصدر الذي لا ينحل عليه، وبناء على ذلك يدخل قوله: «زيدا... ضربا إياه» في باب الاشتغال عندهما. ينظر: المقتضب ٤/١٥٠، وشرح الجمل ٢/٤٦١، والتصريح ٢/٦٠١، وشرح الأشموني ٤/٢٨.

ضاربه أمس».

# وعُلْقــة حاصلـة بتابـــع كعلقـة بنفس الاسم الواقع

قد تقرر أنه لابد في صحة الاشتغال من علقة بين العامل وبين الاسم السابق، بضمير متصل بالفعل أو مفصول عنه بما ذكر، وقد يكون معمول الفعل اسما أحنبيّا، إلا أنه متبع بتابع مشتمل على ضمير يرجع على الاسم السابق، فتحصل العلقة بالتابع، فتكون نظير حصولها بالاسم الواقع معمولا للفعل، ويختص ذلك بالنعت وعطف البيان وعطف النسق بالواو خاصة، نحو: «زيدا أكرم رجلا أحبّه» و «زيدا ضربت عمرا أحباه» أو «ضربت عمرا وأحاه» وبعضهم أحازه في البدل أيضا، والمسألة مبنية على أن العامل في البدل، هل هو العامل في المبدل منه، أو غيره. (١)

<sup>(</sup>۱) الأكثرون على أن العامل في البدل مقدر معه، وهو من جملة ثانية، وقال قوم منهم المبرد: إن العامل في البدل هو الأول الذي عمل في المبدل منه، فعلى القول الأول لا يصح نحو: «زيدا ضربت عمسرا أحده» –على اعتبار أن "أحاه" بدلا – لخلو الجملة عن الرابط، وعلى القول الثاني يصح ذلك لانتفاء المانع.

ينظر: الكتاب ٣٨٦/٢، والمقتضب ٢٩٥/٤، والمفصل وشرح ابن يعيش (٦٧/٣ والمساعد ٢٧/٢) والتصريح ٣٠٦/١ -٣٠٠، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٨٤/٢ -٨٥٨.

#### تعدى الفعل ولزومه

لا(1) تنحصر الأفعال في القسمين المذكورين، بل منها مالا يوصف بتعد ولا لزوم، وهي الأفعال الناقصة، كـ"كان" و "كاد" وأخواتهما، ثم اللازم لا انقسام فيه، والمتعدى ينقسم إلى: متعد بحرف الجر، نحو: «مررت بزيد»، وهو في اصطلاح أكثرهم معدود في قسم اللازم، وإلى متعد بنفسه إلى واحد، نحو: «ضربت زيدا» وإلى متعد إلى واحد بنفسه مرة، وبالحرف أخرى، نحو: «نصحته، ونصحت له» وإلى متعد إلى واحد بنفسه، وإلى آخر بحرف الجر، نحو: "أمرت زيدا بالخير" وإلى متعد بنفسه إلى اثنين وإلى آخر بحرف الجر، نحو: "أمرت زيدا بالخير" وإلى متعد بنفسه إلى اثنين أصلهما المبتدأ [والخبر، كأعطيت زيدا درهما، وإلى متعد إلى اثنين أصلهما المبتدأ](٢) والخبر، ك"عملت زيدا قائما" وإلى متعد إلى ثلاثة، كاأنبأت زيدا عمرا قائما".

علامةُ الفعلِ المعدّى أن تَصِل "ها" غيرِ مصدرٍ به، نحو: عمل

يعرف المتعدى من اللازم بصحة اتصال "هاء (٣) الضمير" العائد إلى غير المصدر به نحو: "رأيت الثوب الذي عمله زيد" أما لو اتصل به ضمير يرجع إلى المصدر، نحو: "أعجبني القيام الذي قمته" لم يكن بذلك متعديا، ويعرف أيضا بصحة صوغ اسم مفعول تام منه.

فالنصب به مفعول ه إن لم يَنب عن فاعل، نحو: "تَدَبرت الكتب"

<sup>(</sup>١) سقطت "لا" من: أ.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) خرج بقوله: "هاء الضمير" هاء السكت، أفاده الصبان: ٨٦/٢.

حكم الفعل المتعدي أن ينصب (١) مفعوله نحو: "تَدبّــرت الكـــتُبَ إلاّ أن ينوب المفعول عن الفاعل، فيرفع نحو: "قُرءَ الكتابُ".

ولازمٌ غير المعدى وحُدتم لنزوم أفعالِ السجايا كَنَهِمم

إذا عرف المتعدى بعلامته، فاللازم غيره، وهو مالا يصح أن يتصل به "هاء ضمير" لغير المصدر، أو مالا يصح صوغ اسم مفعول تام (٢) منه، ألا تسرى أنك لاتقول في "ذهب" مذهوب كمضروب (٢)، وإنما تقول: مذهوب به، أو فيه، أو إليه، فلا يتم إلا بمتعلق، ويتعين اللزوم في أفعال تعرف تارة بالمعنى، وتارة باللفظ، فمما يعرف بالمعنى أفعال السجايا، والمراد بالسجية، ما دل على وصف ملازم، ولم يكن حركة حسم، نحو: "نَهِمَ " إذا اشتدت شهوته للطعام، و"حبُنن "، وشجع، وقوي، وضعف.

وما اقتضى نظافة أو دَنسا لواحسد كمسده فامتسد

كذا افعللً والمضاهي اقعنسسا أو عَرَضا أو طاوعَ المعلَّى

<sup>(</sup>۱) القول بأن ناصب المفعول به هـو الفعل وحده قول البصريين، واختلف قول الكوفيين في ذلك، فقال هشام بن معاوية الناصب له الفاعل، وقال الفراء: الناصب له الفعل والفاعل كلاهما، وقال خلف الأحمر: بل معنى المفعولية، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (۱۱) من كتاب الإنصاف ۷۸/۱، وعرض فيها كل قول ووجهه.

وينظر كذلك: شرح الكافية ١٢٨/١، والهمع ١٦٥/١، والتصريح ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) أي مستغن عن حرف الجر، وزاد في التسهيل: باطراد (٨٣).

<sup>(</sup>٣) سقط "كمضروب" من: أ.

مما يتعين لزومه لمعنى لفظي فيه، ماجاء على وزن "أفعلل" (1) ك"استقر" (۲) و"اشمأزً" (۱)، أو على وزن "أفعلل" نحو: "اقعنسس الجمل" إذا أبى أن ينقاد، وكذا ماضاهاه بمجيئه (۱) على "افعنلى" (۱) كـ"حْرنبى الديكُ" إذا انتفش للقتال، ومما يتعين فيه اللزوم لأمر معنويّ: مادلّ على نظافة، كـ"نَظُفّ" و"طَهُرً" و"وَضُوءً"، وما دلّ دَنس، نحو: "نَحُسْ" و"قَذُر" وما دلّ على عرض، وهو: ما لم يكن حركة حسم، من وصف غير ملازم، كـ"مرِض" و"شبع" و"حزِن"، وما دلّ على مُطاوعة فعل متعدّ إلى واحد، نحو: "مددت الحبل و"حزِن"، وما دلّ على مُطاوعة فعل متعدّ إلى واحد، نحو: "مددت الحبل فامتدّ" و"كسرت الإناء فانكسر" فلو طاوع المتعدى إلى اثنين أو ثلاثة نقص تعدّيه واحدا، نحو: "علمته الحساب فتعلّمه، وأعلمت زيدا عمرا قائما فعلم زيد عمرا قائما".

وعَــدٌ لازمــاً بحــرفِ جَــرٌ وإنْ حــدفْ فــالنّصبُ للمنجـر نقــلا وفـى "أنّ" و"أنّ" يطــردُ معْ أمن لبس كعجبت أن يَــدُوا

الفعل اللازم إذا أريد تعديته إلى مفعول عدّي إليه بحرف الجر، نحو: "غضبت على زيد ومللت منه" فإنْ حذف حرف الجر، انتصب(١) المفعول،

<sup>(</sup>١) في ب: "افعل" موضع "افعلل" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط "استقر" من: أ.

<sup>(</sup>٣) سقط "اشمأز" من: ب. في ب: "لجيئه".

<sup>(</sup>٥) في أ: "افعنل" موضع "افعنلى" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) ناصبه عند البصريين الفعل، وعند الكوفيين إسقاط الخافض، نقله الصبان،
 (حاشيته على الأشموني ١٩/٢).

وينظر: ابن يعيش ٩/٨، وشرح الكافية ٢٧٣/٢، والتصريح ٣١٢/١.

كقولــه:

. ۱ ه ۸ – تمروّن الديارَ و لم تعوجوا<sup>(۱)</sup>

وتركه على جره في نحو:

9 - 1 - ... أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع (٢) من المادة ... أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع (٢) من "أنّ" من النّقل الوارد منه (٣)، إلاّ مع "أنّ"

(١) هذا صدر بيت من الوافر، لجرير بن عطية الخطفي، وتمامه قوله:

... كلامكم علم علمي إذاً حسرامُ وفي كلتا النسختين "ولن تعوجوا" وهو تحريف، والشاهد منه قوله: "تمرّون الديار" حيث أسقط الجار وأوصل الفعل اللازم إلى الاسم فنصبه، والأصل: "تمرون بالديار" وهذا مقصور على السماع، ولا يتجاوز فيه إلاّ حيث تدعو الضرورة. وينظر البيت في: ابن يعيش ٨/٨، والمقرب ١٥١١، والمغنى، الشاها وينظر البيت في: ابن عقيل ٢/١٥٠، والهمع ٢٨٥، والدرر ٢١٠٠، والمحمد وديوانه ٢١٥، ومعجم شواهد العربية ٥٠٠.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل، للفرزدق في هجاء حرير، وصدره قوله:

إذا قِيل أيُّ الناسِ شرُّ قبيلة ؟ ... البيت. والشاهد منه قوله: "كليب" بالجرّ، حيث حذف حرف الجر -"إلى" المقدر- وأبقى عمله، وهو شاذ كما ذكر الشارح.

ينظر البيت في: شرح الكافية ٢٧٣/٢، وشرح الكافية الشافية ٢/٥٣٠، والتسهيل ٨٣، وأوضح المسالك ١١٠٨، والمغنى، الشاهد ٢، ١١٠٢، والدرر ٢٧/٢، والتصريح ٢/١٢، والخزانية ١١٣/٩، وشرح الأشمونيي ٢٩/٢، وديوانه ٥٥٠، ومعجم شواهد العربية ٢٢١.

(٣) سقط "منه" من: ب.

و"أنّ"، فإن الحذف معهما (۱) مطرد إذا أمن اللبس لكون الحرف المحذوف امتعينا كقوله]: (۲) شهد الله أنه لا إله إلا هو (۲) شبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم (٤) إذ الأصل: "بأنه" و"مِن أن حاءهم" ونحوه في القرآن كثير، أما لو خيف اللبس لعدم تعيّن الحرف المحذوف، نحو: "رغبت في أن آتيك" لم يجز الحذف لاحتمال أن يقدر المحذوف "عن" فينعكس المعنى، وإنّما حذف في قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن (٥) لظهور معنى "في" بالقرينة من السياق، أو لإرادة التعميم، فيكون كلّ من قولي المفسرين في الآية مرادا(١)؛ ومما يطرد معه حذف حرف الجر "كي" نحو: ﴿كيلا يكون دُولة (١) إذ التقدير: الكيلا".

والأصل سبق فاعل معنى كمن من: "ألبسنْ مَن زاركم نَسْجَ اليَمن ما تعدى من الأفعال إلى مفعولين ثانيهما غير الأول، فلابد أن يكون

<sup>(</sup>۱) مذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير "أنّ وأنّ" وذهب الأحفش الأصغر إلى حواز الحذف مع غيرهما قياسا عليهما إذا تعين الحرف ومكان الحذف.

ينظر: شرح الكافية ٢٧٣/٢، وشرح الكافية الشافية ٦٣٤/٢، والمساعد ٢٩٠١ - ٤٣٠، والمساعد ٢٩٠١ - ٤٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) مابین المعقوفین ساقط من: ب.
 (۳) من الآیة ۱۸، من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢، من سورة ق .
 (٥) من الآية ١٢٧، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) ينظر كلام المفسرين في هذه الآية في: حامع البيان في تفسير القرآن: "تفسير الطبري" ١٩٥/٥، والكشاف ١٩٠/١، وابن كثير ١٩٥/٥، وفتح القديسر (٧) من الآية ٧، من سورة الحشر.

أحدهما فاعلا في المعنى، نحو: "اعطيت زيدا درهما" و"كسوته ثوبا" والأصل سبق ماهو الفاعل في المعنى بتقديمه على الآخر، فإذا قلت: "ألبسن من زاركم نسج اليمن" ف" مَن" هو الفاعل في المعنى، لأنه اللابس، و"نسج اليمن" هو المفعول الثانى، ومع كونه أصلا فليس بلازم، بل يجوز أن تقول: "ألبسن نسج اليمن من زاركم"، قال تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا﴾(١) اليمن من زاركم"، قال تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا﴾(١) ﴿وآتوا النّساء صَدُقَاتِهنّ ﴿ وَآتَوا النّساء صَدُقَاتِهنّ ﴾ (١)

ويلزم الأصل لموجب عرا وترك ذلك الأصل حتما قد يُرى

أي: يلزم البقاء على الأصل، من تقديم ماهو فاعل في المعنى، لعروض موجب لذلك، والموجب لذلك هو: الأسباب الثلاثة المقتضية لتقديم الفاعل على المفعول وهي كونه ضميرا متصلا، نحو: ﴿إِنا أعطيناك الكوثر﴾ أو خيف التباس أحدهما بالآخر، نحو: "أعطيت زيدا عمرا" أو كان الثاني محصورا نحو: "ماأعطيت زيدا إلا درهما" ويجب ترك الأصل، بتقديم غير

<sup>(</sup>١) من الآية ٨، من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٧، من سورة البقرة.

ووجه الاستشهاد بالآيتين هو تقديم المفعول الثانى الذى هـو مفعول فى المعنى كذلك، وهو "الطعام" في الأولى، و"المال" في الثانية، علـى المفعول الأول الـذى هو فاعل في المعنى، وهو "مسكينا" في الأولى، و"ذوى القربى" في الثانية، فيهما حوازا لانتفاء المانع.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى من سورة الكوثر.

الفاعل في المعنى للأسباب الثلاثة التي يقدم لأجلها المفعول على الفاعل، وهي كونه ضميرا متصلا والفاعل ظاهر نحو: ارتجعت المال الذي وهبته زيدا"، وكون الفاعل في المعنى محصورا نحو: "ماأعطيت المال إلا زيدا" واتصال الفاعل في المعنى بضمير يعود على الآخر، نحو: "أعطيت المال مالكه".

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر

المراد بالفضلة: المفعول به، وحذفه، حائز، نحو: ﴿فَأَمَّا مِن أَعْطَى وَاتَقَى ﴾ (١) ويكثر عند قصد الإيجاز، نحو: ﴿فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ (٢) وعند قصد التناسب نحو: ﴿طه، وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ (٢) وعند احتقاره، نحو: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ﴾ (٤)، وبالجملة فحذفه سائغ في اللسان ما لم يضر باختلال الكلام بحذفه، مثل: ماسيق حوابا، كقولك: "ضربت زيدا" لمن قال: "من ضربت ؟"، ومثل المحصور في نحو: (٥) "إنما أكرمت زيدا".

#### ويحذف النّاصبُها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما

كما تحذف الفضلة كذلك يحذف ناصبها، وهو الفعل، لكن بشرط العلم به، إما بدلالة لفظية، كقولك: "زيدا" لمن قال: "من أكرم؟" أو حاليه،

<sup>(</sup>١) الآية ٥، من سورة الليل.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١، ٢، ٣، من سورة طه.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢١، من سورة الجحادلة. والمفعول هنا يقدر من نحو: الكافرين.

<sup>(</sup>٥) سقط "نحو" من: أ.

كقولك: "الهلال" لمن تأهب لرؤيةٍ، و"مكةً" لمن تجهز للسفر، و"القرطاسَ" لمن سدد سهما.

بتقدير: "انظر، وتريد، وتصيب، وقد يكون حذف الفعل، وبقاء مفعوله لازما، وذلك في باب الاشتغال، كما سبق، وفي الأمثال التي سمع فيها محذوفا، فإن الأمثال لاتغير، نحو: "الكلاب على البقر"(١) بتقدير: أرسل، وفي التحذير والإغراء، كما يأتي.

## التنازع في العمل

وهو مقابل لباب الاشتغال، لأن ذلك معمولان لم يظهر معهما إلا عامل (٢) [واحد، وهذا عاملان لايظهر معهما إلا معمول واحد]. (٢)

إنْ عاملان اقتضيا في اسم عمسل قبسلُ فللواحد منهما العمل والشانِ أُولى عند أهل البصره واختار عكسًا غيرُهم ذا أسره

إطلاق المصنف "العاملين" يشمل الفعلين، نحو: ﴿آتُونَى أَفُرغُ عَلَيْهُ قِطْرا﴾(٤) والاسمين المتضمنين معنى الفعل، نحو:

- ١٦٠ عهدتَ مغيثاً مغنياً مَن أجرته <sup>(٥)</sup> ... ... ...

- (٢) في ب: "معمول" موضع "عامل" وهو تحريف.
- (٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٤) من الآية ٩٦، من سورة الكهف.
  - (٥) هذا صدر بيت من الطويل، لم يوقف على اسم قائله، وتمامه قوله:
- ... ... فلهم أتخهذ إلا فنهاءك مواسلا
  - الشاهد منه قوله: "مغيثا مغنيا من أجرته" فقد تقدم في هذه العبارة ==

<sup>(</sup>۱) ينظر المثل في اللسان (كلب) ۲۱۸/۲، وبحمع الأمثال رقم: ٣٠٣٦، وهذا المشل يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة، يعنى: لا ضرر عليك فخلّهم.

والاسم والفعل، نحو: ﴿هَاوُم اقْرُوا كَتَابِيهُ ﴾(١) ولا يتصور ذلك في حرف، ولا في اسم حامد، وقال: "اقتضيا" ليعلم أنه لابد أن يكون مطلوبا لكلّ من العاملين من حيث المعنى، كما مثّل، سواء اتفق طلبهما له في اللفظ، بأن يطلباه مرفوعا، أو منصوبا كما مثّل، أو اختلف، بأن يطلبه أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا، نحو: "أكرمت، وأكرمنى زيد" وقيدهما بأن يكونا(٢) قبل الاسم ليعلم أنّ التنازع(٢) لايصح من التّقدم(١٤)، نحو: أيّهم ضربت

(=) عاملان: أولهما قوله: "مغيثا". وثانيهما: "مغنيا" وكل منهما صالح للعمل في "من" وهو متأخر عنهما، وقد أعمل العامل الثاني لقربه، وأعمل الأول في ضمير المعمول، ثم حذف الضمير، ولو أظهره لقال: "عهدت مغيثه مغنيا مَنْ أحرته" وحذف الضمير هنا واحب لئلا يترتب على ذكره عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك ممنوع.

ينظر البيت في: شـرح الكافيـة الشـافية ٢٤٢/٢، وأوضـح المسـالك ١٨٩/٢، والتصريح١/ ٣١٦، وشرح الأشموني ٩٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٦٥.

(١) من الآية ١٩، من سورة الحاقة.

و"هاء" اسم فعل أمر، بمعنى "خُذْ" والميم علامة الجمع، والأصل "هاكم" أبدلت الكاف واوا، ثم الواو همزة، و"كتابيه" معمول تنازعه "هاؤم" و"اقرؤا" فاعمل الثاني لقربه، وحذف من الأول ضمير هذا المعمول، والأصل: "هاؤموه".

ينظر: التصريح ٢١٦/١، والصبان ١٠٠/٢.

- (٢) في ب: "يكون" موضع "يكونا" وهو تحريف.
- (٣) في كلتا النسختين "الاشتغال" موضع "التنازع" وهو تحريف.
- (٤) هذا مذهب الجمهور، وأحاز الرضي وقوعه مع تقدم المعمول في حال النصب. تنظر: شرح الكافية ٧٨/١ .

وشتمت ؟ ولا مع التوسط<sup>(۱)</sup>، ولابد من اشتراط كون العاملين متصرفين، فلو كانا أو أحدهما غير متصرف، نحو: "ماأحسن وماأجمل زيدا" لم يكن<sup>(۲)</sup> من باب التنازع، وشرط بعضهم اختلافها في اللفظ، فنحو:

۱٦۱ – فهيهات هيهات العقيق وأهله<sup>(٣)</sup> ... ... ...

(١) نقل الصبان تجويز الفارسي التنازع في حال توسط المعمول. (حاشية الصبان على الأشموني ٩٩/٢).

(٢) خالف في ذلك المبرد فأحاز وقوع التنازع في التّعجب. ينظر: المقتضب ١٨٤/٤، وتابع المبَرد الرضي وابن مالك فاختارا ذلك. ينظر: شرح الكافية ٢/١، والتسهيل ٨٦.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لجرير بن عطية الخطفى، وبعضهم زعمه لمحنون ليلى وليس بشيء، وعجزه قوله:

... وهيهات خيل بالعقيق نواصله وهيهات: اسم فعل ماضى، بمعنى بَعُدَ، والعقيق: اسم مكان، وفى بالاد العرب أربعة أماكن بهذا الاسم، عقيق المدينة، وعقيق اليمامة، وعقيق تهامة، وعقيق القنان بنجد. شذور الذهب ٤٧٩.

والشاهد من البيت قوله: "هيهات هيهات العقيقُ فقد تقدم في هذه العبارة عاملان وتأخر عنهما معمول واحد، ومع أن كلا من العاملين المتقدمين صالح للعمل في المعمول المتأخر فإن العمل للأول منهما، وليس للثاني عمل فيه أو في ضميره وإنما حئ به لمحرد التوكيد.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيـش ٥٤/٥، والمقـرب ١٣٤/١، وأوضح المسالك ١٩٣/٢، والتصريح ١٩٣/٢، والتصريح ١٩٣/٢، والتصريح ٢٨٦، والمساعد ٢٨٦، والـدرر ١٩٩/٢، والتصريح ٢٨٨.

ليس من هذا الباب، وإنما هو تأكيد، وإذا وحد شرط التنازع<sup>(۱)</sup> فالعمل [لواحد]<sup>(۱)</sup> حاصة، وعند بعضهم<sup>(۱)</sup> أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما<sup>(1)</sup>، وليس ببعيد<sup>(٥)</sup>، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه<sup>(۱)</sup>، والكوفيون عكسوا ذلك، فاختاروا إعمال الأول<sup>(۱)</sup> لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين "الاشتغال" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "للواحد" وأرى أن المثبت أدق.

<sup>(</sup>٣) المقصود بقوله: "بعضهم" الفراء، كما صرح باسمه بعد ذلك، ولم أحد لـه ذلك في كتابه المعانى، لكن أثبته له النحاة وضعفوه.

ينظر: شرح ابن يعيس ٧٧/١، والإيضاح في شرح المفصل ١٦٣/١، وشرح الكافية ٧٩/١، والتسهيل ٨٦، وحاشية الكافية ٢٨/٢، والتسهيل ٨٦، وحاشية الصبان على الأشموني ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) قيد الناقلون عن الفراء اتحاد جهة طلب العاملين له بأن يطلباه مرفوعا، كما ذكر دأك الشارح بعد ذكر رأيه هو في المسألة وحبذا لو ذكر القيد في مكانه.

<sup>(</sup>٥) تقدمت الإشارة إلى أن الجمهور ضعفوا ماذهب إليه الفراء. وقال الرضي -بعد ذكر مذهب الفراء- لكن احتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول، وهم يُجْرُون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية. شرح الكافية ٧٩/١ .

 <sup>(</sup>٦) وكذلك لسلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه.

<sup>(</sup>٧) لأنه أول الطالبين واحتياحه إلى المنصوب أقدم، ولسلامته من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إنْ أعمل الثاني وأضمر في الأول ضمير الرفع،

وأعمسل المهمسل في ضمير ما تنازعاه والستزم مسا التزمسا كيحسنان ويسيء ابنساكا وقد بَغسي، واعتدينا عبداكا

إذا أعملت أحد العاملين في المتنازع فيه، أعملت المهمل الذي لم تعمله منهما في ضمير الاسم ملتزما ماالتزمته العرب، من مطابعة الضمير لمفسره إفرادا وتثنية وجمعا، فتقول على إعمال الثانى: "يحسنان ويسىء ابناك" قال الشاعر:

177 - هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي<sup>(۱)</sup> وتقول على إعمال الأول: "قد بَغَى واعتديا عبداك".

ولا تجىء مع أوّل قد أهمِلاً بمضمر لغير رفيع أوهِلاً بل حدفه الزم إن يكن غير خبر وأخّرنه إن يكن هو الخير

إذا أعملت الثاني وأهملت الأول، فإن كان الأول يطلب الضمير

<sup>(=)</sup> أو حذف الضمير من الأول إن أعمل الثاني. '

وقد أحاب البصريون عن كل هذه الأمور ليسلم لهم رأيهم.

ينظر: المقتصد ٧٩/١، والإنصاف ٨٣/١، وشرح ابن يعيش ٧٧/١، وشرح الكافية ٧٩/١، والتسهيل ٨٦، الكافية ٧٩/١، والتسهيل ٨٦، والتصريح ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من البسيط، ولم يعتثر على اسم قائله.

و"الغانيات" جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الزينة.

والشاهد من البيت قوله: "هوينني وهويت الغانيات" حيث أعمل الشاعر العامل الثاني، وهو "هويت" في المعمول المتأخر، وهو: "الغانيات" وأعمل الأول وهو: "هوينني" في ضمير المعمول، والتزم فيه المطابقة.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٦٤٥/٢، وشرح الأشموني ١٠٣/٢، وحواشي الإنصاف ٨٩/١، ومعجم شواهد العربية ٣١٤.

مرفوعا، وجب<sup>(۱)</sup> إضماره فيه كما سبق، لكون الفاعل لايستغنى عنه، وإن كان يطلبه منصوب اللفظ أو المحل لنزم حذفه، وإن لم يكن أصله الخبر، كالمفعول به، نحو: "أكرمت وأكرمنى زيد" و"مررت ومر" بي زيد" ولا يحتاج إلى أن تقول: "أكرمته" ولا "مررت به" لأن المفعول فضلة سائغ الحذف، فلا يتعرض بإثباته إلى مخالفة الأصل من الإضمار قبل الذكر، فأما<sup>(۱)</sup> نحو:

۱٦٣ - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب<sup>(٣)</sup> ... ...

فضرورة.

وينبغى أن يقيّد وحوب الحذف بما إذا أمن اللبس، أما لو حيف لبس وجب إثباته، لكن مؤخرا، نحو: «استعنت واستعان علىّ زيد به»، وإن كان

... جهارا فكن في الغيب أحفظ للوّد

ويروى "للعهد" موضع "للود"، والشاهد منه قوله: "ترضيه ويرضيك صاحب" حيث أعمل الثاني مع إعمال الأول في ضمير المعمول، وذلك قوله: "ترضيه" مع أنه يطلبه مفعولا، وذكر الضمير في هذه الحال لايكون إلا في ضرورة الشعر عند الجمهور، لما يترتب عليه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وليس هناك مايدعو إلى ارتكاب ذلك لكون المفعول فضلة.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢/٩٢، وأوضح السالك ٢٠٣/٢، والشذور ص٣٠٥، والمساعد ٢٠٣/١، وشرح ابن عقيل ١٦٣/١، والهمع والشذور ص٣٠٥، والمساعد ٢٠٤/١، وشرح الأشموني: ١٠٤/٢، وشرح الأشموني: ٢٠٤/١، ومعجم شواهد العربية ١٠٩.

<sup>(</sup>۱) خالف في ذلك الكسائي، وحوّز الحذف وإن طلبه العامل مرفوعا، للدلالة عليه. ينظر مراجع التعليق (۱) الآتي. (۲) في ب: "وأمّا".

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الطويل، ولم يعثر على اسم قائله، وتمامه قوله:

أصله الخبر، كالمنصوب في باب "كان" والثاني في باب "ظن" امتنع حذفه، ووجب (١) إضماره مؤخرا، ليزول محذور حذف العمدة، ومحذور الإضمار قبل الذكر، نحو: «كنت وكان زيد (٢) صديقا إيّاه» و «ظننى وظننت زيدا قائما إيّاه»، والذي يتجه جواز (٣) الحذف فيما إذا أمن اللبس لوجود لدليل عليهما، إذ الخبر الباقي (٤) على عمديته لفظا ومعنى يحذف لدليل، فالذى انتسخت عمديته لفظا أولى بذلك، أما إذا أعملت الأول، تعين (٥) إعمال الثاني في ضميره بعد مرفوعا كان أو منصوبا، أصله الخبر، أو ليس كذلك، فيجب «ضربنى وأكرمتهما الزيدان» ولا يحذف (١) المفعول هنا، وإن كان فضلة، يؤدى إليه من تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.

وأظهر ان يكن ضميرا خبرا لغيير مايطياق المفسيرا نحو: أظين ويظنان أخيا زيدا وعمرا أحوين في الرخيا

المضمر الذي لايجوز حذفه ويتعين إثباته مؤخرا لكونه في الأصل خبرا كما تقدم إذا لم يطابق مفسره لاختلافهما، إفرادا، وتثنية، وجمعا، تعين الإتيان

<sup>(</sup>١) خالف في ذلك الكوفيون فجوّزوا الحذف للدلالة عليه.

تنظر المسألة والكلام فيها في: الإنصاف ٩٦-٨٣/، وشرح الكافية ١/١٨-٨٢، والإيضاح في شرح المفصل ١/٥٠، والهمع ١١٠/٢، والتصريح ٣٢٢/٣-٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: "زيدا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب الكوفيين في المسألة كما تقدم. ينظر تعلبيق (١).

<sup>(</sup>٤) في ب: "الثاني" موضع "الباقي" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) في ب: "بغير" موضع "تعين" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ب: "لايجوز" موضع "لايحذف" وهو تحريف.

به اسما ظاهرا، فتقول في: «ظنني وظننت زيدا قائما إياه»: «ظنني وظننت الزيدين قائمين قائما» ومثله: «أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين»، وإنما وجب الإظهار (۱) في ذلك لأن المفعول الذي يحتاج إلى ذكره في المسألة الأولى خبر عن ياء المتكلم ومفسره "قائمين" الذي هو المفعول الثاني لظننت، فلو أضمر مفردا ليطابق] (۲) ما هو خبر عنه، لزم مخالفته لمفسره، ولو أضمر مثني ليطابق مفسره، لزم مخالفته لما هو خبر عنه، وفي المسألة الثانية عكس ذلك، لأن المفعول خبر عن زيد، وعمرو مفسره "أخاً" الذي عمل فيه الفعل الثاني، فلوأضمر مثني لزم مخالفته لمفسره، ولوأضمر مفردا لزم مخالفته لما هو خبر عنه، فلوأضمر مثني لزم مخالفته لمفسره، ولوأضمر مفردا لزم مخالفته لما هو خبر عنه، فعدل إلى الإظهار، وفي جعل هاتين المسألتين ونحوهما من باب التنازع نظر (٣)،

<sup>(</sup>١) حوّز الكوفيون مع الإظهار وجهين آخرين. الأول: حذفه لدلالة معمول الآخر عليه. والثاني: إضماره مؤخرا عن معمول الآخر مطابقا للمخبر عنه، ولم ير الرضي وحوب المطابقة بين الضمير والمعود عليه إذا لم تؤد المخالفة إلى لبس. ينظر: شرح الكافية ١٨١/١.

وينظر المسألة في: الإيضاح في شرح المفصــل ١٦٥/١، والهمـع ١٠٩/٢-١١٠، والتصريح ٣٢٣/١، وشرح الأشموني ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ب: «أفرد ليطابق» مقابل: «أضمر مفردا ليطابق».

<sup>(</sup>٣) نعم في ذلك نظر عند كثير من النحاة، وقد صرح ابن هشام بفساد دعوى التنازع في المفعول الثاني (أوضح المسالك ٢/٥٠٧)، ونقل الصبان عن بعضهم أن ذلك من التنازع بالنسبة للثاني أيضا باعتبار كونه مطلوبا لكل من العاملين على أنه مفعول ثان، بقطع النظر عن كونه مثني أو مفردا.

ينظر حاشيته على الأشموني ١٠٧/٢-١٠٨، وينظر مزيداً من الكلام في هذه المسألة في مراجع التعليق (١) السابق.

لأن شرط التنازع -كما سبق- اقتضاء كل من العاملين للمعمول المتنازع فيه، والمتنازع فيه، والمتنازع فيه في المسألة الأولى: "قائمين" ولا يطلبه "ظنني" لكونه مثنى، وفي المسألة الثانية "أخا" ولا يطلبه "أظنّ" العامل في "زيد" و"عمرو" لكونه مفردا.

#### المفعول المطلق

وهو المصدر، وسمي مفعولا مطلقا لوجهين، أحدهما: أنه لا يقيَّـد بشـئ من حروف الجر، كما يقيِّد المفعول به، أوْلَه، أو معه، أو فيه.

الثاني: أن جميع الأفعال المتصرفة تتعدى إليه لازمها ومتعديها، وتامّها وناقصها.

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كـ"ـأمْنِ" من أمِـن

أي: المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، فإن الفعل يدل على كل واحد من الحدث والزمان، مطابقة بلفظه، وعلى أحدهما خاصة بالتضمن، وعلى الفاعل والمكان بالالتزام، فالحدث هو أحد مدلوليه اللذين يدل عليهما بالمطابقة، والمصدر اسم ذلك الحدث، وسمي مصدرا لأنه في الغالب صادر عن فاعله، كـ"ضربا" و"أكلا"، وقد يكون قائما به، كـ"الأمن والفرح" ولا بد أن يكون جاريا على الفعل قياسا، فإن لم يجر عليه قياسا، غو: «اغتسل غسلا» و «توضاً وضوءا» فهو اسم مصدر لامصدر، إذ المصدر منهما "اغتسالا" و "توضوءا". (1)

بمثله أو فعل او وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب اللفظ، يعنى: أن عامل المصدر تارة يكون مصدرا مثله، موافقًا له في اللفظ،

<sup>(</sup>١) في أ: "توضيئا" وفي ب: "توضيا". والصواب ما أثبت.

غو: ﴿فَإِنَّ جَهِنَم جَزَاؤُكُم جَزَاءا مُوفُورا﴾ (١) أو مخالفا، نحو: ﴿إِلاَّ قِيلاً سلاما سلاما ﴾ (٢) إذا حعلنا الثانى معمولا للأول، ويكون (٢) فعلا (٤) إمّا ماضيا، نحو: ﴿وكلّم الله موسى تكليما ﴾ (٥) أو مضارعا، نحو: ﴿إِنْ نَظْنَ إِلاَّ فَنَا ﴾ (١) أو أمرا، نحو: ﴿فَاصِبر صبرا جَيلا ﴾ (٢) ويكون وصفا، إما اسم فاعل نحو: ﴿والصّافّات صفّا ﴾ (٨) أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، والمختار مذهب البصريين أنه أصل للفعل والوصف، وكل منهما مشتق منه، لتضمن كلّ منهما ما دلّ عليه المصدر، من الحدث وزيادة الفعل بالدلالة على الزمان واسم الفاعل بالدلالة على الفعول، والصفة الفاعل بالدلالة على الفياعل، واسم المفعول بالدلالة على المفعول، والصفة بالدلالة على أحدهما، لا ما ذهب إليه الكوفيون من كون الفعل أصلا لحما، ولا ما ذهب إليه الكوفيون من كون الفعل خاصة،

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦٣ من سورة الإسراء.
 (٢) الآية ٢٦ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) سقط "يكون" من: ب.

<sup>(</sup>٤) غير فعل تعجب، ولا ناقص، ولا ملغى عن العمل، أفاده في التصريح: ١/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٦٤ من سورة النساء. (٦) من الآية ٣٢ من سورة الجاثية.

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٥ من سورة المعارج.
 (٨) الآية الأولى من سورة الصافّات.

<sup>(</sup>٩) سقط "بالدلالة" من: ب.

<sup>(</sup>١٠) أشار الشارح إلى خلاف النحويين في القول في أصل الاشتقاق. أهمو المصدر أو الفعل؟ ثم بيّن المختار عنده، وهو أن أصل الاشتقاق: المصدر ، وهمذا ما ذهب إليه البصريون وبيّن بعض مرجحاته، ورد على الكوفيين في ادعائهم عكس ذلك، ورد -أيضا - على بعض البصريين، فقال: «ولا ما ذهب إليه بعض البصريين من أن المصدر أصل للفعل خاصة ... ألخ» ومراده بـ "بعض البصريين" الفارسي، فقد ذهب إلى أن المصادر فروع على الأفعال في العمل، كما أن --

والفعل أصل للوصف.

# توكيدا او نوعا يبين أو عدد كَسِرْتُ سيرتينِ سُيْرَ ذي رشد

يعنى: أن المصدر تارة يكون لجرد توكيد عامله ليرتفع عنه توهم الجاز، نحو: «ضربت ضربا»، وتارة يكون لبيان نوعه كالمختص بصفة أو إضافة، نحو: «سرت سيرا شديدا»، أو «سير ذى رشد» وقد يكون لبيان العدد، نحو: «سرت سيرتين».

# وقد ينسوب عنه منا عليه دل كَجِدٌّ كُلُّ الجِدِّ، وافرحِ الجَسَدُلُ

أي: ينوب عن المصدر ما كان دالا عليه، وذلك عشرة(١) أشياء:

أحدها: صفته، نحو «ضربته أشدَّ الضرب»، أو «ضرَّب الأميرِ اللصَّ» إذ تقديره: «مثل ضَرَّبِ الأميرِ» ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه.

<sup>(-)</sup> الأفعال فروع عليها في الاشتقاق، وقد تابعه على ذلك عبدالقاهر الجرحاني. ينظر التكملة (٥٠٧)، والمقتصد والإيضاح من خلاله ٥٥٣/١.

هذا وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (٢٨) من كتابه الإنصاف ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>١) زاد النحاة أربعة أشياء أخرى، وهي:

<sup>-</sup> وقته، نحو: ألم تغمض عيناك ليلة أرمد؟ -صدر بيت للأعشى - أي: اغتماض ليلة أرمدا.

<sup>-</sup> وهيئته، نحو: يعيش المؤمن عيشة مرضية.

<sup>-</sup> و"ما" الاستفهامية، نحو: ما تضرب زيدا؟، أيُّ: أَيُّ ضرَّبٍ تضرب زيدا؟

<sup>-</sup> و"ما" الشرطية، نحو: ما شئت فقم، أي: أيّ قيام شئت فقم.

ينظر: التسهيل ٨٧، والهمع ١٨٧/١-١٨٨، وشرح الأشموني ١١٤/٢-١١٥.

الثاني: مرادفه، نحو: «شنئته (۱) بُغْضاً» و «أفرحُ الجذلَ» لأن "الجذل" مصدر "حذل" بمعنى: "فرح".

الثالث: مشارك له في مادته، من اسم مصدر، نحو: ﴿والله أنبتكم من اللهُ وَتَبَيّلُ ﴿وَتَبَيّلُ ﴿ وَتَبَيلُ ﴾ (٢) لأن اللهُ ﴿ اللهُ تَبْيلًا ﴾ (٢) لأن البَينُ اللهُ تَبْيلًا ﴿ وَتَبْيلًا ﴿ وَتَبْيلًا ﴿ مصدر \* البَيْلُ \* .

الرابع: نوع من أنواع فعله، كـــــــمشكى الخَطَـرَى "(٤) و "قعــد القُرُفُكاء". (٥)

الخامس: عدده، نحو: «ضربته ثلاث ضربات».

السادس: الإشارة إليه، نحو: «ضربته ذلك الضرب».

<sup>(</sup>١) شنئ الشئ وشناه: أبغضه، والمضارع منه: يشنؤ، والمصدر: شَنَّأُ وشناءةً. ينظر: اللسان "شناً" ٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧، من سورة نوح. وقد أول سيبويه هذه الآية في كتابه (٨١/٤) على أن "نباتا" من المصادر الجارية على غير الفعل، وعده ابن هشام في أوضحه (٢١٣/٢)، وخالد الأزهري في تصريحه (٣٢٧/١) اسم عين للنبات، فليتنبه إلى ما بين كلام الشارح وغيره.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٨ من سورة المزمل.
 والتَّبَتُّل: الانقطاع، والمنبتل: المنقطع كالمنبت، ومعنى الآية: انقطع إليه في العبادة. ينظر اللسان "بتل" ٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) "الخطرى" نوع من المشية، قال في اللسان وخَطَّرَان الرحل: اهـتزازه في المشـي وتبختره. "خطر" ٣٣٤/٥.

<sup>(°)</sup> القرفصاء: أن يحلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه. اللسان "قرفص" ٣٣٩/٨.

السابع: "ضميره"، نحو: ﴿لا أعذبه أحدا من العالمين، (١)

الثَّامن: "كلِّ"، نحو: «جدَّ كلِّ الجدِّ».

التاسع: : "بعض"، نحو: «كُلُ بعض الأَكْلِ».

العاشر: "آلته"، نحو: «ضربته سوطا»، ولا يعد في هذا "مثل" ولا "غير" نحو: «ضربته مثل ضربك» و «غير ضربك» لأنهما داخلان في قسم الصفة.

وما لتوكيد فوحد أبدا وثمن ، واجمع غيره وأفسردا ما سيق لمحرد التوكيد (٣)، فدلالته لا تزيد على دلالة الفعل، فلهذا عومل

ينظر: أوضح المسالك ٢١٣/٢، والتسهيل ٨٧، والهمع ١٨٦/١، والتصريح (٣٢٩/١، والتصريح (٣٢٩/١، وشرح الأشموني ١١٦/٢.

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٥ من سورة المائدة.

والضمير في "أعذّبه" راجع للعذاب بمعنى: التعذيب، والمراد: عذابا عظيما ليصح كون الضمير ناب عن مصدر مبين للنوع، أفاده الصبّان وغيره (الحاشية ١١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في ب: «أو غير ضربك».

معاملة الفعل، في أنه لا يثنى ولا يجمع، وإنما يكون مفردا، نحو: «ضربته ضربا» فلا يقال فيه: "ضربتين" و "ضروبا" فإن ختم بالتاء، نحو: "مرّة" زادت دلالته على دلالة الفعل بالتقييد بالمرّة، فيثنى ويجمع، فيقال: «ضربته ضربتين وضربات» وكذلك ما حى به لبيان النوع، نحو: «قلت قولا حسنا» و «قولين آخرين» و «أقوالا كثيرة».

# وحـــذف عامـــل المــؤكّد امتنع وفي ســـــواه لدليـــل متّســـع

أي: المصدر الذي أتي به لمجرد تأكيد العامل، يمتنع حـذف عامله، إذ (١) التأكيد المقصود به تقوية المعنى وتثبيته، والحذف مناف لذلك، ولا يرد (٢) عليه حواز الحذف في نحو: «أنت سيرا» ووجوبه (٣) في نحو: «أنت سيرا سيرا» لأن المصدر فيهما نائب عن الفعل لا معمول له، أما المصدر المعدود والمبين

<sup>(</sup>۱) ماذكره الشارح من التعليل لمذهب ابن مالك هو ما صرح به ابن مالك نفسه في كتابه: شرح الكافية الشافية ۲۰۷/۲.

<sup>(</sup>٢) يلمّح الشارح بهذا إلى ما اعترض به ابن الناظم أباه، فقد ذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٢/٦٥٧، إلى أن المصدر المأتي به للتأكيد لا يجوز حذف عامله، لأنه إنما حيء به لتقوية عامله وتقرير معناه، وحذف ينافى ذلك. ورد ذلك ابنه في شرحه، فلم يسلم بأن الحذف مناف للغرض الذي حيء بالمصدر المؤكد من أحله وبناء على ذلك أحاز حذفه، لكن النحاة اعترضوا ابن الناظم وردوا عليه. ينظر: شرح ابن الناظم ص٢٦٦، وأوضح المسالك ٢١٦/٢، والتصريح ١١٦٧، وشرح ابن عقيل ٢٥٧/١، وشرح الأشموني ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) وجب حذف عامل المصدر هنا لتكريس المصدر، لأن تكريس المصدر أو حصره يقوم مقام العامل، فهو عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه.

للنوع (۱)، فيجوز حذف عاملهما إذا دل عليه دليل إما لفظي، كقولك: «بل سيرا شديدا» لمن قال: «هل ضربت عبدك؟» وإما حالي، كقولك لمن قدم من سفر «قدوما مباركا» و «ضربا شديدا» لمن تهيأ لضرب عبده.

من فعله كنَدلاً اللّذكاندلا عامله يحسذف حيث عنسا نائب فعل لاسم عين استند والحددف حتم مع آت بدلا وما لتفصيل كإمّا منسا كدا مكررٌ وذو حصر ورد

يجب(٢) حذف عامل المصدر في (٢) هذه المسائل الأربع(٤):

الأولى: أن يؤتى به بدلا من اللفظ بفعله، إما لكون فعله مهملا لم يستعمل، نحو: "ويله" و "ويحه".

١٦٤ - و... ... ب<u>لــــه</u> الأكـــف ...<sup>(٥)</sup>

تـــذر الجماحـم ضاحيا هاماتها بلــــه الأكـف كأنهـا لم تخلـق يصف الشاعر سيوفهم بأنها شديدة الفتك بالأعداء، وأنها تفصل الجماحم وهي الرؤوس من أعناقها فتتركها ظاهرة ملقاة على أرض المعركة، وأمــا أكـف القـوم فتدعها كأن لم تكن.

وقوله في البيت: "بله الأكفّ" رُوي: "الأكفّ" بالحركات الثلاث بجرّ "الأكفّ" على أن "بله" مصدر ليس له فعل من لفظه،

<sup>(</sup>١) في ب: "الفرع" موضع "النوع" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في أ: "يحذف" موضع "يجب حذف". (٣) في أ: "من" موضع "في".

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين: "الأربعة".

هذه القطعة من بيت من الكامل لكعب بن مالك ره من كلمة قالها في غزوة
 الخندق، يصف سيوفهم، والبيت بتمامه هو:

وإذا قدر عامل هذا فإنه يقدر من معناه لا من لفظه، إذ تقدير ما تلفظ به العرب غير مستقيم، وإما للاستغناء به عن فعله، وأكثر ما يكون ذلك في الطلب، سواء كان أمرا، كقوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرَّقَابِ﴾(٢)، ونحو:

- (-) والأكفّ: بحرورة بإضافته إليها، وبرفعها، على أن "بله" بمعنى كيف للاستفهام التعجبي، وبنصبها على أن "بله" اسم فعل أمر فاعله ضمير مستتر وحوبا فيه، تقديره: أنت، والأكفّ: مفعول به. والشاهد منه: بحيء "بله" مصدراً نائباً عن فعله المهمل، وذلك على رواية الجر.
- ينظر البيت في: ابن يعيش ٤٧/٤-٤١، وأوضح المسالك ٢١٧/٢، والمغنى، الشاهد ١٨٣، والسنور ٢٠٠/١، والممسع ٢/٣٦/١، والسنور ٢٠٠/١، والتسريح ١٨٣، والخزانة ٢١٣/٢، وشرح الأشموني ١٢٢/٢، وشرح الأشموني ٢٢٢/٢، وديوانه ٢٤٥، ومعجم شواهد العربية ٢٥٢.
- (۱) خص ابن عصفور وحوب حذف عامل المصدر الموضوع موضع الأمر بما إذا كان المصدر مكررا. ينظر: شرح الجمل ٤٠٧/٢، وأما ابن مالك فقد حاء عنه الإطلاق، كما هو ظاهر النظم.
  - (٢) من الآية ٤، من سورة محمد ﷺ.
- (٣) هذا عجز بيت من الطويل، لأعشى همدان، وقيل لجرير، وقيل للأحوص وأكشر الروايات على الأول، والبيت في وصف تجار أو لصوص، وصدره:

على حين ألهى الناس حلُّ أمورهم ... البيت. يقول: ينتهزون انشغال الناس بما هم فيه من اختلاف أهوائهم، ومنازعاتهم عن منازعتهم في الكسب، وذلك على أن الموصوفين تجار، أو يغتنمون فرصة شغل الناس عنهم، بما هم فيه من شتى أمورهم فيسلبونهم،

أونهيا، نحو:

قد زاد حزنك حتى قيل لا حزنا<sup>(١)</sup> ... ... ...

أودعاء، نحو: سَقْياً له ورَعْياً، أو جَدْعا له(٢) وعَقْـرا، ويكثر أيضا بعد الاستفهام المراد به التوييخ، نحو:

١٦٦ - ... ألوما لا أبا لك واغترابا

(=) وذلك على أنهم لصوص، و"نَدُلاً" أي: اختطافا، و"زريق" بالتصغير: قبيلة في الأنصار وأخرى في طيء، ولكنه هنا علم لرجل، و "ندل الثعالب" أي: كاختطاف الثعالب، ويقال في المثل: «اكسب من ثعلب» لأنه يدخر لنفسه. والشاهد من البيت: «ندلا زريق المال» فإن "ندلا" قائم مقام "اندل" أي: اخطف، والمصدر هنا منتصب بفعل محذوف وجوبا عند ابن مالك من غير تفريق بين كون المصدر مكررا أو محصورا أو واقعا بعد استفهام توبيخي أو لايكون كذلك، وقد نوقش ابن مالك في هذا الإطلاق تبعا لمذهب ابن عصفور السابق في التعليق (١) السابق بالصفحة السابقة.

ينظر البيت في: الانصاف ٢٩٣/١، والتصريح ٣٣١/١، والكتاب ٢١٦٦١، واللسان (ندل) ٢٧٦/١٤، والأصول ٢٩٧١، والكافية الشافية ٢٩٩٢، وأوضح المسالك ٢١٨/٢، وابن عقيل ٢٧٨/١، ومعجم شواهد العربية ٥٥.

- (۱) هذا الجزء من البيت لم أعثر على تتمته، أو اسم قائله على الرغم من البحث الطويل. (۲) سقط "له" من: أ.
- (٣) هذا عجز بيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية الخطفى من كلمة يهجو فيها العباس بن يزيد الكندي، وفي بعض المراجع "خالد" بدل "العباس" يهجوه لحلوله في "شُعبَى" لأنه كان حليفا لبنى فزارة، وشُعبَى من بلادهم، وصدر هذا البيت: أعبد حلل في شُعبَى غريبا ....

وفي التعجب كقوله ﷺ: «عجبا للمؤمن»<sup>(۱)</sup> وقد يأتى في الخبر المجرد عن ذلك كقولهم: «شكرا لا كفرا» و «صبرا لا حزعا» و «أفعله وكرامة ومسرّة» و «لا أفعله ولا كيدا».

الثانية: أن يكون تفصيلا لعاقبة فعل متقدم، كقوله تعالى: ﴿حتى إذا الثخنتموهم فشدّوا الوثاق، فإمّا منًا بعدُ وإمّا فداء﴾.(٢)

الثالثة: أن يكون مكررا<sup>(٣)</sup> وعامله خبر عن اسم عين، نحو: «أنت سيرا سيرا» فلو لم يكرر، نحو: «أنت سيرا» كان الحذف حائزا لا واحبا إلا أن يكون المتبدأ مسبوقا بأداة استفهام، نحو: «هل أنت سيرا؟» فيكون الحذف واحبا. (٤)

<sup>(-)</sup> والشاهد منه قوله: "لؤما" و "اغترابا" حيث وقع المصدران موقع فعليهما بعد همزة الاستفهام، فانتصب كل منهما بعامل محذوف وحوبا.

ينظر البيت في: الكتاب ٣٣٩/١، والتصريح ٣٣١/١، والكافية الشافية المرادع ٢٢١/١، والحزانة ١٨٣/٢، وأوضح المسالك ٢٢١/٢، وشرح الأشموني ١١٨/٢، وديوانه ٢٢، ومعجم شواهد العربية: ٣١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: صحيح مسلم، الزهد ص٢٢٩٥، وقد رواه: «عجبا لأمر المؤمن....» وتنظر: سنن الدارمي، كتاب الرقاق ص٢١٤، ولفظه فيها: «عجبا من أمر المؤمن...». وينظر: مسند أحمد ٢٤/٥، وهو موافق لرواية الشارح.

وفي رواية أخرى له: «عجبت لأمر المؤمن...» ٣٣٣،٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤، من سورة محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) من ب: "منكرا" موضع "مكرر" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) وجه وجوب الحذف حينئذ هو: أن الفعل شديد المطلوبية للاستفهام، ومعنى الاستفهام الطالب للفعل قائم مقام التكرير، أفاده في التصريح ٢٣٢/١.

الرابعة: أن يكون محصورا وعامله خبر عن اسم عين أيضا، سواء كان الحصر بـ"بإلاّ" نحو: «ما أنت إلاّ سيرا» أو بـ"بإنما" نحو: «إنما أنت سيرا».

ومنه ما يدعونه مؤكّدا لنفسه أو غيره فالمتدا نحدو: "له علي ألف عُرفا والثان كابني أنت حقا صِرفا

أي: ومن المصدر الواجب حذف عامله ما جيء به مؤكّدا لنفسه، بأن يقع بعد جملة محتملة لمعناه يقع بعد جملة هي نص في معناه، أو لغيره (١)، بأن يقع بعد جملة محتملة لمعناه ولغيره، فالمبتدأ بذكره، وهو: المؤكّد لنفسه، نحو: «له علي الف عُرفا» أو "اعترافا" كأنّ (١) كلّ واحد منهما لا تزيد دلالته على معنى الجملة التي قبله.

والثاني: كـ «ابنى (٢) أنت حقًّا» و «لا أفعله البتّـة» إذ الأول محتمل للمحاز، نحو: ﴿ وَأَزُواجِهُ أُمُّهَاتُهُم ﴾ (٤)، والثاني: محتمل لاختصاص النَّفي ببعض الأحوال.

## كـذاك ذو التشبيه بعـد جمله كـالى بكـاً بُكاءَ ذاتِ عُضْله

أي: كذلك في وحوب حذف عامله ما أريد به التشبيه، بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبة، كاشتمال "لي بكاء" على المصدر الذي هو: «بكاء ذات عضلة» وعلى صاحبه، وهو الياء في "لي" فلو لم تتقدمه جملة، نحو: «صوته صوت حمار» أو لم تشتمل الجملة على صاحبه، نحو: «مات فإذا عليه نوحٌ نوحٌ الحمام» تعين الرفع فيهما، ويشترط أن يكون المصدر فعلا علاحيّا، كما مثّل به المصنف، فلو كان معنويا، نحو: «له ذكاء ذكاء الحكماء» تعين الرفع أيضا.

<sup>(</sup>١) أي: أو مؤكّدا لغيره. (٢) سقط "كأن" من: ب.

<sup>(</sup>٣) سقط "كابنى" من: أ. (٤) من الآية ٦، من سورة الأحزاب.

### المفعول له

ويسمى المفعول من أجله، وهو العلة التي لأجلها صدر الفعل عن فاعله، سواء كان سجية كـ«ـقعد عن الحرب جبنـا» أو عَرَضـا، كــ«ـضَنِيَ فلان حُبُّا».

له المصدر إن أبان تعليلا كهجُدْ شُكْراً» ودِنْ بسه متّحــد وقتا وفاعلا وإنْ شرطٌ فُقــــــد وليس يمتنع مع الشروط كلِزُهْدِ ذا قَنِــــع

يُنصب مفعسولا له المصدر إن وهسو بمسا يعمسل فيسسه متّحسد فاجسسرره بالحسرف وليس يمتنع

أي: ينصب المفعول له بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون مصدرا<sup>(۱)</sup>، نحو: «جئتك إكراما لك» وبشرط أن يكون من غير لفظ [الفعل، فلو كان من لفظ]<sup>(۲)</sup> الفعل السابق، نحو: «جئتك محيشا» كان انتصابه على المصدرية، واشترط الأكثرون فيه أن يكون من مصادر الأفعال القلبية، كالرغبة والإكرام، فلا يجوز «جئتك ضرّب زيد».

الثاني: أن يراد به التعليل، بأن يكون غَرَضاً للفاعل، نحو: «حُـدْ شكـرا».

<sup>(</sup>۱) أحاز يونس بن حبيب بحيثه غير مصدر، نحو: «أما العبيد فذو عبيد "بنصب العبيد"» زاعما أن قوما من العرب يقولون ذلك، بمعنى: مهما يُذكر شخص لأحل العبيد فالمذكور ذو عبيد، وقد ذكر سيبويه ذلك، ثم عقب عليه بقوله: «يُحرونه بحرى المصدر، سواء، وهو قليل خبيث، ثم بيّن وجه بحيثه –مع ضعفه – وهو أن المتكلم لم يَرد به عبيدا بأعيانهم فأشبه المصدر في الإبهام». ينظر: الكتاب ٢٩٨١ – ٣٩٠. (٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

الشالث: أن يتحمد بعامله في الوقت (١)، ولا يشترط تعيين الوقت في اللفظ، بل يكفى عدم ظهور المنافاة.

الرابع: أن يتحد به في الفاعل<sup>(۲)</sup>، إذ هو<sup>(۳)</sup> علة، فلا تصدر إلا عنه (<sup>1)</sup>، ومتى فقد شرط من الشروط الأربعة، كالمصدرية في نحو: «حئتك السمن والعسل» أو التعليل، نحو: «حلست عندك تُعودا» أو الاتحاد في الوقت، نحو: «تـــأهبت الســفر» (<sup>6)</sup> و «أكريــت الحــج» أو الاتحــاد في الفــاعل، نحــو:

على أن معنى "يريكم" يجعلكم ترون، وحينتنذ يتحد الفاعل، وهو: المخاطبون، وقال الزمخشري عند هذه الآية: «حوفا وطمعا: لا يصح أن يكونا مفعولا لهما، لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلّل إلا على تقديسر حذف مضاف، أي: إرادة حوف وطمع، أو على معنى: إخافة وإطماعاً، ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البَرْق... أو من المخاطبين».ا.ه... الكشاف ٢/٢٥٣.

فبهذا يعلم قوة استدلال ابن خروف بهذه الآية، وقد نصره العلاّمة الصبان في حاشيته على الأشموني ٢٥/٢، وذكر نحو كلام الزمخشري.

- (٣) أي: المفعول له. (٤) سقط "إلا" من: ب.
  - (٥) أي: تأهبت اليوم السفر غدا.

<sup>(</sup>١) اشترط هذا الأعلم الشنتمري والمتأخرون.

ينظــر أوضــح المســالك ٢٢٦/٢، والمســاعد ٤٨٥/١، والهمــع ١٩٤/١، والتصريح ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) اشترط هذا المتأخرون -أيضا- وخالفهم ابن خروف -علي بسن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي- فأجاز النصب مع الاختلاف في الفاعل محتجا بقوله تعالى:

هو الذي يُريكم البرق خوفا وطعما .

«زرتك بحيثك (۱) إياي»، امتنع النصب على المفعول له، وكان النّصب في نحو: «حلست عندك قعودا» للنيابة عن المصدر، ووحب الجرّ في البواقي بحرف دال على التعليل، إما اللام وهو الأكثر، نحو: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ (۲) ﴿والأرض وَضَعَها للأنام ﴾ (۳) لفقد المصدرية، [ونحو:

١٦٧ - فحثت وقدنَضَّتْ لنوم ثيابها (١٠) ... لفقد الاتحاد في الوقت] (٥) ونحو:

١٦٨ - وإني لتعروني لذكـراكِ هِزَّة (١) ... ...

(۱) فاعل الفعل هو ضمير المتكلم، وفاعل المصدر المعلّل هو ضمير المحاطب، فاختلفت الجهة. (۲) من الآية ۲۹، من سورة البقرة.

(٣) من الآية ١٠، من سورة الرحمن.

(٤) هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس بن حجر الكندي، وتمام البيت قوله:

... لدى السَّتر إلاّ لبســة المتفِضّــل

و"نضّت" بتخفيف الضاد المعجمة وتشديدها: حلعت، و«لبسة المتفضّل» ما يلبس وقت النوم من قميص وإزار، ونحوه، والشاهد من البيت قوله: "لنوم" فان النوم علة حلع الثياب، إلا أنه يكون عادة متأخرا عنه، فلذا لم ينصب على العلّية، بل حر بالحرف المناسب له.

ينظر البيت في: المقرب ١٦١/١، والشدور ص٢٨٦، وأوضح المسالك ٢٢٦/١، والمساعد ٢٨٦/١، والحميع ١٩٤/١، والدرر ١٦٦/١، والتصريح ٢٣٦/١، وشرح الأشموني ٢٠٥/١، ومعجم شواهد العربية ٢٠٤.

- (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٦) هذا صدر بيت من الطويل لأبي صخر الهذلي، وتمامه قوله:

لفقد (١) الاتحاد في الفاعل، وإمّا "مِن" نحو: ﴿يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهُمْ مِن الصواعق﴾ (٢) وإما "الباء" نحو: ﴿فَكُلاَّ أَخَذُنَا بَذَنِبُهُ (٢) وإما "الباء" نحو: جره بالحرف مع استيفاء الشروط كلها، نحو:

١٦٩-من أمَّكم لرغبةٍ فيكم ظَفر (٤) ... ... ...

(-) ... ... كما انتفض العصفور بلَّله القطــــــر

والشاهد منه قوله: "لذاكراكِ" فإنه علّة لعرو الهِزَّة، ولكن فاعل "العرو" هو الهزّة، وفاعل "الذكرى" هو المتكلم، فلما اختلف الفاعل حرّ الاسم الدال على العلّة باللام. ينظر البيت في: الإنصاف ٢٥٣/١، وشرح ابن يعيش ٢٧/٢، وشرح الكافية ٢١٣/١، والمقرب ٢١٣/١، وأوضح المسالك ٢٢٧/٢، والشذور ص٢٨٧، والمساعد ٢٨٦/١، والهمسع ٢٩٤/١، والتصريح ٢٨٣٧، والمناف ٢٨٧/١، والمساعد ٢٥٢/١، والمسرح الأشموني ٢٥٤/١، ومعجم شواهد العربية ١٥٠٠، وشمرح الأشموني ٢٥٧/١، ومعجم شواهد العربية ١٥٠٠.

- (١) سقط "لفقد" من: ب. (٢) من الآية ١٩، من سورة البقرة.
  - (٣) من الآية ٤٠، من سورة العنكبوت.
  - (٤) هذا بيت من الرحز المشطور، ولم يعرف قائله، والذي بعده قوله:

... ومن تكونوا ناصريه ينتصر

ويروى: "جُبِر" موضع "ظفر".

والشاهد منه قوله: "ارغبة" فإنه واقع مفعولا لأحله وقد استوفى شروط النصب غير مقرون بأل ولا مضاف، ومع ذلك فقد حر باللام، وهذا قليل في الاستعمال والكثير نصبه.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٣١/٢، والتصريح ٣٣٦/١، وشرح الأشموني ١٢٥/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٧١.

وَقَسَلُ أَنْ يَصِحِبُهِ الْجَرِد والعكس في مصحوب"أل"وأنشدوا لا أقعسد الجبين عن الهيجاء ولو توالت زُمَرُ الأعداء

قد تقرر أنه إذا اكتملت شروط نصب (۱) المفعول له، لم يمتنع حره بالحرف إلا أن ذلك قليل في المحرد من "أل" كما سبق تمثيله، وأمّا المصحوب بها فالأكثر حره مع كمال الشروط، نحو: «حئت للأكل وللصلاة» ونصبه قليل، كالبيت الذي أنشده المصنف، ويستوى الوجهان في المضاف، كذا قال المتأخرون، مع غلبة الوارد منه منصوبا، نحو: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خَشية إملاق﴾(۱) ﴿يعقلون أموالهم ابتغاء أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت﴾(۱) ﴿ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ﴾(۱)

<sup>(</sup>۱) اختلف النحاة في ناصب المفعول لأحله فقال جمهور البصريين ناصبه الفعل على تقدير لام العلة، وقال الزجاج والكوفيون إنه مفعول مطلق، ثم اختلفوا فقال الزجاج ناصبه فعل مقدر من لفظه، وقال الكوفيون ناصبه الفعل المتقدم عليه لأنه ملاق له في المعنى وإن خالفه في الاشتقاق، نحو: «قعدت حلوسا». تنظر المسألة والخلاف فيها في: الأصول ٢٠٧/١، والمقتصد ٢٥٦١، وشرح الكافية والخلاف فيها في: الأصول ٢٠٧/١، والتسهيل ٩٠، والهمع ١٩٤/١، والتصريح ١٩٣/١، والتسريح وحاشية الصبان على الأشموني ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣١، من سورة الإسراء. (٣) من الآية ١٩، من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢٦٥، من سورة البقرة.

## المفعول فيه و هو المسمى ظرفه ١١٠

# الظــرفُ وقــتُ أو مكانً ضُمّنا "في" باطّرادٍ كهنا امكث أزمنا

دخل بقوله وقت أو مكان قِسْما الظّرف، الزماني والمكاني، وخرج بتضمين معنى "في" ما نصب من زمان أو مكان نصب المفعول به، نحو: (٣) ﴿وأورثكم أرضهم﴾. (٣)

وخرج أيضا عنه: ما ضمّن معنى "في" مما ليس زمانا أو مكانا، نحو: «جاء زيد راكبا»، أي: في حال ركوبه، وباشتراط الاطراد في تضمين معنى "في" نحو: «دخلت الدار» فإنه وإن صح فيه تضمين معنى "في" فلا يطرد، ألا تراك لا تنصب "الدار" بعد "صلّيت" و "نِمت" وغيرهما من الأفعال، فالنصب فيه ليس على الظرفية، وإنما هو بإسقاط حرف (أ) الجر توسعا(6)، وقد اشتمل

<sup>(</sup>۱) الذى سمّى المفعول فيه ظرف هم البصريون، وسماه الكسائي: صفة، والمبرد يسميه: محلاً. ينظر: الأصول ٢٠٤/١، والتصريح ٣٣٧/١، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية٧،من سورة الدهر،والمراد أنهم يخافون نفس اليوم لاأن الخوف واقع فيه.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٧، من سورة الأحزاب. (٤) في ب: "حروف" موضع "حرف".

<sup>(</sup>٥) هذا على مذهب سيبويهِ والفارسي والناظم.

ينظر: الكتاب ١/٥٥، والإيضاح العضدي من خلال المقتصد ٢٤٣/١، والتسهيل ٩٨، وذهب الأخفش والجرمي والمبرد إلى أنه مفعول به حقيقة، وأنّ "دخل" تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بحرف الجر، ونسب الشلوبين إلى الجمهور القول بنصبه على الظّرفية. ينظر: المقتضب ٢٧٧/٤، والتسهيل ٩٨، والمساعد ٢٧/٢، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٢٧/٢.

التمثيل على ظرف المكان، وهو "هُنا" وعلى ظرف الزمان، وهو: "أزمنا".

فانصبه بالواقع فيه: مظهَرا كان، وإلا فانوه مقدرا حكم الظرف النصب، وناصبه ما دلّ على الحدث الواقع فيه من مصدر، نحو: «أعجبني سيرك يوم الخميس» أو فعل، نحو: «سافرت يوم الخميس» أو وصف، نحو: زيد مسافر يوم الخميس، ثم النَّاصب له إن كان مُظهرا -كما مثل- فلا إشكال، وان لم يكن مُظهرا قُدّر، ثم هذا المقدّر، تارة يقدّر حواز، مع إمكان الاتبان به، نحو: "فرسخا" و "يوم الخميس" لمن قال: كم ركبت؟، ومتى قدمت؟، وتارة يُقدّر وحوبا بعامل الظرف الواقع خبرا، أو صفة، أو صلة، أو حالا، نحو: زيد عندك، وله غلام حلفك، يضرب الذي

معك، يزينك بين الناس، فإنّ العامل في ذلك كلّه: "استقر" أو "مستقر" أو

"كاثن" -فيما عدا الصلة(١) - ولا يظهر إلا نادرا، نحو:

١٧٠–لكَ العِزُّ إِنْ مولاكُ عزَّوإِنْ يَهُن

وكل وقت قابسل ذاك وما

نحو الجهسات، والمقاديسسر، وما

فأنت لدّى بُحْبُوحَةِ الْهُون كائــنْ (٢)

يقيله المكان إلا مبهما

صِيغً من الفعل كمرَّمي من رَمَي

<sup>(</sup>١) قوله: «في ما عدا الصلة» معناه: أن يجوز أن يقدر العامل في الأمثلة المتقدمة جملة، نحو: "استقر" أو مفردا، نحو: "مستقر" ونحسوه إلاّ الصلـة فإنـه يتعـين فيهـا تقدير الجملة، لأنها لا تكون إلا جملة.

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الطويل، لم يعثر على اسم قائله. والشاهد منه قوله: "كائن" فإنه متعلق الظرف "لدى" وقد اضطر الشاعر إلى إظهاره. ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٨١٩، والهمع ١٠٨/٢، والدرر ٧٥/١، ومعجم شواهد العربية ٣٩١.

و"زمان" و"حين" ومختصها بعدد كـ"يومين" أو إضافة كـ"يوم الخميس" ولا يقبل الانتصاب على الظرفية من أسماء المكان إلا ما كان مبهما، وحقيقته: ما افتقر إلى غيره في تصور مسماه كأسماء الجهات السّت الضرورية بالنسبة إلى كل حسم، وهي: أمام ومقابلها، [ويمين(۱) ومقابلها] وفوق ومقابلها، وكذلك ما أشبهها في الشّياع، كمكان، وناحية، وحانب، وحول، وقُرب، وحِذا، إذ كل ذلك لا يتصور مسماه إلا إذا أضيف إلى غيره، بأن يقال: «فوق الأرض» و «تحت السماء» و «جانب المسحد» و «حِذا زيد» ونحو ذلك، ومن ذلك المقادير، كـ"ميل"(۱) و"فرسخ"(۱) و"بريد"(١) وسريدالك المعامل فيه، أو مشارك للعامل فيه، في ماصيغ للدلالة على المكان من فعل عامل فيه، أو مشارك للعامل فيه، في مادته، كـ«ذهبت مَذهب زيد» و «أنا قاعد مقعده» قال تعالى: ﴿وقسل وبُ أدخلني مُدخل صدق، وأخرجني مُخرجَ صِدْق ﴾. (٥)

وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرف لما في أصله معه اجتمع

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) الميل: قد رمد البصر، ويساوى الف باع. ينظر: اللسان ١٦١/١٤ (ميل).

<sup>(</sup>٣) الفرسخ: مسافة ثلاثة أميال. ينظر: اللسان ١٣/٤ (فرسخ).

<sup>(</sup>٤) البريد: فرسخان. ينظر: اللسان (برد) ٥٣/٤، والقاموس ٢٨٧/١، (برد) وكثير من النحاة يذكر أن البريد أربعة فراسخ. ينظر: الهمع ١٩٩/١، وحاشية الصبان على الأشموني ١٣١/٢، وحواشي ابن عقيل ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨٠، من سورة الإسراء. والشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿مُدْخلَ ﴾ و﴿مُخرِجِ ﴾ فإنهما اسما مكان وقد انتصبا على الظرفية.

شرط اطراد هذا النوع الذي يصح انتصابه على الظرفية لكونه مصوغا من الفعل كـ"مَرْمَى" و"مقعد" أن يقع ظرفا لأصله الـذى هو المصدر، نحو: «أعجبني حلوستك بحلس زيد» أو لما يجتمع معه في الاشتقاق من أصله، وهو الفعل، أو الوصف، كما تقدم، فأما النصب في نحو: «هو منّى مقعد القابلة» و «قعدت منه مَزْجَرَ الكلبِ» و «أنا منه مناط الثريا» (1) فشاذ، إذ العامل فيه: الاستقرار مقدما.

وما يُسرى ظرف وغير ظرف فذاك ذو تصرّف في العُسسرف وغسير ذى التصرف الذى لزم ظرفية أو شبهها من الكلسسم

الظرف نوعان: متصرف، وهو ما يفارق الظرفية إلى حال لا يشبهها، بأن يستعمل فاعلا، ومفعولا، ومبتدأ، وحبرا، وغير ذلك من أحوال الكلم، كـ"اليوم" من ظروف الزمان، و"مكان" من ظروف المكان، لأنك تقول: «جاء يومُ الخميس» و «أعجبني مكانُ زيد» و «أخاف يومَ القيامة»، و «رأيت مكانَ زيد» و «يومُ الخميس مبارك» و «مكانك رحيب» (٢) و [ «الصوم يوم الخميس»] (٣) و «هسذا مكسان المنسبر» وغسير متصسرف وهسو:

<sup>(</sup>۱) هذه العبارات تمّا أثر عن العرب، يعبّرون بذلك عن القرب والمثول بين الأيدى، وبعضها يريدون به البعد والارتفاع في المنزلة كما في «أنا منه مناط الثريا»، أي: في مكان بعيد كبعد نوط الثريا، أي: مكان نوطها وتعلّقها من الشخص، وهذا يقال في التمدّح. ينظر: الكتاب ١٣١١٤-١٦، والأمالي الشجرية ٢/٤٥٢، وشرح الكافية الشافية ٢/٧٧٢، وأوضح المسالك ٢٣٢/٢، وشرح الأشموني وشرح الكافية الشافية ٢/٧٧٢، وأوضح المسالك ٢٣٢/٢، وشرح الأشموني

<sup>(</sup>٣) قال في ب: مقابل ما بين المعقوفين "اليوم يوم الخمر".

مايلزم (١) الظرفية كـ "عوض" و"قط" أو يفارقها إلى ما يشبهها من دخول حرف الجر عليه، كـ "قبل" و"بعد " و"عند" و"لدن" فلا يخرجه ذلك عن الحكم عليه بعدم التصرف.

### وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكشر

من نيابة المصدر عن ظرف الزمان: «أتبتك قدوم الحاج» و «انتظرنى حلب ناقة» و «أوافيك صلاة العصر» وهو كثير (٢)، ومن نيابته عن ظرف المكان قولهم: «حلست قرب زيد» و «هو منى غُلُوة (٣) سهم»، و «رمية حَجَرِ»، وينوب عن الظرف ستة أشياء غير المصدر:

الأول: عدده، نحو: «صمت ثلاثين يوما».

الثاني: مادلٌ على حزء منه، كـ«سرت بعض اليـوم» و «نمـت<sup>(۱)</sup> نصـف النهار».

الشالث: "كلل ومما أدى معنماه، نحو: «سرت كمل اليموم جميم الفرسخ».

الرابع: صفتُه، نحو: «حلست طويلا من النهار غربيّ المسجد».

الخامس: أسماء أعيان حذف الظرف المضاف إليها، وأقيمت مقامه، نحو:

<sup>(</sup>١) في ب: "ما لم يلزم" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إنما كثر لقوة دلالة الفعل، وشرطه إفهام تعيين وقت أو مقدار. ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/٦٨٠، وأوضع المسالك ٢٣١/٢، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الغلوة: قدر رمية سهم، اللسان ٩ / ١٩ (غلا).

<sup>(</sup>٤) في ب: "قِلت" موضع "نمت.

«لا أكلّمه القـارظين»<sup>(۱)</sup> و«مِعـزى الفِـزْر»<sup>(۲)</sup> إذ هـو في تقديـر: مـــدة غيبــة القارظين، ومدة غيبة معزى الفِزْر.

السادس: أشياء توسع فيها حتى ادّعي فيها النصب على الظرفية، كقولهم: «أحقّا أنك ذاهب» هو عندهم منصوب على الظرفية، لتضمنه معنى "في" إذ التقدير "أفي حق" لظهورها في نحو:

١٧١-أفي الحق أني مغرم بكِ هائم (٣) ... ...

(۱) القارظان هما رحلان من عَنزة، خرج كل منهما يجتنى القَرَظ، فلم يعد، فضرب العرب بهما المثل للأمر المأيوس منه، والقرط: بفتح القاف والراء ورق شحر يدبغ به الجلد. ينظر مجمع الأمثال ٣٤٩٣، ٢١٢/٢.

- (٢) ذكر في (اللسان): أن سعد بن زيد مناة قال لولده واحدا بعد واحد: ارع هذه المعزى، فأبوا عليه، فنادى في الناس أن احتمعوا، فاحتمعوا فقال: «انتهبوها ولا أحل لأحد أكثر من واحدة، فتقطعوها في ساعة، وتفرقت في البلاد»، فهذا أصل المثل، وهو من أمثالهم في ترك الشئ، يقال: «لا أفعل ذلك معزى الفِرْر» أي: حتى تجتمع، وهي لا تجتمع أبدا، والفزر: الإثنان فأكثر. (فرز): ٢١٠/٢ اللسان. ينظر: مجمع الأمثال ٣٤٠٥، ٢١٢/٢.
- (٣) هذا صدر بيت من الطويل، للشاعر: عائذ بن المنذر القشيري، وفي التوضيح،
   والتصريح اسمه: «فائد بن المنذر»، وتمام البيت قوله:

... وأنَّ لا خَـلٌ هـواكِ ولا خَمْـر وأنَّ لله عليه، ولا يُحَـلُ هـواكِ ولا خَمْـر وفحوى البيت: أن حبها له ملتبس عليه، فلا هـو صدّ يوقع اليأس، ولا إقبال يوقع الأمل في النفس.

والشاهد منه قوله: «أفى الحقّ» فقد استدلّ الجمهور على أن انتصاب "حقّا" في قولهم: «أحقّا أنك ذاهب؟» على الظرفية، لتضمنه معنى "في"، --

[وهو عندهم نائب عن ظرف الزمان، ولذلك لا يخبر به عن الجثث (1) وكذلك قولهم: «غير شك أنك قائم» و «جَهْد رأبي أنك ذاهب» و «ظنّا منى أنك قادم» وفي ادعاء الظرفية في هذا كله نظر، والصواب أنه منصوب انتصاب المصادر بأفعال مقدرة.

### المفعول معه

وهو اسم فضلة تال لواو تجعله بنفسها كتال "مع" مسبوق بجملة متضمنة لفعل أو ما في معناه، "فالاسم" مخرج لنحو: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» و"فضلة": ليحرج نحو: «احتصم زيد وعمرو» وتال لواو يخرج الاسم الواقع بعد "مع" نحو: «سرت مع القمر» و «تجعله بنفسها» احتراز من نحو: «قرنت زيدا وعمرا» إذ المعية مستفادة من الفعل لا من الواو، و «كمحرور مع» احرزاز [من نحو: "سرت والنيل في زيادي، و «متضمنة و «مسبوق بجملة» احتراز] من نحو: «أنت ورأيك» و «متضمنة

<sup>(=)</sup> واستشهدوا لمذهبهم بهذا البيت ونحوه، فقالوا: إن التصريح بــ"فى" في هذا ونحوه دليل على صحة ما ذهبنا إليه، وذهب المبرد إلى أن انتصاب "حقّا" إنما هو على المصدرية، وأنه منصوب بفعل محذوف، هذا وقد احتار الشارح مذهب المبرد، فلعله نظر إلى أن الظرف لم يجئ مصدرا في غير هذا، كما قال الجرمي.

ينظر الكتاب ١٣٤/٣-١٣٥، وشرح الكافية ١٢٤/١، والخزانسة د ١٢٤/١، والخزانسة د ١٠٤/١، والخزانسة د ١٠١٠، وأوضح المسالك ٢٣٢/٢، والتصريح ٢٣٩/١، والخزانة ٢/١٠١.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

لفعل» احتراز من نحو: «كلّ رجل وضيعتُه» (۱) أو ما في معناه مدخل لنحو: «أنا سائر والنّيلَ» و «كيف أنت وقصعةً من ثَريد». (۲)

### ينصب تالى الواو مفعولا معه في نحو: سِيري والطريق مسرعة

وقد اشتمل تمثيله على القيود المذكورة، فإن "الطريق" اسم فضلة تال لواو جعلته بنفسها كتالى، "مع" مسبوق بجملة، وهي الفعل والفاعل، و"مسرعة" حال من ياء المخاطبة.

بما من الفعل وشبهه سَبَـق ذاالنّصبُ، لابالواو، في القول الأحق الناصب للمفعول معه: ما سبق في الجملة من الفعل<sup>(۱)</sup> أو ما تضمن

<sup>(</sup>۱) خالف في ذلك الصيمري، فقد حوز نصب "ضيعته" على أنه مفعول معه وذلك عند تمام الاسم. تنظر: التبصرة ٢٥٧/١.

هذا وقد نبه العلامة الصبّان على أنه إنما يمتنع النصب عند الجمهور إذا قُدّر الخبر مثنى، كأنه قيل "مقترنان"، وأما إذا كان الخبر مفردا معطوفا على ضميره ما بعد الواو، كأن قيل: «كل رحل موجود وضيعته» لم يخرج لصحة كون ما بعد الواو حينئذ مفعولا معه. تنظر: حاشية على الأشموني ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) القصعة: الصّحفة، وجمعها: قِصاع، وقِصَع، وقَصَعَات، والقصعة الضخمة: تشبع العشرة. ينظر اللسان (قصع) ١٤٧/١٠، والقاموس ٧١/٣.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو رأي جمهور البصريين، وذهب أكثر الكوفيين إلى أن ناصب المفعول معه
 الخِلاف -وهو عامل معنوي، ومعناه مخالفة ما بعد الواو لما قبلها-.

وذهب الأخفش وبعض الكوفيين إلى أنه منصوب على الظرفية، والواو مهيئة للظرفية، وذهب عبد القاهر الجرحاني في المقتصد في شرح الإيضاح ٢٦٠/١، إلى أنه منتصب بالفعل بواسطة "الواو" فالواو مقو للفعل، وهي بمثابة همزة التعدية بالنسبة للفعل اللازم، وذهب الزحاج إلى أن

معناه، وتعدى إليه بواسطة الواو، [ولهذا كان] (۱) يعمل فيه، لـو كـان لازمـا، نحو: «جاء البُردُ والطيالسةَ»(۲) و «استوى الماء والخشبة» وليس النّصب بـالواو كما ذهب إليه الجرجاني. (۲)

## وبعد "ما"استفهام،أو"كيف"نصب بفعل كون مضمر بعض العرب

من كلامهم: «ما أنت وزيدا» و «كيف أنت وقصعةً من ثريـد» وأكثر النحاة يروونه بالرفع عطفا على الضمـير المنفصل، وبعضهـم يرويـه بـالنصب، ووجهـــــه أنـــــه انتصــــب بفعــــــل كـــــون مضمــــر،

<sup>(-)</sup> عامل النصب مضمر بعد الواو.

تنظر المسألة في: الكتاب ٢٩٧/١، والأصول ٢١٠/١، وشرح ابن يعيش ٢٩٧/١، وشرح ابن يعيش ٢٤٩/٢ وشرح الكافية ١٩٥/١، والتسهيل ٩٩، وأوضح المسالك ٢٤٢/٢، والمساعد ٥٣٩/١، والهمع ٢٤٤/١ - ٢٢٠، والتصريح ٢٤٤/١، وشرح الأشموني ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الطّيالسة: جمع الطّيلس والطّيلسان -بفتح لام الأخير وضمها- والطّيلس: ضرب من الأكيسة، وهو فارسى، وأصله: تالشان. ينظر اللسان: (طلس) ٤٣١/٧.

<sup>(</sup>٣) لم يذهب الجرحاني إلى أن ناصب المفعول معه هو الواو -كما قال الشارح وغيره- وإنما ذهب إلى أن ناصبه الفعل والواو مقوّ للفعل ووسيلة إلى المفعول، كما تقدم تقريره في التعليق رقم (٣) من الصفحة السابقة؛ والجرحاني هو أبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني، الفارسي، له مصنفات كثيرة في النحو واللغة، كـ"المقتصد في شرح الإيضاح، وفي علم القرآن"، كـ"إعجاز القرآن، وفي البلاغة"، كـ"أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز"، توفي سنة ٤٧١، وقيل: ٤٧٤.

تنظر: العبر ٢/ ٣٣٠، وبغية الوعاة ٣١٠-٣١١، ونزهة الألباء ٤٣٤.

والضمير فاعل(١)، لا مبتدأ، والتقدير: «ما تكون أنت وزيدا» و «كيف تكون أنت وقصعة من ثريد» فيكون الفعل هو العامل.

والعطفُ إن يمكن بلا ضعف أحق والنصبُ مختار لدىضعف النّسق والنصب إن لم يجر العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تُصِـب

للاسم الواقع بعد الواو أربعة أحوال:

أحدها: ترجيح عطفه على نصبه، وذلك حيث أمكن عطفه بلا ضعف، نحو: «جاء زيد وعمرو».

الثاني: ترجيح نصبه مفعولا معه على العطف، وذلك حيث كان العطف ضعيفا إما من جهة اللفظ، كما في نحو: «قمت وزيدا». (٢) مهنّد - ١٧٢ - و... ... حسبك والضحّاكَ سيفّ (٣) مهنّد

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصاف ف... ... ... والهيجاء هي: الحرب، وكنى بانشقاق العصاعن تفرق الجماعة، ويروى قوله: "الضحاك" بالأوجه الثلاثة، فروي فيه النصب على أنه مفعول معه، أو على أنه مفعول به بإضمار، "يحسب" وروي حره أيضا، فقيل بالعطف على محل "الكاف"، وقيل: بإضمار "حسب" أخرى وصوّب هذا الأخير ابن هشام في المغنى صفحة ٢٢٢، وروي أيضا رفعه، بتقدير "حسب" ثم حذفت فخلفها المضاف إليه فارتفع ارتفاعها. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٠٤٤/٥٠ والمغنى، الشاهد ٩٦٧، وشرح الأشموني ١٠٤٨/٢، ومعجم شواهد العربية ١٠١٠

<sup>(</sup>١) أقول: يكون الضمير فاعلا إذا قُدرت "كان" تامة، وأما إذا قُدرت ناقصة فإنه يكون اسما لها، والتقديران واردان.

<sup>(</sup>٢) سبب ضعف هذا ونحوه هو: كونه معطوفا على مضمر مرفوع متصل بلا فاصل، والعطف بالنصب في مثل هذا ضعيف عندهم.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل، وقائله بجهول، وصدره:

على اختيار المصنف(١) فيهما، وإما من جهة المعنى، كقوله:

الثالث: وجوب نصبه على المفعول معه، وذلك حيث امتنع العطف لمانع

(۲) هذا البيت من الوافر، وقائله بجهول، وذكر محي الدين في تعليقه على أوضح المسالك (۲٤٣/۲): «أنه وحد عجزه عجزا لبيت آخر مع أبيات ثلاثة ذكرها، قلت: ويحتمل أن يكون هذا التعبير مما تداوله أكثر من شاعر، والكليتان: مثنى كلية، وهما -من الإنسان وغيره من الحيوان- لحمتان منتبرتان حمروان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين، وفي لغة أهل اليمن: كُلُوه، ويتنونها على: كُلُوتين» ينظر اللسان (كلا) ۲۰/۹، والطِّحال: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار، لازقة بالجنب، ينظر اللسان (طحل) ٢٢/١٣.

أراد الشاعر بهذا الحت على الائتلاف، واتصال بعضهم ببعض، كاتصال الكليتين وقربهما من الطِّحال، والشاهد منه قوله: «وبنى أبيكم» فإنه نصبه على أنه مفعول معه، وهذا راجح من جهة المعنى، لأن مراده أن يأمر المخاطبين وحدهم بأن يكونوا مع بنى أبيهم متآلفين متصلين كحال الكليتين مع الطحال، وأما على العطف على اسم "كن" فإنه يقتضى أن يكون كل من المخاطبين وبنى أبيهم مأمورين، وليس الأمر كذلك، فإنه إنما أمر المخاطبين الحاضرين عوافقة بنى أبيهم، ولم يأمر بنى أبيهم بشئ.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٩٨/١، والأصول ٢١٠/١، والتبصرة ٢٥٨/١، وهرح ابن يعيش ٢٨/١، وأوضع المسالك ٢٤٣/١، والمساعد ٤٤/١، والهمع المحرب المربح، والمساعد ٢٤١/١، ومعجم شواهد العربية ٢١٠١، ومعجم شواهد العربية ٣١٦.

<sup>(</sup>١) ينظر التسهيل ١٠٠.

لفظي، كما في نحو: «مالك وزيدا؟» على قول من (١) يرى امتناع العطف على الضمير المحرور، بدون إعادة الجار، أو معنوي، نحو: «مات زيد وطلوعَ الشمس» لعدم صحة نسبة الفعل إلى ما بعد الواو.

الرابع: امتناع كلّ منهما، كما في نحو:

١٧٤ - ... وزحّب والعيونا(٢)

(۱) ذهب جمهور البصريين وكثير من الكوفيين إلى أنه لا يجوز العطف على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض، وذهب بعض الكوفيين إلى حواز ذلك اكتفاء بدلالة الخافض الأول على الثانى، وإلى ذلك ذهب ابن مالك أيضا.

ينظر: شرح الكافية الشافية ٦٩٣/٢، وينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف، المسألة (٦٥) ٤٦٣/٢.

وينظر: شرح ابن يعيش ٥٠/٢، وشرح الكافية ١٩٧/١، والتصريح ١/٥٤٥، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٤٣/٢.

(۲) هذا عجز بیت من الوافر، للراعی النمیری، واسمه: عبید بن حصین، وصدر هذا
 البیت قوله:

إذا مـــا الغانيــــات بــرزن يومـــا ... ...

وفي كلتا النسختين "فرجّجن" وجميع المراجع التي اطلعت عليها بالواو.

والغانيات: جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الحلي والزينة، وقيل: هي التي غنيت بزوجها عن التعرض للرحال، والتزجيج: تدقيق الحواحب وتطويلها.

والشاهد منه قوله: «وزحّجن الحواجب والعيونا» فقد قرّر الشارح أن: "العيون" مفعول به، وعامله محذوف، وأنه لا يصح أن تكون "العيون" معطوفة على ما قلها لعدم استقامة المعنى على ذلك، لأن الشأن في المعطوف أن يشارك ==

|   | 4 | - 1 |     |   |
|---|---|-----|-----|---|
| • |   | _   | بور | J |

۱۷۵ - فعلفتها تِبنا وماء باردا<sup>(۱)</sup>

(۱) المعطوف عليه في الحكم، و"العيون" لا تشارك الحواجب في التزجيج، إذ التزجيج لا يكون للعيون، كما أن "العيون" هنا لا يصح أن تنصب على أنها مفعول معه لما ذكر الشارح من عدم فائدة الإخبار بها لأنه معلوم أن العيون مصاحبة للحواجب بداهة، وهذا الذي قرره الشارح هو مذهب الفارسي.

ينظر: المقتصد ١٦٢/٦ ومذهب الفراء ينظر: معانى القرآن ١٢٤/٣، وعليه يكون ذلك من عطف الجمل، وذهب الجرمي والمازني والمبرد في المقتضب ١٠٥، وأبو عبيدة واليزيدي والأصمعي إلى أنه لا حذف وأن مابعد المواو معطوف، وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما فيؤول "زحّدن" بجمّلن أو حَسَّنَّ ونحوهما، وعليه يكون ذلك من عطف مفرد على مفرد.

ينظر: أوضع المسالك ٢٤٩/٢، والتصريح ٣٤٦/١، وشرح الأشموني ١٤٣/٢. وينظر البيت والكلام عليه في: المراجع المذكورة، وشرح الكافية الشافية ٢٩٨/٢، والشذور ص٣٠٠، والمساعد ٥٤٥١، والهمع ٢٢٢/١، ١٣٠/٢.

(١) هذا صدر بيت من الرجز، لذي الرمة، وتمامه قوله:

... حتى شُــتُتُ همّالــة عيناهـــا

وبعضهم يجعله عجزا لبيت آخر وهو:

للّ حططت الرحل عنها وارداً علفتها تبنا وماءً باردا والتبن هو: قصب الزرع بعد أن يداس؛ وعلفتها: أي أطعمتها، و"تنتّ يروى مكانه "بَدَتْ" وهما بمعنى واحد، و"همّالة": صيغة مبالغة من قولهم: هملت العين بالدمع، والشاهد منه: "وماءً" ويقال فيه مثل ماقيل في الشاهد السابق.

ينظر فى مراجع البيت السابقة، وفى: المقتضب ٢٢٣/٤، وشرح ابن يعيش ٨/٢ وشرح ابن عقيـل ٨/٢، وشرح الكافيـة ١٩٦/١، واللسان (قلـد) ٣٦٩/٤، وشـرح ابن عقيــل ٢٠٧/٢، والخزانة ١٣٩/٣-١٤٠، معجم شواهد العربية ٤١٦.

لأن الثاني فيه منصوب بفعل مقدر، أي: و"كحلن" و"سقيتها" ويمتنع فيه العطف، لانتفاء المشاركة في الفعل والمفعول معه، لعدم فائدة الإخبار بالمعية في الأول، وتحقق انتفائها في الثاني، وهذا هو الذي أشار المصنف إليه بقوله: "أو اعتقد إضمار عامل تصب" وبقي له حال خامس(١)، لم يذكرها المصنف، وهي: "وجوب العطف" كما في نحو: "اشترك زيد وعمرو"، و"كل رجل وضيعته" و"جاء زيد وعمرو قبله أو بعده".

#### Kuit 12

هو إخراج ماتضمنه الكلام السابق، أو أدّى إلى توهّمه تحقيقا أو تقديرا من حكمه، بإحدى (٢) أدواته، بشرط الفائدة، فبـ"الإخراج": خرج ماسيقت فيه "غير" أو "إلاّ" للوصف، لا للاستثناء، نحو: ﴿صواط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ﴾ (٦) و ﴿لو كان فيهما آلهة إلاّ الله ﴾ (٤) و"ماتضمنه الكلام" أعم من أن يكون تضمنه لفظا، وهو الاستثناء التام، نحو: «قام القوم إلاّ زيدا» أو تقديرا، وهو الاستثناء المفرغ، نحو: "ماقام إلاّ زيد" إذ معناه «ماقام أحد إلاّ زيد» وقولنا: «أو أدى إلى توهمه» ليدخل الاستثناء المنقطع،

<sup>(</sup>١) الحال: مايكون عليه الشيء، وهو يذكر ويؤنث. اللسان "حول" ٢٠١/١٣ .

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "أحد" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧، من سورة الفاتحة.

وقال الأخفش: إن البدل في "غير" هنا أحود من الصفة، لأن "الـذى" و"الذين" لاتفارقهما الألف واللام، وهما أشبه بالاسم المخصوص من الرحل" وما أشبهه. ينظر: معانى القرآن له ١٧/١، والكشاف ٢٩/١-٧٠ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٢، من سورة الأنبياء.

نحو «مافيها أحد إلا حمارا» ووصف المستثنى منه بالسبق تحقيقا أو تقديرا مدخل لنوعي الاستثناء المؤخر عن المستثنى منه، وهو الأكثر، والمتقدم عليه، نحب :

١٧٦ - ف...هل إلا بك النّصر يرتجى عليهم وهل إلاّ عليك المعـوّل(١)

وكونه مخرجا من حكمه أعم من أن يكون حكمه الإثبات، فيكون خارجا منه داخلا في النفي أو الإحراج بكونه بأحد أدوات الاستثناء مخرج لنحو: ﴿إِيّاكُ نعبد﴾(٢) ﴿وقال رجل مؤمن﴾(٤) و﴿مُن جاء بالحسنة فله عشر أمناها﴾(٥) و﴿مُدمّ كلّ شيء﴾(١) فإن هذه كلها مخرجة لغير المذكور، لكن الأول مخرج بالاحتصاص. والثاني: بالوصف. والثالث: بالشرط. والرابع: بالعقل، وحرج باشتراط الفائدة نحو: «قام القوم إلا رجلا» فإن هذا التركيب ونحوه -مما لافائدة فيه- ممتنع.

مااستثنت "إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتُخِب اتباعُ ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقسع

"إلا" هي أم باب الاستثناء، وللمستثنى بها أحوال، الأول: أن يكون قد استثنى بها بعد تمام الكلام، والمراد بـ"تمام الكلام" ألا يكون ماقبلها طالبا لما بعدها إعرابا فيحب النصب إن كان المستثنى منه موجبا، نحو:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا البيت.

<sup>(</sup>٢) في ب: "المنفى" موضع "النفي" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥، من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٨، من سورة المؤمن (غافر).

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٦٠، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٥، من سورة الأحقاف.

## ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأْتُهُ ﴾ (١) وأما الرفع في قوله:

١٧٧ - وبالصريمةِ منهم منزلٌ خَلَق عافٍ تغيرَ إلاّ النويُ والوتــد(٢)

فلتأول "تغير" بلم يبق، وإن كان المستثنى منه منفيا أو شبيها بالمنفى وهو: مادخل عليه حرف نهي، أو أداة استفهام، انتخب فيه أي: اختير اتباع (٢) مابعد "إلا" للمستثنى منه في الإعراب، رفعا أو نصبا أو حرّا، على أنه بدل (١) منه إن

ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٤٩٨، وأوضح المسالك ٢٥٥/٢، والتصريح ٢٩٨، وشرح الأشموني ٢١٠/٢، وحواشى ابن عقيل ٢١٠/٢، وديوانه ٢٦٨، ومعجم شواهد العربية ١٠٤.

- (٣) قال محي الدين -مستدركاً على ابن عقيل إطلاقه اختيار الإتباع في هذه الصورة وليس هذا الإطلاق بسديد، وذكر مواضع ثلاثة يختار فيها النصب. ينظر تعليقه على شرح ابن عقيل ٢١٢/٢ .
- (٤) ماذكره الشارح من الانتصاب على البدلية هو مذهب البصريين، وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنّ "إلاّ" حرف عطف، وما بعدها معطوف عطف نسق، ورد ثعلب كلاً المذهبين، ولم يسلم له رده مذهب البصريين. ينظر الكتاب ٢/٣٥٧، والأصول ٣٢٥/١، وأوضح المسالك ٢/٧٧، والتصريح 8/١٩ ٣٥-٥٠٠.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٣، من سورة الأعراف، ومن الآية ٥٧، من سورة النمل.

<sup>(</sup>۲) هذا بيت من البسيط، وهو للأخطل: غياث بن غوث، النصراني التغلبي، و"الصريمة": اسم مكان، و"خلق" أى: بال، و"عافي" أي دارس، و"النّوي": هو مايجعل حاجزاً حول الخيمة لئلا يدخلها ماء المطر (اللسان: نأى، ١٧١/٢٠). والشاهد منه قوله: «إلاّ النّويُ والوتد» فإن ظاهره أنه استثناء موجب وهو تام، فكان وجهه أن ينتصب، لكن الشاعر جاء به مرفوعا على أنه بدل من الضمير المستتر في "تغير"، وذلك لأنه وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنه منفي عند التحقيق، لأن معنى "تغير" لم يبق على حاله.

كان الاستثناء متصلا، بأن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه نحو: 
همافعلوه إلا قليل منهم (١) ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك (١) ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك (١) ﴿ومن يقنطُ من رحمة ربه إلا الضالون (١) ، والنصب فيه عربي حيد، إلا أنه أقل من الإتباع، ومنه: قراءة جماعة من السبعة، ﴿إلا امرأتك (١) وإن (١) كان الاستثناء منقطعا، وهو: ما لم يكن المستثنى داخلا في المستثنى منه والمستثنى منه غير موجب، فأكثر العرب يوجبون نصب المستثنى، وبه جاء،

والشاهد منها "إلا قليل" حيث ارتفع "قليل" على أنه بدل من واو الجماعة الواقع في سياق النفي.

 <sup>(</sup>۲) من الآية ۸۱، من سورة هود.
 والشاهد منها: "إلا امرأتُك" فإن "امرأتُك" مستثنى وقد ارتفع على أنه بدل من
 "أحد" المرتفع على الفاعلية والواقع في سياق نهي.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٦، من سورة الحجر. والشاهد منها: "إلا الضّالون" فإن مابعد "إلاّ" مستثنى وقد ارتفع على أنه بدل من فاعل "يقنط" الواقع في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو . معنى النفي.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "امرأتك" بالرفع على أنه بدل من "أحد" فيفيد ذلك أن امرأة لوط التيخ - كانت مع أهله الذين أسرى بهم فالتفتت فأصابها العذاب، وقرأ الباقون: "امرأتك" بالنصب، استثناء من الإسراء لا من "أحد" فيفيد ذلك أنه التيخ لم يخرجها مع أهله.

ينظر: النشر ٢/٠٧، والحجة: ٣٤٧–٣٤٨، والوافي ٢٩٢، والبدور ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ب: "فإن" موضع "وإن".

نحو: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فَيهَا المُوتَ إِلاَّ المُوتَةَ الْأُولَى ﴾ (١) ﴿ مَاهُم بِهُ مَن عَلَم إِلاَّ اتباعَ الظَّنّ ﴾ (٢) وبنو تميم يجوّزون فيه الإبدال أيضا كالمتصل إن أمكن تسليط العامل على المستثنى منه، نحو:

١٧٨-وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العِيسس (٣)

(١) من الآية ٥٦، من سورة الدخان.

والشاهد منها "إلاّ الموتةً" حيث انتصب لفظ "الموتة" على الاستثناء وهـو منقطع والمستثنى منه غير موجب.

(٢) من الآية ١٥٧، من سورة النساء.

والشاهد منها" إلا اتباع" حيث أجمع القراء السبعة على نصبه على اللغة الفصحي، لانقطاعه وكون المستثني منه غير موجب.

(٣) هذا بيت من الرجز لعامر بن الحارث، المعروف بجران العود.

والشاهد منه قوله: "إلا اليعافير..." حيث حاء مرفوعا على أنه بدل من المستثنى منه، وذلك عند بنى تميم، حعلوه كأنه من حنس مايستأنس به على سبيل التوسع والمحاز. ويحتمل محيؤه على اللغة الحجازية المشهورة، على اعتبار أنه كالمفرغ من حيث كان وحود المستثنى منه في هذه الحال كعدمه، إذ المعنى: ليس بها إلا اليعافير، وهذا يفهم من كلام سيبويه. ينظر: الكتاب ٣٢٢/٢.

ينظر البيت في: الكتاب ٢/٢/٢، والمقتضب ٢/٩ ٣١، والإنصاف ٢٧١/١، ووشرح البيت في: الكتاب ٢/٢٢، والمشنور ص٣٢٧، وأوضح المسالك ٢٦١/٢، والتصريح ١٣١/١، والحزائدة ٢٢١/١، والسدرر ١٩٢/١، والحزائدة ١٢١/٤- ١٢١/٤، وشرح الأشموني ٢/٠٥١، وديوانه ٥٣، ومعجم شواهد العربية ٤٨٧.

ودعوى الزمخشري: (۱) أن منه قوله ﴿قَلَ لَا يَعْلَمُ مِن فَي السَمُواتُ وَالْأَرْضُ الْغَيْبُ إِلاَّ اللهُ ﴾ (۲) غير مستقيمة (۱)، أما لو لم يمكن تسليط العامل على المستثنى منه، نحو: "مانفع إلا ما ضر".

فإن بني تميم يوجبون النصب أيضا.

- (۱) هو أبو القاسم: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، كان واسع العلم في فنون كثيرة، وقد سافر إلى عدة أقطار وجاور . بمكة، وتوفي في سنة ٣٨هم، ومن مصنفاته: "الكشاف" في التفسير، و"الفائق" في غريب الحديث، و"المفصل" و"الأنموذج" في النحو، و"المستقصى" في الأمثال. تنظر ترجمته في: بغية الوعاة ١٨٦/١٠.
  - (٢) من الآية ٦٥، من سورة النمل.
- ") حمل الزمخشري على هذه اللغة -أعني لغة تميم- قوله تعالى: ﴿قل لايعلم...﴾
  الآية، فإنه يجعل "مَن" موصولة في على رفع فاعل للفعل "يعلم"، و"الغيب"
  مفعولا به، ولفظ الجلالة بدلا من "من" الموصولة، والاستثناء منقطع، إذ الخالق
  سبحانه وتعالى لايوصف بأنه في السموات، بل وسع كرسيه السموات
  والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وقول الجارية حينما سألها الرسول الله عن الله. فقالت: "في السماء" فسره العلماء بمعنيين لا ثالث لهما: الأول: أن يكون المراد بالسماء "العلو".
  "في" بمعنى "على". والثاني: أن يكون المراد بالسماء "العلو".

هذا وقد ترتب على صنيع الزمخشري تخريج القراءة السبعية على وحه ضعيف في العربية، من أحل ذلك اعترض العلماء على هذا التخريج والتمسوا وجها آخر غير الذى ذكره الزمخشري، فذهب الصفاقسي إلى أن الاستثناء متصل، والمستثنى في الآية من حنس المستثنى منه، غير أن المخلوقين مستقرون في السموات والأرض على وحه الحقيقة، فالظرفية التي يدل عليها "في" بالنسبة

## وغيرُ نصب سابقِ في النَّفي قد يأتي ولكن نصبَه اخسر إن ورد

نقدُمُ المستثنى على المستثنى منه جائز، ثم إن سبق في غير النفي، فلا خلاف في وحوب نصبه، وإن سبق في النفي، وهي مسألة الكتاب فالمختار نصبه، كقوله:

وما لي إلا مشعب الحق مشعب(١)

١٧٩ - ومالي إلا آل أحمد شيعة

(-) اليهم ظرفية حقيقية، وهي بالنسبة إلى الله تعالى "ظرفية بجازية" واعترض على هذا التوحيه بأن فيه الجمع بين الحقيقة والجاز في كلمة واحدة، وهذا لايجيزه كثير من العلماء.

وذهب ابن مالك إلى أن صلة "مَن" محذوفة، وتقديرها: "من يذكر في السموات والأرض" والاستثناء عليه متصل، والمعنى مستقيم، ولكن يضعفه عدم وحود مايدل على الصلة المحذوفة.

واختار ابن هشام وجها آخر غير هذه الوجوه، وهـ و أن تكون "من" الموصولة مفعولا به ليعلم، و"الغيب" بـ دل اشتمال منها، ولفـ ظ الجلالـ قفـ على "يعلم" ويضعفه: خلو بدل الاشتمال من ضمير يعود على المبدل منه.

وينظر مزيدا من تفصيل المسألة في الكشاف ١٥٦/٣، وأوضح المسالك ٢٦٣/٢، والمغنى ٥٠١، والتصريح ٣٥٤/١.

(۱) هذا البيت من الطويل، وهو للكميت بن زيد الأسدي في مدح أهل البيت. وفي ب: "إلا مذهب الحق مذهب" وهي رواية ثانية في البيت.

والشاهد منه قوله: "ما لى إلا آل احمد" و"ما لى إلا مذهب الحقِّ" فإن كلا من "آل احمد" و"مذهب الحق: مستثنى تقدم على المستثنى منه، فلم يكن فيه إلا وحه أحد، وهو النصب على الاستثناء.

ينظر البيت في: المقتضب٤/٨٩٣، والإنصاف١/٢٧٥، وابن يعيش٢/٩٧، ==

وحكى يونس(١) فيه الرفع اتباعا، كما في المتأخر، وعليه قوله:

الاستثناء المفرغ (٣) هو: أن لا يذكر المستثنى منه، ويكون العامل السابق لـ" إلا" طالبا لما بعدها، إما خبرا، نحو: ﴿وَمَا مُحَمَدُ إِلاَّ رَسُولُ﴾ (٤) أو فــاعلا،

- (=) واللسان (شعب ٤٨٣/١)، وأوضع المسالك ٢٦٦/٢، والشذور ٣٢٤، وشـرح ابن عقيـل ٢٦٦/٢، والتصريــح ٥٥٥/١، والخزانــة ١٤/٤ ٣١٩- ٣١٩، وشــرح الأشموني ١٥١/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٥.
- (۱) هو: أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضيى، كان إماما في النحو واللغة، سمع عن العرب، وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وروى عنه: سيبويه، والكسائي، والفراء، من آثاره: «كتاب معانى القرآن الكبير»، واللغات، والنوادر، والأمشال وغيرها، ولد سنة ۸۰هـ، وقيل ۹۰، وتوفي سنة ۱۸۲هـ.

ينظر: معجم المؤلفين ٣٤٧/١٣، وبغية الوعاة ٢/٥٣، وإشارة التعيين ٣٩٦.

(٢) هذا بيت من الطويل، وهو لحسان بن ثابت - الله-

والشاهد منه قوله: "إلا النبيون شافع" حيث فرغ العامل "يكن" لما بعد "إلا" وهو "النبيون" فهو فاعل بـ "يكن" التامة وما بعده وهو "شافع" نكرة واقع في سياق النفي، فيعم، ولكن أريد به خاص، فصح إبداله من المستثنى منه، بدل كل من كل؛ وجَعْل الشارح الرفع إتباعاً فيه نظر؛ وإنما هو استثناء مفرغ.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٦٨/٢، وشرح ابن عقيل ٢١٧/٢، والهمع ١٥٥/١، والدرر ٢١٥١/١، والتصريح ٢٥٥/١، وشرح الأشموني ٢١٥١/١، وديوانه ٢٥٤٤، ومعجم شواهد العربية ٢٢٠.

- (٣) في ب: "المرفوع" موضع "المفرغ" وهو تحريف.
  - (٤) من الآية ١٤٤، من سورة آل عمران.

غو: ﴿ فَما آمن لموسى إِلا َ ذَرِيةً...﴾ (١) أو نائبا عنه، غو: ﴿ فَهَلَ يَهَلُكُ إِلا اللَّهِ مِ اللَّهِ اللَّهُ عَو: ﴿ وَلا تَجَادُلُوا أَهْلُ الكتابِ إِلاّ بالتي هي أحسن (١) أو حالا، غو: ﴿ وَما هم بضارين به من أحد إِلاّ بإذن الله ﴾ (٥) وحكمه: أن تُجعل "إلا" عنزلة المعدومة، ويُعطى الواقع بعدها من الإعراب ما يستحقه لفظا أو علا لا توجد "إلا" ولا يقع التفريغ إلاّ في غير الإيجاب، كما مثل، فأما غو: ﴿ ضُربت عليهم الذّلة أينما ثقفوا إلاّ بحبل من الله ﴾ (١) ﴿ وَيَأْبِي اللهُ إِلاّ أَنْ يَتُمّ نُورِه ﴾ (٧) فإنما حصل التفريغ فيهما لتأويل الأول بـ "للا يؤمنون" والثاني: بـ "للا يريد الله".

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٣، من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٥، من سورة الأحقاف، وفي أ: "الظالمون" موضع "الفاسقون"، وهـو خلط بين أواخر الآي، إذ "الظالمون" نهاية آية ٤٧، من سورة الأنعام، وحرف الاستفهام فيها بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٧١، من سورة النساء. فالحق في الآية معمول لـ"تقولموا" وتقديم المستثنى منه: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهُ شيئا إِلاَّ الحَقَ﴾.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٦، من سورة العنكبوت. فما سبق "إلاّ" في الآية وهو "تجادلوا" يطلب متعلقا بحرورا بالباء فحرّ ما بعد "إلاّ" بها، وتقدير المستثنى: ولا تجادلوا أهل الكتاب بشئ إلاّ بالتي هي أحسن.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢،٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١١٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٢، من سورة التوبة.

# وألـغ "إلاّ" ذاتَ توكيد كـلا تمرر بهم إلاّ الفتــى إلاّ العَــلا

إذا كان المقصود من تكرار "إلا" تأكيد الأولى بالثانية، بأن يكون الاسم المذكور بعدهما لواحد نحو: «لا تمرربهم إلا الفتى إلا العلا».

فالثانية ملغاة، وما بعد الثانية تابع لما بعد الأولى في الإعراب، لأنه بدل منه أو عطف بيان له، وحمله في هذا<sup>(۱)</sup> المثال على الجر، لكون الاستثناء متصلا غير موجب أولى من حمله على النصب، ومما يسراد بالثانية فيه التأكيد ما إذا وقعت بعد عاطف، كـ«حاءوا إلا زيدا وإلا عمرا»، لأن الاستغناء<sup>(۲)</sup> عنها ممكن، وقد احتمع تكرارها في الصورتين في قوله:

 <sup>(</sup>١) أي قول المصنف: «لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العكل».

<sup>(</sup>٢) في أ: "الاستثناء" موضع "الاستغناء" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من الرجز، بحهول قائله، والمراد بقوله: "شيخك" أي: جملك، ويروى "شنجك" موضع "شيخك" وهو بمعناه، إذ الشَّنَج: يطلق على الجمل عند هذيل، يقولون: «غَنَجٌ على شَنَجٍ: أي: رجل على جمل»، اللسان: "شنج": ٣٤/٣٠. والرَّسِيم: ضرب من السير السيريع مؤثر في الأرض، اللسان: "رسم": ٥/١٣٣، والرَّمَل: بالتحريك: الهرولة، وهو: سير فوق المشي ودون العدو، اللسان: "رمل" ١٩٤٤، والشاهد من البيت قوله: «إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله»، فإن "إلا" في قوله: «إلا رسيمه وإلا رمله» زائدة في الموضعين، وقد اجتمع في هذا البيت الموضعان اللذان تزاد فيهما "إلا" وهما: العطف والبدل. وينظر البيت في: الكتاب ٢/١٤٣، والمقسرب ١/١٧٠، وأوضح المسالك: والتصريح ١/٢٥٠، وشرح الشوني ٢/٤٢، والهمع شواهد العربية ٢٧٠٠

إذ الرَّسِيم من العمل، فهو بدل بعض من كل.

وإن تكسر لا لتوكيسيد فمع تفريسغ التأثيس بالعاميل دع في واحد تمسا بـ"إلاّ" استثنى وليس عن نصب سواه مغنيى

إذا كُررت "إلاّ" لقصد الاستثناء فله بالنسبة إلى المعنى صورتان:

إحداهما: أ، يكون المراد استثناء الجميع من الأول، نحو: «جاء القوم إلاّ زيدا إلاّ عمرا إلاّ خالدا». (٢)

الثانية: أن يراد استثناء كلِّ من متلوه، نحو: له عندى (٢) عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ درهما، وما ذكره المصنف من الأحكام اللفظية فإنما هو بالنسبة إلى الصورة الأولى، وللمستثنيات فيها حالتان: تفريغ ما قبل إلاّ لما بعدها (٤)، وعدمه، فمع التفريغ يترك (٥) التأثير بـ" إلا" في واحد من المستثنيات رلا يتعين كونه الأول، ويشغل به (٢) العامل السابق، ويجب نصب البواقى، نحو: «ما قام إلاّ زيد إلاّ عمرا إلاّ بكرا»، برفع الأول ونصب الآخرين، وإن شئت برفع الثانى أو الثالث ونصب الآخرين، ورفع الأول أرجع. (٧)

<sup>(</sup>۱) قول المصنف "مُغنى" يحتمل أن يكون اسم ليس، والخبر محذوف، تقديره: موجودا، ويحتمل أن "مغنيا" هو الخبر وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، والاسم ضمير مستتر يرجع إلى الواحد أو إلى التأثير.

أفاده الصبان. ينظر: حاشيته على الأشموني ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) في ب: "إلا خالد" وهو تحريف". (٣) سقط "عندى" من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: "لما بعد إلاّ" موضع "لما بعدها". (٥) يترك هنا لمعنى: يجعل.

<sup>(</sup>٦) في أ: "ويشتغل" موضع "ويشغل".

 <sup>(</sup>٧) سبب الرححان القرب من العامل، أفاده في التصريح ٧/١٥٣.

# ودون تفريسغ مسع التَّقسدُّمِ نصبَ الجميع احكم به والتسزم

هذه هي الحالة الثانية من حالتي المستثنيات، وهي أن تـأتي دون تفريغ، ثم هي منقسمة إلى قمسين، أحدهما: أن يتقدم على المستثنى منه فيحب نصب جميعها، سواء كان الاستثناء موجبا، نحو: «قـام إلاّ زيدا إلاّ عمرا، إلاّ بكرا القوم، أو غير موجب»، نحو: «ما قام إلاّ زيدا إلاّ عمرا إلاّ بكرا أحد».

وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائسه كلم يفوا إلا المرؤ إلا على وحكمها في القصد حكم الأول

هذا القسم الثاني من قسمي الحالة الثانية، وهو: أن تتأخر المستثنيات عن المستثنى منه، فإنك تأتي بواحد منها كما تأتي به لو لم يكن معه زائد، من وجوب النصب في الإيجاب، وفي ضده مع الانقطاع، ورجحان الإتباع عليه مع الاتصال فيما عدا الإيجاب، ولا يتعين ذلك في الأول من المستثنيات، كما سبق في التفريغ، بل هو في الأول أرجح، نحو: لم يفوا إلا امرؤ إلا عليا(١) إلا خالدا، وحكم المستثنيات في القصد حكم الأول، وكلها مثبت لـه الحكم في نحو: «ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا»(١)، وكلها منفي عنه الحكم في نحو: «قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا».

# واستثنى مجسرورا بـ "خيرِ" مُعْرَبَا بِما لمستثنى بـ "بالاً" نُسِبَــــا

المستثنى بـ "غير" لازم الجر بالإضافة، وأما "غيرً" فإنها تستحق من الإعراب ما يستجقه المستثنى بإلا ، لو وقعت في [موضعه] (١٦) ، فتعرب بما

<sup>(</sup>١) في ب: "على" موضع "عليا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط "أحد" من: ب.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "موضعها" ولا يستقيم به المعنى.

يقتضيه العامل<sup>(۱)</sup> السابق إن كان مفرغا في<sup>(۱)</sup> نحو: «ما قام غيرُ زيدٍ<sup>(۱)</sup>، وما رأيت غيرَ زيدٍ»، [ويلزم نصبه في نحو: «قام القوم غيرَ زيدٍ»]<sup>(1)</sup>، وفي<sup>(0)</sup> نحو: «ما فيها أحد غيرَ حمار»، لأنه مستثنى من موجب في الأول، ومنقطع في الثانى، ويترجح الإتباع على النصب في نحو: «ما قام أحد غير زيد»، لكونه متصلا من غير موجب.

ولسبوى شوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جُعِلا في "سِوى" ثلاث لغات، أشهرها: كسر السين مع القصر، ثم "سُوى"

(۱) العامل في "غير" هو ما في الجملة قبله من فعل أو شبهه، وإنما حعل الإعراب على "غير" مع أن المستثنى هو الاسم الواقع بعدها لأنه لما كان مشغولا بالجر لكونه مضافا إليه حعل ما كان يستحقه من الإعراب المخصوص لولا ذلك على "غير" على سبيل العارية، والدليل على أن الحركة لما بعدها حقيقة: حواز العطف على عله، والقول بأن العامل في "غير" هو ما قبله من فعل أو شبهه هو ظاهر سيبويه، ونسب إلى الفارسي، وهو اختيار ابن مالك في شرح التسهيل، والمشهور عند جمهور البصرين أن انتصاب "غير" على حد انتصاب ما بعد "إلا" وهو الاستثناء.

ينظر: الكتاب ٣٣٠/٢، والمقتضب ٣٩٠/٤، والخصائص ٢٧٦/٢، والإنصاف المسألة (٣٤)، وشرح المرادي ١١٣/٢.

- (٢) سقط "في" من: ب.
- (٣) هذا المثال يمتنع فيه النصب عند الجمهور، لكون العامل يطلب فاعلا، فيرتفع "غير" على الفاعلية، ويجوز نصب "غير" عند الكسائي بناء على ماذهب إليه من حواز حذف الفاعل، نبه عليه الصبان في حاشيته على الأشموني ١٥٩/٢.
  - (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) سقط "في" من: أ.

بالضم والقصر، ثم "سَواء" بالفتح مع المدّ، وحكى غيره (١): الكسر مع المدّ أيضا، وحكم المستثنى بها الجرّ بالإضافة، كالواقع بعد "غير" اتفاقا، وأما هي فالصحيح أن حكمها حكم "غير" في جواز التفريغ، وفي وجوب النصب، وفي رجحان الإتباع عليه، ومن التفريغ قوله:

۱۸۲ - ولم يست سوى العدوا ن دِنّاهمم كمما دَانوا(۲)

ومذهب سيبويهِ وأكثر أصحابه أنها لازمة النصب على الظرفية، بدليل صحة وقوعها صلة تامة في نحو: «جاء الذى سواك»، والقول بهذا مع اشتهار تصرفها في اللغة، ودخول العوامل اللفظية والمعنوية عليها ضعيف. (٣)

والشاهد منه قوله: «ولم يبق سوى العدوان» حيث أوقع "سوى" فاعلا للفعل "يبق" وهذا عند جمهور البصريين ضرورة، وعند جمهور الكوفيين حائز في سعة الكلام، كما سيأتي توضيحه.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢١٩/٢، وأوضح المسالك ٢٨١/٢، وشرح ابن عقيل ٢٢٨/٢، والهمع ٢/١، ١٠ والسدرر ١٧٠/١، والتصريح ٣٩٢، وشرح الأشموني ١٦٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٩٤.

(٣) اختلف النحاة في "سوى" فذهب سيبويهِ وجمهور البصريين إلى أنها ملازمة للظرفية المكانية -كما ذكر الشارح- وذهب الكوفيون ووافقهم ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٢١٦/٢ إلى أنها تكون ظرفية أحيانا،

<sup>(</sup>١) حكى ذلك الرضي وابن هشام وأبو حيان. ينظر: شرح الكافية ٢٤٤/١، وأوضح المسالك ٢/٢٥٢، والضمير في قوله: "غيره" يعود إلى الناظم.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الهزج، وهو للشاعر: الفند الزّمّاني، قاله في حرب البسوس، و"العدوان": هو الظلم الصريح، ومعنى "دنّاهم": أي: جزيناهم، و"يوم الدين": هو يوم الجزاء.

### واستثن ناصبا بـ"مليس" و "خلا" وبـ"عدا" وبـ"مكـون" بعـدلا

هذه الأفعال الأربعة تقع أدوات استثناء، فينصب المستثنى لزوما بعد اثنين منها، وهما: "ليس" ومن الاستثناء بها ما جاء في الحديث: «يطبع المؤمن على كلّ خلق، ليس الخيانة والكذب» (۱) و "يكون" الواقعة بعد "لا" نحو: «جاء القوم لا يكون زيدا»، والحق أن النصب بعدهما على ما كان عليه قبل إرادة الاستثناء، من الخبرية، إلا أن اسمهما في الاستثناء ضمير لا يظهر، عائد على اسم (۲) فاعل الفعل السابق على المستثنى منه، أو على بعض (۱) المستثنى

- (-) وتكون اسما متأثرا بالعوامل في بعض الأحيان، وذهب الرماني والعكبري إلى أنها كذلك إلا أن مجيئها ظرفية أكثر، وقد احتار ابسن هشام هذا المذهب، (أوضح المسالك ٢٨٢/٢). وقال الأشموني في هذا امذهب: هذا أعدل المذاهب، وبيّن الصبان وحه ذلك، فقال: لأنه لا يحوج إلى تكلّف في موضع من المواضع.
- تنظر: حاشيته على الأشموني ٢ / ١٦٤ ، وتنظر المسألة وخلاف النحاة فيها في: الكتاب ٢ / ٣٤٣ ، والإنصاف المسألة ٣٩ ، وشرح ابن يعيش ٢ / ٨٣ ، والمقرب ١ / ١٧٢ ، وشرح الكافية الشافية ٢ / ٢ ١ ، وأوضح المسالك ٢ / ٢٨ ، والمغنى ١ ٥ ١ ، وشرح الأشموني ٢ / ١٦٤ .
- (۱) ينظر مسند الإمام أحمد ٢٥٢/٥، والذي فيه "إلاّ" موضع "ليس" ولم أجده عند غيره فيما اطلعت عليه.
- (٢) نسب هذا القول إلى سيبويه، والذى عثرت عليه في كتابه أنه على القـول الشانى الآتى، والذي نسبه إلى سيبويهِ هو صاحب التصريح على التوضيح وقد نقله عـن ابن هشام في حواشى هذا الأحير. ينظر التصريح ٣٦٢/١.
- (٣) هذا هو قول سيبويه الذي أشرت إليه آنفا، وهو قول جمهور البصريين. ينظر: الكتاب ٣٤٧/٢، والمقرب ١٧٣/١، والأصول ٢٨٧/١، وابس يعيش ٧٨/٢، والتصريح ٣٦٣/١، وأوضح المسالك ٢٨٣/٢، وشرح الأشموني ١٦٧/٢، والشذور ٣٢١.

منه المدلول عليه بالكلّ، فالتقدير: لا يكون القـائم زيـدا، وليـس بعـض خلقـه الخيانة، وينصب جوازا بعد الآخرين، وهما: "خلا" و"عدا"، نحو:

١٨٣-الاكل شيءماخلاا لله باطل<sup>(١)</sup>

...

ونحو:

(١) هذا صدر بيت من الطويل، للشاعر: لبيد بن ربيعة العامري، وقال النبي ﷺ فيه: أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد:

ألا كـلّ شيء ما خلا اللـهُ باطل ... ... ...

ينظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب ١٠٧/٧، وصحيح مسلم، كتاب الشعر ص١٠٧٨، وقد رواه مسلم بعدة روايات منها: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: «ألاّكل... الخ». وتنظر: سنن البرّمذي، كتاب الأدب ٥/٠٤، وسنن ابن ماجة، كتاب الأدب، ومسند أحمد ٢٤٨/٢، وتمام البيت قوله:

والشاهد من البيت قوله: «ما خلا الله» حيث سبقت "حلا" بــ "ما" المصدرية فتعين كونها فعلا، ولذا انتصب الاسم الكريم به، وهذا عند الجمهور، وسيأتى ذكر من خالف في ذلك قريبا.

وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٢/٨٧، وشرح الكافية الشافية ٢٢٢/٧، وأوضع المسالك ٢/٩٨، والمغنى، الشاهد: ٢٢١، والشذور ص٣٢١، والهمع وأوضع المسالك ٢٣٣،٢٢٦، والمدر ٢٩٧، ٩٣،٢١، والتصريح ٢/٩١، وشرح الأشموني ٢٨/٢، والديوان ٢٥٦، ومعجم شواهد العربية ٢٨٣.

۱۸۶ - ... عدا سليمي وعدا أباها<sup>(۱)</sup> ...

وهو منصوب على المفعولية، وفاعل الفعلين ضمير واجب الاستتار، عائد على ما سبق في الضمير بعد "ليس" و "لا يكون" وهل هذه الجمل الأربعة التي هي الفعل وما عمل فيه، مستأنفة فلا محل لها من الإعراب، أوحال، فيكون محلها النصب؟ على قولين(٢):

واجرر بسابقي "يكون" إن ترد وبعد "ما" انصب،وانجرار قد يَرِد المراد بـ"سابقي يكون": عدا وخلا، فيجوز الجربهما كقوله:

١٨٥- أبحناحيَّهـم قتـلاً وأسرا عـدا الشّمطـاءِ والطّفلِ الصّغير ٣٠)

- (۱) هذا من الرحز المشطور، ولم أعثر على اسم قائله، وفي أ: "سليمان" موضع "سليمي" وهو تحريف.
- والشاهد من قوله: "وعدا أباها" حيث نصب ما بعد "عدا" بالألف لكونه من الأسماء الستة، على أنها فعل حامد.
- وينظر البيت في: الدرر ١٩٦/١، والهمع ٢٣٢/١، ومعجم شواهد العربية٥٥٠.
- (٢) تنظر المسألة في شرح ابن يعيش ٧٩/٢، وشرح الكافية ٢٣٠/١، والمغنسى ١٤٢/١، وشرح الأشموني ٢/٧٢، وقد رجح الرضي أن يكون محلها النصب على الحال.
- (٣) هذا البيت من الوافر، لم يعرف قائله، و"الشمطاء" هي: المرأة التي خالط البياض
   سواد شعرها، والرحل: أشمط، اللسان: شمط ٢٠٩/٩.

والشاهد منه قوله: "عدا الشّمطاء" حيث حر الاسم الواقع بعد "عدا" على أنه حرف حر. وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢/٥٨٥، وشرح ابن عقيل ٢٣٦٧، والهمع ٢٣٦٧، والدرر ١٩٧/١، والتصريح ٢٦٣٦، وشرح الأشموني ٢٦٨٢، ومعجم شواهد العربية ١٨٦.

#### وقوله:

١٨٦-خلاا للهِ لاأرجو سواك وإنما أعدُّ عيالي شعبةً من عيالكـــــا(١)

فإن تقدمتها (٢) "ما" تعيّن النصب بهما عند الجمهور، ولهذا دخلت نـون الوقاية في نحو:

١٨٧-تُمَلُّ النَّدامي ما عداني فإنني بكلّ الذي يَهْوَى نديمي (١) مولع

(۱) هذا البيت من الطويل، ونسبه في الخزانة ومعجم شواهد العربية إلى الأعشى، ومعنى "شعبة" أي قطعة: والشاهد منه قوله: "خلا الله" حيث حر الاسم الكريم بعد "خلا" على أنه حرف حر.

ينظر البيت في: اللسان "خلا" ٢٦٦/١٨، وأوضح المسالك ٢٨٦/٢، وشرح ابن عقيل ٢٣٤/٢، والهمع ٢٢٦/١، والدرر ١٩٣/١-١٩٧، والتصريح ١/٣١١، والحزائة ٣١٤/٣، وشرح الأشموني ١٦٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٥٥٠.

- (٢) في أ: "تقدمتها" موضع "تقدمتهما" وهو تحريف.
- (٣) هذا بيت من الطويل، لم يعرف قائله، و"تملّ" بالبناء للمجهول، من الملل والسأم، و"الندامي": جمع: "ندمان" كسكران، وهو الذي يجالس على الشراب، اللسان: "ندم" ١٦/١٥.

والشاهد منه قوله: "ما عداني" حيث سبقت "عدا" بما المصدرية فتمحضت للفعلية، ومما يؤكد ذلك لحاق نون الوقاية بها عند إسنادها إلى ياء المتكلم، ونون الوقاية مما يلزم الأفعال غالباً.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢/٠٩٠، والشذور ص٣٢٢، والهمع ٢٣٣٧، والحمد ٢٣٣/، والمدر ١٦٨/١، والتصريح ٣٦٤/١، ومعجم شواهد العربية ٢١٩٨.

وحكى الكسائي والجرمسي (١) الجر (٢) بهما بعد "ما" وأنشد بعضهم البيت المذكور:

١٨٨- تُمَـلُ النّدامي ما عداي (١)

بتحريك الياء من غير نون.

### وحيث جَرَّافهما حرفان كما هما إنْ نَصَبَا فِعللان

إذا كان ما بعد "خلا" و "عدا" بحرورا فهما حرف حر، وهما (1) و بحرورهما في محل نصب، وهل هو لتعلقهما بما قبلهما (٥) أو عن تمام الكلام (٢) على قولين، وعلى هذا فإذا حرّا بعد "ما" فهي زائدة لا مصدرية، لامتناع وصل الموصول المصدري بجار وبحرور، وحيث نصبا فهما فعلان

- (٤) لم أعثر على هذه الرواية فيما وقفت عليه من المراجع.
  - (٥) سقط "وهما" من: ب.
  - (٦) ذهب إلى ذلك الجرحاني. ينظر: المقتصد ٧١٦/٢.
- (٧) ذهب إلى هذا الأكثرون، وهو اختيار ابن هشام. ينظر: المغنى ١٤٢/١،
   والتصريح ٣٦٣/١-٣٦٤، وشرح الأشموني ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عمر، صالح بن إسحاق الجرمي، نسبة إلى "حرم" إحدى قبائل اليمن، قيل إنه مولاهم وقيل إنه من أنفسهم، وكان ممن احتمع له مع العلم صحة المذهب وحسن الاعتقاد، تاريخ بغداد ٣١٣/٩، أخذ النحو عن الأخفش، واللغة عن أبي زيد وغيره، وله في النحو: كتاب الفَرْخ، أي: فرخ كتاب سيبويه، وغيره، توفي سنة ٢٧٥ه... تنظر ترجمته في: معجم المؤلفين ٣/٥، والإشارة ١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) ينظر مذهبهما في: شرح الكافية ٢٣٠/١، والمغنى ١٤٢، وشرح الأشموني
 ٢٦٩/٢، وعلى مذهبهما تكون "ما" زائدة لا مصدرية.

عادمي التصرف لوقوعهما موقع الحرف الذي هو "إلا".

وكخلا "حاشا" ولا تصحب ما وقيل حاش وحشا فاحفظهما

في "حاشا" ثــُلاث لغـات، تضمنّها النظـم، وهـي كخـلا في نصـب مـا بعدها تارة، على أنها فعل(١)، نحو:

۱۸۹–حاشیقریشا فإن الله فضلهم<sup>(۲)</sup> وبحرف أخری علمی أنّها حرف، نحو:

(۱) اختلف النحاة في "حاشا" أحرف هي أم فعل أم ذات وجهين؟، فذهب سيبويه وكثير من البصريين إلى أنها حرف حر دائما، ولهم في ذلك حجج مبسوطة في مظانها وليس هذا موضع بسطها، وإنما أنقل كلام سيبويه، فإنه قال فيها: "وأما" حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجرّ ما بعده، كما تجرّ "حتى" ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء.١.هـ. الكتاب ٤٩٤، وذهب الكوفيون إلى أنها فعل، قالوا لتصرفهم فيها بحذف ألفها الأولى تارة والثانية أخرى، ولإدخالهم إياها على الحرف، وذهب المبرد إلى أنها تكون فعلا تارة وتكون حرفا تارة أخرى. ينظر: المقتضب ٤/١٩٠. وينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف المسألة (٣٧)، وشرح المنابعي ش ٤/١٩٠، وشرح الكافية ١/٤٤٢-٥٤٥، ورصيف المبانى ابن يعيش ٢/٩٨-٥٥، وشرح الكافية المهادني الدانسي ١٥٥-١٥٥، والمغنى

(٢) هذا صدر بيت من البسيط، للفرزدق، وتمامه قوله:

... على البريّه بالإسلام والدّين والشاهدمنه قوله: "حاشى قريشا"حيث استعمل "حاشى" فعلا ونصب به ما بعده. ينظر البيت في: شرح ابن عقيل ٢٣٩/٢، والهمع ٢٣٢/١، والدرر ٢٩٦/١، وشرح الأشموني ٢٩٢/١، ومعجم شواهد العربية ٤٠٤.

إذ لو كانت الياء في محل نصب لدخلت نون الوقاية بينها وبين الفعل، إلاّ أنه لم يسمع دخول "ما" عليها، وبعضهم (٢) أحمازه، كما يقتضيه كلام المصنف، وهو قياس، وحُكم فاعلها مع النصب، ومحلّها في الحمالين على ما سبق في "خلا".

#### 1/2

عبارة في المعنى عما أبان هيئة لما علمت حقيقته، من صادر عنه الفعل، أو واقع عليه، وحدّه اللفظيّ: ماذكره المصنف.

الحال وصف فضلة منتصب مفهم "في حال" كفرد أذهب

عرّف الحال بأربعة قيود أحدها: أن تكون وصف، فحرج بذلك نحو: مشى الخَوْزَلَى (٢) و "رجع القَهْقَرَى "(١) الثاني: أن تكون فضلة، ليحرج نحو:

فى فتية حعلوا الصليب إلا هَهُم ... ... ومعنى معذور: أي مقطوع العذرة، وهى: قلفة الذّكر.

ينظر البيت في: اللسان (حاشا) ١٩٨/١٨، والجنسى الدانسي ٥١٥، والهمسع ١٩٢/١، والدرر ١٩٧/١، والتصريح ١١٢/١، وحواشسى الإنصاف ٢٨١/١، ومعجم شواهد العربية ١٦٩٠. (٢) المراد به: ابن مالك.

- (٣) الخوزلى: مِشية فيها تراجع وتثاقل وتفكك. اللسان: "حوزل": ٢١٦/١٣.
- (٤) القهقرى: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. اللسان:
   قهقر ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الكامل للأقيشر الأسدي: المغيرة بن الأسود، وصدر هذا البيت قوله:

"زيد قائم"، الثالث: أن تكون لازمة النصب ليخرج نحو: «مررت بالرجل القائم»، فإنه تابع لما قبله في إعرابه؛ الرابع: أن يراد به بيان الهيئة، وهو مراده بقوله: «مفهم في حال» ليخرج التمييز فإنه مبين<sup>(۱)</sup> لذات الميّز لا لهيئته، وقد احتمعت القيود في قوله: «فرداً أذهبُ» فإن "فردا" حال من المستكن في "أذهبُ" وهي وصف فضلة منتصب مبيّن لهيئة صاحبه.

#### وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا

أي: غالب ما يكون الحال وصفا منتقلا، يتصور الذهن تجدده وزواله، كالضحك والركوب، ونحوهما: مشتقا من المصدر، نحو: "قائما وقاعدا"، قال الله تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعودا﴾(٢) وليس ذلك بلازم، بل قد يجيء الحال وصفا لازما كالمؤكدة، في نحو: ﴿ويوم أبعث حيّا﴾(٢) وكنحو قوله: ﴿وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً﴾(٤) وكقولهم: «خلق الله الزرافة(٥) يديها أطول من رجليها» فإن "أطول" حال من "يديها" وهو وصف لازم.

ويكشر الجمود في سِغر وفي مسدي تاول بالا تكلُّف

<sup>(</sup>١) في أ: "مخرج" موضع "مبين" فلعله سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>٢) من الآية ١٩١، من سورة آل عمران؛ و"قياماً وقعوداً" مصدران.

<sup>(</sup>٣) من الآيتين ٣٣،١٥، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١٤، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الزّرافة: دابّة حسنة الخلق، فيها شبه بالبعير والبقر والنمر، وهمي من "زرف فى الكلام" أي زاد.

ينظر: اللسان "زرف" ٣٣/١١، والقاموس "زرف" ١٥٢/٣.

كَبِغْمُهُ مُسِدًّا بكذا يداً بيد وكَر زيد أسداً أي: كأسَد

أي يكثر بحيء الحال حامدة غير مشتقة في موضعين:

أحدهما: أن تكون دالة على سِعْر، نحو: «بِعه مُدَّا بدرهم»، و «اشتريت التمر صاعا بدينار».

الثاني: أن يحسن تأولها بالمشتق، وذلك في مسألتين:

إحداهما: أن تدل على مفاعلة، نحو: «بعه يدا بيـد» و «كلّمته فـاه إلى في »، لتأوّل الأول: بمتقابضين، والثاني: بمتشافهين.

الثانية: أن تدل على تشبيه، نحو: «كُرَّ زيد على العدو أسدا»، و «بدت المحارية قمرا» لتأوّلهما بشجاع، ومضيئة، ومن كلامهم: »وقع المصطرعان عدلي بعير» (۱) أي: مصطحبين، ومما يمكن التأويل فيه بالمشتق: ما دل على ترتيب كقولهم: «ادخلوا الأوَّلَ فالأوَّلَ» إذ هو في تأويل: مترتبين، أما وقوعها حامدة غير مؤولة بالمشتق فقليل، كالموطئة (۱) في قوله: ﴿فتمثّل لها بشوا سويا ﴾ (۱) وكقولهم: «هذا بُسْراً (۱) أطيب منه رُطبًا». وكقوله:

<sup>(</sup>١) العدل: المِثل والنظير، وعِدْلُ البعير: نِصف حِمله. اللسان "عدل" ١٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سميت: "موطئة" -بكسر الطاء- لأنها ذكرت توطئة للنعت بالمشتق. ينظر: المغنى ١٧ه.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٧، من سورة مريم. والشاهد منها: "بَشَرا" فإنه حال من فاعل "تمَثَّل" وهو اللَّكُ، وقد اعتمدت الحال الجامدة على الوصف، وهو "سَوِيّا".

<sup>(</sup>٤) "بسرا" بضم الباء وسكون السين، وهو: حال من فاعل "أطيب" المستتر فيه، و"رطبا" - بضم الراء وفتح الطاء - حال من الضمير المجرور بـ"من" والمعنى: هذا في حال كونه بسرا أطيب من نفسه في حال كونه رطبا.

### ﴿أَأْسِجُد لِمَنْ خلقتَ طِيناً ﴾. (١)

والحسال إنْ عُرِف لفظا فاعتقد

من أوصاف الحال: أن تكون نكرة (٢)، فإن وقعت بلفظ المعرفة أوّلت بنكرة، كالمضافة في قولهم: «احتهد وحدّك»(٦) و «قعد وحدّه» وكالداخل عليها "أل" في قولهم: «أرْسَلُها العراكَ»(٤) و «جاءوا الجمّاء(٥) الغفير» لتأوّل

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿طينا﴾ فإنه حال إما من الضمير المحذوف العائد على الموصول، بناء على حواز حذف صاحب الحال، أو حال من الموصول المحرور باللام. التصريح ٢٧٢/١.

(٢) لأنها زيادة في الفائدة، والفائدة في الخبر نكرة، لأنه لو كان معرفة لم يُفِيدِ المخاطبَ. الصميري ٢٩٧/١، هذا وقد أحاز يونس، والبغداديون بحيء الحال معرفة مطلقا، وفصّل الكوفيون، فقالوا: إنَّ تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها لفظا، وإلا فلا.

ينظر: المساعد ١١/٢، والهمع ٢٣٩/١، وشرح الأشموني ١٧٨/٢.

(٣) "وحدك" و"وحده" ونحوهما: حال من الفاعل عند سيبويه. (الكتاب ٣/٣٧٦–٣٧٥)، وحال من المفعول عند المبرد. (المقتضب ٣٣٩/٣)، وذهب يونس إلى أنه منتصب على الظرفية وعليه الكوفيون. الكتاب ٣٧٧/١. ينظر شرح ابن يعيش ٢٣/٢، وشرح الكافية ٢٠٣/١.

- هذه الجملة وردت في قول لبيد بن ربيعة العامري:
- فأوردها العراك ولم يَذَدُها ولم يشفق على نغص الدِّحال ويروى: «فأرسلها العراك». ينظر: الكتاب ٣٧٢/١، وشرح الكافية ٢٠٢/١.
- (٥) الجُمَّاء يعني الجماعة، والجمَّاء: من الجموم وهو الكثرة، والغفير: من الغفر، وهـ و الستر، أي: ساترين لكثرتهم وجه الأرض، اللسان: "جمم" ٢٧٥/١٤.

من الآية ٦١، من سورة الإسراء.

ذلك بـ "منفردا" و "معتركه" و "محتمعين".

# 

الحال شبيهة بالنعت والخبر، فلذلك يجب أن تكون هي نفس صاحبها في المعنى إذا كانت مفردة، نحو: "جاء زيد ضاحكا"، ولا يجوز: "جاء زيد ضحكا"، لأن الضّحك غيره، إلا أنه قد كثر وقوع المصدر المنكر حالا، لتأوّله بالوصف، «كطلع زيد بغتة» و «جاء ركضا»، و «قتلته صبرا»، إذ هي في تأويل "راكضا"(۱) و "مباغتا" و"صابرا" ومع كثرته فهو مقصور على السماع(۲)، إلا أن المصنف ذكر أن مطرد في ثلاث مسائل، الأولى: أن يقع بعد "أمَّا" نحو: «أمّا عِلما فعالم» الثانية: أن يقع بعد مبتدأ اقترن خبره بــ"أل" المنبئة عن كماله، نحو: «أنت الرجل شجاعة»، الثالثة: أن يقع بعد خبر دال على التشبيه، نحو: «هو زهير شعرا»، أما وقوعها مصدرا معرف فنادر، نحو: «أرسلَها العراك».

<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب سيبويه والجمهور. (ينظر: الكتاب ۲۰۰۱)، وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منتصب على المصدرية، فتقديره عندهما: "يركض ركضا". ينظر: المقتضب ٢٣٦/٣، فالحال عندهما الجملة لا المصدر، وذهب الكوفيون إلى انتصابه على المصدرية، كما ذهب الأخفش والمبرد لكن الناصب له هو الفعل المذكور، لتأوله بفعل من لفظ المصدر، وفي المسألة أقوال أخرى.

تنظر: التبصرة ٢٩٩/١- ٣٠٠، والمقتصد ٢٧٧١، والأمالى الشجرية ٢٨٤/٢، وشرح وشرح ابن يعيش ٢٢/٢، وأوضح المسالك ٢/٥٠٨، والمساعد ١٣/٢، وشرح الأشموني ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا عند سيبويه والجمهور، وأما المبرد فإنه عنده مطرد. تنظر: المراجع السابقة.

ولم ينكر غالبا ذو الحسال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه ك"لا" يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا

أصل صاحب الحال أن يكون معرفة، لأنه بمنزلة المبتدأ، ولا يقع في الغالب نكرة إلا لمسوغ من المسوغات الأربعة التي ذكرها المصنف.

الأول: أن تتقدم عليه، نحو:

١٩١- لمتية مُوحِشاً طللُ(١)

•••

(١) هذا صدر بيت من مجزوء الوافر، كما هو كذلك عند سيبويه، وعجزه:

... يلــــوح كأنـــه خلـــل

وهو لكثير عزة. وروى جماعة بيتا آخر هذا الشاهد قطعة منه، وهو بتمامه:

لميّـــة موحشــــا طلل قديم عفـــاه كــلُّ أسحـــم مستديــم والخلل: جمع خِلّة -بكسر الخاء- وهي: بطانة تغشى بها أحفان السيوف، تنقش بالذهب وغيره. اللسان: "خلل" ٢٣٣/١٣. والأسحم: هو السحاب الأسود.

والشاهد منه قوله: "موحشا" فإنه حال من "طلل" وسوع بحيثه من النكرة تقديمه عليها.

هذا وقد نبّه محي الدين في تعليقه على البيت في أوضح المسالك ٣١١/٢ إلى أنه لايتأتى الاستشهاد بهذا البيت إلاّ على أحد قولين:

الأول: قول سيبويهِ: إن مجئ الحال من المبتدأ حائز.

وثانيهما: قول الكوفيين: إن الضمير العائد إلى النكرة نكرة مثلها.ا.هـ. ثم فصّل ذلك بكلام نفيس. ينظر البيت الأول في: الكتاب ١٢٣/٢، وشرح ابن يعيش ٢/٠٥، واللسان "خلل "٢٣/١٣، وأوضح المسالك ٢/٠١، والخزانة ٣١١/٣، وشرح الأشموني ١٨١/٢ وديوانه ٢/٠١، ومعجم شواهد العربية ٢٩٦.

ينظر البيت الثاني في: التبصرة ٢٩٩/١، وشرح ابن يعيش ٦٤/٢، والتصريح المربع المربع معجم شواهد العربية ٣٥٢.

الثاني: أن يتخصص، إمّا بوصف، نحو: ﴿فيها يُفرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكَيْم، أَمُوا...﴾(١) وإما بإضافة، نحو: ﴿فِي أُربِعة أَيّامٍ سَواءً...﴾(١).

الثالث: أن يتقدمه نفي، نحو: ﴿وَهَا أَرْسَلْنَا مَـنَ قَبَلَـكُ مَنَ رَسُولَ إِلاَّ يُوحَى إِلَيهِ ﴾. (٣)

الرابع: أن يقع بعد مضاهي النفي، وهو النهي، كمثال المصنف، وكقوله:

يــوم الوغــى متحوِّفــا لحِمَــام(١)

١٩٢-لا يركنن أحد إلى الإحجام

(١) الآية ٤، وبعض الآية ٥ من سورة الدخان.

والشاهد منها: "أمرا" فإنه حال من "أمر" المحرور بالإضافة، لكونه مختصا بالوصف وهو "حكيم" وقد حرى على هذا ابن مالك في شرحه التسهيل، وابنه في شرح النظم (٣١٣) والشارح، واعترض ابن هشام في أوضحه (٣١٣/٢)، على ذلك بأن الحال لا يتأتى من المضاف إليه إلا بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو كبعضه، أو عاملا في الحال، وكل ذلك لم يكن هنا، كما بيّن ذلك الأزهري: (التصريح ٣٧٦/١).

- (٢) من الآية ١٠ من سورة فصّلت.
- (٣) من الآية ٢٥ من سورة الأنبياء، وهي قراءة من عدا حمزة والكسائي وحفص. تنظر: الحجة ٤٦٦، والبدور ٢٠٨، وزاد في النشر ٣٢٣/٢: معهم خلف، وقرأ المذكورون بالنون "نوحي".
- (٤) هذا البيت من الكامل، وهو لقطري بن الفجاءة الخارجي، والوغنى: الحرب،
   والحِمام: الموت.

والشاهد منه قوله: "متحوِّفا" فإنه حال، وصاحبه "أَحَد" وهـو نكـرة، والمسوّغ لجئ الحال منه وقوعه بعد النهى الذي هو شبيه بالنفي.

#### والاستفهام، كقولـــه:

١٩٣-ياصاح هل حُمَّ عيشٌ باقيافَترَى لنفسك العذر في إبعادها الأملا(١)

أما تنكيره بلا شئ من هذه المسوغات، كما ورد في الحديث: (وصلَّى خلفه قومٌ قياما)(٢)، وقولهم: «عليه مِئةٌ بيضا» فقليل.(٣)

# وسبسقَ حالِ ما بحرف جُرٌّ قد أبسوا، ولا أمنعُسه فقد ورَد

علم من مفهوم كلام المصنف أنّ سبق الحال لصاحبها المرفوع والمنصوب حائز<sup>(1)</sup>، نحو: «ضاحكا حاء زيد» و «مُسْرَجاً ركبت الفرس» أما

- (-) ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢٩٩/، وأوضح المسالك ٣١٤/٢، والمساعد ١٨٠/، وشرح ابن عقيل ٢٦٢/٢، والهمع ٢٤٠/١، والسدرر ١٨٠/١، وشرح الأشموني ٢٨٢/١، ومعجم شواهد العربية ٣٧٦.
- (۱) هذا البيت من البسيط، وهو لشاعر طائي، والشاهد منه قوله: "باقيا"، فإنه حال، وصاحبه "عيش" وهو نكرة، وقد سوّغ بحئ الحال منه وقوعه بعد الاستفهام، والاستفهام شبيه النفى.
- ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢١٦/٢، والمساعد ١٨/٢، وشرح ابن عقيل ٢٦١/٢، والهمع ٢٤٠/١، والسدر ٢٠١/١، والتصريح ٣٧٧/١، وشرح الأشموني ٢٨٢/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٦٧.
- (٢) ينظره في البخراري، كتراب تقصير الصلاة ٢/٠٤، والرواية فيد: "وراءه" بدل: "خلفه"، وينظر مسند أحمد ١٤٨/٦، وروايته موافقة لرواية البخاري.
  - (٣) ينظر: الكتاب ١١٢/٢.
  - (٤) وهو كذلك عند البصريين، سواء كان صاحبها مظهرا أو مضمرا، ==

سبقها لصاحبها المجرور، فالمشهور عند النجاة منعه (۱)، سواء كان مجرورا بحرف الجرّ(۲)، نحو: «مررت بزید قائما»، أو بإضافة، نحو: «فرحت بقدومك سالما» واختار المصنف (۲) حوازه فی المجرور بالحرف، موافقاً للفارسي، وابن كيسان، لـوروده في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلاّ كافّة

(=) لأنه في النية مؤخر، وذهب الكوفيون إلى منع تقديم الحال على صاحبها الظاهر سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إلا في صورة واحدة، وهي: إذا كان صاحب الحال مرفوعا والحال مؤخرا عن العامل، قالوا: لأن تجويز ذلك يؤدى إلى الإضمار قبل الني كر لاشتمال الحال على ضمير يعود على صاحبها المتأخر، وأما الصورة المستثناة فإنما صحت لشدة طلب الفعل للفاعل، فكأن الفاعل ولي الفعل، والحال ولي الفاعل.

تنظر المسألة في: الكتاب ١٢٤/٢، وشرح الكافية ٢٠٦٠-٢٠٧، والهمع ٢٠١/١، والتصريح ٢٨١/١.

(۱) تعليل المنع عندهم هو: أنّ تعلّق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقّه إذا تعدى إلى صاحب الحال بواسطة أن يتعدى إلى الحال بتلك الواسطة لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين فجعلوا التزام التأخير عوضا من الاشتراك في الواسطة.

ينظر: التصريح ٣٧٨/١، هذا وقد فصّـل الكوفيـون في ذلـك، فقـالوا: إن كـان المحرور ضميرا أو الحال فعلا حاز، وإلاّ فلا.

التصريح ٧٠/١، وشرح الأشموني ١٨٤/٢.

- (٢) سقط "الجر" من: ب.
- (٣) ينظر شرح الكافية الشافية ٧٤٤/٢، واختار المصنف لجوازه بناء على ضعف دليل المنع عنده.

للناس (١) وفي قول الشاعر:

١٩٤ - تسلّيت طُراً عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندى (٢)
 أما المجرور بالإضافة فحيث جاز وقوع الحال منه، لم يجز أن يتقدم عليه اتفاقا.

ولا تجنز حالا من المضاف لمه إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جنزء مالمه أضيفا أو مثل جزئمه فلا تُحيفا لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث (٣) مسائل:

ووحه استدلال المصنف وسابقيه بها هو: أن "كافّة" حال من المحرور، وهو "الناس" وقد تقدم عليه، وهو عند غيرهم حال من الكاف، و"التاء" للمبالغة، والمعنى: إلاّ شديد الكفّ للناس، أي: المنع لهم من الشرك.

(حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٨٣/٢). وتنظر الأمالي الشجرية الممال ١٨٣/٢، والتصريح ٢٨٩/١.

- (۲) هذا البيت من الطويل، و لم يعرف قائله، وقد سقط شطره الثاني من: أ. ومعنى: "تسليت": تصبّرت، ومعنى: "طرّا": جميعا، ومعنى: "بينكم": أي فراقكم، والشاهد من البيت قوله: "طرّا" فإنه حال تقدم على صاحبه، وصاحبه الكاف من "عنكم" وهي بحرورة المحل بـ "عن"، ومثل هذا حائز عند الفارسي، وابن كيسان وغيرهم، كما ذكر الشارح، وهو عند جمهور البصريين خاص بالشعر. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢١/٢، والمساعد ٢١/٢، والتصريح ٢٩٧١، وشرح الأشموني ١٨٣/٢، ومعجم شواهد العربية ١١٠.
- (٣) امتنع فيما عداها لكون المضاف من حيث هو مضاف لايعمل النّصب، وشرط الجواز عند الجمهور أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها. ينظر: التصريح ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة سبأ.

الأولى: أن يكون المضاف هو العامل في الحال وفي صاحبها، نحو: (اليه مرجعكم جميعا).(١)

والثانية: أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، نحو: ﴿ونزعنا مافى صدورهم من غِلِّ إخوانا﴾.(٢)

الثالثة: أن يكون بمنزلة بعضه، نحو: ﴿أَنِ اتبعُ ملّة إبراهيم حنيفا﴾. (٣) والحال إن ينصب بفعلُ صرّف أو صفة اشبهت المصرّف فحائز تقديمه كمسرعا ذا راحل، ومخلصا زيد دعا

أي: يجوز<sup>(1)</sup> تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا، كـ«مخلصا زيد دعـا»، ومثله: ﴿خاشعا أبصارُهُم يخرجون﴾ (٥) أو صفة تشبه الفعـل المتصرف، كـ"مسرعا" ذا راحل، ومنه:

<sup>(</sup>۱) من الآية ؛ من سورة يونس. فقوله تعالى: ﴿جميعا﴾ حال من المضاف إليه، وهـو "الكاف والميـم" و"مرجع" مصدر ميمي عامل النصب في الحال.

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧، من سورة الحجر.
 فقوله: ﴿إخوانا﴾ حال من المضاف إليه وهو "الهاء والميم" و "الصدور" بعضه.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٣، من سورة النحل. فقوله: ﴿حنيفا﴾ حال من "إبراهيم" المضاف إليه "الملة" والملّة كبعضه في صحة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

<sup>(</sup>٤) هذه هي الحال الأولى من أحوال الحال مع صاحبها.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧، من سورة القمر، وهذه قراءة أبي عمرو وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب، وقرأ الباقون بضم الخاء وفتح الشين المشددة من غير ألف. ينظر: النشر ٣٦٤، والحجة ٣٦٨، والبلور٣٠، والوافي ٣٦٤، والمهذب ٢٦٤/٢. فقوله تعالى: ﴿خاشعا﴾ حال من الواو في "يخرجون" وقد تقدم على عامله.

۱۹۵ - ... بنجوت وهذا تحملين طليق <sup>(۱)</sup>

لأن "تحملين" حال من المستكن في "طليق" وطليق عاملها. وقد يكون تقديمها واجبا<sup>(۲)</sup>، مثل قولك: «كيف جاء زيد» لأن "كيف" لها صدر الكلام، أما لو<sup>(۲)</sup> كان الفعل غير متصرف، ك"فعل التعجب" أو كانت الصفة لاتشبه المتصرف، ك"أفعل التفضيل" نحو: "ماأحسنه ضاحكا" و «هو أحسن الناس ضاحكا» امتنع التقديم، وكذلك يمتنع إن اقترن بالفعل حرف (٤) مصدريّ، أو مايمتنع عمل مابعده فيما قبله، كأسماء الشرط والاستفهام، ولامي (٥) الابتداء والقسم والموصول.

(١) هذا عجز بيت من الطويل، للشاعر: يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، وقيـل: إنه لربيعة بن مفرغ وليس لابنه، وصدره قوله:

ينظر البيت في: الإنصاف، الشاهد ٤٤٣، وشرح ابن يعيش ٢٦/١، ٢٣/٤، واللسان (عدس) ٨/٧، وأوضح المسالك ٢٦/١، ٢٦٢١، والمغني، الشاهد ٨٣٧، والهمع ١٦٤١، والدرر ١٩٥، والتصريح ١٣٩١، والخزانة ٣٣٣، وشرح الأشموني ١٦٨١، ومعجم شواهد العربية ٢٤٦.

- (٢) هذه هي الحال الثانية من أحوال "الحال" مع صاحبها.
- (٣) هذا شروع في ذكر الحال الثالثة من أحوال "الحال" مع صاحبها.
  - (٤) مثاله قولك للمريض: «لك أن تصلى قاعدا".
- (٥) لأن مافي حيزهما لايتقدم عليهما، فمثاله مع لام الابتداء: "لأعظنّك ناصحا"، ومثاله مع لام القسم: "لأقومن طائعا"، وأما الموصول فلعدم تقدم صلته عليه نحو: «أنت المصلّى فذّا".

وعاملٌ ضُمَّنَ معنى الفعلِ لا حروف مؤخرا لنن يَعمللا كاتلك"، ليت، وكأنّ، وندر نحو: سعيد مستقرّا في هَجَر

إذا كان العامل في الحال مافيه معنى الفعل دون حروفه من الأسماء، والحروف، والظرف، والجار والمحرور، نحو: ﴿فتلك بيوتُهم خاوية ﴾(١) ﴿وهذا بعلي شيخا﴾(٢) و"صة مستمعا" و «ليت أباك(٢) عندنا مقيما» وقوله: ١٩٦-كأن قلوبَ الطيرِرطُباويابسا لدّى وكرِها العُنّابُ والحشفُ(٤) البالى

والشاعر يصف عقابا سريعة الاختطاف صيودا، فهو يشبه القلوب الرّطبة من الطير الذى صادته العُقاب بالعُنّاب، ويشبه الجاف من قلوب الطير بالحشف، وهو ضرّب من التمر ردئ، يريد أنها كثيرة الاصطياد للطير، فإنك تجد عند وكرها كثيرا من قلوب الطير بعضها لايزال رطبا كالعنّاب، وبعضها قد حف، فهو كالحشف القديم في انكماشه ولونه، والشاهد من البيت قوله: "رطبا ويابسا" فإنهما حالان من "قلوب الطير" والعامل فيهما وصاحبهما "كأنّ" وهو متضمن معنى الفعل "أشبه" دون حروفه، ولايجوز في هذا ونحوه أن تتقدم الحال على عاملها، كما ذكر الشارح.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٢، من سورة النمل. فقوله تعالى "حاوية" حال من "بيوتهم" والعامل فيها اسم الإشارة، "تلـك" وهـو

بمعنى الفعل "أشير". وم الآية الإمارية وهو المارية السارية وهو الأمارية المسارية الم

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٢، من سورة هود، وهي كالآية السابقة ﴿فتلك بيوتُهم حاويةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) "أباك" اسم ليت، و"عندنا" خبره، و"مقيما" حال من "أباك".

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، والعنّاب: بضم العين وتشديد النـون المفتوحة، وهو ضرب من الثمر أحمر اللون، تُشبّه بـه أنـامل الحِسـان المحضوبـة بالحِنّاء. ينظر: اللسان "عنب" ١٢٢/٢ .

و «زيد في الدار حالسا» و «أبوه عندك ضاحكا» لم (١) يجز تقديم الحال عليه، لأن العامل ضعيف وتقديم معموله عليه يزيده ضعفا، إلا أنّ التقديم على الظرف والجار والمجرور قد ورد قليلا، نحو:

۱۹۷ - بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم، فلم يَعْدَم ولاءً ولا نصرا(٢) و كقوله تعالى: ﴿والسموات مطويّاتِ بيمينه ﴾(٣) ومثله: «سعيد مستقرا في هجر».

والشاهد منه قوله: "بادي ذِلّة" فإنه حال توسطت بين المبتدأ وهو الضمير المنفصل (هو) والخبر، وهو "لديكم" وصاحب الحال هو الضمير المنتقل إلى الظرف من متعلقه، وعلى هذا تكون الحال قد تقدمت على العامل فيها وهو "لدى" وهذا ضرورة ألجأ إليها الشعر عند الجمهور، وقد حالفهم في ذلك الأخفش فأحازه مطلقا، إن تأخرت الحال عن المبتدأ، وتابعه عليه الناظم في النظم، وفي التسهيل ١١١١.

وينظر تفصيل المسألة في: شرح الكافية ٢٠٦/١، وأوضح المسألك ٣٣٣/٢، وألساعد ٣٣٣/٢-٣٣، والتصريح ٣٨٥/١، وفي المساعد ٣٢/٢-٣١، والتصريح ١٨٧/١، وفي التعليقين (١،٤) من ص٩٠٤-٤١٠ من هذا التحقيق.

وينظر البيت في: المراجع المذكورة وفي معجم شواهد العربية ١٣٨ .

(٣) من الآية ٦٧، من سورة الزمر.

ووجه الاستشهاد بها هو أنه قرئ في الشواذّ، "مطويّاتٍ" بالنصب ==

<sup>(=)</sup> ينظر البيت في: دلائل الإعجاز ٢٦، ٣٣٩، وأوضح المسالك ٣٢٩/٢، والمغنى، الشاهد ٤٠١، والتصريح ٣٨٢/١، وديوان الشاعر ٣٨، ومعجم شواهد العربية ٣١٠.

<sup>(</sup>١) جملة "لم يجز" حواب الشرط في أول الشرح.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الطويل، وقائله مجهول.

## ونحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، مستجاز لن يَهِن

هذه المسألة مما يستثنى من تقديم الحال على عاملها الذى لايتصرف مع كونه متضمنا معنى الفعل وحروفه، وهو: ما إذا وقع "أفعل التفضيل" عاملا في حالين، إما لواحد قصد تفضيل إحدى حاليه على الأخرى، نحو: «هذا بُسْراً أطيب منه رُطبًا»، وإما لاثنين قصد تفضيل أحدهما في تلك الحال على الآخر(۱)، نحو: «زيد مفردا أنفع من عمرو معانا» فإن تقديم المفضل منهما واحب لا مستجاز(۲)، كما ذكر المصنف.

حاشيته على الأشموني ١٨٩/٢ .

<sup>(-)</sup> على الحال، ونسب ابن خالويه هذه القراءة إلى عيسى بن عمر، وقد توسط الحال وهو: "مطويّات" بين المبتدأ وهو "السموات" والخبر وهو "بيمينه". وصاحب الحال هو الضمير المنتقل إلى الجار والمحرور، وعلى هذا تكون الحال قد تقدمت على عاملها، وهذا قول الأخفش وتابعه عليه الناظم - كما تقدم في الكلام على الشاهد السابق- وأما جمهور البصريين فإنهم يمنعونه ويذهبون إلى أن "السموات" عطفا على الضمير المستتر في "قبضته" لأنها بمعنى: "مقبوضة" أي مؤولة بمشتق، و"مطويّات" حال من "السموات" و"بيمينه" ظرف لغو متعلق بـ"مطويّات" فهي معمولة للحال لا عاملة فيها.

تنظر القراءة في إملاء مامن به الرحمن ٢١٦/٢، ومختصر القراءات لابن خالويه ص١٣١، وأوضح المسالك ٣٨٥/١، والمساعدة ٣٢/٢، والتصريح ٣٨٥/١.

<sup>(</sup>١) في ب: "الأخرى" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الصبان في دفع ماقد يحصل من اعتراض على الناظم - كما فعل الشارح هنا- في قوله: "مستجاز" مانصه: "واعلم أن ماجاز بعد الامتناع يجب، فلا يعترض عليه بأن اللائق التعبير بالوجوب بدل الاستجازة.أ.هـ

## والحسالُ قد يجيء ذا تعدد في مفرد العدام وغير مفرد

قد تقرر أن الحال من صاحبها بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعددة مع كونها لواحد<sup>(۱)</sup>، إما بعطف، نحو: ﴿إِنَّ اللهِ يبشركَ بيحيى مصدّقا بكلمة من الله وسيّدا وحصورا (<sup>(۲)</sup> وإمّا دونه، نحو:

۱۹۸ – عُهدتَ مُغيثا مُغنيا مَنْ أجرتَه<sup>(٣)</sup> ... ... ...

ثم هذا التعدد يكون جائزا، كما مثل، ويكون واجبا، وذلك في ثــلاث مســـائل:

(۱) خالف في ذلك ابن عصفور - تبعا لبعض المتقدمين - فإنه لم ير صحة تعدد الحال للمفرد ما لم يكن العامل أفعل التفضيل، وما أوهم ذلك فإنه محمول عندهم على أن الثانى نعت للأول أو حال من الضمير فيه.

(٢) من الآية ٣٩ من سورة آل عمران.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿مصدقا... وسيّدا وحصورا حيث تعددت الحالان الثانية والثالثة بطريق العطف، وقد منع ابن هشام أن تكون الآية مما تعدد فيه الحال، وذلك لأن من شرط اعتبار التعدد -عنده- ألا يكون بطريق العطف.

ينظر أوضع المسالك ٣٣٦/٢، والتصريح ٣٨٥/١.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل، لم يوقف على اسم قائله، وقد سبق تخريجه. والشاهد منه قوله: ﴿مغيثا مغنيا﴾ فإنهما حالان من ضمير المخاطب (التاء) في قوله: "عُهدت". الأولى: أن يدل بحموعه (() على معنى واحد، نحو: «أكلت الرمان حلوا حامضا». الثانية: أن تقع بعد "إمّا"، نحو: ﴿إِنَّا هديناه السّبيل إمّا شاكرا وإمّا كَفُورا﴾. (() الثالثة: أن تقع بعد "لا"، نحو: ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ (() أمّا تعددها مع كون صاحبها متعددا فلا خلاف في حوازه، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ماتعددا فيه لفظا ومعنى، كقوله:

الثالث: عكسه، نحو: ﴿وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾. (١)

<sup>(</sup>١) في أ: "مجموعهما" موضع "مجموعها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣، من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٤، من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم.

والشاهد منه قوله: «مقدّرة لنا ومقدّرينا» فإن "مقدرة" حال من الفاعل وهـو "المنايا" و"مقدّرينا" حال من المفعول وهو ضمير المتكلمين.

وينظر البيت في: شرح الكافية ٢٠٠/١، والخزانة ١٧٧/٣، وحاشية الصبان على الأشموني ١٩١/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٥) في أ: "أخوتك" موضع "أخويك" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٣، من سورة إبراهيم.

فإن الحال وهي: "دائبين" متعددة في الأصل، فالأصل: دائبة ودائبا، إلا أنه غلب حانب التذكير في التثنية.

#### وعامل الحال بها قد أكدًا في نحو: لاتعث في الأرض مفسدا

الأصل في الحال أن تكون مؤسسة، تزيد دلالتها على دلالة العامل فيها، وتأتي مؤكّدة له، مطابقة دلالتها لدلالته، إما في اللفظ والمعنى، نحو: ﴿ولا تعشوا في ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾(١) وإمّا في المعنى خاصة، نحو: ﴿ولا تعشوا في الأرض مفسدين﴾(٢)، وقد تأتي لتأكيد صاحبها، نحو: ﴿لآمن مَن فَى الأرض كلّهم جميعا﴾.(٢)

وإن تُؤكّد جملة فمضمر عاملها، ولفظها يؤخّر وإن تُؤكّد معنى جملة (١٠) سابقة، نحو: «هذا أبوك عطوفا»

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٩، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠، من سورة البقرة، ومن الآية ٧٤، من سورة الأعراف، ومن الآية ٨٥، من سورة هود، ومن الآية ١٨٣، من سورة الشعراء، ومن الآية ٣٦، من سورة العنكبوت.

وقوله: "تعثوا" بفتح الثاء، من "عَثَى يَعْثَى عُثُوًّا" وهو أشد الفساد.

اللسان "عثا" ٢٥٤/١٩ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٩ من سورة يونس. فقوله تعالى: "جميعا" حال من فاعل "آمــن" وهــو "مَـن الموصولـة" وهــذه الحــال مؤكدة لعموم "مَن".

<sup>(</sup>٤) اشترطوا في الجملة السابقة المراد تأكيدها بالحال أن تكون معقودة من اسمين معرفتين حامدتين، نحو: «زيد أبوك عطوفا».

ينظر: المفصل وشرحه لابسن يعيش ٢٤/٢، وشرح الكافية ٢١٤/١، وأوضح المسالك ٣٨٤/١، وشرح ابن عقيل ٢٧٧/٢، والتصريح ٣٨٧/١، وشرح الأشموني ١٩٢/٢.

فهي واحبة التأخير عن صاحبها (١)، وعاملها (٢) مقدر، لا يجوز إظهاره، تقديره: "اعلمه"، ونحوه:

۲۰۰ - أنا ابنُ دارةَ معروفا بها نسبى<sup>(٣)</sup>

(١) لو قال الشارح: فهي واحبة التأخير عن الجملة -كما قال غيره- لكان أحسن.

- (۲) اقتفى الشارح في هذا آثار ابن مالك وهو مذهب سيبويه، وذهب الزجاج إلى أن العامل هو الخبر، لكونه مؤولا بمسمى، نحو: "أنا حاتم سخيّا" وقد ضعفه الرضي بقوله: «وليس بشيء، لأنه لم يكن سخيّا وقت تسميته بحاتم، ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى، وأيضا لايطرد... الخ». ينظر: شرح الكافية ١/٥١٧. وذهب ابن خروف إلى أن العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه، نحو: «أنا عمرو شجاعا»، وقد استبعده الرضي كذلك، لأن عمل المضمر والعلم في نحو: "أنا زيد" و"زيد أبوك" مما لم يثبت نظيره في شيء من كلامهم، ثم قال الرضي: «والأولى عندى ماذهب إليه ابن مالك... الخ». ينظر شرح الكافية ١/٥١١. وتنظر المسألة في: الكتاب ٢٩/٢-٠٨، وشرح ابن يعيش ٢/٤٢، والتسهيل وتنظر المسألة في: الكتاب ٢٩/٢-٠٨، وشرح ابن يعيش ٢/٤٢، والتسهيل
- (٣) هذا صدر بيت من البسيط، وهو لسالم بن دارة اليربوعي، و"دارة" الأكثرون على أنه اسم أمّه، سميت بذلك لجمالها، تشبيها لها بدارة القمر، واسم أبيه: "مسافع"، وقيل بل "دارة" لقب حده، وتمام البيت قوله:

... وهل بسدارة باللنساس مسن عسار وفي شرح الكافية: "مشهور" موضع "معروفا".

والشاهد منه قوله: "معروفا" فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها.

ينظر البيت في: الكتاب ٧٩/٢، والخصائص ٢٦٩/٢، وشرح ابن يعيش ٢٤/٢، وشرح المن يعيش ٢٤/٢، وشرح الكافية الشاهد وشرح الكافية الشافية ٢٥٦/١، والشذور، الشاهد ١١٨، والمساعد ٢١/١، وشرح ابن عقيل ٢٧٧/٢، والخزانة ٢٦٨/١، وشرح الأشموني ٢٧٧/٢، وحواشي أوضح المسالك ٢٦٤٦، ومعجم شواهد العربية ١٨١.

وموضع الحسال تجيء جملسه كد «جاء زيد وهو ناو رِ خلّه

يقع الحال مفردا كثيرا كما مثل، وظرفا، نحو: «رأيت الهلال بين السحاب» وحارا وبحرورا، نحو: ﴿فخرج على قومه في زينته ﴾(١) ويجيء في موضعها جملة إما اسمية، نحو: ﴿أَلَمْ تَوْ إِلَى اللَّيْنَ حُرِجُوا مِن ديارهم وهم الوف ﴾(١) وإما فعلية، نحو: ﴿واصبر نفسك مع اللَّيْنَ يَدْعُونَ ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ﴾(١) ويشترط فيها أن تكون حبرية غير مقترنة بما يدل على الاستقبال، ومرتبطة مع صابحها بما يذكر.

وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خَلَت وذات واو بعدها الو مبتدا للمالضارع اجعلن مسندا

إذا كانت جملة الحال فعلية مصدرة بمضارع مثبت فالأعرف(٤) ارتباطها

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٩، من سورة القصص.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿ فِي زينته ﴾ فإنه حار وبحرور في محل نصب حال مــن الضمير المستتر في "خرج" العائد إلى قارون.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤٣، من سورة البقرة.وقوله: "وهم ألوف" جملة اسمية حال من فاعل "حرج"

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨، من سورة الكهف.
 وقوله تعالى: "يريدون وجهه" جملة فعلية حال من فاعل "يدعو".

<sup>(</sup>٤) حَكَم غير الشارح في مشل هذا بوحوب ارتباط الجملة بالضمير، وإنّما قال الشارح: "فالأعرف" لأنه قد ورد في نادر من الكلام الارتباط بالواو كالبيت الذى ذكره الشارح، وكقول: عبد الله بن همام السلولي:

فلمسا خشيست أظافيرهمم بجوت، وأرهنهم مالكما (متقارب) والأحود في هذا ونحوه: أن يجعل مابعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف لتكون الواو داخلة على جملة اسمية، كما ذكر الشارح.

بالضمير دون الواو، نحو: ﴿ولا تَمْنُنْ تَسْتَكُثُر﴾ (١) ونحوه كثير، وإن ورد منه شيء بالواو، نحو:

٢٠١–عَلَّقْتُها عَرَضاًوٱقتلُ قومَها(٢)

قدر بعد الواو مبتدأ يكون الفعل خبرا عنه، وتصير الجمدة اسمية، والتقدير: «وأنا أقتل قومها» فإن اقترن المضارع بـ"قد" وحبب إدخال الواو عليه، كقوله تعالى: ﴿ لَمْ تَوْذُونَنَى وقد تعلمون أنى رسولُ الله ﴾. (٣)

- (١) الآية ٦، من سورة المدثر.
- (٢) هذا صدر بيت من الكامل للشاعر: عنرة بن شداد العبسى، وتمامه:

... زعما لعمر أبيك ليس بمزعم وروى في اللسان: "وربّ البيت" موضع "لعمر أبيك". زعم ١٥٨/١٥، وقوله: "علقتها" بالبناء للمجهول، أي: أحببتها، و"عرضا" أي: عن غير قصد، وقوله: "زعما" بفتح الزاي والعين المهملة وسكونها، أي: طمعا، و "المَزْعم" المَطْمع. يقول: علّقتها وأنا أقتل قومها فكيف أحبها وأنا أقتلهم؟ أم كيف أقتلهم وأنا

والشاهد منه قوله: "وأقتل قومها" فإنه جملة حالية من التاء في "علّقتها"، وقد اقترنت هذه الجملة بالواو مع كون فعلها مضارعا مثبتا، وقد اختلف في تخريجها على أقوال:

الأول: ذكره الشارح. والثاني: أن ذلك ضرورة شعرية.

أحبها؟ ثم رجع إلى نفسه يخاطبها بأن هذا ليس بفعل مثله.

والثالث: أن الواو عاظفة لا واو الحال والمضارع مؤول بالماضي. ينظر: التصريح المسالك ٢/٦ ٣٥، وشرح المسالك ٣٥٦/٢، وشرح الأشموني ١٩٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٣.

(٣) من الآية ٥، من سورة الصّفّ.

#### وجملة الحال سوى ما قدّما بسواو او بمضمر أو بهما

جملة الحال -غير المتقدم- اختصاص ارتباطها بالضمير يشمل: الاسمية المثبتة، ومن ربطها بالواو خاصة: ﴿ لَنُن أكله الذَّئب ونحن عصبة ﴾ (١) ومن ربطها بالضمير خاصة: ﴿ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ﴾ (٢) ومن ربطها بهما (٣): ﴿ وقد كانوا يُدعون إلى السّجود وهم سالمون ﴾ (١)، والمنفيّة (٥)، فإنها قد ربطت بالضمير وحده، في نحو: ﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ (١) وبالواو وحدها في نحو:

(١) من الآية ١٤، من سورة يوسف.

فقوله تعالى: ﴿وَنَحْنَ عَصِيهَ ﴾ جملية اسمية حالية من ﴿الذَّلْبِ ﴾، وقد ارتبطت بالواو.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٦، من سورة البقرة، ومن الآية ٢٤، من سورة الأعراف، فقوله تعالى: ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ جملة اسمية حالية من الضمير في ﴿اهبطوا﴾ والرابط هو الضمير فقط وهو الكاف والميم.

<sup>(</sup>٣) في ب: "بها" موضع "بهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٣، من سورة القلم.

فقوله تعالى: ﴿وهم سالمون﴾ جملة اسمية حالية من الضمير في ﴿يدعون﴾ والرابط هو الواو والضمير ﴿هم﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: "والمنفية" عطف على قوله: "الاسمية".

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤١، من سورة الرعد.

وقوله: ﴿لا معقب لحكمه ﴾ جملة حالية من لفظ الجلالة، ورابطها هـو الضمـير العائد إلى الاسم الجليل.

٢٠٢ - دَهَمَ الشَّتاءُولست أملك عدّة (١) ... ...

وبهما في نحو: ﴿ولا تيمَّمُوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيههُ(٢)، والفعليّة(٣) المصدّرة بماض مثبت، فإنها ترتبط(٤) بالضمير وحده، نحو: ﴿أُو جاؤوكم حَصِرَتْ صُدُورُهم﴾(٥) وبالواو وحدها، نحو:

۲۰۳-فحثت وقدنَضَّت لنومٍ ثيابَها<sup>(٦)</sup> ... ...

- (۱) هذا صدر بيت من الكامل، ولم أعثر على بقيته ولا على اسم قائله، وقد ذكره عبد السلام هارون في أجزاء الأبيات، واستشهد بهذا الجيزء السيوطي في الهمع المدمنة قوله: "ولست أملك عددة" فإنه جملة حالية ورابطها هو الواو.
- (٢) من الآية ٢٦٧، من سورة البقرة. وقوله تعالى: ﴿ولستم بآخذيه﴾ جملة حالية من الضمير في ﴿تيممــوا﴾ ورابطهـا هو الواو والضمير الدال على الجماعة في ﴿لستم﴾.
  - (٣) قوله: "والفعلية" عطف على قوله: "الاسمية".
    - (٤) في ب: "تربط" موضع "ترتبط".
  - (°) من الآیة ۹۰، من سورة النساء. وقوله تعالى: ﴿حَصِرَت صدورُهِم﴾ جملة حالية من فاعل "حاء" ورابط

وقوله تعالى: ﴿ حَصِرَت صدورُهم ﴾ جملة حالية من فاعل "حاء" ورابطها هـو الضمير "هم".

(٦) هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس، وعجزه هو قوله:

... ... للدى السّتر إلاّ لبســـة المتفِضّـــلِ وقد سبق تخريجه.

والشاهد منه قوله: «وقد نَضَّت...» فإنه جملة حالية من ضمير الفاعل في "حئت" والرابط هنا هو: «واو الحال».

٢٠٤ – ولقد خشيتُ بأن أموتَ ولم تَثُر للحرب دائرةٌ [على ابنيْ ضَمضم](١)

(۱) هذا هو مذهب الأخفش والكوفيين -عدا الفراء-وإنما ذهبوا إلى هذا تمسكا بظاهر الآيات الواردة نحو قوله تعالى: ﴿ أُوجاؤُو كُمْ حَصِرَتُ صدورُهم ﴾ وقوله: ﴿ وَجاؤُو كُمْ حَصِرَتُ صدورُهم ﴾ وقوله: ﴿ وَجاؤُو لَمْ مَا الآيات، ولكون ذلك هو الأصل، فإن الأصل عدم التقدير، وذهب البصريون عدا الأخفش إلى إيجاب "قد" مع الماضى المثبت، وعللوا ذلك بأن "قد" تقربه من الزمن الحاضر، فتشعر بمقارنة زمن الحال لزمن عاملها، و لم يسلم لهم ذلك من اعتراض، هذا وقد ما كثير من المحققين إلى مذهب الكوفيين هنا كالرضي، والشارح، والأشموني، وهو الأظهر عندى، لكثرة شواهده كثرة تفوق ادعاء الندرة أو الضرورة.

تنظر المسألة والخلاف فيها في: الإنصاف (٣٢) ٢٥٢/١، وشرح ابن يعيش ٢٩/٢، والكافية وشرحها ٢١١/١-٢١٢، والمقرب ٢٥٣/١، والتسهيل ١١٣، والمساعد ٤٧/٢، وشرح الأشموني ١٩٧/٢.

(٢) من الآية ٧٠، من سورة البقرة.

فقوله: «وقد كان فريق منهم» جملة حالية من فاعل "يؤمنوا" ورابطها هـو الـواو والضمير الدال على الجمع في "منهم".

- (٣) قوله: "والمصدرة" عطف على قوله: "الاسمية" كما تقدم في المعطوفات قبله.
- (٤) هذا البيت من الكامل، وهو للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد العبسي، من معلقت المشهورة، وقد سقط ما بين المعقوفين منه من: ب، وفي شرح الأشموني: "تكن" موضع "تدر".

ومن ربطها بالضمير فقط: ﴿وردُّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا﴾ (١) ومن ربطها بهما: ﴿أَنَّى يكون لى غلام ولم يمسسنى بَشَر﴾ (٢) ويرد على كلام المصنف مواضع يمتنع دخول الواو فيها، وهي: الجملة المؤكّدة لمضمون جملة سابقة، نحو: «هذا الحقّ لاشكّ فيه» (٣) والمصدّرة بماض واقع بعد "إلاّ" كقوله: ﴿ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزئون﴾ (١) أو متلوّ

ينظر البيت في: الحزانة ٢٩/١، وشرح الأشموني ١٩٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٤.

(١) من الآية ٢٥، من سورة الأحزاب.

والشاهد منها قوله: «لم ينالوا خيرا» فإنه جملة حاليّة من الاسم الموصول، وفعلها مضارع منفي بـ "للم" ورابطها هو الضمير المتصل في "ينالوا".

(٢) من الآية ٢٠، من سورة مريم.

والشاهد منها قوله: «ولم يمسسنى بَشَر» فإنه جملة حالية من "ياء المتكلم" العائدة إلى مريم، وفعلها مضارع منفي بـ"لم" ورابطها هو واو الحال وضمير المتكلم في: "يمسسنى" العائد إلى مريم عليها السلام.

(٣) قوله: "لاشك فيه" حال مؤكّدة لمضمون "هذا الحق" وكما أن الواو لا تدخل في التوكيد لأن المؤكّد نفس المؤكّد في المعنى، والشيئ لا يعطف على نفسه، فكذلك لا تدخل الواو هنا.

(٤) من الآية ٣٠، من سورة يس.

والشاهد منها قوله تعالى: «كانوا به يستهزئون» فإنه جملة حالية من الهاء والميم في "يأتيهم" وفعلها ماض واقع بعد "إلا" فلا تقترن بالواو -عند ابن مالك- لأن ما بعد "إلا" مفرد حكما أفاده الصبان ١٩٥/٢.

 <sup>(-)</sup> والشاهد منه قوله: "ولم تدر" فإنه جملة حالية من فاعل "أموت" وفعلها مضارع.
 منفي بـ"لم" ورابطها واو الحال فقط.

بـ"أو"(۱)، نحو: «لأضربنه ذهب أو مكث»(۲) والواقعة بعد عاطف، نحو: وفجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون (۲) والمصدّرة بمضارع منفيّ بـ"ما" كقوله: 
م ۲ - عهدتُك ماتصبووفيك شبيبة (۱)

(١) في أ: "بما" موضع "بأو" وهو تحريف.

- (٢) وسبب امتناع الواو هنا أن الفعل الماضى مقدر معه الشرط، إذ المعنى: لأضربنه إن ذهب وإن مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو، فكذا المقدر معه، أفاده الصبان كذلك في حاشيته على شرح الأشمونى ١٩٥/٢.
  - (٣) من الآية ٤، من سورة الأعراف.

فجملة "هم قاتلون" - من القيلولة نصف النهار - حال معطوفة على "بياتا" وهو مصدر في موضع الحال، وإنما امتنعت الواو هنا كراهية احتماع حرفي عطف صورةً.

(٤) هذا صدر بيت من الطويل، غير معروف القائل، وتمامه:

... فما لك بعد الشّيب صبّاً متيّما وقوله: "تصبو" من الصّبوة، وهي الميل إلى النساء، زمن جهلة الفتوّة، اللسان

وقوله: "تصبو" من الصَّبُوة، وهي الميل إلى النساء، زمن حهلة الفتوة، اللسان "صبا" ١٨١/١٩، وقوله: "شبيبة" هي الفتاء والحداثة اللسان: "شبّ" ٢٢/١٤، وقوله: "متيَّما" مصدر ميمي، والتيّم: هو ذهاب العقل من استعباد الهوى، ويقال: تيّمه الحبّ: إذا استولى عليه، اللسان: "تيم" ٢٤٢/١٤.

يقول: عرفتك تاركا للهوى في زمن الفتوة والشباب فمالك قد أُصبت بالهوى، ورجعت إلى الصبوة وقد تولت أيامها؟ والشاهد منه قوله: "ما تصبو" فإنه جملة حالية من كاف المخاطب في "عهدتك"، وفعل هذه الجملة مضارع منفي بـ"ما" واكتُفي فيها بالربط بالضمير، ولم تقترن به الواو، لأن المضارع المنفي بـ"ما" منزلة اسم الفاعل المضاف إلى "غير" فأجري بجراه في الاستغناء عن الواو.

أفاده في التصريح ٢٠٢١. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٣٥٤/٢، والهمع المرد ٢٠٥١، وشرح البين ١٩٥/٢، وحواشى شرح ابن عقيل ٢٨١/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٣٢.

أو بـ"ــلا" نحو: ﴿مَا لَكُمْ لَا تُناصِرُونَ﴾. <sup>(١)</sup>

والحسال قد يحذف ما فيها عَمِل وبعض ما يحـذف ذكـره خُظِـل

عامل الحال يحذف جوازا لدليل لفظيّ، كقولك: بلى راكبا، لمن قال: «ما جاء زيد»، ومثله: ﴿بلى قادرين أو حاليّ، كقولك: "راشدا"، لمن تهيأ لسفر، و "مأجورا" لمن قدم من حج، ويحذف وجوبا في أربع مسائل.

الأولى: عامل الحال المؤكّدة لمضمون جملة، كما تقدم. (٦)

الثانية: عامل الحال المغنية عن الخبر، وقد سبق ذكرها في باب الابتداء.

الثالثة: ما دلّ على تدريج، إمّا في زيادة، نحو: «اشتريته بدرهم فصاعدا»، وإما في نقص، نحو: «بعته بدرهم فسافلا».

الرابعة: الحال المأتي بها للتوبيخ، نحو: أقاعداً وقد قام الناس؟ وقولهم (أ): أُمّيميّا مرّة وقيسيّا أحرى؟

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۰، من سورة الصافات، فقوله: ﴿لا تناصرون﴾ حال من ضمير الجمع قبله، ويقال فيه كما قيل في البيت السابق.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤، من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر في: الكتاب ٣٤٣/١، وشرح ابن يعيش ٢٩٢٢، وشرح الكافية الشافية ٢٥٥/٢، وأوضح المسالك ٩/٢، والتصريح ٣٩٣/١، وشرح الأشموني ١٩٩/٢.

فقوله: "تميميّا وقيسيّا" حالان منصوبتان بفعل محذوف وحوبا، تقديره "أتتحول".

#### التميي ز

«اسم بمعنى» مِن مُبينٌ نكره ينصب تمييزا بما قد فسره ذكر في حدّ التمييز أربعة أوصاف.

أحدها: كونه اسما، فلا تمييز بفعل ولا حرف.

الثاني: كونه نكرة، فلا تمييز بمعرفة (١)، ولذلك كان نحو: «زيد حسن وجهه» منصوباً على التشبيه بالمفعول به، بخلاف: "حسن وجها" وحكم بزيادة "أل" في نحو:

۲۰۶ ... ... ... وطبت النفس<sup>(۲)</sup> ...

(۱) ذهب إلى هذا البصريون، لأنه إذا كان معرفة كان مخصوصا، وإذا كان نكرة كان شائعا في نوعه، وهذا الأخير هو الذي يتفق مع معناه، هذا وقد تأوّل البصريون مافيه "أل" على زيادتها، والمضافات على التشبيه بالمفعول به، أو على إسقاط الخافض.

وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى جواز بجيء التمييز معرفة متمسكين . مما ورد من ذلك "بأل" نحو قوله: "وطبت النفس" أو مضافا، نحو: "سفه نفسه" و"بطر عيشه" و"رشد أمره" وتأوّل ذلك البصريون بما يتقدم.

تنظر المسألة في: الكتاب ٢٠٥/١، والمقتضب ٣٢/٣، والأصول ٢٢٣/١، والتبصرة ٢٢٣/١، والتبصرة ٢٢٣/١، وشرح الكافية ٢٢٣/١، والتبصرة ٢١٦/١، وشرح الكافية ٢٧٣/١، والتسهيل ١١٥، وأوضح المسالك ١٨٢/١، والمساعد ٢٦٢/٦، والهمع ٢٥٢/١، والتصريح ١٩١/١، وشرح الأشموني ١٩١/١.

(۲) هذه الجملة من بيت من الطويل وهو لرشيد بن شهاب اليشـــكري، وقيــل اسمــه:
 راشد.

والشاهد منه قوله: "وطبت النفس" فقد احتج به الكوفيون لمذهبهم القائل بصحة مجيء التمييز معرفة، ورده البصريون، وحكموا بزيادة "أل" فيه.

كما سبق.

الثالث: كونه بمعنى "مِنْ"، فخرجت الحال، لأنها بمعنى: "في".

الرابع: كونه مبينا لما أبهم من اسم، كـ"رطل زيتا"، أو جملة، كـ«طـاب زيد نفسا» فحرج به نحو:

۲۰۷ – استغفر الله ذنبا ... <sup>(۱)</sup>

ونحو: ﴿لاريب فيه﴾ (٢)، إذ هما في تقدير: "مِن" إلا أنهما ليسا لبيان ماأبهم، والتمييز منصوب، والعامل فيه: مافسره من المبهم قبله، فإن كان المبهم اسما(٢) فهو فهو العامل (٤) فيه، وإن كان جملة: فالعامل فيه: ماهو

(١) هذا بعض بيت من البسيط، لم يعرف قائله، وتمامه قوله:

... لست محصيه ربَّ العباد إليه الوجه والعمل والشاهد منه قوله: «استغفر الله ذنبا» فإنه منصوب على نزع الخافض، كما ذكر الشارح، ولكنه ليس لبيان مجمل، فخرج بهذا عن كونه تمييزا.

ينظر البيت في: الكتاب ٣٧/١، والمقتضب ٣٢١/٢، وشرح ابن يعيش ٣٣٢، وأوضح المسالك ٣٩٤/٦، والهمسع ٨٢/٢، والتصريح ٣٩٤/١، والخزانسة ١١٧٠، وشرح الأشموني ٢٩٢، ومعجم شواهد العربية ٢٩٢.

- (٢) من الآية ٢، من سورة البقرة، ومن الآيتين ٢٥،٩، من سورة آل عمران، ومن الآية ٧٦، الآية ٨٧، من سورة النساء، ومن الآية ٢١، من سورة الأنعام، ومن الآية ٢٠، من سورة من سورة الإسراء، ومن الآية ٢، من سورة السحدة، ومن الآية ٧، من سورة الشورى، ومن الآية ٢٦، من سورة الجاثية.
  - (٣) أي: مفردا.
- (٤) لم يذكروا في هذا خلافا لأحد من النحويين، فهو محل اتفاق منهم، وإنما اختلفوا في توجيه كون الاسم في نحو: «اشتريت رطلا زيتا» قد عمل النصب. ينظر خلافهم في ذلك في: التصريح ٥/١، وحواشى أوضح المسالك ٣٦٣/٢

المسند<sup>(۱)</sup> فيها من فعل أو شبهه.

كشبر أرضا وقفي يز بُرسِ اللهم الدال على مقدار، وينقسم إلى أربعة أنواع: هذا تمثيل لمبيّن الاسم المبهم الدال على مقدار، وينقسم إلى أربعة أنواع: الأول: مادل على مساحة، كـ"شبر أرضا"، و"ذراع خزّا". (٢) الثاني: مادل على كيل، كـ«قفيز برّا(٣)، ومكّوك أرزا». (٤) الثالث: مادل على وزن، كـ"منوين (٥) عسكلا"، و"رطل زيتا".

وذهب قوم إلى أن الناصب له هو نفس الجملة التى انتصب التمييز بعد تمامها، واختاره ابن عصفور: المقرب ١٦٤/١، محتجا بأنه قد لايكون في الجملة المميزة فعل ولا وصف، كما في نحو: «هذا أخوك إخلاصا». فالقول بأن ناصبه هو الجملة مطرد، بخلاف القول الأول فإنه غير مطرد لتخلفه فيما ذكر، وقد رد الرضي هذا المذهب بما لايتسع المقام بذكره. ينظر في شرح الكافية ١٨١٨. والنصريح ١٥٩١، وشرح وتنظر المسألة في شرح الجمل ٢١٨٣٠-٢٨٤، والتصريح ١٥٩١، وشرح الأشموني ٢٠٢/٢.

- (٢) الخزّ: نوع من الحرير.
- (٣) القفيز: من المكاييل المعروفة، وهو ثمانية مكاكيك، ومن الأرض: قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا. اللسان "قفز" ٢٦٢/٧ .
- (٤) المكُوك: طاس يشرب بـه، أعملاه ضيق ووسطه واسع، وهـو مكيـال معـروف وقدره: صاع ونصف. اللسان "مكك" ٣٨١/١٢ .
- (٥) المنوان: تثنية: مَنَا -بالتخفيف- وهو مكيال يكال به السَّمْنُ وغيره، ويثنى على مَنيان أيضا والجمع: أمناء، وبنو تميم يقولون: منّ ومنّان وأمنان. اللسان "منى" 17٧/٢٠

<sup>(</sup>۱) ذهب إلى هذا سيبويه: الكتاب ٢٠٥/١، والمبرد: المقتضب ٣٢/٣، والمازني، والناظم (شرح الكافية الشافية ٢٧٥/١).

الرابع: العدد، ولم يذكره المصنف هنا، لكونه أفرد له بابا.

ويلتحق بالمقدار ماأشبهه من قوله تعالى: ﴿مثقال ذرّة خيرا يـره﴾(١) وقوله: (٢) ﴿ولو جثنا بمثله مَدَدا﴾(٣) ﴿فلن يقبـل من أحدهم مِـلءُ الأرض ذهبا﴾(٤)، وقولهم: «عندى راقودٌ(٥) خلاً» و ﴿إِنّ لنا غيرَها إبلا».(١)

وبعد ذى وشبهها اجرره إذا أضفتها كرهملة حسطة غِسدا»

لك في غير العدد أن تجر مميّز الاسم بإضافته إليه، فتقول: "شِبْرُ أرض" و"قفيزُ برِّ" و"مَنُوا عَسَلِ" و"صاعَا تمرِ" و"راقودُ خلِّ".

والنصبُ بعد ماأضيف وجبا إن كان مثل: «ملءُ الأرضِ ذهبا»

هذا مستثنى من التمييز الذي يجوز حره، بإضافة الاسم إليه، وهو ماكان الاسم فيه مضاف قبل تمييزه، نحو: ﴿مُلُهُ الأرض دُهَبُ (٧)

<sup>(</sup>١) من الآية ٧، من سورة الزلزلة.

فمثقال الذّرة: شبيه بما يوزن به، وليس اسما لشيء يوزن به عُرفا. تصريح ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٢) سقط "قوله" من : ب.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٩، من سورة الكهف.
 فمثل: شبيه بالمساحة، وليس مساحة حقيقية، وإنما دل على المماثلة. تصريح ٣٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩١، من سورة آل عمران.

فـ "ذهبا" تمييز لملء، ولايجوز جره بالإضافة، لأنه مضاف، فــامتنع إضافتــه مــرة أحرى. تصريح ٣٩٧/١ .

<sup>(</sup>٥) الرَّاقود: دَنُّ طويل الأسفل، وجمعه: رواقيد. اللسان "رقد" ١٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر في: أوضح المسالك ٢/٦٦٦، والتصريح ٣٩٦/١، والأشموني ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩١، من سورة آل عمران.

و (مثقال ذرّة خيرا) (١) ونحوه (٢) فإنه يتعين نصب التمييز فيه، ولايجوز (١) حره بالإضافة.

## والفاعل المعنى انصبن بأَفْعَسلا مُفضِّلا، كـ«أنت أعلى مـنزلا»

إذا جيىء بالتمييز بعد "أفعل التفضيل" نصب إن كان هو الفاعل فى المعنى، نحو: «أنست أعلى الناس منزلا، وأكرمهم حسبا» لأن أصله «علا منزلُك، وكُرُمَ حسبُك» فإن لم يكن فاعلا فى المعنى جر بالإضافة، نحو: «أنت أزهد عالم، وأشجع مقاتل» ويستثنى من ذلك ماكان "أفعل التفضيل" فيه مضافا، فإنه ينتصب تمييزه، وإن لم يكن (أ) فاعلا في المعنى، نحو: «هو أكرم الناس رجلا».

# وبعد كلّ ما اقتضى تَعَجُّبسا ميّز، كـ«أكـرِمْ بأبي بكـرِ أبـا»

التمييز بعد مادل على التعجب من أقسام تمييز الجملة (٥)، لا من تمييز الاسم، سواء كان بعد "ماأفعل" نحو: «ماأحسن زيدا أحا» أو بعد "أفعِل" نحو: «أكرم بأبي بكر أبا» أو بعد غيرهما، مما يدل على التعجب، نحو: « لله دره فارسا» و «واها له رحالا»

<sup>(</sup>١) من الآية ٧، من سورة الزلزلة. (٢) سقط "ونحوه" من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذا إن كان المضاف لايصح إغناؤه عن المضاف إليه، كما مثل الشارح، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه حاز نصب التمييز، وحاز حره بالإضافة بعد حذف المضاف إليه، نحو: «هو أشجع الناس رحلا» و«هو أشجع رحل». ينظر: الهمع ٢٠٤/١، وشرح الأشموني ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط "يكن" من : ب.

<sup>(</sup>٥) المراد به: تمييز النسبة الواقعة بين ركني الجملة.

و «ويلُ أُمِّهِ مِسْعَر<sup>(١)</sup> حربٍ».

واجرز بـ"مِن" إنْ شئت غيرَ ذي العَدَد · والفاعلِ المعنىكـ«طِبْ نفساتُفد»

يجوز حر التمييز بـ "مِن" إن كان تمييزا للاسم، نحـو: «عنـدى رطل من زيت، وذراع من كتّـان، وراقـودٌ من خلً الآ في الـدال على العـد، نحـو: "عشرون درهما" فلا يدخل فيه "مِن" وأمّا تمييز الجملة، فلا يجوز حره بـ "مِن" إن كان فاعلا في المعنى، سواء كان محولا عن الفاعل في جملة متضمنة للفعل، كـ«طاب زيدٌ نفسا» فإن أصله: طابت نفسُ زيـد، كما سبق، أو في جملة يمكن ردها إلى الفعل، وجعل التمييز فاعلا، نحو: "زيد أكثر مالا" لأنك تقول: كثر ماله، أما الفاعل في المعنى (٢) الذي لايمكـن رده إلى الفاعل صناعـة، نحـو: «لله دره فارسا».

۲۰۸-... ... ... وأَبْرِحَــتْ حــــــارا<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قاله الرسول - ﷺ - في أبي بَصير.

ينظر في صحيح البخاري، كتاب الشروط ١٨٣/٣، ومسند أحمد ٢٣١/٤، ومسند أحمد ٢٣١/٤، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد ٢٠٩/٣، والمِسْعَرُ هو: ماتحرك به النار من حديد أو خشب أو نحوه، ويجمع على مساعير ومساعر، ومسعر الحرب هو الذي يوقدها. ينظر: اللسان "سعر" ٢٠/٦.

قلت: وإنما يكون الحديث وقولهم: "لله دره فارسا" من تمييز الجملة إذا كان مرجع الضمير فيهما معلوماً. فإن لم يكن مرجعه معلوماً فهو من تمييز الاسم.

<sup>(</sup>٢) سقط قوله: "في المعنى" من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة بعض من الشطر الثاني من بيت من المتقارب، للأعشى: ميمون بن قيس، والبيت هو:

تقول: ابنتيّ حين حدّ الرّحيـــ لل أبرحت ربّاً وأبرحت حارا ==

و"نعم زيدٌ رجلا" فإنه يجوز حره بـ"مِن" نحو:

٢٠٩ ... ... فنِعْمَ المرءُ من رجل تهامي(١)

ومما يرد على إطلاق المصنّف: التمييز المحوّل في المعنى عن مفعول، نحــــو:

(-) أبرحت: من البراح، وهـو المتسع مـن الأرض المنكشف، والرّب: هـو المـالك، والمعنى: أبرحت من ربّ ومن حار، أي بلغت غاية الفضل في هذا النوع، وتبيّن فضلك تبيّن البراح من الأرض.

والشاهد منه: "رَبّا"، و"جارا" فإنهما منصوبان على التمييز علم معنى "من" كما تقدم.

ينظر البيت في: الكتاب ١٧٥/٢، والمفصل من خلال شرح ابسن يعيش ٧٠/٧، والإيضاح في شرح المفصل ٥٠/١، وشرح الكافية ٢٢٤/١، وأوضح المسالك ٢٦٧/٢، والخزانة ٣٠٧/٣-٧٠، ومعجم شواهد العربية ١٤٧.

(۱) هذا عجز بيت من الوافر، وهو لأبي بكر بن الأسود الليثي، وقيل: لبحير بن عبدا لله القشيري، قاله في رثاء هشام بن المغيرة -أحد أشراف مكة- وأنا أذكره مع بيت يسبقه، وهما قوله:

رأيت الموت نقّب عن هشام فنعم المرء من رحمل تهمامي

فدعنی اصطبح یابکر إنی تخیره فلم یعدل سیسواه و بعضهم یروی صدر الشاهد:

تعمّــده ولــم يعظُــم عليـــه ... ... ...

والشاهد منه قوله: "رجل" فإنه تمييز، وهو فاعل في المعنى، لكنه لما كان غير محوّل عن الفاعل حاز فيه أن يجر بـ"مِن".

وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٣٣/٧، وأوضح المسالك ٣٦٩/٢، والهمع ٨٦/٢، والتصريح ٨٩/١، وشرح الأشمونسي ٢٠٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٠.

﴿وَفَجَرِنَا الْأَرْضَ عَيُونَا﴾ (١) فإنه لايجوز حره بـ"مِن".

وعامل التمييز قدّم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

عامل التمييز مؤثر فيه، فتقدمه عليه هو الأصل، ثم هذا الأصل لازم إن كان العامل اسما أو فعلا غير متصرف، كد فعلي التعجب، ونعم وبئس» وغالب (۲) إن كان فعلا متصرف، كد طاب زيد نفسا» و «غرست الأرض شحرا»، وقد يتقدم التمييز عليه قليلا، نحو:

هذا وقد ارتضى ابن مالك هذا المذهب وقال به في تسهيله وكافيته، وقد عقد ابن الأنباري لهذا الخلاف مسألة بين فيها أدلة كل فريق وحجته، وهي المسألة (١٢٠)، والشارح هنا عبر بالأغلبية، فكانه أراد الجمع بين المذهبين إذ لم يقل بالمنع البات ولم يعبر بما يدل على التساوي، وأشد منه في ذلك ابن هشام، فإنه جعل التقديم من النادر، هذا... وإنى لأرى الشارح في هذه المسألة، وذلك لأن في ادعاء الندرة في كل ماورد من النصوص مقدما فيه التمييز على عامله نظرا، كما أن تعليل المانعين بأنه في الأصل فاعل غير مسلم، إذ ربما يخرج الشيء عن أصله ولا يراعى ذلك الأصل، كمفعول، ما لم يسم فاعله فإنه كان يتقدم على الفعل، لما كان منصوبا، فلما قام مقامه الفاعل لزمه الرفع.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢، من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فأقول -بناء على ما استظهرته من كلام النحاة-: «ذهب سيبويه وجمهور البصريين والكوفيين إلى منع تقديم التمييز على عامله وإن كان فعلا متصرفا، وذلك لأنه في الغالب محول عن فاعل، فكما لايصح تقديم الفاعل على فعله لايصح هنا، أضف إلى ذلك أنه قد أوهمن بزوال رفعه وإلحاقه بالفضلات، فلا يزاد وهناً بتقديمه على الفعل، وذهب المازني والكسائي والمبرد، والجرمي إلى حواز تقديمه وذلك لأن الفعل عامل قوي بالتصرف، فمنع تقديم معموله -وليس فاعلا في اللفظ- لا موحب له.

• ٢١-... ... وما كان نفسا بالفراق تطيب<sup>(۱)</sup> وما كان نفسا بالفراق تطيب<sup>(۱)</sup> واختار المصنف<sup>(۲)</sup> أنه لايختص بالضرورة.

(-) وتنظر الآراء في: الكتاب ٢٠٤/١-٢٠٥، والمقتضب ٣٦/٣، والتسهيل ١١٥،
 وشرح الكافية الشافية ٢/٥٧٧-٧٧٦، وأوضح المسالك ٣٧٢/٢.

تنظر المسألة في: الأصول ٢٧٣/٦-٢٢٤، والخصائص ٣٨٤/٢ مرحمه، والخصائص ٣٨٤/٢، والتبصرة ٢٨٢/١، وشرح ابن يعيش ٢/٤٧، وشرح الكافية ٢٧٣/١، والتبصرة ١٨٤/٢ مرحمة والإيضاح في شرح المفصل ٢/٣٥١-٣٥٧، وشرح الجمل ٢٨٣/٢-٢٨٤، والممع ٢/٢٥١، والتصريح ٢/٠٠١.

(۱) هذا عجز بيت من الطويل، وأكثر الأقوال على أنه للمخبل السعدي، وقيل: لقيس بن الملوح، كما نسب إلى أعشى همدان، وصدر هذا البيت قوله:

أتهجر ليلي بالفراق حبيبَهـا ... ...

والشاهد منه قوله: "نفسا" فإنه تمييز، وقد تقدم على عامله "تطيب" وفي بعض الروايات "سلمى" موضع "ليلى، وفي بعضها "كاد" موضع "كان"، وفي بعضها "يطيب" موضع "تطيب، وبهذا البيت ونحوه احتج الفريق القائل بجواز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا، وقد رده المانعون بأن الرواية الصحيحة للبيت:

... ... وما كان نفسى بالفراق تطيب

فعليها لايكون في البيت شاهد للمسألة لخروجه عن التمييز.

ينظر البيت في: المقتضب ٣٦/٣-٣٧، والخصائص ٣٨٤/٢، والتبصرة ١٩١٩، والإيضاح في ١٩١٩، والإنصاف ٢٨٢٨، وشرح ابن يعيش ٢/٧٧-٤٧، والإيضاح في شرح المفصل ٢/٧٥، وشرح الكافية الشافية ٢/٧٨، واللسان "حبب" ١٨١/١، وشرح ابن عقيل ٢٩٣/٢، والهمع ٢/٢٥١، والدر ٢٠٨/١، وشرح الأشموني ٢٠٨/٢، وحواشي التوضيح ٢٧٣/٢.

(٢) ينظر التسهيل ١١٥، وشرح الكافية الشافية ٧٧٧/٢ .

#### حروف الجر

لا يقع حرف الجر إلا متعلقا(١) بفعل أو ما في معناه، إما ظهرا، كر أنعمت عليهم (٢) وإمّا مقدرا تقديرا لازما(٣)، كالواقع حبرا، أو صفة أو صلة، أو حالا، أو تقديرا جائزا، كما في نحو "بسم الله"(٤) ويستثنى من ذلك الجار الزائد، في نحو: ﴿كفى بالله (٥) و "ما فيها من أحد"، فإنه لا(١) يتعلق بشيء و"لعل" على لغة من(٧) جرّ بها، والصحيح أن "كاف التشبيه" يصح(٨)

- (۱) هذا عند البصريين، وقد تقدم الكلام على هذا المتعلق، والخلاف فيه في ص١٣٣، وأما الكوفيون فإنه لا يحتاج -عندهم- إلى شئ يتعلق به. تنظر المسألة في: شرح ابن يعيش ١/٠٩-٩١، وشرح الكافية ٢١٢٩-٩٣، وشرح الجمل ٢١٢/١، والتصريح ٢١٦/١، وشرح الأشموني ٢١٢/١.
- (٢) من الآية ٦،من سورة الفاتحة، والجار والمحرور -عليهم- متعلق بالفعل "أنعمت".
- (٣) إنما وحب تقديره لقيام الظرف والجار والمجرور مقامه، وقد خالف في ذلك ابن حنى، حيث أحاز إظهاره. ينظر: المراجع السابقة.
  - (٤) يقدر في هذا ونحوه بـ "أبدأً" أو "بدأت" وقد ترك لدلالة الحال عليه.
- (٥) هذا جزء من سبع عشرة آية من القرآن الكريم، وهو من الآيات ٢٥،٦ في موضعين ٧٠، ٧٩، ٨١، ١٣٢، ١٦٦، ١٧١ من سورة النساء، ومن الآية ٤٥، من سورة الإسراء، ومن الآية ٢٥، من سورة الإسراء، ومن الآية ٢٥، من سورة الأحزاب، ومن الآية ٨، من سورة الأحزاب، ومن الآية ٨، من سورة الأحقاف، ومن الآية ٨، من سورة الفتح.
  - (٦) سقطت "لا" من: ب. (٧) سيذكر الذين يجرون بها بعد قليل.
  - (A) ينظر في: شرح الكافية ٢/٤٤٦-٣٤٥، ورصف المبانى ٢٧٥، والجنى الداني ١٣٧.

تعلقها بالعوامل، خلافا للأخفش، وكذلك "رُبّ "(١) خلافا للرماني.

هاك حروف الجر وهي: مِن، إلى حتى،خلا،حاشا،عدا،في،عن، على مذ، منذ، ربّ،اللام،كي،واو، وتا والكاف، والباء، ولعلّ، ومـــتى

ذكر من حروف الجر(٢) هنا عشرين حرفا، منها ثلاثة سبق الكلام عليها في الاستثناء، وهي: خلا، وحاشا، وعدا، وبقيتها يأتى الكلام عليها مفصلا حيث يذكرها في الكلام عليها مفصلا حيث يذكرها في التفصيل لندور الجربها، وهي: "كي" ومعناها التعليل، ولا تجر إلاّ ثلاثة أشياء:

أحدها: "أنْ" المصدرية وصلتها، نحو:

٢١١ - ... كيمــــا أَنْ تَغُــــرَّ وتَخْدَعــــا<sup>(٣)</sup> فــــاً" زائدة،و"أَنْ وصلتها" في محل جر بــــــكي" ولو باشرت الفعل نحو:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أنْ تَغُرَّ وتَحْدَعا ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٩/٤١، ورصف المبانى ص٢٩٢، والجنى الدانى ٢٧٢، والمغنى، الشاهد ٣٣٤، وأوضح المسالك ١١/٣، والشذور ص٣٥٣، والهمع ٢/٥، والدرر ٢/٥، والتصريح ٣/٣، والخزانة ٤٨١/٨، ٤٨٢، ٢٨٩، وشرح الأشموني ٢/١١، ومعجم شواهد العربية ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر كلام النحاة في تعلق "رُبَّ" في: شرح ابن يعيش ۲۸/۸-۲۹، وشرح الكافية ۲۷/۲، والجنى الدانى ۲۲۷، والهمع ۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) سقط "الجر" من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذا بعض بيت من الطويل، وهو لجميل بن معمر العذري، وقيل لحسان بن ثابت - البيت بتمامه هو:

«أردت كي يقوم زيد» فهل<sup>(١)</sup> هي جارة و"أن" مقدرة بعدها ؟ أو مصدرية ناصبة واللام مقدرة قبلها ؟ على قولين. (٢)

الثاني: «ما المصدرية» نحو:

۲۱۲-... فإنما يىراد الفــتى كيمـا يضــر وينفــع(٢)

الثالث: "ما الاستفهامية" كقولهم: (١) "كيمه؟" -في السؤال عن العلّة - و"لعل" والجر بها: لغة عُقَيلية، وهي على بابها من الترجى، ولهم في لامها الأولى: الإثبات والحذف، وفي الثانية: الفتح والكسر، وبهما روي:

٢١٣ - لعل الله فضَّلكم علينا<sup>(٥)</sup> ... ...

(١) سقط "هل" من: ب.

(۲) ينظر القولان في رصف المبانى ۲۹۰، والجنبى الدانى ۱۷۷، والمغنبى ۱۹۹،
 والشذور ۳۵۳–۳۵۶، والتصريح ۲/۲، وحواشى الأوضح ۱۳/۳.

(٣) هذا عجز بيت من الطويل وشيء من صدره، والبيت لقيس بن الخطيم، وقيل للنابغة، وهل هو الذبياني أو الجعدي ؟ روايات، وصدر هذا البيت، قوله:

إذا أنت لم تنفع فَضُر فإنما ... البيت. والشاهد منه قوله: "كيما" حيث دخلت "كي" التعليلية على "ما" المصدرية، عند الأخفش، وقال غيره: "ما" كافة لـ"كي" عن نصب المضارع، والفعل مؤول بالمصدر على القولين.

ينظر البيت، والخلاف في نوع "ما" في: الجنسى الدانسى ٢٧٦، وأوضح المسالك ٣/٠، والمغنسى، الشاهد ٣٣٢، والتصريح ٣/٠، والخزانة ١٠٥/٠، وشرح الأشموني ٢/١، ٢٠، وينظر: معجم شواهد العربية ٢٧١.

- (٤) في أ: "كقوله" موضع: "كقولهم".
- (٥) هذا صدر بيت من الوافر، وقائله مجهول، وتمامه:

و"متى" وهى بمعنى "مِن الابتدائية" والجر بها: لغة هذيلية، ومن كلامهم: «أخرجها متى كمّه» أي: من كمّه.

بالظاهر اخصص منذ، مذ، وحتى والكاف، والواو، ورُبَّ، والتا(١) وما رووا من نحو: "رُبُّهُ فتَى" نزرٌ، كنذا "كها" ونحوه أتى

هذه الأحرف السبعة تختص بأنها لاتجر إلا الأسماء الظاهرة، دون الضمائر إلا أن "رُبّ" قد سُمع دخولها على ضمير الغائب بصيغة الإفراد والتذكير مفسرا بنكرة بعده، مطابق للمعنى، نحو:

٢١٤ - ... ... وربّه عَطِيباً أنقذت من عَطَبه (٢)

(-) ... بشيء إنّ أمّكم شَريم و"شريم" بفتح الشين -فعيل بمعنى مفعول - والشريم: المرأة المفضاة التي اتحد مسلكاها. اللسان "شرم" ٥/١٤/١.

والشاهد منه قوله: "لعلّ اللهِ" حيث استعمل "لعل" حرف حر، فجر بهـا الاسـم الكريم، على لغة عُقَيل.

(٢) هذا عجز بيت من البسيط، غير معروف القائل، وصدره:

واهٍ رَأَبْتُ وشيكا صدْعَ أعظمِه ... البيت.

وصدره في اللسان:

كائِنْ رَأَبْتُ وهايا صدع أعظمه ورُبَّه ... ... "كين" ٢٥٥/١٧ .

و"وشيكا" سريعا، و"الصدع": "الشقّ"، والعطِّب الأول: صفة مشبهة، وهي بكسر الطاء، والثاني: بفتحها، مصدره، وهو: الهلاك.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٧٩٤/٢، وشرح ابن عقيل ١٢/٣، وشرح الأشموني ٢١٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٦٣.

إلاَّ أنه شاذٌّ من وجهين:

أحدهما: دخول "رُبُّ" على المضمر.

الثاني: تأخّر مفسّر الضمير عنه، وكذلك جاء في الشعر "كها"(١)، ونحوه من دخول الكاف على الضمير كقوله:

۲۱۰ ... ... وإن كان إنسا ما كها الإنس تفعل (۲)

وكقولسه:

۲۱٦ ... ولا تُرَى بَعْلاً ولا حلائلا<sup>(٣)</sup> ...

(١) سقط "كها" من: ب.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل، وهو من لامية العرب، للشنفرى، العدّاء الأزدي،
 وفي بعض الروايات: "وإن يك" موضع "وإن كان"، وصدره قوله:

فإن يك من حنَّ لأبرحُ طارقا ... البيت.

والشاهد منه قُوله: "كها" حيث حرت الكاف الضمير المتصل، والشأن فيها أن تجر الاسم الظاهر، وإنما وقع هذا لضرورة الشعر.

وينظر البيت في: الهمع ٣٠/٢، والدرر ٢٦/٢، والخزانة ٣٤٣/١، ومعجم شواهد العربية ٢٧٩.

(٣) هذان بيتان من الرحز، وهما لرؤبة بن العجاج، وقيل للعجاج نفسه، والشاعر يصف حماراً وحشيا وأتنه، والبعل: الزوج، والحليلة: الزوحة، والحاظل والعاضل سواء، وهو المانع من التزويج، لأن الحمار يمنع أتنه من حمار آخر يريدهن.

سواء، وهو المائع من المرويج، و المحاريف المحاريف المحار المراب و المحار المتصل والشاهد منهما قوله: "كه" و"كهن" فقد دخلت الكاف على الضمير المتصل للضرورة. وانظر البيتين في: الكتاب ٣٨٤/٢، وشرح الكافية ٢/١٩٤، والمقرب 1/١٩٤، وشرح الكافية الشافية ٢/١٩٧، وأوضح المسالك ١٨/٣، والهمع ٢/٠٣، والدرر ٢/٧٢، والتصريح ٤/١، والخزانة ١٩٥/١-١٩٦، وشرح الأشموني ٢/٥٢، ومعجم شواهد العربية ١٩٥.

٢١٧ - ... كَهُو وَلَا كَهُنَّ إِلَّا حَاظَلَا ...

وقد ندر دخول "حتى" على المضمر أيضا، نحو:

۲۱۸ – اليك حتى بلغت حتّاك<sup>(۱)</sup>

# واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرُب منكَــــا، والتـــاءُ لله وَرَب

الأحرف السبعة المختصة بالظواهر منها ثلاثة تدخل على جميع الظواهر معرفها ومنكّرها، من أسماء الله أو من غيرها، من مراد به الوقت أو غيره، وهي: الكاف، والواو، وحتّى، والأربعة الباقية منها اثنان تختص بهما ظروف الزمان من الظواهر، فلا يجران غيرها(٢)، وهما: "منذ" و"مذ" ويأتى الكلام عليهما، وواحد تختص به النكرات دون المعارف، وهو "رُبّ" وواحد يختص باسم الله تعالى و"رَبّ" وهو "التاء" في القسم، نحو: ﴿تَا لله ﴾(٣) ولا تجر "رَبّ"

وقبله قوله:

... أتشك عَنْسٌ تقطع الأراكا

أي: سارت هذه الناقة إليك حتى بلغتك، وقد وضع الشاعر الضمير المنفصل "إياك" موضع الضمير المتصل "الكاف" لداعى الضرورة.

وينظر البيت في: الكتباب ٣٦٢/٢، والخصائص ٣٠٧/١، والإنصاف ٢٩٩، وشرح ابن يعيش ٢٠٢/٣، ورصف المباني ص٢١٦، والخزانة ٢٨٠/٥-٢٨١، ومعجم شواهد العربية ٢١٥.

- (٢) في ب: "غيرهما" موضع: "غيرها" وهو تحريف.
- (٣) من الآيات: ٩٥،٩١،٨٥،٧٣، من سورة يوسف، ومن الآيتين: ٦٣،٥٦، من سورة الأنبياء، ومن الآية ٥٦، من سورة الطافات.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من مشطور الرجز، وهو لحميد بن الأرقط، والجدير ذكره أني لم أعثر على موافق للشارح في هذه الرواية -رغم البحث الطويل- وإنما الموجود:
... إليك حتى بلغت إياكا ...

إلا مضافا إلى الكعبة، أو إلى ياء المتكلم، نحو: "تَرَبِّ الكعبة" و"تَرَبِّي" وحكسى بعضهم "تَالرحمنِ"، و"تَحياتِك الأفعلنّ "(١)، وإن ثبت فهو في غاية الندور، أمّا السبعة الباقية من حروف الجر وهي: "مِن" و"إلى" و"في" و"عن" و"على" و"الباء" واللام، فتحر الظاهر والمضمر، ولا تمتنع من شيء من الظواهر، نحو: همنك ومن نوح (١) ومُثلُها ظاهرة.

بعض وبيّن وابتدئ في الأمكنه بـ"مِن" وقد تأتي لبدء الأزمنه وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة، كرما لباغ مين مَفَر»

ذكر لـ"مِن" خمسة معان، تتضمن هذان البيتان منها أربعة:

أحدها: التبعيض، ويعرف بصحة وقوع "بعض"موقعها، نحو: ﴿خُذْ مِنَ أُمُوالهُم صدقة﴾. (٣)

الثاني: بيان الجنس، ويعرف بصحة الإخبار بما(1) بعدها عما قبلها، نحو: ﴿أَسَاوِر مِن ذَهَبِ﴾. (٥)

الثالث: ابتداء الغاية، بلا خلاف في المكانية، نحو: ﴿ انزل من السّماء ماء ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سقط "لأفعلن" من: ب. (٢) من الآية ٧، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٣، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) في ب: "بها" موضع: "بما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣١، من سورة الكهف، والآية ٢٣، من سورة الحج، والآيــة ٣٣، مـن سورة فاطر.

وقوله: "مِن ذهبي": بيان لأساور، أي: هي ذهب.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٩٩، من سورة الأنعام، ومن الآية ١٧، من سورة الرعد، ومن الآيتين . ٢٠،١٠ من سورة الخج، ومن الآية ٢٧، من سورة الحج، ومن الآية ٢٧، من سورة فاطر، ومن الآية ٢١، من سورة الزّمر.

وتأتي لابتداء الغاية الزمانية على الأصح (١)، نحو: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك﴾. (٢)

الرابع: تأكيد النفي، بإرادة التنصيص على عموم المنفي، بأن تزاد بعد نفي أو شبهه، وهو: النهي والاستفهام بهل، ونحو: ﴿ما يأتيهم من رسول﴾(٢) وتقول: «لاتضرب من أحد» و﴿هل من خالق غير الله؟﴾ (٤)

(۱) ذهب إلى هذا الكوفيون والأخفش في معانى القرآن ٣٣٧/٢، وابن درستويه، واستدلوا له بقوله تعالى: ﴿من أولِ يومِ أحقُ أنْ تقومَ فيه ﴾ وبغيره.

وذهب جمهور البصرين إلى أن "مِن" لا تكون لابتداء الغاية الزمانية، وحملوا ماأورد الفريق الأول على حذف مضاف، والتقدير في الآية: «من تأسيس أول يوم» وأحيبوا بأن الأصل عدم الحذف.

هذا ... وقد رجع الشارح مذهب الكوفيين ومن رأى رأيهم من البصريين وقد اختاره ابن هشام في أوضحه، ويظهر لي وجاهته لظهوره في الآية السابقة، وفي مارواه البخاري من قول أنس - الله المعمد الله المحمد إلى الجمعة إلى الجمعة وما حكاه الأخفش من قولهم: «من الآن إلى الغد» وقول النابغة الذبياني في وصف السيوف:

تُخيِّــرن مـــن أزمـــان يــوم حَليمة إلى اليوم قـد جُرِّبْنَ كَلَّ التّحـارب ولكون الأصل عدم الحذف، كما أن تقدير المانعين لم يسلم من الاعتراض.

تنظر المسألة والخلاف فيها في: المفصل وشرحه لابن يعيش ١١/٨، وشرح الكافية ٢١/٣، والجنى الدانى ٣١٤، والتسهيل ١٤٤، وأوضح المسالك ٢١/٣، والمساعد ٢١٨/٢، والتصريح ٨/٢، وشرح الأشموني ٢١٨/٢,

- (٢) من الآية ١٠، من سورة الحجر، ومن الآية ٤٧، من سورة الروم.
- (٣) من الآية ٣٠، من سورة يـس. (٤) من الآية ٣، من سورة فاطر.

ولا تجرّ في هذه الحال إلاّ نكرة (١)، ولا تكون النكرة إلاّ فاعلا أو مفعول أو مبتدأ، كالمُثل السابقة.

الخامس: البدل، وقد ذكره في البيت الذي بعده، ويعرف بصحة وقوع "بدل" في موضعها، نحو: ﴿ارضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة؟ ﴿ ومن معانيها المشهورة: الظرفية، نحو: ﴿إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة ﴾ (١) والتعليل نحو: ﴿ مما خطاياهم أُغرقوا ﴾ (١)

للانتها "حتّى" و"لام" و"إلى" و"مِن" و"باء" يفهمان بدلا

هذه الأحرف الثلاثة، وهي: "إلى" و"حتى" و"الـ الام" تستعمل النتهاء الغاية، نحو: ﴿فسقناه إلى بلـ هي مطلع مطلع الفجر﴾ (٥) و﴿سلام هي حتى مطلع الفجر﴾ (٦) ﴿كُلُّ يَجْرَى الأجل مسمّى ﴾ (٧) إلاّ أنّ "إلى" تحتص بذلك،

<sup>(</sup>۱) هذه الشروط اشترطها الجمهور، وأحاز الأخفش والكسائي وهشام زيادتها بلا شرط، ووافقهم الناظم في التسهيل (١٤٤) وأحاز بعضهم زيادتها بشرط تنكير محرورها فقط، نحو: «قد كان من مطرٍ» و«قد كان من حديث فخل عنى» وكل ذلك مسموع. تنظر المراجع السابقة، ورصف المباني ص٣٩١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩، من سورة الجمعة.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢٥، من وسورة نوح.
 وهذه قراءة أبي عمرو بن العلاء، وقرأ الباقون "خطيآتهم".
 ينظر: النشر ٢٩١/٢، والحجة ٢٢٢، والبدور ٣٢٧، والمهذب ٣٠٦/٢.

من الآية ٩، من سورة فاطر.
 الآية ٥، من سورة القدر.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢، من سورة الرعد، ومن الآية ١٣، من سورة فاطر، ومن الآية ٥، من سورة الزّمر.

و"حتى" هو الغالب [فيها، وتفارق "إلى" فيه بأن]<sup>(١)</sup> المحرور بهـــا لا يكــون إلاّ آخرا -كما مثل- أو متصلا بالآخر، نحو<sup>(۲)</sup>: «سرنا الليلـة حتَّى السَّحَر» و لم يسمع من كلامهم «سرنا الليلة حتى نصفِها» وتستعمل للتعليل أيضا، نحو: ﴿ لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضوا ﴾ (٢) إذ هي الجارة داخلة على "أنْ" المصدرية مقدرة، وأما اللام فلها معان كثيرة غيره(ع)، واستعمال "مِن" للبدلية سبق<sup>(٥)</sup> تمثيله، واستعمال "الباء" فيه يأتي.

تعديــة أيضــا، وتعليــل قَفــي و"في" وقد يبينان السببا بـ"البا"استَعِنْ، وعَدّ، وعوّض، ألصق ومثل معْ ومِن وعن بها انطــق

والـــــلام للمِلْـــك، وشبهــه، وفي وزيــــد والظرفيــــةَ استبن بـ"ـبا"

اشتملت هذه الأبيات على ذكر جملة من معاني الحروف الثلاثة: "اللام"، و"في" و"الباء"، وأما "اللام" فذكر لها ستة معان:(١٦)

أحدها: انتهاء الغاية، كما سبق. (٧)

الثانى: الملك، وهو أغلب معانيها، نحو: ﴿وله من في السموات والأرض، ٨٠٠

سقط "نحو" من: ب. ما بين المعقوفين ساقط من: ب. **(Y)** (1)

<sup>(</sup>٤) أي: غير التعليل. من الآية ٧، من سورة المنافقون. (٣)

ينظر في ص ٤٤٦. (0)

أوصلها الأشموني إلى واحد وعشرين معنى (شرح الأشموني ٢٢١/٢). (7) وذكر المرادي أن بعضهم أوصل اللام إلى أربعين نوعا (الجني الداني ١٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر في ص ٤٤٦.

من الآية ١٩، من سورة الأنبياء، ومن الآية ٢٦، من سورة الروم.  $(\lambda)$ 

الثالث: شبه الملك، ويدخل فيه التمليك، نحو: «وهبته لك»، والاختصاص، نحو: «السّرج للدابه»، والإباحة، نحو: ﴿خلق لكم ما في الأرض﴾. (١)

الرابع: التعدية، نحو: «ما أضرَبَ زيدا لعمرو» (٢) ويشبهها تقوية العامل الذي ضعف عن العمل بها، إمّا لكونه فرعا (٢)، نحو: (مصدّقا لما بين يديه) وإمّا لتأخيره، نحو: (إن كنتم للرّؤيا تَعْبُرون) وهي وسط بين المعدية والزائدة.

الخامس: التعليل، وهو كثير مع «أنْ المصدرية» إما ظاهرة، نحو: 
ولِنُسلا يكون للنساس علسى الله حجّسة (١) وإمّسا مقدرة،

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الفعل "ضرب" متعد، وإنما طرأ عليه اللزوم بعد بنائه للتعجب فَعُدِّي بالهمزة إلى "زيد" وعدِّي باللام إلى "عمرو"، هذا هو مذهب البصريين فيه وفي أمثاله، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل باق على أصله من التعدي، فليست اللام للتعدية، وإنما هي لتقوية الفعل بعد استعماله في التعجب، وهذا مبني على الخلاف في فعل التعجب المصوّغ من متعد، هل يبقى على تعديته أو لا؟ ذهب الكوفيون إلى الأول والبصريون إلى الثاني.

ينظر: التصريح ٢/٠١-١١، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) كالمصدر، واسمي الفاعل والمفعول، وأمثلة المبالغة.

<sup>(</sup>٤) من الآيات ٩٧، من سورة البقرة، و٣، من سورة آل عمران، و٤٦ في موضعين و٨٤ من سورة المائدة، و٣١ من سورة فاطر، و٣٠، من سورة الأحقاف. والعامل في هذه الآيات اسم الفاعل: "مصدقا".

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤٣، من سورة يوسف. (٦) من الآية ١٦٥، من سورة النساء.

| نحو: ﴿لكيـلا تأسوا على ما                | "كـي" خ | ﴾ <sup>(۲)</sup> ومع '    | بأسا شديدا   | ﴿لينذرَ              | نحو <sup>(۱)</sup> : ٠ |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                          | :       | ، فقليل، نح               | في غير ذلك   | <sup>(٣)</sup> وأما  | فاتكم﴾                 |
|                                          | •••     | هِزَهُ ﴿٤)                | ر نى لذ كراك | إنىلتعر              | ۲۱۹–و                  |
|                                          | نحو:    | يرورة» <sup>(٥)</sup>     | ها «لام الص  | يلتحق ب <sub>ا</sub> | e                      |
| دُوا للمـوت وابنوا للخراب <sup>(١)</sup> | بِ      | •••                       | •••          | • • •                | - ۲۲.                  |
| نحو: ﴿رَدِفَ لكم﴾ (^) ومن                |         | زائـدة <sup>(٧)</sup> للا | أن تكون      | <b>ســادس:</b>       | ال                     |

السادس: أن تكون زائدة (١٠ للتوكيد، نحو: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ (١٠ ومن معانيها المشهورة: التعجب نحو: ﴿ وَنَضَعُ المُوازِينَ القِسْطَ لِيومِ القيامِة ﴾ (١٠ و ﴿ اَقِسِمِ الصلاة لِدُلُوكِ المُوازِينَ القِسْطَ لِيومِ القيامِة ﴾ (١٠ و ﴿ اَقِسِمِ الصلاة لِدُلُوكِ

- (١) سقط "نحو" من: ب.
   (٢) من الآية ٢، من سورة الكهف.
  - (٣) من الآية ٢٣، من سورة الحديد.
  - (٤) هذا صدر بيت من الطويل لأبي صحر الهذلي.
    - (٥) وتسمى أيضا لام العاقبة، ولام المآل.
- (٦) هذا عجز بيت من الوافر لأمير المؤمنين -علي بن أبي طالب ره وصدره قوله: لـــه مَلَــك ينــادي كـل يـــوم ... البيت. وقيل: هو صدر بيت عجزه:

... فَكُلُّكُ مَ يُصِيرِ إِلَى ذَهَ اللهِ اللهُ اللهُ

- (٧) لو قال كما قال ابن هشام: السادس: التوكيد، وهي الزائدة، لكان أحسن، لأن الكلام عن المعانى.
  - (A) من الآية ٧٢، من سورة النمل.
  - (٩) من الآية ٤٧، من سورة النمل.

الشّمسِ (١) إذ هي بمعنى "عند" أو "بعد" وكلاهما ظرف، والاستعلاء نحـو: ﴿يَحُرُّونَ للأَذْقَانَ ﴾. (٢)

وأما "في" فذكر لها معنيين:<sup>(٣)</sup>

الظرفية: وهي أشهر معانيها، نحو: ﴿فِي أَرْبِعِةَ آيَامَ﴾ (١) ﴿وهم فِي الْغُرُفَاتِ﴾ (٥) ومثلها ﴿الخُوافِ فِي أَمَمُ ﴾. (١)

الثاني: السببية، نحو: ﴿فَلَلْكُنَّ اللَّذِي لُمَتَنْنِي فَيه ﴾ (٧) ومن معانيها المشهورة: المصاحبة (٨) نحرو: ﴿لَوَ وَلَوْ حَرِجُوا فَيكُمُ مِهُ (٩)، والاستعلاء نحصو: ﴿لأصلّبنَّكُمُ مَا فِي جَمَّا وَعَ

(٥) من الآية ٣٧، من سورة سباً. وحاء الشارح بهاتين الآيتين لبيان الظرفية بنوعيها: الزمانية والمكانية. ومثل لها سيبويه بقوله: «هو في الكِيْس» (الكتاب ٢٢٦/٤).

(٦) من الآية ٣٨، من سورة الأعراف.
 وجعل صاحب التصريح "في" هنا للمصاحبة (التصريح ٢١٤/٢).

(٧) من الآية ٣٢، من سورة يوسف.
 ويجعل ابن هشام هذه الفاء للتعليل (المغنى ١٨٢–١٨٤).

- (۸) ذكر خالد الأزهري أن هذا المعنى عند الكوفيين (التصريح ١٤/٢).
   وينظر رصف المبانى ص٥٠٥٠-١٥١، والجنى الدانى ٢٦٦-٢٦٨.
  - (٩) من الآية ٤٧، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٨، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٧، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ذكر لها في المغني ص١٨٢ عشرة معاني، وفي الجني الداني ص٢٢٦ تسعة معان.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠، من سورة فصّلت.

### النُّخُل ﴾. (١)

وأما "الباء" فذكر لها عشرة(٢) معان:

أحدها: "البدل" كقول كعب بن مالك: (ما يسرني أنى شهدت بدرا بالعقبة) (۱) أي: بدلها.

الثاني: الظرفية، نحو: ﴿نَجِيّناهم بِسَحَرٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللهُ الله

الثالث: السببية، نحو: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِن الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيباتِ أُحلَّتُ ﴾. (٦)

الرابع: الاستعانة، نحو: «كتبت بالقلم» ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه ﴾. (٧)

(۱) من الآية ۷۱، من سورة طه. وقالو: إن علامة "في" الدالة على الاستعلاء أن يحسن موضعها "على". ينظر: شرح ابن يعيش ۲۰/۸، وشرح الكافية ۲۲۷/۲.

- (۲) أوصلها في المغنى إلى أربعة عشر معنى، تنظر صفحة (١٠٦) منه، وفي الجني الداني: ثلاثة معنى، ينظر صفحة (١٠٦)، وفي الرصف: ذكر لها اثني عشر معنى (٢٢٠)، وكذا في التصريح ١٢/٢ وأكثر هذه المعانى عند الكوفيين، وبعضها يرجع إلى بعض.
- (٣) ينظره في صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار ٢٥٠/٤، والمغازى ١٣٠/٥، وصحيح مسلم: كتاب التوبة ص٢١٢١.
  - (٤) من الآية ٤٣، من سورة القمر.
  - من الآية ۱۲۳، من سورة آل عمران.
     واستشهد الشارح بهاتين الآيتين لبيان الظرفية بنوعيها الزمانية والمكانية.
  - (٦) من الآية ١٦٠، من سورة النساء. (٧) من الآية ٣٨، من سورة الأنعام.

الخامس: التعدية، نحو: ﴿ فَهُبُ اللهُ بِنُورِهُمْ ﴾ (١) إذ المعنى: أذهبه.

السادس: التعويض، والفرق بينه وبين البدلية: أن المتروك والمأحوذ في التعويض.... (٢) يقصد فيه احتيار العوض على المعوض منه، نحو: ﴿وشروه بثمن بَحْسٍ ﴾(٢) و﴿اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ﴾(٤) بخلاف البدلية، فإن المتروك فيها غير مقصود الترك ولا يرد ﴿أولئك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾(٥) لأنهم لما تعاطوا أسباب التفويت نُزِّلوا منزلة من احتار العوض على المعوض منه.

السابع: الإلصاق(١)، نحو: ﴿وامسحوا برؤوسِكُم﴾. (٧)

الثامن: المصاحبة، بأن تؤدى معنى "مع" نحو: ﴿وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ﴾. (^)

التاسع: التبعيض، مؤدية معنى "مِن" كقوله: ﴿عينَا يَشُوب بَهَا عَبِادُ الله﴾.(٩)

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) في ب: مكان النقط كلمة مبهمة، لم يفهم المقصود منها، والكلام مستقيم بدونها كما في النسخة: أ.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠، من سورة يوسف.
 (٤) من الآية ٩، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨٦، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) وهو أصل معانيها، وهو الذي ذكره سيبويهِ من معانيها (الكتاب ٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٧) من الآية ٦، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>A) من الآية ٦١، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٩) من الآية ٦، من سورة الإنسان.

العاشر: المحاوزة، بمعنى "عن" (١) نحو: ﴿فَاسَالُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (٢) أي: عنه، ومن معانيها المشهورة: الاستعلاء، نحو: ﴿ومن أهل الكتاب مِن إنْ تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴾ (٢) والزيادة (١) نحو: ﴿وكفى بِا لله شهيدًا ﴾ (٥) ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة ﴾ (١)

بـ"عن" تجاوز أعنى من قـد فَطَن كما"على"موضع "عن" قد جُعلا على للاستعلا،ومعنى"في" و"عن" وقد تجي موضع "بعدٍ" و"علــــي"

ذكر لـ "على" ثلاثة معان:

أحدها: الاستعلاء، وهو أشهر معانيها، ويكون ذاتياً، نحو: ﴿واستوتْ على الجوديِّ ﴾(٧)، ومعنويّا نحو: ﴿وكتبنا عليهم ﴾.(٨)

<sup>(</sup>١) سقط "عن" من: ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٩، من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٥، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) لو قال: "التوكيد" وهي الزائدة، لكان أصح، لأن لفظ "الزائدة" ليس معنى، وإنما المعنى: "التوكيد".

وحاء الشارح بآيتين في تمثيله للمؤكِّدة ليبين أنها تأتي تـــارة مــع الفــاعل كالآيــة الأولى، وتارة مع المفعول كالآية الثانية.

<sup>(</sup>٥) من الآيتين ٧٩-١٦٦، من سورة النساء، ومن الآية ٢٨، من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٩٥، من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٧) من الآية ٤٤، من سورة هود.
 والضمير في "استوت" يعود إلى سفينة نوح التَّلْيَكِين، والجودي: اسم حبل.

<sup>(</sup>A) من الآية ٥٤، من سورة المائدة.

الثاني: الظرفية (۱)، بمعنى "في" نحو: ﴿ودخل المدينــة علــي حــين غفلة﴾. (۲)

الثالث: المحاوزة، بمعنى: "عن"، نحو:

۲۲۱-إذا رضيت عليّ بنو قُشَير<sup>(٣)</sup>

وذكر لـ"عن" ثلاثة معان (٤) أيضا، أشهرها "الجاوزة"، نحو:

- (١) هذا عند الكوفيين. ينظر: التصريح ١٤/٢.
  - (٢) من الآية ١٥، من سورة القصص.
- (٣) هذا صدر بيت من الوافر للقحيف العقيلي، وعجزه قوله:

الشاهد منه قوله: "رَضِيَت عليّ" فإن "على" فيه بمعنى "عن" لأن "رضى" تتعدى "بعن" لا بـ "على" بدليل قوله تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه من الآية ٨، من سورة البينة، وإنما استعمل الشاعر "على" موضع "حملا لرضيّ" على ضده "سخط" والعرب تحمل الشئ على ضده، هذا تخريج الكسائي، وذهب ابن هشام إلى أن "رضى" ضمّن معنى "عطف".

ينظر: الإنصاف ٦٣٠، والمغنى ١٥٣، والتصريح ١٥/٢.

وينظر البيت في: المقتضب ٢/٠٣، والخصائص ٢/١٣، وشرح ابن يعيش المراد، وشرح ابن يعيش المردد المردد الكافية الشافية ٢/٩، ورصف المبانى ٤٣٤، واللسان (رضي) ٩/١٩، وأوضع المسالك ١٢٠/، وشرح ابن عقيل ٣/٥٠، والهمسع ٢/٨٠، والسدر ٢/٢٠، والخزانة ١٣٣،١٣٢/، وشرح الأشموني ٢/٨٢،

(٤) ذكر لها في الجنى الدانى: ثمانية معان. ينظر: ص ٢٦٠، وأوصلها في المغنى إلى عشرة. ينظر: ٣٣٠/٢.

### ﴿ليذهب عنكم الرِّجْسَ﴾.(١)

الثالث: الاستعلاء، بمعنى "على" كما وقعت "على" في (٢) موضعها، في المحاوزة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبِحُلْ فَإِنَمَا يَبِحُلُ عَنْ نفسه ﴾ (٤)، ومن معانيها المشهورة: البدلية، نحو: ﴿لا تَجْزِي نفسٌ عن نفسٍ شيئا ﴾ (٥)، والتعليل، نحو: ﴿وَمَا نَحْنَ بِتَارِكَى آهْتنا عن قولك ﴾. (٦)

شَبِّهُ بـ"كَافِ" وبها التعليل قد يُعنَى، وزائــــداً لتوكيـــدِ وَرَد ذكر للـ"كاف" ثلاثة (٧) معان.

أحدها: التشبيه، وهو: أشهرها، نحو: ﴿وتكونُ الجبالُ كالعِهْنِ﴾. (^)

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣، من سورة الأحزاب.

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۹، من سورة الانشقاق، أي: حالا بعد حال، تفسیر القرآن العظیم لابن
 ۲) کثیر ۱۹/۶ من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٨، من سورة "محمد" ﷺ.

<sup>(</sup>٥) من الآيتين ١٢٣،٤٨، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٥٣ من سورة هود.

<sup>(</sup>٧) زاد في أوضح المسالك ٤٦/٣٤، وشرح الأشموني ٢٣٢/٢، رابعا وهو: الاستعلاء، ونسبه ابن هشام إلى الأخفش والكوفيين، وكذلك نسبه إليهم المرادي، (الجنبى الداني ١٣٦)، وزاد في المغنى خامسا، وهو: "المبادرة" إذا اتصلت بـ"ما" نحو: "سَلَمْ كما تَدْخُل" نقله عن ابن الخبار، والسيرافي وغيرهمان ثم قال: إنه غريب، ينظر: المغنى ص ١٩٥.

<sup>(</sup>A) من الآية ٥، من سورة القارعة.

الثاني: التعليل (١)، نحو: ﴿واذكروه كما هداكم﴾. (٢) الثالث: الزيادة (٢)، للتأكيد، نحو: ﴿لِيس كَمِثْلِه شَيٌّ ﴾ (٤)

واستُعمل اسما وكذا"عن"و"على" من أجل ذا عليهما "مِن" دخــلا

وقع في حروف الجر ما لفظه مشترك بين الاسمية والفعلية والحرفية، وما لفظه مشترك بين الحرفية والفعلية، ولم لفظه مشترك بين الحرفية والفعلية، ولم يذكر المصنف إلا القسم الوسط، وذكر منه خمسة: "عن" و "على" إذا دخلت عليهما "مِن"، نحو:

٢٢٢- فلقد أراني للرِّماح دَرِيعَة من عن يميني تارةً وأمامي (٥)

<sup>(</sup>١) هذا المعنى أثبته قوم، ونفاه الأكثرون. ينظر: المغنى ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٨، من سورة البقرة، أي: "لهدايته إياكم" وهذا تفسير المثبتين، وأحاب النافون بأن الآية من وضع الخاص موضع العام، وأن الكاف فيها للتشبيه. ينظر: المرجع السابق، والتصريح ١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق التنبيه إلى أن الأولى: أن يقول: التأكيد، وهي الزائدة.

<sup>(3)</sup> من الآية ١١، من سورة الشورى.

وقيل: في الآية إن "الكاف" ليست زائدة، ثم احتلف، فقيل: الزائد: "مِثْل"، وقيل: لا زائد في الآية. ينظر: المغنى ١٩٥-١٩٦، والتصريح ١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من الكامل، وهو لقطري بن الفحاءة التميمي الخارجي، والشاعر يصف نفسه بالشجاعة والصبر على مجالدة الأقران، والثبات في الحرب، حيث تتقاذفه الرماح عن اليمين وعن الشمال، ويحتمل أنه أراد أن أصحابه المحاربين يتخذونه حُنّة يتقون به رمايا الأعداء، ويسيرون وراءه، ثقة برباطة حأشه ومهارته، والدريئة: هي الغَرض الذي ينصب لتعليم الرّمي.

ينظر: اللسان "درأ" ٢٧/١، والشاهد من البيت قوله: "من عن يميني"

وكقوله:

# ٢٢٣ - غَدَتُ مِنْ عليه بعدماتَمَّ ظِمْوُها (١) ... ... ...

- (-) فإن "عن" في العبارة اسم، بمعنى: حانب، بدلالة دخول حرف الجر عليه.

  ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٨/٠٤، والمغنى: الشاهد ٢٦٥، وأوضح
- المسالك ٧/٣، وشرح ابن عقيل ٢٩/٣، والهمع ١٥٦/١، والتصريح ١٩/٢، والمسالك ٥٧/٣، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢، ومعجم شواهدالعربية ٣٧٦.
- (١) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر: مزاحم بن الحارث العقيلي، يصف قطاة ، وتمام البيت قوله:

... تَصِلُّ وعن قيض بزيزاء مَجُهل ومعنى: "ظِمُّوها" بكسر الظاء وسكون الميم هو: ما بين الوِرْدَيْن، أي: مدة صبرها عن الماء. اللسان: "ظمأ" ١١١/١.

ومعنى "تَصلُّ"، تُصوِّت و"القَيْض" هو القشر الأعلى للبيض. اللسان: "قيض" ٩٠/٩، والزَّيزاء: بزاءين بينهما مثناة من تحت: البيداء، ويروي: "ببيداء" موضع "بزيزاء"، والمَحْهل: الأرض القفر التي ليس بها أعلام يُهتدى بها. اللسان: "حهل" ١٣٨/١٣، ورواه في الكتاب بوضع "خِمسها" موضع "ظمؤها" والخِمس: أن ترد الماء يوما وتتركه ثلاثة أيام ثم ترده في اليوم الخامس.

ومعنى البيت: يذكر أن القطاة ذهبت من فوق أفراحها بعد أن تَـم صبرهـا عـن الماء تاركة إياها ببيداء ليس بها دليل.

والشاهد منه قوله: "مِن عليه" حيث دخلت "مِن" على "على" لأنها اسم في تأويل "فوق" كأنه قال: "غَدت من فوقه". ينظر البيت في: الكتاب ٢٣١/٤، والمقتضب: ٣/٣٥، وشرح ابن يعيش ٢٨/٣٧، والمقرب ٢٩٦/١، واللسان: "علا" ٢/١/٩، وأوضح المسالك ٢٨/٣، والمغنى: الشاهد ٢٥٦، وشرح ابن عقيل ٢٨/٣، والحميع ٢/٣، والدرر ٢٦/٣، والتصريح ٢/٩، والخزانة عقيل ٢٨/٣، والمميع ٢/٣٣، والدرر ٢٦/٣، والتصريح ٢/٩، والخزانة ٢٥٠٠، وشرح الأشموني ٢٣٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٠٦.

فـ "عن" و "على" اسمان، وهما بمعنى: حانب، وفوق.

والثالث: "الكاف"(١) في قوله:

٢٢٤ - ... يُضَحكُنَ عن كالبَـرَدِ المنضَّــدِ (٢)

وأمّسا:

(١) ذهب سيبويه إلى أن كاف التشبيه لا تقع اسما إلاّ في الضرورة.

ينظر: الكتاب ٢١٧/٤-٢١٨.

وذهب الأخفش والفارسي، وكثـير مـن النحويـين إلى أنـه يجـوز أن يكـون اسمـا وحرفا في الاختيار.

ينظر: الإيضاح العضدي من خلال المقتصد ١٩/٢-٥٥٠، وشرح الكافية ٢٠٤٠، والرصف ٢٧٨، والجني الداني ١٣٢، والمغنى ١٩٦.

(۲) هذا من رحز العجاج، يصف فيه نسوة، وجميعُ الروايات التي عثرت عليها ترويه: "المُنْهَمِّ" موضع قوله: "المنضد"، وقبله قوله:

... بيضٌ ثلاث كنِعاجٍ جُمّ ...

والمنهم": الذائب، والشاهد منه قوله: "عن كالبرُدِ" فإنّ الكاف فيه اسم بمعنى: "مِثل"، بدلالة دخول حرف الجر "عن" عليها.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٤٢/٨، وشرح الكافية ٣٤٣/١، والجنى الدانى ١٣٢٨، وأوضح المسالك ٣/٤٥، والمغنى، الشاهد: ٣٢٦، والدرر ٢٨/٢، والتصريح ١٨/٢، والحزانة ١٦٦/١-١٦٨، وشسرح الأشمونسي ٢٣٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٨٥.

(٣) هذا من كلام خطام المحاشعي في أكثر الروايات، وبعضهم ينسبه إلى هميان بن قحافة، وهو من السريع، قال في الخزانة: " (=) وربما حسب من لا يحسن الغروض أنه من الرجز، كما توهمه بعضهم، وقد عده في فهارس "الكتاب" من الرجز، كما عده منه كثيرون، منهم: عبد السلام في معجم شواهد العربية.

والصّاليات: أراد بها الأثافي، وهي الحجارة تحت القِـدْر، وهـي: أثقيـة، وسميت صاليات: لأنها صليت بالنار -أي: احترقت- حتى اسودّت.

و"ككما" يحتمل أن تكون الكاف الأولى زائدة، ويحتمل أن تكون الثانية هي الزائدة، فلا دليل فيه حينئذ على اسمية الكاف.

ينظر: الرصف ۲۷۸، والخزانة ۳۱۳/۲.

وقد جعل ابن حنى الكاف الأولى: حرفا، والثانية: اسما، قال: لدخول حرف الجر عليها. ينظر: سر صناعة الإعراب ٢٨٢/١.

و"يوثفين" يحتمل وجهين، احدهما: أن يكون مثل "يوكرم" أي: أن الكلمة عادت إلى أصلها، وإن كان الاستعمال على غير ذلك، فتكون "أُنْفِيَّة" على أفعولة، لأن أصلها: أُنْفُوية فقلبت الواوياء وأدغمت وكسرت الفاء لمناسبة الياء.

والثاني: أن يكون "يوثفين" على "يُفَعْلَيْن" بمنزلة "يسلقين" فتكون "أثفيّة" فعليّة. حواشى المقتضب ٩٨/٢، والحزانة ٣١٦/٢، والمعنى: يكتمل مع ما قبله، يقول: إنه لم يبق من علامات بدار المحبوبة غير كيت وكيت وأثافي مصلية ما برحت على حالها كما أثفاها أهلها.

ينظر البيت في: الكتاب ٢/١، والمقتضب ٩٧/٢، والخصائص ٣٦٨/٢، والسان: وشرح ابن يعيش ٢٧٨، وشرح الكافية ٣٢٣/١، والرصف ٢٧٨، واللسان: "رنب" ١٩/١، والمغنى الشاهد ٣٢٨، والخزانة ٣١٥،٣١٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٢٠.

ف الأولى حمل على زيادة إحدى الكافين، أو على التأكيد اللفظيّ، نحو:

۲۲٦- ... ولا لِلِما بهم أبداً دواء (١) الرابع والخامس: "مذ ومنذ" ويأتي الكلام عليهما.

ومن القسم الأول: "علا" وفعليتها: مشهورة، نحو<sup>(٢)</sup>: "علاه بالسيف".

ومن القسم الثالث: "خلا" و "عدا" و "حاشا" -كما سبق- ومنه "مِن" فإنها تستعمل ماضيا مبنيّا للمفعول من "ربَّه" إذا قام (٣) بمصالحه.

و"ملة" و"منذ" اسمان، حيث رفعا أوأوليا الفعل، كـ" جئت مذ دعا" وإن يَج را في مضيٌّ فك "مون" هما، وفي الحضور معنى "في "استَبِن

"مُذْ" و "مُنْدُ" مما يشترك لفظه بين (٤) الاسمية والحرفية، فيكونان اسمين، في موضعين: أحدهما: أن يقع بعدهما اسم مرفوع، نحو: "ما رأيته مذ يومان،

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الوافر، لمسلم بن معبد الوالبي، وصدره قوله:

فلا والله لا يُلْفَسى لما بسى ... ... البيت، ينظر في: الخصائص ٢٨٢/٢، وسر صناعة الإعراب ٢٨٢/١، والإنصاف ينظر في: الخصائص ٢٨٢/٢، وسر صناعة الإعراب ٢٨٢/١، والمقرب ٥٧١، وشرح ابن يعيش ٢/٧١، ١٧/١، وشرح الكافية ٢/٣٤٦، والمقرب ١٣٨/١، والمغنى الشاهد ٣٢٩، والهمع ٢/٨٧، والسدر ٢/٩٥، والتصريح ٢/٠٣١، والخزانة ٢/٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) سقط "نحو" من: أ. (٣) في كلتا النسختين: "أقام" موضع "قام".

<sup>(</sup>٤) سقط "بين" من: ب.

ومنذ يوم الجمعة"، وهل هما مبتدآن وما بعدهما خبرهما، أو بالعكس؟ على قولين(١):

الثاني: أن يليهما(٢) الفعل، نحو: "حثت مذ دعا" وقوله:

(۱) هذان القولان للبصريين، فالأول منهما، وهو أنهما مبتدآن وما بعدهما خبر عنهما للفارسي، والمبرد، وابن السراج، وغيرهم. ينظر: الإيضاح من خلال المقتصد ۸۵۵، والمقتضب ۳۰/۳، والأصول ۱۳۷/۲، وشرح الكافية ۱۱۸/۲، والمقرب ۲۱۳/۱، والهمع ۲۱۳/۱.

والثاني: وهو: أنّهما حبران وما بعدهما مبتدأ مؤخر للأخفش، وأبي إسحاق الزجاج، وأبي القاسم الزجاجي. ينظر: شرح الكافية ١١٨/٢، وشرح الجمل ٢٠٠٢، والجنسى الدانسى ٤٦٤، والمغنسى ص٣٧٣، والمساعد ١١٥/١، والهمع ٢١٦/١.

وذهب جمهور الكوفيين إلى أن الاسم بعدهما مرفوع بفعل محذوف، وهما ظرفان، واحتاره السهيلي، والناظم في التسهيل (٩٤). ينظر: الإنصاف (٣٨٢/١ وشرح الكافية ١١٨/٢ وذهب بعضهم إلى أن "مذ" و "منذ" ظرفان، وأصل كل واحد منهما مركب من "من" التي هي حرف حر، ومن "ذو" الموصولة عند شيئ، والاسم المرفوع بعد كل منهما حبر لمبتدأ محذوف، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ينظر: الجنبي الدانسي ٤٦٤، والمغنسي ٣٧٣، والهمسع ١/٧١٧، وحواشسي أوضسح المسالك ٢١٧،

(٢) في أ: "يليها" موضع "يليهما".

| ••• | • • •              | • • •      | ۲۲۷-مازال مُذْعقدت يداه إزارَه <sup>(۱)</sup>    |
|-----|--------------------|------------|--------------------------------------------------|
|     | ، جملة اسمية، نحو: | ن دخلا على | وهما حينئذ ظرفان <sup>(۲)</sup> ، وكذلك إ        |
| ••• | •••                | •••        | ۲۲۸–مازلت أبغي المالَ مُذ أنايافع <sup>(٣)</sup> |

(۱) هذا صدر بيت من الكامل، وهو للفرزدق، يرثي يزيد بن المهلب، وتمامه:
... ... فسما فادرك خمسة الأشبار
وقوله: "مذ عقدت يداه إزاره" يروى موضعه: "مازال مذ شَذّ الإزار بكفه"
ويكنى بهذه العبارة عن مجاوزته حد الطفولة التي لم يكن يستطع فيها أن يقضي
حوائجه بنفسه.

ومعنى البيت: يصف الشاعر يزيد بن المهلب بأنه قد بدت فيه مخايل النجابة منا أن كان حُدَثًا.

والشاهد منه قوله: "مذ عقدت" حيث دخلت "مذ" على جملة فعلية، كما هو الغالب فيها، وينظر البيت في: المقتضب ١٧٦/٢، وشرح ابن يعيش ١٢١/٢، وشرح الكافية الشافية ٢/٥١٨، والجنى الدانى ٤٦٦، والمغنى، الشاهد ٤٣٦، والهمع ١/٦١، والسدر ١/٥٨، والتصريح ٢/١٢، وشرح الأشمونسي ٢٥٥/٢، ومعجم شواهد العربية ١٨٨.

- (٢) هذا هو المشهور، وقيل إنهما مبتدآن، فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر. ينظر: الجني الداني ٤٦٧، والمغني ص٣٧٣، والهمع ٢١٦/١.
  - (٣) هذا صدر بيت من الطويل، وهو للأعشى بن ميمون، وتمامه قوله:

... وليدا وكهلا حين شببت وأمردا والشاهد منه قوله: "مذ أنا يافع" حيث دخلت "مذ" على الجملة الاسمية. وينظر البيت في: المغنى: الشاهد: ٥٣٥، وأوضح المسالك ١٣/٣، والهمع ١٦٦/١، والدرر ١٩٣١، والتصريح ٢١/٢، وشرح الأشموني ٢٣٥/٢، ومعجم شواهد العربية ٩٣.

وإذا كانا حرفي حرّ لم يدخلا إلاّ على اسم زمان، ولهما معنيان، الحدهما: أن يكونا لابتداء الغاية، بمعنى "مِن" وذلك إذا كان الزمان ماضيا نحو: ما رأيته مذ شهر، ومنذ سنة، قال الشاعر:

٢٢٩ لمسن الدّيار بُقنَّةِ الحِجْر أَقُويْنَ مُذ حِجَمِ ومنذ دهر (١) وقال آخر:

۲۳۰ ... ... وربـع عَفَــتْ آثارُه منذُ أزمان<sup>(۲)</sup>

(١) هذا البيت من الكامل، وهو لزهير بن أبي سلمي.

و"القُنّة": القمّة، و "أقوين" أي: خلون. اللسان: قوي ٢٠/٧٠، و"الحِجُر" بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، حجر غمود ومنازلهم بناحية الشام، والشاهد فيه: "مذ حجج ومذ دهر" فان "مذ" بمعنى "مِن" والأرجح عند ما يلي: "مذ" زمن ماض أن ترفعه لا أن تجره، وهذا الشاهد جاء من القليل المرجوح. ينظر: شرح الكافية ٢٧١، والجنسى الدانسى ٤٦٤، والمغنسى ٢٧٢، وشرح الأشموني ٢٧٢،

وينظر البيت في: الإنصاف ٣٧١، وشرح ابسن يعيس ٩٣/٤، ١١/٨، والمغنى: الشاهد ٦٣٣، والهمع ٢١٧/١، والحزانة ١٨٦٨، والتصريح ١٧/٢، والحزانة ٤٣٩/٩، وشرح الأشموني ٢٣٦/٢، ومعجم شواهد العربية ١٨٦.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل لا مرئ القيس، وصدره:

قفانبك من ذكرىحبيب وعرفان ... ... ...

البيت، والشاهد منه قوله: "منذ أزمان" حيث دخلت "منذ" على الماضى فجرت وهذا هو الأرجح فيها بعكس :مذ:. ينظر: شرح الكافية ٢٢/١-١٢٣٠، والجنى الدانى ٤٦٤، والمغنى ٣٧٧، والتصريح ٢٧/١، وشرح الأشموني ٢٣٦/١، ومعجم شواهد العربية ٣٩٥.

الثاني: الظرفية، وذلك إذا<sup>(۱)</sup> كان الزمان حاضرا، نحو: «ما رأيته مذ يومنا ومنذ شهرنا».

وبعدَ "مِن" و"عن"و"باءِ" زِيد "ما" فلم يَعُنَّ عـن عمـلِ قـد عُلِمـا وزيد بعد"رُبُّ" و"الكافُِّ" فكفَّ وقـد يليهما، وجـرٌّ لم يُكَـفّ

تزاد "ما" بعد حروف الجر فتنقسم إلى قسمين.

أحدهما: أن لا تزيل اختصاصها، فلا تبطل عملها، [وذلك كزيادتها بعد الأحرف الثلاثة التي تضمنها البيت الأول، نحو: ﴿ مُمَّا خطاياهم ﴾ (٢) ﴿ عمَّا قليل ﴾ (٣) ﴿ فبما نَقْضِهم ﴾ . (٤)

الثاني: أن تزيل اختصاصها، فيبطل عملها] (٥)، وتدخل على الجملة الفعلية والاسمية. (٦)

 <sup>(</sup>١) في أ: "إنْ" موضع "إذا".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥، من سورة نوح، وقد سبق تخريج هذه القراءة في صفحة ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠، من سورة المؤمنون.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ١٣، من سورة المائدة، ومن الآية ١٥٥، من سورة النساء.

ما بين المعقوفين ساقط من: ب، بسبب انتقال النظر.

<sup>(</sup>٦) دخول "رُبّ" المكفوفة بـ"مما" على الجمل الاسمية قبال بجوازه كثير من النحاة كالزمخشري والمبرد وابن مالك، وهو عند سيبويهِ ممتنع، فإن "ربّ" المكفوفة بـ"مما" لا يليها -عنده- إلا الجمل الفعلية.

ينظر: المقتضب ٢٨٩/٤، والمفصل ٢٩/٨، وشرح الكافية ٣٣٢/٢، والتسهيل ١٤٧٠، والجنى الدانى ٤١٩.

وينظر: مذهب سيبويه في: الكتاب ١١٥/٣.

كزيادتها بعد "رُبَّ" و"الكاف" نحو: ﴿رُبَما يود اللين كفروا﴾(١) ﴿ كُما أخرجك ربُّك ﴾(٢)، وقوله:

٢٣١ ... كما سيفُ عمروٍ لم تَخُنَّه مضارِبُهُ (١٣)

وقولىه:

(١) من الآية ٢، من سورة الحجر.

قال الفراء في هذه الآية: «يقال: كيف دخلت "رُبّ" على فعل لم يكن؟ لأن مودة الذين كفروا تكون في الآخرة، فيقال: لإن القرآن نزل وعده ووعيده حقّا، فإنه عِيان، فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن».ا.هـ. معانى القرآن ٢/٢٨.

أقول: إن زيادة "ما" هنا غيرٌ مسلمة، إذ يمكن أن تكون نكرة بمعنى: شيء. ينظر: معانى القرآن للأخفش ٣٧٨/٢، وإعراب القرآن للنحاس ٣٧٥/٢.

(Y) من الآية ٥، من سورة الأنفال، وزيادة "ما" هنا ليست متعينة إذ يُحتمل أن تكون موصولة.

ينظر: فتح القدير للشوكاني ٢٨٧/٢.

(٣) هذا عجز بيت من الطويل، للشاعر: نهشل بن حري، يرثي أخاه مالك وصدر هذا البيت قوله:

أخ ماحد لله يخزني يوم مشهد ... ... البيت. والشاهد منه قوله: كما سيف عمرو، فإن الكاف حرف حر، و "ما" كافة لها من العمل، و "سيف" مبتدأ، وجملة "لم تخنه مضاربه" خبر المبتدأ. وينظر: البيت في شرح الكافية الشافية ١٨١٨، والمغنى الشاهد ٢٢٤، وأوضع المسالك ٦٨/٣، والهمع ٢٨/٣، والدرر ٢٧/٤، والتصريح ٢٢/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٣.

| ••• | ••• | ۲۳۲– ربمـــا الجامِل المؤبَّل فيهم <sup>(۱)</sup><br>وقد يبقى بعدهما <sup>(۲)</sup> ، إلاّ أنه قليل، ومنه |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••• | ••• | وقد يىقى بعدهما ، رد اله قليل، ومنه - ۲۳۳ رئيما ضربة بسيف صقيل (۲)                                        |

(١) هذا صدر بيت من الخفيف، لأبي دؤاد الإيادي، وتمامه قوله:

... وعَنا حِيجُ بينهنّ المِهارُ ...

و"الجامِل": اسم جمع للإبل، لا واحد له من لفظه، وقيل: القطيع من الإبل مع راعيها، اللسان: "جمل" ١٣١/١٣، و"المؤبّل": المُعدُّ للقُنية، اللسان: "أبل" ١٤/١٣، والعناجيج: جمع: عُنجوج، بزنة: عُصفور، وهي الطويلة العنق من الخيل والإبل. ينظر: اللسان "عنج" ١٥٥/٣، و"المِهار" بكسر الميم، جمع: "مُهْر" بضم الميم، وهو ولد الفرس.

والشاهد منه قوله: "ربما الجامل فيهم" حيث دخلت "رُبّ" المكفوفة بـ"ما" على الجملة الاسمية، وهذه متابعة من الشارح لابن مالك وسابقيه -كما تقدم- وهو عند سيبويه شاذ، لأن "رُبّ" المكفوفة بـ"ما" لا يليها -عنده- إلا الجمل الفعلية.

ينظر البيت في: شرح ابسن يعيش ٢٩/٨ -٣٠، وشرح الكافية ٣٣٣/٢، والرصف ٢٧٠، والجنى الدانى ٢٢٩، والمغنى، الشاهد: ٢٣٦، وأوضح المسالك ٢١/٣، وشرح ابن عقيل ٣٣/٣، والهمع ٢٦/٢، والدرر ٢٠/٢، والتصريح ٢٢/٢، والخزانة ٢٨/٩، وشرح الأشمونسي ٢٣٧/٢، ومعجم شواهد العربية ١٧٠٠.

- (٢) في أ: "بعدها" موضع "بعدهما" وهو تحريف.
- (٣) هذا صدر بيت من الخفيف، لعدي بن الرعلاء الغساني، وتمامه قوله:

... بيسن بُصرى وطعْنَسةٍ نَجْسلاءِ وقوله: "بُصْرى" اسم بلد بالشام،

وقوله:

كما الناسِ بحرومٌ عليه وحارم (١) و"الفاء" وبعد "الواو" شاع ذا العمل

٢٣٤ وننصــرُ مولانا ونعلم أنه
 وخُذفت "رُبّ" فَجَرّت بعد "بل"

تحذف "رُبَّ" ويبقى عملها بعد "بل" قليلا، نحو:

٢٣٥ - ... بل بلدٍ يعلُو الفِحاجِ قَتَمُه<sup>(٢)</sup> ...

(=) وقد أضاف الشاعر "بين" إلى "بصرى" وهو مفرد، ولم يعطف عليه مفردا، مع أن "بين" لا تضاف إلا إلى متعدد، لأن بصرى -وإن كانت واحدا في اللفظ- في قوة المتعدد، لتعدد أحزائها، أو على أن هناك مضافا محذوفا، أفاده محيي الدين في حواشي أوضح المسالك 77/٣.

والشاهد من البيت هو: "رُبَّما ضربةٍ" حيث أعمل "رُبَّ" في "ضربة" فجرها بها مع دخول "ما" عليها، وهو قليل كما ذكر الشارح.

ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٣، والرصف ٢٧١، والجنبي الدانبي ٤٢٩، والوضح المسالك ٢٥/٣، والمغنبي، الشاهد ٢٣٥، والدرر ٤١/٢، والتصريح ٢٠/٢، وشرح الأشموني ٢/٣٧، ومعجم شواهد العربية ٢٥.

- (۱) هذا البيت من الطويل، وهو للشاعر: عمرو بن براقة الهمداني، و"برّاقة" اسم أمه، وأما أبوه فاسمه: منبه، والشاهد من البيت قوله: "كما الناس" حيث حر "الناس" بالكاف، مع اقترانها بـ"ما" الكافة. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ۲۷/۲، والمغنى، الشاهد ۳۲۲، وأوضح المسالك ۳۷/۲، وشرح ابن عقيل ۳۵/۳، والدرر ۲۲/۲، والتصريح ۲۱/۲، وشرح الأشموني ۲۳۷/۲، ومعجم شواهد العربية ۳۶۱.
  - (۲) هذا البيت من مشطور رحز رؤبة بن العجاج، وبعده قوله:

... لا يُشترى كُتَّانُــه وحَهْرَهُـه ==

وبعد: "الفاء" وهو أكثر منه، نحو: ۲۳٦– فمِثْلِكِ حُبْلَى قد طرقتُ ومرضع<sup>(۱)</sup> ... وبعد "الواو" وهو<sup>(۲)</sup> كثير شائع، نحو:

(-) وجميع الروايات التي اطلعت عليها ترويه "مِلء" موضع "يعلو"، و "الفجاج" جمع: فَجّ، وهو الطريق الواسع، و "قتمه" أي: غباره، وأصله: القتام بوزن: السحاب، فخفّه بحذف ألفه، اللسان "قتم": ٥١/٩٥٩، والشاهد منه: "بل بلدٍ" حيث حر النكرة بعد "بل" بِرُبَّ المحذوفة، والأصل: "بل رُبَّ بلدٍ". ينظر البيت في: الإنصاف ٢٩٥، وشرح ابن يعيش ٨/٥٠، وشرح الكافية الشافية البيت في: الإنصاف ٢٩٥، وشرح ابن عقيل ٢٨٢، واللسان "جهرم" ٢٧٨، والمعنى الشاهد ١٧٨، وشرح ابن عقيل المحرم" ١٩٥٨، والمحرم وشرح المحرم" ١٩٥٨، وشرح المحرم وحواشى ٢٧٨، والمحم المحرم المحرم شواهد العربية ٣٦٥.

(١) هذا صدر بيت من الطويل، لامرئ القيس الكندي، وتمامه قوله:

... نالهیتُها عن ذي تمالم مُحول ویروی: "مغیل" موضع "محول".

وقوله: "طرقت" من الطريق، وهو الإتيان ليلا. اللسان "طرق" ١٨٧/١٢، والتماثم: جمع تميمة، وهي: مايعلقه أهل الجاهلية على الصبيان، يزعمون أن فيه دفعا للضرر، و"المحول" اسم فاعل، من "أحول الصبيّ" إذا بلغ حولا من عمره. اللسان "حول" ١٩٥/١٣.

والشاهد من البيت قوله: "فمِثِلِكِ" حيث حر "مثل" بربّ المحذوفة بعد الفا.

ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٢٢٩، وأوضح المسالك ٧٣/٣، وشرح ابن عقيم ٣٦/٣، والحميع ٢٢/٢، والمحرح والمحروب ٢٢/٣، والمحروب ٢٢/٣، والمحروب ٢٢٨/٢، وشرح الأشموني ٢٣٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٠٣.

(٢) ذهب البصريون إلى أن المحرور بعد الواو حر "برب" المحذوفة،

| ••• | ••• | ••• | ۲۳۷-ولیل کموج البحر أرخَی ستوره <sup>(۱)</sup><br>أما حُذفها دون ما ذُکر فنادر، نحو: |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ••• | ••• | ••• | ۲۳۸- رَسْمِ دار وقفتُ في طَلَلِــــه <sup>(۲)</sup>                                  |

(=) وعند الكوفيين والمبرد أن الواو كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام "بً" حارة بنفسها لصيرورتها بمعنى "رُبًّ" فلا حاجة إلى تقديرها.

ينظر: المقتضب ٣١٩/٢، وشرح الكافية ٣٣٣/٢، والكافية الشافية ٢١/٢، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢، وأما "الفاء" و"بل" فلا خلاف عندهم أن الجر ليس بهما، بل "برب المقدّرة".

(١) هذا صدر بيت من الطويل، لامرئ القيس الكندي، وتمامه قوله:

... علىيّ بــأنواع الهمـــوم ليبتلِـــى وجميع الروايات التي اطلعت عليها ترويه "سدوله" موضع "ستوره".

والشاهد منه قوله: "وليل" حيث حر "ليل" برب المحذوفة بعد الـواو، وهـو كشير كما ذكر الشارح. ينظر: الجنبي الداني ٤١٨، والمغني ص١٤٥-١٤٥ .

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٨٢١، والمغنى، الشاهد ٦٧٥، وأوضح المسالك ٧٥/٣، والتصريح ٢٠٢، وشرح الأشموني ٢٣٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٠٤.

(٢) هذا صدر بيت من الخفيف لجميل بن معمر العذري، وتمامه قوله:

... كِـدتُ أقضى الحيـاةَ مـن حَلَلِـه وقوله: "من حَلَلِه" أي: من أحله، أو من عِظَمِه في نفسى. اللسان "حلل" ١٢٧/١٣ .

والشاهد منه قوله: "رسم دار" حيث حر "رسم" برب المحذوفة، من غير أن يتقدمه حرف مماتحذف بعده "رُبُّ".

وينظر البيت في: شرح الكافية ٣٣٣/٢، وشرح الكافية الشافية ٨٢٢، والرصف ٢٦٩، واللسان "حلل" ١٢٧/١٣، والجنبى الدانبى ٤٢٨، وأوضح المسالك ٧٧/٣، وشرح ابن عقيل ٣٨/٣، والتصريح ٢٣٢/٢، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٢٤

وأقول: إن سيبويه لم ينص صراحة على إفادتها التقليل أو التكثير، وإنما قال: «وزعم الخليل أنهم يقولون: ربما تقولن ذاك، وكثر ماتقولن ذاك»أ.هـ ١٨/٣.٥ فلعل ابن مالك أراد هذا.

هذا وقد عد كثير من النحاة سيبويه في حانب الجمهور، في هذه المسألة، فلعل تمسكهم هو أن سيبويه قَرَنَ "ربما" مع "قلما" ففهموا أنها -عنده- بمعناها.

ينظر الكتاب ١١٥/٣، وتنظر المسألة في: المقتضب ١٣٩/٤، والأصول ١٦٦١، والمول ٤١٦/١. والمفصل وشرحه لابن يعيش ٢٦/٨، وشرح الكافية ٣٢٩/٢، والجني الداني٤١٨.

(٥) هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وبعبارات متقاربة فرواه في كتباب التهجد ٢/٣٤ في كتباب التهجد ٢/٣٤ أوفي كتباب التهجد ٢/٣٤ "يبارب كاسية...الخ"، وفي كتباب الأدب ١٢٣/٧، "رب كاسية..." وهذه موافقة لرواية الشارح، وفي كتاب اللباس ٤٧/٧، "كم من كاسية...الخ".

وتنظر سنن الترمذي، وروايته فيها هكذا: "يارُبُّ كاسية...الخُّ ٤٨٨/٤، وانظر الموطأ، وروايته فيه هكذا: «كم من كاسية... الخ» (٩١٣).

<sup>(</sup>١) سقطت "ربّ" من: أ.(٢) في ب: "وأكثر" موضع "وأشهر".

<sup>(</sup>٣) كثيرا مايعرض الشارح عن ذكر الآراء التي يرى أنها ضعيفة، فهو هنا لم يشر إلا إلى المعنيين المشهورين في "رُبُّ" وهما: التكثير والتقليل، وقد ذكر المراديّ سبعة أقوال في معناها. ينظر الجني الداني ٤١٧-٤١٨ .

<sup>(</sup>٤) ذهب الشارح هنا مذهب ابن مالك وحانب مذهب الجمهور، فالجمهور على أن أشهر معانيها التقليل، وذهب الناظم في تسهيله (١٤٧) إلى أنه التكثير، وادعى هذا لسيبويه.

وقد يُجر بسوى "رُبّ" لدى حذف، وبعضه يُسرى مطّردا من حذف حرف الجر عير ربّ (٢) وبقاء عمله:

• ٢٤ - وقالواكيف أنت فقلت خير (٢) ... ... ...

٢٤١ ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (1)

(۱) هذا البيت من الطويل، لرحل من أزد السراة، وقيل لعمرو الجنبي، وهذه الرواية هي رواية سيبويه، ورواه في الجزانة: «عجبت لمولود... البيت»، وأراد بقوله: "مولود..." آدم(عليهم الصلاة والسلام). والشاهد منه البيت قوله: «رب مولود.. وذى ولد» حيث ظهور مجيء "رب" للتقليل فيه لايتنازع فيه اثنان.

وينظر البيت في: الكتاب ٢٦٦/٢، والخصائص ٢٣٣/٢، وشرح ابن يعيش ٤٨/٤، والمقرب ١٩٩/١، والرصف ٢٦٦، والجنى الدانسي ٤١٩، والمغنى، الشاهد ٢٢٢، وأوضح المسالك ٥١/٣، والهمع ١/٤٥، والسدر ٢١/١، والتصريح ٢٨/١، والخزانة ٢٨/٢، وشرح الأشموني ٢٣٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٩٨.

- (٢) سقط قوله: "غير رب" من: ب.
- (٣) هذا صدر بيت من الوافر، ولم أعثر على اسم قائله ولا تتمته.
- (٤) هذا عجز بيت من الطويل، للفرزدق في هجاء حرير، وصدره قوله:

إذا قيل: أي الناسِ شَرُّ قبيلةٍ ... البيت. والشاهدمنه قوله: "اشارت كليب" حيث حر"كليب" بحرف جرمحذوف، هو شاذ. ينظر البيت في: شرح الكافية ٢٩٩٧، والمغنى، الشاهد ٢، والمساعد ٢٩٩٧، وشرح ابن عقيل ٢٩٩٧، والهمع ٢٦٢، والدرر ٢٧/٢، والتصريح ٢١٢١، والخزانة ٢٧٧، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٢١.

ويطرد حذف حرف<sup>(۱)</sup> الجر وبقاء عمله في مواضع:<sup>(۲)</sup>

أحدها: أن يكون المحرور حوابا لكلام متضمن للحرف، نحو: "بلى زيدٍ" لمن قال: "مامررت بأحد".

الثاني: أن يعطف على بحرور بمثل المحذوف، نحو: «في الدار زيــد والحجرةِ عمرو».

الثالث: في (٢) القسم، نحو "اللهِ لأفعلنَّ".

الرابع: بعد "كم" الاستفهامية، إذا جرت بحرف، نحو: "بكم درهم اشتريته"، التقدير: بكم من درهم. (١)

الخامس: أن يقع بعد حرف بحازاة، نحو: «مررت برحل إنّ لا صالح فطالح" تقديره: إن لا أمرٌ بصالح فقد مررت بطالح.

<sup>(</sup>١) سقط "حرف" من: ب.

<sup>(</sup>٢) أوصلها الأشموني إلى ثلاثة عشر موضعا. ينظر شرحه للألفية ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سقط "في" من: ب.

<sup>(</sup>٤) "درهم" بحرور بـ"من" محذوفه عند سيبويه والخليل.

ينظر: الكتاب ٢/١٦٠) وعند الزحاج بحرور بإضافة "كم" إليه.

ينظر: شرح الكافية الشافية ٨٢٦، وأوضح المسالك ٨٠/٣، والتصريح ٢٣/٢، وشرح الأشموني ٢٣٩/٢.

## الإضافة

وهي نسبة تقييدية بين اسمين، أو ماني تأويلهما، مقتضية لجر الشاني منهما لزوما، فنسبة: حنس يشمل جميع التراكيب، وتقييدية: مخرج للمبتداً<sup>(۱)</sup> والخبر، وبين اسمين: مخرجة للنسبة الواقعة بين الاسم والفعل، وقولنا: أو ما في تأويلهما: مدخل لما أضيف إليه، من حرف مصدري وصلته، ومقتضية لجر الثاني لزوما: مخرج للنعت<sup>(۱)</sup> والمنعوت، ونحوهما من التابع ومتبوعه.

نوناً تلسي الإعسراب أو تنوينا ما تضيف احذف، كـ "طور سينا"

إذا أضيف الاسم حفّف بحذف التنوين منه، نحو: (ربّ العالمين) (۱) ويقدر الحذف فيما لاتنوين فيه، لقيام مانع الصرف به، نحو: (وعنده مفاتح الغيب) (۱) وبحذف (۱) النون إن كان مثنى، نحو: (تبّت يد أبي هب) (۱) أو ملحقاته، نحسو: (كلتسا الجنّسين) (۱) أو جمسع مذكسر

<sup>(</sup>١) لأن النسبة بينهما إسنادية لا تقييدية.

<sup>(</sup>٢) لأن المنعوت لا يقتضي حر النعت، بل يعرب النعت بإعراب المنعوت رفعا ونصبا وحرا.

 <sup>(</sup>٣) هذا جزء من ٣٤ آية من القرآن الكريم.
 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٤٨١-٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٥ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين "أو تحذف" والصواب: "وبحذف".

<sup>(</sup>٦) من الآية ١، من سورة المسد.

<sup>(</sup>V) من الآية ٣٣، من سورة الكهف، والنون المحذوفة مقدر وجودها.

والثانيَ اجرر، وانو "مِن" أو "في" إذا لم يصلح إلا ذاك، والله خُلفا لله على الله على

الأول هو المضاف، والثاني هو المضاف إليه، فأما الأول فلا تؤثر الإضافة في إعرابه شيئا، وأما الثاني: فحكمه الجر بالمضاف في العراب الله أنواع:

<sup>(</sup>١) خفض الشارح "سالم" على أنه نعت لـ"مذكّر" وهذا أرجع الوجهين فيه، لأن السلامة في الحقيقة للمذكر عند جمعه.

والوجه الثاني فيه نصبه على أنه نعت لـ"جمع". نقله الصبان عن السيد عن الشنواني. ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية الأولى من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٥، من سورة الأنفال، ومن الآية ٦، من سورة الأحزاب، والنون المحذوفة مقدر وحودها.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مذهب الجمهور وسيبويه، وذهب الزحماج إلى أن حره باللام المقدرة، ونقل في التصريح عن السهيلي، وأبي حيان: أن حرّه بالإضافة، وعن ابن الباذش أنّ حرّه بالحرف المقدّر الذي ناب عنه المضاف.

وتنظر المسأله في: الكتاب ١٩/١ ٤٦- ٤٢، والكافية وشرحها لسلرضي المرامي المرامي المرامي المرامي المرامي المرامي المرامي المرامي والمرامي وال

الأول: أن تكون بمعنى "مِن" وضابطها (١) أن يكون (٢) المضاف بعض المضاف إليه، ويصح الإخبار عنه به (٣)، نحو: "خاتم حديد"، [ولا يتأتى ذلك في مثل: "يوم الخميس" لعدم البعضية، ولا في مثل: "يَدُ زيد" لِعدم صحة الإخبار، ولا في مثل" ثوب زيد" لانتفائهما]. (٤)

الثاني: أن تكون بمعنى "في"(٥) وضابطها: أن يكون الثاني ظرفا للأول،

أقول: وهو كما قال: فإن ابن السراج لم يذكر من أنواعها إلا ماكان بمعنى "مِن" و"اللام". ينظر: الأصول ٥٣/١، وكذلك ابن عصفور في شرحه الجمل ٧٤/٢، والفارسي والجرحاني.

ينظر: المقتصد والإيضاح من خلاله ٨٧٠/٢-٨٧٤، وكذلك فعل الصيمري. ينظر: التبصرة ٢٩٥/١ .

وبعض النحويين يثبت هذا النوع من الإضافة ومنهم ابن الحاجب والرضي، في الكافية وشرحها ٢٧٣/١، وابس مالك، وقد تقدم أول كلامه، وقال بعده: "وهي ثابتة في الكلام الفصيح..." ثم عرض جملة من الآيات الكريمة مستشهدا بها على ثبوت هذا النوع من الإضافة، وقد تابعه الشارح، والذى أراه ثبوت هذا النوع من الإضافة، كثير من الشواهد كقوله تعالى: ﴿وهو اللهُ النوع من الإضافة، لظهوره في كثير من الشواهد كقوله تعالى: ﴿وهو اللهُ النوع من الآية ٢٠٤ من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر من الآية ٢٢٦، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) في ب: "فضابطها". (٢) سقط "يكون" من: ب.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عنه به" الضمير في الأول يرجع إلى المضاف، وفي الثاني إلى المضاف إليه.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(°)</sup> قال ابن مالك في شرحه لكافيته (٩٠٦/٢) عن هذا النوع: «وأغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى» في "... الخ".

غو: ﴿ بِل مَكْرُ اللَّيلِ ﴾ (١) و ﴿ ياصاحِي السجن ﴾ (١) وهي أقل من التي بمعنى "من". الثالث: أن تكون بمعنى "اللام" وهي أكثرها، وضابطها: مالا يصلح فيه ماذكر من (١) النوعين السابقين، نحو: ﴿ رسول الله ﴾ (٤) ﴿ فَاقَةَ الله ﴾ (٥)

(ثم المضاف منقسم إلى ما يتخصص) (١) بالثانى، وهو: ماأضيف إلى نكرة، كاغلام رجل"، وإلى ما يتعرف به، وهو المضاف إلى معرفة، كاقوم نوح"، إلا أنه يستثنى من هذا النوع ماكان المضاف فيه (١) متوغلا في الإبهام، كامثل و"غير" و"شبه" إذا قصد بها (١) مطلق المماثلة، والمغايرة، فإنها لاتتعرف بالإضافة إلى معرفة، ولذلك (١) يوصف بها النكرة، نحو: «خذ درهما غيرة» فلو (١٠) قصد بها المماثلة [والمغايرة] (١١) بأن وقعت بين متنافيين (١٦)،

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣٣، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ٤١،٣٩، من سورة يوسف. (٣) في ب: "في" موضع "من".

 <sup>(</sup>٤) هذا حزء من ١٦، آية من القرآن الكريم.
 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (رسول) ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٣، من سورة الأعراف، ومن الآية ٢٤، من سورة هـود، ومن الآية ١٦٤، من سورة الشمس.

<sup>(</sup>٦) في أ: "ثم المضاف إليه يختض" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في أ: "إليه" موضع "فيه" وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في ب: "بهما" موضع "بها" وهو تحريف أيضا.

 <sup>(</sup>٩) في أ: "وكذلك" وهو تحريف. (١٠) في أ: "لو" موضع "فلو".

<sup>(</sup>١١) في ب: "بهذا" موضع "بها".

<sup>(</sup>١٢) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها المعنى.

<sup>(</sup>١٣) نحو: «عليك بالحركة غير السكون».

تعرّفت (١) بالإضافة، ولذلك (٢) وصف بها المعارف، في نحو: ﴿ صِسراط اللين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ﴾. (٢)

وإن يشابه المضاف يَفْعَ لَ وصفا، فعن تنكيره لا يعدل كرّب راجينا عظيم الأمل، مروّع القلب، قليل الحيل

من الإضافة نوع لايفيد في الأول تخصيصا، ولا تعريف، وهو: ماكان المضاف فيه وصفا يشبه الفعل المضارع في دلالته على الحال أو الاستقبال، سواء كان اسم فاعل، ك"راج"، أو اسم مفعول، ك"مروع" أو صفة مشبهة، كاعظيم الأمل" و"قليل الحيل"، فإن هذه الإضافة إنما تفيد التخفيف، بنزع مافي الأول من «نون تثنية أو جمع» نحو: «ضاربا زيد [و محلي الصيد المحلي الصيد المحلي الصيد المحلي الصيد المحلي الصيد المحلي الصيد المحلي الم

الكتاب ٤٢٨/١، وبنحوه قال المبرد في "مثل". ينظر: المقتضب ٢٨٧/١، وأما "غير" فمرّة قال: «لايكون إلا نكرة». ينظر: المقتضب ٢٨٨/٤، ومرّة جعلها نعتا لـ"لذيـن" في قوله تعالى: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم...﴾. وينظر: المقتضب ٤٢٣/٤.

وينظر أقوال النحاة السابقين في: الأصول ١٥٣/١، والمفصل وشرحه لابن يعيش ١٢٥/٢، وشرح الكافية الشافية ٩١٨/٢ .

وتنظر المسألة في: شرح الكافية ٢٥/١، والتصريح ٢٧/٢، وشرح الأشموني ٢٠١/٢ . (٢) في أ: "وكذلك" وهو تحريف.

(٣) من الآية ٧، من سورة الفاتحة.
 (٤) من الآية ١، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>۱) ذهب إلى هذا كثير من النحويين، كابن السراج، والسيراني، والزمخشري، وابن مالك وغيرهم، ونقله سيبويه عن يونس والخليل، فقال: وزعم يونس والخليل: أن هذه الصفات المضافة إلى معرفة، التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة وذلك معروف في كلام العرب. أ.هـ

أو تنوين ظاهر، أو مقدّر، نحو: ﴿ مستقبلَ أَوْدِيَتِهِم ﴾ (١)] (١) و"ضوارب زيد" أو رفع القبح، نحو: "الحسن الوجه" إذ في رفع "الوجه" قبح من جهة خلو الصفة من (١) ضمير يعود على الموصوف، وفي نصبه قبح من جهة إجراء وصف (١) اللازم بحرى وصف الجاز (٥)، فعدل إلى الجرّ، تخلصا منها، ولذلك امتنع "الحسن وجهِهِ" (١) لانتفاء قبح الرفع، باشتمال الصفة على ضمير الموصوف، و"الحسن وجهٍ" لانتفاء قبح النصب، فإنه منصوب على التمييز، والتمييز (٨) يكون عن اللازم، ولا يعدل عن تنكير الأول، سواء أضيف إلى معرفة أو إلى نكرة كالمُثل (٩) المذكورة، ولبقاء التنكير مع إضافته إلى المعرفة دخلت عليه "رُبّ" في نحو:

۲٤۲ – يارُبُّ غابطِنا لو كان يطلبكم<sup>(١٠)</sup>

... ... ... لاقعى مباعدة منكم وحرمانا مناوي مباعدة منكم وحرمانا والمعنى: يقول لصاحبته رُبَّ من يتمنى مثل مالنا مناكي فيما يزعمه ويظنه، لو عرف الحق، وحاول الوصل لقى منك المباعدة والحرمان كما لقينا. والشاهد منه قوله: "رُبَّ غابطِنا" حيث حر اسم الفاعل "غابط" المضاف إلى نون المتكلم المعظم لنفسه، أو المتكلمين، بـ "رُبَّ" ومعلوم أن "رُبَّ"

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤، من سورة الأحقاف. (٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: "عن" موضع "من". (٤) في ب: "الوصف".

<sup>(</sup>٥) أي: "المعدّى". (٦) يجرّ "وجهه".

<sup>(</sup>٧) بجر "وجه" أيضا. (٨) سقط: "والتمييز" من: ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: "كالأمثلة".

وانتصب على الحال، نحو: ﴿ثانِيَ عِطْفِه﴾ (١)، ووصفت به النكرة، نحو: ﴿هذا عارِضٌ مُمْطِرِنا﴾ (٢)، وإنما قلنا إن الإضافة لم تفد فيه تخصيصا: لكون التخصيص موجودا قبلها، فإن الأصل في نحو: "ضاربُ زيدٍ": "ضاربٌ زيدً"، وفي "مروع القلب": "مروع قلبُه".

## وذى الإضافة اسمها لفظيه وتلك محضة، ومعنويسه

الإضافة المفيدة للتخفيف، أو لرفع القبح تسمى: لفظية، لأنها لم تفد إلا تخفيف اللفظ، فإن النسبة حاصلة قبلها، وتسمى غير محضة، لكونها في تقدير الانفصال، وتلك الإضافة السابقة المفيدة للتعريف أو التخصيص تسمى: محضة، أي: خالية من تقدير الانفصال، وتسمى: معنوية، لأنها أفادت أمراً معنويا، وهو التعريف، أو التخصيص.

إِنْ وُصِلَتْ بالثّاني، كـ" الجعدِ الشَّعَرِ" كـ" ــزيدٌ الضاربُ رأسِ الجَـانِي" مثنّى، او جمعــا سبيلـــه اتبـــع ووصــل "أل" بذا المضاف مغتفر أو بالــــذي لــه أضيــف الثّانى وكونها في الوصف كافٍ إنْ وقع

المضاف إضافة معنوية لا يجوز دخول "أل" عليه [وأما المضاف إضافة

<sup>(=)</sup> تختص بالنكرات، فدل دخولها على اسم الفاعل هذا على أنه لم يستفد من إضافته تعريفا.

ينظر البيت في: الكتاب ٤٢٧/١، والمقتضب ٢٢٧/٣، وشرح ابن يعيش ١٩٠/٥، والمغنى، الشاهد ٩٠،٥، وأوضح المسالك ٩٠/٥، والهمع ٢٧٢٧، والدرر ٢/٢٥، والتصريح ٢٨/٢، وشرح الأشموني ٢٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٨١.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩، من سورة الحج. (٢) من الآية ٢٤، من سورة الأحقاف.

ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺩﺧﻮﻝ "ﺃﻝ" ﻋﻠﻴﻪ](١) ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺻﻮﺭ:

الثانية:أن يضاف الثاني إلى متلبس بها، كـ «الضارب رأسِ الجاني» ومثله: ٢٤٣ – لقد ظفر الزوار أفنيةِ العِدَى ... ... ... ... ... ... ... ... الثالثة: أن يكون المضاف مثنى، نحو:

٤٤٢-إِنْ يَغْنَيَاعَنِي المُستوطناعَدَن (٥) ... ...

(١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

(٢) الجَعْد من الشّعر: خلاف السّبط، وقيل: هو القصير، (اللسان "حعد" ٩٤/٤).

(٣) من الآية ٣٥، من سورة الحج.

(٤) هذا البيت من الطويل، وهو من الأبيات المجهولة القائل، ويروى: "أقفية" موضع: "أفنية"، والراوية الثانية –وهي المخالفة لرواية الشارح– أكثر الروايتين، ويروى آخره: «مِلأُسر والقتل» ولم أره عند غير الشارح إلا بها، وقوله: "ملقتل" أصله: "من القتل" فحذف النون وهمزة الوصل للوزن.

والشاهد منه قوله: «الزوار أفنيةِ العدى» حيث أضاف الشاعر الاسم المقترن بأل، وسوع ذلك كون المضاف وصفا، والمضاف إليه مضافا إلى مقترن بأل. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٩٣/٣، والتصريح ٢٩/٢، وشرح الأشموني ٢٥٢/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٠١.

(٥) هذا صدر بيت من البسيط، ولم تنسبه المراجع إلى قائل معين، وتمامه قوله:
... فاننى لست يوماً عنهما بغنى و"عدن" بلد باليمن، والشاهد من البيت قوله: «المستوطنا عدن» حيث أضاف الوصف المقترن بالألف واللام إلى اسم ليس مقترنا بهما، وهو "عدن"

الرابعة: أن يكون جمعا أتبع سبيل المثنى، في سلامة لفظ واحده، كقوله: ٥٤ - ليس الأخِلاَّءُبالمُصغي مسامِعِهِم إلى الوُشاة،ولوكانوا ذوي رَحِم (١) ويجوز أيضا في صورة خامسة، وهو: أن يضاف (٢) إلى ضمير متلبس بالألف واللام نحو:

٢٤٦-الودُّ أنتِ المستحقةُ صفوهِ<sup>(٣)</sup>

(=) وسوّغ ذلك كون المضاف وصفا دالا على مثنى.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٩٦/٣، والهمع ٢٨٤، والسدرر ٧/٢، والتصريح ٢٩٢٢، وشرح الأشموني ٢٥٢/٣٢، ومعجم شواهد العربية ٤٠١.

(۱) هذا البيت من البسيط، وهو مجهول القائل، والشاهد من البيت قوله: «المصغي مسامعهم» حيث أضاف الاسم القترن بـ"ال" إلى اسم ليس مقترنا بها، وهو "مسامعهم" وسوّغ ذلك كون المضاف وصفا دالا على جمع مذكر سالم.

ينظر البيـت في: أوضـح المسـالك ٩٧/٣، والهمـع ٤٨/٢، والـدرر ٥٧/٢، والتصريح ٢٠/٢، ومعحم شواهد العربية ٣٦٨. (٢) أي: المضاف إليه.

(٣) هذا صدر بيت من الكامل، وقائله مجهول.

وقد سقط قوله: "صفوه" من النسختين، ورأيت إثباته في الأصل، لأنه حزء من الشاهد، وتمام البيت قوله:

... مني وان لم أرج منيك نوالا الله والله والشاهد منه قوله: «المستحقة صفوه» حيث أضاف الاسم المقترن بالألف واللام وهو "المستحقة" لكونه وصفا، وسوّغ ذلك كون المضاف إليه أضيف إلى ضمير يعود إلى مقترن بالألف واللام، وهو "الود".

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٩٥/٣، والهمسع ٤٨/٢، والسدرر ٧/٢، والتصريح ٢٩/٢، وشرح الأشموني ٢٧٢، ومعجم شواهد العربية ٢٧١.

وأحازه الفراء حيث كان المضاف إليه معرفة (١)، نحو: "المكرمك" و"الضارب زيد" وخصّصه المبرد (٢) بالضمير، وعند صاحب الكتاب: أن الضمير كالظاهر (٣)، فهو منصوب في "المكرمك" (لامتناع إضافة الوصف المتلبس بـ"أل" إلى غير ما ذكر] (٥)، ومخفوض في "مكرمك".

## ورجما أكسب ثـــان أوّلا تأنيفا ان كان لحذف مُوهَلا

إذا أضيف مذكر إلى مؤنث، أو بالعكس، فالأصل بقاء كل واحد منهما على حاله من التذكير، والتأنيث، وربما اكتسب(١) المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه، [لكن بشرط صلاحية التركيب لحذف

- (٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١٨٧/١.
- (٤) وموجب نصبه أنه في معنى: «الذى أكرمك». ينظر: الكتاب ١٨١/١.
  - (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٦) ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (٨٦/٢): عشرة أمور يكتسبها المضاف من المضاف إليه.

<sup>(</sup>۱) أي: مطلقا، ينظر معاني القرآن له ٢٢٦/١، وتجويزه ذلك في جميع أنواع المعرفة، من باب قياس ما لم يُسمع على ما سمع، وقد صرح الفراء نفسه بذلك، حيث قال: إنه لم يسمع النصب والخفض إلا في قولهم: «هذا الضارب الرحل».

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس: محمد بمن يزيد بمن عبدالأكبر الثمالي، وقيل: المازني، الملقب بالمبرد، لقبه بذلك أبو حاتم السجستاني، قرأ كتاب سيبويه على الجرمي، شم على المازني، وكان إماما في العربية، ومن أشهر تصانيفه: الكامل والمقتضب، توفي سنة ١١٤/١، وتاريخ بغداد توفي سنة ٢٨٥هـ، ينظر ترجمته في: معجم المؤلفين ٢١٤/١، وتاريخ بغداد ٣٤٠، والإشارة ٣٤٠.

المضاف] (١) والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وهذا مراد المصنف بقوله: «إن كان لحذف موهكلا» ومنه قراءة بعضهم (تلتقطه بعض الستيارة (٢)، وقوله:

٧٤٧ - لما أتى خبر الزبير تواضعت \* سُورُ المدينةِ والجبالُ الْخُشَـعُ(٢)

وأقل منه المؤنث التذكير من المضاف إليه، بالشرط المذكور، ومنه -على أحد التخاريج- ﴿إِنَّ رَحْمَةُ اللهُ قَرِيبٌ ﴾ (٤)، وقوله:

(١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

(۲) ذكر العبكري هذه القراءة و لم ينسبها إلى أحد.
 ينظر: إملاء ما من به الرحمن ٩/٢؛ من الآية ١٠ مـن سورة يوسف، وقراءة الجمهور بالياء.

(٣) هذا البيت من الكامل، وهو لجرير من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق وكان أحد رهطه، وهو: عمرو بن حرموز قد قتل الزبير بن العوام رهطه، غيلة بعد منصرفه من وقعة الجمل.

والشاهد من البيت قوله: «تواضعت سُورُ المدينةِ» حيث إن "سُورا" اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو "المدينة"، ولهذا أنّث له الفعل.

ينظر البيت في: الكتباب ٧/١٥، والمقتضب ١٩٧/٤، والخصبائص ١٨٧/٤، واللسان "سور" ٢/٦، والخزانة ٢١٨/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٢٦.

(٤) من الآية ٥٦، من سورة الأعراف.

وهذه الآية خرجت على عدّة تخاريج، فخرجها الفراء على أن العرب إذا أرادت بـ "قريبة" القرب من ناحية النسب أنثتها بلا خلاف في ذلك، وإذا أرادوا به القرب الذي يقابل البعد ذكّروا وأنثوا، (ينظر المعاني ٢٨٠/١) وخرجها الأخفش: على أن الرحمة تفسّر هنا "بالمطر" أو على أنها ذكّرت كما قالوا: ريحٌ خُريقٌ، ومِلْحَفَة حديد، وشاة سديس.

٢٤٨-إنارةُالعَقلِ مكسوفٌ بِطَوعِ هَوىٌ<sup>(١)</sup> ... أما لو لم يصلح المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه امتنعا، فـلا

(=) ينظر معانى القرآن له ٣٠٠/٢، وذكر النحاس فيها أقوالا، ثم قال: من أحسنها أن الرحمة والرّحم واحد، وهما بمعنى العفو والغفران، ينظر إعراب القرآن له ١٣١/٢.

وجعل ابن مالك وابن هشام "قريبا" مما يحتمل أن يكون اكتسب التذكير من المضاف إليه وهو لفظ "ا الله" لأن الاستعمال العربي قد حرى على استعمال لفظ الجلالة كما يستعمل المذكر.

ينظر: شرح الكافية الشافية ٩٢١/٢، وأوضح المسالك ٣٠٦/٣، والله المام. عراده.

(١) هذا صدر بيت من البسيط، ولم يعرف قائله، وقال في الخزانة: إنه لبعض المولّدين، وكذلك فعل في معجم الشواهد، وتمام البيت قوله:

... وعقلُ عاصي الهَوَى يزداد تنويسرا يقول: إذا حرى الإنسان وراء شهواته وما تملي عليه نفسه ضعف عقله كما تضعف إنارة البدر بالكسوف، بخلافه إذا عصى النفسَ الأمارة بالسّوء فإن ذلك. يعود عليه بالبصيرة واليقظة، قلت: وهذا المعنى صحيح، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.... ﴾ الآية.

والشاهد من البيت قوله: «إنارةُ العَقْلِ مكسوفٌ» حيث اكتسب المضاف وهو: "إنارةُ" من المضاف إليه، وهو: "العقل" التذكير، وآية ذلك أنه وصف بمذكر بعد ذلك.

ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٩٠١، وأوضح المسالك ١٠٥/٣، والتصريح الامراد ٢٠٤/٣، والخزانسة ٢٧٢٧، وشرح الأشمونسي ٢٥٤/٢، ومعجسم شواهد العربية ١٤٣.

يجوز: «قامت زوج هند» ولا: «جاء جاريتك».

ولا يضاف اسمّ لما به اتّحد معنى، وأوّل مُوهما إذا ورَد

قد تقرر أن المضاف متعرف بالمضاف إليه، أو متخصص به، والمعرّف غير المتعرف<sup>(۱)</sup>، والمخصّص غير المتخصّص، فلذلك لا يضاف<sup>(۱)</sup> اسم إلى مماثل له في المعنى، سواء كان مرادفا كـ«ليث أسد»، أو صفة أضيفت إلى موصوفها، كـ«فاضل رجل» أو بالعكس، كـ«رجل صالح» فإن ورد ما يوهم ذلك أوّل بما يصرفه عنه، [فمن المترادفين] (۱) قولهم: «سعيد كُرْزٍ» ومن إضافة الموصوف إلى الصفة «مسجّد الجامع»، و«صلاة الأولى»، ومن عكسه: «حَرْدُ قَطيفةٍ» (١) و «سَحْق (٥) عِمامة»، ففي القسم الأول: يؤول المضاف

<sup>(</sup>١) في ب: "المعرّف".

<sup>(</sup>٢) هذا هو مذهب البصريين، وأما الكوفيون فجوّزوا إضافة الاسم إلى مماثله معنى، متى اختلف اللفظان، وجعلوا اختلاف المثلين في اللفظ بمنزلة اختلافهما في المعنى، وبذلك سلموا من التأويل الذى اضطر إليه البصريون، واختار ابن مالك مذهبهم في التسهيل ٢٥١، وقد عقد الأنباري لذلك المسألة ٢٦. ينظر تفصيل ذلك هناك، وفي: شرح ابن يعيس ٣/٩-١١، وشرح الكافية ١/٥٨٨-٢٨٧، والإيضاح في شرح المفصل ١/٤١٤-١٥، والمساعد ٢/٣٣، والتصريح والإيضاح في شرح المفصل ١/٤١٤-١٥، ومعانى القرآن للفراء ٢/٥٥، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) في ب: قال مقابل ما بين المعقوفين: «فمن ذلك مترادفين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "حرد قطيفة" معناه: قطيفة بحرودة، وهي البالية، والقطيفة: دثار مخمل، أو كساء له خمل، اللسان: "قطف" ١٩٣/١١.

<sup>(</sup>٥) السَّحْق: الثوب الخُلُق: اللسان ١٨/١٢ "سحق".

بالمسمى، والمضاف إليه بالاسم، كأنك قلت: جاءنى مُسمى هذا الاسم، وفي الثاني: يقدر الأول مضافا إلى موصوف حذف، وأقيمت صفته مقامه، كأنك قلت: «مسجد المكان الجامع» و «صلاة الساعة الأولى»، وفي الثالث: يؤول الأول بالنوع والثاني بالجنس، والتقدير: «حَرْد هذا الجنس»

وبعض الاسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا الأصل في الإضافة أن تكون حائزة، وقد خرج عن الأصل من الأسماء

الاصل في الإصاف ان تحون جائرة الوقد عرج عن الاصف عن الد عند طرفان:

أحدهما: ما امتنعت إضافت كالموصولات، وأسماء الإشارة، والمضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، سوى "أيّ" والأعلام الباقية على علميتها،

الثاني: ما أشار إليه المصنف هنا، وهو: ما الإضافة فيه لازمة، شم هي منقسمة إلى قسمين: لازمة الإضافة إلى المفرد، ولازمة الإضافة إلى الجملة، والأول: هو مراد المصنف بهذا البيت، ثم هو منقسم إلى لازم (۱) الإضافة لفظا ومعنى، وإلى ما يلزمها في المعنى، مع أنه قد يفرد عنها (۲) في اللفظ، فالأول غو (۳): "كِلاً" و"كِلتًا" و"عند" و"مع" و"لدن"، والثانى: كـ"كُلّ"، و "بعض" و"أيّ" فإنها وإن قطعت عن الإضافة في اللفظ، نحو: ﴿وكُلُّ أَتُوهُ والْمَعْ بعضكم فوق بعض درجات (٥) ﴿أَيّا مَا تَدْعُوا ﴾ (أيّا مَا تَدْعُول بعضكم ﴾ والتقدير: ﴿وكُلُّهُم ﴾ ﴿فُوق بعضكم ﴾

<sup>(</sup>١) في ب: "لازمة". (٢) سقط "عنها" من: أ.

<sup>(</sup>٣) سقط "نحو" من: أ. (٤) من الآية ٨٧، من سورة النمل.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٦٥، من سورة الأنعام. (٦) من الآية ١١٠ بمن سورة الإسراء.

﴿أَيُّ اسم تدعوا﴾.

إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع وشد إيلاء "يَدَيْ لِـ"لَبَسَى"

وبعض ما يضاف حتما امتنع كـ "و حد" البّي " و "دوالي " سَعْدَيْ "

اللازم الإضافة لفظا ومعنى منقسم إلى ما يضاف إلى الظاهر والمضمر، نحو: "كِلا" وما ذكر معها، وإلى ما يضاف إلى المضمر دون الظاهر، وهو الذى أشار إليه المصنف هنا، وذلك ألفاظ أحدها "وحد" ويضاف إلى ضمائر الجر" كلها، متكلمها، نحو: «سافرت وحدي» ومخاطبها، كقوله:

٢٤٩- ... ... وكنت إلاَهِي وحْدكا<sup>(١)</sup>

وغائبها، نحو: ﴿وَإِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُدَهُ ﴾. (٢)

الثاني: "لبَّيْ" وهو مصدر مثنى (٢) في اللفظ و(١) معناه التكرار،

وقوله: "كنت" كان هنا تامة، و "إلا هِي" منادى حذف منه حرف النداء، و"وحْدَك" حال، مضاف إلى الكاف.

ينظر البيت في: الكتباب ٢١٠/٢، والمقتضب ٢٤٧/٤، وشرح ابسن يعيش المراد، والمغنى، الشاهد ٥١١، وأوضح المسالك ١١٢/٣، والتصريح ٣٦/٢، والهمع ٢/٠٥، والدرر ٢/٠٢، ومعجم شواهد العربية ٥١٢.

- (٢) من الآية ١٢، من سورة غافر.
- (٣) هذا قول سيبويهِ ومن تبعه فيه، وذهب يونس إلى أن "لبيك" مفرد ولكنه حماء على هذا اللفظ في الإضافة، كقولك: "عليك"، ومعناه عند سيبويهِ: إحابة بعد إحابة. ينظر: الكتاب ٢٥٠/١-٣٥١.
  - (٤) سقط حرف العطف "الواو" من: أ.

 <sup>(</sup>١) هذا من مشطورالرجز، وهو لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي، وبعده قوله:
 لم يك شيء يا إلاهي قبلكا ...

ولا يضاف إلاّ(١) إلى ضمير المخاطب، وإضافته إلى الظاهر في قوله:

• ٢٥- دعــوتُ [لما نَابَني] مِسُورا فلبَّــي فلبَّـــيُ يَــــدَيُ مِسْـــورِ (٢) شاذ، وقد سمعت إضافته إلى ضمير الغائب في قوله:

۲۰۱ ... ... لقلت البيسه كمسن يدعوني (٣)

الثالث: "دوالى" وهو مصدر بمعنى التداول، مثنى فى اللفظ، ومعناه:

(۲) هذا البيت من المتقارب، وعزاه في التصريح إلى أعرابي من بني أسد، والشاهد منه قوله: "فلبّي يدي" حيث أضاف "لبّي" إلى الاسم الظاهر، وهو: "يدي" وهو شاذ كما قال الشارح. ينظر البيت في: الكتاب ۲/۲۰۲، وشرح ابن يعيش ١/٩١، واللسان "لبب" ٢/٢٧٢، وأوضح المسالك ٢٣٣٣، والمغنى، الشاهد ٢٨٩، وشرح ابن عقيل ٣/٣٥، والهمع ١/٠٩، والـدرر ١/٥٦، والتصريح ٢/٨٩، والخزانة ٢/٢٩-٩٣، وشرح الأشموني ٢/٨٨، ومعجم شواهد العربية ١٩٨٠. وقد سقط ما بين المعقوفين من: أ.

(٣) هذا من مشطور الرجز، ولم يعرف قائله، وقبله قوله:

... إنك لو دعوتني ودوني ...

... زوراءُ ذاتُ مُثْرع بَيُون ...

والمترع: من قولهم: "حوض تَرَع" أي: ممتلئ، ويروى: "مُنْزَع" موضع "مــترع"، والمُنْزع: تجويف البئر، والزوراء: الأرض البعيــدة، والبيّبونُ: صفة البئر الواسعة العميقة، والشاهد منه قوله: "لبيه" حيث أضيف "لبّي" إلى ضمير الغائب، وهو شاذ. ينظر في: اللسان "لبب" ٢٢٦/٢، والمغنى، الشــاهد ٩٨٥، وأوضح المسالك ٢٢٢/٣، وشرح ابن عقيل ٣٠/٣، والهمع ١٩٠/١، والدرر ١٦٣/١، والتصريح ٢٨/٢، وشرح الأشموني ٢٥٨/١، ومعجم شواهد العربية ٤٥٥.

 <sup>(</sup>١) سقط حرف الاستثناء "إلا" من: أ.

التكرار أيضا، ومن استعماله:

دواليْك حتى كلُّنا غيرُ لا بــس(١) ٢٥٢ - إذا شُقَّ بُرْدٌ شُقَّ بالْبُرْدِ مثلُه

الرابع: "سَعْدَيْ "(٢) وهو في اللفظ كـ "لبّي" ولا يستعمل إلاّ بعده نحو: "لبيك وسعدينك" ولم يسمع فيه ولا في "دوالينك" الإضافة إلى غير ضمير المخاطب، ومن الأسماء اللازمة للإضافة قسم ثالث، وهو ما يضاف إلى الظاهر دون المضمر، كـ"ـأولى" و"أولات" و"ذي" و"ذات".

"حيثُ" و "إذْ"، وإن يُنَوَّنْ يُحتمل

وألزمسوا إضافيسةً إلى الجمسل 

هذا البيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس، وأنشد سيبويه عجزه مكذا:

دواليك حتى ليسس للبرد لابس وعلى هذه الرواية يكون في البيت إقواء، لأنه من أبيات مكسورة، والبرد: الكساء الذي فيه وَشْيّ، اللسان "برد" ٥٣/٤.

و"دواليك" أي تداولا بعد تداول، وهو من المداولة، وهي تعاور الشيء بينك وبين غيرك، وكانت العرب تزعم أن المتحابين إذا شق كل منهما ثوب صاحبه دامت المودة، ولم تفسد، والشاهد منه قوله: "دواليك" حيث أضيف إلى ضمير المخاطب كما ترى.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٥٠/١، والخصائص ٤٥/٣، وشرح ابن يعيش ١١٩/١، واللسان: "دول" ٢٦٨/١٣، وأوضح المسالك ١١٨/٣، والهمع ١/٩٨١، والدرر ١٦٢/١، والتصريح ٢/٧٧، والخزانة ٩٩/٢، ومعجم شواهد العربية ١٩٩.

(٢) وسعدين يعنى: إسعاداً لك بعد إسعاد.

أخذ<sup>(۱)</sup> في ذكر القسم الثاني من اللازم الإضافة، وهو ما يلزم إضافته إلى الجمل، ثم هو منقسم إلى ما يضاف إلى الجمل مطلقا، وإلى ما يضاف إلى جمل الأفعال خاصة فالأول: كـ "حيث "(۲) و "إذ " وأكثر ما يضافان إلى الجمل الفعلية، نحو: ﴿وَمَن حيثُ خرجت﴾ (۲) ﴿وإذ أَخذَ رَبُك﴾ (٤) ومن إضافتهما إلى الجمل الاسمية ﴿وإذْ هُم نَجْوى ﴾ (٥) وتقول: «حئت حيث زيد قائم» وإضافة "حيث" إلى المفرد في نحو:

(١) سقط "أخذ" من: ب.

- (٢) "حيث" بتثليث الثاء، وقد تبدل ياؤها واوا، وهي ظرف مكان مبهم. اللسان ٢/٥٤٤. (٣) من الآيتين ١٥٠،١٤٩، من سورة البقرة.
- (٤) من الآية ١٧٢، من سورة الأعراف. (٥) من الآية ٤٧، من سورة الإسراء.
  - (٦) هذا صدر بيت من الرجز، و لم يعثر على اسم قائله، وتمامه قوله:

... بغما يضيء كالشهاب لامعا والشاهد منه قوله: "حيث سهيل" فقد أضاف "حيث" إلى المفرد، وهذا شاذ عند جمهور النحاة، وخالفهم في ذلك الكسائي فحوّز إضافة حيث إلى المفرد، مستشهدا بهذا البيت، ويروى صدره هكذا:

أمـــا تـــرى حيثُ سهيلٌ طالع ... ... ... ولا شاهد فيه حينئذ، وسهيل: نجم معروف.

(٧) هذا عند غير الكسائي -كما تقدم آنفا-، فقد أحاز إضافتها إلى المفرد قياسا،
 واستشهد على ذلك بهذا البيت، وبقول الآخر:

ونطعنهم حيث الكُلِّي بعدضر بِهم ببيضِ المواضى حيث لَيِّ العَمائـــم --

فنادر، وما تضمن معنى "إذ" في الدلالة على زمان ماض فهو كـ "إذ" في الإضافة إلى الجمل، نحو: «حئتك يوم ولد ابنك» (٢) و «يوم أنت أمير» و «حين حاء الحاج» و «حين الركب قادم» و «زمن كان أبوك مسافرا» و «زمن أنت ذو مال» إلا أن إضافة نحو ذلك إلى الجمل غير لازم لجواز أن تقول:

- (١) في ب: "إفراده" موضع "إفرادها".
- (۲) هذا بعض بیت من الوافر، لأبی ذؤیب الهذلی، وقبله قوله:
   ولقدنهیتك عن طلابك أمِّ عمرو
   بعاقبة...

والشاعر يذكّر قلبه بما كان من وعظه إياه في أول الأمر، وقبل استحكام الحب، فيقول: دفعتك عن طلب هذه المرأة بعاقبة، أي: كان ذلك بآخر ما وصيتك به، ويجوز أن يكون معنى "بعاقبة" أي: حذرتك من طلبها وعاقبة ذلك التمادى في حبها وأنت حينذاك سليم تستطيع التخلص والنجاة، والشاهد من البيت قوله: "وأنت إذٍ" حيث المضاف إلى "إذ" ليس اسم زمان، وهذا نادر كما ذكر الشارح. ينظر البيت في: الخصائص ٢٧٦/٣، وشرح ابن يعيش ٢٩/٣، والمغنى الشاهد ٢٩/١، والخزانة ٢٩/٣، وشرح الأشموني ٢٦١/٢.

(٣) في أ: "أبيك" وهو تحريف.

<sup>(=)</sup> ينظر البيت وخلاف الكسائي للجمهور في: شرح ابن يعيش ٢/٤، والمغنى، الشاهد ٢١٢، وشرح ابن عقيل ٥٦/٥، والهمع ٢١٢/١، والدرر ١٨٠/١، والتصريح ٢٩٢/، وشرح الأشموني ٢٦١/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٩٨.

«يوم ولادة ابنك» (١) «ويوم إمراتك) وكذلك البواقي.

وانسنِ أو اعرب ما كإذْ قد أُجريا واختسر بنا متلوّ فعل بنيا وقبل فِعْلَ عُلْن يُفنّدا وقبلَ فِعْلَ عُلْن يُفنّدا

ما حرى من أسماء الزمان بحرى "إذ" في إضافته إلى الجمل، فلك أن تبقيه على إعرابه، لكون افتقاره إلى الجملة غير لازم، ولك أن تبنيه لشبهه بـ"\_إذ"، إلا أن البناء هو المختار (٢) إن أضيف إلى فعل مبني، سواء كان ماضيا (٢)، نحو:

٢٥٥ –على حين أله كى الناس جلُّ أمور هِم (١) ...
 أو مضارعا قام به مانع من الإعراب، نحو:

۲۵۲ - ... على حين يستصبين كلَّ حليم (٥)

...

(١) في أ: "ابيك" وهو تحريف.

(٢) هذا باتفاق بين النحويين، وعلله البصريون بأنه لمناسبة الفعل المبني. ينظر: التسهيل ١٥٨، وأوضح المسالك ١٣٣/٣، والتصريح ٤٢/٢، وشرح الأشموني، وحاشية الصبّان عليه ٢٦٣/٢.

(٣) أي: كان بناؤه أصليا.

(٤) هذا البيت من الطويل، وقد تقدم تخريجه في ص٣٣٣. والشاهد منه قوله: «حين ألهى» حيث أضيف «حين» إلى فعل مبني، وهو فعل ماض.

(٥) هذا عجز من الطويل غير معروف القائل، وصدره قوله:

لأجتذبَــنَّ منهـنَ قلبي تَحَلَّما ... ...
وقوله: "لأحتذبن" من الجذب، وهو مدُّ الشيء، واحتذبه: أي مـدّه نحو نفسه،
اللسان "جذب" ٢٥١/١، والتّحلّم: تكلّف الحلم وتصنّعه، --

وإن أضيف إلى جملة اسمية، أو فعل معرب، فالمختار إعرابه (۱)، وبه قرأ الأكثرون: ﴿هذا يومُ ينفع الصادقين صِدْقُهم (۲) وتقول: «أحبك من يوم حلمك وافر» وليس هذا الإعراب لازما عند المصنف، موافقه للكوفيين، لورود البناء في نحو: ﴿هذا يسومَ ينفع الصادقين على على قراءة

والمعنى: يقول إنه سيجتذب قلبه من هؤلاء النسوة، ويتخلص من حبهنّ، وسيتكلّف في سبيل ذلك الحلمَ ويتصنعه.

والشاهد منه قوله: «على حين يستصبين» بفتح "حين" على أنه مبني لسبب إضافته إلى الفعل المضارع المبني لاتصاله بنون النسوة. ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٩١٥، وأوضح المسالك ١٣٥/٣، والمساعد ١٩٥٥، والهمع ١١٨/١، والدرر ١٨٧/١، والتصريح ٢/٢٤، وشرح الأشموني ٢٦٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٦٧.

- (۱) هذا ما ذهب إليه الكوفيون وتابعهم عليه ابن مالك، كما هو ظاهر في النظم، وفي التسهيل ۱۰۹، وقال به ابن هشام في المغنى ۷۷.
- وذهب جمهور البصريين إلى وحوب الإعراب في مثل هذا، وذلك لمناسبة المعرب بعده، وقد أحابوا عما أورد الكوفيون من الشواهد، وليس هذا موضع بسطه.
- ينظر: التسهيل ١٥٩، والمغنى ٧٧، وأوضح المسالك ١٣٦/٣، والمساعد ٣٥٥/٢ والتصريح ٢٦٣/٢، وشرح الأشموني ٢٦٣/٢.
- (٢) من الآية ١١٩، من سورة المائدة، وقد قراً السبعة إلا نافعا، برفع ميم "يوم" وقرأها نافع: بفتح ميم "يوم". تنظر: الحجة ٢٤٢، وإملاء ما مّن به الرحمن ١٨٤٨، والوافي ص٤٤٤، والمهذب ص١٠٠٠٠.

<sup>(=)</sup> والحلم: العقل والأناة: اللسان: "حلم" ٣٥/٣، و"يستصبين" يُمُلن إلى الصَّبُوة واللهو، اللسان "صب" ١٨١/١٩.

نافع، وفي قوله:

۲۵۷- تذكر ما تَذكر من سُليمي والزموا "إذا" إضافة إلـــــ

على حين التواصلُ غير داني (١) جمل الأفعال كـ "هُن" إذا اعتسلا

هذا القسم الثانى من اللازم الإضافة إلى الجمل، وهو: ما يضاف إلى المحمل الأفعال خاصة (٢)، ك"إذ" غير الفجائية، وسواء أخلصت للظرفية، نحو: ﴿والليل إذا سَجَى ﴾(٢) أو تضمنت معها معنى الشرط، كما هو الغالب(٤) عليها، نحو: ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتح ﴾(٥) فإن وقع بعدها الاسم المرفوع، كما في نحو: ﴿إذا السماءُ انشقت ﴾(٦) قدّر له فعل رافع، مفسره ما بعده (٧)،

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الوافر، وهو غير معروف القائل، والشاهد منه قوله: «على حين التواصل» حيث الرواية بفتح "حين" على أنه مبين، ومحله الجر" بــ"على"، مع كونه أضيف إلى جملة اسمية، وبهذاالشاهد وغيره احتج الكوفيون لمذهبهم السابق. ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٣٦/٣، والدرر ١٨٧/١، والهمع ١٨٨/١، والتصريح ٢/٢٨، وشرح الأشموني ٢٦٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) هذا عند سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الأخفش والكوفيون إلى حواز إضافة "إذا" الظرفية إلى الجمل الاسمية تمسكا بظاهر الشواهد، كما سيذكر الشارح. وينظر: الكتاب ١٩/٣، والكافية وشرحها للرضي ١٠٨/٠، والمغنى ٩٧، وأوضح المسالك ١٠٧/٣، والتصريح ٢٠٠٤، وشرح الأشموني ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢، من سورة الضحى.

<sup>(</sup>٤) في ب: "في الغالب" موضع: "الغالب".

 <sup>(</sup>٥) الآية الأولى من سورة النصر.

<sup>(</sup>٦) الآية الأولى من سورة الانشقاق. (٧) في أ: "ما بعدها".

والتقدير: «إذا انشقت السماء» وأما دخولها على الجملة<sup>(۱)</sup> الاسمية في نحو: ٢٥٨– إذا باهلــــــُّ تحتَه حنظليَّة<sup>(۲)</sup> ... ...

فمقدر بحذف "كان" مع بقاء عملها، فالظرف وما بعده في محل نصب ومثل "إذا" في لزوم الإضافة إلى الجمل الفعلية "لمّا" نحو: ﴿ولَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولُ﴾. (٢)

تفرُّق أضيف "كِلْسا" و"كِلا"

لمُفْهِم اثنين معرَّف بسلا

(١) سقط "الجملة" من: ب.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، منسوب إلى الفرزدق، وعجزه قوله:

... لــه ولــد منهــا فــذاك المــذرّع و"باهلي" نسبة إلى "باهلة" وهي من قيس عيلان، و"حنظلية" منسوبة إلى "حنظلة"، وقد اشتهر أن حنظلة أشرف من باهلة، و"المذرّع": مَن أمّه أشرف من أبيه، وإنما سمي مذرّعا تشبيها بالبغل لأن فــى ذراعيـه رقمتين كرقمــيّ ذِراع الحمار، نزع، بهمــا إليـه في الشبه، وأم البغـل أكـرم مـن أبيـه، اللســان "ذرع" الحمار،

ويروى "المدرَّع" بالدال المهملة، وهو الذي يُكسى الدرع، والمعنى على هذه الرواية: يعنى أنه إذا ولد للرجل الباهلي ولد من امرأة حنظلية فذاك الولد النحيب الشجاع المؤهل للبس الدرع.

والشاهد من البيت قوله: «إذا بـاهليُّ...»، وينظر البيت في: المغنى، الشـاهد ١٢٧/، وأوضح المسالك ١٢٧/، واللسـان "ذرع" ٩/٨٤، والهمع ٢٠٧/، واللساد والدرر ١٤٧/، والتصريح ٢/٠٤، وشرح الأشموني ٢٥٥/، ومعجم شـواهد العربية ٢١٨.

(٣) من الآية ١٠١، من سورة البقرة.

شرط ما يضاف إليه "كِلاً" و"كِلتا" أن يكون معرفة دالا على اثنين غير متفرّق بعطف، نحو: ﴿كِلتا الجنتين﴾(١) و «كلاهما أحوك» ولا يجوز «كِلا ثوبين اشتريت» ولا «كِلا الناس أكرمت» ولا «كلا زيد وعمرو عندي» لعدم التعريف في الأول، وعدم التثنية في الثاني، والتفريق بالعطف في الثالث، ونحو: ٥٠٠ - كلاأحي وحَلِيلي واحدي عضدا(١) ... ...

٢٦٠- كِلانــا غنيٌّ عــن أحيه حياتُه<sup>(٣)</sup>

(١) من الآية ٣٣ من سورة الكهف.

(٢) هذا صدر البيت من البسيط، وقائله مجهول، وتمامه قوله:

... في النائبات والمسام الملمسات ومعناه: يقول: إن أخى وصديقى القريب ليجدان منى العون الصادق عند وقوع النوازل والمصائب، يريد أن يمتدح بصدق الإخاء والوفاء.

والشاهد منه قوله: «كِلا أخى وحلِيلى...» حيث أضاف "كِلا" إلى متفرق بالعطف، وهذا في النادر. ينظر البيت فى: المغنى، الشاهد ٣٦٨، وأوضح المسالك ٢/٠٥، وشرح ابن عقيل ٦٣/٣، والهمع ٢/٠٥، والدرر ٢١/٢، والتصريح ٤٣/٢، وشرح الأشموني ٢٦٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٧٤.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل، وهو منسوب إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وقيل: للمغيرة بن حبناء، وقيل: للأبيرد الرياحي، وقيل: لسيار بن هبيرة، والقول الأول أشهر، وتمام البيت قوله:

... ونحسن إذا مِتنسا أشسد تفانيسا ينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٣٧١، واللسان "غنا" ٣٧٤/١٩، وأوضح المسالك ١٣٨/٢، والتصريح ٢٦٦/٢، وشرح الأشموني ٢٦٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٢٢.

فلاشتراك "نا" في الدلالة على المفرد والمثنى والمحموع، وأما قوله:

٢٦١- إن للخير وللشرّ مَدى وكِلا ذلك وحْدة وقَبَل (١)

فلأنّ "ذا" قد يشار به إلى المثنى، كقوله تعالى: ﴿لا فَارْضُ ولا بَكُوُّ

عوالًا بين ذلك فافعلوا.......................

ولا تُضف لمفسردِ معسسرٌفِ أو تننو الاجزا والخصُصَنُ بالمعرفه وإن تكن شرطا أو استفهاما

"أيَّا" وإن كررتها فأضف موصولةً "أيَّا" وبالعكس الصِّفَه فمطلقا كُمِّلْ بها الكلاما

تضاف "ايّ" إلى النكرة مطلقا، وتضاف إلى المعرفة المنسّاة، نحو:

والفارض هي المسنّة التي لا تلد، سميت فارضا لأنها فرضت سينّها، أي: قطعتها وبلغت آخرها، اللسان "فرض" ٦٨/٩.

والبكُّر: هي الشابة الفتية التي لم تلد، ويطلق -أيضا- على التي قد ولـدت مرة واحدة، اللسان "بكر" ٥/٥)، والعَـوان: النَّصَف، الوسط، التي قـد نتجت مرادا، اللسان "عون" ٧٢/١٧.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الرمل، وهو لعبدا لله بن الزبعرى أحد شعراء قريش، من كلمة قالها في أُحُد، وكان إذ ذاك لا يزال على حاهليته، والمَدَى: غاية الشيء ومنتهاه، والقَبَل: المَحَجَّة الواضحة، اللسان "قبـل" ٣/١٤، والمعنى: أن كُـلاً مـن الخـير والشر وجه من الوجوه، أو طريق من الطرق التي يصرف الإنسان فيها شؤونه. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٢/٣، والمقرب ٢١١/١، وأوضح المسالك ١٣٩/٣، والمغنى، الشاهد ٣٦٧، وشرح ابن عقيل ٦٢/٣، والهمع ٧٠٠٠، والدرر ٢١/٢، والتصريح ٤٣/٢، وشرح الأشموني ٢٦٦/٢، ومعجم وشواهد العربية ٢٦٠.

<sup>(</sup>Y) من الآية ٦٨، من سورة البقرة.

﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقِينِ أَحَقَ ﴾ (١) والمحموعة، نحو: ﴿ أَيُّهُم أَشَدٌ ﴾ (٢) ولا تضاف إلى معرفة مفردة، إلا في موضعين:

أحدهما: أن تكرر، بعطف مثلها عليها بالواو، نحو:

٢٦٢ - ... أيَّسى وأيُّسك فارس الأحزاب(٢)

الثاني: أن ينوى بها السؤال عن الأجزاء، نحو: «أيّ زيد أحسن» بمعنى: أيّ أجزائه، ثم ذكر لـ" أي" أربعة معان:

أحدها: الموصولة، نحو: ﴿ليبلونكم أَيُّكم أحسنُ عَمَلا ﴾. (١)

والثاني: أن تكون صفة لنكرة، نحو: «مررت برجل أيّ رجل».

الثالث: الشرطية، نحو: ﴿أَيُّمَا الْأَجْلَيْنَ قَضَيَتُ﴾. (٥)

الرابع الاستفهامية، نحو: ﴿ أَيُّكُم يَأْتِينِي بعرشِها ﴾. (١)

فلهِ ن لقيتُ ك خاليي ن لتعلمن ... البيت.

والشاهد منه قوله: «آيي وآيك» حيث أضاف الشاعر لفظ: "أي" إلى مفرد معرفة وسو غ ذلك تكرار "أي".

ينظسر البيست في: أوضع المسالك ١٤٢/٣، والسدر ٦٣/٢، والهمسع المرد ٥٦/٢، والهمسع ٥١/٢، والممسع شهواهد ٥١/٢، ومعجسم شهواهد العربية ٥٠.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨١، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) من الآية ٦٩، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الكامل، وقائله غير معروف، وصدره قوله:

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢، من سورة الملك.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٨، من سورة القصص.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٨، من سورة النمل.

فالموصولة لا تضاف إلا إلى [المعرفة (١)، والصفة بالعكس، لا تضاف إلا إلى النكرة، والشرطية والاستفهامية يكمل بهما (١) الكلام مطلقا، فيضافان إلى المعرفة كما مثّل، وإلى النكرة، نحو: «أي رجل جاءك فأمكرمه» وقوله: ﴿فَاللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَوْنُ ﴾. (١)

وألزموا إضافة "لدن" فَجَرّ ونصب "غُدوةٍ" بها عنهم ندر

"لدن"(°) من ظروف المكان، بمعنى "عند" وهي من الأسماء اللازمة الإضافة للمفرد فتحره، نحو: ﴿فَهَبُ لِي من لدنك وليّا ﴾(١) وإضافتها إلى الجملة في قوله:

٢٦٣ - ... لدن شُبَّ حتى شابَ سودُالذُّوائب (٧)

<sup>(</sup>١) خالف في هذا ابن عصفور، فأحاز إضافتها إلى النكرة، المقرب ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "فيها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) آخر آية من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٥) تفارق "لدن" "عند" في ستة أمور. تنظر في شرح الكافية ١٢٣/٢، والمغنى ص١٦٨-١٦٩، وأوضح المسالك ١٤٥/٣، والتصريح ٤٧/٢، وشرح الأشموني ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٥، من سورة مريم. والشاهد منها: "لدنك" حيث أضيف "لـدن" إلى المفرد، وهـو ضمير المحاطب "الكاف" وهو في محل "حر" بإضافة "لدن" إليه.

 <sup>(</sup>۷) هذا عجز بیت من الطویل، وهو للقطامي عمیر بن شییم، وصدره قوله:
 صریــــع غـــوان شاقهٔ ن وشُقنــه ...
 ویروی: «راقهن ورُقنه» أي: أعجبهن وأعجبنه.

نادر، وكذلك نصب "غُدوة"(١) بها على التمييز، أو على التشبيه المفعول، في قولهم: «أتيتك من لدن غدوةً» نادر.

ومَع "مَع "مَع "فيها قليل، ونُقِل فتح وكسر لسكون يتصل من ظروف المكان اللازمة للإضافة "مع" وإذا لاقت متحركاً فالأشهر فيها الفتح، نحو: ﴿وهو معَكُم﴾(٢) والإسكان قليل، كقوله:

٢٦٤ - فريشى منكم وهَوايَ معْكم وإنْ زيارتُك منكم وهَوايَ معْكم

(=) و"الغوانى": جمع غانية، وهي المرأة الحسناء، سميت بذلك لاستغنائها بجمالها عن التزين، اللسان "غنا" ٩ / ٣٧٥/١، "والذوائب": جمع ذؤابة، وهي منبت الناصية من الرأس، اللسان "ذأب" ٢ / ٣٦٥. والشاهد من البيت قوله: «لدن شب» حيث أضاف الشاعر: "لدن" إلى جملة "شبّ". ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٧، والمغنى، والشاهد ٢٨٥، وأوضح المسالك ٣/٥٤، وشرح ابن عقيل ٢/٢٧، والهمع ١/٥١، والدرر ١٨٤/، والتصريح ٢/٢٤، والخزانة ٤/٥٧، وشرح الأشموني ٢/٨٤، ومعجم شواهد العربية ٧٥.

(١) ينظر الكتاب ٤٩٩/٣. (٢) من الآية ٤ من سورة الحديد.

(٣) هذا البيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية، والرِّيش: يطلق على اللباس الفاخر، وعلى المال والخِصَب والمعاش، ويطلق بحازا على القوّة. ينظر اللسان "ريش مرم ١٩٩/، و"اللِّمام": اللقاء اليسير، يقال: «فلان يرور لِماما» أي: في الأحايين، اللسان "لم" ٢٤/١٦. والشاهد من البيت قوله: :معْكم" حيث حاءت ساكنة، وهذا -عند سيبويه- محمول على الضرورة، (الكتاب: ٣/٨٧) وعند غيره على أنه حاء على لغة ربيعة وغُنم، كما ذكر الشارح، فهي مبنية عند هاتين القبيلتين على السكون، ومعربة عند غيرهم. ينظر في ذلك: الرصف عاتين القبيلتين على السكون، ومعربة عند غيرهم. ينظر في ذلك: الرصف عهم، واللسان "معع" ، ١٨٨١، والجنى الدانى ١٩١، وأوضح المسالك ١٩٤، والتصريح ٢٨/١، وينظر البيت المراجع المذكورة، وشرح ابن يعيش ٢١٨، وشرح الأشموني ٢٧١/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٣٤.

قال بعضهم: وهي لغة ربيعة (۱)، وهي على هي [اللغة مبنية، وإن لاقست ساكنا فهي على] (۲) اللغة المشهورة باقية على فتحها، نحو: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم ﴾ (۱) وعلى لغة الإسكان يجوز الفتح تخفيفا، والكسر (۱) على أصل التقاء الساكنين، وقد تقطع عن الإضافة، فتنصب حالا (۱)، نحو: «حاء زيد وعمرو معا».

واضمم بناءً "غيراً" انْ عدِمتَ ما له أضيف، ناوياً ما عُدما

"غير" من الأسماء اللازمة الإضافة، إما لفظا، وإما معنى، فإن أضيف لفظا فهو معرب، نحو: ﴿غير المغضوب عليهم ﴾(١) وإن قطعت عن الإضافة للعلم بالمضاف إليه بنيت (١) على الضم، رداً إلى مقتضى شبهها بالحرف، فإن "غير" شبيهة بالحرف في الأحكام اللفظية والمعنوية، أما اللفظية: فلأنها حامدة، لا تثنى، ولا تجمع، ولا تنعت، ولا يضاف إليها، ولا ينسب إليها، وأما المعنوية: فلا فتقارها إلى غيرها في تمام معناها، لكن عارض هذا لـزومُ الإضافة

<sup>(</sup>۱) ربيعة بطن من تميم، ويوحد كثير من البطون العربية سمي بهذا الاسم، اللسان "ربع" ٤٦٩/٩. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٩، من سورة النساء. (٤) سقط "الكسر" من: ب.

أو تنصب على الظرفية، كأنه قال: حاءا وقت احتماعهما. الكتاب ٢٨٧/٣.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧، من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٧) هذا عند أكثر النحويين، وذهب الأخفش إلى أن ضمتها حينئذ ضمة إعراب، وحذف التنوين للإضافة تقديرا، فالمضاف إليه ثابت في التقدير عنده. ينظر هذا في: شرح ابن يعيش ٨٦/٤، وشرح الكافية ١٠٣/٢، وشرح الكافية الشافية ٩٦٣، والمغنى ص١٧٠، وأوضح المسالك ١٥٢/٣، والتصريح ٤٩/٢.

التى هي خصائص الأسماء، فلما زالت الإضافة في اللفظ، صارت بمنزلة المعدومة، فعمل شبه الحرف مقتضاه ولم يسمع قطعها عن الإضافة لفظا إلا بعد "ليس"، حكى الفراء: «قبضت عشرة ليس غير»، وأما قول الفقهاء: "لا غير"(١) فلم يرد به سماع.

## قبلُ كَ"غيرُ" بعدُ، حسْبُ، أوَّلُ ودونَ، والجهاتُ أيضا، وعَلَ

جرى بحرى "غير" في لزوم الإضافة معنى لا لفظا، وفي البناء على الضم إذا قطع عنها لفظا، للعلة (٢) التي لأجلها بني "غير" أسماء، منها: "قبلُ" و"بعدُ"، كقوله تعالى: ﴿ لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ ﴾ (٢) ومنها: "حسبُ"، تقول: «عندى درهم حسب» أي: لا غير (٤)، ومنها: "أوّل"، كقوله:

٧٦٥ ... على أيّنا تعدرُ المنيّـةُ (٥) أوّالُ

لعمرك ما أدرى وإني لأوحل ... ... البيت. ويروى قوله: "تعدو" بالغين المعجمة "تغدو"، والشاهد منه قوله: "أولُ" فإنه روي بضمّ اللام، وحمل على حذف المضاف إليه وارادة معناه. ينظر البيت في: المقتضب ٢٤٦/٣، وشرح ابن يعيش ٤/٧٨، وشذور الذهب ص٢٤١، وأوضح المسالك ٢١٦٣، والتصريح ٢١/٥، والخزانة ٢٥٠٥، وشرح الأشموني ٢٧٥/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٨١.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤، من سورة الروم، وهذه قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٤) سبق أن نبه -قبل قليل- على أن قول الفقهاء "لا غير" لم يرد به سماع.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لمعن بن أوس، وصدره قوله:

ومنها: "دون" نحو: «المنازل قريبة ومنزلك من دون»، ومنها: الجهات السّت وهي: "فوق" و"تحت" وما رادفها، كـ"أسفل" و"خلف" وما رادفها، كـ"حوراء" و"أمام" وما رادفها، كـ"قدام" و"يمين" و"شمال" وما رادفها، كـ"سيسار"، نحو: «رأيت الجيش والمطر من فوق، والوَحَل(١) من تحت والرّجّالة(٢) من خلف، والأمير من قدام، والمغانم عن يمين، والأسرى عن شمال»، ومنها: "علُ" وهي مثل "فوق" معنى واستعمالا، نحو:

 $^{(7)}$  ... وأتيت نحو بنى كُليب من عـــل $^{(7)}$ 

هذا كله إذا نويت معنى المضاف إليه، دون لفظه، فإن نويت لفظ المضاف إليه بقى الإعراب، وترك التنوين على حالهما، كقراءة من قرأ:

والثنيَّة: واحدة الثنايا، وهي طريق العقبة، وقيل: هي العقبة نفسها. اللسان: "ثنى" ١٨٤/١٨، وقوله: "ولقد سددت..." يعنى: أنه ضيقَّ على مخاطبه الجناق، ولم يمكنه من الإفلات، و"بنى كليب" هم قوم حرير الذى يهجوه، يقول: إنه نزل على قبيلة المهجو من فوقهم فكأنه قضاء لا حيلة لهم في دفعه. والشاهد منه قوله: "من علَّ" حيث بنى "علُّ" على الضم، بعد حذف المضاف إليه وإرادة معناه. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٤/٩٨، وأوضح المسالك المعربة ١٩٤٧، وشدور الذهب ص٢٤١، والهمع ١٠١١، والدرر ١٧٧١،

<sup>(</sup>١) الوَحَل:بالتحريك،الطين الرقيق،وتسكين حائه لغةرديئة.اللسان:"وحل"٢٤٩/١٤

<sup>(</sup>٢) الرّحّالة: جمع راحل، وهو يطلق على من لم يكن له ظهر يركبه في السفر. اللسان: "رحل" ٢٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الكامل، وهو للفرزدق، من كلمة يهجو فيها حريرا، وصدره: ولقد سَددُدْتُ عليك كلَّ ثنيَّةٍ ... ...

﴿ لله الأمر من قبلِ ومن بعدِ ﴾ (١) لإرادته من قبل ذلك، كما أنك تعرب ذلك كلّه إذا أتيت بلفظ المضاف إليه، نحو: ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن قبلِ أَنْ يَنزّلُ عليهم من قبلِه ﴾ (٢) ﴿ وَأَنشَأَنَا مِن بعدِهم ﴾ (٣) و كذلك سائرها، إلاّ أنّ "عَلُ" لم يسمع فيه التصريح بما تضاف إليه، وحكاية الجوهري (٤): «أتيته من علِ الدار» (٥) لم يتابع عليه، وكذلك "حسب" (١) لايضاف لفظا بالمعنى الذي له إذا أضيف نيَّة، وإنما المضاف منه لفظا بمعنى "كافٍ نحو: ﴿ حسبهم جهنم ﴾ (٧) و «مررت برجل حسبك من رجل».

وأعربوا نصبا إذا ما نكّرا "قَبْلاً"، وما مِن بعدِه قد ذُكِرا

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه القراءة العكبري ولم ينسبها إلى أحد، قال: وقرئ شاذا بالكسر فيهما على إرادة المضاف إليه. ينظر: الإملاء ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٩، من سورة الروم، والشاهد منها في موضعين، الأول: «من قبل أن يُنزَّل» حيث أضيف "قبل" إلى "أن والفعل" المؤوليُّنِ بمصدر، والتقدير: «من قبل إنزالِه». والثانى: "قِبلِه" حيث أضيف قبل إلى الضمير.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي، أصله من بلاد النزك، من فاراب، لغوي، أديب، ذو خط حيد، قرأ العربية على أبى على الفارسي، وأبي سعيد السيرافي، من تصانيفه: "تاج اللغة" و"صحاح" العربية" وكتاب "المقدمة في النحو". تنظر ترجمته في: معجم المؤلفين ٢٢٧/٢، وبغية الوعاة ٢٤٣٥٠ في النحو". وإشارة التعيين ٥٥. (٥) ينظر: الصحاح "علا" ٢٤٣٥/٦.

<sup>(</sup>٦) الحَسْب: بتسكين السين المهملة معناه: الاكتفاء، و"حسبك درهم" أي: كفاك. اللسان: "حسب" ٢/١، وتضاف فتعرب، وتكون للغاية فتبنى على الضم. ينظر: الكتاب ٢٨٦،٢٦٨/٣. (٧) من الآية ٨، من سورة المحادلة.

إذا نكرت هذه الآسماء وقصد بها الإبهام قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا، وعاد إليها التنوين، لزول الإضافة المقتضية لحذف، لفظا وتقديرا، وأعربت، كقوله:

۲۶۷- ... ... فما شرِبوا بَعْداً على لذَّةٍ خمرُ<sup>(۱)</sup> وقوله:

٢٦٨-فَسَاغَ لِي الشّرابُ وكنتُ قَبْلا الْكَلِيْلِ الْمُلِيادُ أَغَيضٌ بِالمِياءِ الرُّلال(٢)

(۱) هذا عجز بيت من الطويل، ونسبه محمد مي الدين في حواشي الشذور وأوضح المسالك إلى بعض بني عقيل وأكثر من استشهد بهذا البيت لم ينسبه إلى أحد، وصدره قوله:

ونحسن قتلنــا الأسْدَ أسْدَ شنوءة ... ... ...

وفي شرح الكافية: "الأزد أزد شنوءة"، والشاهد من البيت قوله: "بعَداً" حيث وردت "بعدا" منصوبة منونة على الظرفية، لانقطاعها عن الإضافة لفظا وتقديرا. ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٠١، وأوضح المسالك ١٥٨/٣، وشذور الذهب ص١٤٤، والهمع ١٩٠١، والسدر ١٨٦/١، والتصريح ٢/٠٥، والخزانة ٢/١،٥، وشرح الأشموني ٢٧٦/٢، ومعجم شواهد العربية ١٣٨.

هذا البيت من الوافر، وهو ليزيد بن الصَّعِق، وجميع المراجع التي اطلعت عليها ترويه "الحَميم" أو "الفُرات" موضع "الـزُلال" هنا، وأكثر المحققين على رواية "الحَميم" لأن الأبيات التي قبله ميمية الرَّوي، ومعنى قوله: «فساغ لي الشراب» أي: طاب وسهل مروره في الحلق، و"أغص" مضارع الفعل "غص"، والغصص: انحباس الطعام في الحلق، والمستعمل في الماء لذلك هو الشَّرَق، ولكنه استعمل الغصص هنا موضع الشَّرَق لضرب من المبالغة؛ و"الماءُ الزلال": العذب، وقيل: الصافي، الخالص. اللسان: "زلل" ٣٢٦/١٣.

ولا يختص إعرابها بالنصب كما ذكر المصنف، لقراءة بعضهم ﴿ للهُ الأمر من قَبلٍ ومن بَعْدِ ﴾. (١) وقوله:

٢٦٩ ... ... كجلمودِ صَخْرِحَطَّهُ السَّيلُ من علِ (٢)

(=) والشاهد من البيت قوله: "قبلا" حيث انتصب على الظرفية ونُون لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا ونية، وهذا التنوين تنوين تمكين عند الجمهور، وهو نكرة، ومعنى: "كنت قبلا": أي في زمن متقدم.

ينظرالبيت في: شرح ابن يعيش٤/٨٨، وشرح الكافية الشافية ٩٦٥، واللسان: "حمم" ٥١/٤٤، وفيه "قدما" موضع "قبلا"، وأوضع المسالك ٢٥٦/٢٥، والشذور ص٢٤١، والتصريح ٢/٠٥، والخزانة ٢٥٥، وشرح الأشموني ٢٧٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٧١.

- (١) من الآية ٤، من سورة الروم، وهذه القراءة قرأ بها: أبــو الســماك، والجحــدري، وعون العقيلي. البحر المحيط ١٦٢/٧. ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن ١٨٤/٢.
- (٢) هذا عجز بيت من الطويل، للشاعر الجاهلي امرئ القيس، وصدره قوله: مكــرًّ مفــرًّ مقبــل مدبر معا ... البيت.

وقوله: "مكر مفر" يقال: فرس مكر مفر إذا كان مؤدّبا طيّعا خفيف إذا كر"، وإذا أراد راكبه الفرار عليه فر به اللسان: "كرر"٢٥٦، وقوله: "كجلمود صحر" الجلمود: بضم الجيم وسكون اللام، وهو الصّحر أصغر من الجندل قدر ما يرمى بالقَذّاف. اللسان: "جلمد" ١٠٢/٤.

والشاهد من البيت قوله: "من علِ" حيث قطع "عل" عن الإضافة لفظا ومعنى، وهو هنا معرب منوّن إلاّ أن تنوينه حذف هنا للوقف.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٢٨/٤، وشرح ابن يعيش ٩/٤، والمقـرب ٢١٥/١، والمغنى، الشاهد ٢٨٠، والشدور ص١٤٧، وأوضح المسالك ٢١٥/٣، والهمع ١٦٥/٢، والحزائمة ٢/٧٩، والسرح ٢١٠، والخزائمة ٢/٧٩، وشسرح الأشموني ٢٧٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٠٥.

ولم يسمع ذلك في "حسب" بمعنى: لا غير، نعم التى بمعنى "كاف" قــد ذكر الجوهري انتصابها على الحال(١)، مع بقاء الإضافة لفظا، نحو: «مررت بعبد الله حسبك من رجل» [فتنصب "حسبك" على الحال]. (٢)

وما يلي المضافَ يأتي خلَفا عنه في الإعرابِ إذا ما حُذفا

إذا علم المضاف حاز الاستغناء عنه بحذفه، ويخلفه في الإعراب ما يليه، وهو المضاف إليه، نحو: ﴿واسأل القرية ﴾(٢) أي: أهل القرية، هذا هو الغالب.

وربما جَـرُوا الـذى أبقوا كما قد كان قبلَ حذفِ ما تقدما لكسن بشرط أن يكون ما حُذف ما ثيل لما عليه قد عُطِف

أي ربما حذف المضاف، فترك المضاف إليه على ما كان عليه من الجر، بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مثله، نحو:

٠٢٠- أكـلُّ امرئ تحسبين امرءا ونـــار توقُّـدُ بالليـل نــارا(١٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح "حسب" ١١١/١. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من:أ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٢، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من المتقارب، وهو لأبى دؤاد الإيادي، وقيل: لعدي بن زيد، ومعناه: أنه لا ينبغى لك أن تغترى بظواهر الأمور، فليس كل من له صورة الرحال برحل، وليس كل نار تشتعل نارا، وإنما يكون الرحل رحلا إذا تحلى بصفات الرحولة، وتكون النار نارا إذا اهتدى بها السارى وطعم عندها الأضياف، والشاهد من البيت قوله: "ونار" حيث حرّت بمضاف مقدّر معطوف على "كلّ"، ويجوز أن تكون "نار" بحرورة بإضافة مفعول أول محذوف لفعل مخذوف، والتقدير: "وتحسين كلَّ نار..."،

أما مع عدم العطف فلا يجوز الحذف، وقد يوجد قليلا، كقراءة بعضهم: ﴿تريدون عَرَضَ الدّنيا، والله يريد الآخرة ﴾(١) أي: عمل الآخرة،

(-) وإنما قدروا له عاملا محذوفا، ولم يجعلوه بحرورا بالعطف على "امرئ" المحرور بإضافة "كلّ" إليه، لئلا يلزم عليه العطف على معمولي عاملين مختلفين، لأن "امرئ" المحرور معمول لـ" حصيين" على أنه مفعول ثان له، فلو عطفت "نار" المجرور على "امرئ" المضاف إليه "كلّ"، وعطفت "ناراً" المنصوبة على "امرءاً" المنصوب، لزم أن يعطف بحرف واحد شيئان على معمولي عاملين مختلفين، وهذا ممتنع، لأن العاطف نائب عن العامل، وعامل واحد لا يعمل حرا ونصبا، ولا يقوى أن ينوب مناب عاملين، وهذا مذهب سيبويه، والمبرد، وابن السراج، وابن مالك، وابن هشام، وذهب الأخفش، والكسائي، والفراء، والزجاج إلى حواز ذلك. ينظر: الكتاب ١٦٢، والمقتضب عاملي، والأصول ٢٩/٢، والمغنى ٣٥٥.

تنظر المسألة في: المحتسب ٢٨١/١، والتبصرة ٢/٤٤١-١٤٥، والإنصاف ٢٧٤-٤٧١، وشرح الحافية للرضي ٤٧٤-٤٧١، وشرح الكافية للرضي ٢٧٤، وشرح الحمل ٣٢٤/١، وأوضح المسالك ٣/٤٠، والتصريح ٢/٢٥،

ينظر البيت في: المراجع السابقة وفي: المقرب ٢٣٧/١، وشرح الكافية الشافية ٩٧٤، والمغنى، الشاهد ٥٣٩، وشرح ابن عقيل ٧٧/٣، والهمع ٢/٢٥، والدرر ٢/٥٢، والحزائة ٤١٧/٤، وشرح الأشموني ٢/٠٨، ومعجم شواهد العربية ١٤٧.

(۱) من الآية ۲۷، من سورة الأنفال، والقراءة المشار إليها وهي قراءة الجر في "الآخرة" قسراءة ابسن جمساز. ينظر: المحتسب ۲۸۱/۱، وإملاء مامَّن به الرحمن ۲۰/۲.

وليس المضاف المحذوف(١) معطوفا، وإنما المعطوف الجملة المتضمنة له.

ويُحــذف الثانــى فيبقــى الأول كحالـــه إذا بــه يتصــــل بشــرطِ عطــف وإضافــة إلـى مثــل الــذى لـه أضفت الأولا

كما يجوز الاستغناء عن المضاف إذا علم كذلك يجوز الاستغناء عن الثانى وهو المضاف إليه، إذا كان معلوما، وقد سبق منه ما يتغير المضاف فيه عن إعرابه، وما لا يتغير عن إعرابه، لكن يعاد إليه التنوين عوضا عن المضاف إليه، وهذا القسم هو الذى يبقى المضاف فيه على حاله من الإعراب، ونزع التنوين، إلا أن ذلك لا يوجد في الغالب إلا بشرط أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، نحو: «خُذْ نصف وربع ماله»(٢) ولا يشترط أن يكون المعطوف مضافا، كما ذكر المصنف، بل يكفى كونه عاملا، كقوله:

٢٧١ ... ... عشل أو أنفَسعَ من وَبُل الدِّيم ٣٠

عَلَّقَتُ آمالي فعمَّت النَّعَم ... عَلَقَتُ آمالي فعمَّت النَّعَم ...

والدِّيم: جمع "دِيمة" وهي مطر يكون مع سكون فلا رعد فيه ولا برق، وتدوم يومها أو أكثر. اللسان "دوم" ١٠٣/١٥، و"الوَبُّل": المطر الشديد. اللسان: "وبل" ٢٤٦/١٤. والشاهد منه قوله: "بمثل" فإنه مضاف إلى محذوف، دلَّ عليه ما بعده، والتقدير: بمثل وبُلِ الدِّيم أو أنفع من وبُلِ الدِّيم. ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٧٢/٣، والتصريح ٧/٢٥، ومعجم شواهد العربية ٢٩٥.

<sup>(</sup>١) في ب: للمحذوف وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أصله: «خذ نصف مالِه وربع ماله» فحذفوا: "مالِه" الأول المضاف إليه: "نصف" لدلالة "مالِه" الثاني المضاف إليه: "ربع" عليه، وأبقوا المضاف الأول وهو: "نصف" على حاله من غير تنوين، لأن المضاف إليه منوي لفظه.

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الرجز، غير معروف القائل، وصدره:

وقد يوحد ذلك بدون العطف، كما سبق ذلك، فيما إذا نويت لفظ المضاف، في "قبل" وما معه، ومنه:

٢٧٢ - ... ... سبحانً من علقمةً الفاخر (١)

فصل مضاف شِبْهِ فِعْلِ ما نَصَبْ مفعولا او ظرْفا أَجِر ولم يُعَب فصل مضاف شِبْهِ فِعْلِ ما نَصَبْ فصل عَين واضطرارا وُجِدا بأجنب ي أو بنعست أو نِسدا

اتصال المضاف بالمضاف إليه هو الأصل، وفصلُه منه واقع، وهو ينقسم إلى قسمين، حائز في السعة (٢)، ومخصوص بالضرورة، فالحائز في السعة شيئان،

(۱) هذا عجز بيت من السريع، وهو للأعشى يقوله في علقمة بن علاثة العامري في منافرته لعامر بن الطفيل، وكان الأعشى قد فَضَّل عامرا عليه ونفّره، وصدر هذا البيت قوله: أقـــولُ لِّـــا جاءنـــي فَحُـــرُه ...

ومعنى "سبحان":التنزيه والبراءة،وقد تُرك تنوينه هنا،لأنه نوى لفظ المضاف إليه، فهو معرفة. ينظر :الكتاب ٣٢٤/١. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١٢٠/١، والمقرب ١٤٩/١، والحسان: "سبح"٣٩٩/٢، والهمع١/١٩٠، والخزانة ١٨٥/١.

(٢) تابع الشارح في هذا ابن مالك الذي نحا منحى الكوفيين في حواز فصل المضاف من المضاف إليه بغير الظرف أو الجار والمجرور مستندين إلى بعض الشواهد الشعرية والنثرية، ومذهب جمهور البصريين عدم حواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف أو الجار والمجرور، وعلة ذلك: أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فإن الثاني من الأول بمنزلة التنويس، فكما أنه لا يفصل بين أجزاء الكلمة، فإن ما كان بمنزلتها يأخذ حكمها.

وأما ما أورده الكوفيون فإنه -مع قتله- مطعون فيه -عند البصريين- بعدم معرفة قائليه، أو التهوين فيه، وليس هذا موضع بسط المسألة وعرض أدلة كل من الفريقين، فلينظر ذلك في: الكتاب ١٧٨/١-١٨٠، والإنصاف، المسألة (٦٠)، وشرح الكافية: ١٩٣/١، والتسهيل ١٦٠، وشرح الكافية الشافية المسافية ، ٩٧٩/٢، والمصمع ٢/٢٥، والتصريح ٢/٧٥، وشرح الأشموني ٢٨٢/٢.

أحدهما: أن يكون المضاف شبيها بالفعل في العمل، فيفصل بينه وبين المضاف إليه ما نصبه من مفعول أو ظرف، فمن الفصل بالظرف قوله:

٣٧٧- ... كناحــت يومــا صَخْرةٍ بعسيلِ (١)

وشبه الظرف كالظرف، ومنه قوله ﷺ: ﴿هـل أنتـم تـاركو لي صاحبي﴾(۱)، وأما الفصل بالمفعول فله صورتان:

إحداهما: أن يكون العامل فيه مصدرا مضافا إلى الفاعل،

(۱) هذا عجز بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وقد رواه الشارح هكذا:
... كناطح صحرةً يوما ليقلعها

ولم أحده كذلك عند غيره، وهو غير مستقيم وزنا، وليس فيه شاهد للمسألة، والأحرى أن يكون من أخطاء النساخ، ولذا أعرضتُ عن هذه الرواية وأثبت الرواية الصحيحة المعروفة، وهي عجز بيت من الطويل، وصدره قوله:

ومعناه: يقول لمخاطبه: أحزنى خيرا على مدحى إياك، ولا تجعل سعي إليك ومدحي إياك غير عائد علي بالنجح، فأكون حينئذ كمن ينحت الصخر .مكنسة متخذة من الليف، وضرب ذلك مثلا لمن لا تؤثر فيه المدائح ولا يَحزى عليها، والعسيل: مكنسة الطّيب. اللسان "عسل" ٤٧٤/١٣.

والشاهد من البيت قوله: «كناحتِ -يوما- صخرةٍ» حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف "يوما" كما ذكر الشارح. ينظر البيت في: اللسان "عسل" ٤٧٤/١٣، وأوضح المسالك ١٨٤/٣، والهمع ٢/٢٥، والسرر ٢٦/٢، والتصريح ٥٨/٢، وشرح الأشموني ٢٨٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣١٢،

(٢) ينظر: صحيح البخاري، تفسير سورة الأعراف ١٩٧/٠.

كقراءة ابن عامر (١): ﴿قَتَلُ أُولادَهم شركائِهم ﴾ (٢) فإن كانت الإضافة إلى المفعول والفاصل الفاعل، نحو:

٢٧٤ ... ولا عَدِمنا قهرَ وَجْدٌ صَبِّ (٣) ...

فهو من المختص بالضرورة.

الثانية: أن يكون العامل وصفا أضيف إلى مفعوله الأول، وفصل بينهم الله عضه الشاني كقراءة بعضه عضه عضه المنهم المنهم

- (۱) هو عبد الله بن عامر، الشامي، اليحصبي، قارئ الشام، وقاضى دمشق في خلافة الوليد، وهو من التابعين، ولد سنى ۸هـ، وتوفي سنة ۱۱۸هـ. تنظر: العبر ۱۱٤/۱.
- (٢) من الآية ١٣٧، من سورة الأنعام، وهي: بضم "قتل" على أنه نائب فاعل للفعل "زُين" المبني للمجهول، ونصب "أولادَهم" مفعول المصدر "قتل" وحرّ "شركائهم" بالمضاف. ينظر القراءة في: النشر ٢٦٣/٢، والحجة ٢٧٣، والوافي ٢٦٧، والبدور ٢٠٩.
  - (٣) هذا من مشطور الرجز، ويحتمل أن يكون عجز بيت من الرجز، وقبله قوله: ... ما إنْ رأينا للهوى من طِبَّ ...

والطّبُّ: العلاج، و"الوَحْد" هو شِدة الحبّ. اللسان: "وحد" ٩/٤ ٥٥، و"الصّبُّ": وصف من الصبابة وهي حرارة الشوق. اللسان: "صبا" ١٨٣/٢. والشاهد من البيت قوله: «قهرَ وحدٌ صبِّ» حيث فصل بين المضاف وهو: "قهر"، والمضاف إليه وهو "صبِّ" بفاعل المصدر "قَهْر" وهو "وحد"، والمصدر هنا مضاف إلى مفعوله.

ينظر الرجز في: أوضح المسالك ١٩٠/٣، والهمع ٥٣/٢، والسدرر ٢٧/٢، والتصريح ٧/٢، وشرح الأشموني ٢٨٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٤٥.

### ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهُ مُخْلَفَ وَعَدُهُ رَسَلِهِ ﴾. (١)

الثاني من الجائز في السّعة (٢) الفصل بالقسم، نحو: «هــذا غـلامُ –وا لله-زيدٍ»(٢)، والمخصوص بالضرورة ثلاثة أشياء.

أحدها: الفصل بمعمول غيرِ المضاف، وهو الأحنبي، وسواء كان مفعولا كقوله:

۲۷۰-تسقى امتياحاندى المسواك ريقتِها<sup>(١)</sup> ...
 أو فاعلا، نحو:

(١) من ألاية ٤٧، من سورة إبراهيم.

والقراءة بنصب "وَعْدَ" وحرّ "رسلِ" وهذه القراءة ذكرها ابن الجزري ولم يعزها لأحد، ينظر: النشر ٢٦٥/٢.

- (٢) في كلتا النسختين: "الشعر" وهو تحريف من النّساخ.
- (٣) حكى هذا الكسائي عن العرب. ينظر: الإنصاف ٢/٥٣٥، والهمع ٢/٥٠، وشرح الأشموني ٢/٨٣/٢.
- (٤) هذا صدر بيت من البسيط، وهو لجرير بن عطية من كلمة يمدح بها يزيد بن عبد الملك، وتمامه قوله:

... كما تَضَمَّنَ مَاءَ المزنيةِ الرَّصَفُ و"امتياحا" مصدر الفعل: "امتاح" إذا غرف الماء، والمراد به هنا: الاستياك. ينظر: اللسان "ميح" ٢٨٥/٢، و"النَّدَى" البلل، اللسان "نَدَى" ١٨٥/٢، و"الرَّعَة" لُعاب الفم، اللسان "ريق" ٢١/٨١، و"الرَّصَف" الحجارة المرصوفة، و"ماء الرّصف" هو الماء الذي ينحدر من الجبال على الصخر، وهو أصفى ما يعرف العرب من الماء. ينظر: اللسان "رصف" ١٩/١، والشاهد منه قوله: «نَدَى المسواكَ ريقتِها» حيث فصل بين المضاف وهو "نَدَى" والمضاف إليه وهو "ريقتها" بأجنبي غير معمول للمضاف،

٢٧٦-أنجب أيّام والداه به إذ نَجَلاه فنعم ما نَجَلا<sup>(۱)</sup> أو ظرفا، كقوله:

٢٧٧-كماخُطَّ الكتابُ بكفِّ-يوما- يهـــوديٍّ يُقــاربُ أو يُزيل (١)

- (=) وهو "المسواك" فإنه معمول لـ"تسقى". ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ٤١٠، وأوضح المسالك ١٨٧/٣، والهمم ٥٢/٥، والدرر ٦٦/٢، والتصريح ٥٨/٢، وشرح الأشموني ٢٨٣/٢، وديوان الشاعر ٣٨٦، ومعجم شواهد العربية ٢٣٧.
- (۱) هذا البيت من النسوح، وهو للأعشى بن ميمون بمدح سلامة الحميري، و"أنجب": من قولهم أنجب الرجل، إذا ولدت امرأته له ولدا نجيبا، و"نَجَلاه": أي ولداه. وأصل ترتيب البيت: «أنجب والداه به أيام إذ نَجَلاه، فنعم ما نجلا» والشاهد منه قوله: «أنجب أيام والداه به إذ نَجَلاه» حيث فصل بين المضاف وهو "أيامً" وبين المضاف إليه، وهو: "إذ نجلاه" بأجنبي، وهو: "والداه" وهو فاعل "أنجب".
- والدرر ٢٧/٢، والتصريح ٢٨٥، وشرح الأشموني ٢٨٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٧٣ (٢) هذا البيت من الوافر، وهو لأبي حية النميري، ورواه في اللسان: "كتحبير الكتاب"، وقوله: "يقارب": أي يجعل بعض كتابته قريبا من بعض، و"يزيل": أي يباعد بعضها عن بعض، والشاعر يشبه رسوم الدار -المتقدم ذكرها- بالكتاب في دقتها، أو في الاستدلال بها، وخص اليهود لأنهم أهل الكتاب.

ينظرالبيت في:شرح ابن الناظم ص٠٤١، وأوضح المسالك٣/١٨٦، والهمع٧٣٥،

والشاهد منه قوله: "بكف "بوما- يهودي "حيث فصل بين المضاف والمضاف اليه بأحني عن المضاف، وهو "يوما" فإنه ظرف لقوله: "خُط ". ينظر البيت في: الكتاب ١/٩٧١، والمقتضب ٤/٧٧، والإنصاف ٢/٢٤، وشرح ابن يعيش ١/٣٠، وشرح الكافية الشافية ٢/٩٧، وشرح ابن الناظم ١٥، واللسان: "عجم " ١/٤٠، وأوضح المسالك ٣/٩٨، وشرح ابن عقيل ٣/٨٨، والهمع "عجم" ٥١/٤٨، وأوضح المسالك ٣/٨٩، وشرح الأشموني ٢٨٤/، ومعجم شواهد العربية ٥٩٠.

الثاني (١): الفصل بنعت المضاف، كقوله:

من ابن أبي -شيخ الأباطح-طالب (٢)

٢٧٨-نجوتُ وقد بَلَّ المراديُّ سيفَه

الثالث(٢): الفصل بالنداء، كقوله:

٢٧٩- كأنَّ برذونَ أبا عصامِ<sup>(١)</sup>

٧٨٠ زيدٍ حمارٌ دُقُّ باللحامِ

تقديره عندهم: كأن برذون زيدٍ يا أبا عصام، وحمله على أن "أبا" بحرور على لغة من يعربه إعراب المقصور، وجعل "زيدٍ" بدلا منه، أوعطف بيان أولى.

ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ٢١١، واوضح المسالك ١٩٣/٣، وشرح ابن عقيـل ٨٤/٣، والهمـع ٢/٩٥، والـدرر ٢٧/٢، والتصريـح ٢/٩٥، وشـرح الأشموني ٢٨٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٥٨.

(٣) في كلتا النحستين: "الثالثة" والمناسب للكلام ما أثبت.

(٤) هذان بيتان من مشطور الرجز، أو بيت من الرجز، ولم يعرف قائله، و"البرذون" جمعه: براذين، وهي من الخيل ما كان من غير نتاج العِراب. اللسان "برذن" 17/١٩٥١،. و"اللّجام" حبل أوعصاً تدخل في فم الدابة وتلزق إلى قفاه، اللسان: "لجم" ٧/١٦، والشاهد منه قوله: «برذون -أبا عصام- زياء» حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه النداء،

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "الثانية" والمناسب للكلام هو ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الطويل، وهو منسوب إلى معاوية بن أبي سفيان، والمراد بـ "للرادي" المنسوب إلى مراد، وهو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي -قبحه الله- قاتل أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب في وفي كلتا النسختين "سل" وجميع الروايات التي اطلعت عليها "بلّ"، والمشاهد منه قوله: «أبي -شيخ الأباطح-طالب» حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف، وهو: "شيخ الأباطح". ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ٤١١، وأوضح المسالك ١٩٣/٣، وشرح ابن

## المضاف إلى ياء المتكلم

ياء المتكلم من جملة الضمائر التى تضاف إليها الأسماء، ولكن أفردت بالذكر لخفاء إعراب (١) المضاف فيها، ولزوم كسره، وتغير آخره بسببها، بخلاف المضاف إلى غيرها من الضمائر والظواهر.

لم يك معتلاً كرام، وقدا جينها احتاني

(-) وهو: "أبا عصام" وهذا على أن "أبا عاصم" كنية رجل منادى، وهو غير زيد، أما إذا كان "أبو عصام" هو زيدا، فإن "برذون" على ذلك مضاف، و"أبا عصام" مركب إضافي أضيف إليه "برذون" ويكون قوله: "زيدٍ"بالجر، بدلا من أبي عصام، أو عطف بيان، ولا شاهد في البيت على هذا، وهذا أولى كما قال الشارح خروجا من الخلاف.

وينظر البيت في: الخصائص ٤٠٤/٢، وشرح ابن الناظم ٤١٢، وأوضع المسالك ١٩٥/٣، وشرح ابن عقيل ٨٦/٣، والهمع ٥٣/٢، والدرر ٢٧/٢، والتصريح ٢٠/٢، وشرح الأشموني ٢٨٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٥٤١.

(۱) الجمهور على أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدّرة في الأحوال الإعرابيةالثلاثة، وخالفهم ابن مالك فجعل إعرابَه في حال الجر بالكسرة الظاهرة. التسهيل ١٦١ .

ونُسب إلى الجرحاني القول ببناء المضاف إلى ياء المتكلم، وضعفوه بعدم وجود مقتضي البناء، كما نُسب إلى ابن حنى القول بأنه غير معرب ولا مبنيّ، وضَعْفُ فلسطاهر. ينظر: شرح ابن يعيش ٣٢/٣، وشرح الكافية الشافية ٢٨٠٠/٢، وشرح ابن الناظم للألفية ٤١٣، وشرح الأشموني ٢٨٨/٢.

يجب كسر آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان ممايعرب بحركات ظاهرة، نحو: ﴿قُلْ هَذْهُ سبيلي﴾(١) ﴿رَبُّنَا وَتَقَبُّلُ دَعَالَى﴾(٢)، و«عجبت من رميي حال عَدُوي حاملا صبيّيي».

وحكم "الياء" فيه السكون، ويجوز فتحها، ويمتنع الكسـر مـن آخـره في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يكون معتلا، إما بالياء، كـ"رامٍ"، وإما بالألف، كـ"قَذى". الثاني: أن يكون مثنى، كـ"ابنيْنِ".

الثالث: أن يكون مجموعا، كـ"زيدِينَ"، فهذه كلها آخرها ساكن عند الإضافة إلى الياء، ويلزم فتح الياء فيها، نحو: ﴿فَمَن اتَّبِع هُدَايَ﴾(٢) ﴿وقال يابَنِيُّ ﴾(٤) ﴿لِمَا خُلَقتُ بيديُّ ﴾(٥) وتقول: "مررت بقاضيُّ".

وبنو يربسوع(٢) يجيزون كسر(٧) الياء فيه، وعليها قرأة حمزة:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٨، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٠، من سورة إبراهيم، و"دعائى" قرأها ورش وحمزة وأبو جعفر بإثبات "الياء" وصلا، وقرأها البزي ويعقوب بإثباتها في الحالين، والباقون بحذفها مطلقا. ينظر المهذب ٩/١- ٥٥ والبدور ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٣، من سورة طه.
 (٤) من الآية ١٢٣، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٥، من سورة ص .

<sup>(</sup>٦) "يربوع" أبوحي من تميم، ويربوع أيضا أبو بطن من مرة. اللسان"ربع"٩/٩.

<sup>(</sup>٧) في النسختين كلتيهما "تسكين" موضع "كسر" فلعلمه سبق حاطر، لأن المنقول عن بني يربوع في مثل هذا الكسر، وقراءة حمزة شاهدة له.

ينظر معانى الفراء ٧٥/٣، والرضى ٢٩٥/١، وابن يعيش ٣٢/٣، وأوضح المسالك ١٩٧/٣، والتصريح ٢٠/٢.

﴿بُمُصْرِحِيٌ ﴾(١)، وقرأ نافع: ﴿ومحيايُ ﴾.(٢)

وتدغسم اليا فيه والواو وإن ماقبل واو ضُمَّ فاكسره يَهُسن وألِفاً سلَّمْ وفي المقصور عن هذيه انقلابُها ياءً حَسَن

إذا فتحت "ياء المتكلم" المضاف إليها الاسم، فإن كان قبلها ياء كالمنقوص، والمثنى، وجمع المذكر السالم، في حال الجرّ والنصب، أو واو كحمع المذكر السالم في حال الرفع أدغمتا في ياء المتكلم، نحو: «حاء قاضي يتاع ثُوبين، بحضور ابني، فمنعه مُحِبِّيّ»(") أصله: مُحِبُّويَ، والمعروف عن أهل(أ) الصناعة أن الواو قلبت ياء، ثم أدغمت في ياء المتكلم(٥)، لا ماقاله المصنّف(١)، من أن الواو نفسها أدغمت في الياء، ثم ماقبل الياء باق على حاله

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۲، من سورة إبراهيم، قال في الحجة ۳۷۸: «قرأ حمزة بكسر الياء، وقرأ الباقون بفتح الياء... وأهل النحو يلحّنون حمزة...»، إلى أن قال: «... وأما حمزة فليس لاحنا عند الحـذّاق، لأن الياء حركتها حركة بناء، لا حركة إعراب، والعرب تكسر لالتقاء الساكنين، كما تفتح.

وينظر القراءة في: النشر ٢٩٨/٢، والوافي ٣٠٢، والبدور ١٧١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٢، من سورة الأنعام، وقرأ غير نافع بفتح الياء. ينظر: النشر ٢٦٧/٢، والوافي ٢٦٩، والحجة ٢٧٩، وقد عدّ النحويون تسكين الياء بعد الألف في الوصل من النادر.

<sup>(</sup>٣) مثّل بـ"قاضيّ" للمنقوص، وبـ"ثوبيّ" للمثنى في حال النصب، وبــ"ابـنيَّ" للمثنى في حال الرفع. في حال الحر، وبـ"مُحّبيَّ" للجمع المذكر السالم في حال الرفع.

<sup>(</sup>٤) المراد بهم: علماء التصريف. (٥) ينظر: الكتاب ٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) لا وحه للاعتراض على المصنف هنا، لأنه من المعلوم أن الإدغام لايكون إلا في المثلين أو المتقاربين مخرجا، وإنّما لم يذكر ذلك في النظم اختصارا، بدليل نصّه على ذلك في شرح كافيته، حيث قال: «فأدغمت الواوان في الياءين بعد الإبدال». ينظر: ٣/٢ .

من فتح، ك"ابني "(۱) أوكسر، ك"بني" و"قاضي"، وما قبل الواو إن كان مفتوحا ترك على حاله، كقولك في "مصطفون": "مصطفي "، وإن كان مضموما قلبت الضمة كسرة لثقلها قبل الياء، فتقول: "جاءني بني "(۲)، وإن كان قبل الياء ألف، كالمقصور، والمثنى في حال رفعه، سلمت الألف، فلم تقلب، نحو: هي عَصَاي هي " و"جاء غلاماي " وهذيل (۱) تقلب ألف المقصور -خاصة - ياء، وتدغمها في ياء المتكلم، قال شاعرهم:

٢٨١ - سَبَقُوا هُوَيَّ وَأَعَنَقُوا لهُواهُمُ (٥)

- (٣) من الآية ١٨، من سورة طه.
- (٤) هذيل: حيّ من مضر، وقيل قبيلة من خندف، أعرقت في الشعر. ينظر: اللسان "هذل" ٢١٨/١٤ .
  - هذا صدر بيت من الكامل، لأبي ذؤيب الهذلي، وعجزه قوله:

... نتُخُرِّمُوا، ولكل خُنْسِهِ مَصْرع

ومعنى: "وأعنقوا" أي: ساروا السير العَنَق، وهو سير سريع.

ينظر: اللسان "عنق" ١٤٦/١٢ .

والشاهد من البيت قوله: "هَوَيُّ" فإن أصله "هواي" فهو من المقصور، والشأن في المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم أن تبقى ألفه على حالها، إلا أن "هذيـلا" يقلبون ألفه ياء عند إضافته إلى ياء المتكلم، وهذا البيت شاهد على ذلك.

ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٣٣/٣، والمقرب ٢١٧/١، وشرح الكافية الشافية ٢١٠/٢، وأوضع المسالك ١٩٩/٣، والهمع ٢/٣٥، والدرر ٢٨/٢، والتصريح ٢١/٢.

وتنظر لغة هذيل هـذه في المراجع المذكورة، وفي الكتباب ٢١٤/٣، والمقتضب ٢٤١٤، والمقتضب ٢٤٩٤، والرضى في شرح الكافية ٢٩٤/١، والتسهيل ص٢٦١.

<sup>(</sup>١) مثنى ابن. (٢) الأصل: بَنُويَ، قلبت الواو ياءً ثم أدغمت في ياء المتكلم.

أما ألف "لدى" فمتفق على قلبها ياء، لأنها شبيهة بـ "على" و"إلى" في البناء، وعمل الجرّ، ولذلك لايختص قلبها ياء بإضافتها إلى ياء المتكلم، بل هـي عنزلة "على" و"إلى" في قلب الألف ياء مع جميع الضمائر، نحو: ﴿ولدينا مزيد﴾. (١)

#### إعمال المصدر

قد تقدم حد المصدر في بابه، وإعماله بطريق الأصالة، لا بالنيابة عن الفعل، لما تقرر من كونه أصل الفعل، ولذلك عمل مرادا به الحال والاستقبال والمضيّ. (٢) بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا او مجرداً أو مسع أل

أي حكم المصدر في العمل حكم فعله، فيرفع فاعلا فقط، إن كان فعله لازما، نحو: «عجبت من قيام زيد» وينصب معه مفعولا إن كان متعديا إلى واحد، نحو: «عجبت من ضرب زيد عمرا»، ومفعولين إن كان متعديا إلى اثنين، نحو: «عجبت من إعطائك زيدا درهما، وظنك عمرا صديقا» وثلاثة مفعولين إن تعدى الفعل إليها، نحو: «عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما»، وأكثر مايعمل مضافا، نحو: ﴿ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعض﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥، من سورة ق .

<sup>(</sup>٢) سقط قوله: "والمضي" من: ب، وقد خالف المصدر اسم الفاعل في كونه يعمل وإن كان مدلوله ماضيا، وأما اسم الفاعل فليس كذلك، لأنه إنما حاز إعماله بناء على مشابهته للمضارع، ومدلول المضارع الحال أو الاستقبال، فلزم أن يكون مدلول اسم الفاعل كذلك.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٥١، من سورة البقرة. والشاهد منها قوله تعالى: ﴿دفع اللهِ الناسَ﴾ حيث أضيف المصدر "دفع" إلى فاعله وهو "الله" وعمل النصب في مفعوله "الناس".

وعمله منكَّرا بحردا من "أل" والإضافة، نحو: ﴿أُو إطعامٌ في يوم ذى مسغبةٍ يتيماً ﴾ (١) أُقْيَسُ، لقربه من الفعل، وعمله متلبسا بـ "أل" قليل (٢)، نحو: ٢٨٢ - فإنّك والتأبينَ عروة بعدما دعاك وأيدينا إليسه شوارع (٢)

- (۱) الآية ۱۶، وبعض الآية ۱۰، من سورة البلد. وقد قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، «فك رقبة أو أَطْعَمَ...» بنصب "رقبة" وفتح همزة "أطعم" وميمها من غير تنويس، ولا ألف قبل الميم، وقد اختار هذه القراءة الفراء (المعاني ۲۹۰۳) واختار الأخفش القراءة الأولى (معانيه ۲۸/۲). وتنظر القراءتان في: النشر ۲/۲، ٤، والحجة ۲۲٤، والبدور ۳٤١، و"يتيما" في الآية: معمول المصدر "إطعام" وهذا المصدر نكرة غير مضافة.
- (۲) تبع الشارح في هذا ابن مالك وغيره كابن الحاحب، فإنهم قالوا بإعمال المصدر المحلى بـ"أل" بقلة. ينظر: التسهيل ١٠١٢، وشرح الكافية الشافية ١٠١٧، وسيبويه، وينظر متن الكافية ص ١٠١٧، وشرح الرضي ١٩٦/، وذهب الخليل، وسيبويه، وبعض البصريين إلى إعمال المصدر المحلى مطلقا. ينظر الكتاب ١٩٢/١. وأما الكوفيون فمنعوا إعماله وقالوا إن العمل الموحود بعده لفعل مقدر، وقد وافق الكوفيين في هذا ابن السراج (الأصول ١٣٧/١).
- وينظر تفصيل هذه المسألة في: المقتضب ١٣/١–١٤، وشرح ابن يعيش ٩/٦، وشرح الرضي للكافية ١٩٦/٢-١٩٧، والمقرب ١٢٩/١، والمساعد ٢٣٤/٢–٢٣٥ .
- (٣) هذا البيت من الطويل، وهو غير معروف القائل، وقوله: "التأبين" مصدر الفعل "أبّن" ومعناه الثناء على الميت وذكر محاسنه. اللسان "أبن" و ١٤١/١٦.
- والشاهد من البيت: "الـتأبين عروةً" حيث التأبين مصدر محلى بـ"ال" وقد نصب مفعولا، وهو "عروة".
- وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٠١٤/٢، واللسان "وقع" ١٠١٥/٠، وشرح المشموني وشرح ابن عقيل ٩٦/٣، وحواشى أوضح المسالك ٢٠٨/٣، وشرح الأشموني ٢٨٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٢٣.

## إنْ كان فِعل مَعْ أَنْ أُو مايُحَل محلَّه ولاسم مصدر عمسل

عمل المصدر مشروط بأن يقبل الفك إلى الفعل مع "أن نحو: «يعجبني ضربك زيدا أمس، أو غدا» فإن الأول يقبل الفك إلى "أن ضربت" والثاني إلى "أن تضرب" وكذلك إن قبل الفك إلى فعل وحرف مصدري يحل محل "أن" نحو: (١) «يعجبني ضربك زيداً الآن»، فإنه مؤول بـ"ماتضرب".

واسم المصدر يطلق على ثلاثة أشياء:

الثاني: مابدئ بميم (٢) زائدة غير دالة على المفاعلة، كــ "مضـرب" و"مقْتَل" و"مَدْخَل" و"مَخْرَج".

الثالث: مااستعمل علما، كـ"فَجارِ" و"يَسَارِ".

فالثالث(٢) منه لايعمل اتفاقا، والثاني يعمل اتفاقا كقوله:

٢٨٣ - أَظَلُومُ إِنَّ مصابَكم رجُلا أَهْدَى السّلاَم تحيـةً ظُلْم

<sup>(</sup>١) سقط "نجو" من: ب.

<sup>(</sup>٢) هذا مااصطلح النحاة على تسميته بالمصدر الميمي.

<sup>(</sup>٣) في ب: "والثالث".

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الكامل، وهو للحارث بن خالد المخزومي، وقيل: للعرجي، وقوله: "أظلوم" رواه ابن السراج، والصيمري، "أظليم" والهمزة فيه للنداء، و"ظلوم" وصف من الظّلم، لقب به الشاعر المرأة المشبب بها، وعلى رواية ابن السراج، والصيمري: يكون تصغيرا لاسمها وهو تصغير ترخيم للتمليح، وقوله: "أَهْدَى" روى "رَدَّ".

وأما الأول فالكوفيون<sup>(١)</sup> يجيزون إعماله، وهو الحق، ومنه:

٢٨٤ - ... ... وبعد عطائِك المائية الرِّتاعا<sup>(٢)</sup>

(=) والشاهد من البيت قوله: "مصابكم رجلا" حيث أعمل المصدر الميمي -وهو ماعبر عنه الشارح باسم المصدر - عمل المصدر وأضافه إلى فاعله، وهو "كاف المخاطب" ثم نصب به مفعوله، وهو "رجلا".

ينظر البيت في: الأصول ١٣٩/١، والتبصرة ١/٥٤١، وأوضح المسالك ٣٠٠/١، والمغنى، الشاهد ٩٤/١، والمساعد ٢٣٩/٢، والهمع ٩٤/٢، والدرر ١٢٦/٢، والتصريح ٢٤/٢، وشرح الأشموني ٢٩٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٥٣.

(۱) وأحازه أيضا البغداديون، وأما البصريون فإنهم يمنعون إعماله، بناء على أن أصله غير مصدر، ثم استعمل فيه، فراعوا فيه أصل الوضع، وأما الكوفيون ومن تبعهم، فإنهم راعوا دلالته الحالية فأعملوه، إلا ما استثنى الكسائي من ذلك، وهو ثلاثة ألفاظ: الخَبْز، والدَّهن، والقوت، وأحازها الفراء.

وقد ارتضى الشارح مذهب الكوفيين في هذه المسألة، وخالف ابن مالك غيره فيها، فإنه فرّق بين ماتضمن حروف الفعل من اسم ما يُفْعَل به أو فيه - كالدَّهْن، والكَحْلِ، والكَفْتِ- وبين غيره من المصادر، فجعل العمل في الأول لمقدر مدلول عليه بالمذكور، وجعل العمل في الثاني للمصدر نفسه.

ينظر رأيه هذا في: التسهيل ١٤٢-١٤٣.

وتنظر المسألة ومذاهب النحويين فيها في: الأصول ١٤٠/١، والتبصرة الأمال ٢١١/٣، والتبصرة ١٤٠/١ وشرح ٢٤٤/١ وشرح الكافية ٢١١/٣، وأوضع المسالك ٢١١/٣، وشرح ابن عقيل ٩٩/٣، والمساعد ٢٤١/٢، والهمع ٢٥/٢، والتصريح ٢٩٣/٢، وشرح الأشموني ٢٩٣/٢.

(۲) هذا عجز بیت من الوافر، وهو للقطامي -عمیر بن شییم- من كلمة يمـدح فيها زفر بن الحارث الكلابی، وصدر هذا البیت قوله:

# وبعد جرّه اللذي أضيف له كمّل بنصب أو برفع عمله

إذا كان المصدر [مما تجاوز فاعله فأضيف] (١)، فالأكثر أن يضاف إلى الفاعل، ثم يؤتى بالمفعول بعده منصوبا، نحو: ﴿ولولا دفعُ اللهِ الناسَ﴾(١) وعكسه قليل، كقوله:

م ٢٨٠ ... ... قَـرْعُ القواقـيزِ أفـواهُ الأبـاريق (٢)

و"الرِّتاع" بزنة كتاب، الإبل التي تستام وترتع. اللسان "رتع" ٢٠/٩.

والشاهد منه قوله: "عطائك المائة" حيث أعمل اسم المصدر "عطاء" إعمال المصدر، فأضافه إلى فاعله، وهو: "كاف المخاطب"، ثم نصب به مفعوله، وهو "المائة"، وهو على مذهب الكوفيين، كما تقدم.

وينظر البيت في: الأصول ٢٠/١، والخصائص ٢٢١/٢، والتبصرة ٢٤٤/١، وينظر البيت في: الأصول ٢٠١١، والخصائص ٢٢١/٢، والتبصرة ٤١٩، وشرح ابن الناظم ٤١٩، وشرح ابن الناظم ٤١٩، وأوضح المسالك ٢١١، والهمع ١٨٨/١، والتصريح ٢١٤، وشرح الأشموني ٢٩٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٢١٤.

- (١) قال في ب: «ماقبل مايين المعقوفين» مما تجاوز فاعله إلى مفعوله فأضيف إلى مفعوله، وفيه تكرير وتحريف.
  - (٢) من الآية ٢٥١، من سورة البقرة، ومن الآية ٤٠، من سورة الحج.
- (٣) هذا عجز بيت من البسيط، وهو للأقيشر الأسدي، واسمه: المغيرة بن عبدا لله،
   وصدره قوله:

أَفْنَى تِلادي وما جُمَّعتُ مِن نَشَبٍ ... ...

وقُوله: "تلادي" التّلاد: المال القديم الموروث. اللسان "ققز" ٢٦٣/٧.

و"النَّشَب" هو: المال والعقار. اللسان "نشب" ٢٥٤/٢ .

وليس منه: ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ (١) لأن "مَنْ "(٢) فيه بدل من "الناس".

وجُسرٌ مايتبع ما جُسرٌ ومَسن راعى فى الاتباع المحللُ فَحَسَن إذا أتبع ماأضيف إليه المصدر من مرفوع أو منصوب، فالأحسن اتباعه

(=) و"القواقيز": جمع قاقوزة، وهي أواني يشرب بها الخمر. اللسان "ققز" ٢٦٣/٧. ويروى موضعها "القوارير"، و"الأباريق": جمع إبريق، وهو ماكان لـه عـروة من أوان الشرب. اللسان "برق" ٢٩٩/١١.

والشاهد في البيت قوله: "قرع القواقيزِ أفواهُ" حيث أضاف المصدر وهــو "قـرُع" إلى مفعوله وهو "القواقيز" ثم حاء بفاعله وهو "أفواهُ".

وينظر البيت في: المقتضب ٢١/١، والإنصاف ٢٣٣/١، والمقرب ٢٠٣/١، وينظر البيت في: المقتضب ٢١/١، والإنصاف ٢٣٣/١، والمقرب ٢٩٤٠، وأوضح واللسان "ققز" ٢٦٣/٧، والشفور ص٥٤، والمغنى، الشاهد ٢٩٤/٠، والتصريح ٢٤/١، وشرح الأشموني ٢٩٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٥١.

(۱) من الآية ۹۷، من سورة آل عمران، وإنما لم تكن الآية منه لأن كونها منه يستلزم معنى فاسدا، إذ المعنى على ذلك، و لله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، فيلزم عليه تأثيم جميع الناس بتخلف مستطيع عن الحج، وهذا على أن "أل" في الناس للجنس.

ينظر: شرح ابن عقيل ١٠٣/٣)، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢٩٤/٢.

(٢) وجوّز الكسائي كونها مبتدأ، فإن كانت موصولة فخبرها محـذوف، وإن كانت شرطية فالمحذوف حوابها، والتقدير عليهما: من استطاع فليحج، والعمـوم عصص إما بالبدل أو بالجملة. المغنى ص٩١٥.

بالجر على اللفظ، ولك (١) أن تراعي في الاتباع المحل، فـترفع التابع إن كان المصدر مضافا إلى الفاعل، نحو:

٢٨٦-... ... طَلَبَ الْمُعَقِّبِ حقَّه المظلومُ (٢)

(۱) تابع الشارح في هذا ابن مالك الذى ارتضى مذهب الكوفيين وبعض البصربين حيث حوّزوا في تابع مايضاف إليه المصدر مراعاة اللفظ أو المحل، وأما سيبويه وجمهور البصرين، فإنهم لايجيزون ذلك، وماورد من الشواهد موهما حوازه فهو مؤول سعندهم بتقدير رافع للمرفوع، وناصب للمنصوب. وينظر تفصيل ذلك في: الكتاب ١٩١/١، والمفصل وشرحه لابن يعيش ٢٥/٦،

وينظر تفصيل دلك في: الكتاب ١٩١/١، والمفصل وشرحه لابن يعيش ٢٥/٦، شرح الكافية الشافية ٢١٤/٢، وأوضح المسالك ٢١٤/٣، والهمع ٢١٤٥، والتصريح ٢٤/٢، وشرح الأشموني ٢٩٥/٢.

(٢) هذا عجز بيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة العامري، يصف حمارا وحشِيا وأتنه، وصدره:

حتى تَهَجَّر فى الرَّواح وهاجها ... ... ... ومعنى "تهجَّر" سار فى الهاجرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. اللسان "هجر" ١١٥/٧ .

و"الرواح": الوقت من زوال الشمس إلى الليل. اللسان "روح" ٢٩٢/٣ . والمعقّب: الذي يطلب حقه المرة بعد المرة. اللسان "عقب" ٢٠٥/٢ .

والشاهد منهما قوله: "المظلوم"، فإنه نعت لقوله: "المعقّب" المحرور في اللفظ بإضافة "طلب" إليه، مع أنه مرفوع المحل على الفاعلية للمصدر "طلب" فلذا رفع "المظلوم" اتباعا لمحله، وهذا على مذهب الكوفيين -كما تقدم- وأما البصريون فإنهم يقدرون له رافعا.

وينظر البيت في: الإنصاف ص٢٣٢، وشرح ابن يعيش ٢٦٦٦، وشرح الكافية ١٩٨/٢، وشرح الكافية ١٩٨/٢، وشرح ابن الناظم ص٢٤، واللسان "عقب" ٢١٠٥/١، وأوضع المسالك ٢١٤/٣، وشرح ابن عقيل ٢١٠٤/١، والهمع ٢١٤/٢، والسدرر ٢٢٠٢، والتصريح ٢٥/٢، والخزانية ٢٠٢/٢، وشرح الأشمونيي ٢٥٥/٢، ومعجم شواهد العربيه ٣٥٥.

وينصب ان كان مضافا إلى المفعول، كقوله:

۲۸۷ قد کنت داینت بها حسّانا

٢٨٨- مخافة الإفلاس والليَّاناا(١)

المذان بيتان من الرجز المشطور، وهما لرؤبة بن العجاج، ونسبهما في المغنى إلى زياد العنبري، وصوّب النسبة الأخيرة محمد عيى الدين في تعليقه على أوضح المسالك، و"داينت" من المداينة، وهي: البيع بالدّين. اللسان "دين" ٢٥/١٧. والضمير في "بها" يرجع إلى الإبل، السابق ذكرها، و"حسّان" اسم رحل، و"الليّانا" مصدر لويته بالدين ليّا وليّانا، إذا مطلته. اللسان "لوى" ١٣١/٢٠. والمعنى: يقول: داينت بالإبل حسانا لأنه رحل مليء لا يماطل عند حلول الأجل، خوفاً من أن أداين بها غيره بمن ليس بمليء فيماطل لإفلاسه، أو مكره. والشاهد من البيت قوله: "الليّانا" فإنه منصوب عطفا على عليّ الإفلاس الذي هو مفعول للمصدر "مخافة" وإنما حرّ "الإفلاس" لفظا لإضافة ذلك المصدر إليه، مفعول للمصدر "عنافة" وإنما حرّ "الإفلاس" لفظا لإضافة ذلك المصدر إليه، وهذا على مذهب الكوفيين ومن وافقهم كابن مالك، وأما البصريون فيقدرون له عاملا، فالتقدير –عندهم – «وأنْ خِفتُ الليّانا» أو يكون "الليانا" معطوفا على "عنافة"، والتقدير: «مخافة الإفلاس ومخافة الليّان»، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه.

وينظر البيتان في: الكتاب ١٩١/١، والتبصرة ٢٤٣/١، وشرح ابن يعيش 70/٦، وشرح الكافية الشافية ٢٠٢/١، وشرح ابن الناظم ص٤٢١، وأوضع المسالك ٢٥٥/١، والمغني، الشاهد ٨٦٠، وشرح ابن عقيل ١٠٥/١، والدرر ٢/٣٠٠، والتصريح ٢٥٥/١، وشرح الأشموني ٢٥٥/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٧٥٠.

## إعمال اسم الفاعل

وهو مادل على الحدث، والحدوث، وفاعله، حاريا على فعله باطراد، فدهادل [على الحدث»: حنس يشمل المصدر، وما اشتق منه، وتقييده بالدلالة على الحدوث]: (١) مخرج (٢) للمصدروالدلالة على الفاعل، مخرج للفعل، واسم المفعول، وحريانه على فعله باطراد: مخرج للصفة المشبهة، فإنها لاتطرد، ألا ترى أن "فَعُلَ" -مثلا- يأتى الوصف منه تارة على "فَعَلٍ" كحسن، وتارة على "فَعِلٍ" كحميل.

كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولى استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفه أو مسندا

اسم الفاعل يعمل عمل فعله الملاقي لـه في المصدر، فإن كان الفعل لازما: اقتصر اسم الفاعل على رفع فاعله، وإن كان متعديا إلى واحد أو اثنين أو إلى ثلاثة: حرى اسم الفاعل بحراه، نحو: «مررت برحل قائم أبوه، وبرحل ضارب أبوه عمرا، ومعط عمرا درهما، وظان زيدا منطلقا، ومعلم أخاك عمرا قائما»، ولا يعمل إلا بشرطين: (٢)

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) زاد البصريون في شروط إعماله شرطين عدميّين، وهما أن لايكون مصغّرا ولا موصوفا، وحالفهم في ذلك الكوفيون بزعامة الكسائي، وقد وافقهم النحاس، وحجتهم أن ذلك يبعّد شبهه من الفعل.

أحدهما: أن يكون بمعزل عن المضي (١)، بأن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو: «أنت ضارب زيدا الآن أو غدا» ولا حجة لجيز (٢) إعماله بمعنى (٣) المضيّ في قوله: ﴿وَكَلْبُهم باسطٌ ﴿ (١) لأنه محمول على حكاية الحال، بدليل "ونُقلّبهم ".

الثاني: أن يعتمد على شيء (٥) واحد من الأشياء الخمسة التى ذكرها المصنف وهي: الاستفهام، نحو: «أمكرم أنت زيدا؟» أو النفي، نحو: «مامكرم أبوك زيدا»، أو حرف النداء، نحو: "ياطالعا جبلا" ولا أعرف أحدا سبق المصنف إلى عد حرف النداء في مسوغات عمل اسم الفاعل، ولا(٢) وجه له

<sup>(</sup>١) بخلاف المصدر.

 <sup>(</sup>۲) المراد به الكسائي وتبعه الكوفيون والأخفش، فإنهم لم يشترطوا لإعمال اسم
 الفاعل النصب أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال.

وينظر الخلاف في المسألة وأدلة الفريقين في: الكتاب ١٦٤/١، والمقتضب الم ١٦٤/١، والمقتضد والإيضاح ١٤٩/٤، والأصول ١٢٤/١-١٢٥، والتبصرة ٢١٦١، والمقتصد والإيضاح من خلاله ١/٥٠٥، وشرح ابن يعيش ٢/٢٦-٧، والكافية وشرحها للرضي ٢/٩٤-١٠١، والإيضاح في شرح المفصل ١/٠٤، والمقرب ٢/٢١-١٢٤، وأوضح المسالك ٢٦٧/٢، والتصريح ٢/٥٦،٦، وشرح الأشموني ٢/٧٢.

 <sup>(</sup>٣) قوله: "بمعنى" حار ومجرور متعلق بمحذوف، وهو ومايتعلق به فى موضع نصب
 حال من الضمير في "إعماله" العائد إلى اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٨، من سورة الكهف. (٥) سقط "شيء" من: أ.

<sup>(</sup>٦) اعترض على قول الناظم "أو حرف ندا" كثير من النحويين كابن هشام في أوضحه، والأشموني في شرح الألفية، والشيخ حالد في تصريحه، وأحاب الصبّان في حاشيته ٢٩٨/٢، عن قول ابن مالك: «بأنه لم يدّع أنه مسوغ،

من جهة النظر، فإن حرف النداء من خصائص الاسم، فكيف يكون مقرِّبا من الفعل؟ وإنما ساغ "ياطالعا جبلا" لأنه صفة لمحذوف، تقديره: "يارجلا طالعا"، أو (١) كونه نعتا، نحو «مررت برجل ضارب أبوه زيدا» أو (٢) كونه مسندا إلى مبتدأ، نحو: «زيد ضارب أبوه عمرا».

وقد يكون نعت محذوف عُرِف فيستحق العملَ الذي وُصِف

أي قديكون اسم الفاعل نعتا لموصوف محذوف،فيكفىاعتماده عليه،منه:
- ٧٨٩ كناطح صخرةً يوما ليقلعها(٢) ...

- (=) بل إن الوصف إذا ولي حرف النداء عمل، وهذا لا ينافى كون المسوغ الاعتماد على الوصف المحذوف، وإنما ذكر ذلك لدفع توهم أن اسم الفاعل لايعمل إذا ولى حرف النداء لبعده عن الفعل».أ.هـ
  - (١) في كلتا النسختين: "وكونه" وسياق الكلام يقتضي "أو كونه".
  - (٢) في كلتا النسختين: "وكونه" وسياق الكلام يقتضى "أو كونه".
  - (٣) هذا صدر بيت من البسيط، وهو للأعشى ميمون بن قيس، وعجزه قوله:

... فلم يَضِرْها وأَوْهمي قرنَّمه الوَعِلُ

وأكثر الروايات ترويه: "ليوهنها" موضع "ليقلعها" ولم أحده بهذه الرواية عند غير الشارح، وقد روي في ديوان الشاعر: "ليفلقها" (١٤٨).

و"يُضِرُها" بمعنى "يضرّها". اللسان "ضير" ١٦٦/٦.

والوَعِلُ والوُعِل: تيس الجبل، واللغة الثانية فيه نادرة، فلم يجىء فى كلامهم "فُعِلَ" اسما إلا "دُيُل" وهو شاذ، اللسان "وعل" ٢٥٧/١٤.

والشاهد من البيت قوله: «ناطح صحرةً» حيث أعمل اسم الفاعل "ناطح" إعمال فعله، فنصب به "صخرة" مفعولا، مع أنه غير معتمد في الظاهر على شئ، لكنه لما كان في المعنى معتمدا، لكون "ناطح" صفة لموصوف محذوف

تقديره: كوعل ناطح.

وإنْ يكن صلة "أل" ففي المضي وغيرِه إعمالُــه قــد ارتضِــى

إذا كان اسم الفاعل صلة للألف واللام، لم يشترط في إعماله كونه بمعنى الحال(١) أو الاستقبال، بل يعمل(٢) بمعناها، وبمعنى المضيّ أيضا، لأن صلة "أل" تغنى عن الجملة الفعلية، ولازمة التأويل بها، فبعدت عن الاسمية.

<sup>(=)</sup> إذ الأصل: «كوعل ناطح» راعى ذلك المعنى، واعتبره معتمدا، فأعمله. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢١٨/٢، وأوضح المسالك ٢١٨/٢، والشذور ص٥٦٥، وشرح ابن عقيل ١٠٩/٣، والتصريح ٢٦٦٢، وشرح الأشموني ٢٩٠، ومعجم شواهد العربية ٢٩٠

<sup>(</sup>١) نحو: «جاء الناظم قصيدةً».

<sup>(</sup>٢) هذا هو ما عليه الجمهور وقال ابن مالك في شرح الكافية ١٠٢٩/٢: بلا خلاف، وتبعه ولده في شرح الألفية في ذلك (٢٦٤) ولكن حَكَى الخلاف في التسهيل (١٣٧) فقال: «وليس نصب ما بعد المقرون "بـ"أل" مخصوصا بالمضيّ، خلافا للرماني ومن وافقه ولا على التشبيه بالمفعول به خلافا للأخفش، ولا بفعل مضمر، خلافا لقوم» ا.هـ.

وقوله في النظم: «قد ارتضي»: يشعر بذلك.

<sup>(</sup>٣) هذا ما عليه البصريون، وقد خالفهم في إعمال صيغ المبالغة الكوفيون معلّلين منعهم بمخالفتها لأوزان المضارع ومعناه، وجملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل، ومنعوا تقديم ذلك المنصوب عليها. ينظر الخلاف في المسألة وأدلة كل فريق في: شرح الكافية ٢٠٢/ ، وشرح الجمل ٢٠١/ ٥) والتسهيل ٢٣٦، والمساعد ٢٩٣/ ، والتصريح ٢٨/٢، وشرح الأشموني، وحاشية الصبان عليه ٢٠١/٢.

ثلاثة منها بكثرة (١) وهي: "فَعَّال" كقوله:

· ٢٩- أخا الحرب لبَّاساً إليها لباسها(٢)

و"مِفعال" كقولهم(٦): «إنه لمنحار بَوائِكُها»، و"فَعُول" كقولـــه:

(١) بإجماع البصريين.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو للقلاخ بن حزن، وتمامه قوله:

... وليس بولاً ج الخوالف أعقسلا وقوله: "لِباسها" لم أحده عند وقوله: "لِباسها" لم أحده عند غيره، بل الموجود في الروايات "جلالها" والجلال -بكسر الجيم- جمع "جُلّ" بالضم، وهو ما يلبس للحرب من الدروع ونحوها.

و"الخوالف" جمع "خالفة" وأصلها عمود الخيمة، والمراد بها هنا الخيمة نفسها، اللسان "خلف" ، ٤٤٢/١٠ و"الأعقل" هو الذي تصطك ركبتاه من الفزع، اللسان "عقل" ٣٠/١٣.

والشاهد من البيت قوله: «لبَّاساً ... حلالها» حيث أعمل صيغة المبالغة "لبّاس" إعمال الفعل واسم الفاعل، فنصب به المفعول به، وهو "حِلالها" لاعتماد الصّيغة على الموصوف، وهو: «أخا الحرب».

ينظر البيت في: الكتاب ١١١/١، والمقتضب ١١٣/٢، وشرح ابسن يعيس ٢/٢٦، وشرح المسنور ٢/٢٠، وشرح الجمل ٢/٠٣، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٠، والمسنور ٥٦/٢، والمسلم ٤٦/٢، وأوضح المسالك ٢٢٠/٣، والهمع ٣٦/٢، والحميم ٢/٢، ومعجم شواهد والتصريح ٢/٨، وشرح الأشمونيي ٢/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٦٤.

(٣) ينظر في الكتباب: ١١٢/١، والمقتضب ١١٤/٢، والأصول ١٢٤/١، وشرح ابن يعيب ٢٨٤/١٢، وشرح الجمل ٢٠/١، واللسبان "بوك" ٢٨٤/١٢، وشرح الجمل و"بوائكها: جمع بائكة، وهي الناقة الفتية الحسنة.

۲۹۱-ضَرُّوبٌ بِنَصْلِ السيفِ سُوقَ سِمانِها (۱) ... ... وفي اثنين منها بقلّة (۲)، وهما: "فَعيل" كقولهم: «إن الله سميع دعــاءَ مـن

(۱) هذا صدر بیت من الطویل، وهو لأبی طالب بن عبدالمطلب -عم النبی ﷺ - قاله فی رثاء أبی أمیة بن المغیرة المخزومي -زوج أخته: عاتكة بنت عبدالمطلب- وتمام البیت:

... إذا عدم وازدا ف إنك عساقر والشاهد منه قوله: «ضروب" ... سوق سمانها» حيث أعمل صيغة المبالغة "ضروب": إعمال الفعل واسم الفاعل، فنصب بها المفعول به، وهو: "سوق"، وقد اعتمدت الصيغة على موصوف محذوف، تقديرة: هو ضروب، أو نحوه. ينظر البيت في: الكتاب ١١١١، والمقتضب ١١٤/٢، وشرح ابسن يعيش ورب، وشرح الكافية ٢/٢٠، وشرح الجمل ١/٠٢، والشذور ص٤٧، وأوضح المسائك ٢/٢٠، والهمع ٢٧/٢، والدرر ١٣/٢، والتصريح ٢٨/٢،

والخزانة ٢/٤٤/، وشرح الأشموني ٣٠٢/٢، ومعجم شواهد العربية ١٥٥.

(خهب سيبويه إلى إعمال «فَعِل وفَعِيل» كغيرهما من صيغ المبالغة واستشهد على ذلك بأبيات شعرية، ووافقه في ذلك بعض النحويين كالجرمي، وابس عصفور، لكن على قلّة، وقد خالفه في هذيين البناءين أكثر النحويين وحجتهم أنهما بناءان موضوعان للذات والهيئة التي يكون عليها الإنسان، لا لأن يجريا بحرى الفعل، فهما من الصفات المشبهة كظريف وفطن، وطعنوا في بعض شواهد سيبويه، وبعضها خرّجوه على وجوه أخرى، وقد ذهب الشارح في هذا مذهب سيبويه. ينظر: الكتاب ١/١١، والمقتضب ١٩٢١، والأصول ١/٤٢، وشرح ابن يعيش ٢/٢، وشرح الكافية ٢/٢، والمقسرب ١/٢٨، وشرح الجمل يعيش ٢/٢، وشرح الكافية ٢/٢، وأوضح المسالك ١٩٣٨، والمساعد ١٩٣٨، والتصريح ٢/٨، والتصريح ٢/٨، وشرح الأشموني ٢/١، والتصريح ٢/٨، وشرح الأشموني ٢/٢،

دعاه»(١) و "فَعِل" كقوله:

۲۹۲- حَذِرٌ أموراً لاتَضير وآمـنٌ وما ســوى المفــرد مثلَــه جُعِل

ماليس منجيه من الأقدار (٢) في الحكم والشروط حيثما عمل

إذا ثني اسم الفاعل أو جمع لم يخرجه ذلك عن حواز إعماله، بل يكون حكمه في العمل حكم المفرد، فيعمل بالشروط المذكورة في المفرد، نحو: «ما هما ضاربين زيدا»، ولا فرق في الجمع بين أن يكون لمذكر أو لمؤنث، جمع تصحيح، أو جمع تكسير، نحو: ﴿والحافظين فروجَهم﴾ (٢) و ﴿هـل هُـنَ

والشاهد منه: «حَذِر امورا» حيث أعمل "حذر" وهي من صيغ المبالغة عمل الفعل واسم الفاعل، فنصب به المفعول به، وهو قوله: "أمورا".

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن كثيرا من مخالفي سيبويهِ زعموا أن هذا البيت مما صنعه اللاحقي ونسبه إلى العرب، وذكروا قصة مختلقة في ذلك لإسقاط الاحتجاج به، وسيبويهِ –رحمه الله– ثقة لا سبيل إلى ردّ ما رواه، وقاعدته ثابتة بدون هذا البيت.

وينظر البيت وما قيل فيه في: الكتباب ١١٣/١، والمقتضب ١١٦/٢، وابن يعيش ٢/٢، وشرح الكافية ٢٠٢/١، وشرح الجمل ٢٠٢/١، وشرح الكافية الكناب، وشرح الجمل ١٠٣/١، وشرح الأشموني الشافية ١٠٣٨/١، والمساعد ١٩٤/٢، والخزانة ١٥٧/٨، وشرح الأشموني ٢٠٢/٢، ومعجم شواهد العربية ١٨٩.

<sup>(</sup>١) ينظر هذا القول في: شرح الكافية الشافية ١٠٣٧/٢، والمساعد ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الكامل وهو منسوب إلى اللاحقي، وبعض الروايات تنسبه إلى ابن المقفع.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥، من سورة الأحزاب.

كاشفاتٌ ضُرَّهُ ﴾ (١) و ﴿خُشَّعا أبصارُهم ﴾ (٢) وقوله:

حُبُكَ النَّطاق فشَبَّ غيرَ مهبـلِّ "

٢٩٣– ممـــّن حَمَلْنَ به وُهنَّ عَواقِدٌ

ومنه في أبنية المبالغة:

- (۱) من الآية ٣٨ من سورة الزمر، والآية تكون شاهدة للإعمال على قراءة أبي عمرو، ويعقوب المدنيين، فإنهما قرءآها بتنوين "كاشفات" و"ممسكات"، ونصب "ضرّة" و"رحمته" وقرأها الباقون بغير تنوين فيهما وبخفض "ضرّه" و"رحمته". ينظر النشر ٣٦٣/٢، والحجهة ٣٦٣، والبدور ٢٧٤، والمهذب ٢٠/٢.
  - (٢) من الآية ٧، من سورة القمر.
  - (٣) هذا البيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي في وصف «تأبط شرّا».

وقوله: "عواقد" جمع عاقدة، و"حبنك" جمع حبيك -بفتح الحاء وكسر الباء- والحبك: الطرائق، اللسان "حبك" ٢٨٩/١٢، و"النّطاق" شبه إزار، فيه تِكّة، كانت المرأة تنتطق به، اللسان "نطق" ٢٣٢/١٢، و"اللّهبّل" الكثير اللحم، وقيل: المدعو عليه بالثّكل، يقول: إن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهنّ غير مستعدات للفراش فنشأ محموداً مرضيا، والعرب تزعم أن الولد إذا حملت به أمه كرها نشأ كذلك.

والشاهد من البيت قوله: «عواقدٌ حُبُكَ» حيث نصب "حبك" بـ "عواقد" لأنها جمع "عاقدة" وعاقدة اسم فاعل، تعمل عمل الفعل المضارع.

وينظر البيت في: الكتاب ١٠٩/١، والإنصاف ٢٨٩/٢، وشرح ابن يعيش ٢/٢٦، وشرح الكافية ٢٠٤/٦، واللسان ٢٤/٦، وشرح الكافية ١٠٤/١، واللسان "هبل" ٢١٢/١٤، والمغنى، الشاهد ١١٥٥، والحزانة ١٩٢/٨، وشرح الأشموني ٣٠٣/٢، ومعجم شواهد العربية ٣١٩.

۲۹۶–أتاني أنهم مَزِقُونَ عِرْضي<sup>(۱)</sup>

وقوله:

٧٩٥- ثـم زادوا أنهم في قومهم

غُفُرٌ ذنبُه م غيرُ فُجُرِ(٢)

(١) هذا صدر بيت من الوافر، وهو: «لزيد الخير» وتمامه قوله:

(۲) هذا البيت من الرمل، وهو: للشاعر طرفة بن العبد، وقد رواه "سيبويه": "فُجُسر" وفي كثير من المراجع يروى: "فُخُر" يصف الشاعر قومه بأنهم زادوا على قبيلتهم بأخلاقهم العالية، فهم يصفحون ويعفون، ولا يكذبون.

والشاهد من البيت قوله: "غُفُر ذنبَهم" فإن "غُفُر" جمع "غفور" وفاعله مستتر فيه، و"ذنبَهم" مفعوله، وقد اعتمدت الصيغة على اسم "أن" المفتوحة. ينظر البيت في: الكتاب ١١٣/١، وشرح ابن يعيش ٢/٤٧، وشرح الكافية ٢٠٢/٢ وشرح الكافية وشرح الن عقيل وشرح الكافية الشافية ١٠٤١/، وأوضح المسالك ٢٢٧/٣، وشرح ابن عقيل 1١٧/٣، والسدر ١٣١٢، والهمع ٢/٧٧، والتصريح ٢٩/٢، والخزانة ١٨٨/٨، وشرح الأشموني ٣٠٣/٢، ومعجم شواهد العربية ١٣٤.

## وانصب بذى الإعمالِ تلواً واخفض وهـ و لنصـب ما سواه مقتضـي

ما صَلَح للإعمال من أسماء الفاعلين لاستيفائه الشروط، فلك أن تنصب به مفعوله، ولك أن تخفضه بإضافته إليه (۱)، نحو: ﴿هل هن كاشفات ضرَة ﴾ (۲) و ﴿كاشفات ضرَة ﴾ (۱) و ﴿كاشفات ضرّة ﴾ و ﴿إِنّ لله بالغ مروه ﴾ و ﴿إِنّ لله بالغ مروه ﴾ و ﴿بالغ أمره ﴾ فإن تعدى الفعل إلى اثنين، فأضيف اسم الفاعل إلى أحدهما، وجب نصب الثاني، نحو: ﴿وجاعلُ الليلِ سَكَنا ﴾ (۱)، أما ما لا يجوز إعماله لعدم استيفاء شروطه، فإنه يجب إضافته إلى معموله.

<sup>(</sup>١) هذا إذا تلاه المعمول، أما إنَّ فصل بينهما فاصل فيجب النصب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨، من سورة الزمر، وقد تقدم بيان القراءات فيها في ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣، من سورة الطلاق، وقد قرأها حفص بضم "بالغ" من غير تنوين، وخفض "أمره" وأما الباقون فيضمون "بالغ" مع التنوين وينصبون "أمره"، وقد قرأ داود بن أبي هند: بضم راء "أمره"، ينظر: النشر ٣٨٨/٢، والحجمة ٢١٢، والبدور ٣٢٠، تنظر: قراءة داود في المحتسب ٣٢٤/٢، وإملاء ما منّ به الرحمين ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٦، من سورة الأنعام، وهذه قراءة غير الكوفيين -عاصم وحمزة والكسائي-، وقرأ الباقون بفتح العين واللام من "جعل" من غير ألف، ونصب لام الليل الأخيرة. ينظر: النشر ٢/٠٢، والحجة ٢٦٢، والبدور ١٠٥، الوصف هنا عامل على تقدير حكاية الحال، أو على أن الجَعْل مستمر.

 <sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين «إذا عطفت ما أضيف» وصحه الكلام تقتضي إثبات "على"
 قبل الموصول.

فيه، فالأعرف حر المعطوف اتباعا للفظ المعطوف عليه، نحو: «هذا ضاربُ زيدٍ وعمروٍ» ويجوز نصبه، نحو: «أنت مبتغى حامٍ ومالا» ثم هل النصب عطفا على المحل أو بعامل مقدر؟ على قولين<sup>(۱)</sup>، وإذا قدّر عامل، فهل يقدر فعلا -لأنه الأصل في العمل-<sup>(۲)</sup> أو وصف منوّنا<sup>(۲)</sup> -لأحمل المطابقة؟ - على قولين. (٤)

وكلُّ ما قُرَّر لاسم فاعل يُعطى "اسمَ مفعولِ" بلا تفاضل فهو كفعل كفافا يكتفى معناه، كالمُعطى كَفافا يكتفى

اسم المفعول هو: ما دل على الحدث ومفعوله، فبقيد الدلالة على المفعول، خرج المصدر، وكل مااشتق منه، سوى اسم المفعول، ويعمل

<sup>(</sup>۱) ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن النصب في هذا بعامل مقدر، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه بالعطف على المحل. ينظر: مذهب سيبويه فسى الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه بالعطف على المحل. ينظر: مذهب سيبويه فسى الكتاب ١٩٧١، تنظر المسألة والخلاف فيها في: شسرح الكافية ٢٠٣٧، والمقرب ١٠٤٧/١، وشرح الكافية الشافية ٢٧/١، وشرح ابن الناظم ٤٣٢، وأوضح المسالك ٢٠١٧، والتصريح ٢٠٠٧، وشرح الأشموني وحاشية الصبّان عليه ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في أ: "الفعل" موضع "العمل".

 <sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "أو وصف منون" وهو تحريف في النسخ، أو وقع سهوا،
 والنصب فيهما يطابق قوله سابقا: فهل يقدر فعلا؟

<sup>(</sup>٤) الأرجع أن يقدر العامل وصفا منوّنا للمطابقة، كما ذكر الشارح هنا، ولأن حذف المفرد أقل تكلفة من حذف الجملة، كما ذكر الصبّان وغيره. تنظر: حاشيته على شرح الأشموني ٣٠٦/٢.

بالشروط المقررة لاسم الفاعل، من الاعتماد على ما ذكر، وكونه بمعنى الحال أو الاستقبال (١)، إن لم يكن صلة لـ" أل"، ومطلقا إن كان صلة لها، ويجرى مثله في الأحكام السابقة، فيعمل غير المفرد منه مثل المفرد، ويجوز حرّ معموله بإضافته إليه مع استيفاء الشروط، إلا أنه في العمل بمنزلة فعل صيغ للمفعول، فإن كان متعديا إلى واحد اقتصر عليه، نائبا عن فاعله، نحو: «مررت برحل مضروب غلمانه»، قال تعالى: ﴿ ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس ﴾ (٢) وإن تعدى الى اثنين عمل في الأول منهما الرفع لنيابته عن الفاعل، وبقي الثاني على نصبه، نحو: «هذا المُعْطَى كفافا»، النائب عن الفاعل مستتر، تقديره: «المعطى هو».

## وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى، كمحمود المقاصد الورَع

يختص اسم المفعول بجواز إضافته إلى اسم هو مرتفع به في المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع إلى الموصوف، ونصبه على التشبيه بالمفعول به، نحو: «زيدٌ محمودُ المقاصد، ومروّعُ القلب»، والأصل فيهما: محمودٌ مقاصدهُ، مروّعٌ قالبه، ثم قبل: محمودٌ المقاصد ومروّعٌ القلب، ثم أضيف.

<sup>(</sup>١) وألا يكون مصغّرا أو موصوفا، كما تقدم في اسم الفاعل، عند جمهور البصريين.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٣، من سورة هود.

## أبنيسة المصادر

أبنية المصادر موضوعه عليها بطريق الأصالة، لا محوّلة عن غيرها، لما تقرر من أن المصدر أصل(١) للفعل(٣)، وفرعه.(٣)

فَعْسِلٌ قيساسُ مصدر المُعَدَّى من ذى ثلاثسة، كسردردا

الفعل الثلاثي مصادره كثيرة، ولم يطرد منها شئ، ولكن غلب في بعضها أبنية أشار المصنف إليها، ومراده بالقياس: قياس الغلبة، لا قياس الاطراد، فمن ذلك "فَعْل" مفتوح الفاء، ساكن العين، ويغلب في المتعدى منها، سواء كان على "فَعْل" وهو الأكثر، ك"أكل أكلا" و "ضرب ضربا" منها، سواء كان على "فَعِلً"(١٤) كالفهم فهما" و"شم شماً"، "إذ أصله: شَمِمً" وحاء مصدر الأول على "فِعْل" كـ "فِكْر" وعلى "فُعْل" كـ "شكرا وعلى "فعلان" - بتثليث فائه - كـ "شكران" و"عِرفان" و"ليّان"، وغيرها، ومن مصادر الثاني (٥) "فِعْل" كـ "عِلْم" وبضم الفاء، كـ "مثرب"، وفَعُول كـ "عَبُول" ومنها "كراهية، وسآمة".

و فَعِلَ السلازمُ بابسه "فَعَل "كافَرَحِ "وكا حَوى " وكشكل

<sup>(</sup>١) تقدم بحث هذه المسألة عند الحديث عن المفعول المطلق، والشارح في هذا وفى كثير من مسائل الخلاف ظاهر النزعة إلى ما ذهب اليه جمهور البصريين.

<sup>(</sup>٢) في ب: "الفعل". (٣) وهو الوصف العامل عمل الفعل.

<sup>(</sup>٤) اشترط الناظم لكون "فَعَل" قياسا في مصدر "فَعِل" -المكسور العين- أن يفهم عملا من وظائف الفم، نحو: "لقم لقما" ولم يشترط ذلك سيبويه. ينظر: الكتاب ٥/٤، والتسهيل ٢٠٥. (٥) في أ: "الثلاثي" وهو تحريف.

يغلب بحيء الثلاثي المفتوح الفاء [المكسور العين على "فعل"(١) بفتحهما(٢)، كـ"فرِح فَرَحاً" و"جَوِيَ جَوىً" -إذا آلمه الحُبُّ-، و"شَلَّت يـده شللا" إذْ أصله: "شَلِلَتْ"، وجاء من مصادره على غير ذلك:

"شِــبَع" و"ندامـــة" و"حُــزْن" و"هُــزال" و"رَعْــب"(٢) و"رغبـــة" و"رغبـــة" و"رهبوت". (٤)

و"فَعَـلَ" السلازُم مشلُ "قَعَدا" لسه "فُعُـول" باطراد، كعدا

إذا كان الثلاثي السلازم مفتوح الفاء] (٥) والعين، غلب على مصدره "الفُعُول" (٢) كالقعود" و"الغدوّ" و"الجلوس" و"الدُّحول" و"الخُروج".

أو "فَعَلاناً" فادر، أو فُعالاً (٧) والشَّانِ لللذي اقتضى تَقَلُّبَا سيرا،وصُوتاً، "الفعيلُ "كـ "صَهَل"

مالم يكن مستوجب "فِعالا" فأوّل للذى امتناع، كـ" أَبَى" لللذا "فُعال" أو لِصوتٍ، وشَمَل

<sup>(</sup>۱) سواء كان صحيحا أو متعلا او مضاعفا، كما مثل الناظم، ويستننى من ذلك ما دل على لون، فإن الغالب على مصدره "الفُعْله" نحو: "سَمِر سُمْرة" و"شَهِب شُهْبة". أفاده الأشموني ٩/٢، واستثنى ابن هشام ما دل على حرفة فهو على "فِعالة". أوضح المسالك ٢٣٦/٣، وفيه نظر، فإن "فِعاله" ينقاس في "فَعَل" المفتوح العين، وأما "ولاية" فإنه نادر، أفاده الأشموني أيضا.

<sup>(</sup>٢) في أ: "بفتحها".

<sup>(</sup>٣) جاء مصدر "رغب" على "رغب" بفتح الراء وبضمها. اللسان "رغب" ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) الرّهبوت: اسم للرُّهب. اللسان "رهب" ١/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

خرج عن مستحق "الفُعُول" أربعة مصادر.

الأول: ما استحق "فِعالا"، وهو: مادلٌ فعله على امتناع، كــــــــأبى إباءً"، و"أَبْقَ إباقا"و"نَفَرَ نِفارا"وليس"الفِعال" فيه بلازم، لمجيء (١) "النَّفور" و"الجِماح".

الثالث: ما استحق "فُعَالا" وهو شيئان:

أحدهما: ما دلّ على داءٍ، كــ"السُّعال" و"الزُّكام" و"الُشاء" -وهـو حريان البطن-.

الرابع: ما استحق "فَعِيلا" وهو أيضا شيئان:

أحدهما: ما دلّ على سير، كـ"الرَّحِيل" و"الذَّمِيل"(٢) وليـس بــلازم فيـه لجيء "الرَّمَل"(٧) و"الوَخْد".(٨)

 <sup>(</sup>١) في ب: "بحيء". (٢) سقط "فعله" من: ب.

<sup>(</sup>٣) النَّزُو: الوثبان. ينظر: اللسان "نزا" ١٩١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الهُيام:داء يأخذ الإبل في رؤوسها، والهائم: المتحيِّر. ينظر:اللسان"هيم"٦١٠/١٦.

<sup>(</sup>٥) في ب: "النياح" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الذَّميل:ضرَّب من سير الإبل، وقيل:هو مافوق العَنَق. اللسان"ذمل"٢٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٧) الرّمل:بالتحريك،الهرولة،وهو أن يهز منكبيه ولايسرع. اللسان"رمل"٣١٤/١٣.

 <sup>(</sup>A) الوَخْد:ضرْب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي. اللسان وحد "٤٦٧/٤.

وثانيهما: مادل على صوت، كـ"العجيج"، و"الضّجيج" ومما غلب من مصادر "فَعَل" اللازم: "فَعْل" لما كان فعله معتل العين، نحو: «صام صوما، ونام نوما، وسار سيرا» وليس بلازم لجيء "الغَيْبة" و"القِيام" و"عَوَر العين". "فُعُولَـــة" "فَعالَـــة" لـ"فَعُـــلا" كـ"سَهُــل الأمُر" و"زَيْلاً جَزُلا"

ما كان من الثلاثي على "فَعُل" بفتح الفاء، وضم العين -فالغالب في مصدره "الفُعُولة" كالسُّهُولَة، والعُذُوبة، والمُلُوحة، و"الفَعَالة" كالجَزالة والبلاغة، والفصاحة، وجاء من مصادره على غير ذلك "الحُسْن" و"الجَمَال" و"الغِلَظ"، وذكر ابن عصفور (١) أن "الفُعْل" منه قياس كالقُبْح، والجُبْن.

وما أتى مخالف لما مَضَى فبابُه النَّقْلُ، كـ" سُخْطِ " و "رِضَى "

قياس "السُّخُط" سَخَط -بفتح الفاء والعين- وهي لغة فيه، لأنه (٢) مصدر "فَعِل" اللازم، كـ"غَرِح" وكذلك "رضى" لأنه مصدر "رضي" وقد تقدم عد جملة مما خرج عن القياس، ومنها: "حَكَم حُكْما" و"جَحَد جحودا" و"شبَّ شَبيبة" و"شاخ شَيْخُوخة" و"سأَل سُؤالا، ومَسْأَلَةً".

كل فعل زاد على ثلاثة أحرف فله مصدر مقيس، وقد اشتمل النظم على خمسة من الأفعال المحاوزة (٢) لثلاثة.

<sup>(</sup>١) ينظر قوله في: المقرب ١٣٣/٢، وقال سيبويهِ: "وأما" الفعل من هذه المصادر فنحو الحسن والقبح والفعالة أكثر. أ.هـ. الكتاب ٢٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) في أ: "لأن".
 (٣) في أ: "الحاوية" وهو تحريف.

الأول: "فَعَل وينقسم إلى: صحيح كـــــ قَدَّس و "قَطَّع و "فَهَم" فمصدره: "التَّفْعِيل (١) وإلى معتل، كــ ــر كَى و وركَّى و ورَفَّى فمصدره: "تَفْعِله".

الشاني: "أَفْعَـلُ" -صحيــح العـين- وقيـاس مصـدره "الإفْعَـال" كـ "الإحْمال" و"الإعْطاء" و"الإكْرام".

الرابع: "اسْتَفْعَل" -معتل العين- كـ"استعاذ" و"استقام" و"استزاد" فيطرد فيها "استعاذة" و"استقامة" و"استزادة" وأصلها "استفعال" مثل مصدر الصحيح العين منه، ك"الاستخراج" فأصل "استعاذة" "استعواذا" نقلت في حركة "العين" إلى الساكن قبلها، ثم قبلت ألفا لانفتاح ما قبلها، مع أصالة حركتها، ثم حذفت ألف الاستفعال [لملاقتها مثلَها] (أ) وُعوض منها "تاء التأنيث" فوزنه "استَفْعَلَة".

الخامس: "أَفْعَل" - المعتل العين - كـ " ـ أقام" و "أعان" فقياس المصدر فيه (٧) "إقامة (٨) و "إعانة وأصلهما "إفعال كمصدر الصحيح العين منه،

<sup>(</sup>١) في أ: "الحاوية" وهو تحريف. (٢) في أ: "التفهيم" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ب: "تفعيل" وهو تحريف. (٤) في ب: "استعواذ".

<sup>(</sup>٥) في أ: "انقلبت". وفي ب: "تقلب" وهو تحريف، وما أثبت هو المراد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٧) سقط "فيه" من: أ.

<sup>(</sup>A) في أ: "قياما" وهو تحريف.

وعمل فيه كما عمل في الذى قبله، فوزنه "إفْعَلَه" وتلزمه "التاء" غالبا، كما مثّل، وقد تحذف، كقوله تعالى: ﴿وإقام الصّلاقِ﴾(١) ولا حاجة إلى تأويل من جعل حذف "التاء" لأجل الإضافة، مثل الحذف في:

٢٩٦- ... وأخلَفُوك عِدَالأمرِ الذي وَعَدوا<sup>(٢)</sup> إلا أنه قد سُمع<sup>(٣)</sup> من كلامهم: "أراه إراءً" و"أجَابَ إحاباً".

وما يلى الآخرُ مُدَّ وافتحا مع كَسْرِ تِلْوِ النَّانِ ثَمَّا افْتَتِحا بِهمزِ وَصْلٍ كَالْمَطَفَى "وضُمَّ ما يَرْبَعُ، في أَمثال: "قد تَلَمْلَمَا

قياس المصدر مما افتتح بهمزة الوصل من الأفعال، نحو:"انطلق" و"اقتدر"

إنَّ الخَلِيطِ أَحدُّواالْبَيْنَ فانْجَرَدُوا ... ...

و"الخليط": الفريق المخالط وقت النجعة. وأحمـدُوا البَيْـن: أي: أَحْدَثُـوا الفِـراق. و"انجردوا": بَعُدوا.

والشاهد من البيت قوله: "عد الأمر" حيث حذف التاء المأتي بها عوضا من فاء الكلمة، وهذا شاذ عند الجمهور، لحذف العوض والمعوض منه، وهو غير حائز، كما لا يجوز الجمع بينهما، وذهب الفراء إلى حوازه، فقال: وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله: ﴿وإقام الصلاة﴾ لإضافتهم إياه، وقالوا: «الخافض وما خفض عنزلة الحرف الواحد، فلذلك أسقطوها في الاضافة»ا.هـ. المعاني ٢٥٤/٢. ينظر البيت في: الخصائص ٢٠١/٣، ومعاني القرآن للفراء ٢٥٤/٢، وأوضح المسالك ٤٠٧/٤، والتصريح ٢٩٦/٢، ومعجم شواهد العربية ٥٠٠.

(٣) حكى هذا الأخفش. ينظر: شرح الأشموني ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>١) من الآيتين: ٣٧،٧٣، من سورتي: الأنبياء، والنور.

 <sup>(</sup>۲) هذا عجز بیت من البسیط، وهـ و للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب،
 وصدره قوله:

و"استخرج" أن يكسر تلو الثانى منه، وهو ثالثه، ويمدّ ما قبل آخره، بزيادة ألف عليه، فيصير مصدرا، نحو: "اقتدارا" و"انطلاقا" و"استخراجا" فإن كان معتلاّ، كـ"اصطفى" و"انطوى"(١) و"استلقى" مُدت الألف التى فى آخره، من أجل اجتماعها(٢) مع الألف المزيدة، وقياس مصدر "تَفَعْلَلَ" كـ"-تدحرج" و"تَلَمْلُم" أن يضم رابعه، فيصير مصدرا كما سبق.

# 

قياس مصدر "فَعُلَل ""فَعُلَلةً "كـ" لـ حرج "" دَحْرِجَة "و "دمدمة "، و " دكدكة "، و حاء مصدره على "فِعـ للل "(٢) - بكسر أوله - كـ " ـ زلزال " و " سِرْهاف "(٤)، وليسا بمقيسين، وذكر بعضُهم (٥) أن المضاعف منه مقيس، كـ " ـ الزلزال " و يختص (١) بجواز فتحه، والأعرف أن يراد بالمفتوح منه اسم الفاعل (٧)، نحو:

<sup>(</sup>١) سقط قوله: "ونطوى" من: أ. (٢) في ب: "احتماعهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) استثنى الصيمري من ذلك "دحرج" فإنه قال: لم يسمع فيه "دحراج". التبصرة ٧٧٣/٢، وقد سبقه إلى ذلك السيرافي. ينظر: شرح ابن يعيش٦٨/٨.

هذا وقد ذكر ابن منظور "الدِّحراج". ينظر: اللسان "دحرج" ٩٠/٣، كما ذكره ابن الحاحب. ينظر: الشافية شرح الرضى ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) في ب: "الزلزال، السرهاف".

<sup>(</sup>٥) لعله يعنى ابنَ مالك، فقد قال في تسهيله ٢٠٦: «وفتح أوّل هذا -يشير إلى مصدر "فَعْلَل" - إن كان كالزلزال جائز» ا.هـ.

<sup>(</sup>٦) أي: المضاعف.

<sup>(</sup>٧) أي: لا المصدر، قال الأزهري في ترجيح هذا: ولذا وصف "الوَسُواس" بالخَنَّاس وما بعده، وهو من أوصاف الذوات، التصريح ٧٦/٢، وهو قول ابن مالك: التسهيل ٢٠٦، وابن هشام: التوضيح ٣٣٩/٣.

﴿من شرّ الوَسُواس﴾(١) ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صَلْصال﴾.(١) لا فاعَلَ الفِعَالُ والمُفاعلا في عادَلُه وغيرُ ما منر السماعُ عَادَلُه

قياس مصدر "فَاعَلَ" إما "فِعال" كـــ"الضِّراب" و"القِتال" و"الخِصام" و"الجِدال"، وإما "مفاعلة" كـ" المضاربة" و"المقاتلة"، ولا يجئ الأول في ما "فاؤه" ياء (٣)، كـ" ياسر" و"يامن" إلا شذوذا، كقولهم: "ياوَمَه يواما" (١) إذا هاياه حقه بالأيام.

وغير ما تقدم من مصادر الأوزان المذكورة فيقتصر فيه على السماع، ولا يقاس.

على الوارد منه، فمنه "كَـذَب كِذّابا" و"نزاتنزيّا"(°) و"أجمل يَجمَّالا" و"تجـبّر حبروتا" و"تكـبّر كبرياء" و"ترامى القـوم رِمِّيَّا"(١) و"قهقـر قهقـرى"(٧) و"قرفـص قرفصـاء"(٨) و"حَوقـال

<sup>(</sup>١) الآية ٤، من سورة الناس، والوَسُواس: أي: الموسوس.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦، من سورة الحجر. (٣) لثقل الياء المكسورة أول الكلمة.

<sup>(</sup>٤) قال في القاموس: «ويَاوَمَهُ مياومة، ويواما، عامله بالأيام». ينظر: "يـوم" عامله بالأيام». ينظر: "يـوم"

<sup>(</sup>٥) النّزو: الوثبان، ومنه: نزو التيس، ولا يقال إلاّ للشاء والـدوابّ. اللسـان "نـزا" . ١٩١/٢٠

<sup>(</sup>٦) بكسر الراء والميم المشدّدة، وبالياء المشدّدة، وقياسه: تراميا.

<sup>(</sup>٧) القَهْقَرى: الرجوع إلى الخلف. اللسان "قهقر" ٦/٥٣٠.

<sup>(</sup>A) القُرُّفُصاء: ضرَّب من العقود، وهو أن يجلس على أليتيه، ويلزق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه. اللسان "قرفص" ٩/٨.

حِيقالا"(١) واقشعر قُشَعْريرَة.(٢)

# و"فَعْلَـة "لِمـرُةٍ كَالجَلْسَه " و"فِعْلَـة "لِهَيْئَةٍ كالجَلْسَه"

ينى من مصادر الفعل الثلاثي "فَعْلَه" فتدل على المرة -بفتح أوّله- كـ "حَلسة" و"أَكْلَة" و"رَكْبَة" فإن كان بناء المصدر عليها، كـ "رَحِمة" قيل في دلالتها على المرة "رحمة واحدة" ويدل فيها على "الهيئة" بكسر أوله، كـ "الجِلْسة" و"الرّكبة" و"القبلة"، فإن كان بناء المصدر عليها أتي -عند إدارة الهيئة- بالوصف، نحو: «نشد الضالة نِشْدة عظيمة».

### في غير ذى الشلاثِ بالتّا المرّه وشدَّ فيه هيئةً كالخِمْرَه

<sup>(</sup>١) الحَوْقَلة: سرعة المشي مع تقارب الخطو، وأيضا يقال: حوقل حوقلة وحيقالا إذا كبر وفتر عن الجماع اللسان "حوقل" ١٧١/١٣.

<sup>(</sup>٢) القشعريرة: الرُّعْدة. اللسان "قشعر" ٢-٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٤) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها المقام.

<sup>(</sup>٥) "خِمرة" و"نِقبة" هيئتان من اختمرت المرأة وانتقبت، إذا غطّت رأسها بالخمار، ووجهها بالنّقاب.

<sup>(</sup>٦) "عِمَّة" هيئةٌ من تُغطية الرحل رأسه بالعمامة.

<sup>(</sup>V) "قِمْصَة" هيئة من لبس القميص.

## أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها

تختلف أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين باختلاف عدد حروف الفعل، وهو الأكثر كما يأتى، وقد تختلف صيغته، أومعناه، نحو: "حَسَن" و"سَعِيد" و"فَرِح"، ونحوها مما دل على الفاعل، و"قتيل" و"نَهْب"(١) و"قَنْص"(٢) ونحوها، مما دل على المفعول، فيكون "صفة مشبهية".

كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذى ثلاثة يكون، كـ"غَذَا"

اسم الفاعل من الثلاثي المحرد، المفتوح العين، يطرد فيه صيغة "فاعِل" سواء كان لازما كـ "قعَد" أومتعديا كـ "فرب"، وتمثيل المصنف يحتملهما (٢)، فإنك تقول: «غَذَى ولدة بالطعام» و «غذى الجرح» إذا سال منه الدم.

وهْ و قليل في "فَعُلْتُ" و "فَعِل" غيرَ معددًى، بل قياسُه "فَعِل" و "فَعِل" و أَفِيل " و نحو: "الأَجْهَر" و نحو: "الأَجْهَر"

يقل بحيء اسم الوصف الدال على الفاعل، بوزن "فاعِل" من "فَعُل" المضموم العين، ولا يكون إلا لازما، وفي (١) "فَعِل" المنكسر (١) العين، إن كان لازمـــا، فمـــان الأول: "طـــاهِر" و"نـــاعِم"

<sup>(</sup>١) النَّهب: الغنيمة، ويطلق على ما انتهب. اللسان: "نهب" ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) القنص والقنيص: هو ما اقتنص. اللسان: "قنص" ١/٨ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: "يحتملها". (٤) لو قال "ومن" لكان أولى، ليطابق ما قبله.

<sup>(</sup>ه) في أ: "المكسور".

-من نَعُم (۱) - [و"حمالِك -من حلك-](۱)، ومن الثماني: "سالم" و"عاطب" و"نادم" و"ضامر" وهو أكثر من الذي قبله. وقيماس "فَعِل" اللازم ثلاثة أبنية.

أحدهـــا: "فَعِـــل" نحـــو: فَـــرِحٍ، [ونَعِـــمٍ، ونَهِـــمٍ](<sup>٣)</sup> وحَشِـــعٍ<sup>(١)</sup>، وأشير، وبَطِرِ.

الثاني: "أَفْعَل" ويغلب في العاهات، كـأَجْهَر<sup>(٥)</sup>، وأُعـور، وأخـرس، ولا يختص<sup>(١)</sup> بها، لمجيء: أُكْحَل، وأَدْعَج.

الثالث: "فعلان"(۷) –مثلث الفاء $^{(\Lambda)}$  – کصدیان، وسکران، وشعبان، وجوعان $^{(1)}$ ، وعریان، ومما شذ فیه: "مریض" و "کَهُل". $^{(1)}$ 

(١) يقال: نعم الشيء نعومة، أي: صار ناعما. اللسان: "نعم" ٦ /٧٥٠.

(٢) قال في أ: مقابل ما بين المعقوفين: "ومالك وحامل". وهو تحريف.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. ﴿ ٤) في ب: "شجع"، وهو تحريف.

(٥) في ب: "كأحمر"، وهو تحريف.

(٦) أي: بل يشملها ويشمل ما كان من باب الألوان والحلى.

(٧) في ب: "فعلال"، وهو تحريف.

(A) في كلتا النسختين: "العين"، وهو تحريف.

(٩) في كلتا النسختين "حيمان" ولم أحد هذه الصيغة في ما اطلعت عليه من كتب المعاجم، ولذا فقد أثبت المعروف من صيغ الكلمة مما هـ و على هذا الوزن.

(١٠) قياسهما: مَـرِض، وكَهِـل، لأنهما من الأعـراض. والكَهْـل: الرحـل إذا وخطـه الشيب. اللسان: "كهل" ١٢٠/١٤.

أما المتعدى منه فـالوصف منه على "فـاعل" -كـالمفتوح العـين- نحـو: عالم، وراحم، وشارب.

و"فَعْل أولى، و"فَعِيل بـ "فَعُل كالضّخم، والجَميل، والفِعلُ جَمُل

الأكثر في وصف "فَعُل" المضموم العين، إمّـا "فَعْـل" كضحـم، وعَـذْب، وسَهْل، وصَعْب، وإمّا "فَعِيل" كجميل، وشريف، وظريف، وكريم.

و"أَفْعَــلُ" فيه قَليـل، و"فَعَـل" وبسوى "الفاعلِ" قد يَغْنَى "فَعَل"

يقل في وصف "فَعُل" [المضموم العين] (١) "أَفْعَل " نحو: «عَلُم (٢) فهو أَعْلَمُ »و "حَطِبَ "(٦) فهو أَعْطَب إذا احمر لونه في كُدرة -، ويقل فيه أيضا "فَعَل " كحسن، وبطل، وممل قل منه "فَعال " -بفتح الفاء وضمها - كَحَبَان، وشُحاع، و "فُعُل " كحُنب، وقد ياتى الوصف منه (٤) على غير زنة "فاعِل " نحو: سَيِّد، وشَيْخ، وحَفِيف (٥)، وأشيب، وكل هذه الصفات مشبهة إلا فاعل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) "عَلَم" أي: صار العلم كأنه غريزة فيه، ولا يوصف بذلك من أول الأمر، بل قد يوصف به الرحل بعد المزاولة وطول الملابسة. ينظر: اللسان "علم" ٥١/١٥، ٢١ ٢٠، و"أَعُلَم" أفعل تفضيل، لا بمعنى مشقوق الشفة العليا -كما قد يتوهم لأن ذاك من "عَلِم" -بكسر اللام - كما ذكر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) الفعل -على المعنى الذى ذكره الشارح- من باب "فَعِل" كفرح، لا من "فَعُل" فعل فلعل ذلك وقع منه -رحمه الله- سهوا. ينظر: اللسان "خطب" ١/٩٤٩، والقاموس ١/٥٦. (٤) أي: من "فَعُل".

<sup>(</sup>٥) في أ: "حفيف" وهو تحريف، لأن الوصف من "حفيف" يأتي على "فاعل".

وزِنَـةُ المضارعِ اسـمُ فاعـل من غيرِ ذِى الثّلاثِ كالمُواصل مع كسرِ متلـو الأخيـرِ مطلقا وضَم ميـم زائـد قـد سَبَقـا

بنية اسم الفاعل من غير الثلاثي بزنة المضارع منه، في عدد الحرف والحركات، إلا أنك تضم أوله، وتكسر ما قبل آخره مطلق، أي سواء كان مكسورا في المضارع، نحو: مكرم، ومنطلق، ومقتدر، ومواصل، ومستخرج، أو مفتوحا كمتعلّم [وا لله أعلم]. (١)

وإنْ فتحـتَ منــه ما كان انكسر صار اسمَ مفعول كمثلِ المنتَظَــر

بنية اسم المفعول من غير الثلاثي كبنية اسم الفاعل، إلا أنك تفتح ما قبل آخره، كمنتظر، ومستخرَج، وعبوب، من "حَبَّ" الثلاثي لا من "أحبّ".

وفى اسم مفعولِ الثلاثيُّ اطّرد زِنَةُ "مفعولِ" كـآتِ مَـن قَصَـد

قياس اسم المفعول من الثلاثي: "مفعول" سواء كان متعديا كالله عنه المقود" أو لازما، كالمائي عنه فهو مرغوب عنه وسواء كان قياس اسم الفاعل منه على "فاعل كما مثّل، أو على غيره، كالمفروح به"(٣) و"محزون عليه".

ونحو: مقول، ومبيع، ومرمي، على القياس، إلا أن الأول نقلت حركة واوه إلى ما قبلها، ثم حذفت لملاقاتها الساكن بعدها(<sup>1)</sup>، والثاني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٢) في أ: "كقصد به".

<sup>(</sup>٣) في أ: "كمنوح به".(٤) في ب: "بعده".

كذلك، إلا أنه حذفت منه الـواو، والثـالث أدغمـت الـواو منـه في الياء.

ونساب نَقْسلاً عنسه ذُو "فَعِيل" نحسو: فَتساةٍ أو فتسيّ كَحِيسل

ينوب "فَعِيل" عن "مَفْعول" في بحيثة دالا على اسم المفعول (١) من الثلاثي، نحو: قتيل، وحريح، ودَهين، وكَحيل، ويجرى على المؤنث كما يجرى على المذكر بغير هاء، نحو: «فتاة كَحيل، وفتى كَحيل» إلا أنه يقتصر في الوارد منه على السماع، ولا يقاس، وقد ينوب "فَعِيل" عن "فاعل" كرحيم، وعليم (٢)، وعن "مُفْعِل" كقوله:

٢٩٧-أَمِنْ ريحانةَالداعِي السَّمِيعُ<sup>(٣)</sup> وعن "مُفْعَل" كعَقِيد من أَعْقَدْتُ<sup>(٤)</sup> العَسَل.

<sup>(</sup>١) ذهب ابن مالك في التسهيل ١٣٨ إلى أن النيابة هنا في الدلالة على المعنى لا العمل.

<sup>(</sup>٢) سقط قوله: "وعليم" من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الوافر، لعمرو بن معديكرب، وتمام البيت قوله:

<sup>...</sup> يؤرّقني وأصحابي هجووع و"ريحانة" قيل إنها أختُه وهي أمّ دريد بن الصّمّة، وكان الصّمّة قد أغار على بني زُيد فسباها، وقيل إن "ريحانة" زوجته، وللبيت قصة. تنظر في: الحزانة أييد فسباها، وغيرها، والشاهد من البيت قوله: "السّميع" حيث حاء "فَعيل" لمبالغة "مُفُول". ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٠، وشرح ابن يعيش لمبالغة "مُفُول". ينظر البيت في: شرح الكافية ٢/٢٠، وشرح ابن يعيش لمبالغة "مُفُول". والحرادة ١٧٨/٨، وابن الشجرى ١٩٤١، والكشاف ٢٠٧/١، ومعجم شواهد العربية ٢٢٢،

<sup>(</sup>٤) أي: فهو "مُعْقَد" أي: غليظ. اللسان "عقد" ١٩٠/٤.

#### الصفة المشبهة باسم الفاعل

وهي كل بنية تقدمت في اسم فاعل الثلاثي، إلا فاعلا، وفاعل ومفعول إذا أضيفا إلى ما هو مرفوع في المعنى، كطاهِر القلب، ومحمود المقاصد، وزنتها الثاني نحو: مستقيم العمل، ومعتدل القامة، ومنطلق البطن. صفة استحسن جَـرُ فاعـل معنى بها المُشْبِهَةُ اسمَ الفاعـل

تعرف الصفة المشبهة بأن يحسن إضافتها إلى ما هو فاعل فى المعنى بعد تقدير تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، فالأصل<sup>(۲)</sup> في "حسن الوجه": "حَسن وجُهه" ثم قدر تحويل الإسناد إلى الموصوف، فقيل: «زيد حسن الوجه» بإسناد "الحُسن" إلى ضمير زيد، ونصب "الوجة" على التشبيه بالمفعول به، ثم أضيف، والذى أوجب لهم ذلك أمران.

أحدهما: الفرار من إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الموصوف والصفة شيء واحد.

الثاني: أن العرب تؤنث الصفة في نحو: «هند كريمة الأب» فدل على أن الصفة مسندة إلى ضمير "هند"، وصح إسناد "الحُسنِ" المختص بالوجه، إلى جملة "زيد" بحازا، فلو امتنع حر الفاعل المعنى بالصفة لخوف اللبس، نحو: «ضارب الأب» أو لم يستحسن، نحو: «كاتب الأب» لم يكن من هذا الباب، إذ الأول ممتنع لإلباسه الإضافة إلى المفعول، والثاني لا لبس(أ) فيه، إلا

<sup>(</sup>١) أي: فهو "مُعْقَد" أي: غليظ. اللسان: "عقد" ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في أ: "وزنته". (٣) في أ: "فالأحسن"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انتفى اللبس فيه لأن الكتابة لاتقع على الذوات.

فيه، إلا أنه غير مستحسن، لما تقدم من تقديس تحويل الإسناد إلى الموصوف، ولا يصح ذلك فيه، لأن مِنْ كَتَبَ أبوه لا يحسن إسناد وصف الكتابة إليه، إلا لجاز بعيد (١)، فعلم أن حسن الإضافة إلى الفاعل موقوف على النظر في المعنى، لا على معرفة كونها صفة مشبهة؛ فلا دور.

وصوغُها من لازم خاضر كطاهر القلب، جميل الظاهر صيغة هذه الصفة مفارقة لصيغة اسم الفاعل في حكمين:

أحدهما: أنها لا تصاغ - سا- إلا من البلازم، كصوغ "طاهر" من طَهُر و"جميل" من حَمُل، و"حَسَن" من حَسُن، فأما "رحيم" و"عليم" فمقصور على السماع، كما سبق.

الثاني: أنها لا تكون إلا للزمان الحاضر، الدائم، دون الماضى الذى انقطع، والمستقبل الذى لم يأت، وتفارقه أيضا في عدم الجريان على لفظ المضارع، في الحركات والسكنات وعدد الحروف، إلا ما استثنى من كسر ما قبل الآخر، في غير الثلاثي للفرق بينه وبين اسم المفعول.

وعملُ اسم فاعل المُعلَّى فيا على الحَلدُ الذي قد حُدَّ

<sup>(</sup>۱) وجه بعد ذلك أن الأبوة منفصلة عن البنوة بخلاف نحو: «حسن وجهه» فإن الشارح يريد أن ينفي ما قد يتوهم من ترتب الدور، كما وقع لابسن الناظم من غير التشهير بأحد، وهذا تصرف حَسن، فقد قال ابن الناظم: «وهذه الخاصة لا تصلح لتعريف الصفة المشبهة، وتمييزها عما عداها، لأن العلم باستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة، فهو متأخر عنه، وأنت تعلم أن العِلْم بالمعرف يجب تقدمه على العلم بالمعرف».ا.ه..

تعمل هذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدى إلى واحد، فترفع فاعلا، وتنصب اسما على التشبيه بالمفعول به، مع كون أصلها لا يكون إلاّ لازما.

وسبقُ ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سَبَيّةٍ وَجَسب

إعمال هذه الصفة(١) يخالف اسم الفاعل في حكمين(٢):

أحدهما: أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها، فلا يقال: "رأيت رجلا الوجة حسناً" بخلاف اسم الفاعل فإن تقديم معموله عليه حائز، نحو: «زيدا أنا الضارب».

الثاني: أن معمولها لا يكون إلا سببيًا، ومعناه: أن يتصل به رابط يربطه بالموصوف، إما ضمير (٢) ظاهر (٤) ، نحو: «مررت بالرجل الحسن وجهه ، والحسن وجه أبيه» وإمّا مقدّر، نحو: «مررت بالرجل الحسن الوجه» على قول من (٥) قدره "مِنه"، والصحيح أنّ "أل" خَلَفٌ من الضمير، وأما نحو:

<sup>(</sup>١) في ب: "الصيغة".

<sup>(</sup>٢) ذكر النحاة للصفة المشبهة خصائص كثيرة. تنظر في: التصريح ٨٣/٢-٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) سقط قوله: "ضميرا" من: أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: "ظاهرا" بالنصب، وكذلك قوله فيما بعد: "مقدر" في أ: "مقدرا" بالنصب.

<sup>(</sup>٥) المراد بهم البصريون فإنهم يشترطون وجود الرابط الذي يربط معمول الصفة بالموصوف، وهذا الرابط إن لم يكن ضميرا ظاهرا فهو مقدر عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن وجود "أل" في المعمول يغنى عن الرابط، لأنه خلف منه، وقد تابع الشارحُ في هذا الكوفيين، وصحح مذهبهم. ينظر: شرح ابن يعيش ٦/٩٨، وشرح الكافية٢/٠١، وأوضع المسالك ٢٤٨/٢، والهمع ٩/٢، والتصريح ٢٨٨٠.

"الحسن وجها" فمنصوب على التمييز، والتمييز ينتصب (١) عن الأسماء الحامدة، كما سبق، والمشروط فيه السببية إنما هو معمولها الذي اقتضته بحق الشبه باسم الفاعل، ولذلك كان إيراد نحو (٢): «زيد بك فرح» فاسدا (٢)، لأن العامل في الجار والمحرور إنما هو معنى الفعل، لا الشبه باسم الفاعل.

ودون"أل"مصحوب"أل"ومااتصل تَجرر بها مع "أل"سُماً من "أل"خلا لــم يَخْـلُ فهـوْ بالجَوازِ وُسِما فارفع بها وانصِبْ وجُرِّ مع "أل" بها مضافًا أو مجـــرداً ولا ومـن إضافـة لتاليهـا ومـــا

عَمَلُ هذه الصفة إما رفع على الفاعلية، وإمّا نصب على التشبيه بالمفعول به، إن كان المعمول معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة (٤) وإما جَرّ

<sup>(</sup>١) سقط "ينتصب" من: أ. (٢) سقط "نحو" من: أ.

<sup>(</sup>٣) تقدم -قبل قليل- التنبيه إلى أن الشارح -رحمه الله- يعنى بدفع ما قد يتوهم، وبتصحيح ما يقع من بعضهم، وأنه كثيرا ما يتجنب التشهير بمن وقع منه ذلك، فهو هنا يشير إلى ما توهمه ابن الناظم واعترض به على والده وعلى النحاة، كمثاله هذا، وذلك أن ابن الناظم فهم أن قول النحاة: إن معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيا، وأنه لا يجوز تقدمه عليها حار على عمومه، وأن كل معمول لها ينبغي أن يكون كذلك، فاعترض عليهم بالمثال المذكور، حيث لم يتفق في ذلك، وقد أحيب على ابن الناظم بما ذكره الشارح. ينظر: اعتراض ابن الناظم ص١٨٥، وحواب بعضهم عليه في أوضح المسالك ٢٨٤/٣، والتصريح ٢٨٣٨.

<sup>(3)</sup> التفريق - في حال النصب - بين المعرفة والنكرة، وأن المعمول في الأول منصوب على التشبيه بالمفعول به، وفي الشاني على التمييز، هذا عند البصريين، وقال الكوفيون: بل هو منصوب على التمييز في الجميع. ينظر: الأصول: ١٣٤، وشرح ابن يعيش ٢/٨٤، وشرح الكافية ٢/٠١٠، والتسهيل ١٣٩، والمساعد ٢١٦/٢، والهمع ٢/٨٢.

على الإضافة.

فإذا ضربت حالي الصفة في إعراب المفعول، كانت ست صور، شم الستة: المعمول فيها (۱) إما مصاحب لـ"أل" كـ"الوجه"، وإما متصل بالصفة مضاف سواء أضيف إلى الضمير، ك"وجهه" أو إلى ما فيه "أل" كـ"وجه الأب" أو إلى بحرد كـ"وجه أب وإما بحرد، كـ"وجه" فهذه خمسة أحوال إذا ضربتها في الصور الستة كانت ثلاثين، ولا حاجة إلى رفعها إلى ستة وثلاثين، بأن يذكر في أقسام المضاف ما أضيف إلى مضاف إلى (۱) الضمير [نحو: "وجه أبيه] (۱) لأن وزانه المضاف إلى ما أضيف إلى المتلبس بـ"أل "نحو: «وجه غلام الأب» ويتسلسل الحال فيهما إلى نحو: «وجه حارية أبيه» و «وجه غلام زوجة الأب» فتتسع الصور مع أن المقتضى للعمل فى ذلك كله حصول الربط بالضمير، أو بـ"أل" سواء كانت الإضافة إلى المتلبس بها، أو إلى ما أضيف إليه، وإن تسلسل، فاعرفه.

والصور كلها حائزة إلا ما استثناه المصنف - في الجر- من إضافة المتلبس بـ"أل" إلى مجرد منها، ومن الإضافة لتاليها، ويشمل ذلك: ثلاث (٤) صور: «الحسن وحه» و «الحسن وجه» و «الحسن وجه أب» فإنها ممتنعة لما تقرر في باب الإضافة.

<sup>(</sup>١) سقط "فيها" من: أ. (٢) سقط "إلى" من: ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) سقط "ثلاث" من: ب.

## النعج ب

للتعجب صيّع كثيرة تدل عليه، نحو: "لله درُّه" و «وَيْل أُمّهِ مِسْعرُ حرْبٍ» و"ياله و رحلا"، و (سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجَسُ) (١) و (كيف تكفرون با لله وكنتم أمواتا فأحياكم! (٢) و «مثلُك يفعل كذا !!» و "أيُّ رجلٍ فلان" و «ما رأيت كاليوم، ولا جلْدَ مُحبَّاً قٍ» (٣)، و "ما أحسن زيدا" و "أكرمْ بعمرو"، وهما المبوّب عليهما. (٤)

بـ"أَفْعَلَ" انطِقْ بعد "ما" تَعَجُّبا أَوْ جِيء بـ"أَفْعِلْ" قبل مجرور بـ"با" من أمثلة الأول: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُم على النَّارِ﴾(٥) فـــ"مـــ" نكرة (٢) تامـة،

<sup>(</sup>۱) ينظر صحيح البخاري، كتاب الغسل ٧٤/١-٧٥، وصحيح مسلم، كتاب الحيض ص٧٨٢، ومسند أحمد ٢٣٥/٢، ٣٨٤، ٣٨٤.

وينظر سنن النسائي، كتاب الطهارة، وسنن ابن ماحة، كتاب الطهارة أيضا.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموطأ، كتاب العين ص٩٢٣.

<sup>(</sup>٤) لم يبوّب لغيرهما في النحو من الصيغ السابقة، لأن تلك الصيغ لم تدل على التعجب بالوضع، وإنما دلت عليه بالقرينة.

ينظر: شرح الكافية ٣٠٧/٢، والتصريح ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٧٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) هذا قول سيبويه وجمهور البصريين، وقال الأخفش هي موصول ومابعدها صلة، فلا موضع له من الإعراب، أو نكرة موصوفة، بمعنى شيء ومابعدها في محل رفع صفة لها، وعلى هذين المعنيين يكون الخبر محذوفا، تقديره: "شيء عظيم" --

ومحلها رفع بالابتداء، ومابعدها في محل الخبر، وسوّغ الابتداء بها تَضَمُّنُها معنى التعجب، كما سبق؛ و"أَفْعَلَ" فِعل<sup>(۱)</sup> للزوم نون الوقاية إياه، قبل ياء المتكلم، نحو: «ماأحوجني إلى عفو الله»، وتصغيرُه في نحو:

۲۹۸ – ياماًأُمَيْلِحَ غِزِلاناً شَدَنَّ لنا<sup>(۲)</sup> ... ... ...

(=) وروي عنه قول ثالث موافق لقول سيبويه وجمهور البصريين؛ ونُقِل عن الكوفيين أنها استفهامية.

تنظر المسألة والأقوال فيها في: الكتاب ٧٢/١، والمقتضب ١٧٣/٤، والأصول ١٩٩/، والتبصرة ٢٠٧/١، والمقتصد ٢٥٧١، وشرح الكافية ٣٠٧/٠، والتسهيل (١٣٠) والمساعد ١٤٨/٢، وشرح الجمل ٥٨٣/١، وشرح ابن يعيش ٧/٤، والتصريح ٢٥٧/١، وأوضح المسالك٢٠١، وشرح الأشموني ١٤/٣.

(۱) هذا عند البصريين، والكسائي، وهشام، وقال بقية الكوفيين: إنه اسم لجيشه مصغرا - كما هو في البيت الذى يذكره الشارح- ومعلوم أن التصغير من خصائص الأسماء، وأحاب البصريون عن تصغيره بما ذكره الشارح.

ينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف، المسألة (١٥) ١٢٦/١، وشرح الكافية ٢/٨/٢، وشرح الجمل ١٤٣/٧، وشرح ابن يعيش ١٤٣/٧، والتبصرة ٢٧٢/١، والأصول ١٠٧/١ وأوضح المسالك ٢٥٢/٣، والتصريح ٢٨٨/١، وشرح الأشموني ١٤/٣، والتسهيل ١٣٠، والمساعد ٢٧٢/١.

(٢) هذا صدر بيت من البسيط، وأكثر الروايات تنسبه إلى العرجي، وقد نسب إلى كُثيِّر عزة، وإلى غيرهما، وتمامه قوله:

... من هؤليّائِكُ سنَّ الضّالِ والسَّمرِ ورواه في اللسان: "أحيسن" (شدن ١٠١/١٧).

ومعنى قوله: "شدّن" مؤخوذ من "شَدَنَ الظبي" إذا طلع قرناه، وقوي، --

شاذّ، فلا يعارض مااطّرد، و"الهمزةُ" فيه للتعدية.

ومن أمثلة الثاني: ﴿أَسْمِعْ بِهِم وأَبْصِرٍ ﴾ (١) ولا خلاف في فعليته (٢)، ولفظه وإن كان طلبا، فمعناه الخبر (٣)، واختلف في فاعله، فقيل: ضمير الحسن،

(=) واستغنى عن أمه. اللسان "شدن" ١٠١/١٠٠ - ١٠١ .

و"هؤليًّاءِ": تصغير "هؤلاءِ".

و"الضَّالُ": شجر السِّدر البري. اللسان "ضيل" ٢١/١٣.

و"السَّمُر": شجر الطلح. اللسان "سمر" ٦/٥٥ .

والشاهد من البيت قوله: "أُمَيْلِح"، فإنه تصغير "أملح" وقــد احتـج بــه الكوفيــون على قولهم باسمية "أَفْعَلَ" ورده البصريون بما ذكره الشارح.

وينظر البيت في: التبصرة ٢٧٢/١، والإنصاف ٢٧٢/١، وشرح ابن يعيش ١٤٣/٧، وشرح الكافية ٢٠٨/٢، وشرح الجمل ٥٨٣/١، واللسان "شدن" دا ١٩٠١، والمغنى، الشاهد ١٦١، والهمع ٢٧٦/١، ٢٠/١، والمدر ١٩/١، والمعنى، الشاهد ١٦١، والهمع ١٩٢١، ٢٠/١، والحزانة ١٩/١، وشرح الأشموني ١٤/٣، وديوان العرجي ١٨٢، وديوان المجنون ١٦٨، ومعجم شواهد العربية ١٧٩.

- (١) من الآية ٣٨، من سورة مريم.
- (٢) علل في التصريح سبب الإجماع على فعليته بأنّ "أَفْعِلْ" جاء على صيغـة لايكـون عليها إلاّ الفعل، وأما ماحاء عليها من الأسماء، نحو: "أصبع" فنادر ٨٨/٢.
- (٣) هذا عند جمهور البصريين، وذهب الفراء والزمخشري والزحاج وابن كيسان وابن حروف، إلى أن لفظه ومعناه أمر، ثم اختلف هؤلاء في فاعله، فقال ابن كيسان: إنه ضمير يعود إلى المصدر، وهو "الحُسن" وقال غيره: بل الفاعل ضمير المخاطب.

تنظر المسألة في: الأصول ١٠١/، والمفصل وشرحه لابن يعيش ٧/٧٤١-١٤٨، وشرح الكافية ٢/٠١، وشرح الجمل ٥٨٨/، والتسبهيل ١٣٠-١٣١، وشرح الكافية الشافية ١٠٧٨-١٠، وأوضح المسالك ٣/٣٧، والمساعد ٢/٨٨-١٤٩، وشرح الأشموني ٢٥/٣.

وقيل: ضمير المخاطب، وإنما لزم الإفراد لجريانه مَجْرَى المَثَل، وقيل: (1) فاعله المجرور، والباء زائدة، إذ أصله فعل ماض بصيغة "أَفْعَلَ" أي: صار ذا كذا، كأعشب المكان، ثم غيرت الصيغة، فقبح إسناد صيغة الأمر إلى اسم ظاهر، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على هيئة المفعول به، في "مررت بزيد" ولذلك لزمت، بخلافها في: ﴿وكفى با لله شهيدا ﴾(٢) إلا أنها تحذف مع "أنْ" و"أنّ" كقوله:

واحبِب الينا أن تكونَ المقدما<sup>(۱)</sup> وأحبِب الينا أن تكونَ المقدما<sup>(۱)</sup> وتلوَ "أَفْعَلَ" انصبنَه كاما" أوْقَى خليلينا و"أصْدِقْ بهما" مابعد "أَفْعَلَ" في قولك: "ماأَحْسَنَ زيداً" ونحوه، منصوب، لأنه مفعول

وقـال نبيّ المســلمين تَقَدَّمــوا ... البيت. ويروى: "وحُبَّ إلينا"، وهذا البيت فيه شاهدان:

الأول: الفصل بين صيغة التعجب (أحبب) وبين معمولها وهو (مابعد "أن") بالظرف، وسيأتي بيان ذلك قريبا.

والثاني -وهو المقصود من إيراده هنا- حواز حذف "الباء" الجارة للمتعجب منه بعد: أنْ وأنّ المصدريتين.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٠٩٦/٢، والمساعد ١٠٥٠/١، والهمع ٢٠٠١، والمساعد ٣٣٠، والمربع ٣٣٠، وشرح الأشموني ١٥/٣، ومعجم شواهد العربية ٣٣٠

<sup>(</sup>١) هذا قول جمهور البصريين. تنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر مواضع هذا الجزء من الآية في القرآن الكريم في ص٢٩٦ هـامش (٥) مـن هذا التحقيق.

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل، وهو للصحابي العباس بن مرداس من كلمة لـ ه قالها
 في فتح مكة، وصدر هذا البيت قوله:

به<sup>(۱)</sup>، والفاعل ضمير واحب الاستتار، يعود على "ما".

وحَـــذْفَ ما منه تعجَّبتَ استَبِحْ إن كان-عند الحذف-معناه يَضِع

يجوز حذف المتعجب منه إذا علم، إما بدليل لفظيّ، نحـو: ﴿أَسِمِعْ بهـم وأَبْصِرْ﴾(٢) وإما بدونه، وأكثر مايكون في "مأأفْعَلَ" كقوله:

٣٠٠ جَزَى الله عنّا بَخْتَرِيّا ورهطَه بنى عبدِ عمروٍ ما أعف وأكرما (٣)
 ومنه في: "أَفْعِلْ" قوله:

٣٠١ - فذلك إنْ يَلْقَ المنيَّةَ يَلْقَها حَمِيداً، وإنْ يَسْتَغْنِ يوماً فَأَجْدِرِ (''

(١) هذا عند البصريين، والكسائي، وهشام -كما تقدم- وأما الكوفيون فإنهم ينصبونه على التشبيه بالمفعول به، لأن ناصبه -عندهم- وصف قاصر، فأشبه نصب "الوحه" في نحو: "زيد حسن الوحه".

تنظر مراجع التعليق رقم (١) ص٥٦٠.

- (٢) من الآية ٣٨، من سورة مريم، ووجه الاستشهاد بها أنه قد حذف الجار والمجرور وهو المتعجب منه، بعد "أَبْصِر" لدلالة ماقبله عليه، وإنما حاز حذف المجرور بعد "أفعل" -مع كونه فاعلا- لأن لزومه الجر كساه صورة الفضلة، فجاز فيه مايجوز فيها، نبّه على ذلك الأشموني ١٦/٣.
- (٣) هذا البيت من الطويل، وهو للحصين بن القعقاع، و"بَخْتَرِي" اسم رجل، والشاهد من البيت قوله: "ماأعف وأكرما" حيث حذف مفعول فعل التعجب، لدلالة سياق الكلام عليه، والتقدير: "ماأعفهم وأكرمهم".

وينظر البيت في اللسان "بختر" ه/١١١، وشرح الكافية الشافية ٢٠٨٠/١، وروايته فيها "وأمجدا".

(٤) هذا البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد. والشاهد منه قوله: "فأُحْدِرِ" حيث حذف المتعجب منه مع حرف الجر للعلم به.

وفي كِلاَ الفِعْلَيْن قِلْمَا لَزِمِا مَنْعُ تصرُّفِ بُحُكْمِم حُتِما

كل من فعلي التعجب ممنوع (١) التصرف، فالأول -في الماضى-كتبارك، وعسى، والثاني -في الأمر-كتَعَلَّم، بمعنى: اعلم.

وقيل إن علة جمودهما<sup>(٢)</sup> تَضَمُّنُهُما معنى الحرف الـذى كـان حقـه أن يوضع للتعجب.

وصُغْهُمَا من ذى ثلاثٍ صُرِّفا قابِلِ فَضلٍ، تَسمَّ غير ذِى انتِفَا وغيرِ ذي وصفٍ يُضاهى أشْهَلا وغيرِ سالكِ سبيلَ فُعِلا

لاُييني فعلُ التعجب إلاّ مما اجتمعت فيه ثمانيةُ شروط:

أحدها: أن يكون فعلا، فلا يبنى من غير فعل، وقول العامة: "ماأحْمَرَه" (٢) - من لفظ الحمار - خطأ، إذ لا فعل له.

<sup>(=)</sup> وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٠٧٩/١، وشرح ابن الناظم ٢٦٠، و وأوضح المسالك ٢٦٠/٣، والمساعد ١٥١/٢، والتصريح ٢٠/١، والخزانة ١٣/١٠، وشرح الأشموني ١٦/٣، ومعجم شواهد العربية ١٧٦.

<sup>(</sup>۱) التمس بعض النحاة تعليلا لوحه امتناع صيغتي التعجب من الصرف، فقالوا: «إن ذلك أدلّ على مايراد به من التعجب، لأن التّصرف فيه ونقله من حالـــة إلى
حالة ربما يشعر بزوال المعنى الأول».

ينظر: الأصول ٩٩/١، وشرح الكافية الشافية ١٠٨٠/٢، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "جمودها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أي: ما أبلده!

وينظر امتناع هذا ونحوه في: المساعد ١٦٠/٢، وشذ "ماأذْرَعَه" من قولهم: امـرأة ذَراع، أي خفيفة اليدين بالغَزْل. اللسان "ذرع" ٤٥٩/٩ .

الثاني: أن يكون ثلاثيا<sup>(١)</sup>، وقول الفقهاء: "مااخصره"<sup>(٢)</sup> –من اختصر– لايعرف له سماع.

الثالث: أن يكون متصرف، فبلا يبنى من "نِعْم، وبِئْس" وما حرى مجراهما في عدم التصرف.

الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل، فلا يبنى مـن نحـو: "ذهـب" و"مـات"<sup>(٣)</sup>

(١) إنما اشترطوا ذلك لأن مازاد على الثلاثة إما أن تكون حروفه أصولا فيؤدي حذفُ بعضها -للتعجب- إلى الإخلال بدلالتها، وإما أن يكون مزيدا فيؤدي التعجب إلى حذف الزيادة المأتي بها لمعان مقصودة، كالمشاركة، في نحو:

"ضارب" والطلب في نحو "استخرج". ينظر: التصريح ٩١/٢ .

هذا... وقد اختلفوا في التعجب "بأفعل" فقيل بجوازه مطلقا، وهو مذهب سيبويه وارتضاه ابن مالك. ينظر الكتاب ٩٨/٤، والتسهيل ١٣١، وقيل: بامتناعه مطلقا، وهو قول:المازني، والأخفش، والمبرد، وابن السراج، والفارسي. ينظر الأصول ١٠٣١-١٠٥، والإيضاح من خلال المقتصد ١٧٨٨، والتصريح ١٩٨١، وشرح الجمل ١٠٨٥، وشرح الكافية ١٨/٤، وشرح ابن يعيش ١٤٤٧، وشرح الجمل ١٠٨٥، وشرح الأشموني ١١٧٨، وقيل: بالتفصيل، يعيش ١٤٤٧، والمساعد ١١٤٤، وشرح الأشموني ١١٧٨، وقيل: بالتفصيل، فيمتنع إن كانت همزته للنقل، نحو: "أذْهَبَ" ويجوز إن كانت لغيره، نحو: ما أخطأه، وما أصوبه، وما شذ مخالفا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا قول ابن عصفور. ينظر المقرب ٧٣/١.

وينظر: شرح ابن يعيش ١٤٤/٧، وأوضح المسالك ٢٦٦/٣، والتصريح ٩١/٢. (٢) فيه شذوذان: الأول: كونه زائداً على ثلاثة أحرف. والثاني: بناؤه للمفعول.

(٣) سقط "مات" من: ب.

العامة: "ما أموته! " خطأً.(١)

الخامس: أن يكون تاما، فلا يبنى من نحو: "كان"(٢) و"صار" و"كاد" وقولهم: "مأَصْبَحَ أَبْرَدَهـا! " و"ما أمسى أدفأها(٢)!" التعجب داخل على: "أبْرَدَ" و"أَدْفَأً" و"أصبح" و"أمسى" زائدتان.

السادس: أن يكون غير منفي، فلو كان لازم الاستعمال في النفي، نحو: "ماقمام "ماعِجْتُ (١) بالدواء" بمعنى: ماانتفعتُ به، أو عرض له النفي، نحو: "ماقمام زيد" لم ين منه فعل التعجب.

السابع: أن لايكون الوصف (٥) منه على أَفْعَل (١)، فلا يبنى من نحو:

<sup>(</sup>١) لعدم التفاضل في الموت، وإنما يكون التعجب فيما يمكن فيه التفاضل.

<sup>(</sup>٢) هذا عند البصريين، وأحاز الكوفيون بناءه من "كان" قاسوه على «ماأصبح أبردها، وما أمسى أدفأها».

ينظر: الأصــول ١٠٦/١، وشـرح الجمـل ٥٨٦/١، والتصريح ٩٢/٢، وشـرح الأشموني ١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) حكى هذا الأخفش. ينظر شرح ابن يعيش ١٥٢/٧.

<sup>(</sup>٤) في أ: "ماعجبت"، وفي ب: "مااعجبت"، وكلتاهما محرفة، والصواب ماهو مثبت. ينظر: اللسان "عيج" ١٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) أي: اسم فاعِله.

 <sup>(</sup>٦) أحماز الكوفيون التعجب من البياض والسواد، وأوردوا علمى ذلك بعمض
 الشواهد، وقد عقد الأنباري في ذلك المسألة (١٦) في كتابه: الإنصاف.

وينظر: الأصول ١٠٤/١، وشرح ابن يعيش ١٤٦/٧-١٤٧، وشرح الجمل ١٨٥/١، والمساعد ١٦١/٢.

وقد أطلق ابن عقيل: تجويزهم، وعدّ معهم الأخفش.

"عَرِج" و"عَوِر" و"شَهِل"(١) وقول العامة: "ماأشْقَرَه !" خطأ، وسُمع: "ماأسْمَرَه!" -من البَيْض و"ماأسْوَدَ المامنَة" -من البَيْض و"ماأسْوَدَ الرجل" -من السُّوْدَد-.

الثامن: أن لايكون مبنيا للمفعول (٢)، كـ "عُنيَ بِحَاجَتِك" و "زُهِيَ علينا" أو عَرَضَ له ذلك، كـ "ضُرِبَ زيدً" لم ين منه فعل التعجب، وقول العامة: "ماأزهاه" خطأً.

وقد سمع من العرب أشياء لم تستوف الشروط، فمما فات فيه شرط الفعلية قوله:

٣٠٢–أُخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحاجته<sup>(٣)</sup> ...

فلا يعرف له فعل، وإنما جاء منه الاسم، نحو: «هو<sup>(٤)</sup> خليق بكذا» ومما فات فيه الشرط الثاني قولهم: "ما<sup>(٥)</sup> أتقاه!" و"ما أَمُّلاَّ القِرْبَهَ" لأنهما من:

<sup>(</sup>١) الشُّهْلَة في العَيْن أن يشوب سوادَها زُرقَةً، وقيل: أن يكون سوادها بين الحُمرة والسواد. اللسان "شهل" ٣٩٦/١٣ .

<sup>(</sup>٢) أى: سواء كان ذلك تأصيلا أو تحويلا. ينظر: الأصول ١٠٢/١، والتصريح ٩٢/٢. ورأي المتنع التعجب منه لأنه لا يُدرَى هل التعجب من فعل المفعول أو فعل الفاعل؟ وقد استثنى ابن مالك ماكان ملازما للبناء للمفعول، فأحاز وقوع التعجب فيه بشرط أمن اللبس. ينظر: التسهيل ١٣١، وتبعه في ذلك ابنه، إلا أنه لم يقيده عملازم البناء للمفعول. ينظر شرح النظم له ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من البسيط، وقائله مجهول، وتمامه:

<sup>... ... ...</sup> ومُدٌ مِنِ القَرْعِ للأبواب أَنْ يَلِجا ... ... ينظر البيت في: معجم شواهد العربية ٧٧، ولم أحده في غيره.

<sup>(</sup>٤) في ب: "هذا" موضع "هو". (٥) سقطت "ما" من كلتا النسختين.

"اتّقى" و"امتـالأت"، وكثر ذلك في ماكان من الرباعي على "أفْعَلَ" نحو: "ماأظلَمَ الليلَ" و"ماأقفر هذا المكان" و"ما أعطاه للدراهم" و"ما أولاه للمعروف" وزعم بعضهم (١) أن "أفَعَلَ" - في بناء فعل التعجب منه - كالثلاثي، وقيل (٢) يختص الجواز فيه بما كانت همزته لغير النقل، فلا شذوذ في المثالين الأولين على هذا القول، بخلاف الآخِرَيْن، ومما فقد فيه الشرط الشالث "أعْس به"(٢) [حكاه اللحياني]. (١)

يخلف ما بعض الشروطِ عَدِما وبعد "أَفْعِلْ" جَـرُه بالبا يَجِبْ

وأَشْــُدِدَ او أَشَــدُّ أو شِبْهُـهُـمُـــا ومصــدرُ العــادم بعــدُ يَنْتَصِــبُ

إذا أريد التعجب من فعل لم تكتمل شروط بناء فعل التعجب منه، أقيم مقامه "أشدد" قبل مجرور بـ"باء" أو "أشد "ما" أو ما أشبههما من "أكثر" و"أحسن" و"أعجب" ونحوها، ثم يؤتى بمصدر الفعل الذى امتنع بناء فعل التعجب منه مضافا إلى المتعجب منه منصوبا بعد "ماأفْعَل" ومجرورا بعد "أفْعِلْ" نحو: "ماأشَـد الماأشـد الماشـرع فناءه"

<sup>(</sup>١) المقصود به سيبويه ومن تابعه كابن مالك، كما تقدم في ص ٥٦٥ تعليق (١).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عصفور. ينظر: المقرب ٧٣/١، وقد تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان "عسى" ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

واللحياني هو: علي بن حازم، وقيل: علي بن المبارك، وهو لغوي، معاصر للفراء، ومن مؤلفاته كتاب في النوادر، وكان حيّا قبل سنة ٢٠٧ه... ينظر: معجم المؤلفين ٦/٧، وإنباه الرواة ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

و"أسْرعْ بفنائِه"، و"مأأكْثَرَ كونَه منطلِقا" و"أَكْثِرْ بكونِه منطلقا".

فإن لم يكن للفعل مصدر أتي بفعله مع حرفٍ مصدري، نحو: «مــأكثرَ ماعُنِيتَ بحاجتي» و «ما أَكْثَرَ أَنْ كاد(١) زيدٌ يقومُ».

وفعلُ هذا البابِ لن يُقدَّما معمولُه، ووَصْلُه به الْزَمَا مُسْتَعْمَلٌ، والخُلْفُ في ذاك استقر

وبالنَّدورِ احكم لغير ما ذُكر ولا تَقِسْ على الدَّى منه أُثِرُ وفصلُه بظمرفِ او بحسرفِ جَسرٌ

قد تقدم أن فعل التعجب غير متصرف في نفسه، فلذلك لا يُتصرف في معموله، فلا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول:(١) "مازيداً أَحْسَنَ !!" ولا "بزيد أَحْسِنْ" ووصلُه به لازم، فلا يفصل بينهما بغير(") الظرف والجار والمجرور، فلا يقال(٤) «ماأَحْسَنَ -لولا البُعْلُ- زيداً»(٥) ولا «أَحْسِنْ -يا أخى- بزيدٍ»،

في ب: "كان" وهو تحريف. (1)

في أ: "فلا يجوز" موضع "فلا تقول". **(Y)** 

اختلفوا في الفصل بالظرف والجار والجرور، فذهب الأخفش، والمبرد، وأكثر البصريين إلى المنع، وذهب الفراء والجرمي والمازني والزحماج والفارسي، وابـن خروف والشلوبين إلى الجواز، وقد ارتضى ابن مالك مذهب هؤلاء وقد سار الشارح في هذا على مذهب ابن مالك وسابقيه.

تنظر المسألة في: المقتضب ١٧٨/٤، والتبصرة ٢٦٧/١، وشرح ابن يعيسش ١٥٠/٧، وشرح الكافية ٣٠٩/٢، والتسهيل ١٣١، وشرح الكافية الشافية ١٠٩٨/٢، والتصريح ٧/٠٩، وشرح الأشموني ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: "تقول".

ذهب إلى حواز الفصل بـ"لولا" ومصحوبها ابن كيسان. ينظر: شرح الكافية ٣٠٩/٢، وشرح الأشموني ١٩/٢.

وأما الفصل بالظرف والجار والجحرور فمستعمل، فمن كلامهم: «مأأحْسَنَ بالرحل أنْ يصدق ومأأقبُحَ به أنْ يكذب»، ومنه:

٣٠٣- ... ... وأَحْرِ -إذا حالتْ- بأنْ أتحوّلاً (١) وقوله ... وقوله ...

٣٠٤ ... ... وأَحْبِبُ إلينا أَن تَكُونَ الْمُقدَّمِـا (٢)

ولذلك صحح المصنف حوازه، موافقة للفراء، والفارسي مع مخالفة أكثر البصريين. (٣)

واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان الظرف أو الجار والمحرور معمولين لفعل التعجب، فإن كانا متعلقين بمعمول الفعل امتنع الفصل بهما اتفاقا، فلا يقال: «ماأحسن في المسجد اعتكافك» ولا «أحسن عند زيد بجلوسك».

(١) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر، وصدره قوله:

أقيم بدارِ الحَزْم مادام حَزْمُها ... ...

"دام" في البيت تامة. و"حالت" أي: تغيرت.

يقول: إنه يقيم ماكانت الإقامة خيرا، وإذا تغيرت الأحوال وأصبح الخير في الانتقال فإنه يتحول إلى غير ذلك المكان.

والشاهد من البيت قوله: «وأَحْرِ -إذا حالت- بأن أتحولا» حيث فصل بالظرف ومدخوله وهو "إذا حالت" بين فعل التعجب وبين معموله، وهذا عند القاتلين بجواز الفصل بين فعل التعجب وبين معموله، وقد تقدم ذكرهم.

وينظر البيت في شرح الكافية الشافية ١٠٩٦/٢، وشرح ابن الناظم ٤٦٥، وأوضح المسالك ٢٦٣/٣، والتصريح ٢٠/٢، وشرح الأشموني ١٩/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٦٣.

- (٢) تقدم تخريج البيت في ص٦٦٥.
  - (٣) انظر ص ٦٩٥ تعليق (٣).

# نِعْم وبنسُ وما جَرَى مجر الهُمَا

الأصل في "نِعْم" و"بئس": [نَعِمَ وبَفِسَ،](١) -بفتح الفاء، وكسر العين-ثم نقلت حركة العين إلى الفاء، بعد إلقاء حركتها، وقد يأتيسان على الأصل، وقد تحذف حركة العين، وتنزك حركة الفاء على حالهـــا(٢)، وقـــد تتبــع حركــة الفاء لحركة العين(٢)، واللغات الأربع حاريات(١) في كل ثلاثي أولـه مفتـوح، وثانيه حلقي مكسور، كـ"شَهِد" في الأفعال، و"فَخِذ" في الأسماء:

مقارني "أل" أو مضافين لما قارنها، كـ"نعم عُقبي الكرُّما"

الدليل على فعلية (٥) "نِعْم" و"بئس" دخول تاء التأنيث عليهما في نحو:

مابين المعقوفين ساقط من: ب. (1)

<sup>(</sup>٣) أي فيقال: "نِعِمَ" و"بئِسَ". أي فيقال: "نَعْمَ" و"بُئُسَ". **(Y)** 

في ب: "جارية". (1)

درج الشارح في هذا على مذهب البصريين والكسائي، القائلين بفعلية "نِعْمَ (0) وبعس"، وذهب جمهور الكوفيين إلى اسميتهما، مستندين إلى بعض الشواهد التبي ظاهرها دخول حرف الجر عليهما، وقد رد البصريين تلك الشواهد نافين مباشرة الخافض لهما.

هذا مااشتهر عنهم في المسألة. وتنظر تفصيلها في: معاني الفراء ١١٩/٢، والمقتضب ١٤١/٢، والأصول ١١١١/، والتبصرة ٢٧٤/، والإنصاف، المسألة (١٤) ٩٧/١، وشرح ابن يعيش ١٢٧/٧-١٢٨، وشرح الكافية ٢١٢/٢، وشرح الجمل ٩٨/١، والمقرب ٩٥/١، وشرح الكافية الشافية ١١٠٢/٢، والتسهيل ١٢٦، والتصريح ٩٤/٢ .

«فَبِها ونِعْمَتْ» (۱) ونحوه مشهور في اللسان، ولا دليل للكوفيين على اسميتهما باتصالهما بحرف الجر في نحو: «بئس (۱) السير على بئس العير» و «ما هى ينِعْم الولد» لتأوله بدخول حرف الجر على موصوف محذوف، تقديره: «على عير بئس العير» (۱) و «بمولود نعم الولد» ويلزمهما عدم التصرف، ويعمل كل منهما الرفع في اسم يكون فاعلا لهما، وشرطه -إن كان ظاهرا- أن يكون مقرنا بالألف واللام الجنسية، نحو: ﴿نِعْمَ العبدُ إنه أوّاب (۱) أو مضافا إلى مقرن بها، كـ«نِعْم عقبى الكرماء» وقوله: ﴿فبئس مثوى المتكبرين (٥) وقد يقع مضافا إلى مضاف إلى المقرن بها، كقوله:

ه ۳۰-فنِعْم ابن أختِ القوم غَيَرمُكذب<sup>(۱)</sup> ... ... ...

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من قوله ﷺ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أبي داود، أفضل». ينظر في: سنن الترمذي، كتاب الصلاة ٣٦٩/٢، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة ٢٥١/١، وسنن النسائي، كتاب الجمعة ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) جميع المراجع التي تيسرت لي مطالعتها تروى هذا القول هكذا: «نِعْم السير على بتس العَير» وهو المناسب لماذكروه سببا لهذا القول، فيشبه أن يكون هذا تحريفا. تنظر مراجع التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) أكثر النحويين يجعل الباء في قوله: "بنعم" وعلى في قوله "على بئس" داخلين على معمول الصفة المحذوفة هي وموصوفها، والتقدير عندهم: «ماهي بولد مقول فيه نعم الولد»، و «نعم السير على عير مقول فيه بئس العير».

ينظر: الإنصاف ١١٣/١، والتصريح ١١/١، وشرح الأشموني ٢١/٣ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٠، من سورة ص.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٢، من سورة الزمر، ومن الآية ٧٦، من سورة غافر.

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت من الطويل، لأبي طالب -عم النبي- ﷺ من كلمة

### ويرفعان مضمرا يفسّره مُمَـيّزٌ، ك «نِعْم قوما معشره»

كما يكون فاعلهما اسما ظاهرا يكون ضميرا مسترّا، واحب الاستنار، يفسره اسمٌ بعده، منصوب على التمييز، كقوله: (بئس للظالمين بَدَلاً) (١) تقديره: بئس هو، أي: البدل.

وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قلو اشتهر اختلف النحاة في حواز إظهار فاعلهما مع التمييز، فمنعه سيبويه (٢)،

(=) يمدح فيها الرسول - الله - اله - الله -

... زهير" حسام مفرد" خيران لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، لا نعتان لزهير، لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة، ويروى "حساما مفردا" بالنصب، على أنه حال من "زهير".

و"الحسام": السيف. اللسان "حسم" ٢٣/١٥.

و"الحمائل": جمع حِمالة، وهي عِلاقة السيف. اللسان "حمل" ١٨٩/١٣. وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١١٠٥/١، وأوضح المسالك ٢٧٢/٢، والهمع ٢٥/٢، والدرر ٢٠٩٢، والتصريح ٢٥/٢، وشرح الأشموني ٢٢/٣، وديوانه الورقة ٣.

- (١) من الآية ٥٠، من سورة الكهف.
- (٢) ينظر: الكتاب ١٧٨/٢، وحجة سيبويه في ذلك: أن أحدهما كاف عن الآخر، وعصلٌ للمقصود، فلا حجة للإتيان بالآخر، بل قد يـؤدي الإتيان بـه إلى إيهـام عيء فاعلُين للفعل الواحد؛ بنحوه عن ابن يعيش ١٣٢/٧.

(١) كابن السراح. ينظر: الأصول ١١٧/١ .

- (٢) ينظر: المقتضب ٢/١٥٥، والإيضاح العضدي من خلال المقتصد ٢/٣٧، والإيضاح العضدي من خلال المقتصد ٢/٣٢، وحجة المبرد والفارسي ومن تبعهما في تجويزهما الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز أن ذلك يفيد مزيدا من البيان والتوكيد، بنحوه عن ابن يعيش١٣٢/٧.
- (٣) هذا عجز بيت من الوافر، وهو للشاعر: جرير بن عطية من قصيدة يمدح فيها الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وصدره:

تزوَّدُ مثــلَ زادِ أبيـك فينــا ... البيت.

وأراد بقوله: "أبيك" عمر بن الخطاب الفاروق - الله - فهو حده لأمه.

والشاهد منه: «فنِعْم الزادُ... زاداً» حيث جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز.

وهذا غير حائز عند سيبويه وجمهور البصريين لماتقدم، وقد ذهب ابن مالك (التسهيل١٢٧)، وابنه (في: شرح النظم ٤٧١) والشارح هنا، إلى حوازه موافقة منهم للمبرد، والفارسي، وغيرهما مستندين إلى هذا الشاهد وغيره، ولم يسلم لهم المانعون من البصريين ذلك، وتأولوا هذا البيت بأن "زادا" منصوب بفعل من لفظه مقدر، لا على التمييز، وعلى فرض صحة قولهم فإنه نادر، هكذا قال ابن السراج. ينظر: الأصول ١٩٧١، وابن يعيش ١٣٣/٧.

وقال ابن عصفور إن أفاد التمييز معنى زائدا حاز، وإلا فلا. ينظر المقرب ١٨/١. وينظر البيت في: المقتضب ١/٠٥٠، والخصائص ٨٣/١، والمقتصد ١٨٢/١، وينظر البيت في: المقتضب ١/٠٦٠، والخصائص ١٩/١، وشرح الجمل ١٠٦/١، والمقرب ١٩/١، وشرح الجمل ١٠٦/١، والمسان "زود" ١٨١/٤، والمغنى، الشاهد وشرح النافية الشافية ١٦٤/١، والخزانة ١٩٤٩، وشرح الأشموني ٣٦٢، والخزانة ١٩٤٩، وشرح الأشموني ٣٦٢، وحواشي أوضح المسالك ٢٧٨/٢، وديوانه ١٣٥، ومعجم شواهد العربية ٩٦.

#### وفي قولـــه:

٣٠٧-نعم الفتاةُ فتاةً هندُ لو بَذَلَت ردَّ التّحية نُطْقا أو بإيماء (١) و الماضلُ و الماضلُ الفاضلُ

تتصل "ما"(٢) بهذين الفعلين، نحو: ﴿فَنِعِمَّا هَيَ ﴿أَن الله نِعِمَّا هَي وَالله نِعِمَّا مِي أَن يقولَ نسيت آية كذا) (٥) يَعِظُكُم به ﴿٤)، وفي الحديث: (بئس ما لأحدكم أن يقولَ نسيت آية كذا) (٥) ومحلها النصب على التمييز، والفاعل مسترّ، والتقدير: نِعم الشيء شيئا، هذا اختيار الفارسي، وقيل: بل هي معرفة تامة، في محل الرفع، لأنها فاعل، وهو مذهب السيرافي والأكثرين، وهو ظاهر كلام سيبويهِ. (٥)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من البسيط، وهو مجهول القائل، والشاهد منه قوله: «نعم الفتاة فتاة» حيث جمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، وقد عَرَفْت -من الشاهد السابقاختلافهم في ذلك. وينظر البيت في: المغنى، الشاهد ٤٤٨، وأوضح المسالك ٢٧٧/٣، والدرر ٢١٢/٢، والهمع ٢٦/٨، والتصريح ٢٥/٢، وشرح الأشموني ٢٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت "ما" من: أ. (٣) من الآية ٢٧١، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٨، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) ينظر: صحيح البحاري، كتاب فضائل القرآن ١٠٩/٦-١١٠، ولفظه فيه: «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسُّيَ».

وينظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين ص٤٤٥، وفيه: "للرجل" موضع: "لأحدهم"، و"سورة" موضع: "آية".

وتنظر: سنن النسائي، كتاب الافتتاح ١٥٤/٢-٥٥١.

<sup>(</sup>٦) تنظر المسألة في: الكتاب ٣/٦٥، والمقتضب ١٧٤/٤-١٧٥، وشرح ابن يعيش ١٣٤/٧ وشرح الكافية ٢٦٦٠، والتسهيل ص٢٦٦، والمغني ص٣٢٨-٣٢٩، والتسهيل ص١٢٦، والمغني ص٣٦٨-٣٢٩، والمساعد ٢٦/٢-٢٧، والتصريح ٢٦/٢-٩٧، وشرح الأشموني ٢٦/٢-٢٧.

ويُذكُر المخصوصُ بعدُ مبتدا أو خبرَ اسمِ ليسَ يبــــدُو أبـــدا

يذكر المخصوص بالمدح أو بالذم بعد فاعل "نِعم" و"بئس" مرفوعا، نحو: «نعم الرجل زيد» و «بئس الرجل عمرو» و رفعه بالابتداء، والجملة قبله خبره، وليس بواجب التأخير، بل يجوز «زيد نعم الرجل» وقيل ارتفاعه لأنه خبر مبتدأ لازم الحذف(1)، والتقدير: «هو زيد» والضمير عائد على الممدوح بعد "نِعْم" وعلى المذموم بعد "بئس".

وإن يُقَدِمْ مُشْعِدِرٌ بــه كُفي كــالعلمُ نعمَ المَقْتَنَى والمَقْتَفَى

يحذف المحصوص بالمدح كثيرا لتقدم ما يدل عليه، نحو: ﴿ نِعِم العبد ﴾ (٢) بعد قوله و ﴿ بئس الشّراب ﴾ (٢) بعد قوله تعالى: ﴿ يَعَاتُوا بَمَاءَ كَالْمُهُل ﴾ وليس منه (٤) ما مثّل به المصنف من قوله: «العلم

<sup>(</sup>۱) تنظر المسألة في: المقتضب ۱۶۲/۲، والأصول ۱۱۲/۱، والتبصرة ۱۷۷۸، وارس و المسألة في: المقتضب ۱۱۲۸، والتسهيل ۱۲۷، وأوضح المسالك ۲۸۰/۳. وشرح الكافية المسالك ۳۱۸/۳، والمساعد وتنظر مبسوطة في: المقتصد ۱۳۹۸، وشرح الكافية ۲۱۸/۳، والمساعد ۲۳۳/۲)، والتصريح ۹۷/۲.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٤، من سورة ص. (٣) من الآية ٢٩، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) يحتمل أن يكون منه، وعليه يكون معنى قوله: «وإن يقدم مشعر به كفى»:
وإن يقدم لفظ مشعر بمعنى المخصوص كفى عن ذكر المخصوص مؤخرا مع
كون المقدم مخصوصا إن صلح لأن يكون مخصوصا إذا أخر، وغير مخصوص إن
لم يصلح، ولذا قال في التصريح: «أما إذا جعلناه -أي "العِلْم" في قوله: "العلم
نعم المقتنى والمقتفى" - خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: "هذا العلم" على حد "سورة
أنزلناها" أي: هذه سورة، أو مفعولا لفعل محذوف تقديره: إلزم، فيكون من
الحذف لا من التقديم، كما ذكر الناظم» ٢/٧٧، وينظر هذا التفسير في حاشية
الصبان ٢٨/٣.

نعم المقتنى» لأنه من باب تقديم المخصوص -كما سبق تمثيله- لا من بـاب حذفه.

#### والجعل كبئس"ساء"واجعل "فَعُلا" من ذي ثلاثة كنعسم مُسْجَسلا

"ساء" بمنزلة بئس في دلالتها على الذم، وعدم تصرفها، واقتضائها فاعلا كفاعلها، ومخصوصاً، ومن استعمالها قوله تعالى: ﴿ساءت مستقراً ﴾(١) ففاعلها مستر، مفسر بالتمييز، والمخصوص محذوف للعلم به.

ويستعمل من كل فعل ثلاثي "فعُل" -بضم العين- سواء كان مبنيّا على ذلك كاظرُف" واشرُف" أو محوّلا إليه كالفهم" وافقه استعمال نعم (٢)، في الدلالة على المدح، واقتضاء فاعل كفاعلها، ومخصوص بالمدح، نحو: «فَقُه الرجلُ زيد» ﴿وحَسُنَ أولئك رفيقا﴾ (٣) ولا يختص ذلك بالمدح كما يقتضيه كلام المصنف، بل بستعمل في الذم أيضا، كدخبُث الرجلُ زيد» ويجوز بحيء فاعله مضمرا كفاعل نِعْم، نحو: «مررت برجل فَهُمَ رجلا» وبعضهم يسكّن عينه فيقول: "حُسْنَ"، وبعضهم ينقل حركتهامع التسكين إلى "الفاء" فيقول: "حُسْنَ" فيقول: "حُسْنَ" فيقول: "حُسْنَ" في في الله النهاء المنطق المنسكين الله اللهاء المنطق المنسونة المنسكين الله اللهاء المنسونة المنسونة

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٦، من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) اشترط ابن عصفور الصحة صوغ "فعُسل" -من الثلاثي- لقصد المدج أو الدّم صلوحة للتعجب منه، كالأمثلة التي ذكرهاالشارح، وقدتابعه على هذا ابن مالك. ينظر: المقرب ١٩/١، والتسهيل ١٢٨.

هذا .. وقد ذكر ابن عصفور أن العرب استعملت ثلاثة أفعال في المدح والـدّمّ ولم تحولها إلى "فَعُلَ" وهي: علم وجهل وسمع.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٩، من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٤) ينظر هذه اللغات في: اللسان "حسن" ٢٦٩/١٦.

ويختص بجواز حرّ فاعله بالباء، كقولــه:

۳۰۸–حُبَّ بالزَّور الذي لايُري<sup>(۱)</sup>

ومن كلامهم: «مررتُ بأبياتٍ حَادَ بِهِنَّ أبياتا» (٢) أصل الأول: "حَبُبَ" فأريد تسكين أول المثلين للإدغام، فنُقلت حركته إلى "الحاء" وأصل الثاني: "حَوُدً" قلبت واوه ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها.

ومشلُ نِعْم "حبذا" الفاعلُ "ذا" وإنْ تُسردْ ذَمّاً فقل: لا حبّذا قد احتمعت دلالته (٢٠) على المدح والذم في قوله:

(١) هذا صدر بيت من المديد، وهو للطرماح بن حكيم، وتمام البيت قوله: منه الا صَفْحَهِ أَو لمَهام

و"الزَّوْر": بفتح فسكون، جمع زائر، وقيل: اسم جمع. ينظر: اللسان "زور" ه/٤٧٤.

والصفحة: بفتح فسكون، المراد بها صفحة الوحه، وهي حانبه، و"اللَّمامُ": جمع لِمَّة: -بكسر اللام وفتح الميم المشددة، وهي: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. ينظر: اللسان "لم" ٢٥/١٦.

والشاهد من البيت قوله: "حُبُّ بالزُّور" حيث اقترن فاعل "حبّ" المفيد المدح بالباء الزائدة، وذلك لقرب المعنى هنا من التعجب، والباء تـزاد بـاطراد في فـاعل فعل التعجب، كما سيأتي -إن شاء الله- في موضعه. ينظر البيت في: المقرب ١٨٨/، وشرح الجمل ٢٨١/، وأوضح المسالك ٢٨١/٣، والدرر ١٩/٢، والهمع ٢٩/٢، والتصريح ٢٩/٢، وشرح الأشموني ٣٠/٣، ومعجم شـواهد العربية ٣٠/٣.

- (٢) حكى ذلك الكسائي، ووجه الاستشهاد به أنه قد زيدت الباء في فاعلـه. ينظر: التصريح ٩٩/٢.
- (٣) الضمير يرجع إلى "المماثل"لنعم في الحكم، وهو "حينتذا" و "لاحبذا" في المدح والذم.

9 - ٣ - ألا حبذا عاذِرى في الهُوكى ولا حبيدا الجاهيلُ العياذلُ (١) والفعل منهما "حَبُّ" و"ذا" هو الفاعل (٢)، وقيل الجميع فِعُلَّ، والفاعل ما بعده. (٢)

وقيل الجميع اسم مبتدأ، وما بعده خبره.(\*)

وأُوْلِ ذَا المخصوصَ أيّــاً كان لا تَعْدِلْ بذا فَهْــو يُضاهِـــي المَشــلا قد تقدّم(٥) أن "ذا" هو فاعل "حبّ" فالمرفوع بعده هو المخصوص، ولا

(۱) هذا البيت من المتقارب، ولم يعرف قائله، والشاهد منه قوله: «حبذا عاذرِي في الهوى» و «لا حبذا الجاهل العاذل» حيث استعمل "حبذا" في العبارة الأولى للمدح، و "لا حبذا" في الثانية للذم، وقد جمع بينهما في بيت واحد.

ينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٨٣/٣، والمساعد ١٤٢/٢، والهمع ١٩/٢، والهمع ١٩/٢، والدر ١١٤٢/٢، والتصريح ٩٩/٢، ومعجم شواهد العربية ٩٩٢.

- (۲) ذهب الشارح في هذا إلى ما ذهب إليه الناظم وابنه مقتفين آثار ابن حروف، الذي زعم أنه قول سيبويه، وأنّ من ادعى عليه غيره فقد أخطأ، قلت: هو في الحقيقة قول الخليل، وسيبويه حكاه عنه وأقره. ينظر: الكتاب ١٨٠/٢. ينظر: التسهيل ٢٩١، وشرح الكافية الشافية ٢١١٧/١، وشرح ابن الناظم التسهيل ٤٧٥-٤٧٤، والمساعد ٢٠/٢، وشرح الأشموني ٣٠/٣.
- (٣) نسب هذا إلى الأخفش وابن درستويه، ورُدَّ بأنه دعوى لا دليل عليها، وأنه لم يُعهد له نظير، فلم يرد تركيب فعل من فعل واسم. ينظر: المساعد ١٤٢/٢، وشرح ابن عقيل ١٧١/٣، والتصريح ١٠٠/٢.
- (٤) هذا مذهب الخليل وظاهر مذهب سيبويه، ومذهب المسبرد، وابن السراج، فقد ذهب هؤلاء إلى أن "حبذا" عبارة عن فعل وفاعل، لكنّه ركب حتى صار بمنزلة كلمة واحدة. ينظر: الكتاب ٢/٠١٨، والمقتضب ١٤٥/٢، والأصول ١١٥/١.
  - (٥) في أ: "قد تقرر".

يتغير "ذا"عن هيئة الإفراد، والتذكير، ولواختلف أحوال المخصوص، بل يقال: "حبذا هند" و"حبذا الزيدان" و"حبذا الزيدون" لأنه حرى فى كلامهم بحرى المثل كما يخاطبون بقولهم: «الصّيفَ ضيَّعْتِ اللَّبنَ» (١) -بكسر التاء- كلَّ أحد.

ويختص "حبذا" بعدم حواز تقدم المخصوص عليه، لما ذكر من أنه حـارٍ مجرى المثل.

# وماسوىذا ارْفَعْ بـ"حب "أوفَجُر " بالبا، ودون ذا انضمامُ الحا كَثُـر

إذا قيل: «حب الرجل زيد» -دون ذا- فلك أن تأتي بالرجل مرفوعا، لأنه الفاعل، ولك أن تجره بالباء، فلك أن تجره فتقول: (٢) «حب بالرجل»، ولك في أوله وهو "الجاء" الفتح، والضم، وهذه المسألة لا تختص بـ "حَبّ بل هي من جملة ما يُنِي على "فَعُلّ للدلالة على المدح أو الذم، وقد سبق أن في صيغته ثلاث لغات (٢)، وأن في الاسم الذي بعده وجهين، فإفراد المصنف لها بالذكر يوهم اختصاص الحُكُمين (١) بها، وليس كذلك.

وكذلك إفراده "ساء" بالذكر ليس بشيء، فإنها من جملة هذا القِسم، فإن أصلها "سَوَءً"(٥) قلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فهى كدهاد الرجل زيد» و «فاق الرجل زيد».

<sup>(</sup>۱) يضرب مثلا لترك الشيء وهو ممكن، وطلبه وهو متعذر، وأول من قاله عمرو بن عمرو لدختنوس بنت لقيط، وكانت تحته ففركته، وكان شيخا موسرا، فتزوجها عمرو بن معبد، وهو ابن عمها، وكان شابا مقترا، أو فقيرا -خلاف في الرواية- فأرسلت إلى عمرو، -زوجها الأول- تطلبه حُلوبة، فقال لها ذلك.

ينظر: مجمع الأمثال ٦٨/٢، وفيه: في الصيف... (٢) في ب: "وتقول".

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٧٧ه، تعليق (٤). (٤) في أ: "الحكم".

<sup>(</sup>٥) وإذا أريد بها الدلالة على الذم، قيل: "سُوءً" بضم عينه.

#### أفعسل التفضيس

وهو<sup>(۱)</sup> اسم، لدخول علامات الأسماء عليه، من الجر، والإضافة، و"أل" وهو ممتنع الصرف، للزوم الوصفية، ووزن الفعل، ولا يتصرف عن صيغة "أفْعَل" إلاّ أن الهمزة حذفت في الأكثر من "خير" و"شرّ" لكثرة الاستعمال<sup>(۲)</sup>، وقد يعامل معاملتها في ذلك "أحبّ" كقوله:

٣١٠ ... وَحَبُّ شيء إلى الإنسان مامُنِعا(٣)

(١) سقط "هو" من: أ.

(٢) ذكر في التصريح أنهما لمّا لم يُشتقًا من فعل حولف لفظهما، ونسبه إلى الأخفش، وعلى هذا يكون فيهما شذوذان، حذف الهمزة، وكونهما لا فِعْل لهما، ١٠١/٢.

(٣) هذا عجز بيت من الوافر، وهو للأحوص، وصدره قوله:

وزادنـــى كَلَفا بالحبِّ أن مُنِعَتْ ... ... البيت.

ورواه ابن منظور هكذا:

وزادة كُلَف بالحب أن مَنَعَت وحَب شيسا إلى الإنسان ما مُنِعا على أن "حب" حبّب فأدغمت الباء الأولى -بعد تسكينها في الثانية، وموضع على أن "حب" حبّب فأدغمت الباء الأولى -بعد تسكينها في الثانية، وموضع "ما" رفع على الفاعلية. ينظر: "حبب" البيان، والشاهد منه -على رواية الشارح - قوله: "حَب عن حذفت همزته وأصله: "أحب أفعل تفضيل.

وعبارة الشارح هنا تشعر بالجواز على قلّة، وقد صرح غيره بـأن ذلك نـادر، أو شاذ، أو ضرورة. ينظر: المساعد٢/٢١، والهمع ٢٦٦/٢، والتصريح ٢٠١/٢. ينظر البيت في: المراجع السابقة وفي: الدرر ٢٢٤/٢، وشرح الأشموني ٣٣/٣.

وقد يستعمل "خير" و"شر" على الأصل، كقراءة بعضهم (١): ﴿ مَن الكَدَّابُ الأَشَرُ ؟ ﴾ (٢) ونحو:

٣١١ - ... بلالُ خيرُ الناسِ وابنُ الأُخْيَرُ (٣) ...

صُـغْ مـن مصـوغ منه للتعجب أَفْعَلَ" للتفضيـلِ وأبَ اللَّذَّابي

لا يصاغ "أفعل" التفضيل إلا مما يصاغ منه "أفعل" التعجب، وهو ما احتمع فيه (3) الشروط الثمانية السابقة، وما امتنع صوغ فعل التعجب منه لفقدها أو فقد بعضها امتنع صوغ "أفعل" التفضيل منه، ولذلك حكم بندور قولهم: «أَلُصُّ مِن شِظَاظ». (6)

وقولمه:

٣١٢ - ... فأنْتَ أَبْيَضُهم سِرْبِالَ طَبَاخِ (١)

<sup>(</sup>۱) هو أبو قلابة -أحد القراء المعروفين عند أهل الفنّ- ينظر المحتسب ١٩/٢، ٥٠ و وإملاء ما منّ به الرحمن ٢/٠٥٠، وشرح الكافية الشافية ١١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) هذا من مشطور الرجز، ولم تنسبه المراجع التي اطلعت عليها إلى معيّن. والشاهد منه قوله: "الأُخْيَر" فإنه قد جاء على أصله. وينظر في: شرح الكافية الشافية ٢٧٤/٢، والمساعد ٢٧/٢، والهمع ٢٦٦/٢، والدرر ٢٢٤/٢، والتصريح ٢٠١/٢، وشرح الأشموني ٣٣/٣، ومعجم شواهد العربية ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) سقط "فيه" من: ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر المثل في: مجمع الأمثال ٢٥٧/٢، وفي اللسان "شظظ" ٩/٣٢٥، وشيظاظ: اسم لصّ من بني ضبّة.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من البسيط، وهو منسوب إلى طرفة بن العبد، قاله في هجاء عمرو بن هند "الملك"، وصدره:

وقولهم: «هو أَشْغَلُ من ذاتِ النَّحْيَيْنِ» (١) إذ الأول لا فعل له، والثاني: فعله زائد على الثلاثي، والثالث: فعله لازم البناء للمفعول.

وفي بنائه من "أفعل" ما سبق من الخلاف في بناء فعل التعجب منه.

### وما به إلى تَعَجُّب وُصِل لانع به، إلى التفضيل صِلْ

(-) إذا الرحال شَتُوا واشْتَدَّ آكُلُهُمُ ... ... البيت.

ومعنى: «إذا الرحال شَتُوا» أي صاروا في زمان الشتاء، وهو زمان القحط -عندهم- وفيه يظهر كرمُ الكرماء، وبُخْلُ البُخَلاء.

واراد بقوله: "اشتد اكلُهُمُ" تعسر عليهم الحصول على القوت، وقوله: «فأنت أبيضهم سِربال طباخ» هذا كناية عن البخل، أي أن ثيباب طباحك تكون فى ذلك الوقت شديدة البياض نقية من الدُّهن وآثار الطبخ، ومعناه: أنك لا تُطعم ولا تجود. ينظر: اللسان "شتا" ٩ / ٩ ٩ / ١ و "سربل" ٣ / ٢٥ ٣ ، والشاهد منه قوله: "أبيضُهُم" حيث اشتق أفعل التفضيل من البياض، وهذا حائز عند الكوفيين، ممتنع عند البصريين، كما تقدم في ص ٣ ٥ تعليق (٦)، وقد حكم الشارح عليه بالندرة موافقة للبصريين.

وجعل سبب الندور كون فعله مزيدا على الثلاثي، وهو أحد تعليلَي المنع عند البصريين، والثاني: أن الألوان من المعانى اللازمة، كاليد والرِّحُل. ينظر: الأصول ١٠٢/١.

ينظر البيت في: الإنصاف ١٤٩/١، وشرح ابسن يعيش ٩/٦، والمقرب ٧٣/١، واللسان "بيض" ٣٩١/٨، ومعجم شواهد العربية ٩١.

(١) ينظر المثل في: مجمع الأمثال ٣٧٦/١. (٢) في أ: "مما".

وأشدُّ انطلاقا، وأعظم كونا في الدار، ونحو ذلك.

وأفعسلَ التفضيسل صِلْمه أبدا تقديرا، اولفظاً بـ"مِن" إنْ جُرِّدا

لايستقيم معنى التفضيل إلا من مفضًل ومفضّل عليه، ولفظ دال على التفضيل، ولذلك وجب أن يوصل "أفْعَلُ" التفضيل إذا جُرِّد من "أل" والإضافة باسم محرور بـ "حِنْ" يكون هو المفضل عليه، فإن ظهر في اللفظ نحو: ﴿أَشَدُّ مِنَا قَوَّةً﴾ (٢) وإلاّ قدّر نحو: ﴿وقالوا نحن أكثر مهوالا وأولادا﴾ (١) و ﴿هُم أَحْسَنُ أثاثًا ﴾ (٤) تقدير الأول "منكم" وتقدير الثاني "منهم".

وأكثر ما يحذف إذا كان "أفْعَلُ" خبرا، كما مثل، ويقـلُّ إذا كـان صفةً أو حالا، ولا تدخل "مِن" بعد مضاف، ولا ملتبس بـ"أل"، فأما قوله:

٣١٣-ولست بالأكثرِمنهم حَصيُّ (٥) ... ...

... وإنّما العِـــزّة للكاثِــر

والمراد بـ"مالحَصى": العدد الكثير من الأعوان، والأنصار.

و"الكاثر": اسم فاعل من: كَثَرْتُ بنى فلان أَكْنُرُهُم إذا غَلَبْتُهُم في الكَثْرة، أو يكون بمعنى الكثير. ينظر: اللسان "كثر" ٢/٧٤.

والشاهد منه قوله: "بالأكثر منهم" حيث ظاهِره أن الشاعر قد جمع بين "أل" ==

<sup>(</sup>١) من الآية ٨، من سورة الزخرف، ومن الآية ٣٦، من سورة ق.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥، من سورة فصلت. (٣) من الآية ٣٥، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٤، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من البسيط، وهو للأعشى: ميمون بن قيس، من كلمة يهجو فيها علقمة بن علاثة، ويمدح عامر بن الطفيل، وتمام البيت قوله:

فقيل "أل" زائدة، وقيل: "مِن" متعلقة بـ"اًكثر" بحرداً دلّ عليه المذكور.

أُلسزِمَ تذكيسسرا وأنْ يُوحُسدا أُضيفَ ذووجهينِ،عن ذى مَعْرِفه لم تنسو فهسو طِبْسـقُ ما به قُرِن<sup>(۱)</sup> وإن لمنكسور يُضَف أو جُسرٌدا "وتِلْسوُ" أل طِبْسَقٌ ومسا لمعرفسه هسذا إذا نويست معنى "مِن" وإنْ

لـ"أفعل" التفضيل ثلاثة أحوال.

<sup>(-)</sup> الداخلة على أفعل التفضيل، وبين "مِن" الداخلة على المفضل عليه، والمتعارف عليه أنّ "مِن" لا تقع بعد أفعل المحلى بأل، وقد خُرِّج على نحو ما ذكره الشارح. ينظر البيت وتخريجه في: الخصائص ١٠٥٨، وشرح ابن يعيش ٢/٣٠، وشرح الكافية الشافية ٢/٥٣، وشرح ابن الناظم ٤٨١، واللسان "كثر" ٢/٤٤٠، والمغنى، الشاهد ٩٧٨، وأوضح المسالك ٣/٥٩، وشرح ابن عقيل ٣/٠٨، والمساعد ٢/٤٠، والتصريح ٢/٤، او الخزانة ٨/٠٥، وشرح الأشموني والمساعد ٢/٤٠، والعربية ١٩١.

<sup>(</sup>١) في أ: وقع تأخير هذا البيت إلى ما بعد الحديث عما يتعلق به، وبالبيتين قبله، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في النسختين "أحدها" وما أثبت هو الذي يناسب كلامه الآتي.

<sup>(</sup>٣) في ب: "تضاف". (٤) في ب: "تجرد"

<sup>(</sup>٥) في أ: "المفضل عليه" وهو سهو.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٤، من سورة الكهف.

من الأولى (') ﴿ لَيُوسف وأخوه أحبُ إلى أبينا ﴾ (') ﴿ أولئك أعظم درجة من الذين... ﴾ (") وفي الحديث: (هُن أغلب) (غ) إلا أن المضاف إلى نكرة (ف) يجب فيه وقوع المطابقة (") بالمضاف إليه، نحو: «هند أفضل امرأة» و «الزيدان أفضل رحلين» و «الزيدون أفضل رحال» و «نساؤك أفضل نساء» فأمّا قوله: ﴿ ولا تكونوا أوّل كافر به ﴾ (') فتقديره: أولَ فريق كافر به.

الثانية: أن يكون معرّفا بـ"أل" فيجب مطابقته لما قبله من موصوف أو مبتدأ، نحو: "زيد الأفضل" و"هند الفُضْلَى" و"الزيدان الأفضلانِ"

<sup>(</sup>١) من الآية ٤، من سورة الضحي.

ووجه الاستشهاد بالآية أن لفظ "أفعل" مذكر، مع أن الموصوف وهو "الآخرة" مؤنث، فدل ذلك على ملازمته التذكير وإن كان الموصوف مؤنثا.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨، من سورة يوسف.

ووجه الاستشهاد بالآية: أن لفظ "أفعل" فيها مذكر مفرد، مع أن الموصوف وهو "يوسف وأخوه" مثنى، فدلٌ ذلك على ملازمته الإفراد في هذه الحال.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠، من سورة الحديد، ويقال فيها نحو ما قيل في الآية التي قبلها.

<sup>(</sup>٤) سبب الحديث: كان النبي على يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبدا الله، أو عُمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله على قال: "هُنَّ أَغْلَبُ". ينظر: سنن ابن ماحة، كتاب الإقامة ص٣٠٥، ومسند أحمد ٢٩٤/٦.

قال في الزوائد: في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥) في أ: "النكرة". (٦) أي: مطابقة الموصوف.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٤١، من سورة البقرة.

و"الهندان الفَضليانِ"(١) و"الزيدون الأفضلون" و"الهندات الفضليات"، -وإن شئت- الفُضْل.

الثالثة: أن يضاف إلى معرفة فيجوز فيه الوجهان (٢)، عدم المطابقة وهو الأكثر، نحو: ﴿ولتجدنّهم أَحْرِصَ الناسِ على حياة ﴾(٢) والمطابقة، نحو: ﴿أكابر مجرميها ﴾(٤)، وإنّما يجوز الوجهان إذا كان "أفعل" باقيا على معنى المفاضلة، بأن تكون "من" مقدرة فيه، أما إن أوّل "أفعل" بما لا تفضيل فيه على غيره، نحو: «النّاقِصُ والأَشَجُّ أَعْدَلاً بنى مروان» (٥) وجبت المطابقة.

وورود هذا في أفصح الكلام وأعلاه دليل على رد قول من منعه، ومثل هذه الآية قوله تعالى:﴿ومانراك اتَّبَعَكَ إلاّالذين هم أراذِلُنا﴾ من الآية ٢٧، من سورة هود.

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين "الهندات الفضليات" وهو تحريف في النّسخ.

<sup>(</sup>۲) نقل عن ابن السراج -و لم أعثر عليه في أصوله - أنه منع المطابقة، ورد عليه بسأن السماع قد ورد بما منعه كالآية التي ذكرها الشارح. ينظر: شرح ابن يعيش ٦/٦، وشرح الكافية الشافية ١١٣٧/٢، وشرح الكافية الشافية ١١٣٧/٢، وأوضع المسالك ٢/٢٧، والمساعد ١٠٦/٢ -١٧٧، والتصريح ٢/٦٠١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٦، من سورة البقرة.

ووجه الاستشهاد أن لفظ "أَفْعَل" في الآية غير مطابق للموصوف، فـالموصوف وهو: الضمير البارزفي "لتجدنهم" للجمع، ولفظ "أفعل" مفرد.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٣، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) المراد بالناقص: يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، لقب بذلك لأنه نقص أرزاق الجُنْد، والمراد بالأشجّ: عمر بن عبد العزيز الله لُقّب بذلك لأن بجبينه أثر شجة من دابة ضربته، والمراد بأعدلا بنى مروان: عادلا بنى مروان. ينظر: أوضح المسالك ٢٩٧/٣، وشرح ابن عقيل ١١٥١/٣، والتصريح ٢٥٥/٢.

وإن تكن بِتِلْوِ "مِن" مستفهِما فلهمــــا كُــن أبــداً مُقَدّمــا كُــن أبــداً مُقَدّمــا كمــــل: "مِمَّن أنت خيرً؟ ولدَى إخبارِ التقديــمُ نَــزْراً وُجِـــدا(١)

إذا كان المفضل عليه بحرورا بـ "حين" وحب تقديمه على "أفعل" التفضيل، إن كان اسم استفهام، أو مضافا إليه، نحو: «ممّن أنت خير؟» و «مِن غلام مَنْ أنت أفضل؟»، لِما تقرر من أن الاستفهام له صدر الكلام، وفي غير ذلك فتأخيره (٢) واحب، وقد يتقدم قليلا، كقوله:

٣١٤ - . . . . . . وزَوّدَتْ جَنَّى النَّحْلِ،بل مازَوَّدَتْ منه أطيب ٣٠

- (۱) هذا البيت وقع -في: أ- تأخيره إلى ما بعد الحديث عن مضمونه ومضمون البيت الذى قبله، وذلك سهو من النساخ، وقوله: «وجدا -في آخره- يخالف ما في متن الألفية وشروحها، فالذي فيها وفي شروحها وردا».
  - (٢) في أ: "فتأخره"، وهو بالفاء في كلتا النسختين، ولا أرى للإتيان بها هنا معنى.
    - (٣) هذا بعض بيت من الطويل، وهو للفرزدق، وصدره قوله:

فقالت لنا: أهلا وسهلا، وزوّدت ... ...

وهو من أبيات قالها في امرأة من بني ذُهل بن ثعلبة قَرَتْه وزودته، وقوله: "حَنَــي النحل" المراد به العسل، وكني به عن حسن اللقاء وحلاوة الحديث.

والشاهد منه قوله: "منه أطيب" حيث قدم الجار والمحرور المتعلقين "بأفعل" التفضيل، وليس المحرور اسم استفهام ولا مضافا إلى اسم استفهام، وهذا التقديم قليل عند الناظم والشارح، وضرورة عند الجمهور.

ينظر: شرح ابن يعيش ٢٠/٢، وشرح ابن عقيل ١٨٤/٣، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه: ٣٩/٣، والهمع ١٠٤/٢، والدرر ١٣٧/٢. وينظر البيت في: المراجع المذكورة، ومعجم شواهد العربية ٣٥.

ويحتمل أن يكون "منه" متعلقا بـ"زودّت" أي: بالذى زودت منه، وعلى هــذا لا يكون في البيت شاهد. ورفعُه الظاهر نَزْرٌ ومتى عاقب فِعلاً فكثيرا ثَبَتَا كَلُو لَهُ الظاهر مِن رفيق أولى به الفضل مِن الصَّديق(١)

فاعل "أفعل" التفضيل لا يكون إلاّ ضميرا مستترا، ولا يرفع اسما ظاهرا ولا ضميرا منفصلا إلاّ قليلا، كـ«مررت برحل أفضل منه أبوه» و«ما أفضل من زيد إلاّ هو» وهي لغة ذكرها سيبويه. (٢)

وأما<sup>(۱۲)</sup> متى عاقب الفعل بأن يقع بعد نفي، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضّلا على نفسه باعتبارين، فإن رفعه الظاهر حينئذ كثير مطرد، كالمثال الذى مثّل به المصنف، وكقولهم<sup>(1)</sup>: «ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكُحُل منه في عين زيد»<sup>(۱)</sup> فالأول: واقع موقع قولك: «لن يرى في الناس من رفيق أولى به الفضل كولاية الفضل بالصّديق»

والثاني: موقع: «ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عـين زيد».

<sup>(</sup>١) هذا البيت -من النظم- ساقط من: أ. (٢) ينظر: الكتاب ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في أ: "كقوله".

<sup>(</sup>٥) ينظر القول وما قيل فيه في: الكتاب ٣٢/٢، والمقتضب ٢٤٨/٣، وشرح الكافية ١٩٨/٣، وأوضح المسالك ٢٩٨/٣، والكافية الشافية ١١٤٠/١، وأوضح المسالك ٢٩٨/٣، والتصريح ١٠٦/٢.

#### النعييت

### يتبع - في الاعراب - الاسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبسدل

التابع هو التالى لما قبله، مشاركا له فى إعرابه، وعامِلِه، وأصول التوابع أربعة، إلا أنها باعتبار انقسام العطف إلى بيان ونسق، والتوكيد إلى لفظي ومعنوي، تصير ستة، ثم هذه التوابع إنما تتبع ماقبلها، فلا يتقدم التابع على متبوعه.

# فالنعست تابع مُتِمُّ ما سبَق بوسمِه، أو وسم ما به اغتلق

"تابع" جنس يشمل جميع التوابع، خرج بالفصل الأول، وهو كونه متمّما لمتبوعه النسق، وبكون التّميم يرجع إلى معناه تارة، وإلى معنى ما يتعلق به أخرى التأكيد، وعطف البيان، ودخل قسما النعت: الموضّح لمعنى فى متبوعه، نحو: «حاءنى زيد الكريم» والموضّح لمعنى فيما يتعلق بمتبوعه، نحو: «رأيت الرحل الكريم أبوه».

لِما تــلا كــامْرُرْ بقــومٍ كُرَمــا سواهما- كالفعل، فاقْفُ ما قَفَوْا ولْيُعْطَ فِي التَّعريفِ والتنكيرِ ما وهـو -لدى التوحيدِ والتذكيرِ أو

تجب موافقة النعت لمنعوته في التعريف أو التنكير مطلقا، كماتجب تبعيته له (١) في أحد ألقاب الإعراب الثلاثة مطلقا(٢)، نحو: بسم الله الرحمن الرحيم(٣)،

<sup>(</sup>١) سقط "له" من: أ. (٢) أي: الرفع والنصب والجر.

<sup>(</sup>٣) وحه الاستشهاد بالبسملة هو أن لفظ -الوصف الكريم- "الرحمــن" قـد تبـع مـا قبله، وهو لفظ الجلالة "ا لله" في إعرابه، فحر بالكسرة لتبعيتــه لمجـرور بالإضافــة، ومثله لفظ "الرحيم".

ووقال رجلٌ مؤمنٌ هذا (المورد في الما خُصْرا (الله والمدابة له في التوحيد -والمراد به الإفراد - وضديه وهما التثنية والجمع، والتذكير وضده، وهو التأنيث، فهو فيها بمنزلة الفعل، إن رفع ضمير موصوفه المستترسمي حاريا على من هُو لَه، وتعنيت المطابقة، نحو: ﴿في مقام أمين هذا ﴿في عيشة واضية ﴾ (الله عنه وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحین ﴾ (الله على الله قوما واضية ﴾ (الله على الله قوما واضية والنه والله والله والله قوما قامت و «الزيدان قاما» و «الزيدون قاموا» و «الهندات قمن»، وإن (الله والموصف (۱۹) اسما ظاهرا، أو ضميرا بارزا، سُمي حاريا على غير من هُو له، ولزم صيغة الإفراد، والتذكير، إلاّ حيث يصح إلحاق الفعل علامة التأنيث، نحو: «مررت برحل كريم أبوه»، و «بالمرأة الكريم أبوها» و «رأيت رحلين كريما أبواهما، ورحالا كريماً آباؤهم» (۱۱) كما تقول: «مررت برحل قام أبوه» و «بالمرأة قام أبوها» إلاّ أنك تقول: «مررت برحل قام أبوه» الأ أنك تقول: «مررت برحل قام أبوها» إلاّ أنك تقول: «مررت بالمرأة الكريمة أمُها» (۱۱)

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣١ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥١ من سورة الدخان.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢١ من سورة الحاقة، ومن الآية ٧ من سورة القارعة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٦) من الآيات ١٢-٣٢-٥٤-٤٦ من السور الآتية: النمل، القصص، الزخرف، الذاريات. على الترتيب. (٧) من الآية ١٠١ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>A) في ب: "فإن". (٩) سقط من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: "أبوهم" وهو تحريف. (١١) سقط "أمها" من: ب.

تقول: «كُرُمَتْ أُمُّها» لا للمطابقة (١)، بدليل: «مررت بـالرجل الكريمـةِ أُمُّه» ومن قال في الفعـل «قامـا أبـواك» و «قـاموا إخوتـك» قـال في الوصـف: «مررت برجلين قائميْن أبواهما، وبرجال قائمِينَ (٣) إخوتهم».

وانعت بمشتق كـ"مصعب و"ذرب وشبهه كـ"مذا و"ذى و"المنتسب"

أصل النعت أن يكون بالمشتق، وهو: ما دل على الحدث وصاحبه، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، نحو: ﴿هو اللهُ الحَالَقُ البارئ المصوّر﴾ (٤) ﴿ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس﴾ (٥) و «مررت برحل صعب، وبرحل ذَرِبٍ -وهو الماهر في الأمور- و «مررت برحل أفضل منك».

وينعت بشبه (١) المشتق -وهو ما أُوِّل به، كـ "ذا"، وغيره من أسماء الإشارة - نحو: «مررت بأخيك هذا، وبأختك تلك» و "ذى" بمعنى صاحب، نحو: (وإن تـــأمَّر عليكــم نحو: (وإن تـــأمَّر عليكــم

<sup>(</sup>١) أي: لا لمطابقة الموصوف، وهو المرأة، وإنما ليدل على أن المرفوع بالوصف مؤنث.

<sup>(</sup>٢) المراد بهم: أزد شنوءة وطيئ. (٣) سقط "قائمين" من: أ.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٤، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠٣، من سورة هود.

<sup>(</sup>٦) في ب: "بمشبه".

<sup>(</sup>۷) ينظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء ١٤٠/٤، ولفظه فيه: «... فمر بها رحل راكب ذو شارة ...» وينظر مسند أحمد ٣٠٧/٢، ولفظه فيه: «إذ مر بها راكب ذو إشارة ...».

عبد حبشي) (١) إذ الأول في تأويل: [الحاضر، والثاني في تأويل: صاحب، والثالث في تأويل:] (٢) منسوب إلى الحبشة، إلى غير ذلك مما يؤوّل بالمشتق.

ونعتوا بجملة منكرا فأغطِيَت ما أغطِيَت خَبَرا

تختص النكرات (٢) بجواز نعتها بالجمل، سواء كان تنكيرها لفظا ومعنى، نحو: ﴿ وَآيةٌ هُم الليل نحو: ﴿ وَآيةٌ هُم الليل نَسْلَخُ منه النهار ﴾ (٥) ونحوه من المعرّف بـ "\_أل" الجنسية، فيلزم الجملة

<sup>(</sup>۱) ينظر في صحيح البخاري، كتاب الأحكام ١٠٥/٨، ولفظه فيه: "استُعمل" بدل: "تأمّر"، وينظر صحيح مسلم، كتاب الإمارة ص١٤٦٨. وينظر في سنن أبي داود، كتاب السنة، وسنن الترمذي، كتاب الجهاد، وسنن النسائي، كتاب البيعة، وسنن ابن ماحة، كتاب الجهاد، ومسند أحمد ١٩/٤-٧٠، و٥/١٨١، و٢٨١/٥، ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) إنما اختصت النكرات بجواز نعتها بالجمل، دون المعارف: لمناسبة الجمل للنكرة من حيث يصح تأويلها بالنكرة، كما تقول في نحو: (قام رجل ذهب أبوه -أو أبوه ذهب قام رجل ذاهب أبوه) والنعت تشترط مطابقته لمنعوته، وهذا متفق مع النكرة، دون المعرفة، نُقل بتصرف من شرح الكافية للرضى ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٠، من سورة طـه.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٧، من سورة يــس.

والشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿الليل نسلخ منه...﴾ حيث نعت "الليل" -وهـو معرفة لفظا- بالجملة وساغ ذلك -عند القائل به- لأن معناه نكرة، فإن "أل" فيه للجنس، ومدخولُها نكرة في المعنى، لعدم اختصاصه بمعيَّن، من أحل ذلك ساغ وصفُه بالجملة وإلى هذا ذهب ابن مالك في التسهيل ١٦٧، وأحازه -أيضا- الرضى بقِلَّة (ينظر: شرح الكافية ٢٠٧١)،

ما يلزمها إذا وقعت خبرا، من الاشتمال على ضمير مطابق للموصوف رابط لها به، إما ملفوظ به -كما مثّل- وإما مقدّر، نحو: ﴿واتقوا يوما الاتجزي نفس عن نفس شيئا ﴾(١) أي: فيه، والظّرف والجار والمحرور بمنزلة الجملة في أنه لا يُنعت بهما إلاّ النكرات، لأنهما في تأويل الجملة.

وامنع هنا إيقاع ذات الطَّلَبِ وإنْ أَتَتْ فالقولَ أَضْمِرْ تُصِبِ المُلكِةِ العَدِم الفائدة (٢)، الجملة المنعوت بها بمنزلة المحبر بها، فلا تكون طلبيةً لعدم الفائدة (٢)،

فإن أتى ما يوهم ذلك، كقوله:

- (-) وقد تابعهما الشارح،والجمهورلايرون هذا،وجملة"نسلخ"حال-عندهم-أومفسرة ٧٦/٦ لبهام كونه آية. ينظر:الأصول ٢٣/٢،والتبصرة ١٦٩/١،وشرح ابن يعيش ٣/٥٥ وما بعدها، والمساعد ٢٠٦/٤. (١) من الآيتين ١٢٣،٤٨، من سورة البقرة.
- (٢) لأِن الجملة الطلبية ليس لها خارجيّ يعرفه المخاطب فيتخصص به المنعوت، أفاده في التصريح ١١٢/٢.
- (٣) هذا رحز مشطور، قيل هو للعجاج، وقيل لراحز كان قد نزل بقوم فانتظروا عليه طويلا حتى أظلم الليل، ثم حاؤوه بلبن مشوب بماء قد غير لونه، وأصبح لونه يحاكى لون الذئب، وقبله قوله:

#### ... حتى إذا حَنَّ الظَّلاَمُ واختلط ...

والشاهد منه قوله: «بمذق هل رأيت الذئب؟» فإن ظاهره يفيد وقوع الجملة الطلبية نعتا للنكرة، وليس المراد كذلك.

ينظر البيت في: الإنصاف ١١٥/١، وشرح الكافية ١٨٠٨، والمقرب ٢٢٠/١، و وشرح الكافية الشافية ١١٥٩/٣، وأوضح المسالك ٣١٠، ١٦، والمغنسي، الشاهد ٤٤٩، والمساعد ٢/٢٠٤، والهمع ٢/٧١، والسدرر ١٤٨/٢، والتصريسح ١٢/٢، ١١، والخزانة ٢/٢، ١، وشرح الأشموني ٤٩/٣، ومعجم شواهد العربية ٤٩٣٤. أُوِّلَ على إضمار القول، فيكون التقدير: بِمَذْقِ مَقول فيه كذا.

# ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

استعملت العرب المصدر في نعت الذوات كثيرا، كقولهم: «رجلٌ عدْلٌ ورِضاً، وصوْمٌ، وفِطْرٌ، وزَورٌ، ونحوها، إلا أنهم ألزموه لفظ الإفراد والتذكير، وإن اختلفت أحوال منعوته»(۱)، نحو: مررت برجلين عَدْل، وبامرأة رِضاً، وبرجال صَوم، ثم هل ذلك وصف بالمصدر على ظاهره، تنزيلا(۱) للذّات منزلة المعنى مبالغة؟. أو المصدر مؤول بالوصف(۱)، أي: عادل، ونحوه؟ أو على حذف مضاف(۱) تقديره: ذو صوم، وذات رضاً، وذوى(۱) عـدل، وأولى صوم؟ فيه للنحاة ثلاثة أقوال.

ونعت غير واحد إذا اختَلَف فعاطف فرُّقْه، لا إذا التلسف

إذا كان المنعوت متعدّدا(٢) ونعوته مختلفة وجب تفريقها بالعطف، سواء

<sup>(</sup>١) بقي من شروطه: أن يكون مصدر فِعْلٍ ثلاثي أو برنته، وأن لا يكون ميميّا. ينظر: التصريح ١١٣/٢، وشرح الأشموني ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: "تنزيل" وحقه النصب -كما أثبت- لأنه مفعول لأجله، فلعله وقع سهوا.

<sup>(</sup>٣) ذهب إلى هذا الكوفيون. ينظر: المراجع الآتية في تعليق (٤) الآتي.

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذهب إليه البصريون. ينظر تفصيل ذلك في: شرح ابن يعيش ٣٠٠٥، وشرح الكافية الشافية ٢١٢/٣، وأوضح المسالك ٢١٢/٣، والمساعد ٢١١/٢، والتصريح ٢١٢/٢، وشرح الأشموني ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٥) في أ: "ذوا"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في أ: "واحدا"، وهو سهو من الناسخ أوغيره.

كان تعدده من حيث اللفظ، نحو: «جاءني زيد وعمرو الكاتب والشاعر»، أو من حيث المعنى نحو: «مررت برحلين كاتب وشاعر»، قال الشاعر:

٣١٦-بكيتُ وما بُكا رجلٍ حَزينٍ على رَبْعَيْنِ: مَسْلُــوبٍ وبــاللِ(١)

وإن ائتلف معنى النعوت أتي بها مثناة أو مجموعة بحسب "منعوتها" (٢) نحو: «مررت بزيد وعمرو وبكر الفضلاء، وبإخوتك العقلاء»، قال تعالى: ﴿ولا الملائكةُ المَقرَّبُونَ﴾. (٢)

### ونَعْتَ معمولَيْ وحيدَيْ معنى وعمل أتْبعْ بغير استثنا

إذا تعدّد المنعوت واتّحد معنى النعت كما سبق تمثيله، نَظَرْتَ فإن اتّحد معنى العامل فيهما اتبعتهما للمنعوت، سواء اتّحد لفظ العامل كالمتعاطفين، أو اختلف لفظه نحو: «جاء زيد وأتى عمرو العاقلان» و «هذا زيد وتلك هند القائمان» وسواء كانا مرفوعين كما مثّل أو غير مرفوعين، نحو: «رأيت أخاك

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الوافر، وهو لرحل من باهلة، وبعضهم نسبه إلى ابن ميادة، وفي الكتاب: "حليم" موضع "حزين"، وقوله: "ربّعين" تثنية ربّع، وهو: المنزل، و"المسلوب": الذي اندرس ولم يبق من آثاره شيء، و"البالي" ما بقيت رسومه. والشاهد منه قوله: «ربّعين مسلوب وبال»، حيث عطف ثاني النعتين وهو: "بال" على الأول، وهو: "مسلوب" ولم يثنهما لاختلافهما في المعنى. ينظر البيت في: الكتاب ٢٩١/١، والمقتضب ٢٩١/٤، والمقرب ٢٢٥١، والمعجم والمغنى، الشاهد ٢٦١، وأوضح المسالك ٣١٣/٣، والتصريح ٢١١٤، ومعجم شواهد العربية ٢١٥، وأوضح المسالك ٣١٣/٣، والتصريح ٢١١٤، ومعجم شواهد العربية ٢١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "نعوتها" وهو تحريف، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٧٢، من سورة النساء.

وأبصرت أباك الكريمين» وبعضهم (١) خصص ذلك بالمرفوعين، وإلى خلافه أشار المصنف بقوله: «بغير استثنا».

أما لو اختلف المنعوتان في عمل العاملين، نحو: «هذا موجعُ زيدٍ ومؤلمٌ عمروا» أو في معناهما، كـ«قام زيدٌ وقعد عمرو» أو فيهما: كـ«حجاء زيدٌ ورأيت عمروا» وجب القطع، إمّا إلى الرفع وإما إلى النصب، وامتنع الاتباع. (٢)

### وإن نعوت كشرت وقد تَلَت مفتقرا لذِكْرِهن أَنْبِعَتْ

يجوز تكرار النعت مع كون المنعوت واحدا، ثم إن كان المنعوت مفتقرا إلى ذكرها لكونه لا يتعين إلا بمجموعها وجب إتباع الكلّ، لتنزلها (٢) منه منزلة الشيء الواحد، نحو: مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، إذا كان لـه من

<sup>(</sup>۱) عنى الشارح بقوله: "بعضهم" سيبويه، وقد فهم الشارح ذلك التخصيص من كلام سيبويه، فقد قال: «وتقول هذا رجل وامرأته منطلقان، وهذا عبدا لله وذاك أخوك الصالحان -لأنهما ارتفعا من وجه واحد، وهما اسمان بُنيا على مبتدأين- وانطلق عبدا لله ومضى أخوك الصالحان -لأنهما ارتفعا لفعلين- وذهب أخوك وقدم عمرو الرجلان الحليمان». ا.ه. بنصه، الكتاب ٢٠/٢.

فقد ذهب الشارح في هذا إلى ما ذهب إليه ابن مالك من تعميم الحكم. ينظر: التسهيل ١٦٩، والمساعد ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ما حكم به الشارح هو ماذهب إليه البصريون، وأحاز الفراء، والكسائي، وابن سعدان الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا اتبع غلّب المرفوع، وهو الأول، والكسائي يُغلّب الأخير، وابن سعدان يسوي بينهما.

ينظر: معاني القرآن ١٠٧،١٠٥/١، والتصريح ١١٤/٢، والمساعد ٢١٥/٢، وشرح الأشموني ٥١/٣. (٣) في ب: "لتنزيلها".

يشاركه في اسمه ووصفيْن من أوصافه.

### واقطع أو اتبع إن يكن معيّنا بدونها أو بعضِها اقطع معلِنا

إذا كان المنعوت مبيّنا بدون النعت، وإنما سيق النعت لمحرد المدح، نحو: «بسم الله الرحمن الرحيم»، أو لمحرد المدّم، نحو: «أعوذ بالله من الشيطان الرحيم اللعين»، فلمك في النعوت الإتباع، كما مثّل، أو القطع (١)، وإتباع البعض، وقطع البعض، وبالأوجه الثلاثة يُروى:

سم العُداةِ، وآفة الجُرْرِ والطيِّسون معاقــــدُ<sup>(٣)</sup> الأزُر

٣١٧– لا يَبْعَــدَنْ قومي الذين همُ

٣١٨- النَّازلين بكلِّ معتِّب كِ

(١) في ب: "والقطع".

<sup>(</sup>Y) ذكر في اللسان: أن الزحاجي استعمل "بعضا" بالألف واللام، فقال: "وإنما" قلنا: "البعض" و"الكلّ" بحازا، وعلى استعمال الجماعة له مُساعةً، وهو في الحقيقة غير حائز، يعنى أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة، ونقل ابن منظور عن أبى حاتم قوله: «ولا تقول العرب: "الكلّ" ولا "البعض" وقد استعمله الناس، حتى سيبويه، والأحفش، في كُتُبهما، لقلّة علمهما بهذا النحو، فاحتنب فلك فإنه ليس من كلام، العرب». أ.ه. بنصه "بعض" ٨٧٧٨-٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من الكامل، وهما لخزنق -بكسر الخاء المعجمة والنون وبينهما راء ساكنة- وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، والبيتان من قصيدة لها في رثاء زوجها: بشر بن عمرو -سيّد بنى أسد- وكان قد قتل هو وجماعة من قومه في يوم قلاب، وقولها: "لا يبعدن" أي: لا يهلكنن، مأخوذ من البُعْد، بمعنى الذهاب بالموت، و"سُمّ العُداة" العُداة: بوزن قضاة، جمع: عاد، بمعنى: العدو. ينظر: اللسان "عدو" ٢٦٣/١، و"آفة الجزر" آفة الشيء: اسم لكل ما يصيبه فيهلكه، و"الجُزُر" -بضم أوله وثانيه- جمع: حَزور،

يروى بنصب "النازلين"، و"الطّيبين"(١) على القطع، وبرفعهما، إما إتباعا، وإما قطعا إلى الرفع، وبرفع "النازلين" على ما ذكر، ونصب "الطّيبين" على القطع، وعكسه، و"الذين" يحتمل الأوجة الثلاثة، ولا يتعين (١) في مثل هذا تقديم المتبع على المقطوع، أماإذا كان المنعوت محتاجا في بيانه إلى بعض النعوت دون البعض (١) وجب (١) اتباع ما يحصل به البيان، ولك في الباقى ما ذكر.

(-) وهو اسم يطلق على الإبل خاصة.

ينظر: اللسان "حزر" ٢٠٤/٥، و"معاقد" جمع: معقِد، وهو موضع عقد الإزار. ينظر: اللسان "عقد" ٢٨٨/٤، و"الأُزُر" -بضم أوله وثانيه- جمع: إزار، وهو ما يشده الإنسان على وسطه. اللسان: "أزر" ٧٣/٥.

وأرادت بكونهم طيبين معاقد الأزُر، الكناية عن عفتهم وتنزههم عن الفحشاء. والشاهد من البيت: «النّازلين... الطّيبون» فإنهما نعتان لا يتوقف عليهما تعيين المنعوت، فيجوز فيهما القطع والاتباع، على نحو ما ذكره الشارح.

ينظر البيتان في: الكتاب ٧/٢، ٥٧/٢، ٢٠٢١، والتبصرة ١٨٢/١، والإنصاف ٢٨٢/١، وأوضح المسالك ٣١٤/٣، والمساعد ١٦٢/٢، والهمع ١١٩/٢، والحمر والمساعد ١١٩/٢، والهمع ١١٩/٢، والحدرر ٢/٠٥١، والتصريح ١١٦/٢، والخزانة ٥١/٥-٤٤،٤٢، وشسرح الأشموني ٥٢/٣، ومعجم شواهد العربية ١٨٦. (١) ساقطة من: أ.

- (٢) الجمهور على أنه يجب تقديم المتبع على المقطوع لئلا يحصل الفصل بين النعت والمنعوت، وقد خالف الشارح ما عليه الجمهور، وأخذ برأي ابن العِلْج، المحوّز للأمرين، ينظر: التسهيل ٢٦،١٠، وأوضح المسالك ٣١٤/٣، والمساعد ٢١٧/٤، والهمع ٢١٩/٢، والتصريح ٢١٦/٢، وشرح الأشموني ٣٣٥٠.
  - (٣) سبق التنبيه على أن "بعض" لا تدخل عليه "أل".
    - (٤) لو قال: "فيحب" موضع "وحب" لكان أوفق.

# وارْفعْ أوانصب إن قَطَعْتَ مُضْمِرا مبتدأً أوْ ناصبا لـن يَظْهَـرا

حقيقة القطع أن يعدل عن إتباع النعت لمنعوته في الإعراب، ولو إلى ما يوافقه في اللفظ، مثل أن يكون المنعوت مرفوعا فيقطع إلى الرفع بإضمار مبتدأ لائق بالخبر، أو منصوبا فيقطع إلى النصب بإضمار فعل ناصب، نحو: "أعنى" أو "أذكرُ" أو "أمدحُ" -إن كان معناه المدح- أو أذم -إن كان معناه الذمو وغالب ما يظهر أثر القطع عند المخالفة في لفظ الإعراب، ثم هذا المبتدأ، أو الفعل واحبا الإضمار، لدلالة الحال عليهما، وحصول الإطالة بذكرهما،

#### وما من المنعوتِ والنعتِ عُقِل يجوز حذفُه، وفي النعتِ يَقِلَ

إذا علم النعت أو المنعوت جاز حذفه، إلا أن ذلك في المنعوت أكثر منه في النعت، كقوله: ﴿أَنِ اعمل سابغات (٢) أي: دُرُوعا سابغات (٣)، ﴿وَاعملُوا صَالحًا ﴾ (١) أي: عَمَلا، ﴿وَلَيْضَحَكُوا قَلْيلا وَلَيْبِكُوا كَثْيُرا ﴾ (٥) أي: ضَحِكا، وبُكاء، ﴿وَفَمِنْهُم ظَامٌ لنفسه ومنهم مقتصد ﴾ (١) أي: فريق ومن بحيء ذلك في النعت قوله تعالى: ﴿يأخذ كلّ سفينة ﴾ (١) أي: صالحة، و﴿صيام ثلاثة أيام ﴾ (٨) أي: متنابعات، وقد أثبتها بعض السلف. (٩)

<sup>(</sup>١) هذه زيادة ليست في: أ. (٢) من الآية ١١، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٣) لم تذكر أ: "سابغات". (٤) من الآية ١١، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨٢، من سورة التوبة. (٦) من الآية ٣٢، من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٧٩، من سورة الكهف. (٨) من الآية ٨٩، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٩) وُجِدت في مصحف عبد الله بن مسعود ﷺ.

ينظر: تفسير ابن حرير الطبري ٢٠/٧، وتفسير البغوي ٦١/٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٩/٢.

#### 

بالنَّفس أو بالعين الاسمُ أكَّدا مع ضمير طابَقَ المؤكَّدا

بدأ الكلام عن التأكيد المعنوي، وقدّم ماسبق لرفع توهم المحاز عن ذات المسند إليه، وهو لفظ "النفس"(") ولفظ "العين"، ويؤكد بهما مفردين ومحتمعين، تقول: "حاء الأمير" فيحتمل مجيء خبره أو ثِقْلِه (٤)، أو الإخبار بقرب مجيئه، فإذا أكدت بأحدهما أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال.

ويؤكد بهما الاسم المفرد، ويلزم إضافتهما إلى ضمير مطابق له في التذكير أو التأنيث، نحو: «جاء زيد نفسه» و «رأيت هنداً عينها» وإن كان المؤكد ضميرا طابقه في التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، نحو:

<sup>(</sup>١) احتمع التأكيد بهذه الثلاثة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِيْ وَرَبِّي إِنَّه لَحْقَ﴾ من الآية ٥٣ ، من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) في أ: "وغيرهما". (٣) في أ: "أو لفظ".

<sup>(</sup>٤) المراد بثقله جنده وحشمه.

(قمت أنا نفسي) (١) و"رأيتُك عينك" و"ضربته نفسه".

# واجمعهما بـ"أَفْعُلِ" إِن تَبِعها ما ليس واحداً تكن متّبعا

أي إذا أكدت بالنفس أو العين مازاد على الواحد من مثنى، أو جمع ذكور، أو إناث، أتيت بهما بصيغة الجمع على "أَفْعُل" مضافين إلى ضمير مطابق المؤكّد، فتقول: «جاء الزيدان، أو ألهندان أَنْفُسُهما(٢)، والزيدون أَنْفُسُهم، والهندات أَنْفُسُهُنَّ» وكذلك يطابقه في التكلم أو(٢) الخطاب، كما سبق.

# و"كُلاً" اذكر في الشمول و"كِلاً" كِلْتِا"، جميعا بالضمير مُوصلا

هذا النوع الثانى من التوكيد المعنوي، وهو ماسيق لرفع توهم المحاز (٥)، عن جملة المسند إليه، وهو "كلّ" ويؤكّد به الجمع مذكرا كان (١) أو مؤنثا، نحو: «فارق إخوته كلّهم» و «طلّق نساءَه كلّهنّ» و "كلا" ويؤكد بها المثنى المؤنث نحو: المذكر نحو: «قام الزيدان كلاهما»، و "كلتا" ويؤكد بها المثنى المؤنث نحو: «حاء الهندان كلتاهما»، ويجب اتصالهما (٧) بضمير مطابق للمؤكّد، كماسبق،

<sup>(</sup>۱) في كلتا النسختين: "قمت نفسي" وأُراه سهوا، أو سقطا من الناسخ لما سيذكره الشارح بعد قليل من أنه إذا أكد ضمير الرفع المتصل بالنفس أو بالعين أكّد قبل ذلك بضمير رفع منفصل مطابق.

<sup>(</sup>۲) يجوز -في غير الأفصح- نفساهما، على ماحكاه ابن كيسان، وأحازه ابسن إياز، تبعا لابن معطي، ووافقهم الرضى. ينظر شرح الكافية ٣٣٤/١، والتصريح ١٢١/٢، وشرح الأشموني ٥٦/٣.

<sup>(</sup>٤) سقطت "كلتا" من: ب. (٥) في ب: "الجار" موضع "الجحاز".

<sup>(</sup>٦) في ب: "إن كان" بزيادة "إن" قبل "كان". (٧) في أ: "اتصالها" وهو تحريف.

ولذلك لم يجعل: ﴿إِنَّا كُلاَّ فَيها﴾ (١) -على قراءة النصب- توكيدا عند المحققين، وفائدة التوكيد بها: (٢) بيان شمول الحكم للمسند إليه، ورفع توهم أن يكون قد حذف من الكلام بعض مضاف إليه، ولذلك لم يسمع: «احتصم الزيدان كلاهما» (١) ولا «جاء زيد كُله» (٤) بخلاف «اشتريت العبد كله». (٥) واستعملوا -أيضا- كَكُلُّ فاعِلَه من "عَمَّ " في التوكيد - مثل النافله

بنوا للدلالة على الشمول "فاعِلَة" -من عَمَّ- بوزن نافلة، والتاء فيه مزيدة، كما هي في "نافلة" لا للدلالة على التأنيث، واستعملوه استعمال "كلِّ" في تأكيد الجمعين، وإضافته إلى الضمير المطابق، فقالوا: «جاء القوم عامّتُهم»

<sup>(</sup>۱) من الآية ٤٨، من سورة غافر، وهذه القراءة قرأ بها ابن السميفع، وعيسى بن عمر. ينظر فتح القدير للشوكاني ٤٩٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٢١. وذهب الفراء والزمخشري إلى أن "كلاً" -في الآية- توكيد لاسم "إنّ".

ينظر معاني القرآن للفراء ٣٠/٣، والكشاف ٤٣٠/٣.

والذى عليه المحققون أن "كلا" - في الآية- بدل من اسم إنّ، وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل "كلّ" حائز إذا كان مفيدا للإحاطة، ويجوز كونها -أي كلاّ، في الآيمة- حالا من ضمير الاستقرار المنتقل إلى "فيها"، وفيه ضعف. ينظر المغنى ص٢١٣، والتصريح ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سقطت "بها" من: أ.

<sup>(</sup>٣) لعدم الفائدة، لكون الاختصام لايكون إلا بين اثنين فأكثر، "بنحوه عن التصريح المريح المريح".

<sup>(</sup>٤) لعدم الفائدة من التأكيد لاستحالة نسبة الجيء إلى بعضه المتصل به دون بعضه الآخر.

<sup>(</sup>٥) لاحتمال وقوع الشركة فيه.

و «قام النساء عامُّتُهنَّ»، والمراد به الشمول، لا "الأكثر"(١) كما يفهمه العامة.

ومن الألفاظ التي يؤكد بها لقصد الشمول "جميع" واستعمالها غريب(٢)، نحو:

٣١٩ ... فِداك حيُّ خولانْ ...

۳۲۰ ... جميعُهم وهَمْدان<sup>(۳)</sup> ...

وليس منه: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٤) لعدم الإضافة إلى ضمير المؤكد.

والشاهد فيهما قولها: "جميعهم" فإنه تأكيد لـ "حيّ".

وينظر الشعر في: شرح الجمل ٢٦٢/١، وشرح الكافية الشافية ١١٧١/٢، وشرح الرا ١٠٥ وشرح ابن الناظم ٥٠٥، وأوضح المسالك ٣٣٠/٣، والهمع ١٢٣/٢، والدرر ٢٥٥/١، والتصريح ٢٣٢/٢، ومعجم شواهد العربية ٥٤٥.

(٤) من الآية ٢٩ من سورة البقرة، وذكر في التصريح ١٢٢/٢ أن ابن عقيل جعل "جميعا" -في الآية- توكيد لـ"ما" الموصولة الواقعة مفعولا لـ"خلق" ولم أعثر عليه عنده، فإن صحّت نسبته إلى ابن عقيل، فيحتمل أن الشارح أراد التنبيه على وهمه دون التشهير باسمه، وقد سبق التنبيه إلى أنه -رحمه الله- كثيرا مايفعل ذلك.

<sup>(</sup>۱) أي: لا الدلالة على الأكثرية، وقد نسب الأشموني إلى المبرد القول بدلالتها على الأكثرية، ولم أعثر عليه. ينظر شرح الأشموني للألفية ٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) أي: في التأكيد، ولذا أغفلها أكثر النحويين، وقد ذكرها سيبويه في كتابه ١١٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) هذان بيتان من المنسرح المحزوء، وهما لامرأة من العرب ترقّص ابنها، و"خولان"
 و"همدان" قبيلتان من القبائل اليمنية.

وبعد "كلِّ" أكَّدوا بـ"أَجْمَعَا" "جمعاء" أجمعين "ثـم" جُمَعـا

قد تزاد زيادة (١) التوكيد، فيؤتى بعد "كلّ" بـ"أجمع مطابق لحال المؤكّد، في الإفراد، والتذكير، وأضدادهما، نحو: «اشتريتُ العبـدَ كلّه أجمَع» و «قمتُ الليلةَ كلّها جمعاءً» و ﴿فسجد الملائكة كلّهم أجمعون ﴾ (١) و «حاء النساء كلّهن جُمَع»، والتحقيق أنه لايؤكد به المثنى كما يأتى.

ودون "كلِّ" قد يجيءُ "أجمعُ" "جمعاء" أجمعون "ثمم" جُمَعَةُ قد يؤكّد بـ"أَجْمَع" وفروعه، وإن لم يَسْبِق "كلِّ" نحو: ﴿وَإِنْ جَهَنَّمَ لموعدهم أجمعين﴾(٣) وقوله:

٣٢١ ... إذاً ظَلِلْتُ الدَّهرَ أَبكي أجمعا<sup>(؛)</sup> ...

واغْنَ بـ"كِلْتَا في مثني، و"كِلاً" عن وزن فعلاء ووزن أَفْعَلاً واغْنَ بـ"كِلاً" و"كلتا" فلم يؤكّدوا(٥) بعدهما

<sup>(</sup>١) أي: يزاد على الزيادة المأتي بها لأحل التوكيد.

<sup>(</sup>۲) الآية ۳۰، من سورة الحجر، والآية ۷۳، من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٣، من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) هذا رجز، وقائله مجهول.

والشاهد منه قوله: "أجمعا"، حيث أكد الراحز: الدهر بـ"أجمع" من غير أن يؤكّده أولا بـ"كلُّ". ينظر في: شرح الكافية الشافية ١١٧٣/٢، والمغنى، الشاهد ٤٠٠، وشرح ابن عقيل ٢١٠/٣، والخزانة ١٦٨/٥، وحواشى المساعد ٢٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) هذا ماذهب إليه جمهور البصريين، وقوفا منهم عند المسموع، وأما الكوفيون، والأخفش، فقاسوا ما لم يُسمع على ماسمع.

بـ "جمعاء" ولا بـ "أَجْمَع" ولا سماع مع الكوفيين في إحازة: «حاء الزيدان أجمعان، والهندان جمعاوان».

# وإنْ يُفِدْ توكيكُ منكسورٍ قُبِسل وعن نحاةِ البصرة المنسعُ شَمَسل

لا تؤكد النكرة عند عدم الفائدة اتفاقا، ومع حصول الفائدة لكون المؤكّد محدودا، والتوكيد من الألفاظ الدالة على الشمول، نحو: «اعتكف شهرا كلّه» و «قام ليلةً كلّها» فالتحقيق حوازه (١)، كما ذهب إليه الكوفيون،

<sup>(-)</sup> تنظر المسألة في: شرح الكافية الشافية ١١٧٨/٣، والتسهيل ١٦٤، وشرح ابن الناظم ص٥٠٨، وأوضح المسالك ٣٣٢/٣، والمساعد ٢٨٩/٢، وشرح ابن عقيل ٢١٢/٣، والتصريح ١٢٤/٢، وشرح الأشموني ٥٩/٣.

<sup>(</sup>۱) ذهب إلى هذا الأخفش، والكوفيون، وابن مالك، وابنه، وابن هشام، في أوضحه، ولم يستبعده الرضي، وتبعهم الشارح، وذهب جمهور البصريين ووافقهم ابن هشام في القطر والشذور إلى المنع، وذلك لأن هذه الأسماء التي يؤكّد بها معارف، فلا يجوز أن تتبع إلا معارف مثلها، كما أنه لا فائدة من تأكيد مالا يعرف، لأن التأكيد زيادة في إثبات الخبر، عن المخبر عنه، وأنت إذا قلت: "جاءني رجل" -مثلا - فليس في إثبات هذا الخبر فائدة، لأنه لايستنكر أن يجيئك رحل، وأما الكوفيون ومن وافقهم، فإنهم يرون صحة إيقاع التوكيد على النكرة المتبعضة، فتؤكد بـ "كلًّ" نحو: «أكلت رغيفا كله» وكذلك المحدودة، نحو: «صمت شهراً كله» وقد استدلوا لمذهبهم هذا بشواهد من الشعر والحديث، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (٣٣) من كتابه الإنصاف، وذكر جملة صالحة من شواهدهم، قلت: والذي يترجح عندي خي هذه المسألة - قول الكوفيين ومن وافقهم، وذلك لأن النكرة إذا كانت محددة فقد حفّ إبهامها وقرُبُتُ من المعرفة، ولاسيما وقد حاء عليه -من الشواهد - مايكفي لترجيحه. --

لورود السماع به، نحو:

٣٢٢- لكنَّه شاقَه أَنْ قِيل ذَا رَجَبُ يَالِيتَ عِدَّةَ حُولٍ كُلَّـهِ رَجَـبُ (١) بخلاف «صُمَتُ زَمَناً كلَّه، وشهراً نفسه».

(=) وتنظر المسألة في: التبصرة ١٦٥/١، وشرح ابن يعيش ٤٤/٣، وشرح الكافية السافية ١١٧٧/٣، وشرح الكافية الشافية ١١٧٧/١، وشرح الكافية الشافية ٣٣٥/١، وشرح ابن الناظم ٥٠٥، وأوضع المسالك ٣٣٢/٣، والقطر: ص٩٤٧، والمساعد ٣٩٢/٢، وشرح ابن عقيل ٢١١/٣، والتصريح ١٢٤/٢، وشرح الأشموني ٩/٣، .

(۱) هذا البيت من البسيط، وهو لعبدا لله بن مسلم الهذلي، وصحح عبدالسلام هارون - في معجم الشواهد - روايته بنصب "رجب" في آخر البيت، وكذلك فعل محمد محي الدين في تعليقه على الإنصاف، وأوضح المسالك، وزعم أن البيت من قصيدة منصوبة الرّويّ، وعليه يكون نصب "رجبا" إما على اللغة الضعيفة التي تنصب بـ "ليت" وأخواتها الجزأين، أو يكون مفعولا به لفعل عذوف، تقع جملته خبر "ليت".

ينظر: تعليقه على أوضح المسالك: ٣٣٣/٣ .

وفي كلتا النسختين "قد شاقه" وكل مااطلعت عليمه من المراجع يرويمه "لكنه شاقه"، ولذا صَحَّحْتُ روايته لتتفق مع تلك الروايات، وليسلم الوزن.

والشاهد من البيت قوله: "حَول كله"، حيث أكّدت النكرة المحدودة، بــ كل" الدالة على الإحاطة وهذا على مُذهب الكوفيين ومن وافقهم كما تقدم.

وينظر البيت في: الإنصاف ٢/١٥٦، وشرح ابن يعيش ٤٤١، وشرح الناظم ٥٠٦، والشدور ص٥٠٩، والقطر ص٤٩٤، وأوضح المسالك ٣٣٢/٣، والتصريح ٢٥/٢، وشرح الأشموني ٩/٣، ومعجم شواهد العربية ٤٦.

وإن توكّب الصّبمير التّصل بالـ"نفس"والـ"عين"فبعدالمنفصل(١) عنيت ذا الرّفع، وأكّدوا بما سواهما، والقيل لن يُلتزَمَا

إذا أكد ضمير الرفع المتصل، أو المستكنّ، بالنفس، أو بالعين، أكد قبل ذلك بضمير رفع منفصل مطابق له، نحو: «قمت أنا نفسى» و«قامت هي نفستها» و«قاما -أو قامتا- هما أعينهما» (٢) و «قاموا هم أنفستهم» و «قمن هنّ أعينهنّ»، ويؤكد -أيضا- بما سوى النفس والعين من "كلّ" و"كِلاً" و"كلتا" [و"أجمع" وفروعه، فلا يلتزم القيد المذكور: من تقدم الضمير المرفوع] (٢) المنفصل، بل تقول: "حاؤوا كلّهم" و"قاما كلاهما" و"قالوا أجمعون"، وإن شئت أتيت بالضمير المنفصل فقلت: "قاموا هم (٤) كلّهم".

وأما غير المرفوع من الضمائر -إذا أكد- لم يلتزم تأكيده بالضمير المنفصل (٥) سواء (٦) أكد بالنفس، أو بالعين، أو بغيرهما من الألفاظ، بل تقول: "رأيتُك نَفْسك" - «وإن شئت رأيتك أنت نفسك» - "ورأيتهم أنفسهم".

<sup>(</sup>۱) ظاهر النظم وحوب الفصل بضمير رفع منفصل عند تأكيد ضمير الرفع المتصل بالنفس، أو بالعين، وهو ماصرح به في شرح الكافية الشافية ۱۱۸۱/۲، غير أن عبارته في التسهيل لاتفيد ذلك، فإنه قال: «ولا يؤكّد بهما -أي بالنفس والعين- غالبا ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده بمنفصل (۱٦٤).أ.هـ

وقال ابن عقيل -معلقا عليه-: «استظهر بـ"غالبا" مما ذكر الأخفش في مسائله من أنه يجوز على ضعف». ينظر: المساعد ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط "قمن" من: أ . (٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) سقط "هم" من: ب. (٥) سقط "المنفصل" من: أ.

<sup>(</sup>٦) سقط "سواء" من: أ.

ومثله: ﴿ لأَغُوينَهُم أَجْعِينَ ﴾ (١) -وإن شئت- قلت: "هم أنفسهم". (٢) وما من التوكيل لفظيّ يَجِى اذرُجى الرّأ، كقولك: "اذرُجِي اذرُجي"

إذا قصد تأكيد لفظ الضمير المتصل وجب إعادة لفظ ماوُصل به معه نحو: «عِجبت منك منك» و «مررت به به».

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٩، من سورة الحجر، ومن الآية ٨٣، من سورة ص.

<sup>(</sup>٢) سقط "أنفسهم" من: أ . (٣) الآيتان ٥٠٤، من سورة النبأ.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠، من سورة الواقعة.

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف.

والشاهد منه قوله: "أتاكِ أتاكِ"، وقوله: "احبسِ احبسِ" فقد تكرر اللفظ الأول بعينه من غير عطف في كلتا الجملتين.

وهذا التوكيد من قبيل توكيد الفعل لا من قبيل تأكيد الجملة، وهذا ماذهب إليه أكثر النحويين ومنهم ابن مالك. ينظر: شرح الكافية ٣٣٣/١، وشرح الكافية الشافية ١١٨٥/٣.

وينظر البيت في المراجع السابقة وفي: شرح ابن عقيل ٢١٤/٣، والمساعد ٣٩٧/٢، والمدر ٣٩٧/٢، وشرح الأشموني ٩٨/٢، ومعجم شواهد العربية ٩٩١ .

كذا الحروف غير ما تَحَصُّلا بِهِ جوابٌ، كَ"نَعَمْ" وك "بَلَي

أي الحروف مثل الضمائر المتصلة في وحوب إعادة مااتصلت به معها، إذا قصد تأكيد الفاظها، نحو: ﴿أَيَعِدُكُم أَنكُم إذا متّم وكنتم تُرابا وعِظاما أنكم مخرجون ﴾. (١)

وقد يستغنى بإعادة ضمير مااتصل بالحرف، نحو: «إنّ زيداً إنّه فاضل» وزعم بعضهم (٢) أنه أولى من إعادة لفظه، أما حروف الجواب فلا يشترط فيها ذلك، إذْ كل واحد منها قائم مقام الجملة، بـل(٣) يجوز أن تقول "نَعَمْ نَعَمْ" و"أَحَلُ أَحَلْ"، قال الشاعر:

٣٢٤- لا لا أبوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إنها الحداث عليَّ مواثِقا وعُهُــودا(١)

وينظر البيت في: شرح الكافية ٣٣٢/١، وأوضح المسالك ٣٣٨/٣، والهمع ٢/٥٩/١ والحمر ١٢٥/٢، والحمر ١٢٥/٢، والحزائمة ١٠٩/٥، وشسرح الأشموني ٣٢/٣، وديوانه ٧٩، ومعجم شواهد العربية ٩٨.

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٥، من سورة المؤمنون، والشاهد منه قوله تعالى: ﴿أَنَّكُم﴾ الثانية، فإن "أنّ" منه مؤكّدة لـ"أنّ" الأولى، وقد أعيد معها مااتصلت به، وهو ضمير الجمع "كُمَّ".

<sup>(</sup>٢) المراد به ابن مالك. ينظر: التسهيل ١٦٦، وَسِرُّ أُولُويته هو أنه حينئذ يكون نصّا في توكيد الحرف، لأنه جاء على الأصل، وأما الأول فمن وضع الظاهر موضع المضمر، أفاده الصبان. حاشيته على شرح الأشموني ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) سقطت "بل" من: ب.

 <sup>(</sup>٤) هذا البيت من الكامل، وهو للشاعر: جميل بن عبدا لله بن معمر العذري.
 والشاهد منه قوله: "لا لا" فإنـه توكيـد لفظـي للحـرف "لا" وحيـث كـان "لا"
 حرف حواب لم يحتج معه إلى إعادة مااتصل به.

والأحسن إعادة حرف الجواب بمرادف، نحو: "أي نعم" و"بلى جَيْرِ" كقولـــه:

٣٢٥-وقُلْنَ على الفردوسِ أوّلُ مشْرَبٍ أَجَلْ جَيْر إن كانت أبيحت (١)دعاثِرُه

(۱) هذا البيت من الطويل، وأكثر المراجع تنسبه إلى مضرِّس بن ربعي الأسدي، وترويه على الصورة التي رواه عليها الشارح، لكن قال في الخزانة: وهذا البيت كذا في المفصل وغيره، ولم أره كذا في شعر مضرس -على مارواه الأصمعي- وإنما الرواية كذا:

وقلن ألا الفردوسُ أوّلُ محضرٍ من الحي إن كانت أبيرت دعائسره وهذا ليس فيه (أحل، حيرٍ) والذي فيه الشاهد إنما هو شعر طفيل الغنوي وهو: وقلن ألا البرديُّ أولُ مَشرب أحلُ جَيْرٍ إن كانت رُواءً أسافِلهُ ثم قال: "ولهذا قال الصاغاني حند الكلام على "جَيْرِ" وقد غيّر النحاة هذا الشاهد وجعلوه خنثى، ...وهو مغير من شعر مضرس بن ربعي، وهو: -أي بيت مضرس -:

وقلن ألا الفردوسُ أُوّلَ مَحْضَــر من الحيّ إن كانت أبيرت دعاثِـــره تنظر الخزانة ١٠٣/١٠-١٠٧.

وعلى هذا تترجع نسبة البيت إلى طفيل الغنوي، وقد ردّد نسبته فى معجم الشواهد بين مضرس وطفيل الغنوي، وفعله غيره -أيضا- وقوله: "وقُلْن" أي: النساء، والمعنى: إن ارتحلنا من هذا الماء فإن أول مشرب نرده الفردوس، و"الفردوس": ماء لبنى تميم عن يمين الحاج من الكوفة، و"دعاثره": حياضه، جمع: "دُعْثُور"، وهو الحوضَ المثلم. اللسان "دعثر" ٥/٢٧٥.

وينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٢٢/٨، وشرح الكافية الشافية ١١٨٦/٣، والمغنى، الشاهد ١١٨٦، والهمع ٢/٥١، والدرر ٢/٨٥١، وشرح الأشموني ٢١/٣، وديوان طفيل بن عوف الغنوي ١٠، ومعجم شواهد العربية ١٥٨.

وقد يعاد غير حروف الجواب بدون مااتصل به، وهو على أربع طبقات، أحسنها: أن يفصل بينهما بوقف، نحو:

٣٢٦- لا يُنْسِكَ الأسَى تَأْسِّياً فما ما مينْ حِمامٍ أحدَّ مُعْتَصِما (١) ثم مع الاتصال فيما زاد على حرف واحد، نحو:

۳۲۷ ... حتى تراها وكَأنَّ وكَأنَّ <sup>(۲)</sup> ...

(۱) هذا البيت من الرجز، وقائله غير معروف، يقول: «لا يُنْسِكُ ما أصابك من الحزن على من فقدته أن تقتدى وتتعزّى بمن سبقوك، وقاسَوا ماقسيت فإن الموت لاملجأ منه، بل سيصير إليه كل حيّ.

والشاهد منه قوله: "فما ... ما" حيث أكد الشاعر "ما" الأولى بـ"ما" الثانية، ولم يفصل بينهما بفاصل، سوى الوقف بين شطرى البيت، وهذا كاف فى الفصل. وينظر البيت في: الهمم ١٢٤/١، والخزانة ١٢٠/٤، وشرح الأشموني ٦٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٣٣٦.

(٢) هذا رجز مشطور، نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي، وبعضهم نسبه إلى خطام المجاشعي، يصف إبلا، وبعده قوله:

... أعناقُها مشدَّداتٌ بِقَرَنْ ...

القَرَنُ: الحَبْل، القاموس "قرن" ٢٦٠/٤.

والراجز يصف إبلاً ارتحلها هو وأصحابه واستحثوها فأسرعت حتى إنه ليخيل لمن يراها أن أعناقها مشدودة إلى حَبُّل واحد لتساويها واصطفافها.

والشاهد منه قولمه: "وكأنَّ وكأنَّ" فإنّ "وكأنَّ" الثانية حرفان، هما الواو، وكأنّ، وكل منهما مؤكِّد لمثله مفصول منه بلفظ الآخر.

وينظر في: شرح الكافية الشافية ١١٨٧/٢، وأوضح المسالك ٣٤٢/٣، والمساعد ٣٤٢/٣، والمصريح ١٣٠/٢، والمساعد ٣٤٢/٢، والمصريح ١٣٠/٢، والمساعد ٢٢٠/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٤٥.

ثم مع الاتصال وأحدهما زائد على حرف واحد نحو:] (١)
٣٢٨ - فأصبح لا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِما بِه (٢)
مع أن فيه مغايرة للفظ، ثم مع الاتصال وكلاهما على حرف واحد، نحو:
٣٢٩ - ... ولا لِلِمَا بهم أَبَداً دواء (٣)

(١) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، للأسود بن يعفر، وتمامه قوله:

... اصعَّدَ في عُلْسوِ الهَسوَى أم تَصَوَّبَا وضمير النسوة يعود إلى الغوانى المتقدم ذكرهن، وقوله: "أصعَّدَ" أي: أارتقى، و"صوّبا" أي: نزل واستفل. ينظر اللسان "صعد" ٢٣٨/٤، و"صوب" ٢٢/٢. يصف الشاعر نفسه بعد أن أدركته الشيخوخة ووخطه الشيب وهدَّه الكِسبَرُ أنه لم يعد باقيا على حاله الأولى، فلم يعد الغوانى يملن إليه ويسألنه عن آلامه، بل هجرته و لم يعبأن به مهما فعل.

والشاهد منه قوله: عن "بما" حيث أكد "عن" بـ "الباء" والحرف الأول مكون من حرف واحد ولفظهما مختلف.

وينظر البيت في: معانى القرآن للفراء ٢٢١/٣، وشرح الكافية الشافية المسافية ١١٨٨/٣، والمغنى، الشاهد ٢٥٩، وأوضح المسالك ٣٤٥/٣، والتصريح ٢/١٣٠، والخزانة ٢/١١١، وشرح الأشموني ٢٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٧

هذا عجز بيت من الوافر، وهو لمسلم بن معبّد الواليي الأسدي، وصدره: قول ... ... البيت. قول الله لايُلْفَى لما بى ... البيت. والشاهد منه قوله: "لِلماً" حيث أكد الشاعر اللام توكيدا لفظيا فأعادها بلفظها ولم يفصل بينهما بفاصل وهذا في غاية الشذوذ، والقلة، وقد رُوي عجز هذا البيت: وما بهم مسن البَلْوَى دواء

وليس فيه شاهد على هذه الرواية.

تنظر في: الخزانة ٣١٢/٢، وقد سبق تخريج البيت.

### ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل

قد سبق أن تأكيد غير المرفوع من الضمائر المتصلة بالمنفصل -لأحل تأكيده ببعض ألفاظ التوكيد- حائز لا واحب، ويؤكد بالمنفصل -أيضا- لإدارة العطف عليه، كما يأتى، وهو من قسم التوكيد اللفظي، وتؤكده بضمير الرفع المنفصل (١)، نحو: "مررت بي أنا" و"رأيتُك أنت" و"أكرمته هو" ولا يؤكد المجرور إلا بذلك.

وأمّا المنصوب فإذا قيل: "أكرمتك إيّاك" فهو بدل<sup>(٢)</sup> عند البصريين، وتأكيد<sup>(٣)</sup> عند الكوفيين والمصنف، أما الضمائر المنفصلة فإنما تعاد بألفاظها، نحيو:

• ٣٣- فايّاك إيّاك المراء فإنه إلى الشَّرِّ دَعَّاء، وللشَّرِّ حالب(١)

<sup>(</sup>١) سقط من: ب "المنفصل".

<sup>(</sup>٢) قال ابن عقيل في توجيهه: «المطابقة ترجع حانب البدلية». المساعد ٢٠٠/٢. أي: تطابق الضميرين رفعا أو نصبا.

 <sup>(</sup>٣) رجحه الأشموني وقال في توحيهه: «لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب
 المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو: "فعلت أنست"
 والمرفوع تأكيد بإجماع.أ.هـ شرحه للألفية ٣/٢٣.

وينظر التسهيل ١٦٦، والتصريح ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الطويل، وهو للفضل بن عبدالرحمن القرشي، والمراءُ: الجدال. وينظر البيت في: الكتاب ٢٧٩/١، والمقتضب ٢١٣/٣، والخصائص ٢٠٢/٠، والخزانة وابن يعيش ٢/٥٢، وأوضح المسالك ٣٣٦/٣، والتصريح ٢٨/٢، والخزانة ٣٣/٣، وشرح الأشموني ٣/٠٣، ومعجم شواهد العربية ٣٨.

#### العطيف

يراد به في اللغة شيئان: (١) أحدهما: لي الشيء، والثاني: الالتفات إليه، ومن الأول: عَطْف الرِّجْلِ، ومن الثاني: عطف النساء على أولادهن، ومنه اشتق عطف البيان، إذ هو التفات إلى الأول بالتبيين، ومن الأول: اشتق عطف النسق، لأنه لي الثاني على الأول.

العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ماسبق فذو البيانِ تابعٌ شبه الصّف حقيقة القصدِ به منكشفه

أي ينقسم العطف إلى عطف بيان، وعطف نسق، والغرض من هذا التبويب بيان أحكام السابق، وهو عطف البيان، وحدّه بأنّه التابع المشبه للصفة في الكشف عن حقيقة متبوعه، فالتابع: حنس يشمل التوابع كلّها، وشبه الصفة: فصل مخرج لما سوى التوكيد، [وحرج التوكيد بالفصل الثاني، لأن التوكيد](۱) مقوّ للمتبوع، لا كاشف لحقيقته.

فأوْلِيَنْهُ مَسَنَ وِفْسَاقَ الأولِ مَامِنَ وَفَاقِ الأولِ النعَتُ وَلِي فَاقْ الأولِ النعَتُ وَلِي فَاقْ الأولِ النعَتُ وَلِي فَقَسَدُ يَكُونَسَانَ مَعْرَفَسَسِينٌ فَقَسَدُ يَكُونَسَانَ مَعْرَفَسَسِينٌ

عطف البيان - في موافقته لمتبوعه - بمنزلة النعت الجاري على من هُولَـه - في موافقته لمنعوته - فيحب موافقته له في أربعة من عشرة، واحد من أنواع الإعراب الثلاثة (٣) وواحد من الإفراد وضديه، وواحد من التنكير (١) وضده،

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان "عطف" ١١٥٥/١١. (٢) مايين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) سقط "الثلاثة" من: ب.

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين "التذكير" وهو تحريف، وما أثبت هو الصواب.

وواحد من التأنيث وضده، وقد علم بذلك أنهما قد يتوافقان في التنكير (١)، كما ذهب إليه الكوفيون (٢) وعليه حمل قوله: (من ماء صديد) وغيرهم يجعله بدلا (٤)، أما تخالفهما في التعريف والتنكير فممتنع (٥) اتفاقا، ولذلك وهم الزيخشري في حعل: (مقام إبراهيم) (١) عطف بيان لـ آيات بينات وأكثر مايستعمل في الأعلام، نحو:

وذهب جمهور البصريين إلى أن عطف البيان خاص بالمعارف، لأن المقصود منه الكشف والإيضاح، وذلك لايحصل للمجهول بمجهول مثله.

ينظر: المراجع السابقة.

- (٣) من الآية ١٦، من سورة إبراهيم.
- (٤) أي: بدل كل من كل، أو صفة.
  - (٥) في كلتا النسختين: "ممتنع".
- (٦) من الآية ٩٧، من سورة آل عمران، وينظر قول الزمخشري في: الكشاف ٤٤٧/١، والأخفش جعله مبتدأ وخبره محذوف.

وينظر: معانى القرآن له ٢١١/١، وقيل إن "مقام إبراهيم" خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هي مقام إبراهيم. ينظر إعراب القرآن للنحاس ٣٩٥/١.

<sup>(</sup>١) في أ: "التذكير" وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) وذهب إليه -أيضا- بعض البصريين كالفارسي، وابن حنى، وجماعة من المتأخرين، كابن عصفور، والزمخشري، والناظم، وابنه، وابن هشام، وتابعهم الشارح. ينظر المفصل من خلال شرح ابن يعيش ۲۱/۷، وشرح الجمل ۱۲۹۶، وشرح الكافية الشافية ۳۱۶/۱، والتسهيل ص۱۷۱، وشرح ابن الناظم ص٥١٥، وأوضح المسالك ۳٤۸/۳، والهمع ۲۱۲۱، والتصريح المسالك ۱۳۱/۳، والهمع ۲۲۱/۱، والتصريح ۱۳۱/۲، وشرح الأشموني ۳٤۸۳.

٣٣١– أقسم با للهِ–أبوحفْصٍ– عُمَر<sup>(١)</sup> ... ... ...

ولا يشترط كونه أوضح من متبوعه، خلافا للجرجاني.(٢)

وصالحاً لبدلية يُسررَى في غيرِ نحو: "يا غلامِ يَعْمُرا" ونحو "بشر" تابع "البكريّ" وليس أن يُبدل بالمرضِيّ

حيث ورد عطف البيان حاز أن يعرب بدلا، إلا إذا امتنع وقوعه في محل الأول، وذلك في موضعين، أحدهما: أن يكون المتبوع واقعا بعد حرف النداء، والتابع لا يصح وقوعه بعده، نحو: «يا أخانا الحارث» أو يصح وقوعه بعده لكن يتغير إعرابه، نحو: «يا أخانا زيدا» فإن الحارث لا يصلح لمباشرة للاداء [و"زيد" وإن صَلَحَ لمباشرة حرف النداء] فإنه يبنى على الضم. والواقع أنه يتبع منصوبا، وإلى هذا القسم أشار المصنف بنحو: «ياغلام (٥)

<sup>(</sup>۱) هذا من الرجز المشطور، وهو لبعض الأعراب. تنظر قصته في شرح الكافية ٣٤٣/١. والشاهد منه قوله: "أبو حفص عمر" فإن عمر عطف بيان على قوله: "أبوحفص" وهو علم. وينظر شرح ابن يعيش ٢١/٣، وشرح الكافية ١/٣٣٨، وشرح الكافية ١/٣٣٨، وشرح ابن ٣٤٣، وشرح الكافية الشافية ١/٩١/١، وأوضح المسالك ٣٤٧/٦، وشرح ابن عقيل ٢/٩١، والتصريح ٢١٢١، وشرح الأشموني ١/٩٢١، ومعجم شواهد العربية ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر اشتراطه ذلك في: المقتصد ٢/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) لكونه محلى بـ"ــأل" وما كان كذلك لا يباشره حرف النداء، سوى لفظ الجلالــة "ا لله".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٥) ضَبُطُ "غلام" بضم الميم، فيما اطلعت عليه من نسخ الألفية وشروحها على أنه مفرد، وضبطه هنا بكسرها، على أنه مضاف.

يَعْمُرا» فإن "غلام" منادى مضاف إلى "ياء المتكلم" وحذفت وأبقيت الكسرة دليلا عليها، ومحله النصب، وتابعه علم مفرد لو باشره حرف النداء بني على الضم، وقوله:

٣٣٢-فياًأخوينا–عبدَشمسٍ ونوفلا<sup>(١)</sup> يتعي*ن ع*طف البيان في الثانى دون الأول.<sup>(٢)</sup>

الثاني: أن يضاف إلى المتبوع ما لا يصح إضافته إلى التابع، كقولـه: ٣٣٣ أنا ابنُ التّاركِ البكريِّ بِشرِ عليـه الطـيرُ ترقُبُـــه وقوعــــا<sup>(١)</sup>

(١) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لطالب بن أبي طالب بن عبدالمطلب، -أخمي أمير المؤمنين على بن أبي طالب- فلله وتمامه قوله:

... أعيذ كما با لله أن تحدثها حربها ... ويروى: «فيا أخوينا».

والشاهد منه قوله: «عبد شمس ونوفلا» فإنه يتعين فيهما أن يكونا عطف بيان، وتعين ذلك في: "عبدشمس" لا لذاته، وإنما لكونه قد عطف عليه بالنصب ما حقه أن يبنى على الضم لو كان بدلا -لعلميته وإفراده- فلما كان المعطوف كذلك، وكان حكم المتعاطفين واحدا، علم تعينهما لعطف البيان.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١١٩٧/٣، وشرح ابن الناظم ١٥٠، وأوضح المسالك ٣٠٠/٣، والتصريح ١٣٢/٢، والهمع ١٢١/٢، والدرر ١٥٣/٢، وشرح الأشموني ٣٥/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٧.

- (٢) مراده أن "عبد شمس" مركب إضافي لا يتعين كونه عطف بيان لولا أنه عطف عليه بالنصب ما حقه البناء على الضم لو كان بدلا، لأن البدل في نية تكرير العامل، فلولا ذلك المعطوف لكان "عبد شمس" بدلا وقد تقدم تقريره.
- (٣) هذا البيت من الوافر، وهو للمرّار سعيد بن نضلة الفقعسي الأسدى،

لا يصح أن تجعل فيه "بشر" بدلا من "البكري" لعدم صحة إضافة "التّارك" إليه؛ والفراء(١) يجيز فيه(١) البدلية، والمازت هذارت المنازت المنازت المنازت المنازت المنازت المنازت المنازت المنازت المنازة المناز

(=) وقوله: "البكريّ" أي: المنسوب إلى بكر بن وائل، وهي قبيلة مشهورة، والشاعر يفخر بأنه بطل من نسل أبطال، فيقول: إنه ابن الرجل الذي ترك بشرا بن عمرو البكري بجدلا بحيث تنتظر الطيور خروج روحه، وذلك لأنها لا تتناول منه ما دام به رمق.

والشاهد من البيت قوله: «البكريّ بشر»: حيث يتعين في: "بشر" أن يكون عطف بيان، ولا يصح كونه بدلا، لأن البدلية تستلزم صحة إضافة "التارك" إلى البشر" فيرتكب -حينئذ- إضافة المقترن بالله الجارد منها أو من الإضافة إلى المقترن بها أو إلى ضميره، وهذا غير جائز، إلا ما رُوي عن الفراء من تجويده إضافة الوصف المحلى بأل إلى العكم، وهذا غير مقبول، وينظر البيت في: الكتاب الماكم، والأصول ١٩٥١، والمقرب ١٨٤٨، والتبصرة ١٨٤٨، وشرح البيت المحل ١٨٤١، والرحول ١٩٦١، والمقرب ١٨٤٨، والتبصرة ١٨٤٨، وشرح ابن المحل ١٩٦١، وشرح الكافية ١٨٣٨، والمساعد ١٩٥٢، وأوضح المسالك ١٣٥١، والتصريح ١٣٣٨، والشذور ص١٥، والهمع ١٢٢٨، والدرر ١٥٣٢، والمسرح ابن عقيل ١٣٢٧، وشرح الأشموني ١٢٢٨، والمسرح ابن عقيل ٢١٢٨، وشرح الأشموني ٢١٢٢، والمسرح المعربية ١٢٢، والمسرح المنافذ والمعرب المسرح المنافذ والمعربة ١٢٢٠، والمعربة ١٢٢٨، والمعربة ١٢٢٨، والمعربة ١٢٢٨،

- (۱) ما ذكره الشارح من تجويز الفراء البدلية في "بشسر" في الشاهد السابق، لم أعثر عليه في معانيه، ولكن نسبه إليه ابن هشام في أوضحه ٣٥٣/٣، وتبعه خالد الأزهري في التصريح ١٣٣/٢، والأشموني في شرح الألفية ٣٥/٣.
  - (٢) سقط "فيه من: أ.

وليس ذلك بمرضي<sup>(١)</sup> عند المصنّف.<sup>(٢)</sup>

#### عطف النسق

## تالٍ بحرفٍ مُتبِعِ "عطفُ النّسق" كاخصص بودٍّ وثناءٍ مَن صَـدَق

هذا حدّ للمعطوف عطف النسق، بأنه "التالي" أي: التابع: وذلك جنس يشمل جميع التوابع، وكونه بحرف متبع: فصل يخرج ما عداه من التوابع، ثم العطف تارة الإتباع فيه مطلقا، أي: في اللفظ والمعنى، وتارة يكون في اللفظ خاصة.

# فالعطف مطلق بـ "بواو" ثم فا حتى،أم،اوكـ "بفيك صِدْقٌ ووفا" هذه الأحرف الستة (٣) هـي المتبعة في اللفظ والمعنى، وإلى ذلك أشار

ينظر"حتى" فى: الكتاب ٩٦/١ و والمقتضب ٣٩/٢، والأصول ٩٩٥، وينظر احتى" فى: الكتاب ٩٦/١ وينظر الحلاف فيها فى: رصف المبانى ٢٥٨، والجنى الدانى ٥٠٠ - ١٠٥، والمغنى ص١٣٧، والتصريح ١٣٤/١، وشرح الأشموني ٦٨/٣. وأما "أم" فذهب أبو عبيدة حمعمر بن المثنى البصري - إلى أنها بمعنى الهمزة، فهي حنده - استفهام، ونَفَى المغاربة دلالتها على العطف، وقال ابن كيسان: إن أصلها "أو" والميم بدل من الواو.

ينظر: شرح ابن يعيش ٩٧/٨، والجني اللاني ٢٢٥-٢٢٦، والمغني ٤٥، والهمع ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم -عند قول ابن مالك-: «وليس أن يبدل بالمرضي»- وقوله: وليس .... الخ، تعريض لمذهب الفراء في هذه المسألة. ينظر: الشرح ٥١٨.

<sup>(</sup>٢) وقول الشارح: «عند المصنف» ليس له مفهوم مخالفة، بمعنى أنه لايدل على منع ذلك عند المصنف، وعلى حوازه عند غيره، لأن الجمهور يمنعون ذلك أيضا، وغاية ما يدل عليه: موافقة المصنف للجمهور في ذلك.

 <sup>(</sup>٣) وقع الخلاف في حرفين من هذه الستة وهما: "حتى" و"أم" أما "حتى" فلم
 يعدها الكوفيون من حروف العطف، وأعربوا ما بعدها بإضمار فعل.

المصنف بالإطلاق، وينبغى (١) أن يستثنى من ذلك "أم المنقطعة" فإنها للإضراب، و"أو" إذا استعملت للإضراب، -كما يأتى - فإن التشريك فيهما -إذاً - إنما هو في اللفظ دون المعنى.

## وأَتْبَعَتْ لِفظاً فَحَسْبُ "بَلْ" و"لا" "لكن "كلم يَبْدُ امرؤ لكنْ طَلاً

هذه الأحرف الثلاثة إنما يحصل الإتباع بها في اللفظ دون المعنى، إذ (٢) هي في المعنى منقسمة إلى ما يثبت لما بعدها ما نُفي عما قبلها، كــ"ببل" و"لكـنْ"(٣) وإلى (٤) عكس ذلك، كــ"لا" ومثلها "ليس" علمي قــول

ينظر في ذلك: ١/٥٣٥-٤٤٠، والإيضاح من خلال المقتصد ٢/٧٤٠، والتسهيل ١٧٤، ورصف المبانى ٣٤٥، والجنى الدانى ٣٣٥-٣٥، والمغنى ٢٢٤، والتصريح ١٣٥/٢.

وذهب يونس إلى أنّ "لكنّ ليست عاطفة، بل هي حرف استدراك، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفرد على مفرد، ووافقه ابن مالك في التسهيل ١٧٤. ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني معتذرا عن المصنف في ذلك: «وإنما لم ينبه عليه لأنه قليل» وزاد الصبان: «ولأن إطلاقه مقيَّد بما يأتي في كلامه -أي الناظم- فلا اعتراض». ينظر: شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: "وهي" موضع "إذ هي".

<sup>(</sup>٣) ذهب أكثر النحويين إلى أن "لكنّ من حروف العطف، ثم اختلفوا في حكم اقترانها بالواو على ثلاثة أقوال: اشتراط سبقها بالواو، والواو زائدة، وعكسه، وهو اشتراط خلوها منها، والتخيير في الإتيان بالواو، فالأول منسوب إلى سيبويه، والثاني إلى الفارسي، والثالث إلى ابن كيسان.

<sup>(</sup>٤) سقط قوله: "وإلى" من: أ.

من(١) عدها عاطفة.

#### فاعطف بـ"واوِ" لاحقا أو سابقا -في الحكم- أو مصاحبا مُوافقــا

الواو لمطلق (۱) الجمع، لا تقتضى ترتيب، ولا معيدة، بل يكون متبوعها لاحقا لتابعه (۱) أي: متأخرا عنه فى الحكم المنسوب إليهما، وهو الأكثر (١) نحو: ﴿وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى (٥) وقد يكون سابقا له (١) في الحكم، وهو الأقلّ، نحو: ﴿كذلك يُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك (١) ويكون مصاحبا، والحمل عليه عند عدم الدليل أرجح، نحو:

<sup>(</sup>۱) والمراد بقوله: «مَن عدَّها عاطفة» هو الكوفيون، وقيل البغداديون، اختلف النقل في ذلك.

ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٠٣/، وشرح ابن الناظم ٥٢٠، والمغنى ٣٢٧، والهمع ١٣٨/، والدرر ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>۲) هذا ما عليه جمهور النحويين، ونقل عن بعض الكوفيين إفادتها الترتيب، ونسب ذلك إلى قطرب، والربعي، وهشام الضرير، وغيرهم، وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «وأئمة الكوفيين برآء من هذا القول، لكنه مقول» ١٢٠٦٨. تنظر المسألة في: الكتاب ٢/٨٨، والتسهيل ١٧٤، وشرح الكافية تنظر المسألة في: الكتاب ١٨٨، والمغنى ١٢٨، والهمع ٢/٢٠.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، ومعنى قوله: "متبوعها" أي: الذي أتبعته، وقوله: "لتابعه":
 أي: للذي جعله تابعا.

<sup>(</sup>٤) قوله: "وهو الأكثر" وقوله فيما بعد "وهو الأقل" وقوله بعده: «والحمل عليه عند عدم الدليل، أرجح»، اقتفى فيه ابن مالك، فهو الذى جعلها على هذه الرتب الثلاث. ينظر: التسهيل ١٧٤. (٥) من الآية ١٣، من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٦) سقط "له" من: ب. (٧) من الآية ٣، من سورة الشورى.

﴿فخسفنا به وبداره الأرض﴾. (١)

واخصص بها عطف الذي لأيغني متبوعًـــ أن كــاصطَفَ هذا وابنى

لترجَّعِ معنى المصاحبة فى الواو اختصت بعطف مالا يستغنى بمتنوعه عنه، كالفرد الذى أسند إليه فعل يلزم فاعله التعدد، كـ «اصطفّ زيد وابنى» ومثله: «اختصم زيد وعمرو» ولا يصح العطف فى ذلك ونحوه بغير الواو. و"الفاء" للترتيب باتصال و"أئم للترتيب بانفصال

يشرك "الفاء" و"أُم" في الدلالة على الترتيب، إلا أن ترتيب الفاء يكون (٢) معه اتصال، وهو المعبّر عنه بالتعقيب، وترتيب "أُمّ" يكون معه انفصال وهو المعبّر عنه بالمُهْلَة، نحو: ﴿أَمَاتُهُ فَاقْبَرَه، ثم إِذَا شَاء أَنشُوه﴾ (٢) ولا يرد على الترتيب فيهما نحو: ﴿أَهَلَكُناها فَجَاءها بأسنا﴾ (٤) ونحو: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم (٥) لأن المراد بالأول: أردنا إهلاكها، وبالثانى: خلقنا أصلكم، وهو آدم، ولا على التعقيب والترتيب تعاقبهما في نحو: ﴿ثمّ خلقنا النّطفة عَلَقَةً، فخلقنا العَلَقة مُضْغَة ﴾ (١) مع قوله: ﴿فَإِنّا خلقناكم من توله ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مُضْغَة ﴾ (٢) لأن العطف بالفاء تعقيب

<sup>(</sup>١) من الآية ٨١، من سورة القصص. (٢) سقط "يكون" من: ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢١، والآية ٢٢، من سورة عبس، ووجه الاستشهاد بالآيتين أنه عطف "أقبره" على "أماتـه" بالفاء لأن الإقبار يكون عقب الموت مباشرة، وعطف "أنشرَه" على "أماته" بثم لأن الإنشار لا يكون بعد الموت والإقبار مباشرة، وإنما تمضى فترة الحياة البرزخية وبعدها يكون البعث والنشور، فناسب أن يُعطف بثُمَّ.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤، من سورة الأعراف. (٥) من الآية ١١، من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٦) من الآية ١٤، من سورة المؤمنون. (٧) من الآية ٥، من سورة الحج.

لآخر الطُّور<sup>(١)</sup>، والعطف بـ"ـثمّ" التفات إلى أول الطور.<sup>(٢)</sup>

#### واخصُص بـ "فاءِ "عطف ماليس صِلَه على الـذي استقر أنه الصله

تختص "الفاء" بأنها تعطف على صلة الموصول ما(") لا يصح جعله صلة، لخلوه من (أن العائد، نحو: «الذى يطير -فيغضب زيد- [الذّبابُ» والـذى - يقوم أخوك فيغضب زيد] (ف) ولا يختص ذلك بالعطف على الصلة، بل يجيء مثله في العطف على كلّ(أ) جملة افتقرت إلى رابط، كالخبر، والحال، والصفة، نحو: ﴿أَلُم تَوْ أَنْ الله أَنْوَل مِن السماء ماءً فتصبحُ الأرضُ مُخْضَرَةٌ ﴾ (الله ونحو: «جاء زيد يضحك فيغضب أخوك» و «مررت برجل يضحك فيغضب زيد».

#### بعضاً بـ "حتى" اعطف على كلِّ ولا يكون إلاّ غايــة الــذي تــلا

لا يعطف بـ"حتى" إلا ما كان بعضا مما قبلها، نحو: «قدم الجيـش حتى أمراؤهم» أو كبعضه، نحو: «وصـل الأمراء حتى ثِقْلُهم» (٨)، ويمتحن ذلك بصحة استشنائه مما قبلها بإلا، ولا يكون إلا غاية لما قبله، إما في القـوة، وإمّا في الضّعف، نحو: قوله:

<sup>(</sup>١) في ب: "الطول".

<sup>(</sup>٢) في: ب "الطول" أيضا، ولعلهما وقعا تحريفا.

<sup>(</sup>٣) سقط: "ما" من: أ. (٤) في أ: "عن" موضع "من".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٦) سقط "كل" من: ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٦٣، من سورة الحج، وقد حيىء بالفاء -فيها- لربط جملة "فتصبح" المعطوفة على خبر "أنّ" وهو جملة "أنزل" باسم "أن".

 <sup>(</sup>A) ثقل الأمراء ما يتبعهم من خدم وحشم ونحوه.

٣٣٤- قَهَرْناكم حتى الكماة فإنكم وأم بها اعطف إثر همز التسويه وربما أسقط ست الهمزة إن

لتخشوننا حتى بنينا الأصاغِرا() أو همزة عن لفظ أيِّ مغنية كان خَفا المعنى بحذفِها أُمِنْ

(١) هذا البيت من الطويل، ولم يعز لقائل معين، والكماة: جمع: كُمِيّ، وهـو: الشجاع أو لابس السلاح. ينظر: اللسان "كمي" ٩٧/٢٠.

والشاهد منه قوله: «قهرناكم حتى الكماة»، فإنه تدّرج في القوة من غير الكماة وانتهاء إليهم، وقوله: «حتى بنينا الأصاغرا» فإنه تنزلٌ في الضّعف من حشيتهم حتى خشية الأبناء الأصاغر منهم، ففي هذا الشاهد احتمع الأمران: الغاية في القوة، والغاية في الضعف، وقد احتلفت الروايات في بعض كلمات البيت، فيروى: "قتلناكم" موضع "قهرناكم" في النسخة: أ.

ویروی: ... فأنتم... تهابوننا. ویروی: ... فکلکم... یحاذرنا.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٢١، والمغنى، الشاهد ٢٠٦، والمساعد ٢/٢٥)، والهمع ١٣٦/، والدرر ١٨٨/، وشرح الأشموني ٣٤/٠، والمساعد ١٨٨/، وشرح الأشموني ١٤١، وذكر النحاة من شروطها -زيادة على ما ذكره الشارح- ثلاثة أمور: الأول: أن يكون المعطوف بها ظاهرا، لا مضمرا، ذكره ابن هشام الخضراوي، قال ابن هشام في المغنى -بعد أن ذكره للخضراوي- و لم أقف عليه لغيره ١/٥٦٠.

الثاني: أن يكون مفردا لا جملة، وهذا يؤخذ من كلام الناظم، لأنه لابد أن يكون حزءا مما قبلها أو كجزء منه، وهذا لا يأتي إلا في المفردات، وحالف فيه البطليوسي، نبّه عليه الأشموني ٧٤/٣.

الثالث: أن يكون ما بعدها شريكا في العامل، فلا يجوز «صُمْتُ الأيام حتى يــوم الفطر» ذكره في التصريح ١٤٢/٢.

تنقسم "أم" إلى متصلة وإلى منقطعة (١)، وبَداً بالكلام على المتصلة، وتعرف بوقوعها بعد همزة التسوية، أو همزة بمعنى "أيّ" في أنه يطلب بها وب"أم" التعيين، إلا أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تعطف إلا الجمل، وأكثر ما تكون فعلية، نحو: ﴿سُواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم (٢) وقد تكون اسمية كقوله:

٣٣٥-ولستُ أُبالِي بعدَ فَقْدِيَ مالكا أُموتِي ناءِ أَمْ هوالآنَ واقـع<sup>(١)</sup>

وتكون متغايرة، نحو: ﴿أَدَعُوتُموهم أَم أَنتم صامتُونَ ﴾ (أ) وأما الواقعة بعد همزة بمعنى "أيِّ" فأكثر ما يعطف بها المفردات، ويكون المسئول عنه متأخرا عن المتعاطفين، نحو: ﴿وإنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَم بعيدٌ ما توعدون ﴾ (أ) أو متوسطا بينهما، نحو: ﴿أَانتم أَشدٌ خلْقا أَم السماءُ بناها ﴾ (1) وقد يعطف بها

<sup>(</sup>١) في أ: "منفصلة" موضع "منقطعة".

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦، من سورة البقرة، ومن الآية ١٠، من سورة يس.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: «أموتي ناء أم هو.. واقع»، حيث وقعت "أم" بين جملتين اسميتين كل منهما مكونة من مبتدأ وخبر، وقد عطفت "أم" الجملة الثانية على الأولى.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٢١٤، وشرح ابن الناظم ٢٨٥، والمغنى، الشاهد ٥٦، وأوضح المسالك ٣٦٨/٣، والهمع ١٣٢/٢، والدرر ٢/٧٥، والتصريح ٢/٢٤، وشرح الأشموني ٣٦/٧، ومعجم شواهد العربية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٩٣، من سورة الأعراف، وقد وقعت "أم" بين جملتين: الأولى منهما فعلية، والثانية اسمية. (٥) من الآية ١٠٩، من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٧، من سورة النازعات.

وقد يعطف بها الجمل، نحو:

٣٣٦ ... فقلتُ أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عادنَى خُلُم (١)

وقد تحذف الهمزة إذا أمن خفاء المعنى بحذفها، فمنه في همزة التسوية: قراءة بعضهم: ﴿أَنْذَرْتُهم﴾(٢) على الإخبار، ومنه في الأحرى قوله:

(۱) هذا عجز بيت من البسيط، وهو لزياد بن حمل، ويقال: زياد بن منقذ العدوي التميمي، وصدره مع بيت سابق عليه قوله:

زارت رقيّــةً شُعثا بعدما هـجعوا لــدى نواحــلٍ في أرساغهـــا الخــدم فقمــت للطّيــف مرتاعا فأرقني ... البيت.

وقد نسبه في الخزانة إلى المرّار العدوي.

وقوله: "رقيّة" روي "رويقة" وروي "للزّور" بدل "الطَّيْف".

وقوله: "الخدم" هو السَّيْر الغليظ المحكم يشدّ في رسغ البعير.

ينظر: اللسان "حدم" ٥٧/١٥، و"الطّيف" هو الخيال وهو ما تشّبه للإنسان في اليقظة والحلم من صورة. اللسان "طيف" ١٣٢/١١، يقول: زار حيال رقية قوما شعثا بعد ما ناموا عند إبل ضوامر قد شُدَّتُ في أرساغها القُيود.

والشاهد من البيت قوله: «أهي سرت أم عادنى حُلُمُ» حيث وقعت أم المعادلة بين جملتين فعليتين، فإن قوله: "هي" فاعل لفعل مقدر على الأرجح.

ينظر البيت في: الخصائص ٢٠٥/١، وشرح ابن يعيش ١٣٩/٧، وشرح ابن الناظم ٢٩٥، وأوضح المسالك ٣٠٠/٣، والمغنى، الشاهد ٥٧، والهمسع ٢١/١، والسدر ٢٤٥/١، والتصريح ٢٤٣/١، والخزانسة ٥/٥٤٠، وشسرح الأشموني ٧٧/٣، ومعجم شواهد العربية ٣٤٦.

(۲) من الآيتين ۲، ۱۰، من سورتي البقرة ويس على الترتيب، وهذه قراءاة ابن عيصن والزهري، وقد حذفت همزة التسوية فيهما تخفيفا والقراءة من الشواذ. ينظر: المحتسب ۷، ۵، ۲/ ۵۰، ۱ وإملاء ما مَنَّ به الرحمن ۱۶/۱. ٣٣٧-لعمرُكَ ما أدري وإن كنتُ داريا شعيثُ ابنُ سَهْمٍ أَمْ شُعيثُ ابنُ مِنْقَر (١) وبانقطاع و بمعنى "بل" وَفَتْ إِنْ تبك مما قُيَّدت به خَلَت

إذا حلت "أم" من القيد المذكور في المتصلة، وهو كونها واقعة بين همزة ملفوظ بها أو مقدرة، دالة على ما ذكر فهي المنقطعة، ويكون معناها الإضراب، كمعنى "بل"، ولا يطرد قول من (٢) جعلها مقدرة بـــ"بـل والهمزة"

(١) هذا البيت من الطويل، وهو منسوب إلى الأسود بن يعفر التميمي، وبعض المراجع تنسبه إلى اللعين المنقري.

وقوله: "شعيث" هو حي من تميم، ثم من بنى منقر، و"سهم" حيّ من قيس، والشاعر يهجو هذه القبيلة، فيقول إنها لم تستقر على أب، لأن بعضهم يعزوها إلى منقر، وبعضهم يعزوها إلى سهم، فيقول: «لا أدري أي النسبتين هي الصحيحة، و"شعيث" في الموضعين مبتداً، و"ابن" خبره، ولهذا تثبت ألفه».

والشاهد من البيت: وقوع "أم" المعادلة للهمزة بين جملتين اسميتسين. ينظر البيت في: الكتاب ١٠٥/٣، والمقتضب ٢٩٤/٣، والمحتسب ١٠٥٠، ٢/٥٠، وشرح الكافية الشافية ١٢١٣/٣، وشرح ابن الناظم ٢٥٩، وأوضح المسالك ٣٧٢/٣، والمغنى، الشاهد ٥٨، والهمع ٢/٣٢، والدرر ٢/٥٧، والتصريح ٢/٢٤، والخزانة ١٢٠/١، وشرح الأشموني ٣٧/٣، ومعجم شواهد العربية ١٧٥.

(٢) المراد بقوله: "من جعلها..." هم البصريون، فإنهم يلزمون "أم" المنقطعة معنى الإضراب والاستفهام معا، وأما الكوفيون فيرون أنها قد تتمحض للإضراب، نقله عنهم ابن الشجري. ينظر: الأمالي الشجرية ٣٣٥/٢.

وقال الدماميني: إن البلدين متفقان على أن "أم" تأتى للإضراب المحرد، وإنما الحلاف في تسميتهم لها حينئذ منقطعة، فالكوفيون يسمونها منقطعة، والبصريون لا يسمونها متصلة ولا منقطعة، فالخلاف بينهما لفظي، نقلة الصبان في حاشيته على الأشموني ٨٠/٣.

لأنها وان اقتضت الاستفهام في أكثر محالها، نحو: ﴿أَمْ خُلِقُوا مَنْ غَـير شيء؟ أَمْ هُـم الخَالقُونُ ﴾ (١) إلى آخرها، فلا يصح حملها عليه في نحـو: ﴿أَمْ هـل تُستوى الظّلمات والنّور ﴾ (٢) ولا في نحو:

٣٣٨-فليت سُلَيمي في الممات ضجيعتي هنالك أم في جنّةٍ أم جهنّه و<sup>(٣)</sup> إذ الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، والبيت لا معنى للاستفهام فيه.

خيّرْ، أبِحْ، قسّمْ باو، وأبهِم واشكُك، وإضرابٌ بها -أيضا -نمى ذكر لـ"او" ستة (١) معان.

الأول: التحيير، نحو: ﴿ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكِ﴾. (٥)
الثاني: الإباحة، نحو: ﴿ولا يُبدين زينتهُ نَّ إلاّ لبعولته نَّ أو آبائهن أو
آباء بعولته نَّ ﴾. (٢) الآية، ولا يكونان إلاّ بعد طلب ملفوظ به أو مقدر،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥، من سورة الطور. (٢) من الآية ١٦، من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة، ووحه الاستشهاد بهذا البيت أن "أم" فيه تمحضت للإضراب.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٢١٩، وأوضح المسالك ٣٧٦/٣، والتصريح ١٤٤/٢، وشرح الأشموني ٨٠/٣، وملحقات ديوان الشاعر، وروايته في الديوان:

<sup>...</sup> لدّى الجنة الخصراء أو في جهنم ينظر: ص٥٠١، وعلى هذا لا شاهد فيه، ينظر معجم شواهد العربية ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في المغنى ٦٤: "أو" حرف عطف، ذكر له المتأخرون معانى انتهت إلى اثنى عشر، ثم ذكرها.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٩٦، من سورة البقرة. (٦) من الآية ٣١، من سورة النور.

كالمثالين، والفرق بين التخيير والإباحة: أن المخير: فيه مطلوب بعض أفراده، والمباح: مأذون في جميعه.

الثالث: التقسيم (۱) ، نحو: ﴿ فجاءَها بأسنا بياتا أو هم قائلون ﴾ (۲) الرابع: الإبهام، نحو: ﴿ وإنّا أو إِيّاكم لعلَى هـدّى أو فـى ضـلال مبين ﴾ (۱)

الخامس: الشَّكُ<sup>(1)</sup>، نحو: ﴿لَبَثْتُ يُومَا أُو بَعْضَ يُومَ﴾. (٥) السادس: الإضراب (٢)، نحو:

- (٢) من الآية ٤، من سورة الأعراف.
  - (٣) من الآية ٢٤، من سورة سبأ.
- (٤) الفرق بين الإبهام والشك هو أن المتكلم -في الإبهام- عالم بالحكم، وإنما قصد إلى الإبهام على السامع قصدا، بخلافه في الشك.
  - (٥) من الآية ٢٥٩، من سورة البقرة.
- (٦) الإضراب بـ"أو" مختلف فيه بين النحاة فسيبويه يجيزه بشرطين، الأول: تقدم نفي أو نهي، والثاني: إعادة العامل، الكتاب ١٨٨/٣، والبصريون يمنعونه، وقد أحازه الكوفيون، ونسب ذلك أيضا إلى الفارسي -و لم أحده فيما اطلعت عليه من كتبه كما قال به ابن جنى وابن برهان، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة ٦٧، من كتابه الإنصاف. ينظر: معاني القرآن للفراء ١٢٧٠، والخصائص ٢/٨٥٤، وشرح الكافية الشافية ٢/١٢١-١٢٢١، والمغنى ٢٧، وأوضح المسالك ٣/٨٧، والتصريح ٢/٥٤١-١٤١، وشرح الأشموني ٣/٨٨.

<sup>(</sup>۱) التقسيم: هو تفريق الكلّي إلى حزثياته، وقد عبّر عنه ابن مالك في التسهيل ١٧٦ بالتفريق، وعبّر عنه ابن هشام بالتفصيل في أوضحه ٣٧٨/٣.

9٣٩ ... ... وصورتها، أوأنتِ في العَين أمْلَح (١) ورج ـــا عاقب ـــتِ السواوَ إذا لم يُلْف ذو النّطق لِلَبْسِ مَنْفَذا من معانى "أو" وقوعها موقع الواو (٢) الدالة على الجمع، كقوله: 
98 - حتى خَضَبْتُ بما تحدَّرَ مَن دَمِى أكناف سرجي أو عنانَ لِحَامى (٣)

(١) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لذي الرُّمَّة، وصدره:

بَدَتْ مثل قَرْنِ الشمس في رَوْنق الضُّحَى ... ...

والشاهد منه قُوله: "أو أنتِ أملح" فالكوفيون يفسرون "أو" -فيه- بأنها بمعنى "بل" والبصريون يجعلون "أو" -فيه- للشك، قالوا: لأن مذهب الشعراء أن يُخرجوا كلامهم على صورة الشك وإن لم يكن هناك شك، الإنصاف ١٨/٢. ينظر البيت في: معانى القرآن للفراء ٢٧٢/، والخصائص ٢/٨٥٤، وشرح الكافية ٢/٣٦، وشرح الجمل ٢/٣٥١، والخزانة ٢/١٥١ وما بعدها، ومعجم شواهد العربية ٨٢.

- (٢) ذهب إلى هذا الأخفش، والجرمي، وبعض الكوفيين، وذهب ابن مالك في التسهيل ١٧٦، إلى أن "أو" تعاقب الواو في الإباحة كثيرا، وفي عطف المصاحب قليلا، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة ٢٧، من كتاب الإنصاف، وذكر فيها مستند كل قول. ينظر -أيضا- شرح الكافية الشافية ١٢٢٣/٣، وأوضح المسالك ٣٧٩/٣، والمساعد ٤٥٩/٢، والتصريح ١٤٦/٢.
- (٣) هذا البيت من الكامل، وهو لقطريّ بن الفجاءة الخارجيّ، ويقال: إن "قطريّ" نسبة إلى موضع بين البحرين وعمان، واسمه: جعونة بن مازن، ذكره في حواشى المساعد ٥٨/٢.

والشاهد منه قوله: "أو عنان لجامى" فإن "أو" بمعنى الواو. ينظر البيت في: المساعد ٤٥٨/٢، وشرح ديوان الحماسة ص١٣٦٠. [وعليه حمل قوله تعالى: ﴿أَوِ الْحَوَايا(١)، أو ما اختلط بعظم ﴿(٢)(٢)]. ومشل أو في القصد "إمّا" الثانية في نحو: إمّا ذي وإمّا النائيــة

"إمّا الثانية" في نحو: قولك: «قام إمّا زيد وإمّا عمرو» و «اضرب إمّا زيداً وإما عمرا» مثل "أو" في الدلالة على الشك في الأول، وعلى التخيير في الثانى، وعدها الأكثرون من حروف العطف (٤)، كالمصنف (٥) والفارسي (١) يقول: والعطف (٧) بالواو لملازمتها إياها، وأما تجردها عنها في قوله:

<sup>(</sup>۱) الحوايا: جمع حاوياء، وحاوية، وهي ما تَحَوَّى من البطن فاحتمع واستدار، وهي بنات اللَّبن -أي الأمعاء الدقيقة- والمباعر -أي مكان احتماع البعر-. ينظر: اللسان "حوى" ٢٢٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٦، من سورة الأنعام. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) نعم قال به فريق من النحويين، جعلهم الشارح هنا الأكثرين، وقال ابن عصفور: إن أكثر النحويين على أنها ليست عاطفة، وإنما أوردوها مع حروف العطف لمصاحبتها لها. ينظر: شرح الجمل له ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر قوله في: الإيضاح من خلال المقتصد ٩٤٣/٢، وقد تابعه عليه الجرحاني، والرضى، وغيرهما. ينظر: شرح الكافية ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) في أ: "العطف" بدون الواو.

٣٤١ - ياليتما أمُّنا شالت نعامتُها أيما إلى جنَّةٍ أيما إلى نار(١)

فشاذ عنده، كما أبدلت الياء من ميمها الأولى شذوذا، وفتح همزتها لغة تميم، وبه روي البيت المذكور.

#### وأول "لَكِنْ" نفياً او نَهْياً و"لا" نداءً او أمرا أو اثبات اتلا

لما فرغ من الكلام على أحكام الحروف التُبيعة لفظ ومعنى، أخذ فى الكلام على القسم الثانى، وهو ما يُتبع فى اللفظ خاصة، فمنه "لكن" ولا يعطف بها إلا بعد النفى، أو النهي(٢)، نحو: «ما قام زيد لكنْ عمرو»

والبيت من أبيات يهجو بها الشاعر أُمَّه -وكان لها عاقاً- وقوله: "شالت" أي: ارتفعت، و"النَّعامة" -في البيت- باطن القَدَم، يريد موتها، لأن من هلك ارتفعت رحلاه.

ينظر: اللسان "شول" ٢٨/٠٠٨.

والشاهد من البيت بحيء "إمّا الثانية" الدالة على التقسيم غير مسبوقة بالواو، وأيما أصلها إمّا -بالكسر- لكن كثر استعمال "أيما" بالفتح.

ينظر البيت في: المحتسب ٢٨٤/١، وشرح ابن يعيش ٢/٥٧، وشرح الكافية ٢٧٢/٢ وشرح الكافية ٣٧٢/٢، وشرح الكافية الشافية ٣٨٢/١، والمغنى، الشاهد ٨٩، وأوضح المسالك ٣٨٢/٣، والمساعد ٢/٢٤، والقاموس "أمّ" ٤/٨٧، والهمع ٢/٥٦١، والدرر ٢٨٢/٢، والتصريح ٢/٤٦١، والخزانة ٢١/٦٨-٨٨، وشرح الأشموني ٨٤/٣، ومعجم شواهد العربية ١٨١.

(٢) هذا عند البصريين، وقد تقدم بيان آراء النحويين في "لكن" في ص١٦٥ تعليق (٣).

<sup>(</sup>١) هذا البيت من البسيط، وهو لسعد بن قُرط -أحد بنى حذيمة- وقد خطّــأوا مَـنْ نسبه إلى الأحوص.

و «لا تضرب زيدا لكن عمرا» فلو لم يتقدمها نفي كانت ابتدائية، ولزم وقوع الجملة بعدها، نحو: «قام زيد لكن عمرو لم يقم»، ومن شرط كونها للعطف أن تكون غير (۱) مسبوقة بالواو وأن يقع بعدها المفرد، كما مثل، فإن تقدمتها الواو نحو: ﴿مَا كَان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ﴿(١) أو دخلت الجملة، نحو (١): ﴿لكنِ الله يشهد بما أنزل إليك ﴿(١) فهي حرف ابتداء، والواو قبلها (١) استئناف، وعلى هذا فرسول الله المنصوب، لأنه خبر كان محذوفة، لا عطفا على ما قبله بالواو، لأن الواو لا يعطف بها المختلفان في الإثبات والنفي، ومنه "لا" ولا تكون عاطفة إلا إذا تقدمها نداء. (١)

نحو: «يا ابن أحى لا ابن عميّ»، أو أمر، نحو: «اضرب زيدا لا عمرا» أو خبر مثبت (٧)، كـ «ــجاء زيد لا عمرو».

 <sup>(</sup>١) سقط "غير" من: ب.
 (٢) من الآية ٤٠، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) سقط "نحو" من: ب. (٤) من الآية ١٦٦، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) في أ: "بعدها" وهو سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>٦) خالف ابن سعدان الكوفي في جواز سبق "لا" بالنداء، وزعم أنه ليس من كلام
 العرب، وهو مردود بقول سيبويه: وتقول: «... ويا زيد لا عمرو».

ينظر: الكتاب ١٨٦/٢. ينظر: خلاف ابن سعدان في مراجع التعليق (١) الآتي.

<sup>(</sup>٧) ترك الشارح بعض شروط "لا" العاطفة، فمن شروطها: إفراد معطوفها وأن لا يكون صفة لسابق أو خبرا أو حالا، وأن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر، وأن لا تقترن بعاطف. تنظر هذه الشروط والأمثلة عليها في: شرح الكافية الشافية ٣٠٢/١، والرصف ٣٢٩-٣٣٠، والجنسي الدانسي ٣٠٣، وأوضح المسالك ٣٨٨/٣، والمغنى ٢٦٩-٢٦٧، والتصريح ٢٩/٢).

و"بل" كلكِنْ بعد مصحوبيها كلم أكن في مَرْبَعِ بل تَيْها وانقل بها للثانِ حُكْمَ الأوَّلِ في الخبر المثبَتِ والأمرِ الجَلِي

إذا عطف بـ"بل" بعد مصحوبي "لكن" -اللذين يعطف بها بعدهماوهما النفي والنهي (١)، فهي مثلها في أنها توجب لما بعدها ما سُلب عما (٢)
قبلها، مع بقاء ما قبلها على حكمه، نحو: «لم يقم زيد بل عمرو» و «لا
تضرب زيدا بل عمرا» وإن عُطف (٣) بها بعد خبر مثبت، أو بعد أمر اقتضت
نقل ذلك الحكم إلى الثانى، وسلبه عن الأول، نحو: «قام زيد بل عمرو»
و «اضرب زيدا بل عمرا» فإنما يستقيم كونها للإضراب في هذا دون الذي قبله.

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل مَّا، وبلا فصل يَرِد في النَّظْمِ فاشِيا، وضعفَه اعتقِلد

«العطف على الظواهر المنفصلة» (أ)، وضمائر النصب المتصلة لا يتقيد بشرط، وأما العطف على ضمائر الرفع المتصلة، وضمائر الجرّ فمقيد بما ذكره المصنف، فأما ضمير الرفع المتصل أو (٥) المستر فلا يجوز (١) العطف عليه إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل المؤكّد (٧) للمعطوف عليه، نحو:

<sup>(</sup>١) سقط "النهي" من: ب. (٢) في ب: "مما" موضع "عما".

<sup>(</sup>٣) في ب: "عطفت".

<sup>(</sup>٤) في أ: «العطف على الضمائر والظواهر المنفصلة»، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في أ: "والمستتر"، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) أي: عند البصريين، وقد خصوا ما جاء منه على غير ذلك بحالة الضرورة، وأما الكوفيون فإنهم يجيزونه في السعة.

ينظر الإنصاف: المسألة٦٦، وابن يعيش ٧٦/٣، وحواشي شرح الجمل٧٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) في أ: "المذكور" موضع "المؤكد"، وهو تحريف.

﴿لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين﴾ (١) ﴿اسكن أنت وزوجُك الجنّة ﴾ (١) أو بفاصل غيره، إما بين حرف العطف والمعطوف عليه، نحو: ﴿يدخلونها ومَن صَلَح ﴾ (١) وإما بين حرف العطف والمعطوف، نحو: ﴿ما أَشَرَكُنا ولا آباؤنا ﴾ (١) وقد يرد بلا فصل إلا أنه ضعيف، وقد ورد منه في الحديث: «كنتُ وأبو بكر وعمر، وفعلتُ وأبو بكر وعمر» (٥) ويكثر في الشعر، نحو:

٣٤٢-قُلتُ إِذْاقبلتُ وزُهْرٌتَهَادَى <sup>(٦)</sup>

(١) من الآية ٥٤، من سورة الأنبياء.

(٢) من الآيتين ٩،٣٥، من سورتي البقرة والأعراف على الترتيب.

(٣) من الآية ٣٣، من سورة الرعد، وقد فصل ضمير المؤنث العائد إلى "جنات" المتقدم ذكرها بين حرف العطف وبين المعطوف عليه، وهو ضمير الجمع في "يدخلون".

(٤) من الآية ١٤٨، من سورة الأنعام، وقد فصلت "لا" بين العاطف والمعطوف.

(٥) هذا الحديث لم أحده بهذا اللفظ، ولكن جاء في سنن ابن ماجة ما هو قريب منه، وهو قوله على: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر».

تنظر: المقدمة ٣٨/١، وليس فيه شاهد.

(٦) هذا البيت من الخفيف، وهو لعمر بن أبي ربيعة، وتمامه قوله:

... كنِعاج المَالاً تَعَسَّفُ نَ رَمُالاً وهما بمعنى واحد.

وقول "زُهْرٌ" جمع زهراء، وهي البيضاء المشرقة، و"النّعاج" جمع نعجة، وهي بقـر الوحش، وشبه النساء بها في سعة عيونها وسكون مشيها،

#### وقوله:

٣٤٣-رام الأخيطلُ من سفاهةِرأيه وعود خافض لدى عطف على وليس عندى لازما إذْ قد أتى

ما لم يكن -وأب له- لِيَنالا(١) ضميرِ خَفْضِ لازماً قد جُعِلا في النَّظْم والنَّشْرِ الصحيح مُثْبتا

(=) و"الملا": الفلاة الواسعة، و"تعسَّفْن": سِرنَ سيرا شديدا.

والشاهد من البيت قوله: «أقبلت وزهر» حيث عطف "زُهْر" على الضمير المستر في "أقبلت" من غير أن يؤكد الضمير المستر بضمير منفصل، وهذا حائز في سعة الكلام عند الكوفيين، والبصريون يخصون هذا ونحوه بالضرورة، ويحتمل أن تكون الواو ليست بعاطفة بل حالية والجملة بعدها في محل نصب على الحال، أفاده في حواشى شرح ابن يعيش ٧٦/٣.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٧٩/٢، والخصائص ٣٨٦/٢، والإنصاف ٢٥٧/٤، ووشرح البن عقيل وشرح الجمل ٢٤٢/١، وشرح الكافية الشافية ٣٨٥/٣، وشرح ابن عقيل ٢٣٨/٣، وشرح الأشموني ٣٧٨/٣، وملحقات ديوانه ٩٠، ومعجم شواهد العربية ٢٧٤.

(۱) هذا البيت من الكامل، وهو لجرير، وفي بعض رواياتــه "نفســه" موضــغ "رأيــه"، و"رجا" موضع "رام".

والشاهد منه قوله: «يكن وأب له»، حيث عطف "أب" على الضمير المرفوع المستتر في "يكن" وهو موافق لما ذهب إليه الكوفيون، كما تقدم في الشاهد السابق.

ينظر البيت في: الإنصاف ٢٧٦/٢، والمقرب ٢٣٤/١، وشرح الجمل ٢٤٣/١، وشرح البيت في: الإنصاف ٢٤٣/١، والمقرب ٢٣٤/١، وشرح ابن عقيل وشرح الكافية الشافية ١٧٤/٣، وأوضح المسالك ٣/٠٩، وشرح ابن عقيل ٢٣٩/٣، والحميع ٢/١٥١، والسدر ٢٩١/١، والتصريح ٢/١٥١، وشرح الأشموني ٨٧/٣، وديوانه ٤٥١، ومعجم شواهد العربية ٢٧١.

أكثر النحاة يشترط<sup>(۱)</sup> - في حواز العطف على الضمير المحرور - إعادة الخافض للمعطوف عليه، سواء كان اسما، نحو: ﴿يا ليت بيني وبينك ﴾<sup>(۲)</sup> أو حرف، نحو: ﴿وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴾<sup>(۲)</sup> وليس ذلك بلازم عند المصنف (<sup>1)</sup>، موافقة للأخفش (<sup>0)</sup> لصحة النقل به دون ذلك، نثرا ونظما، أما النثر فكقراءة غير واحد: ﴿الذي تساءلون به والأرحام ﴾<sup>(1)</sup> ومن كلامهم:

تنظر المسألة -أيضا- في: الكتاب ٢/٢٨، ومعانى القرآن للأخفش ٢٢٤/١، ومعانى القرآن للأخفش ٢٢٤/١، ومعانى القرآن للأخفش ٢٨٤/١، ومعانى القرآن للفراء ٢٥٢/١، وشرح ابن يعيش ٢٨٨، وشرح الكافيسة ٣٩٢/٣، وأوضح المسالك ٣٩٢/٣، والتصريح ٢/١٥١، وخزانة الأدب ٥/٢٤، وشرح الأشموني ٨٧/٣.

(٦) من الآية الأولى من سورة النساء، والقراءة بكسر الميم من "الأرحام" وهي قسراءة حمزة الزيات –أحد أئمة القراءات السبع– ولم تنسبها مراجع القراءات ولا غيرها حما اطلعت عليه– إلى أحد غيره. ينظر:المحتسب ١/٩٧١، ومعانى القرآن للفراء ١/٢٥٢، ومعانى القرآن للأخفش ٢/٢٢، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣١/١، والحجة ص ١٥٨٨، والنشر ٢/٧٤، والوافى ص ٢٤٢، والبدور ص ٧٣، والمهذب ١/٠٥٠. وقال ابن يعيش في:شرح المفصل ٧٨/٣، قد قَرَأتها جماعة من غير السبعة، كابن مسعود، وابن عباس، والقاسم، وإبراهيم النخعي، والأعمش، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد.

<sup>(</sup>١) في ب: "يشترطون". (٢) من الآية: ٣٨، من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١٣، من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) أي: كما صرح بذلك في النظم، وفي التسهيل ١٧٧، وفي شرح الكافية الشافية ٣ / ١٢٤

<sup>(</sup>٥) وقد قال بعدم لزوم إعادة الخافض غير الأحفش كيونس، بـل وجمهـور الكوفيـين وبعض المتأخرين، كابن هشام، وقد عقد أبـو البركـات الأنبـاري للحـلاف فى ذلك المسألة: ٦٥، من كتابه الإنصاف، وذكر الآراء ومستند كلِّ رأي بما يغنـى عن ذكره هنا.

«ما فيها غيرُه وفرسِه» (١) وليس منه: ﴿وكُفُرٌ بِهُ والمسجِدِ الحرامِ ﴾ (٢) بل الصواب (٢) أنه عطف على "سبيلِ" ليطابق قوله: ﴿إِنَّ الذَّينَ كَفُرُوا ويصدُّونَ عَن سبيل الله والمسجِدِ الحرام ﴾. (٤)

وأما النظم فكثير، نحو:

فاذهب فما بك والأيامِ من(٥)عجب

... - ٣٤٤

(١) نسبت هذه الحكاية إلى قطرب.

ينظر: شرح الكافية الشافية ٣٩٢/٣، وأوضح المسالك ٣٩٢/٣، والتصريح ٢/٢٠)، وشرح الأشموني ٨٨/٣.

- (٢) من الآية ٢١٧، من سورة البقرة.
- (٣) ما اختاره الشارح هو قول: الزمخشري. ينظر: الكشاف ١/٣٥٧، وما ردّه هو ماذهب إليه ابن مالك، ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٤٨/٣، وقد تقدم تجويـز الكوفيين وغيرهم العطف على الضمير المحفوض من غير إعادة الخافض قريبا، ويُضعف ما اختاره الشارح، ما ذكره: ابن هشام في أوضح المسالك ٣٩٣/٣، وهو أنه يستلزم العطف على المصدر قبل أن يستكمل معمولاته، وذلك أن "سبيل" صلة المصدر "صَدُّ" وقد عطف عليه "كُفُر"، واختار -رحمه الله- في المغنى ٩٥، أن خَفُض "المسجد" بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها، لا بالعطف، وجموع الجار والمجرور عطف على "به".
  - (٤) من الآية ٢٥، من سورة الحج.
  - (٥) هذا عجز بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وصدره قوله:

فاليـوم قرَّبْـتَ تَهجونا وتَشْتِمُنا ... البيت. والشاهد منه قوله: "بك والأيامِ" حيث عطف "الأيـام" -بـالجر- على الضمير المخفوض بالباء -علاّ- من غير إعادة الباء مع المعطوف، ==

وقوله:

٥٠٠- ... ... وما بينها والكعبِ خُوطٌ نَفانِف<sup>(١)</sup>

(=) والبصريون يحملونه على الضرورة الشعرية، والكوفيون يجيزونه حتى في السعة. ينظر البيت في: الكتاب ٣٨٣/٢، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣١/١، والإنصاف ٢/٤٦٤، وشسرح ابسن يعيش ٧٨/٣، وشسرح الكافية ١٨٠٢، والمقسرب ١٨٤٤، وشرح الحافية الشافية ٣١٠٥، وشرح البين عقيل ٢٠٤٤، والهمسع ٢١٠١، ١٣٩/١، والسدر ٢١٩١/، ١٩٢/٢، والحزانة ٥٩٢/١، وشرح الأشموني ٨٨/٣، ومعجم شواهد العربية ٢١ والحزانة ٥٩٢/١، وشرح الأشموني ٨٨/٣، ومعجم شواهد العربية ٢١

(١) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لمسكين الدارمي، وصدره قوله:

وفي رواية "تعلق"، و"السوارى" جمع سارية، وهي: الإسطوانة.

ينظر: اللسان "سور" ٦/٥٥، شبّه أنفسهم بالسوارى لطول قاماتهم، والطول شيء ممدوح عند العرب، و"الكعب" يروى مكانه "الأرض". و"عُوط" هكذا في النسختين، ولم أحدها لغيره، وقد كثرت رواياتها، فأكثر الروايات "غُوط" وهوجمع غائط، للموضع المطمئن من الأرض. ينظر: اللسان "غوط" ٩/٤٠/٩.

ويروى: "مَهْوَى" و"مِنّا تَنائِف" ونفانف جمع نفنف -بوزن جعفر- وهو ما بين أعلى الحائط إلى أسفله، وما بين السماء والأرض، ويطلق على كل شيء بينه وبين الأرض مَهْوَى. ينظر: اللسان "نفنف" ٢٥٢/١١.

والشاهدمنه قوله: "ومابينهاوالكعب" حيث عطف "والكعب" على الضمير المنخفض بإضافة الظرف -بين - إليه من غير أن يعيد العامل، كما تقدم في الشاهد السابق. ينظر البيت في: معانى القرآن للفراء 1/70، وإعراب القرآن للنحاس 1/70، والإنصاف 1/70، وشرح ابن يعيش 1/70، وشرح الجمل 1/70، وشرح الحمل 1/70، وشرح الكافية الشافية 1/70، وشرح ابن الناظم 1/70، واللسان "غوط" 1/70، وأوضح المسالك 1/70، وشرح الأشمونسي 1/70، وديوان الشاعر 1/70، ومعجم شواهد العربية 1/70.

والفاءُ قد تُحذف معْ ما عَطَفَتْ والواوُ إذْ لا لَبْس وهي انفردتْ بعطف عاملٍ مُنزالٍ قد بقى معمولُد، دَفْعا لوَهْم اتّقى

تختص" "الفاء" و"الواو" من بين حروف العطف بجواز حذفهما مع التابع الذى عطفتاه، إذا كان المراد ظاهرا مع حذفه، فمنه مع "الفاء": وأن اضرب بعصاك البحر، فانفلق (١) ومنه مع "البواو" قولهم: «راكب الناقة طليحان» (٢) تقدير الأول: "فَضَرَبَهُ" معطوف على "أوحينا" وتقدير الثاني: «راكب الناقة والناقة» وتنفرد الواو بعطفها لعامل قد حذف وبقى معموله، دليلا عليه، سواء كان المعمول مرفوعا، أو منصوبا أو بحرورا، نحو: واسكن أنت وزوجك (١) و تبوؤا الدار والإيمان (١) وكقولهم: «ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة (٥)، تقدير الأول: «ولتسكن زوجك»، وتقدير الناني: «وآثروا الإيمان »، وتقدير الثالث: «ولا كل بيضاء» والحامل على تقدير العامل (١) في ذلك: رفع وهم في الكلام، إما (١) من جهة اللفظ لتعذر إسناد الفعل إلى الظاهر في المثال الأول، ولامتناع العطف على معمولي (١)

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٣، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>۲) هذا من كلام العرب. ينظر: اللسان ٣٦٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٩،٣٥ من سورتي البقرة والأعراف على الترتيب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٦) في أ: "المعمول" وهو تحريف. (٧) سقط "إما" من: ب.

<sup>(</sup>٨) تقدم بيان امتناع ذلك.

عاملين في الثالث، وإما من جهة المعنى، لعدم صحة نسبة التبوّء إلى الإيمان في الثانى، وإنّما التبوّء للمنازل.

## وحذف متبوع بدا هنا استَبِح وعطفُك الفعلَ على الفعلِ يَصِح "

كما يحذف المعطوف بالفاء، أو الواو، يحذف المعطوف عليه بهما، وهو المتبوع فمنه -قبل الفاء- ما سبق من قوله: وأن اضرب بعصاك البَحْوَ فانفلق (۱)، فإن المحذوف كما هو معطوف، فهو معطوف عليه، ومنه -قبل الواو - قولك: «بلى وزيد» لمن قال: «ما جاء عمرو» تقديره: بلى جاء عمرو وزيد، وكما يعطف الاسم على الاسم يصح عطف الفعل على الفعل، سواء اتحدت صيغتهما، نحو: (وإن تؤمنوا وتتقوا (۱) (واسمعوا وأطيعوا (۱) المحمنا وأطعنا (۱) ونحوه كثير، أو اختلفت مع اتحاد الزمان، نحو: (يقدم قومَه يومَ القيامةِ فأورَدَهُم النار) (۱) (إن شاء جعل لك خيرا من ذلك

<sup>(</sup>۱) من الآية ٦٣ من سورة الشعراء، ووجه الاستشهاد بالآية هـو: أنه قـد حـذف المعطوف بالفاء، المقـدر بــ "فَضَرَبَه" وهـذا المعطوف المحذوف معطوف عليه - أيضا - ما بعده وهو "فانفلق".

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ٣٦،١٧٩ من سورتي آل عمران، ومحمد ﷺ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٦ من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٤) من الآيات ٢٨٥، ٤٦، ٧، ١٥من سورة البقرة، والنساء، والمائدة، والنور على التواليي.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٩٨ من سورة هود، وقد عطف في الآية: الفعل "أورد" على "يقدم" لأن "أورد" بمعنى "يورد"، ويحتمل أن يكون "أورد" معطوفا على: ﴿اتَّبعُوا أَمْرَ فَرعُونَ ﴾ فلا خلاف في اللفظ، كما يحتمل أن يكون من عطف الجملة على الجملة، لا الفعل على الفعل، ذكره الصبان ٩١/٣.

جنات تجري من تحتها الأنهارُ ويجعلْ لك قصورا﴾.<sup>(١)</sup>

واعطف على اسمِ شبهِ فِعْلِ فِعْلا وعَكْساً استَعْمِلْ تَجِده سَهْدلا

يعطف الفعلُ -أيضا- على الاسم المشبه له فى المعنى، نحو: ﴿فَالْمَغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ ﴿ اللَّهِ مُلْغِيرًا لَوَ اللَّهِ الطَّيْرِ فُوقَهُم صَافَّاتٍ ويَقْبِضْنَ ﴾ (٢) ومنه: - ٣٤٦ لَلْبُـسُ عباءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي (٤) ...

- (۱) من الآية ۱۰ من سورة الفرقان، والآية تكون شاهدا على قراءة الجزم في "يجعل" وهي قراءة نافع وأبى عمرو، وحفص، وحمزة، والكسائي، وأبى جعفر، ويعقوب، وخلف، وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف، والجزم في الفعل المذكورللعطف على على "جعل"، والمعنى: «إنْ يشأ يجعلْ... ويجعلْ» والله أعلم. ينظر القراءة في: النشر ٣٣٣/٢، والمهذب ٨١/٢، والحجة ٥٠٨.
- (٢) الآية ٣، ومن الآية ٤ من سورة العاديات، ووجه الاستشهاد بالآية أنه قد عطف "أَثَرُنَ" بالفاء على "المُغيراتِ"، والمعطوف فعل ماض والمعطوف عليه اسم فاعل مُشْيِه للفعل في المعنى، لأنه في تأويل: اللاتي أغرن، وقيل: إن الذي سهل ذلك أن "أثرن" بمعنى: مثيرات.
- (٣) من الآية ١٩ من سورة الملك، وقد عطف: "يقبضن" وهو فعل مضارع، على "صافّات" وهو اسم فاعل، وسهّل ذلك أن "صافّات" . معنى: "يصففن" وقيل: إن الذي سهّل هذا العطف أن "يقبضن" . معنى: "قابضات".

ينظر التصريح ١٥٢/٢.

(٤) هذا صدر بيت من الوافر، وهو لميسون بنت بحدل الكلبية، وكانت تحت معاوية ابن أبى سفيان هذا ثم طلقها لفرط حنينها إلى أهلها، وتمام البيت قولها:
... أحـب الله مِـن لُبُـس الشُّـفُوف ...

والعباءة هي: الجُبَّةُ من الصوف.

وعكس ذلك وهو عطف الاسم المشبه للفعل على الفعل مستعمل، نحو: ﴿يخرِجِ الحَيُّ مِن الميِّت ومخرجُ الميِّتِ مِن الحِيِّ (١)، وكقوله:

٣٤٧- أمَّ صَبِيٌ قد حَبًا أو دَارِج (٢) ...

(=) والشُّفوف: جمع شِــَفَّ -بكسر الشين وفتحها- وهي ثياب رقاق تصف البدن.

وأكثر النحويين يرويه: "للبس" ولكن قال في الخزانة: إنــه خطـأ، وإن الصــواب روايته بالواو. ينظر في: ٥٠٤/٨.

والشاهد منه قولها: «لبس ... وتقرّ» حيث عطف الفعل المضارع على المصدر، لأن الفعل -هنا- في تأويل مصدر، فكأنه عطف اسما على اسم.

ينظر البيت في: الكتاب ٥/٥٤، والمقتضب ٢٧/٢، وشرح ابن يعيش ٢٥/٧، والمغنى، الشاهد ٤٧٣، والشدور ص ٣٨١، والهمع ٢٧/١، والسدرر ٢٠/١، والخزانة ٨/٣، ٥، ومعجم شواهد العربية ٢٤١.

(١) من الآية ٩٥ من سورة الأنعام.

والشاهد منها هو: «يخرج ... ومخرج» حيث عطف اسم الفاعل على الفعل المضارع لقوة الشّبه بينهما، والزمخشري يجعل "مخرج" عطفا على "فالق".

ينظر: الكشاف ٣٧/٢.

(٢) هذا من الرجز المشطور، وهو لجندب بن عمرو.

والشاهد منه قوله: «حبا أو دارج» حيث عطف اسم الفاعل على الفعل للمشابهة.

ينظر: أوضح المسالك ٣٩٤/٣، والتصريح ١٥٢/٢، وشرح الأشموني ٩٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٤٥٧.

#### 

#### التابع المقصودُ بالحكم بلا واسطةِ هو: المسمَّى "بَعدَلا"

هذا حدّ البدل، فالتابع: جنس يشمل الكلّ، والمقصود بالحكم: مخرج للنعت، والتوكيد، وعطف البيان، إذ هي تكملة للمقصود، [وللمسبوق بالحرف المشترك لفظا ومعنى، إذ هو بعض المقصود](٢) لا كلّه، وللمسبوق بـــــلا" و"لكن" و"بل" في غير الإيجاب(٣)، [نحو: «ما جاء زيد بل عمرو»](٤) إذ هو غير(٥) مقصود بالحكم، وكونه بلا واسطة: مخرج للمسبوق بـــــلل" بعد الإيجاب، نحو: «جاء زيد بل عمرو» فإنه تابع مقصود بالحكم، [لكن بواسطة حرف العطف].(١)

<sup>(</sup>۱) هذه التسمية من اصطلاحات البصريين، وأما الكوفييون فإنهم يسمونه: الترجمة والتبيين، حكى ذلك الأخفش، وذكر ابن كيسان أنهم يسمونه: التكرير. ينظر:أوضح المسالك ٣٩٩/٩، والتصريح ١٥٥/١، وشرح الأشموني ٩٤/٣ ٥-٩٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

 <sup>(</sup>٣) قوله: في غير الإيجاب: لا يتناول "لا" فإنها لا تكون مُتْبِعَةً إلا في الإيجاب، كما تقدم في العطف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ، وهو في ب: بدون حرف النفي "ما" والسياق يقتضيه، هذا ... ولعل الناسخ قد أسقط تمثيل الشارح لـــ" لله و"لكن" -فقد وقع السقط في هذه الصفحة كثيرا - ويُمثّلُ لهما بنحو: «جماء زيد لا عمرو» و«ما جاء زيد لكن عمرو».

<sup>(</sup>٥) سقط "غير" من: ب.

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

مطابِقاً أو بَعْضاً او ما يَشْتَمِلْ وذاللاضرابِ اغزُان قصداً صَحِبْ كالسنورُهُ خَالسنداً، وقبْلُهُ اليَدَا

علیه یُلْفَی، أو كمعطوفِ بـ"بل" ودون قصدِ غَلَطٌ بـه سُلِبْ واعرِفْه حقَّه، وخذ نَبْلا مُسدَى

قسّم البدل إلى خمسة أقسام: بدل المطابقة، وهو: المسمّى بدل الكل من الكل، وبدل الشيء من الشئ، وهو: أن يكون الثانى هو الأول فى المعنى. ومثله، تقول: «زُرْهُ خالدا» فإن "خالدا" و"الضمير" مدلولهما واحد، ومثله: ﴿ لَنَسْفُعا النَّاصِيَةِ، ناصيةٍ كاذبةٍ ﴾ (١) وسماه بدل مطابقة لَيَحْسُن إطلاقه على نحو: ﴿ صواطِ العزيزِ الحميلِ اللهِ ﴾ (٢) على قراءة من (٣) جر اسم (٤) "ا الله".

الثانى: بدل البعض من الكلّ، وهو: ما كان البدل فيه جزءا من المبدل منه، قلّ ذلك الجزء أو كثر، ومثّله المصنف بقوله: «وقبّله البدا» ومثله: ﴿قَمِ اللّيلَ إِلاّ قليلا نصفَه ....﴾ (٥) ولا بدّ من اتصاله بضمير يعود على المبدل منه، إما ظاهرا -كما مثّل- أو مقدّرا، نحو: ﴿ولله على الناسِ حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (١) أي: منهم.

<sup>(</sup>١) من الآيتين ١٥–١٦، من سورة العَلْق.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ١-٢، من سورة إبراهيم.

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "الله" بالرفع، ووافقهم رويس في الابتـداء، وقرأ غيرهم "الله" بالجر على الإبدال.

تنظر الحجة ٣٧٦، والنشر ٢٩٨/٢، والبدور ١٦٩، والمهذب ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) لو قال: "لفظ" لكان أحسن تأدّبا.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢، ومن الآية ٣، من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٩٧، من سورة آل عمران.

الثالث: بدل الاشتمال، وهو أن يبدل شيء من شيء مشتمل (۱) عليه لا بطريق البعضية، ولكن بطريق الإجمال (۲)، نحو: «أعجبنى زيد علمه» وقد مثله المصنف بقوله: «أعرفه حقّه» ومنه: «سُرِق زيدٌ ثوبُهُ» وحكمه في الضمير حكم بدل البعض، قال تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرامِ قِتال فيه ﴾. (۲)

الرابع: البدل المباين لما قبله، وهو مراده بقوله: أو كمعطوف بـ"ــبل"، وهو منقسم إلى قسمين:

أحدهما: بدل الإضراب، وهو ما كان كلَّ منهما مقصوداً للمتكلم [إلا أنه أضرب عن الأول، ويسمى بدل البَدَاء. (٤)

الثاني: بدل الغلط، وهو: ما لم يكن الأول فيه مقصوداً للمتكلم](٥)،

<sup>(</sup>۱) اختلف النحاة في المشتمل هل هو المبدل منه أو البدل أو العامل في المبدل منه؟ اختار ابن مالك -وتبعه الشارح- القول بأنه المبدل منه وهو قول الرماني وابن عصفور وغيرهما.

ينظر:التسهيل ١٧٣، وشرح الكافية الشافية ١٢٧٩/٣، وشرح الجمل ٢٨٢/١. وقال الفارسي: «المشتمِل هو الثاني، وتابعه الجرجاني».

ينظر: المقتصد والإيضاح من خلاله ٩٣٤/٢.

وذهب المبرد وابن حنى وابن الباذش وابن ملكون وغيرهم إلى أن المشتمِل هو العامل في المبدل منه، وقد تابعهم على ذلك ابن هشام.

ينظر: المقتضب ٢٩٧/٤، وأوضح المسالك ٢٠٢٣، والتصريح ٢/٧٥١، وشرح الأشموني ٩٨/٣. (٢) في أ: "الاحتمال" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٢١٧ من سورة البقرة، والسؤال عن القتال لا عن الشهر الحرام.

<sup>(</sup>٤) البداء: -بفتح الباء والدال المهملة - ظهور الأمر بعد خفائه، اللسان "بدأ" ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

ولكن سبق اللسان إليه، وتمثيل المصنف بقوله: «خُذْ نَبْلاً مُدَّى» يحتملها باعتبار تقدير القصد وعدمه.

ثم بدل الغلط بعضهم (1) يطلق عليه بدل النسيان، وبعضهم (۲) يفرق بينهما، فيجعل بدل النسيان قسما سادسا، ويفرق بينه وبين الغلط، بأن الغلط ما سبق إليه اللسان ولم يُقصد، والنسيان: ما قصد ذكره إلا أنه تبين له بعد ذلك فساد ذكره؛ فالنسيان متعلق بالقلب، والغلط باللسان، لكن إذا سُلم هذا عسر الفرق بين بدل النسيان وبين (۲) بدل الإضراب.

ومن ضميرِ الحاضرِ الظاهر لا تُبْدِلْه إلا منا إحَاطَةِ جَسلا أو اقتضى بَعْضاً أو اشتِمالا كَالمَاتك ابتهاجَك استِمالا "

قد سبق من التمثيل ما عرف به إبدال الظاهر من الظاهر، ولم يسمع إبدال المضمر عن الظاهر، وفي إبدال المضمر من المضمر خلاف (٥) بين

<sup>(</sup>۱) ممن أطلق عليه ذلك ولم يفرق الناظم وابنه، وهو ظاهر قول سيبويه. ينظر: الكتاب ٤٣٩/١، ٤٣١، ٣٤١، ٨٧/٣، وشرح الكافية الشافية ١٢٧٨/٣، وشرح ابن الناظم ٥٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ممن فرق ابن عصفور وابن هشام.
 ینظر: شرح الجمل ۲٤٣/۱، وأوضح المسالك ٤٠٣/٣.
 هذا وقد أنكر المبرد وقوع بدل الغلط في كلام العرب نَثْرِه وشِعْرِه.
 ینظر: المقتضب ۲۸/۱، ۲۹۷/٤.
 (۳) سقط "بین" من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في التسهيل (١٧٢): ولا يبدل مضمر من مضمر، ولا من ظاهر، وما أوهم ذلك حُعل توكيدا.

<sup>(</sup>٥) ينظر خلافهم في: شرح المفصل لابن الحاجب ٤٥٣/١، وشرح الكافية ٣٤١/١، وأوضح المسالك ٤٠٨/٣، والتصريح ١٥٩/٢.

البصريين والكوفيين، في نحو: «رأيتك إياك» فعند البصريين أنه بدل وعند الكوفيين (1) أنه تأكيد، كما سبق، وأما مسألة الكتاب وهي إبدال الظاهر من المضمر، فجائز في ضمير الغائب مطلقا(٢) كما هو مفهوم كلام المصنف، نحو: (ثم عَمُوا وصَمُّوا كثيرٌ منهم (٣) ولا يجوز (١) في ضمير الحاضر المتكلم

- (۱) وقد تابع الناظم الكوفيين في ذلك وزعم أن مذهبهم هو الأصح، وأيده بقوله في شرح التسهيل: لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل، نحو: «فعلت أنت» والمرفوع توكيد بإجماع، فليكن المنصوب توكيدا، فإن الفرق بينهما تَحَكُّمُّ بلا دليل، نقله عنه في التصريح ٢/٩٥١، ونقل -بعده- عن الشاطبي قوله: والظاهر مذهب البصريين، لما ثبت عن العرب أنها إذا أرادت التوكيد أتت بالضمير المرفوع المنفصل... وإذا أرادت البدل وافقت بين التابع والمتبوع.
  - (٢) المراد بالإطلاق هنا: استواء جميع أنواع البدل في ذلك.
- (٣) من الآية ٧١، من سورة المائدة، وقوله سبحانه: ﴿ كثير ﴾ بدل من ضمير الجمع في ﴿ عموا وصمّوا ﴾.
- (٤) عدم الجواز في غير ما استثنى- هو ما ذهب إليه البصريـون، وذلك لأن الأول أخصُّ من الثاني، والمراد من البدل البيان، والمضمر أعرف الأسماء إذا كان أعرف المعارف، وأما ضمير الغائب فليس هو في التعريف كضمير المتكلـم والمخـاطب، فجاز فيه مالا يجوز فيهما.

ينظر: شرح المفصل لابن الحاجب ٢٥٢/١، وشرح الكافية ٣٤١/١، ونقل عن قطرب تجويزه في الاستثناء، وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز ذلك بلاشرط ينظر: تفصيل المسألة في: شرح الكافية ٢١/١ ٣٤٣-٣٤٣، وشرح الجمل ينظر: تفصيل المسألة في: شرح الكافية ٢٨١/١ وأوضح المسالك ٣٤٢-، والمساعد ٢٨٩١، والتصريح ٢٨٠/١، وشرح الأشموني ٩٩/٣.

ولا المخاطب إلاّ في المواضع الثلاثة التي ذكرها المصنف:

أحدها: أن يكون مفيدا للإحاطة في بـدل الكـلِّ، نحـو: «مـررت بكـم كبيركم وصغيركم».

الثاني: فَى بدل البعض، نحو: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لِمَنْ كان يرجو الله﴾.(١)

الثالث: في بدل الاشتمال، كـ " إنَّك ابتها حَك ومثله:

٨٤٨-بَلُغْنَاالسماءَ بحدُناوسناؤُنا(٢)

وأما نحو قوله:

حُمِيْداً قد تَذَرّيتُ السّناما(")

٣٤٩-أَنَا سيفُ العشيرةِ فاعرفوني

(١) من الآية ٢١، من سورة الأحزاب.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، للنابغة الجعدي الصحابي ﷺ، وتمامه قوله:

... وإنا لنرجوا فوق ذلك مَظْهَـرا

يصف قومه بأنهم الغاية في ارتفاع القدر، وأنهم مع ذلك يترقبون منزلة أعلى. والشاهد منه قوله: "بحدنا وسناونًا" فإنه بدل من الضمير البارز الواقع فاعلا في قوله: "بلغنا" وهو بدل اشتمال. ينظر البيست في: شرح الكافية الشافية المسالة ١٢٨٣/٣، وشرح ابن الناظم ٥٦٠، وأوضح المسالك ٢٠٦/٣، والتصريح ١٤٠٠، وشرح الأشموني ٩٩/٣، وديوانه ٧٣، ٦٨، ومعجم شواهد العربية ١٤٠٠.

(٣) هذا البيت من الوافر، وهو منسوب لحُميد بن بحدل الكلبي، وقوله: "تذرّيت"
 أي: علوت، من الذّرروة، والذّروة -بالكسر والضم- وهي أعلى الشيء.

ينظر: اللسان "ذرى" ٣١١/١٨، وروي "حميد" بالرفع، ولا شاهد فيه، والشاهد منه هنا قوله: "فاعرفونى حُميَّداً" حيث أبدل الظاهر من ضمير المتكلم، وهو لا يدل عل الإحاطة، وهذا ممتنع عند البصريين، حائز عند الأخفش، والكوفيين -كما تقدم-، والبصريون يحملونه على نحو ما ذكره الشارح، والبيت في: شرح ابن يعيش ٣٨/٩،٩٩٨، وشرح الجمل ٢٤٦/١، والمقرب ٢٤٦/١، والمساعد ٢٤٢/٢، والحزانة ٥٣٤٠، ومعجم شواهد العربية ٣٣٥.

فنادر، أو يجعل الناصب لـ"حُميد" فعلٌ محذوف، تقديره: اعرِفوا.

وبدلُ المضمَّدنِ الهَمْزَيَلِـــى همزا، كــمن ذَا؟ أسعيَدُ أم عَلِـى

إذا أبدل اسم من اسم متضمن معنى حرف الاستفهام كأسمائه، ذكرت همزة الاستفهام مع البدل، نحو: «من ذا؟ أسعيدٌ؟» و «كم مالُك؟ أعشرون أم ثلاثون؟» و «أيهم عندك؟ أزيدٌ أم عمرو؟»، والبدل في ذلك كله من اسم الاستفهام، ويساويه في هذا الحكم المبدل من اسم الشرط، فيعاد معه حرف الشرط، نحو: «من يقم إنْ زيد وإنْ عمر - أقم معه» و «ما تصنع إنْ خيرا وإنْ شرا - تجزبه».

يبدل الفعلُ مِن الفعلِ كـ"من" يَصلُ إلينا يَسْتَعِنْ بنِا يُعَنْ

لا يقع الفعل تابعا إلا في عطف النسق، كما سبق، وفي التوكيد اللفظي، كما سبق، وفي البدل، كرمن يصل إلينا يستعن بنا» فإن "يستعن" بدل من "يَصِل" ومثله: ﴿ومن يَفْعل ذلك يَلْق أَثَاما، يضاعف له العذاب ﴾ (١)، وقول الشاعر:

. ٣٥- متى تَأْتِنا تُلْمِمْ بنا في ديارِنا تَحِدْ حَطَبًا حَزْلا ونارا تأجُّحــا(٢)

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٦٩،٦٨، من سورة الفرقان، وقوله: "يضاعف" بدل من "يلق".

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الطويل، وهو لعبيد الله بن الحر، وقيل إنه للحطيشة -وليس في ديوانه- والشاهد من البيت قوله: "تأتنا تُلْمِم" فإنّ "تُلْمم" بدل من "تأتنا". ينظر البيت في: الكتاب ٨٦/٣، والإنصاف ٨٦/٣، وشرح ابن يعيش ٧/٣٥، ١٠٠٠، وشرح ابن الناظم ص٥٠٥، والهمع ١٢٨/، والسدرر ٢/٣٥، ١٠٠٠، والخوانة ٩٠/٩، وشرح الأشموني ٣/١٠٠، ومعجم شواهد العربية ٧٦.

ويقع البدل في الجمل -أيضا- وأكثر ما يبدل من جملة مثلها، نحو: ﴿أُمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، أُمَدُّكُم بأنعامِ وبَنِينَ ﴾ (١) وقد تبدل من المفرد. (١)

#### 11: 2/2

فيه ثلاث لغات، أشهرها كسر النون مع المدّ، ثم مع القصر، ثم ضمها مع المدّ، واشتقاقه من نَدَى (٢) الصوتِ، وهو: بُعدُه.

وللمنادى النَّاءِ أو كالنَّاءِ "يا" و"أي" و"آ" كذا "أَيَا" ثم "هَيا" والهمزُ للدانى، و"وا" لمن نُدِب أو"يا"وغيرُ"وا"لدى اللَّبس اجتنب

ذكر للنداء سبعة أحرف، منها ستة تختص بالمنادى البعيد حِسَّا، وهي (٤) مراده بـ"لنّائى" أو حكما، وهو المنزل منزلة البعيد لارتفاع محلّه، أو لانخفاضه، ولذلك استعملت في نداء العبدِ ربّه، وعكسِه. (٥)

الأول: "يا" وهي أم الباب، ولذلك لم يناد اسم الله -تعالى- بغيرها، وتتعين (٦) في الاستغاثة.

<sup>(</sup>١) من الآيتين ١٣٣،١٣٢، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>۲) هذا ما ذهب إليه الزمخشري، وابن جنى، وتابعهما عليه ابن مالك، وابن هشام، وأما الجمهور فذكر السيوطي في الهمع: أنهم لم يذكروا ذلك ١٢٨/٢. ينظر: الكشاف ٢/٢٥، عند قوله تعالى: ﴿وَاسرّوا النَّجُورَى الذينَ ظلموا...﴾ والتسهيل ١٧٣، وأوضح المسالك ٤٠٨/٣، والمغنى ١٨٨، ٥، وشرح الأشموني

<sup>(</sup>٣) ينظر اللسان "ندى" ١٨٧/٢٠ . (٤) في ب: "وهو".

<sup>(</sup>٥) أي: نداء السيّد مولاه. (٦) في أ: "ويتعين".

و"أي" كما ورد في الحديث: (أي: قل(١) هلمَّ) وقد تمد(٢) همزتها. و"آ"(٦) قيل إن أصلها [الهمزة مدّت، وقيل أصلها] (١) "أي"، قلبت ياؤها ألفا، و"أيا" نحو:

٣٥١– أيا شاعرا لا شاعِرَ اليومَ مثلَه<sup>(٥)</sup> ... وهي أزيد في البعد من "يا".

و"هَيَا" كقوله:

٣٥٢– هيا ظبيةَ الوَعْسَاء بين جُلاحل<sup>(١)</sup> ... ... ...

(١) لم أعثر على هذا الأثر في المراجع التي تيسرت لي.

(٢) حكى ذلك الكسائي. ينظر الجني الداني ٢٥٠، والرصف ٢١٣.

(٣) في كلتا النسختين "أو" وهو تحريف. (٤) مابين المعقوفين ساقط من:ب.

(٥) هذا صدر بيت من الطويل، لِلصَّلْتان العبدي، وتمامه قوله:

... حريرٌ، ولكن فى كليب تواضع ... وكان الصَّلَتان قد دُعي للتحكيم بين الفرزدق وحرير، ففضّل حريرا فى الشعر، والفرزدق في الشرف والفضل، ولذا قال: «ولكن فى كليب تواضع»، وكليب: رهط حرير، وهو من تميم.

ورواه في الكتاب: "ياشاعر" موضع: "أيا شاعراً" فيكون قد دخله الخرم". ينظر البيت في: الكتاب ٢٣٧/٢، والمقتضب ٢١٥/٤، وشرح الجمل ٨٦/٢، وشرح الكافية ١٣٥/١، والخزانة ١٧٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٢١.

(٦) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لذى الرُّمَّة: غيلان بن عقبة، وتمامه قوله:
... ... وبين النّقا آأنيت أمْ أمُّ سالم ؟
و"الوعساء": الأرض اللينة ذات الرمّل. ينظر اللسان "وعس" ١٤٣/٩ .

والمراد به هنا موضع بين الثعلبية والخزيمية، و"حلاحل": ضبطه في اللسان ==

وقيل إن أصلها: "أيا" قلبت الهمزة هاء(١)، كما قالوا "هَراق الماء".

"وا" كقولهم في الندبة "واعمراه"، ومنها واحــد يختـص بــالقريب، وهــو الهمزى، نحو:

٣٥٣- أمحمدُ ولأنْتَ ضِنءُ نَحيبة (٢)

(-) بفتح الأولى، وروي بضمها -أيضا- كما روي: بحاءين مهملتين والأولى مضمومة، وهو حبل بالدهناء. ينظر اللسان "حلل" ١٣٠/١٣.

و"النقا": الكثيب من الرمل. ينظر اللسان "نقا" ٢١٣/٢٠ .

ومما تجدر الإشارة إليه، أن جميع روايات البيت -التي اطلعت عليها- إمـــا ترويــه "فيا"، أو "أيا"، و لم أعثر على موافق للشارح في روايته هذه.

وينظر في: الكتباب ١/٥٥، والمقتضب ١٦٣/، والخصبائص ١٥٨/، والخصبائص ١٩٤/، والأمالى الشجرية ١٦٢١، والإنصاف ٢٨٢/، وشرح ابن يعيش ١٩٤١، والأمالى الشجرية ١٢١، والجنبى ٩٩، والمسباعد ١٨١/، والحميع ١٩٤١، والمسباعد ١٨١/، والحميم المرد ١٧٢١، وحواشي أوضح المسالك ١٦٤، وديوانه ٢٢٢، ومعجم شواهد العربية ٣٦٣.

- (١) ينظر: اللسان "أيا" ٢٧٦/٢٠ .
- (٢) هذا صدر بيت من الكامل، قالته قتيلة بنت النضر بن الحارث تخاطب به رسول الله على وكان عليه أفضل الصلاة والسلام قد قتل أباها بعد منصرفه من غزوة بدر، وسبب ذلك أنه الي النضر كان يقرأ أخبار العجم على العرب، ويقول: محمد يأتيكم بأخبار عاد وفمود، وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة والقياصرة، يريد يذلك الصدّ عن سبيل الله، وتمام البيت قولها:

... ي قومها والفحل مُعْسرِقُ تريد الإشادة بكرم أبويه وعراقة نسبه، وهو كذلك - ﷺ-. وينظر البيت في: اللسان "عرق" ١١٢/١٢ . ويختص بالندبة - وهي نداء المتفجع على فقده - "وا" و"يا" واستعمال (١)
"وا" أكثر، ويجتنب استعمال "يا" عند خوف اللّبس بالنداء، وإنما يستعمل مع أمن (٢) اللّبس، كقوله:

وغيرُ مندوبِ ومضمرِ ومسا جا مستغاثا قد يُعَرَّى فاعلما

قد يعرّى المنادى من حرف النداء، وأكثر مايستعمل ذلك في الأعلام، نحو: ﴿يوسفُ أعرض عن هذا ﴾(١) وما(٥) يجرها، نحو:

تبكيها مغولة سن سن سن

و"التّعماء": السوداء، ويطلق على العدد الكثير من الناس. ينظر اللسان "دهم"

و"معولة": من العويل، وهو البكاء. ينظر اللسان "عول" ١١/١٣ ٥، و"معولـة" حال مؤكدة، لأن "تبكيهم" دال على أنها معولة.

والشاهد على رواية الشارح "يارزِيَّتِيهُ"، حيث استعملت "يا" في الندبة حين أمن اللبس. وهذه الرواية لم أحدها عند غير الشارح، وإنما روي هكذا: "وارزيّتيه".

ينظر الكتاب ۲۲۱/۲، والتصريح ۱۸۱/۲، وحواشى أوضح المسالك ۲/٤، وديوانه ۹۹.

- (٤) من الآية ٢٩، من سورة يوسف.
- (٥) في ب: "أو مايجرى..."، والمراد به: المعرف بأل.

<sup>(</sup>١) في أ : "ويستعمل". (٢) سقط "أمن" من: ب٠

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الكامل، وهو لابن قيس الرقيات، قاله في رثاء: سعد، وأسامة
 -ابنى أخيه- وكانا قتلا في المدينة يوم الحرة، وصدر هذا البيت قوله:

﴿ سَنَفُرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانِ ﴾ (١) وليس منه: ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عَبَادَ اللَّهِ ﴾ (٢) بـل الصواب أنه مفعول، ويمتنع ذلك في ثلاثة أشياء:

الأول: المندوب، لأن المقصود من الندبة إطالة الصوت، والحذف ينافيه. الثانى: المضمر<sup>(٣)</sup>، ونداؤه قليل<sup>(١)</sup>، ولذلك لم يتصرف فيه بـالحذف،

(۱) الآية ۳۱، من سورة الرحمن، سبحانه وتعالى، وتقدير حرف النداء: أن يقال النقلان و "أي" -هنا- صلة لندائه، و غير القرآن- "ياآيها النقلان" والمنادى: الثقلان، و "أي" -هنا- صلة لندائه، و إنما حيء بها لكراهتهم الجمع بين أداتي تعريف -وهما "يا" و "ال"- من غير فاصل، وأحدهما كافي في تحصيل التعريف. ينظر شرح الكافية ١٤١/١.

(۲) من الآية ۱۸، من سورة الدخان، و"عباد الله" يحتمل وجهين:
 الأول: أن يكون مفعولا لـ"أدُّوا" كقوله: "فأرسل معنا بنى إسرائيل".

الثاني: أن يكون منادى، والمعنى: أدّوا إليّ ماأمركم الله على الله عباد الله، وقد ذكر هذين الوجهين الفراء، والنحاس، والزمخشري، والعكبري، والمكري، والمشوكاني، ولم أحد من رجّع أحدهما على الآخر، سوى الشارح.

ينظر: معـانى القـرآن للفـراء ٢٠/٣، وإعـراب القـرآن للنحـاس ١٢٨/٤، والكشاف ٣/٣٠٥، وإملاء مامن به الرحمن ٢٣٠/٢، وفتح القدير ٧٤/٤.

- (٣) المراد بالمضمر هنا: المضمر المخاطب، وأما المضمر المتكلم والغائب: فمجمع على عدم حواز ندائهما. التصريح ١٦٤/٢ .
- (٤) جعل الشارح نداء المضمر قليلا، ومنع أبو حيان نداءه البتة، وقصر ابن عصفور جوازه على الضرورة الشعرية. ينظر: شرح الجمــل ٨٧/٢، والمقــرب ١٧٦/١، وأوضح المسالك ١١/٤، والتصريح ١٦٤/٢، والخزانة ١٣٩/٢ .

وأما ابن مالك فظاهر ذكره له في عداد غيره مما يحذف معه حرف النّداء أنه مطرد وليس بشاذ.

وينظر: التسهيل ١٧٩، وشرح الكافية الشافية ٣/١٢٩.

وقيل: إن "يا" في نحو: "يا أنت" حرف تنبيه، ورجحه البغدادي في خزانة الأدب٢/٠١٠.

وأكثر ماينادى بصيغة المرفوع منه، نحو:

٣٥٥ - ... يأأبْحَرُ بنَ أَبْجِرٍ يا أَنتا<sup>(١)</sup>

(١) هذا رجز مشطور، وهو لسالم بن دارة، ونسب إلى الأحوص، والأول هو الصحيح، وبعده قوله:

... أنت الذي طلّقت عامَ جُعتـا ...

وقال البغدادي -عند شرحه وذكر هذا الأخير-: "وهذان البيتان من أرجوزة لسالم بن دارة، وقد حرّف البيت الأول على أوجه... وصوابه:

... يامُرُّ يا ابن واقع يا أنتا ...

ثم ذكر البغدادي سبب وهم بعضهم في نسبته إلى الأحوص. فقال: "ومنشأ الوهم أن النحويين قد ذكروا هذا البيت عقب قول الأحوص مع قولهم: (وكقوله). فَطُنَّ أن الضمير للأحوص ٢/١٤١٠.

أقول: إنه قد رواه على الرواية التى صحهها البغدادي كثير من النحويين، كابن يعيش في شرح المفصل ١٢٧/١، والأنباري في كتابه الإنصاف ٣٢٥/١، وغيرهما، كما رواه على رواية الشارح كثير منهم -أيضا- كالرضي في شرح الكافية ١٣٣/١، والسيوطي في الهمع ١٧٤/١، والدرر ١٥١/١، وقبله ابن هشام في أوضحه ١١/٤، وابن عقيل في المساعد ٤٨٣/٢، وغيرهم.

كما رواه بعضهم بروايات أخرى كابن الشجرى، فقد رواه هكذا:

يا أقـــرع ابــن حابـــس يا أنتا ...

تنظر الأمالي ٧٩/٢ .

ومن ذلك يتبين مدى اختلاف رواياته، وقد تقدم اختلافهم في نـداء الضمـير أو عدمه قريبا.

وينظر في المراجع السابقة، ومعجم شواهد العربية ٤٤٨ .

وقد ينادي بصيغة المنصوب، كقول بعضهم: (١) «يا آيّاك قد كفيتك».

الثالث: المستغاث بـ ه، وامتناع الحـذف معـ ه للعلـة التـي لأحلهـا امتنـع الحذف مع المندوب.

# وذاك في اسم الجنسِ والمشارِ له قل ومَنْ يمنَعْمه فانصر عادله

"ذاك"-إشارة إلى"أنّ"(٢) تعرى المنادى من حرف النداء- يقل (٢) في اسم الجنس، وفي اسم الإشارة، ومن وروده في اسم الجنس قولهم: "أُصْبِحُ ليـل"(٤)،

- (۱) هو الأحوص، وذلك أنه حين وف.د مع أبيه على معاوية خطب، فوثب أبوه ليخطب فكفه وقال: "يا إياك قد كفيتُك". تنظر الخزانة ١٤١/٢ .
  - (٢) زيادة يقتضيها الكلام.
- (٣) ذهب البصريون إلى أن كلاً من اسم الجنس لمعين، واسم الإشارة إذا نودي يجب ذكر حرف النداء معه، ولم يجز حذفه إلا في ضرورة الشعر، وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مع كلّ منهما ذكر حرف النداء وحذفه، مستدلين على ذلك بما سُمع، وقد صرح ابن مالك في شرح الكافية الشافية: بموافقتهم في اسم الجنس، فقال: "وقولهم في هذا أصحّ" ٣/١٩١، وقيده في التسهيل (١٧٩) باسم الجنس المبني للنداء. ومعنى قوله في النظم هنا "فانصر عاذله" أي: لائِمَهُ على ذلك، فقد سمع في كلّ منهما مالا يمكن ردّ جميعه.

والشارح في هذا يميل إلى ماذهب إليه الكوفيون وابن مالك.

ينظر فى ذلك: المقرب ١٧٧/١، وشرح الجمل ٨٨/٢، وشرح ابن الناظم ٦٦/١، وأوضح المسالك ١٤/٤، والمساعد ٤٨٤/٢، والهمع ١٧٣/١، والتصريح ٢٥٥/٢، وشرح الأشموني ٣/٥٠٨.

(٤) هذا المثل يضرب لمن يظهر الكراهة للشيء. ينظر المثل ومضربه في: مجمع الأمثال (٤) هذا المثل يضرب لمن يظهر الكراهة للشيء. ينظر المثل ومضربه في: مجمع الأمثال البن ٤٠٣/١ ورقمه (٢١٣٢) والكتاب ٢٣١/٢، والإيضاح في شرح المفصل الابن الحاحب ٢٨٨/١ .

#### وقولىسە:

٣٥٦ - أَطْرِقْ كَرا أَطْرِقْ كَرَا إِنَّ النَّعِـــامَ فِي القُـــرَى (١) وهو ترخيم "كَرَوان" اسم جنس لطائر معروف، ومن وروده في اسم الإشارة.

٣٥٧-إذا هَمَلَتْ عينى لهاقال صاحبى بِمِثْلِكَ هـذا لوعـةٌ وغـرام(٢)

(۱) هذا من الرحز، وهو مثل يضرب لمن تكبّر وقد تواضع من هو أشرف منه، وقد سقط قوله: «إن النعام في القُرى» من: أ.

ومعناه: طأطىء رأسك واخفض عنقك للصيد، فإن أكبر منك وأطول عنقال ومعناه: طأطىء رأسك واخفض عنقك للصيد، فإن أكبر منك وأطول عنقاب وهي النّعام - قد صِيدت وحُملت إلى القرى، والكرا: قيل: إنه الكرّوان، يقال لله وقيل: إنه مرخّم الكرّوان، وقال الخليل: الكرا: الذكر من الكرّوان. يقال لله - فيما يزعمون -: «أطرق كرا أنّك لن ترى» فإذا سمعها يُلبد في الأرض، فيلقى عليه ثوب فيصاد، وهو طائر شبيه البطة، طويل العنق والرحلين، له صوت حسن وهو أكبر من الحمامة.

ووجه الاستشهاد به هو أن "كرا" اسم حنس منادى، وقد حذف حرف النداء، وهذا شاذ عند البصرين، وما جاء منه محمول على الضرورة أو متأول، وحائز عند الكوفيين ومن وافقهم -كما تقدم تقريره قريبا-.

ينظر: الكتاب ٢٣١/٢، ٣١٧/٣، والإيضاح لابن الحاحب ٢٨٩/١، والمقرب العامر ٢٨٩/١، والمقرب المالات المالات المالات المالات المثل في مجمع الأمثال ٤٣١/١ رقم (٢٢٧٣) .

(٢) هذا البيت من الطويل، وهو لذى الرُّمَّة غيلان بن عقبة، و"هملت" سالت بالدمع ينظر: اللسان "همل" ٢٣٥/١٤ .

و"هذا" منادي بحرف نداء محذوف تقديره: "ياهذا"، عند الكوفيين، --

(=) و"لوعة" أي: ألم في القلب من شدة الحبّ أو الحزن، ونحوهما.

ينظر اللسان "لوع" ٢٠٣/١٠ .

و"غرام" الحبّ وشدة الولوع بالشيء.

ينظر اللسان "غرم" ٥٠/٢٣٢، وينظر تعليق (١) السابق.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٢٩١/٣، وأوضح المسالك ١٥/٤، والغنسى، الشاهد ١٠٩٤، والهمع ١٧٤/١، والسدرر ١٥٠/١، والتصريسح ٢/٥٠/، وشرح الأشموني ١٠٤/٣، وديوان الشاعر ٥٦٣، ومعجم شواهد العربية ٣٤٢.

(۱) مراده بـ "بعضهم" الكوفيون، فقد احتجوا لتجويزهم حذف حرف النداء مع اسم الإشارة بالآية التى ذكرها الشارح، وأن "هؤلاء" فيها منادى بحرف نداء محذوف، وهو متأول عند البصرين على أن "أنتم" مبتدأ، وفي خبره وجهان: أحدهما: أن يكون "تقتلون" و"هؤلاء" في موضع نصب بإضمار "أعنى".

الثاني: أن يكون "هؤلاء" على تقدير حذف مضاف، تقديره: «أنتم مثل هؤلاء»، كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، وجملة "تقتلون" حال عمل فيها معنى التشبيه. ينظر إملاء مامن به الرحمن ٤٨/١، وذكر في التصريح (١٦٥/٢) وجها آخر، وهو: أن يكون "أنتم" خبرا مقدما وهؤلاء مبتدأ.

- (٢) من الآية ٨٥، من سورة البقرة. (٣) هذا قول الكوفيين وابن مالك.
  - (٤) في ب: "حروف".

اسم "الله"، إلا إذا عوضت الميم المشددة في آخره نحو: (١) سبحانك اللهم، وأما قول أمية بن أبي الصّلت: (٢)

٣٥٨- رضيتُ بك اللهم ربّاً فلن أُرَى أدين إلها غيرَك اللهُ راضيا (١)

فشاذ، ولا يصح قول من جعله (٤) مجرورا على البدل، لما سبق من أن ضمير الحاضر لايبدل منه الظاهر إلا في مواضع ليس هذا منها، وزعم قوم أنه (٥) ممتنع الحذف مع بعد المنادى.

وابنِ المعرُّفَ المنادَى المفردا على الذي في رَفعِه قد عُهدا

يبنى المعرّف في النداء، سواء كان تعريفه سابقا على النداء -نحو: "يازيد" - أو حاصلا بالنداء نحو: "يارجل" و (ياأيها الناس) (١) وإنّما يبنى إذا كان مفردا، أي: غير مضاف ولا شبيها بالمضاف، فيشمل (٧) ذلك نحو:

<sup>(</sup>١) سقط "نحو" من: أ.

<sup>(</sup>٢) الثقفي، شاعر مشهور، قرأ الكتب -في الجاهلية- وطمع في النبوة، فلما بعث النبي - النب

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، والشاهد منه قوله: "الله" فإنه منادى بحرف نداء عذوف، وهو شاذ لعدم قيام مايدل عليه.

وينظر البيت في: أوضح المسالك ١٢/٤، والتصريح ١٦٥/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٠٤، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد إلى لفظ الجلالة "الله" في بيت سابق.

<sup>(</sup>٥) الضمير يعود إلى حرف النداء، السابق ذكره.

<sup>(</sup>٦) هذا حزء من عشرين آية. ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم من ص٦٧٧-٧٧ . (٧) في ب: "يشتمل".

"يا زيد" و"يا معدي كرب" و"يا زيدان" و"يا زيدون" ولذلك قال: «على الذى في رفعه قد عُهدا» فيبنى المفرد الصحيح الآخِر، وما أعرب إعرابه من جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالم، أو مركب تركيب مزج<sup>(۱)</sup> على ضمة ظاهرة، ويبنى المنقوص والمقصور على ضمة مقدرة، ويبنى المثنى على الألف، وجمع المذكر السالم على الواو.

### وانو انضمامَ مابَنَوا قبلَ النَّدا وليُجْرَ مُجْرَى ذِي بناء جُدَّدا

<sup>(</sup>١) غير مختوم بـ"ويه". (١) في أ: "المعرَّف".

<sup>(</sup>٣) في ب: «سواء كان علما للنداء كسيبويه» ولا معنى لزيادة "للنداء" فيه.

<sup>(</sup>٤) أشهر لغات "سيبويه" البناء على الكسر، وأجاز الجرمي إعرابه إعراب الممنوع من الصرف. ينظر الكتاب ٣٠٢/٣، وشرح الكافية ١٨٤/٢، والتسهيل ٣٠، والمساعد ١٢٧/١-١٢٨، والهمع ٧١/١، والتصريح ١١٨/١، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

 <sup>(</sup>٦) أهل الحجاز يبنون "حذامِ" على الكسر تشبيها لـه بـنزال، وبنـو تميـم يعربونـه
 إعراب الممنوع من الصرف، ومانعه من الصرف العَلَمِيَّة والعَدْل.

ينظر: المقتضب ٣٧٣/٣، وأوضع المسالك ١٣١/٤، والتصريع ٢٠٥/٢، ووشرح الأشموني ٢٠٣/٣.

و"ياحذام القاعدة " و"ياهذا الرحل " إلا(١) أن الأولين يجوز في تابعهما النصب، كما يجوز ذلك في تابع ماتجد بناؤه بسبب النداء، بخلاف الثالث، كما يأتى، وإنْ كان مبنيا على الضم كعلم منقول من "حيث" فهل يقال إنه مبني على هذه الضمة ؟ أو تقدر له ضمة ؟ يحتمل الوجهين (١)، كما في إعراب المضاف إلى المتكلم حال حره.

والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلاف والمفردة النكرة المفردة، غير هذه الثلاثة (٢) أشياء يجب نصبها في النداء (٤)، وهي: النكرة المفردة، غير

<sup>(</sup>١) في ب: «أن هذين الأولين».

 <sup>(</sup>۲) أقول: ظاهر النظم الوجه الثانى، وهو أن يكون مبنيا على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلى، كما أن القياس يقتضيه.

<sup>(</sup>٣) هذا الـتركيب الـذى أثبته الشارح مخالف لما عليه البصريون والكوفيون، فالبصريون على أنه إذا أريد التعريف يعرف الطرف الثانى، وأما الأول فلا يعرف بـ"أل" بناء على أنه معرف بالإضافة، والكوفيون يجيزون تعريف الطرفيين فيقولون: "الثلاثة الأثواب" -مثلا-.

ينظر: الكتاب ٢٠٦/١، وشرح ابن يعيش ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) اختلف النحاة في عامل المنادى، فالجمهور على أن العامل فيه فعل مضمر وحوبا، وقيل ناصبه معنوي، وهو القصد، وقيل ناصبه "يا" وهي على حرفيتها، وقيل هي اسم فعل، وقيل بل هي فعل.

ينظر: الكتباب ٢٩١/١، والمقتضب ٢٠٢/٤، وشرح ابسن يعيب ش ١٧٧/١، والمقرب ١٧٥/١، والمساعد ٤٨٠/٢، والهمع ١٧١/١، وشرح الأشموني ١٠٨/٣.

المقصودة(١)، نحو:

٣٥٩- فيا راكبا إما عرضْتَ فَبَلِّغَنْ (٢)

(١) في نداء النكرة غير المقصودة أقوال:

الأول: حواز ذلك، مقبلا عليها وغير مقبل، وهو قول جمهور البصريين.

الثاني: حوازه إن كانت النكرة مقبلا عليها، وإلاَّ فلا، وهو للمازني.

الثالث: حوازه إن كانت خلّفا من موصوف، نحو: «ياذاهبـا، وإلاّ فــلا» وهــو قول الكسائي والكوفيين.

الرابع: المنع مطلقا، وهو قول الأصمعي.

جمهور البصريين، كما تقدم، وغيرهم يؤوله.

ينظر شرح الكافية ١٣٥/١-١٣٦، وشرح الجمل ٨٣/٢-٨٤، والمساعد ١٤٩٠/٢ .

(٢) هذا البيت من الطويل، وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، من قصيدة قالها وقد أُسرتُه التيم يوم الكلاب الثاني، وتمام البيت قوله:

... نداماي من نجران أن لا تلاقيا وقوله: "راكبا" في الأصل صالح للإطلاق على كل راكب آيا كان مركوبه، ولكن حرى الاستعمال على أن لايقال "راكب" -بالإطلاق - إلاّعلى راكب الجمل، والناقة. "عرضْت" بمعنى: تعرَّضْت وظهرْت، أو أتيت العروض وهو اسم لمكة والمدينة وماحولها، أو أتيت العرض، وهي: حبال بنجد، و"نجران" مدينة بشق اليمن. والشاهد منه: "فيا راكبا" إنه نداء لنكرة غير مقصودة، وقد انتصبت، وهذا عند

وينظر البيت في: الكتاب ٢٠٠٧، والمقتضب ٢٠٤/٤، والتبصرة ٢٣٩١، ومشرح ابن يعيش ١٢٧/١، والإيضاح في شرح المفصل ٢٥٨/١، وشرح الجمل ٢٨٤٨، وشرح ابن الناظم ٥٦/، وأوضع المسالك ١٨/٤، والشذور ص١٥١، والمساعد ٢/٠٩٤، وشرح ابن عقيل ٣/٠٢، والتصريح ٢/٧٢، والخزانة ٤٢٠، وهجم شواهد العربية ٤٢٢.

وأنكّر المازني (١) وجوده، والمضاف، نحو: "يارسولَ الله"، وشبه المضاف، وهو ماتعلق به شيء من تمام (٢) معناه، إما بعمل، نحو: "ياجميلا وجهه" و"ياراكبا فرسا" و"ياخيرا من زيد"، وإما بغيره، نحو: "ياثلاثة وثلاثين" في نداء من سميته بذلك، وفي قصدك هذا العدد [من جملة رحال، أما في ندائك جماعة معينين بهذا العدد] (٢) فلك ثلاثة أوجه:

بناؤهما معا، مع تكرار حرف النداء، فتقول: "ياثلاثة وياثلاثون" وبناء الأول وإدخال "أل" على الثاني، مجموزا رفعه ونصبه، فتقول: "ياثلاثة والثلاثون" وإن شئت "الثلاثين".

وليس نصب المضاف متفقا عليه -كما ذكر المصنف- بل هو قد حكى عن ثعلب<sup>(1)</sup> جواز ضم المضاف الصالح بـ"أل". (°)

<sup>(</sup>۱) هو أبو عثمان: بكر بن محمد بن عثمان، وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني -نسبة إلى مازن بن شيبان- النحوي البصري، له كتاب في مايلحن فيه العامة، وآخر في التصريف، وآخر في العروض، وغيرها، توفى سنة ٢٤٧، وقيل: ٢٣٦.

تنظر ترجمته في: إنباه الرواة ٢٨١/١-٢٩١، وتساريخ بغداد ٩٣/٧، -٩٤، ومعجم المؤلفين ٧١/٣، والإشارة ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: أ. (٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس، أحمد بسن يحيى بن زيد بن سيار، الشيباني -مولاهم- إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة ٢٠٠هـ، وله مصنفات عدة، منها: الفصيح، والمحالس، وتوفي سنة ٢٩١هـ.

تنظر ترجمته في: إنباه الرواة ١٧٣/١-١٨٦، وتماريخ بغداد ٢٠٤/٠-٢١٢، ومعجم المؤلفين ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المرادي ٢٨٢/٣، هذا وقد وافق تُعلبا في ذلك ابنُ عصفور. ينظر: شرح الجمل ٩٢/٢ .

ونحو زيل ضُمَّ وافتحنَّ مِن نحوِ: أزيلُ بنَ سعيلُ لا تَهِسن

هذا النوع من أنواع المنادى المبني على الضم يجوز فتح آحره، وهو ماوصف من العلم بـ"ابن" (١) [متصل به] (٢) مضاف إلى علم، نحو: "يازيدَ ابنَ سعيد" وأكثر (٣) البصريين يختار الفتح، ومثله مـاأتبع بــ"ابنة" مضافة إلى عَلَم نحو: «يافاطمةَ ابنةَ محمد» (٤) ولا يجوز الفتح مع الوصف بـ"بنت" إذ الفتح إنما حاز اتباعا للهمزة (٥)، ولا همزة فيها.

- (٢) مابين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٣) إنما عبر بالأكثرية لمحالفة بعضهم، وهو المبرد، فقد اختار الضَّمة.
   ينظر: المقتضب ٢٣١/٤ .
- (٤) ينظر في صحيح البخاري، كتاب الوصايا ١٩١/٣١، ولفظه فيه: و «يافاطمة بنت محمد» وتنظر سنن النسائي، كتاب الوصايا ٢٤٩/٦، ولفظه فيه: «مطابق لما في البخاري لكن بغير حرف العطف».
  - وتنظر سنن الدارمي ص٧٠١، ولفظه فيه مطابق للفظ البخاري.
- (٥) والهمزة -هنا- همزة وصل والساكن بعدها حاجز غير حصين، وأما مع "بنت"، فإن الحاجز -وهو الباء المتحركة- حصين، ولذا وجب الضم، ونقل عن أبى عمرو بن العلاء تجويزه الفتح.
- ينظر: التصريح ١٧٠/٢، وتجدر الإشارة إلى أن الفتح لم يأت إتباعاً للهمزة --

<sup>(</sup>۱) هذا التقييد عند البصريين، وأما الكوفيون فلم يذكر عنهم النحاة تقييده بــ"ابـن" أو "ابنه" بناء على أن علة الفتح التركيب، وقد حاء في باب "لا" نحو: "لا رحل ظريف -بفتحهما- فحوزوا ذلك هنا.

ذكره في التبصرة ٢/١١، وشرح الكافية ١٤١/١، والإيضاح في شرح المفصل ٢٠٤١/١، والممع ١١٠/٣، والتصريح ٢٦٨،٢٦٧، وشرح الأشموني ١١٠/٣.

### والضَّمُّ إِنْ لَم يَسِلِ الابسُ عَلَما أُو يَسلِ الابسنَ عَلَمٌ قد حُتِما

إذا لم توجد القيود الثلاثة المسوّغة للفتح، تعيّن بقاء المنادى على ضمّه، فلا يجوز الفتح في نحو: "يارجلُ بنَ زيد" ولا في: «يازيدُ الكريمُ ابنَ عمرو» - لأن "الابن" لم يل علما - ولا في نحو: «يازيدُ بن أحينا، أو ابنَ أحى عمرو» - لأن "الابن" لم يله علم - ولا في: «يازيدُ وابن عمرو» - لأن "الابن" التابع غير صفة - ولا في نحو: "يازيدُ الكريمُ" - لأن الصفة غيرُ ابن - ولا يثبت رواية الكوفيين لقوله:

٠٣٦٠ ... بأجود منك ياعُمَر الجودا<sup>(۱)</sup> بفتح عمر.

- (=) وإنما يحتمل أن يكون إتباعاً لفتحة "ابن" و"ابنة" لأن الهمزة مع الساكن بعدها حاجز غير حصين، أو يكون فتح بناء بعد تركيب الموصوف والصفة، أو يكون إعراباً باعتبار إضافة العلم إلى مابعد "ابن" و"ابنة".
- (١) هذا عجز بيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية، من قصيدة له في مدح عمر بن عميدة عجز بيت عبدالعزيز -

فما كعبُ بنُ مامة وابن سُعْدَى ... ... البيت.

ويروى "وابن أروى" بدل "وابن سعدى"، و"كعب بن ماسة" من قبيلة إياد، و"ابن سعدى" هو أوس بن حارثة الطائي، وهما من أحواد العرب المشهورين.

والشاهد من البيت قوله: "ياعمر الجوادا" -بفتح عمر - فقد استدل به الكوفيون على أن المنادى الموصوف يجوز فيه الفتح، سواء أكان الوصف لفظ "ابن" أم لم يكن، والبصريون يمنعون ذلك مع غير "ابن" -كما تقدم في التعليق (١) من الصفحة السابقة - ويحملون هذه الرواية على أن فتحة "عمر" لمناسبة الألف المحذوفة منه لالتقاء الساكنين، وأصله "ياعمرا".

واضمُمْ أوِ انصبْ مااضطراراً نونا مما له استحقاق ضم بينا

إذا دعت ضرورة الشعر إلى تنوين المنادى المبني على الضم، حاز إبقاؤه على ضمه، نحو:

٣٦١ سلام الله يامطر عليها (١) ... ...

وجاز نصبه لشبهه بالنكرة، نحو:

٣٦٢ - أعبداً حَلَّ في شُعبَى غريبا(٢) ...

(=) وينظر البيت في: المقتضب ٢٠٨/٤، والتبصرة ٢٠٤١، والمغنى، الشاهد ١٦، وأوضح المسالك ٢٣/٤، والهمع ٢٧٦/١، والسدرر ١٥٣/١، والتصريح ٢٩/٢، وديوانه ١٣٥، ومعجم شواهد العربية ٩٧.

والرواية التي درج عليها النحاة بضم "عمر"، وأما رواية الفتح فذكرها بعضهم كابن هشام في أوضحه ٢٤/٤، والسيوطي في الهمع ١٢٦/١ وغيرهما.

(١) هذا صدر بيت من الوافر، وهو للأحوص، وتمامه قوله:

... وليس عليك يامطرُ السلامُ وقيل في سببه إن الأحوص كان متعلقا بحب امرأة، وكان لايظهر ذلك، فلما

علم بزواجها من رحل يدعى "مطرا" ظهر ماكان يخفيه.

والشاهد منه قوله: "يامطر" فإنه مبني على الضم، وإنما نون للضرورة الشعرية. وينظر البيت في: الكتاب ٢٠٢٢، والمقتضب ٢١٤/٤، ٢١٤، والإنصاف ١١/١، وسرح الكافية الشافية ١٣٠٤، والمغنى، الشاهد ٢٤٦، والشذور ١٠٥، والهميع ١٧٣/١، والدرر ٢١٠٠، والخزانية ٢١٠، وروانه ١٧٣، ومعجم شواهد العربية ٥٠٠.

ويروى: "يامطرا" كما في الإنصاف ٢١١/١ وغيره.

(٢) هذا البيت من الطويل، وهو لجرير بن عطية من كلمة يهجو فيها العباس بن زيد الكندي، وقد تقدم تخريجه.

وبهما ينشد:

٣٦٣- ... ... مكانَ (ياجملٌ): (حيِّيت يارجـل)<sup>(۱)</sup>

وباضطرارٍ خُصَّ جمعُ "يا" و"أَلْ" إلاّ مع "اللهِ" ومَحْكِي الجُمَـل

لايباشر حرف النداء مافيه "أل" إلاّ في موضعين:

الأول: اسم "ا لله"، ثم لك فيه إثبات الأَلِفَين، وحذفهما، وحذف إحداهما.

(١) هذا عجز بيت من البسيط، وهو لكنّير عزة، وصدره قوله:

ليت التّحيَّة كانت لى فأشكرهـــا ... دو التّحيَّة كانت لى فأشكرهـــا

وقيل -في سببها- إنّ محبوبته هجرته، وحلفت لاتكلمه، فلما تفرق الناس من " "مِنيً" لقيته فحيَّتْ حَمَلُه، ولم تحيه هو. ويروى: "ياجملا".

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣٠٥/٣، والهمع ١٧٣/١، والسدرر ١/٩٤، وشرح الأشموني ١١٠/٣، وحواشى أوضح المسالك ٢٩/٤، والديوان ١/٩٥، ومعجم شواهد العربية ٢٩٢.

- (٢) هذا مااختاره سيبويه وشيخه الخليل. ينظر الكتاب٢٠٢/٣-٢٠٣، وشرح ابن يعيش٣/٢.
- (٣) وهو النصب، وهذا مااختاره أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ويونس، والجرمي، والمبرد. وينظر المقتضب ٢١٣/٤-٢١٤، وشرح ابن يعيش ٣/٢، والجزمي، والإنصاف ٢/١١، والهمع ٢٧٣/١، والخزانة ٢/١٥٠ .
  - (٤) هذا اختيار ابن مالك. ينظر شرح الكافية الشافية ١٣٠٣/٣.
    - (٥) سقط "فيه" من: ب.
- (٦) تقول "يا ألله" -في الإثبات -و"يا لله" -عند حذفهما- و"يا لله" بحــذف الثانيــة، وقد علَّلَ سيبويه -رحمه الله- مباشرة حرف النداء للفظ الجلالة "ا لله"

الثاني:ماسمي به من الجمل المبدوءة بـ"أل" كما لو سميت رحلا بـ"المنطلق زيد" فإنك تقول في ندائه: "ياألمنطلق زيدً" (١) ومثله ماسمي به من الموصولات (٢) المبدوءة بـ"أل" نحو: "ياالذي قام" -إذا كان اسم رحل- وأما نحو:

٣٦٤ فيا الغلامان اللذان فُرا<sup>(٢)</sup>

(-) بقول: "... وكأن الاسم -وا لله أعلم- إله، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفا منها.أ.هـ بحروفه.

الكتاب ١٩٥/٢، وعلل ذلك المبرد بقوله: "وأما قولهم: "يا ألله اغفر" فإنما دُعي وفيه الألف واللام، لأنهما كأحد حروفه، ألا ترى أنهما غيرُ بائنتين منه، وليستا فيه بمنزلتهما في "الرجل" لأنك في "الرجل" تثبتهما وتحذفهما... الخ. المقتضب ٢٣٩/٤.

قلتُ: وهذا هو الصحيح.

- (١) بقطع الهمزة، نصّ عليه في التصريح ١٧٢/٢.
- (۲) تابع الشارح الناظم في تجويزه نداء ماسمي بـ ه من الموصولات المبدوءة بـ"أل"،
   والناظم متابع في ذلك لأبي العباس المبرد.

ينظر: التسهيل (١٨١)، المقتضب ٢٤١/٤، وجمهور البصريين لايجيزون ذلك. ينظر: الكتاب ٢/٩٥، وشرح ابن يعيش ٢/٨-٩، وشرح الكافية ١٤٥/١، والإيضاح في شرح المفصل ٢٧٤/١، وشسرح الكافيسة الشافية ٣/٣٠٦-١٣٠٧، وأوضح المسالك ٢٧٤/١، والهمع ١٧٤/١، والتصريح ١٧٢/٢.

وقوله: "الموصولات المبدوءة بـ"أل": أي مع صلاتها، ولكنه استغنى عن النص على منعه، على ذلك بإيراده في التمثيل، وأما بحرد الموصول المسمى به فمجمع على منعه، ذكره في التصريح ١٧٣/٢ .

(٣) هذا مع الرحز المشطور، ولم يعرف له قاتل، وبعده قوله:

فمحصوص بالضرورة.

والأكثر "اللهمم بالتعمويض وشد "يا اللهم" في قريمض والأكثر في دعماء اسم "الله" -تعمالي- أن يحدف حرف النداء، وتعوض (١) "الميم المشددة" في آخره، فتقول: "اللهم أغفر لنما" وجماء في الشعر

(-) ... إيّاكما أن تُعْقِبانا شَـرًا ...

وروي "تكسباني" موضع "تُعْقِبانا". ةرةى مكانه -أيضا- "تَبغياني".

وقد احتج به الكوفيون والبغداديون على حواز الجمع بين "يا" و"أل" في السّعة، اذ لا ضرورة هنا، لتمكن قائله من أن يقول: «فيا غلامان اللّذان فرّا» وأحاب عنه المانعون بالشذوذ.

وينظر: المقتضب ٢٤٣/٤، والإنصاف ٢٣٣٦، وشرح ابن يعيس ٩/٢، والمقتضب ٢٤٣/١، والإيضاح في شرح المفصل ٢٧٥/١، وشرح الجمل ٩/٢، والمقسرب ١٧٧/١، والمعمع ١٧٤/١، والدرر ١٥١/١، والتصريح وشرح الكافية الشافية ١٦٠٨/٣، والهمع ١٧٤/١، والدرر ١٥١/١، والتصريح ٢٧٣/٢، وشرح الأشموني ١١١/٣.

وينظر البيت في: معجم شواهد العربية ٤٧٢ .

(۱) كون "الميم المشدّدة" في آخر "اللهم" عوضا من حرف النداء المحذوف هو قول البصريين، وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن هذه "الميم" بقيّة جملة محذوفة، تقديرها: "أمّنا بخير" أي: اقصدْنا بخير، وليست تعويضا من حرف النداء المحذوف، ولذا أحزوا الجمع بينهما في الاختيار.

ينظر: معانى القرآن للفراء ٢٠٣/، والمقتضب ٢٤٢/، والمحتسب ٢٢٨/، والمحتسب ٢٨/٢، والمحتسب ٢٨/٢، والمحتسب ٢٨/٢، والإنصاف المسألة (٤٧) وشرح ابن يعيش ٢١/١، وشرح الكافية ٢١/٤، وأوضح المسالك ٢١/٤، والهمع ١٢٨/١، والتصريح ٢١٧٢/، والخزانة ٢٩٥/٢.

الجمع بين حرف النداء والميم، نحو:

٣٦٥- إني إذا ماحَدَثُ أَلَمَّنا أَقَول: "يا اللهِّمُ يا اللَّهمِّ اللَّهمِّ اللَّهمِّ اللَّهمِّ اللّ

وهو شاذ لما<sup>(٢)</sup> فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه.

(۱) هذان بيتان من الرحز المشطور، وبعض المراجع ينسبها إلى أبى خراش الهذلي، وبعضها ينسبها إلى أمية بن أبى الصّلت، ولكن قال في الخزانة: و"هذا البيت اليضا- من الأبيات المتداولة في كتب العربية، ولا يعرف قائله ولا بقيته، وزعم العيني أنه لأبى خراش الهذلي، قال: وقبله:

إن تغفر اللهم تُغفر حمَّسا واي عبسد لسك لا المسا وهذا خطأ، فإن هذا البيت الذي زعم أنه قبله، بيت مفرد لا قرين له، وليس هو لأبي خراش، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت، قاله عند موته، وقد أخذه أبو خراش وضمَّه إلى بيت آخر، وكان يقولهما وهو يسعى بين الصفا والمروة، أ.هـ تنظر: الخزانة ٢٩٥/٢.

ويروى مكان "حَدَثُ" "لَمَمُ" ومكان "أقول" "دَعَوْتُ".

والشاهد منه قوله: "يا اللهم" حيث جمع بين "يا" و"الميم المشددة"، وهذا جمع بين العوض والمعوض عنه، وهو ضرورة نادرة عند البصريين، وأما الكوفيون فذلك سائغ عندهم، لأن الميم المشددة بقية جملة محذوفة، كما تقدم تقريره فى التعليق السابق.

وينظر هـذا الرحـز في: اللسـان "ألـه" ٣٦٢/١٧، وشـرح الأشمونـــي ٢١٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٥٣٠.

وتنظر مراجع التعليق السابق.

(٢) سقط "لما" من: أ.

#### فصل

تابع ذى الضمِّ المضافَ دون "أل" أَلْزِمْه نصْباً، كَ"أَزِيدُ ذَا الحِيَـل؟"

المنادى المستحق للنصب لا يكون تابعه إلا منصوبا، نحو: «يا عبداً لله الكريم» إلا إذا صلح لمباشرة حرف النداء، فيستحق -حينئذ- ما يستحقه لو باشر حرف النداء -كما يأتى - وأما تابع المنادى المضموم فإن كان مضافا محرداً من "أل" تعين نصبه (۱)، سواء كان صفة نحو: «يا زيدُ صاحبَ الرحلِ»، أو توكيدا نحو: «يا تميمُ كلّهم»، أو عطف بيان نحو: «يا زيدُ أبا عبدا لله»، أو عطف نسق نحو: «يا زيدُ أبا عبدا لله»، أو عطف دليل مع الأخفش (۲) على حواز رفعه.

كمستقلًّ نَسَقاً وبَكلاً ففيه وجهانِ ورفع يُنتقسى

وما سواه ارفع أو انصب واجَعَلا وإنْ يكنْ مصحوبَ "أل" ما نُسقا

ما سوى التابع المضاف -مع تجرده من "أل"- يجوز فيه الرفع والنصب،

<sup>(</sup>۱) حكي عن جماعة من الكوفيين، منهم الكسائي، والفراء، والطوال، حواز رفع المضاف من نعت وتوكيد، والجمهور على منع رفعه، لكون الإضافة محضة. ينظر: الكتباب ١٨٤/٢، والأصول ٢٣٣٤، والإيضاح في شرح المفصل ١٣٣/٢، والتصريح ٢٦٥/١، وشرح الأشموني ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) روي عن الأخفش قوله: «وأما قولهم: يا تميم كلَّكم» فإن رفعوه فهو مبتدأ وخبره محذوف، أي: كلَّكم مُدْعُو، وإن نصبوه فبفعل محذوف، أي: كلَّكم دعـوتُ.

ينظر: التسمهيل ١٨١، والمساعد ٧/٦،٥، والتصريح ١٧٤/٢.

ويشمل ذلك المفرد (۱) المتلبس بـ"أل"، والمضاف المتلبس بهـا، نحو: «يا زيد الكريم» و «يا زيد الحسن الوجه» يجوز فيهما الرفع والنصب في جميع التوابع إلا أنهما لا يتصوران في التوكيد، وبهما قرئ: -في العطف- ﴿يا جبال أُوبِي معه والطّيرُ ﴾ (۲)، وسيبويه، والخليل، والأكثرون: يختارون الرفع فيـه (۱)، والجرمي (٤) يختار النصب، ووافقه المبرد (٥) في ما كانت الألف واللام (١) فيه للتعريف -كالآية - لا في ما كانت لغيره، كـ«يا زيد واليسع» ولا يتصور

وقرئ -في الشواذ- برفع "الطير" وفي إعرابه وجهان: العطف على لفظ "جبال" أو العطف على الضمير في "أوِّبي".

ينظر: التفصيل في إعراب القرآن ٣٣٤/٣، وإملاء ما من به الرحمـن ١٩٥/٢-١٩٥.

والقراءة بالرفع منسوبة إلى الأعرج وأبى عبدالرحمن. وينظر النشر ٣٤٩/٢.

- (٣) واختيارهم الرفع لما فيه من مشاكلة الحركة، ولكونه الأكثر عند العرب. ينظر الكتاب ١٨٧/٢.
- (٤) اختياره -ومن وافقه- النصب: للتفرقة بين ما وليه حرف النداء، وما لم يله، أفاده الصبان ١١٤/٣.
  - (٥) ينظر قوله في: المسألة في المقتضب ٢١٢/٤-٢١٣.
    - (٦) سقط "واللام" من: ب.

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: المفرد والمتلبس بـ"أل" ولا مجال للواو هنا.

<sup>(</sup>٢) القراءة المتواترة "الطَّيْرَ" -بالنصب- وفي إعرابه أربعة أوحه: العطف على موضع "حبال" أو النصب على المعيّة، أو العطف على "فَضْ لا" أو النصب بفعل مقدر.

ذلك في المفرد المجرد (۱) من "أل" إلا في عطف البيان، نحو: «يا غلام بشر»، وفي التوكيد نحو (۲): «يا تميم أجمعون» يجوز فيهما النصب، وأما في النعت: فلا يتصور لامتناع نعت المعرفة بالنكرة، وفي عطف النسق والبدل يجب فيه الضم، حَعْلاً له كالمستقل، لأن العاطف كالنائب عن العامل، والبدل في نية تكرار العامل، فتقول: «يا زيدُ وعمروُ» (۱) و «يا رجلاً وزيدُ»، و «يا رجل زيدُ» و «يا رجلاً زيدُ» كما يتعين فيهما النصب إذا كانا مضافين.

وأيُّها مصحوَب "أل" بعدُ صِفَهُ يلزمُ بالرفع، لدى ذِى المعرفة و"أيُّها السادى وَرَدْ ووصفُ "أي" بِسِوى هذا يُرَدَّ

هذه المسألة مستثناة من التابع الذي يجوز نصبه مع بناء متبوعه على الضم وهو تابع "أيّة" نحو: ﴿يا أَيُّها الناسُ ﴿ ومثله تابع "أيّة" نحو: ﴿يا أَيُّها النّفسُ المطمئنّةُ ﴾ (٦) وإنحا لزم رفعه لأنه المقصود بالنداء، وإنما أتي بـ "أيّ" وُصْلَة إلى ندائه، لتعذر مباشرة حرف النداء له، ولذلك كان وَصْفُ "أيّ" بـ لازمـا، بخلاف: «يـا زيـدُ الظريـف»، ومـا حكـاه "أيّ" بـه لازمـا، بخلاف: «يـا زيـدُ الظريـف»، ومـا حكـاه

<sup>(</sup>١) سقط "المحرد" من: أ. (٢) سقط "نحو" من: أ.

 <sup>(</sup>٣) أحاز المازني والكوفيون فيه النصب، قياسا على المنسوق المقرون بـ"أل".
 ينظر: شرح الكافية الشافية ٣/٥١٣١، والتسهيل ٨١، والمساعد ١١٣/٢،
 وشرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه ١١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: "زيدا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذا جزءٌ من عشرين آية.

ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم من ص٧٢٦-٧٢٩.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٧ من سورة الفجر.

الزجاج (۱) - في كتاب المعانى (۲) -عن بعضهم (۳) من إجازة نصبه غَلَط (۱)، ولا يوصف "أيّ" في النداء إلا بمتلبس بـ "أل" الجنسية (۱۰) - كما تقدم - أو بموصول مقترن بـ "أل" نحو: ﴿يا أيها الذين آمنوا... (۱) أو باسم إشارة، نحو:

- (۱) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري بن سهل النحوي، أخذ عن ثعلب، والمبرد، وكان إماما في العربية، له مؤلفات كثيرة منها: معانى القرآن، وفعلت وأفعلت، وكان إماما في العربية، له مؤلفات كثيرة منها: معانى القرآن، وفعلت وأفعلت، وكتاب النوادر، وكتاب شرح أبيات سيبويه. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد وكتاب النوادر، وكتاب شرح أبيات سيبويه. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7 المراة ١٩٤/١.
  - (٢) هو أحد مؤلفاته المذكورة.
- (٣) المراد بقوله: "بعضهم" المازنيّ. ينظر: شرح الكافية الشافية ١٣١٨/٣، والتسهيل ١٨١، والمساعد ٥٠٧/٢، والهمع ١١٥٥١، وشرح الأشمونيي ١١٥/٣.
- (٤) مراد الشارح تغليظ من أجاز نصب وصف "أيّ" وهو المازني، وقد نقل الصبان -في حاشيته على شرح الأشموني ١١٥/٣ عن السندوبي أن ابن الباذش ذكر أنه مسموع من لسان العرب.
  - قلت: فإذا ثبت ذلك ففي هذا التغليط نظر.
- (٥) أي التي صارت بعد النداء للحضور، لوقوعها صفة لنكرة قصد بها معيّن حاضر، وقد أجاز الفراء والجرمي إتباع "أيّ" بأل التي لِلمح الأصل، ومنع ذلك الجمهور.
  - ينظر: المساعد ٤/٢ ٥٠، وشرح الأشموني ١١٦/٣.
- (٦) هذا جزء من آيات كثيرة، ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم من ص١٨، ص٨٦، ص٨٦،

وأكثر ما يكون ذلك إذا كان اسم الإشارة موصوفًا بما فيه الألف واللام -كما مثّل- ووقوعه دونه (٢) قليل (٤)، كقوله:

(١) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لذي الرُّمَّة، وتمامه قوله:

... لِشَــيء نَحَتْـــهُ عـــن يديـــه المقـادرُ ... وقوله: "الباخُع" أي: القاتل. ينظر: اللسان "بخع" ٢٥١/٩، و"الوحُــد": الحـبّ، اللسان "وحد" ٤٥٩/٤، و"نَحَتْه" حَرَّفَتُه، اللسان "نحا" ١٨١/٢٠.

والشاهد منه قوله: "أيُّهذا" حيث وصف "أيّ" باسم الإشارة الموصوف بما فيه "أل".

ينظر البيت في: المقتضب ٢٥٩/٤، وشرح ابن يعيش ٧/٢، وشرح الكافية الشافية ١٣١٩/٣، وشرح الأشموني ١٦٦٣، وديوانه ٢٥١، ومعجم شواهد العربية ١٥٤.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد، وتمامه قوله:

... وأن أشهدَ اللذاتِ هـل أنتَ مُخْلِدى؟ ينظر فى: الكتاب ٩٩٣-١٠٠، والإنصاف ٢/٠٥، وشرح ابسن يعيسش ٢/٧، والمغنى، الشاهد ٧١٤، والشذور ١٩٨، والهمع ١/٥،٥/١، والدرر ١/٣٠٢، والخزانة ١٩٨١، ومعجم شواهد العربية ١١٢.

- (٣) سقط "دونه" من: أ.
- (٤) الجمهور يوحبون نعت اسم الإشارة -حينئذ- بما فيه أل، وابن عصفور، وابن مالك لم يشترطا ذلك، والشارح -في هذا- يميل إلى قول الجمهور من غير إيجاب له. ينظر: المقرب ١٧٦/١، والتسهيل ١٨١، وشرح الكافية الشافية ١٣١٨.

٣٦٨- أيُهـــنانِ كُـلاَ زادَ كُمـا<sup>(١)</sup> ... إن كان تركُها يُفِيتُ المعرِفَـة وذو إشـارةٍ كـأيٍّ في الصفـــة

إذا وقع اسم الإشارة بعد حرف النداء فإن كان المقصود بالنداء صفته، بحيث إذا تركت فات العلم بتعيينه، كقولك -لقائم بين قوم حلوس- "يا هذا القائم «فإن صفته كصفة» "أيّ" في اللزوم، وفي تعين الرفع، أما إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء لكونه متعينا، وإنّما(٢) أجرى الوصف عليه مدحا، أو ذمّا، نحو: «يا هذا الكريم» و «يا هذا الخبيث» فحكمها حكم غيرها من الصفات في عدم اللزوم، وفي حواز النصب، ولا يوصف اسم الإشارة إلاّ بما فيه "أل".

في نحو سعدُ سعدَ الأوسِ ينتصب ثان، وضُمَّ، وافتحَ اوّلاً تُصـــب

إذا أتبع المنادي المفرد، المستحق البناء على الضّم بمماثل له -لفظا-

... ودعاني واغلا في من وغل وغل وعلى من وغل وعلى من وغل ويروى: "ذارنى" موضع: "دعانى"، و"يَغِل" موضع: "وَغَلَ" و"الواغل" هو: من يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه أو ينفق مثل ما أنفقوا. ينظر: اللسان ٢٥٩/١٤، (وغل).

والشاهد منه قوله: "أَيُّهذَانِ" حيث وصف المنادَى باسم الإشارة و لم يصف اسم الإشارة.

ينظر البيت في: المساعد ٥٠٤/٢، والهمع ١٧٥/١، والدرر ١٥٢/١، وشرح الأشموني ١١٧/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٦١.

(٢) سقط "إنّما" من: أ.

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الرمل، وقائله بجهول، وتمامه قوله:

مضاف، نحو: «يا سعدُ سعدَ الأوس» و «يا زيدُ زيدَ الخيل» تعيّن نصب الثاني لكونه تابعا مضافا - كما سبق- وأما الأول فقياسه أن يبقى على ضمّه، لأنه منادى مفردٌ معرفة، لم ينعت بـ "ابن" وقد سمع فيه الفتح (١)، نحو:

٣٦٩-ياتَيْمَ تَيْمَ عَدِيّ لا أَبَالَكُم (٢)

وقولىــە:

٣٧٠-ياسعدَسعدَاليَعْملاتِ الذُّبُّلُ

(١) سقط "الفتح" من: أ.

(٢) هذا صدر بيت من البسيط، وهو لجرير بن عطية يهجو عُمَر بن لَجَا التيمي، وتمام البيت قوله:

... لا يُلْقِينَكُ مِ فِي سَـوْءَةٍ عُمَـرُ

وقوله: "لا أبالكم" يقال في الإغلاظ في القول على المخاطب.

"والسَّوءَةُ": الفعلة القبيحــة، اي: لا يوقعنكـم عمـر فـى بليــةٍ ومكروهــة بسـبب تعرضه لى، اي: امنعوه من هجائي قبل أن أسلط عليكم لساني.

والشاهد منه قولـه: "يا تيم" -الأولى- فإنه يجوز فيه الضم والفتح، والضم أحسن.

ينظر البيت فى: الكتاب ٢/٥٠١، والمقتضب ٢٢٩/٤، والأصول ٢٣٤٣، والتبصرة ٢/١٠٥،١، والخصائص ٢/٥،١،١، وشرح ابسن يعيش ٢/١،٥،١، والتبصرة والإيضاح في شرح المفصل ٢٧٨/١، وشرح الكافية ٢٦/١، والمغنى، الشاهد ٩٢٨، وشرح ابن عقيل ٣/٠٢، والهمع ٢/٢٢، والدرر ٢/٤٥١، والحزانة ٩٨٨، وشرح الأشمونى ٢٧٠/٣، وديوانه ٢٨٨.

(٣) هذا صدر بيت من الرحز، ونسبه في الكتاب إلى بعض ولد حرير، والـذي عليـه
 النحويون أنه لعبد الله بن رواحة الصحابي هذه قاله في زيد بن أرقم

واختلف في توجيهه، فعند سيبويه أنه مضاف إلى [ما بعد الثاني، والثاني مقحم (١)، وعند المبرد أنه مضاف إلى (٢) محذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني، وعند الفراء أنهما معا مضافان إلى الثاني، وقيل (١): بل رُكِبًا قبل الإضافة كـ "خمسة عشر".

(=) -وكان يتيما في حجره- في يوم غزوة مؤتة، وتمام البيت قوله:

... تطاولَ الليلُ -هُدِيتَ- فانـــزِلِ ويروى: "عليكَ" موضع "هديت"، وجميع المراحع التى طائعتها ترويه: "يا زيد زيد" موضع "يا سعد سعد"، وقوله: "اليعملات" جمع "يَعْمَلَة" وهي الناقة السريعة في سيرها. ينظر: اللسان "عمـل" ٢/١٤،٥، والذَّبِـلُ: جمع "ذابلة" وهي الضامرة من أثر السّفر، أو المرض ونحوه. ينظر: اللسان "ذبل" ٢٧١/١٣.

والشاهد منه قوله: "ياسعد" فإنه يضم -وهو الأكثر- ويفتح كما بين الشارح. ينظر البيت في: الكتاب ٢/٠١، والمقتضب ٤/٠٢، وشرح ابن يعيش ٢/٠١، والإيضاح في شرح المفصل ٢/٩١، وشرح الكافية الشافية ٣/٠١، ومرح ابن الناظم ٥٧٨، واللسان "عمل" ١٣/ ٤٠٥، والمغنى، الشاهد ٨٢٨، وشرح ابن الناظم ٢/٧١، والحمد ٢/٢١، والحمد ٢/٢١، والحمد ٢/٢٢، والحمد ٢/٢٢، والحمد ٢/٢٢، والحمد ٢/٢٢، ومعجم شواهد العربية ٤٢٥.

- (۱) قوله: "والثاني مقحم" أكثر النحويين لا يرتضى ما يسمى بالإقحام لما فيه من الفصل بين متلازمين. ينظر: التصريح ۱۷۱/۲.
  - (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٣) عُــزي هــذا القــول إلى الســيرافي. ينظــر: حواشــى شــرح الكافيــة الشــافية (٣) . ١٣٢١/٣

## المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

وحكمه في الإعراب النصب، كالمضاف إلى غيرها من ظاهر أو ضمير، والتبويب ليس لما يتعلق بإعرابه، وإنما هو لبيان اختلاف أحوال الياء، أو ما أبدل منها، وذلك من أحكام اللغة، لا من أحكام النحو.

واجعل منادًى صحّ إنْ يُضَفُّ لِيا كعبدِ عبدي عَبْدَ عبدا عبديا

المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلم، ففيه خمس لغات: إثبات الياء ساكنة، نحو: ﴿يا عباديْ لا خوف عليكم اليوم ﴾(١) وهي أشهر لغاته، وإثباتها مع التحريك بالفتح، وهي التي أشار إليها بقوله: "عبديا" وإنما الألف إشباع، وبها قرئ (١) ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾(١) وحذف الياء، وبقاء آخره على الكسر، نحو: "يا غلامِ" وقلب الياء ألفا، فيفتح ما قبلها، نحو: ﴿يا حَسْرَتَا على ما فرّطتُ ﴾(١) وحذف الألف وإبقاء آخره

<sup>(</sup>۱) من الآية ۲۸، من سورة الزخرف، ووجه الاستشهاد بها كون "عباد" مضافا إلى "يا المتكلم" وقد ثبتت هذه الياء ساكنة، وهذا على قراءة أبى عمرو وابن عامر، وقرأها أبو بكر مفتوحة، والباقون حذفوها. ينظر: النشر ۲/۰۳، والحجة ٢٥٢-١٥٤، والبدور ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) قرأ بذلك نافع وابن كثير، وابن عـامر، وعـاصم، وأبـو جعفـر، وقرأهـا البـاقون باسكان الياء. ينظر: البدور ٢٧٥، والمهذب ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٣، من سورة الزّمر.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٦، من سورة الزّمر، وأجمع القراء السبعة على هـذه القـراءة، وقرأهـا أبو حعفر –أحد القراء العشرة– "يا حسرتاي" بياء بعـد الألـف، وفتحهـا عنـه: -أي الياء- راويه ابن جماز. ينظر: النشر ٣٦٣/٢.

مفتوحا، نحو: "ياعبد" وبعض العرب يلغى الياء مع الحذف، فيضم آخره كالمستقبل، وبها قرئ (١) شاذا: ﴿قال رَبُّ السِّجنُ أَحبُ إِلَيْ... (٢) ويستثنى من ذلك الوصف الصالح للعمل في الياء، فإنه لم يسمع في يائه إلاّ لغتان: السكون، نحو: "يا مُحَاضِيّ"، أما المعتل السكون، نحو: "يا مُحَاضِيّ"، أما المعتل نحو: "فتى"، وقاضي: فليس في يائه إلاّ التحريك بالفتح، نحو: "يافتاي".

وفتح او كسرّ وحذْفُ اليا استمرّ في "ياابن أُمَّ" "يا ابنَ عمَّ" لا مَفَرّ

وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم تعين إثبات يائه (١)، نحو: «يا أخا صاحبي» و «يا ابن أخي» و «يا زوجة غُلامي» إلا إذا كان المضاف إلى الياء "الأم" أو "العم" والمنادى "ابن" فإن الياء تحذف لزوما، ويجوز في ما قبلها (١) إبقاؤه على الكسر، وفتحه، إما تخفيفا، وإما للتركيب كـ "خمسة عشر" وبهما قري (٥): ﴿قَالَ ابنَ أُمُّ ﴾ (١) وإثبات الياء في نحو:

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على اسم صاحب هذه القراءة على طول البحث في كتب القراءات وشواذها، -ولكن ابن حنى - في المحتسب ١٩/٢، نسب قراءةً مثلها إلى أبى حعفر، في الآية ١١٢، من سورة الأنبياء، في قول تعالى: ﴿قَالَ رَبُّ احْكُمُ بَالْحَقِّ ﴾. (٢) من الآية ٣٣، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) سقط قوله: "يائه" من: آ. (٤) في ب: "قبلهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) قرأ بهذا: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص،وقرأ الباقون بضم "ابن" وكسر "أمّ"مع التشديد.ينظر:النشر٢٧٢/٢، والحجة٢٩٧، والبدور٢٢١،والوافي٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) من الآيتين ٩٤،١٥٠، من سورتي الأعراف وطه، والقراءة بفتح "ابن" وميم "أم" مع تشديدها.

٣٧١–ياابن أمِّىوياشُقَيِّقَ نَفْسِيى<sup>(١)</sup>

ضرورة.

وأما نحو:

٣٧٢-ياابنةَعمَّالاتَلُومِيواهْجَعِي<sup>(٢)</sup>

فقيل: الألف إشباع، وقيل: بل من باب قلب الياء ألفا، كـ"ياعبدا"(")، أما إن كـان المنادى غير "ابن"(أن فإن الياء تثبت، نحو: «يا غلام عمّى،

والشاهد منه: "يا ابنَ أمِّى" حيث أثبت ياء المتكلم ضرورة. ينظر البيت في: الكتاب ٢١٣/٢، وشرح ابن يعيش ١٢/٢، وشرح الكافية الشافية ٣/١٣١٠ والحمع واللسان "شقق" ٢١/٩٤، وأوضع المسالك ٤٠/٤، والتصريح ٢/٩٧١، والهمع ٢/٤٥، والدرر ٢/٠٧، وشرح الأشموني ٣/٠٢، وديوانه ٤٨، ومعجم شواهد العربية ١٢٩.

(٢) هذا من الرجز المشطور، وهو لأبي النجم العجلي، وبعِده قوله:

... «لا يخرق اللوم حِجابَ مَسْمَعِي» ...

والشاهد منه قوله: "ابنة عمّا" حيث أثبت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضرورة، أو لما ذكر الشارح. ينظر في: الكتاب ٢١٤/٢، والمقتضب ٢٥٢/٤، والمحتسب ٢٨٢٨، وشرح ابن يعيش ٢٠٢١، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٦٦، وشرح ابن الناظم ٨١٥، وأوضح المسالك ٤١/٤، والهمع ٢/٤٥، والدرر ٢٠/٧، والتصريح ٢/٤٢، وشرح الأشموني ٣/٠٤، ومعجم شواهد العربية ٩٩٤.

(٣) سقط قوله: "كيا عبدا" من: أ. (٤) في أ: "أب" وهو تحريف.

ويا أخا أمّى».

### وفى الندا أَبَتِ أُمَّتِ عَرض واكسِرْأوافتَحْ،ومن الياالتَّا عِوض

إذا نودي "الأب" و"الأمّ" المضافين إلى ياء المتكلم، ففيهما (١) من اللغات السّت ما سبق في غيرهما (٢) من الصحيح المضاف إلى الياء، ويزيدان على ذلك بجواز تعويض "تاء التأنيث" من ياء المتكلم، ثم الأكثر كسرها، كما قرأ به الأكثرون (٣): ﴿ يَا أَبُتِ إِنِي رأيتُ ﴾ (٤) وبعض (٥) العرب يفتحها، وبه قرأها ابن عامر وبعضهم (١) يضم التّاء، معاملة له معاملة المستقل، ك "ثبة" وبه قرئ شاذا (٧)، وأما نحو:

۳۷۳ ... يا أبتا علَّكَ أو عساكَ (^) ...

فقيل: الألف فيه إشباع، وقيل: بل ألف الندبة، وقيل: بل هي التي تبدل من ياء المتكلم، جمع بين العوض والمعوض منه شذوذا على أسلوب: "يا اللّهمّ".

<sup>(</sup>١) في أ: "ففيها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: "غيرها"، وما أثبت هو مقتضى الكلام.

<sup>(</sup>۳) هم من عدا أبى جعفر وابن عامر.

ينظر: النشر ۲۹۳/۲، والحجة ۳۵۳–۳۵۵، والوافى ۲۹۳، والمهذب ۳۳۱/۱. والبدور ۱۵۸. (٤) من الآية ٤، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٢١٠/٢-٢١١. (٦) ينظر: الكتاب ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٧) لم أحمد في كتب القراءات وشواذها -التي تيسرت لى- من أشار إلى هذه القراءة، ولكن قال الفراء: "ولو قرأ قارئ" "يا أبتُ" لجاز، معانى القرآن ٣٢/٢

#### أسماء لازمت االنتداء

و"فُـلُ" بعـضُ مـا يخـصُّ بالندا فـى سـبُّ الانشى وزنُ ياخبَاثِ وشـاع فـى سبِّ الذكُورِ "فُعَلُ"

"لُؤْمَانُ، نَومَانُ" كَـذَا، وَاطَّـرِدَا وَالْأَمْرُ هَكَـذَا مِـنَ الشَّــلاثي ولا تَقِـسْ، وجُـرَّ في الشَّعَرِ فُلُ

من الأسماء ما يختص بالنداء، فلا يستعمل في غيره، منها "فُـلُ" ومؤنشه "فُلُة" وليسا ترخيم "فلان" و "فلانة"، لأن "فلاناً" و"فلانة" كناية عن نحو: "زيد" و "هند" من المعارف، ولا يختصان بالنداء، وأما "فُلُ" و "فُلَة" فكناية عن نحو: "رجل" و "امرأة" على الأصح (١)، وبحيؤه دون النداء مختص بضرورة

ويروى "عساكن" وهذا على لغة من يقف على المنصوب بلا ألف، وهم ربيعة. ينظر: الخصائص ٢/٦، ينظر البيت في: الكتاب ٢/٥٧، والمقتضب ٢١٧، والمنطف ٢٢٢، وشرح ابن يعيش ٢/٢، والمغنى، الشاهد ٢٧١، والهمع ١٢٢/، والمدرر ١/٠١، والتصريح ١٧٨/، وشرح الأشموني ١٢١/، ومعجم شواهد العربية ٥١٣.

(۱) ما صححه الشارح هو مذهب جمهور البصريين بزعامة سيبويه، فإن "فُلُ" و"فُلَة" عندهم كناية عن نكرة مَن يعقل، من جنس الإنسان، وذهب الكوفيون إلى أنهما مُرَخّما "فلان" و"فلانة"، وذهب ابن مالك إلى أنهما كناية عن عَلَم من يعقل، فهما حنده معنى: "فلان" و"فلانة" فهو متفق مع الكوفيين إلا أنه يقول إنهما بمعنى: "فلان" و"فلانة" وهم يقولون: هما "فلان" و"فلانة" مرحّمين. تنظر المسألة في: الكتاب ٢٨٤٢، والمقتضب ٢٣٨٤، وشرح الجمل تنظر المسألة في: الكتاب ٢٨٤٢، والمقتضب ٢٨٨٤، وشرح الجمل ١٠٦٧٢، وشرح الكافية الشافية ٣١٩٢٣، وأوضح المسالك ٢٤٨٤، والهمع ١٢٧٢، والدرر ١٠٤٥، والتصريح ١٧٩/٢، وشرح الأشموني ٢٣٨٠.

<sup>(=)</sup> البيت، ومعناه: قد حان وقت رحيلك، لعلك تجد رزقا.

الشعر، كقوله:

٣٧٤ - ... في لَحَّةٍ أمسك فلاناً عن فُل<sup>(١)</sup>

وقيل: بل أصل هذا "فلان" حذفت منه الألف والنون ضرورة، على حد قوله:

٣٧٥- درس المَنَــا بِمُتالِع فَأَبَان<sup>(٢)</sup>

(١) هذا من الرجز المشطور، وهو لأبي النجم العجلي، وقبله قوله:

... تَضِلُّ منه إبلى بالهَوْحَل ...

واللَّجة -بفتح اللام- اختلاط الأصوات في الحرب، وغيره. ينظر: اللسان "لجج" ١٧٩/٣.

وقوله: "أمسك فلانا عن فُلِ" أي: حُذْ هذا بدم هذا، وأسِرْ هذا بهذا، والشاهد منه قوله: "عن فُلِ" حيث استعمل "فل" في غير نداء. ينظر البيت في: الكتاب ٢٤٨/٢، والمقتضب ٢٠٨٢، والمقسرب ١٠٦/١، وشسرح الجمل ٢/٦٠١، وشرح الكافية الشافية ٣/١٣٣١، واللسان "لجحج" ٣/٩٧٢، وأوضح المسالك ٤٣/٤، والهمع ١٠٧٧، والدرر ١٠٤٥، والتصريح ٢/١٨٠، والخزانسة ٤٣/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٦٥.

(٢) هذا صدر بيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة العامري، وتمامه قوله:

... نتقادَمَ ت بالحَبْ س فالسُّوْب ان

وقوله: "المنا" أي: المنازل، فحذف الزاي والسلام للضرورة، و"درس" أي: عفا. ينظر: اللسان "درس" / ٢٨١/٧، و"متالع" و"أبان" حبلان، و"السُّوبان" و"الحُبُس" موضعان.

ينظر البيت في: الخصائص ٨١/١، واللسان "تلع" ٣٨٦/٩، وأوضح المسالك ٤٣/٤، والحصع ١٨٠/٢، وشرح ٤٣/٤، والتصريح ١٨٠/٢، وشرح الأشموني ١٢٣/٣، وديوانه ١٣٨، ومعجم شواهد العربية ٤١٠٠.

(١) سقط "منه" من: ب.

(٢) هذا بعض بيت من الوافر، وقد اشتهرت نسبته إلى الحطيئة، وذكر محمد محي الدين في تعليقه عليه -في أوضح المسالك- أن ابن السكيت نسبه في كتاب الألفاظ ص٧٣ -وتبعه التبريزي- إلى أبى الغريب النصري. ينظر: ٤٥/٤، وصدر هذا البيت قوله:

اُطـــوِّفُ ما اُطـــوِّفُ ثــم آوِي ... ... ... ويروى "اُجَوِّلُ ما اُجوِّلُ".

وفي كلتا النسختين: "وآوي" بدل "ثم آوى" وهو تحريف مخل بالوزن، والبيت قاله الشاعر في هجاء زوجته، وذلك أنه يظل يكثر التطواف لكسب القوت، شم يعود إلى منزله فلا يجد فيه أسباب الراحة، لأنّ المرأة المقيمة فيه دنيئة.

والشاهد منه قوله: "لكاع" حيث جاء خبرا للمبتدأ، ومنهم من يقدره مقولاً لقول محذوف، والتقدير: «قعيدته مقول لها يالكاع»، فلا خروج فيه عن المألوف على هذا التقدير.

ينظر البيت في: المقتضب ٢٣٨/٤، وشرح ابن يعيش ٤/٥٥، وشرح الجمل ٢/٨٠)، وشرح الجمل ١٠٨/٢، وشرح الكافية الشافية ١٣٣١/٣، وأوضع المسالك ٤/٥٤، والشدور ص٩٢١، والحمد ٨٢/١، والحدر ١٨٠/١، والتصريع ٢/١٨٠، والخزانسة ٢٤٠٤-٥٠٥، وشرح الأشموني ١٢٢/٣، وملحقات ديوان الحطيئة ص١٢٠، ومعجم شواهد العربية ٢٣١.

ضرورة، وإنما ينقاس هذا في ما كان من فعل ثلاثي، كما ينقاس منه، محيء "فَعالِ" بمعنى الأمر، نحو: "نَزالِ" و"تَراكِ" فأما "دَراكِ" فغير مقيس، ولابد في الثلاثي الذى ينقاس فيه ذلك أن يكون تاما متصرفا.

وشاع في سبّ المذكّرِينَ<sup>(١)</sup> وزن "فُعَل" لازم للنداء<sup>(٢)</sup>، نحو: "يـا غُـدَرُ" و"يا فُسَقُ" وليس بمقيس كما زعم ابن عصفور.<sup>(٣)</sup>

#### الاستغاثــة

وهي نوع من أنواع النداء، فإنها نداء من يخلّص من شدة، أو يعين على مشقة، ولا يستعمل فيها من حروف النداء إلا "يا" ولا يحذف معها -كما سبق- ويقال: "مُسَتَغِيث" و"مستغاث" ولا يحتاج إلى (١) أن يقول (٥) "به" لأن الفعل متعد بنفسه.

إذا استغيث اسم منادى خُفِضا باللام مفتوحا، كيا لَلْمُرْتَضَى إذا قصد بالنداء الاستغاثة لزم -غالبا- خَفْضُ المنادَى بلام الجر، وتفتح معه للفرق بين المستغاث والمستغاث من أحله، فإنها لا تكون معه إلا مكسورة، نحو: «يا لَلمرتَضى لِلْبائِسِ»(١) و «ياللَّه لِلْمسلمين».(٧)

<sup>(</sup>١) في ب: "الذكور". (٢) في ب: "النداء".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقرب ١٨٢/١، وشرح الجمل ١٠٤/٢. (٤) سقط "إلى" من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: "يقال". (٦) سقط "للبائس" من: ب.

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة قالها أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب فلله- حين طعنه العِلْم --أبو لؤلؤة المحوسي-. ينظر: التصريح ١٨١/٢، وشرح الأشموني ١٢٤/٣. ويروى "يالله وياللمسلمين". ينظر: شرح الجمل ١١١/٢.

#### وافتَحْ مع المعطوف إنْ كرزْتَ يا وفي سِوَى ذلِكَ بالكسـرِ ائتيــا

إذا عَطفْتَ على المستغاثِ اسما مجرورا باللام فإن كررت "يا" مع الشانى فتحت اللام –أيضا– نحو:

٣٧٧–يالَقومي ويا لأَمْثَالِ قومي<sup>(١)</sup> ... ... ...

وإن لم تُكرِّرْ "يا" كسرتها، نحو:

يا لَلكهــول ولِلشُّبــانِ لِلْعَجَبِ(٢)

... -۳۷۸

(١) هذا البيت من الخفيف، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... لأُنساسٍ عُتُوه من فسي ازديداد والشاهد منه: «يا لَقومي ويا لأَمثال...» حيث حر المستغاث في الكلمتين بلام مفتوحة. ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ٥٨٧، وأوضح المسالك ٤٦/٤، والتصريح ١٨١/٢، وشرح الأشموني ٣/٥٦، ومعجم شواهد العربية ١٢٨.

(٢) هذا عجز بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وصدره قوله:

يبكيك نـاء بعيدُ الدارِ مغترِبٌ ... ...

وقوله: "ناء" اسم فاعل، وفعله: نأى يناًى: أي بَعُدَ. ينظر: اللسان "ناى" ١٧٠/٢، و الكهول": جمع كهل، وهو يطلق على من حاوز الثلاثين ووخطه الشيبُ. ينظر: اللسان "كهل" ١٢٠/١، و "الشُبَّان": جمع شابٌ، وهو من لم يبلغ سن الكهولة، اللسان ٢٦/١، والشاهد من البيت قوله: "ولِلشَبّان" حيث حاءت لام المستغاث مكسورة لكونه معطوفا و لم تتكرر معه "يا".

ينظر البيت في: المقتضب ٢٥٦/٤، والأصول ٣٥٣/١، والمقرب ١٨٤/١، وشرح الجمل ١٠٠/٢، وشرح الكافية الشافية ٣٥٣/٣، وشرح ابن الناظم ٨٨٥، وأوضح المسالك ٤٨/٤، والهمع ١٨٠/١، والدرر ١/٥٠/١، والتصريح ١٨١/٢، والخزانة٢/٤٥١، وشرح الأشموني٣٦/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٠.

ولامُ ما استُغِيثُ عاقبَتْ أَلِف ومثله اسمٌ ذو تَعَجُّبِ أَلِف

قد تُعاقبُ اللامَ الجارةَ -في الاستغاثة- ألفّ تتصل بآخر الاسم، كألف النّدبة، يستغنى بها عن اللام، كقوله:

وغنسيٌّ بعـدَ فاقَـــةٍ وهَـــوان(١)

٣٧٩-يا يزيدا لآمِلٍ نيل عِسرٌ

وتجرد المستغاث منهما نحو:

•••

• ٣٨-ألاياقومِ للعجبِ العجيبِ<sup>(٢)</sup>

ومثل المستغاث في الجر باللام المفتوحة ما دخل عليه حرف النداء لقصد التعجيب (٢) منيا

(١) هذا البيت من الخفيف، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: "يا يزيدا" حيث ختم المستغاث بألف أغنت عن اللام المفتوحة في أوله.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٣٣٧/٣، وشرح ابن الناظم ٥٩٠، وأوضح المسالك ٤٩/٤، والمغنى، الشاهد ٦٩٩، والتصريح ١٨١/٢، وشرح الأشموني ١٢٦/٣، ومعجم شواهد العربية ٤١٢.

(٢) هذا صدر بيت من الوافر، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... ولِلْغف لاتِ تَع رِضُ للأريب

و"الغَفَّلات" جمع: غفلة، ويقال غفل عن الشيء: إذا سها عنه، اللسان "غفل" المُعْفَلات" جمع: غفلة، ويقال غفل عن الشيء: إذا سها عنه، اللسان "أرب" ٢٠٣/١.

والشاهد من البيت قوله: "يا قوم" فإنه جاء خاليا من اللام المفتوحة في أوله، ومن الألف في آخره، وهذا نادر، كما قال الشارح. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٣٣٨/٣، وشرح ابن الناظم ٥٩٥، وأوضح المسالك ٤٠٥، والتصريح ١٨١/٢، وشرح الأشموني ١٢٦/٣، ومعجم شواهد العربية ٦٤.

(٣) في أ: "التعجيب". (٤) سقط "منه" من: ب.

«يالَلْكمَاةِ<sup>(۱)</sup> ويالَلْكَلاِ»<sup>(۱)</sup> –تعجُّبا من كثرتهما– ويعاقبها<sup>(۱)</sup> ألف نحو: ۳۸۱– يا عجبا<sup>(۱)</sup> ... ... ...

#### النديك

هي تعبير المنادَى المتفجع على فقده (٥)، نحو: "وامحمداه" أو لتنزيله منزلة المفقود، كقول عمر (٦) -وقد أخبر بِجَدْب أصاب بعض العرب- "واعمراه"، أو للمتوجع له، نحو:

- (١) الكمأة: واحدها كُمْء -على غير قياس- وهو من النوادر، فإن القياس العكس، وهو نبات ينقّض الأرض، فيخرج كما يخرج الفُطْر، اللسان "كمأ" ١٤٣/١.
  - (٢) الكلأ: العشب، اللسان: "كلاً" ١٤٣/١.
    - (٣) في ب: فتعاقبهما، وهو تحريف.
  - (٤) هذه كلمة من بيت من الرجز، وقائله: ابن قَنَان، والبيت بتمامه:

والشاهد من البيت: "يا عجبا" - بغير تنويسن- حيث أغنت الألف - فى آخر الكلمة- عن اللام. ينظر البيت فى: شرح الجمل ١١١/٢، واللسان "قوب" ١٨٦/٢-١٨٧)، والتصريح ١٨١/٢، وحواشى أوضح المسالك ١/٤٥.

- (٥) في ب: "بعده".
- (٦) أي: ابن الخطاب ظه.

٣٨٢–فواكَبِدامن حُبِّ مَن لاَيُحِبُّني<sup>(١)</sup> ... ... ...

أو منه، نحو: "وامصيبتاه"، ولايستعمل فيها من حروف النداء إلاّ "وا" و"يا".

#### ما للمنادَى اجعلْ لمندوبِ وما نُكّر لم يندَب، ولا ما أَبْهما

يستحق المندوب من الإعراب ما يستحقه المنادَى العارى عن الندبة، فيضم في نحو: "وازيد" وينصب في نحو: «وا أمير المؤمنين»، ولا يندب نكرة (٢) كـ"رجل" و"امرأة" ولا مبهم كأسماء الإشارة، و"أيّ" لأن المقصود إنما هو عظم الفجيعة بفقد المندوب، واشتهار حاله، بالندبة له، وذلك لا يجعل (٢) إلا مع التعيين.

(۱) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لقيس العامري، المعروف بمجنون ليلي. وتمام البيت قوله:

... ... نسبائه ... ومسن عسبرات مسا لَهسنَّ فنساءُ والشاهد منه: "فواكَبدَا" فإنه متوجع له.

ينظر البيت في: المساعد ٥٣٤/٢، والتصريح ١٨١/٢، وشرح الأشموني ينظر ١٨١/١، وديوانه ٤١، ومعجم شواهد العربية ١٩.

- (۲) خالف فى ذلك الرياشي فأجاز ندب اسم الجنس المفرد.
   ینظر: التصریح ۱۸۲/۲، وشرح الأشموني ۱۲۷/۳.
  - (٣) هكذا في النسختين، فلعله محرف عن "يحصل".
- (٤) تابع الشارح الناظم في تجويزه ندب الموصول إذا كانت صلته مشهورة، كما مثّل، والناظم -في هذا- متابع للكوفيين، وأما البصريون فلا يرون حواز ذلك، وما حاء منه يحملونه على الشذوذ. ينظر: الكتاب ٢٧٨/٢، والأصول ٢٥٥٨، والتبصرة ٢/٥٩، وشرح الكافية الشافية ٣/١٣٤١، وشرح الكافية ١٩٩١، وشرح الكافية الشافية ١٨٤١/٠.

#### وينسدب الموصول بالذي اشتهر ك"بِثْرَ زَمْزَمٍ" يلي "وَامَنْ حَفَسر"

الموصول من قسم المبهم، فلا يندب إلا إذا كانت صلته مشهورة، نحو: «وا من حفر بئر زمزماه» إذ قد علم أن حافرها عبدالمطلب، فصار بمنزلة: «واعبد المطلباه».

يتصل آخر المندوب -غالبا- بألف، سواء كان مفردا، نحو:

٣٨٣- ... ... وقُمتَ فينا بأمرِ اللهِ يا عُمَــرا(١)

أو مضافا، نحو: «وا أميرَ المؤمنيناه»، أو نهاية صلةٍ، نحو: «وا مَنْ حَفَرَ بِعُرَ زمزماه» ثم إن كان متلوُّ الألف -وهو الحرف الذي قبلها- مضموما، نحو: "وا زيدُ" أو مكسورا، نحو: "وا عبدَالمطلبِ" حُذفت حركتُه، وفُتح

(۱) هذا عجز بيت من البسيط، وهو لجرير في رثاء أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، وصدره:

حُمِّلْتَ أَمراً عظيما فاصطبَرْتَ له ... ... البيت. وأكثر الروايات ترويه: "فيه" موضع: "فينا".

والشاهد منه قوله: "يا عمرا" حيث خُتم بألف الندبة، وهي الدليل على أنه مندوب، إذ لو كان منادى لبني على الضم، لعلميَّتِه وإفراده. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٣٣٤/٣، وشرح ابن الناظم ٩٢، وأوضح المسالك ٥٣/٥، والمغنى، الشاهد ٧٠١، والمساعد ٥٣٤/٢، والهمع ١٨٠/١، والدرر ١٨٥/١، والتصريح ١٨٠/١، وشرح الأشموني ١٢٧/٣، وديوانه ٢٠٤٠، ومعجم شواهد العربية ١٤٢.

لاتصال الألف به، وإن كان ألفا مثلها، حذفت (١) نحو: "وا موساه"، وكذلك يحذف تنوين ماكمل به المندوب من صلة نحو: «وا مَن حفر بئر زمزماه»،أوغير الصلة، كالمضاف إليه،نحو: «وا غلام زيداه» والحكي نحو: «وا تأبَّطَ شرَّاه»]. (٢) والشّكل حتْماً – أَوْلِهِ مُجانِسا الْ يَكُن الفتحُ بوَهْم الابسا

قد تقدم أن ما يليه ألفُ الندبة إن كان ضمةً أو كسرةً حذفت، وأبدل مكانها فتحة، لكن لا يفعل ذلك إلا عند أمن اللبس، -كما سبق تمثيله- فإن خيف بفتح الآخر حصول اللبس، أتي بألف الندبة بحانسةً لحركة الآخر، فتصير واوا بعد الضمة، نحو: "واغلامهُوه" و"واغلامكمُوه" خوف من التباس الأول بالمضاف إلى ضمير المؤنث، والثاني بالمضاف إلى ضمير المثنى، وياءً (٢) بعد الكسرة نحو: "واغلامكيه" حوف اللبس بالمضاف إلى ضمير المخاطب.

ووافقاً زِدْ هاءَ سَكْتِ إِنْ تُرِد وَإِنْ تَشَأُ فَالْمَدَّ، وَالْهَا لَا تَسْزِد

إذا وصلّت المندوبَ بما بعده نحو: «واعمرا الكريم»(1) لم تلحقه الهاء(٥)، وإن وقفت عليه فلك أن تزيد في آخره هاء السكت ساكنة، وقد

<sup>(</sup>١) أحماز الكوفيون قلب الألف التي قبل ألف الندبة "يا"، فيحوز في نحو: "موسى" واموسيّاه".

ينظر: شرح الجمل ١٣٢/٢، والتصريح ١٨٣/٢، وشرح الأشموني ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) قوله: "وياءً" معطوف على قوله: "فتصير واوا".

<sup>(</sup>٤) في ب: "واعمر" بدون الألف، وهو سَقْط من الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) حكي عن الكوفيين حواز إثبات الهاء في الوصل.
 ينظر: شرح الجمل ١٣٠/٢، والتصريح ١٨٣/٢، وشرح الأشموني ١٣٠/٣.

مُرِهُ للضرورةِ<sup>(١)</sup>، نحو:

٣٨٤ ألا يا عمرو عُمْراه وعمرو بسنَ الزَّبيراهُ (٢)

ولك أن تقف عليه بالمدّ، وهو الألف، وما انقلب عنها من واو، أو ياء ولا تأتى بالهاء<sup>(٣)</sup>، كما سبق من قوله:

وقائــــلّ: "واعبدِ يا، واعبدا" مَنْ -في الندا-الياذاسكونِ أَبْدَى

إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من أقر الياء فيه ساكنة ، فقال: "واعبدا" "يا عبدي" جاز حذف يائه لملاقاتها ساكنة لألف الندبة ، فيقال: "واعبدا" وهو اختيار المبرد<sup>(3)</sup> ، وجاز تحريكها بالفتح لجمانسة الألف، فيقال: "وا عبد يا" وهو اختيار سيبويه<sup>(6)</sup> ، ويتعين الأول على لغة من قلب الياء ألفا، أو حذفها واحتزاً عنها بالفتحة أو الكسرة ، أو عامله معاملة المفرد، ويتعين الثاني على لغة من أقر بالياء ، وحركها بالفتح.

<sup>(</sup>١) هذا عند البصريين.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الهزج، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: "عصراه" حيث ضمت هاء السكت لضرورة الوزن الشّعري، وقد استشهد الكوفيون بهذا البيت على صحة دعواهم حواز إثبات هاء السكت في الوصل، وذلك أنهم أنشدوا آخر الشطر الأول -وهو مختوم بهاء السكت- موصولا بما بعده.

ينظر البيت في: شرح الجمل ١٢٩/٢، والمقرب ١٨٤/١، وشرح ابن الناظم وينظر البيت في: شرح الجمل ٢٨٥/٢، والمساعد ٥٣٨/٢، وشرح الأشموني ١٣٠/٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولا تأتى بالهاء» لا يُفْهِم المنعَ، بل مراده أن لك أن تقفَ بـالألف ومعهـا الهاء أو الألف وحدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب ٢٧٠/٤. (٥) ينظر: الكتاب ٢٢٠/٢-٢٢١.

#### 

هو عبارة عن حذف آخر الكلمة، واشتقاقه من الصوت الرخيم، وهو الرقيق (١)، ولا يستعمل في غير النداء إلا ضرورة -كما يأتي- ولا يرخم فيه معرب سواء كان نكرة (٢) أومضافا (٢)، ونحو:

٣٨٦-أَباعُرُو لَا تَبْعَدُفَكُلُّ ابنِ حُرَّةٍ (١٠) ... ...

(١) في أ: "الدقيق". (٢) أي: غير مقصودة.

(٣) حالف في هذا الكوفيون، فقد أجازوا ترخيم المضاف، ويوقعون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه، وقد درج الشارح على مذهب البصريين في منعهم ذلك بناءً على أن المركب الإضافي إذا سمي به فإنه يُراعى حال حزيته قبل العَلَمية في استقلال كل منهما بإعرابه، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة ٤٨، من كتابه: الإنصاف ٣٤٧/١، وذكر معتمد كل فريق وما رد به على الآخر.

ينظر كذلك: شرح ابن يعيش ٢٠/٢، وشرح الكافية ١٤٩/١، وشرح الكافية الشافية ١٢٠/٣، وشرح الكافية الشافية ١٨٤/٣، وشرح المسالك ٦/٤، والتصريح ١٨٤/٢، وشرح الأشموني ١٣٣/٣.

(٤) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... سيَــدْ عُــوه داعــي موتِــه فيجيـــبُ وقد روي قوله: "موته" بروايتين أخريين، وهما: "مِيتَهِ" و"مَوْتَةٍ".

والشاهد منه قوله: "أبا عُرُو" حيث حذف عجز المضاف إليه للسترخيم، وأصله: "يا أبا عروة" وقد تقدمت الإشسارة إلى الخلاف فيه. ينظر البيت في: التبصرة الاسمارة والإنصاف ٢٠/١، وشرح ابن يعيس ٢/٠١، وشرح الكافية ٩/١ ١٣٦١، وأوضح المسالك ٤/٢٥، والتصريح ١٨٤/٢، والخزانة ٣٣٦/٢.

شاذ. ولا محكي (1)، ولا مستغاث (٢)، ولا متعجب منه (١)، ولا مندوب (١)، وحكى سيبويهِ الترخيم في الجملة المحكية. كما يأتي:

ترخيماً احْلَفِ آخِرَ المنادَى كالياسُعا" فيمن دَعا سعادا

إذا رحم المنادى حذف الحرف الأحسير، أو الكلمة الأحسيرة منه، كقولك: "ياسعا" -فى نداء: ياسعاد وكقراءة الأعمسش (٥): ﴿ونادوا يامال ﴾ (٦) وإنما توسع في ترخيم المنادى لأنه قد تغيّر بالنداء، والترخيم تغيير، والتغيير.

أُنّثَ بالها، والله على قد رُخّما ترخيم ما مِن هِله والماقد خَلا دون إضافية وإسناد مُتِم

وجَـوِّزنْه -مطلقا- في كـلِّ ما بحذفِها وقره بعد واحظُـلا إلاَّ الرِّباعـي فما فوق العلـم

<sup>(</sup>١) لأن أصله الجملة، وحزؤها الثاني ليس منادَى. ينظر: الكتاب ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) لأن المستغاث المجرور باللام شبيه بالمضاف إليه، لأنه بحرور مثله. ينظر: الكتـــاب (٣) في أ: "مستعجب منه".

<sup>(</sup>٤) قال في الكتاب: «لأن علامته مستعملة، فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع الحذف الترخيم». ا.هـ. ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد: سليمان بن مهران الكوفي، مولى بنى أسد، كان أقراً أهـلِ الكوفة لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض، وأحفظهم للحديث، ولـد سنة ٢٠هـ، وتوفي سنة ١٤٨هـ. تنظر: العبر ١٦٠/١، والحجة ٧٠.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٧، من سورة الزخرف، وقد ذكر ابن حنى هذه القراءة فسى المحتسب ٢/٧٥٢، وقال: ومن ذلك قراءة على بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما ويحيى، والأعمش: "يا مال". ينظر: إملاء ما مَنَّ به الرحمن ٢٢٨/٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢٢١/٤.

الترخيم حائز -مطلقا- في كل ما أنث بالهاء، سواء كان عَلَما(١) للذكر كـ "طلحة" أو لمؤنث كـ "عائشة"، زائدا على ثلاثة أحرف - كما مثل- أو على ثلاثة، كـ " هِبَة أو "ثُبة" -علمين- أو غير علم، كـ "حارية".

قال الشاعر:

٣٨٨-أعائشُ مالِقومِكِ لأأراهُم (٣) ... ... ...

(١) سقط "علما" من: أ.

(٢) هذا من الرجز المشطور، وهو للعجاج، وبعده قوله:

... سَيرِي وإشفاقي على بَعِيرِي ...

وقوله: "عَذِيرى" وهو الأمر الذي يحاوله الإنسان مما يعذر عليه.

والشاهد منه قوله: "حارِيّ" فإنه منادى مرحم يحذف التاء، وأصله: "حارية".

ينظر في: المقتضب ٢٦٠/، والأصول ٢٦١/، والتبصرة ٢٦٨/، وشرح وشرح ابن يعيش ٢٦/، والإيضاح في شرح المفصل ٢٨٩/، وشرح الكافية الشافية ٣/١٥٠، وشرح ابن الناظم ٩٧، واللسان "عذر" الكافية الشافية ٣/٢٥٠، وشرح ابن الناظم ٢٧، والتصريح ٢٢٢/، وأوضح المسالك ٤/٨، والخزانية ٢٠/١، والتصريح ١٨٥/، وشرح الأشمونيي ١٣١/، وديوانيه ٢٦، ومعجم شواهد العربية ٤٨٢.

(٣) هذا الجزء من البيت لم أعثر له على مرجع، وهو من الوافر، وقد رخم الشاعر
 العلم المؤنث فيه، وهو: "عائشة"، فحذف منه تاء التأنيث.

ويُوَّفر ما رُخم بحذفها، فلا يحذف منه شئ بعد ذلك، بـل يُقَرُّ حـرف اللين -إن كان قبلَها- على حاله مطلقا.

إن زِيدَ لِينا ساكنا مُكمَّلا واو وياء بهما فتح قُفِى

مع الآخر احذف الذي تلا أربعة فصاعدا، والخُلْفُ في

(۱) قوله: «ولا تأثير لحركة وسطه» يرد به على بعض الكوفيين القائلين: بجواز ترخيم الثلاثي، إذا كان وسطه متحركا، نحو: "حَكَم" و"عُنُق" و"كَتِسف". وعلى رأس هؤلاء الفراء، كما أن قوله -قبل هذا- «زائدا على ثلاثة أحرف» يرد على الأخفش وجماعة من الكوفيين -أيضا- أحيازوا الترخيم في الأسماء مطلقا، والشارح في كلتا المسألتين متابع لجمهور البصريين والكسائي القائلين بعد حواز ترخيم ما كان على ثلاثة أحسرف، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة ٤٩، من كتابه "الإنصاف" فليرجع إليها من أراد الوقوف على ذلك.

ينظر -أيضا- شرح الكافية ١٤٩/١، وشرح الكافية الشافية ١٣٥٧/٣، وشرح البن الناظم ٦٠٠، وأوضح المسالك ١٣٢/٤، والمساعد ٥٥٢/٢، والهمع الممارك ١٣٢/٢، والتصريح ١٨٥/٢، وشرح الأشموني ١٣٢/٣.

(٢) سيأتي الكلام عليه بعد قليل.

الثانى: أن يكون مكمِّلا لأربعة أحرف فصاعدا، كما مثّل، ومن وروده:

٣٨٩-يامــروُ إِنَّ مطيَّتى محبوسةً (٢) ... وقوله:

(۱) ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الرباعي الذى قبل آخره صحيح ساكن، يكون ترخيمه بحذف حرفه الأخير مع الساكن قبله، فيقولون فى نحو: "قِمَطْر وسِبَطْر":

"يا قِمَ ويا سِبَ"، وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون

وقد علل كل فريق لمذهبه بتعليلات عقد لها الأنباريُّ المسألة ٥٠، من كتابه الإنصاف، وليس هذا بحال بسطها. ينظر اليضاد: شرح الكافية ١٥٣/١، وشرح الجمل ١٦٤/٣، والهمع ١٨٣/١ وشرح الأشموني ١٣٤/٣.

(٢) هذا صدر بيت من الكامل، وهو لفرزدق، وتمام البيت قوله:

بحذف الحرف الأخير منه فقط، كما قرره الشارح.

... ترجو الحِباءَ وربُّها لم يَسْأَسِ وقوله: "مرُّو" وهو: مروان بن الحكم، رخمه بحذف النون والألف قبلها، و"الحِباءُ" - بكسر الحاء- هو العطاء.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٥٧/٢، والتبصرة ٣٦٩/١، وشرح ابن يعيش ٢٢/٢، وأوضح المسالك ٢٢/٤، والمساعد ٢/٠٥٥، والتصريح ١٨٦/٢، وشرح الأشموني ٣٤٤/٣، وديوانه ٤٨٢.

ه ٣٩-يأأَسْمَ صبراًعلىماكان من حَدَث <sup>(١)</sup> ... ... ...

فلو كان حرف اللين الذى يليه الآخر متحركا، نحو: "هَبَيَّخ"(٢) و"مُشْتُور" -إذا سميت بهما- ويتصور ذلك في الألف المنقلبة عن متحرك، كـ"مختار"، و"منقاد" -عَلَميْن- لم يحذف(٢) حرف اللين في ذلك كله، وكذا لو كان حرف اللين ثالثا، كـ" ثُمُود" و"سعيد" و"عماد" لم يحذف(٤)، وفي اشتراط كون ما قبل الواو [والياء بحانسا لهما -بأن يكون مكسورا قبل الياء، ومضموما قبل الواو-](٥) خلاف، فسيبويه والأكثرون يشترطون ذلك، فسيبويه والأكثرون يشترطون ذلك،

(۱) هذا صدر بيت من البسيط، وهو للبيد بن ربيعة العامري، وتمام البيت قوله:
... ... إنّ الحسوادث مَلقِسيُّ ومنتَظَرر وقوله: "ياأسَم"أصله: أسماء – اسم لامرأة – فرخمه بحذف الهمزة والألف قبلها.
ينظر البيت في: الكتاب ٢/٨٥٧، والتبصرة ٢/٩٢١، وأوضح المسالك ٤/٣٢، والمساعد ٢/٠٥٥، والتصريح ٢٨٦/١، وشرح الأشمونسي ١٣٤/٣، وملحقات

- ديوانه ٣٦٤، ومعجم شواهد العربية ١٦٣ اللهيّخ: هو الغلام الممتلئ البدن، ويطلق -أيضا- على الرحل الـذى لا خير فيه، وعلى الأحمق. ينظر: اللسان "هبخ" ٣٢/٤.
- (٣) أحماز الأخفش حذف الألف من نحو: منقاد، ومختار، في المترخيم، فيقول: "يا مُنْقَ"، ويا مُخْتَ. ينظر في: شرح الكافية ١٩٢١، والهمع ١٨٣/١، والتصريح ١٨٣/٢، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٣٤/٣.
  - (٤) أجاز الفراء حذف حرف المد في هذه الكلمات ونحوها:
     ينظر في: شرح الكافية ٢/١٥١، والهمع ١٨٣/١، والتصريح ١٨٧/٢.
    - (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

و"غُرْنَيْق"(١) لأن ما قبل الواو والياء فيهما مفتوح، والفراء لا يشترط ذلك، فيحيز (٢) حذفه، وإلى هذه المسألة أشار بقوله:

# ... ... والخُلْف في واو وياء بهما فَتْحَ قُفِسى

لأنه لا يتصور قبلهما حركة غير مجانسة إلا الفتحة، فلا يتصور ضمّة قبل الياء، ولا كسرة قبل الواو، ولا خلاف [في حذف] (٢) الواو والياء من نحو: "مصطفون" (١) و"مصطفين" وإن كان قبلهما فتح، لأن الحركة المجانسة فيهما مقدرة، وإنما عدل إلى الفتح لخوف اللبس باسم الفاعل.

## والعَجُزَ احدف من مركّب وقَل ترخيم جُملةٍ، وذا عمرو للقَال الله المارة القال المارة القال المارة القالم المارة الم

هذا القسم الشانى من قسمي الترخيم، وهو ما تُحذف منه الكلمة الأخيرة، وهو المركب تركيب مزج، فإنك تحذف عجزه، فتقول في "معدي كرب"، و"سيبويه" -مرخمين- "يا معدي" و"يا سِيْبَ". (٥)

<sup>(</sup>١) الغُرْنَيْق: -بضم الغين المعجمة، وسكون الراء، وفتح النون- طير مـن طيـور المـاء طويل العنق.

<sup>(</sup>٢) الفراء والجرمي لا يشترطان الجانسة، بل يجيزان حذف حرف اللين وإن كان قبله فتحة، فيقولان: "يا فِرْعَ" و"يا غُزْنَ"، لبقاء الاسم المتمكن على ثلاثة أحرف. ينظر: شرح الكافية الشافية ٣/٣٥٦، وشرح ابن الناظم ٩٩٥، والمساعد ٢/٢٥٥، والهمع ١٨٣/١، والتصريح ١٨٧/٢، وشرح الأشموني ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. وقوله: "في حذف" أي حذفه جوازا.

<sup>(</sup>٤) اصل "مصطفون" و"مصطفين" مصطفيون ومصطفيين، -بضم الياء في الأول وكسرها في الثاني- لكنهم قلبوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفوا هذه الألف لالتقاء الساكنين، فحركة المجانسة فيهما مقدرة، والمقدر كالمفلوظ. ينظر: التصريح ١٨٧/٢.

وقل ترخيم الجملة المنقولة إلى العلمية بحذف عجزها، وهذا نقله عمرو: أبو بشر إمام النحاة، الملقب "سيبويهِ" في باب النسب<sup>(۱)</sup> من كتابه: لافي باب الترخيم.<sup>(۲)</sup>

فالباقي استعمل بما فيه ألف لو كان بالآخِر وضعا تُمّما

وإن نويست بعد حَدْفِ ما حُدْف واجعلْمه إنْ لم تنو محذوف كما

إذا رخم المنادي فلك فيما بقى منه وجهان.

- (۱) هذا ما ذهب إليه البصريون وبعض الكوفيين، وذهب أكثر الكوفيين إلى منع ترخيم ما ختم بـ"ويه"، وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف منه غير الهاء، فيكون ترخميه -عنده- "يا سيبوى" وسبب اختلافهم في كيفية ترخيمه أنهم لم يعتمدوا في ذلك على سماع وإنما قالوا فيه بالقياس، من جهة أن الاسم الشاني منه يشبه تاء التأنيث. ينظر ذلك في: شرح الكافية الشافية ١٣٥٨/٣، والهمع ١٨٢/١، وشرح الأشموني ١٣٥٨/٣.
  - (٢) ينظر: الكتاب ٣٧٧/٣.
- (٣) قال سيبويه في باب الترخيم: «واعلم أن الحكاية لا ترخم، لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى، وليس مما يغيره النداء، وذلك نحو: "تأبط شرا" و"بَرَقَ نحره". وما أشبه ذلك... الح». ٢٦٩/٢، وقال خالد الأزهري -بعد أن نقل تجويز سيبويه الترخيم في المركب الإسنادي في باب الإضافة إلى الحكاية، ومنعه ذلك في باب الترخيم قال: «وإذا كان للمحتهد في مسألة واحدة نصان متعارضان في باب الترخيم قال: «وإذا كان للمحتهد في مسألة واحدة نصان متعارضان في بابين، فالعمل على المذكور في بابه، لأنه بصدد تحقيقه، وإيضاحه، بخلاف مايذكر في غير بابه، فإنه لم يعتن به كاعتنائه بالأول، لكونه ذكره استطرادا، هذا إذا لم يثبت أنه رجع عن أحدهما، ولم يكن هناك تاريخ».ا.ه.. بحروفه التصريح ٢/١٨٥٠.

أحدهما أن تنوي المحذوف، فتترك الباقي على ما كان عليه قبل الحـذف من حركة أو سكون، فتقـول: "يـا جعـف" و"يـا منـصُ" و"يـا حـارِ" و"يــا هِرقْ"(١) بفتح الأول، وضم الثاني، وكسر الثالث، وإسكان الرابع.

والثاني: أن لا ينوى المحذوف، بل يجعل ما بقي بمنزلة الاسم المستقل الذى تَمَّ وضعه بالحرف الأخير (٢) منه، فتبنيه على الضم -مطلقا- وتجعل الضمة في "يا منصُ" حادثةً للبناء، والأول أكثر في الاستعمال، وبه قرئ (٣): "يا مال".

## فَقُلْ على الأولِ في غمودَ يا "ثُمُو" ويا "ثَمِى" على الثاني بيا

إنما قلت على الوجه الأول: "يائمو" لأن المحذوف كالملفوظ به، فليست الواو آخرا، وأما على الثانى: فتقلب الواو ياء، والضمة التى قبلها كسرة، لأنه ليس فى كلامهم اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة، نعم قد يوجد ذلك في الفعل، كـ "يغزو" وفى المبني، كـ "هُوّ"، وفى ما واوه غير لازمة كـ "أبوه" ومع سكون ماقبل الواو كـ "عَدو" فلذلك قلبت الواو ياء، كما قلبت في جمع "جَرُو" و"دلو" مع أن قياسهما: "أُجُرُو" و"أَذْلُو" -على وزن "أَفْعُلُ" - واللام (٤) واو، وكذلك تقول على الأول: "ياعِلاوً" -ترخيم علاوة (٥) - لأن

<sup>(</sup>١) في أ: "هرو"، وهذه الأسماء الأربعة مرحمة الآن، وهي في الأصل: "جعفسر، ومنصور، وحارث، وهرقل". (٢) في ب: "الآخر".

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر القراءة ومن قرأ بها في ص٩٧٥، تعليق ٦.

 <sup>(</sup>٤) أي: لام "جَرْو" و "دَلْو".

<sup>(</sup>٥) العلاوة هي: كل ماعلّيت به على البعير بعد تمام الوِقْر، وعلّقته عليه، كالسّقاءِ، ونحوه. ينظر: اللسان "علا": ٣٢٣/١٩ .

الواو ليست آخرا في التقدير، وتقول على الثانى: "ياعِلاءُ"، بإبدال الواو همزة لوقوعها آخرا بعد ألف، كـ "كساء".

## والتزمِ الأول في كـ "مُسْلِمَه" وجوِّزِ الوجهين في كـ "مَسْلَمَه"

مارُخّم بحذف تاء التأنيث فلك في آخره من مراعاة المحذوف، وعدم مراعاته وجهان كغيره، فتقول في "مَسْلَمَة" على الأول: "يامَسْلَمَ" -بالضم- وكذلك "يامَسْلَمَ" -بالضم- وكذلك تقول: "يافاطمّ"، و"يافاطمً"، إلاّ أن يعرض بسبب عدم (١) مراعاة المحذوف لَبْس، كما في نحو: "مُسْلِمَة" و"قائمة" ونحوهما من صفات المؤنث، وكـ"حارثة" و"حفصة" وغيرهما من أعلامه، فإنه يجب إبقاء أراخرها كلها على الفتح، لما يعرض مع الضم من إلتباسها بصفة المذكر، أوعلمه.

## ولاضطرارِ رخَّمُوا دونَ نِدا ماللندا يصلُح نَحوُ: أحمسدا

يرخم غير المنادى فى ضرورة الشعر، لكن بشرط صلاحيته للنداء، نحو: "أحمد" وغيره من الأعلام، فلو لم يصلح لمباشرة حرف النداء له كالغلام (٢) لم يرخم، ونحو:

٣٩١ ... أو الفِأمكة من ورثق الحَمِي ٣٩١ ...

<sup>(</sup>١) سقط "عدم" من: أ.

<sup>(</sup>٢) سبب امتناع ترخيمه هو أنه محلى بـ"أل" وحرف النداء لايدخل على المحلى بهـا -كما تقدم- عدا لفظ الجلالة "الله".

<sup>(</sup>٣) هذا من الرحز المشطور، وقائله هو: العجاج، وقوله: "وُرْق" جمع وَرْقـاء، وهـي التي في لونها بياض إلى سواد. ينظر: اللسان "ورق" ٢٥٦/١٢ ==

فى غاية الشذوذ، ومن شرطه -أيضا- أن يصلح للترخيم فى النداء، فلا يرخّم مضاف<sup>(۱)</sup>، ولا ثلاثي إلاّ أن يكون مختما بالتاء، ثم لك بعد ترخيمه أن تجعله كالمستقل، فتعرب مابقى بما يقتضيه العامل، وهو الأكثر، كقوله.

٣٩٢-مررت بعُقْبٍ وهُو قد ذَلَّ للعِدا<sup>(٢)</sup> ... وقولــــه:

(=) و"الحَيي" أصله: الحَمَام، حذفت ميمه الثانية، وقلبت ألفه يباء للقافية، وقيل: حذفت الألف وأبدلت الميم يباء، ويحتمل أن يكون حذف منه الألف والميم للضرورة، وكسرت الميم الأولى للقافية، واليباء إشباع، وروي قوله: "أَوَالِفًا" "قواطنا".

وينظر في الكتساب ٢/٢١، ١١٠، الأصسول ٢/١٢، والمحتسب ٢/٧١ والختسب ٢/٧٠ والخصائص ٢/٢٧، والخصائص ٢/٤٧-٥٠، وشرح ابن يعيش ٢/٤٧-٥٠، والخصائص ٢/١٥٠، والخصل ٢/١٥٠، والهمع ١/١٨١، وشرح الحمل ٢/١٥٥، والهمع ١/١٨١، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٨، والتصريح ٢/١٨٩، وشرح الأشموني ٢/١٥٠، وديوانه ٥٥، ومعجم شواهد العربية ٥٣٥.

- (١) سبق ذكر تجويز الكوفيين ترخيم المضاف، في صفحة (٦٩٦) تعليق (٣).
- (٢) هذا البيت من الطويل، وقد ذكره -في المساعد- بتمامه غير منسوب لأحد، وشطره الثاني غير مستقيم وزنا، وتمامه -فيه-:

... فعلة والقلام الله المساعد عامله الشاعر وقد عامله الشاعر والشاهد منه قوله: "بِعُقْبٍ" فانه ترخيم عقبة عَلَماً لرجل وقد عامله الشاعر معاملة المستقل الذي لم ينقص منه شيء، فحره بحرف الجر. ينظر: المساعد ٢/٠٥٥، ولم أعثر عليه في غيره.

٣٩٣ - ديارُ ميَّةَ إِذْ مَيُّ تُساعِفُنا(١) ولك أن تنوي المحذوف فتتركه على حاله، كما هو الأرجح في النداء، كقولـه: وأضحت منك شاسعة أماما(٢) ... - ٣9 ٤ أصله: أمامة. هذا البيت من البسيط وهو لذى الرُّمَّة، وتمامه قوله: ولا يُرى مثلُها عُجْمٌ ولا عَرَب ويروى: "عرب ولا عجم"، ويروى: "مساعفة" موضع "تساعفنا". والشاهد منه قوله: "ميّ" فإنه مرخّم "مَيَّة" وهو في غير النداء للضرورة، وقيل: إنه غير مرخّم، لأنها كانت تسمى ميّا وميّة. ينظر: الكتاب ٢٨٠/١، ٢٤٧/٢، والتبصرة ٧/٢٦١، وشرح الجمل ٢/٢٦/، والخزانة ٣٣٩/٢، والهمع ١٦٨٨، والدرر ١٤٥/١، وديوانه ٣، ومعجم شواهد العربية ٤٥. هذا عجز بيت من الوافر، وهو: لجرير بن عطية، وصدره قوله: ألا أضحت حِبَالُكم رماما وقوله: "أضحت" معناه: صارت، أي: أنها تحولت من حال إلى حال، و"حِبالَكم" جمع، مفرده: حَبْل، والمراد بها هنا: أواصر المحبة وروابط الألفة،

والشاهد منه قوله: "أماما" فإنه مرخم "أمامة"، وقد ترك الشاعر الحرف الأخير الذى بقي عليه الاسم على حاله، على نيّة المحذوف.

و"رماما" جمع رَميم، وهو الخَلَق البالي. اللسان "رمم" ١٤٣/١٥.

و"شاسعة" أي: بعيدة. ينظر: اللسان "شسع" ١٠/١٠ .

ينظر البيت في: الكتاب ٢٧٠/٢، والإنصاف ٢٥٣/١، والإيضاح في شرح المفصل ٢٩٦/١، وشرح الجمل ٢٩٦/١، وشرح الكافية الشافية ٣٦٣/١- المفصل ١٣٥١/١، وأوضح المسالك ٤٠٠/٤، والتصريح ٢/١٩١، والخزانة ٣٦٣/٢، وديوانه ٢٥٠١، ومعجم شواهد العربية ٣٣٥.

#### الاختصاص

الباعث على الاختصاص إما فخر، نحو: «بى أيُّها الشجاعُ فدافع»، وإما تواضع، نحو: «إنى أنا العبد الفقير إلى عفو ربّي»، وأما تأكيد، كقوله:

- الله وإما معاشر الأنبياء لانورث) (۱) ولا يقع إلا بعد ضمير المتكلم، إما متصلا، وإما منفصلا - كمامثل - [ونحو: «بك الله نرجوا الفضل» (۱) نادر]. (۱) الاختصاص كنداء دون يا كا أيُّها الفَتى " بإثر ارجُونيا يعامل الاسم في الاختصاص بما يعامل به في النداء، وأكثر مايكون الاختصاص بـ "أيّ" أو تأنيثها، فيبنيان على الضّم (۱)، لشبههما بالمنادي،

<sup>(</sup>۱) ينظر مسند أحمد ٢٦٣/٢، ولفظه فيه: "إنا معشر الأنبياء..."، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الخمس ٤٣،٤٢/٤، وكتاب فضائل الصحابة ٤/٠١٠، وكتاب المغازي ٨٢،٢٣٥، وكتاب النفقات ٢١٠، وكتاب الفقات العماد الفرائض ٣/٨، وكتاب الاعتصام ٨/٢٤١، وقد رواه في كل ذلك هكذا: «لا نُورثُ ماتركنا صدقة» وليس فيه: «نحن معاشر الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) هذا مما أثر عن العرب، وذكر ابن هشام فيه شذوذين: أحدهما: أن المنصوب على الاختصاص وقع بعد ضمير خطاب. والثاني: أنه علم.

ينظر في: الكتاب ٢/٥٣٢، وشرح ابن يعيش ١٨/٢، وشرح الكافية الشافية الشافية الما ١٩١/٢، وأوضح المسالك ٤/٤٤، والشذور ص٢٧٢، والتصريح ١٩١/٢، وشرح الأشموني ١٤٢/٣. (٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) اختلف في موضع أيها وأيتها فمذهب الجمهور أنهما في موضع نصب بأخصص - أيضا وذهب السيرافي إلى أن "آيا" - في الاختصاص - معربة، وزعم أنها تحتمل وجهين، أن تكون خبرا لمبتدأ ==

مردفان (۱) بـ "هاء" مقحمة للتنبيه، متبعان بصفة لازمة واجبة الرفع، متصلة بـ "أل الجنسية"، نحو: «أنا أيها الرجل أولى بالجميل» و(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) (۱) ويفارق النداء في أنه لايستعمل معه حرف النداء ولايقع في ابتداء الكلام، وإنما يقع في أثنائه، أو بعد تمامه -كما مثّل - وينتصب مع الإفراد، ويدخل عليه الألف واللام قياسا، ولا(۱) يأتي علما.

وقد يُرى ذا دون "أيِّ" تِلْوَ "أَلْ كَمثل: " نحنُ العُرْبَ بأَسْخَى مَنْ بَذَلْ

أي قد يرى الاختصاص دون "أي" فيكون اسما مفردا تاليا لـ "أل" كمثل: «نحن العرب أسخى من بذل»، وقد يـ أتي مضافا إلى متلبس بـ "أل" كمثل: «نحن معاشر الأنبياء لانورث»، ويجب نصبه في المثالين بفعل محذوف، لا يظهر تقديره: أخص، وليس نصبه بحرف النداء (٤) مقدرا (٥)، لامتناغ تقدير الحرف مع "أل" في مثل: "نحن العرب".

<sup>(=)</sup> محذوف، وأن تكون مبتدأ والخبر محذوف. ينظر: الكتاب ٢٣٢/١-٢٣٣٠ وصرح ابن يعيش ١٩٢/، والإيضاح في شرح المفصل ٢٩٢/١، والمساعد ٢٥٠/، والتصريح ٢٩٠/١-١٩١، وشرح الأشموني ١٤١/٣.

<sup>(</sup>١) الوجه نصب "مردفان، متبعان" على الحال.

 <sup>(</sup>۲) هذا مما أثر عن العرب -أيضـا- انظره في الكتـاب ۲۳۲/۲، والمفصـل وشـرحه
 لابن يعيش ۱۷/۲، وشرح الكافية الشافية ۱۳۷٤/۳.

<sup>(</sup>٣) وقالوا إنه قد يأتي علما، واستشهدوا لذلك بقول رؤبة: ... بنا تميما يُكْشَفُ الضَّبَابُ

ينظر في: الكتــاب ٢٣٤/٢، وشــرح ابــن يعيــش ١٨/٢، والهمــع ١٧١/١، والتصريح ١٩١/٢، وشرح الأشموني ١٤١/٣، وديوانه ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) يرد الشارح بهذا على الأخفش، وقد تقدم قوله قريبا.

<sup>(</sup>٥) سقط "مقدراً" من: ب.

#### التحذير ... والإغراء

والفرق بينهما أن التحذير: تنبيب المحاطب على أمر مكروه ليحتنبه، والإغراء: تنبيهه على أمر محبوب ليرتكبه.

إيَّاكَ والشَّرُّ ونحوه نَصَبْ مُحدِّرٌ بما استتارُه وَجَـبْ

إذا ذكر المحذّر بلفظ "إيّا" وجب استتار الناصب له، والمحذّر (١) منه، سواء كان المحذر (٢) منه معطوفا بالواو، نحو: "إيّاك والشّرّ" أو غير معطوف، نحو: "إيّاك الأسدّ" و"إيّاك من الأسد" أو مكررا نحو:

- ٣٩٥ فإياك إيّاك المراءَ فإنه (٣) ... ... ...

إلا أن تقدير العامل يختلف في ذلك، فتقدير الأول: احذر تلاقي نفسك والأسد، ثم حذف المضاف الأول وهو "تلاقي" وأقيم الثاني مقامه، ثم حذف الثاني وأقيم الثالث -وهو الضمير- مقامه، فانفصل، فعطف عليه بالنصب، ثم حذف الفعل لظهور المعنى.(1)

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولـو قـال: "وللمحـذّر منـه" لخـرج مـن الخـلاف في حـواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.

<sup>(</sup>٢) في أ: "المحذور منه".

<sup>(</sup>٣) هذاالبيت من الطويل، وهوللفضل بن عبدالرحمن، وقدتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) هذا الذى ذكره الشارح هو مذهب ابن مالك وتابعه عليه بعض النحويين، كابن هشام، وذهب بعض النحويين كالسيرافي إلى أن الأصل: اتق نفسك أن تدنو من الشرّ، والشرّ أن يدنو منك، واختار هذا ابن عصفور وبعض النحويين. ينظر: المقرب ٢/٣٧١، وشرح الجمل ٢/٠١٤، وأوضح المسالك ٤/٣٧، والمساعد ٢/٠٧٠، والهمع ١٩٣١، والتصريح ٢/٢٩١-١٩٣١، وشرح الأشمونسي

وتقدير الشاني: أحذَّرُك الأسدَ، ثم حذف الفعل، فانفصل الضمير، وكذلك تقدير الثالث، والرابع، إلا أنه كرّر فيه الضمير تـأكيداً، ونحو: "إيّـاك أن تقوم" من النوع الثالث، لأنه في تقدير: مِن (١) أن تقوم.

ودون عطف ذا لـ"بإيّا"انسب وما سـواه ستـرُ فعلـهِ لَـن يلزمـا إلاّ مـع العطـفِ أو التكــرار كالطَّيْغَمَ الطَّيْغَمَ يا ذا السَّاري

قد تقدم أنه مع العطف يكون العامل فيهما مضمرا، فبدون العطف يكون العامل في "إيّا" وأحب الاستتار -أيضا- وما سوى التحذير بـ"\_إيّا" إن كان مفردا غير معطوف عليه لم يجب سنز العامل فيه، سواء ذكرت الحُذر نحو: "رأسك" أو المحذّر منه، نحو: "الأسد" فيجوز ظهور العامل فيهما (٢)، ومنه: معراً الطريق لمن يبنى المناربه (٢) ... ... ... ...

<sup>(</sup>١) سقط "من" من: أ.(٢) سقط "فيهما" من: أ.

<sup>(</sup>٣) هذاصدربيت من البسيط، وهو لجرير من قصيدة يهجو بهاعُمربن لجأ، وتمامه قوله:
... ... وابْــرُزْ بِبَرْزَةَ حيثُ اضطرَّكَ القــدرُ
وقوله: "المنار" جمع منارة، وهي أعلام الطريق، و"بَرْزَةَ" أمُّ عمر ابن لجا،
أو إحدى حداته.

ومعنى البيت: يقول: تنح عن سبيل الشرف والفخر، ودعه لمن هو أحدر به منك ممن يعمره ويبني مناره وأعلامه، وابرز بأمّك -برزة هذه- حيث اضطرك القدر من لؤم وضّعه، والشاهد منه قوله: "حل الطريق" حيث أظهر الفعل"خل" وكان يستطيع أن يضمره، أيضا. ينظر البيت في: الكتاب ٢/٤٥١، والتبصرة ٢٣٢١، وشرح ابن يعيش ٢/٠٣، واللسان "برز" ١٧٤/٧، وأوضح المسالك ٤/٨٧، والتصريح ٢/٩٥١، وشرح الأشموني ٢٨٤، وديوانه ٢٨٤، ومعجم شواهد العربية ٢٦٢،

وإن كان مكررا، نحو: "الضَّيغمَ الضَّيغمَ" -تريد الأسدَ الأسدَ الأسدَ أَلَّ معطوفا عليه المحذر منه، نحو: "رأسَك والسيفَ" (٢) أو عُطف أحد المحذر منهما على الآخر، كـ" ناقةَ الله وسقياها "(٣) فاستتار الفعل الناصب في ذلـك كلّه (٤) واحب، كما يجب مع "إيًا".

#### وشــدً "إيّــايّ" و"إيّــاه" أشـــدّ وعن سبيل القصدِ مَنْ قاس انْتَبَدْ

"إيّا" المستعملة في التحذير مختصة بالمردفة بكاف الخطاب المفرَّعة نحو: إياك، وإيّاكم، وإيّاكم، وإيّاكنّ، وشذّ استعماله مردف بما يدل على المتكلّم، كقول عمر ﷺ: «وإيّاي ونَعَمَ ابنِ (٥) عفّان» وأشذّ منه اتصاله بما

(١) سقط "الأسد" من: ب.

ينظر تفسيره معالم التنزيل ٤٩٣/٤.

والأسل: هو كلُّ ما أُرِقَّ من الحديد، وحُدِّد من سيف أو سكين أو سنان. وأصل الأسَل: نباتُ له أغصان دقاق طوال مستوية لا ورق لها، وينظر قول عمر في: شرح ابن يعيش ٢٦/٢، وشرح الكافية ١٨١/١، واللسان (أسَل ١٥/١٣)، وروايته فيه هكذا: «وإيّاكم وحذف الأرنب بالعصا، وليُّذكِ لكم الأسَل والرِّماح والنبلُ»، ولا شاهد فيها.

<sup>(</sup>٢) هذا من أمثالهم. ينظر في: مجمع الأمثال ٢٧٩/٢، ولفظه: «مازِ رأسَك والسيفَ» ٣٨٥٢.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٣ من سورة الشمس، ونقل البغري عن الزحاج وجهاً آخر في الآيسة،
 وهو أن يكون انتصاب "ناقة" على معنى: ذروا.

<sup>(</sup>٤) أحاز بعضهم إظهار العامل مع التكرير، وقال الجزولي بجوازه مع القبح. ينظر: المساعد ٥٧١/٢، والهمع ١٦٩/١، وشرح الأشموني ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على مرجع لهذا القول، والذى يستدل به النحاة -في هذا الموضوع- مـن قول عمر هذه هو: «إيّاي وأنْ يحـذف أحدُكم الأرنبَ بالعصا، ولْيُـذَكِّ لكـم الأَسَلُ والرِّماح».

يدل على الغائب، واشذ منه اتصاله باسم ظاهر [وقد اجتمعا في قول بعضهم: «إذا بلغ الرجلُ الستينَ فإيّاه وايّا الشوابّ (١)»](٢) ولا ينقاس شئ من ذلك إلاّ مع الخطاب.

## 

٣٩٧–أخاكَ أخاكَ إنّ مَن لاأخا له (٣) ... ...

وتقدير العامل: "الـزم" ولا يـلزم ســـــــز العــامل دونهمـــا، نحـــو: «الصــــلاةَ

(۱) ينظر هذا القول في: الكتاب ۲۷۹/۱، وشرح الكافية ۱۸۱/۱، وشرح الكافية الشافية ۱۸۱/۱، وشرح الكافية الشافية ۱۳۷۸/۳، والتسهيل ۱۹۲۱، وشرح ابن الناظم ۲۰۸، وأوضح المسالك ٤/٧٧، والمساعد ۷۷/۲، والهمع ۱۷۰/۱، والتصريح ۱۹٤/۲، وشرح الأشموني ۱۲۵/۳، (۲) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لمسكين الدارمي، وقيل إنه لإبراهيم بن هرمة القرشي، والذي عليه أكثر النحويين، بل وخطّاً بعضهم ما سواه هو الأول، وتمام البيت قوله:

... كساع إلى الهيحا بغير سلاح و"الهيجا": هي الحرب، تُمَدُّ وتُقُصَر.

والشاهد منه قوله: «أخاكَ أخاكَ» فإنه منصوب بعامل واحب الحذف.

وينظر البيت في: الخصائص ٢٠٠/، وشرح الكافية ١٨٣/، وشرح ابسن الناظم ٢٠٩، والمسنور ص٢٧٩، وأوضح المسالك ٢٩/٤، والهمع ١٧٠/، الناظم ٢٠٥، والدرر ١٢٠/١، ٢٥٨١، والتصريح ٢/٥٩، والخزانة ٣٥٥، وديوان مسكين ٢٩، ومعجم شواهد العربية ٨٨.

جامعة»(١) فإن تقديره: "احضروا" ولو ظهر جاز، و"جامعةً" منصوب على الحال من الصلاة، ولو رفعا على الابتداء والخبر لجاز.

#### أسماء الأفعال والأصوات

# مانابَ عن فعلِ كـ"شتَّانَ" و"صَهْ" هواسمُ فعْلِ، وكذا: "أوَّهْ" و"مَهْ"

اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، والمراد بالاستعمال حريانه كالفعل في عدم التأثر بالعوامل، وبذلك خرجت المصادر والصفات العاملة، فإنها تتأثر بالعوامل، وتنقسم إلى نائب عن الماضي، كـ" شتّانً " - بمعنى: افترق - ولذلك لا يسند إلا إلى متعدد (٣)، إما بعطف، نحو: «شتّان

<sup>(</sup>١) هذه الجملة يدعى بها إلى الصلاة عند الكسوف أو الخسوف، وقد بوَّب بها البخاري -رحمه الله- فقال: باب: النداء بـ"الصلاة حامعة في الكسوف".

<sup>(</sup>۲) ينظر هذه الأقوال في: المساعد ٦٣٩/٢، والهمع ١٠٥/٢، والتصريح ١٩٥/٢- ١٩٥/٢، وينظر أسماء الأفعال:الكتاب ٢٦٧/٣، وشرح الأشموني ٢٦٧/٣، وشرح الكافية ٢٥/٢، وشرح الكافية ٢٥/٢.

 <sup>(</sup>٣) فسره بعضهم بـ"بَعُدَ" وعلى هذا يكتفى بالواحد، قاله ابن عقيل:

زيد وعمر» أو بضم، كـ«شتّان القومُ» ومنه: شتان ما بين زيد وعمرو.

لأن "ما" موصولة، بمعنى الأمكنة، وقيل: "ما" و"بين" زائدتان، وإلى نائب عن الأمر، كـ" حبمعنى: اسْكُتْ و"مَهْ" جمعنى: اكفف ولا يسند إلى ظاهر، وإلى نائب عن المضارع، كـ" أوَّهْ" جمعنى: أتوجَّع و"أف "(۱) جمعنى: أتضجر و"كَخ ""(۱) جمعنى: أكْره ولم يستعمل إلا بمعنى مضارع المتكلم، ولذلك لا يظهر بعده الفاعل.

وما بمعنى: "افْعَلْ" كـ"مَامِينَ" كَثُر وَغيرُهُ كـ"ـوَيْ" و"هيهاتَ" نَــزُر

أكثر ما تستعمل أسماء الأفعال نائبة عن فعل الأمر، كـ"آمين" (٢) بمعنى: استجب، وقد تحذف المَدَّة منه، وقد تشدد الميم مع حذفها، ومثله في الدلالة على الأمر "هِيْت" (١) بمعنى: أسرع، و"حَيَّهَ ل" (٥) قَرُبَت منه (٢)،

<sup>(-) (</sup>المساعد ٢٥١/٢). وينظر اللسان "شتت" ٣٥٣/٢، وقال الأصمعي: « لا أقول: شتان ما بينهما» وأنكر صحته، وقد رد عليه ابن بري وأورد جملة من الشواهد الشعرية المأثورة عن العرب على نحو ما أنكره الأصمعي. ينظر اللسان ٣٥٤/٢.

<sup>(</sup>١) في :أفِّ" عشرة أوحه: أفَّ له، وأفِّ، وأفُّ، وأفَّا، وأفِّ، وأفَّ، وأفَّ، وأفَّ، وأفَّ، وأفَّ، وأفَّ خففة من أفَّ المشكدة.

تنظر: في اللسان "أفف" ٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس (٢٧٧/١): "كَخِ": وتشدد الخاء وتنوّن، "كَخِ " وتفتح الكاف وتكسر: يقال عند زجر الصبي عن تناول شيء، وعند التقذر من شيء.

<sup>(</sup>٣) ينظر "آمين" في اللسان ١٦٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) تفتح هاؤها وتكسر، وتضم تاؤها عند بعضهم. تنظر: في اللسان ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر "حيهل" في: اللسان ١٩٥/١٣، ومعناها: عَجُّلْ.

<sup>(</sup>٦) أي: من معنى: هَيْتَ.

و"هَلُمَّ"(١) - بمعنى: أَقْبِلْ - و"نَزالِ" وبابه، وقد تقدم في باب الأسماء اللازمة للنداء أنه ينقاس من كل فعل ثلاثي، تامّ، متصرف، ويقل استعمالها نائبة عن المضارع كـ "ويُّ كأنَّ الله يبسط المضارع كـ "ويُّ كأنَّ الله يبسط الرِّزْقَ لمن يشاء من عباده ويَقْدِر (١) ويقال فيها: "وا"، نحو:

٣٩٨ - ... وابأبي أنتِ وَفُوكِ الأَشْنَبُ (1) ...

(۱) "هلم" اختلف النحويون في كيفية تركيبها، فالبصريون على أنها مركبة من:
"ها" التنبيه، ومن "لُمَّ" التي هي فعل أمر، من قولهم: «لَمَّ الله شعَنَه» أي: جمعه،
وقال الفراء: هي مركبة من "هَلْ" التي للزجر، و"أُمَّ" بمعنى: "اقصد" خففت
الهمزة بالقاء حركتها على الساكن قبلها، وحذفت، وهي: اسمُ فِعْلٍ عند
الحجازيين، وفعْلٌ عند بني تميم تتصل بها الضمائر.

ينظر: الكتاب ٢٥٢/١، ٣٣٢/٣، والمقتضب ٢٥٢/، وشــرح الكافيــة ٧٢/٧-٧٢، والمساعد ٦٤١/٢، والهمع ٢/٢٠١-١٠٠٠.

(٢) في ب: "التعجب". (٣) من الآية ٨٢ من سورة القصص.

(٤) هذا من الرحز المشطور، وهو لراجز من تميم، وبعده قوله:

... كأنما ذُرَّ عليه الزَّرْنَبُّ ...

... أو زَنْحَبِيلٌ وهو عندي أَطيبُ

و"الزّرنب" ضرّب من النبات طيب الرائحة، اللسان "زرنب" ٤٣١/١.

و"الأشنب" وصف من الشَّنَبَ -بفتح الشين والنون- وهو عذوبة ماء الفم مع رقة الأسنان. وينظر الرجز في: اللسان "زرنب" ٤٣٢/١، ورواه هكذا:

... واباً بي ثَغْرُكِ ذاكَ الأَشْنَـــبُ ...

وينظر: شرح المرادي ٧٩/٤، وأوضح المسالك ٨٣/٤، والمغنى، الشاهد ٦٨٧، والهمسع ٢/٢، ١، والسدرر ١٣٩/٢، والتصريح ١٩٧/٢، وشرح الأشمونسي ١٥٠/٣، ومعجم شواهد العربية ٤٤٣.

ومثلها:

٣٩٩ ... واهاً لسلمي ثمّ واهاً واها<sup>(١)</sup> ...

أو نائبة عن الماضي، كـ"هيهات"(٢) - بمعنى: بَعُدَ- وهي مفتوحة التاء عند الحجازيين، وبنو تميم يكسرونها، وعقيل تضمها، وبهما قرئ شاذا هيهات هيهات ليما توعدون (٢) وأكثر ما تستعمل مكررة.

(۱) هذا من الرجز المشطور، نسبه بعضهم لرؤبة، ولم أحده في ديوانه، ونسبه بعضهم لأبي النجم، وبعده قوله:

... هي المُنَى لو أننا نِلناها ...

ينظر في: شرح ابن يعيش ٧٢/٤، وأوضح المسالك ٨٤/٤، والمغني، الشاهد ٦٨٨، والتصريح ١٩٧/٢، وشرح الأشموني ٣/٠٥، ومعجم شواهد العربية ٥٥٠.

- (٢) ينظر هيهات في: الكتاب ٢٩١/٣-٢٩٦، والمقتضب ١٨٢/٣، وشرح الأشموني٣/٥٠٠.
  - (٣) الآية ٣٦ من سورة المؤمنون.

وقد نقل ابن حنى في المحتسب ٩٠/٢ فيها عِـدّة قـراءات، حيث نقـل عـن أبـي حعفر أنه قرأها بكسر التاء فيهما من غير تنوين، وهذه قراءة عشرية.

تنظر –أيضا– البدور الزاهرة ص٢١٦، والمهذب ٢٠/٢.

ونقل -أيضا- الكسر مع التنوين في "هيهات" الأولى، وبدون التنوين في الثانية، ونسب هذه القراءة إلى عيسى بن عمر، ونقل فيهما الضم مع التنوين «هيهات هيهات» وعزاها إلى أبي حيوة، ونقل فيهما تسكين التاء «هيهات هيهات وعزاها إلى عيسى الهمداني، وأبي عمر.

وينظر نحو هذا في: إملاء ما منّ به الرحمن ١٤٩/٢.

والفعالُ من أسمائِه "عليكا" وهكذا "دونك" مع "إليكسا" كلذا "رُويد" "بَلْهُ" ناصِبَيْنِ ويعملان الخَفْسضَ مَصْدَرَيْسنِ

اسم الفعل ينقسم إلى موضوع له بالأصالة كالأمثلة السابقة، وإلى منقول إليه بعد الاستعمال في غيره، ثم النقل إمّا من جارّ وبحرور، كــ"عليك زيدا" -بمعنى: الزم - قال تعالى: ﴿عليكم أنفسكم ﴾ (١) و ﴿اليك عن زيد › حبمعنى: تَنعَ - وإمّا من ظرف، كـ" دونك " -بمعنى: خُذ - ومثله: "مكانك" -بمعنى: اثبت - و "وراءك" -بمعنى: تأخر - و "أمامك " -بمعنى: تقدَّم - وإمّا من مصدر استُعمِل فعله، كـ "رويدً" -بمعنى: امهِل - فإنه تصغير: "إرواد" مصدر: أرودة -بمعنى: أمهله - ثم صغر تصغير ترخيم، فقيل: "رويداً" ثم نقل عن المصدرية، فاستعمل اسم فعل، فنصبوا به ما بعده، من غير تنوين، وإما من مصدر لم يستعمل فعله، كـ "بله زيداً" -بمعنى: دَعْ - فإن "بله" في الأصل: مصدر فعل مهمل مرادف لـ" ــ لَـ عُنّ، وإنْ أريد بهما المصدرية خفض (٢) ما بعدهما بإضافتهما إليه، فقيل: «رويد زيدٍ » و «بله عمرو » كما يضاف المصدر فيفرق بينه وين اسم الفعل التنوين (٥)، نحو: «رويدا زيدا».

وما لِما تُنُوبُ عنه من عَمَل فا، وأخّر مالذِي فيه العَمَل

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٥ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في ب: "خفضنا".

<sup>(</sup>٣) في أ: "رويد".

<sup>(</sup>٤) قوله: «في مصدريته» أي: في حال كونه مصدرا.

<sup>(</sup>٥) أي: فما كان منونا منه فهو مصدر، لأن اسم الفعل مبني.

أي: تعمل أسماء الأفعال عمّلَ الأفعال التي نابت عنها، فما ناب منها عن لازم ك"صَهُ" و"نُزالِ" و"هيهات"(١) اقتصر على رفع فاعل، وحكمه في وجوب(٢) استتار الفاعل وظهوره حكم ما ناب عنه، -كما سبق- وما ناب منها عن متعد ك" دونك" و"عليك" نصب(٢) مفعولا(٤)، وإن استعمل [شيء منها](٥) بمعاني أفعال متعددة اختلفت أحواله، ك" حيهل"(١) فإنهم قالوا: «حَيَّهُل النريدَ»(٢) -بمعنى: أئت - و «حَيَّهُل على الخير» -بمعنى: أقبل - و «حَيَّهُل على الخير» -بمعنى: أبيل معنى: مفعول، مع كونه بمعنى: استحب.

ويفارق اسم الفعل مسماه في كونه(١) لا يجوز تقديم معموله عليه،

<sup>(</sup>١) "صه" نائب عن: اسْكُتْ، و"نزال" نائب عن: انزِلْ، و"هيهات نائب عن: بَعُـدَ، والأفعال الثلاثة لازمة.

<sup>(</sup>٢) في ب: "حواز" بدل: "وحوب" وكلاهما صحيح، لأن المنوب عنه منا يجب استتار فاعله ومنه ما يجوز، كما مثّل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحكم أغلي، لأن منه ما ناب عن متعد و لم يسمع بعده مفعول، كما سيذكر الشارح بعده، ولذا احترز الناظم من هذا بقوله في التسهيل ٢١٠: «وحكمها خالبا في التعدي، واللزوم، والإظهار، والإضمار، حُكم الأفعال الموافقتها معنى».

<sup>(</sup>٤) سقط "مفعولا" من: أ.(٥) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

 <sup>(</sup>٦) ينظر تصرف العرب في "حيه ل" في: الكتاب ٣٠١/٣، والمقتضب ٢٠٠٧ ٢٠٦، واللسان و"حيهل" ١٩٥/١٣.

<sup>(</sup>٧) سقط "الثريد" من: أ.(٨) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: "في أنه" موضع: "في كونه".

بخلاف الفعل، فلا يقال: «زيداً بَلْهَ» كما يقال: «زيداً اترك » ونحو: ﴿كَتَابَ اللهِ عليكم﴾(١) وقوله:

معمولان<sup>(۳)</sup> لفعل مقدر.

واحكم بتنكير الله يُنوَّن منها وتعريفُ سواه بَيِّنُ

تنقسم أسماء الأفعال بالنسبة إلى لزوم التنوين، ولزوم التجرد منه، وجوازهما ثلاثة أقسام:

والشاني: كـــ"شتَّانَ" و"نَـزالِ" وبابـه، فهـي بمنزلــة مــا لــزم التعريــف كالمضمرات وأسماء الإشارة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذا الرحز في باب الاشتغال.

<sup>(</sup>٣) خالف فيهما الكسائي، حيث ادعى أن "كتاب" و"دلوي" مفعولان لاسم الفعل بعدهما، ولا حجة له فيهما لصحة تقدير "دلوي" مبتداً أو مفعولا بـ" ـ دونك مضمرا، وأما "كتاب" فمنصوب بـ "عليك" مضمرا، ولا يتأتى فيه التقدير الأول لكونه منصوبا، وجعل بعض النحويين هذا الخلاف للكوفيين ولم يخصه بالكسائي، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (٢٧) من كتابه الإنصاف / ١٨٧٨. وينظر -أيضا - شرح ابن يعيش ١/١١، والهمع ٢/٥٠١، والدرر / ١٣٨٨، والتصريح ٢/٠٠٠، وشرح الأشموني ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: "العجب".

والثالث: كـ " صَه " و "مَه " و "إِيه " جمعنى: زِد - فإنك إذا نونتها كانت معنزلة النكرة في دلالتها على مطلق المسمى، وإن ترك تنوينها، فهي بمنزلة المعارف (١) في دلالتها إما على معين، وإما على الجنس، فهي بمنزلة: "رجل " و نحوهما مما يقبل التعريف والتنكير.

وما به خُوطب ما لا يعقل من مشبه اسمِ الفعلِ صوتاً يُجعل الأصوات نوعان:

أحدهما: ما وضع لخطاب ما لا يعقل من الحيوانات(٢)، وهو شبيه باسم الفعل، فلا يدخل في ذلك مخاطبتهم الدور، والمنازِل، وغيرهما، نحو:

٠٠٠ - أَلاَأَيُّها الليلُ الطويلُ أَلاَانْحَلِي (٢) ٠٠٠ ... ونحوه:

<sup>(</sup>۱) ذهب بعض النحويين إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نُـوِّنَ منها وما لم ينون. ينظر: شرح المرادي ٨٨/٤، وشرح الأشموني ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) المسموع "حيوان" قال في اللسان: «وكلّ ذي روُح حيوان، والجمع والواحد فيه سواء». "حيا" ٢٢٤/١٨.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الطويل، لامرئ القيس الكندي، وهو من معلقته، وتمامه:
... بصبح وما الإصباح منك بأمشل والشاهد منه قوله: "أيها الليل" فإنه خطاب لما لا يعقل، وليس باسم صوت، لكونمه لا يشبه الفعل. وينظر البيت في: أوضح المسالك ١٩٧٤، والخزانة ٢٠٢٦، وشرح الأشموني ١٦٠/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٠٤٢، و١٠٠٨، وشاهد العربية ٢٠٤٢،

٢٠٤ - ألايااسلمي يادارمَيَّ على البلي (١) ... ... ...

لعدم شبهه باسم الفعل، بخلاف قولهم في زحر البغل: "عَدَس" وقولهم في حَثّ الإبِل على الشُّرب: "حَأْجَأُ" (٢) -بالهمز (٣) - وفي دعاء الضأن "جاجا" (٤) غير مهموز - وفي دعاء الماعز "عاعا" -غير (٤) مهموزين أيضا - فإنها كلها شبيهة باسم الفعل.

كذاالذى أَجْدَى حِكايةً كـ"قَبْ" والزَمْ بنا النوعين فهو قَدْ وَجَـب

هذا النوع الثاني من الأصوات، وهو ما وضع لحكاية صوت، إما صوت حيوان، وإما صوت حسم ملاق لآخر، فمن الأول قولهم في حكاية صوت الغراب: "عَازِبَازِ" (أ) وفي حكاية صوت طيران الذباب: "عَازِبَازِ" (أ) وفي حكاية صوت الضحك: "طيخ".

ومن الثاني: قولهم في حكاية صوت الضرب: "طاق" وفي حكاية صوت وقع الحَجَر: "طق" وفي حكاية وقع ضربة السيف: "قَبُ" وكل من نوعي أسماء الأفعال والأصوات لازم البناء، وعلّة بناء أسماء الأفعال شبهها بالحرف في النيابة عن الفعل مع عدم التأثر بالعوامل، وعلة بناء أسماء الأصوات شبهها بالحرف المهمل في وقوعها(٧) غير عاملة ولا معمولة.

<sup>(</sup>۱) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لذى الرمة، وقد تقدم تخريجه في باب كان وأخواتها، والشاهد منه قوله: "يا دار" ويقال فيه مشل ما قيل في الشاهد السابق.

<sup>(</sup>٢) في أ: "جآجآء" وهو تحريف. ينظر: اللسان "جياً" ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) سقط "بالهمز" من: أ. (٤) سقط "جاجا" من: ب.

<sup>(</sup>٥) سقط "غير" من: ب. (٦) في أ: "خازبان"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في ب: "لوقوعها".

### 

هل كل منهما أصل بنفسها ؟ أو الثقيلة هي الأصل، ثم اختصرت منها الخفيفة ؟ أو العكس ثم ثُقّلتْ لقصد زيادة التوكيد ؟ فيه ثلاثة (١) أقوال:

للفعل توكيدً بـ"عنونين" هما كنونيي اذَهَبنَّ واقصِدنْهما

خفيفة، كـ "اقصد نهما" وقد احتمع التأكيد بهما في قوله تعالى: ﴿لُيسْجَنَنَّ وليكوناً من الصاغرين ﴾ (٢) ويفترقان في اللفظ والمعنى والاستعمال، أما الأول فظاهر، وأما في المعنى: فــلأن التوكيــد بالثقيلــة أبلـغ(٣) منه بالخفيفة، وأما الثالث فلأن (٤) الخفيفة ترسم بالألف، ويوقف عليها بالألف كالتنوين، إلا أنها تفارقه في ثبوتها مع التركيب، كـ "اقصدنهما".

يؤكِّدان "افْعهلْ" و"يَفْعَلْ" آتيا ذا طَلَهبِ أو شرطاً امّا تاليها وآخرَ المؤكَّد افتح كـ"ــابْـــرُزا"

أو مثْبَت في قَسَم مستقبَ لا وقَلَّ بعد "ما" و "لم" وبعد "لا" وغيسر "إمّسا" من طوالب الجزا التاكيد بالنونين (٥) يختص بفعلى الأمر والمضارع،

قال بالأول البصريون، وقال بالآخرين الكوفيون. ينظر: الكتاب ٥٠٨/٣، (1) والمقتضب ١١/٣، وشرح المرادي ٤/٠٩، والهمع ٧٨/٢، والتصريح ٢٠٣/٢، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٦١/٣.

من الآية ٣٢، من سورة يوسف. (٢)

قال بهذا الخليل. ينظر: الكتاب ٩/٣ .٥٠ (٣)

في ب: "فإن" موضع "لأن". (٥) في أ: "بالنون". (1)

ولا يدخلان (١) على الماضي، فأما الأمر: فيؤكد انه بـلا قيـد، وأمـا المضـارع فينقسم توكيدُه بهما إلى مطّرد، وإلى قليل، فالمطرد منه ثلاثة مواضع.

الأول: أن (٢) يدل على طلب، إما أمرا نحو: "لَيَقُومنَّ زيدً" وإما نهيا نحو: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الله غافلا﴾ (٢) وإما دعاءً نحو: "لتسقينا الغيث يا إلهنا" ويلتحق بالطلب ما أشبهه من التحضيض، والتمني، والاستفهام، نحو:

٤٠٣ – هلاَتُمُنَّنْ بوعدِغيرَ مُخْلِفَةٍ (١)

وقوله:

(١) في أ: "يدخل". (٢) سقط "أن" من: ب.

(٣) من الآية ٤٢، من سورة إبراهيم.

(٤) هذا صدر بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... ... كما عهدتُك في أيام ذي سَلَمِ و"ذي سَلَم": اسم موضع قيل بالحجاز، وقيل بالشام.

والشاهد منه قوله: "تمنّن" حيث أكده لكونه فعلا مضارعا واقعا بعد الطلب وهو التحضيض. وأصل الفعل مع نون التوكيد: "تمنينَن" حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، وحذفت ياء المخاطبة لئلا يلتقي ساكنان. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢٠٤/٣، وشرح ابن الناظم ص٦١٨، وأوضح المسالك ٩٩/٤، والهمع ٢٨٤، والدرر ٢٦٢، والتصريح ٢٠٤/٢ وشرح الأشموني ١٦٢/٣، ومعجم شواهد العربية ٣٦٨.

(٥) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... لكي تعلمي أنسي امرو بلك هائِسم والشاهد منه قوله: "ترينني" حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد الطلب بر"ليت بنون التوكيد الثقيلة. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢٠٤/٠ ووضح المسالك ١١٠١، والتصريح ٢٠٤/٠ وشرح الاشموني ٢٠٢/٠.

وقولىه:

ه . ٤ - ... أَفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلا إِ(١)

الثاني: أن يقع بعد "إنْ" الشرطية المؤكّدة بـ"ـما" نحو: ﴿فَإِمَّا تَوَيِنَ مَنَ البَشَرِ أَحِداً﴾ (٢) ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قوم خِيانَةً ﴾ . (٢)

الثالث: أن يقع في حواب القسم وهو مثبت مستقبل، نحو: ﴿وَتَاللّهِ لَا كَيْدَنَّ أَصْنَامُكُم ﴾ (٤) ﴿فُورِبُكُ لَنحشرنهم والشياطينَ ﴾ (٥) ولا يؤكد بها منفى نحو: ﴿تَاللّهِ تَفْتًا تَذْكُر يُوسُفَ ﴾ (١) ولا (٧) حال، نحو:

(۱) هذا عجز بيت من الكامل، نسبه بعضهم إلى المقنع، وبعضهم نسبه إلى امرئ القيس، ولم أحد من أثبت له صدرا سوى محمد محى الدين في تعليقه على أوضح المسالك ١٠١/٤، وصدره على ما نقله محمد محى الدين هو:

قالــت فُطيمةُ حَلِّ شِعْرَكَ مَدْحَه ... ... ...

وقوله: "فطيمة": تصغير فاطمة، و"حَلّ" فعل أمر، من التحلية، وهي التزيين على التفسير الذى ارتضاه محمد محى الدين، والمعنسى: حل شعرَك بمدحه، و"كندة" حبكسر الكاف وسكون النون- اسم قبيلة منها امرؤ القيس، والشاهد منه قوله: "تمدحنّ" حيث أكد الفعل المضارع الواقع بعد حرف الاستفهام، وهو الهمزة أكده بنون التوكيد الثقيلة. ينظر البيت في: الكتاب ١٤/٣، وأوضح المسالك أكده بنون التوكيد الثقيلة. ينظر البيت في: الكتاب ١٠١/٣، وأوضح المسالك 1٠١/٠ والهمع ٧/٨٧، والدرر ٩٦/٢، والخزانة ٢١/٣٨، وشرح الأشموني

- (٢) من الآية ٢٦، من سورة مريم. (٣) من الآية ٥٨، من سورة الأنفال.
  - (٤) من الآية ٥٧، من سورة الأنبياء. (٥) من الآية ٦٨، من سورة مريم.
- (٦) من الآية ٨٥، من سورة يوسف، فقوله تعالى: ﴿تفتا ﴾ منفي بـ "ــــلا" محذوفة، والتقدير: "لا تفتاً". (٧) أي: ولا ما كان زمنه الحال.

٤٠٦ - يمينا لأُبغِيضُ كلَّ امرئِ يُزَخْسِرِفُ قَسُولاً ولا يفعل (١)

والتأكيد في هذا القسم الثالث واحب، فإن عَري عن التوكيد (٢) بالنون قدر قبله حرف النفي، فإذا قلت: "وا لله يقوم زيد" كان المعنى نفي القيام عنه، ويجب في المثبت دخول اللام عليه مع النون، [فإن فصل بينه وبين اللام امتنعت النون] (٢)، نحو: ﴿ولسوف يعطيك ربّك ﴿ واما الثاني فليس توكيده (٥) واحبا، إلا أنّ تجرده من التوكيد لا يكاد يوحد إلا في الشعر، نحو:

٤٠٧ - ياصاح إماتَحدني غيرَذي حدَةٍ (١)

- (۱) هذا البيت من المتقارب، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: "لأبغض" فإنه لا يجوز توكيده بالنون لأن معناه الحال لا الاستقبال ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٤/٥٥، والتصريح ٢٠٣/٢، وشرح الأشموني ٣/٣٦، ومعجم شواهد العربية ٢٩٩.
- (٢) في أ: "التأكيد"، وهو بالواو أكثر، لأنها الأصل، والهمز فيه لغة، اللسان: "و ك د" ٤٨٢/٤. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
  - (٤) من الآية ٥، من سورة الضحى. (٥) في أ: "تأكيده".
  - (٦) هذا صدر بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... فما التَّخلّي عن الخللانِ مـن شيمـي. و"الجدة": اليسار والغني. ينظر: اللسان "وحد" ٤٥٨/٤.

والمعنى: يقول لصاحبه إنه وإن كان قليل المال فهو شديد الحفظ للعهد والإخاء، فإنه وفي لأهل مودته على أية حال كان.

والشاهد من البيت قوله: "تجدني" حيث لم يؤكد الفعل المضارع الواقع شرطا لـ" إنّ المؤكّدة بـ" ما "الزائدة ، و توكيده بالنون إماللضرورة الشعرية ، أو أنه من القليل. وينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص ٢٠، وأوضح المسالك ٩٧/٤ ، والتصريح ٢٠٤/٢ ، وشرح الأشموني ١٦٣/٣ ، ومعجم شواهد العربية ٣٦٩.

وأما الأول فالتأكيد فيه وتركه شائعان، والقليل منه أربعة مواضع: الأول: إذا وقع بعد "ما" والمراد بها "ما الزائدة" نحو(١):

۸ - قلیلاً بِه مایَحْمَدَنَّك وارث (۱)
 ۱۰۰ د ایگر به مایحْمَدَنَّك وارث (۱)

لا(٣) النافية، فإنه لم يسمع تأكيد الفعل(٢) بعدها.

الثاني: إذا وقع بعد "لم" كقوله:

... شیخا علی کرسیه معمما<sup>(۱)</sup> ...

(١) في ب: "كقوله" موضع "نحو".

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي، وتمامه قوله:

... إذا نال مما كنت تجمع مَعْنَما

يقول: قلما يحمد الوارث من ورثه مع أنه يستولى على ما جمعه وأفنسى عمره في تحصيله، فلينظر الإنسان في خير ما ينفق فيه ماله قبل أن ينتقل إلى يد غيره، والشاهد منه قوله: "يحمدنّك" حيث أكد الفعل المضارع بالنون الثقيلة مع كونه واقعا بعد "ما" الزائدة، وهذا قليل كما ذكر الشارح.

ينظر البيت في: شرح المرادي ٩٧/٤، وأوضح المسالك ١٠٥/٤، والهمع ٧٨/٢، والدرر ٩٩/٢، والتصريح ٢٠٥/٢، وشرح الأشموني ١٦٤/٣، وديوانه ٨٠٨، ومعجم شواهد العربية ٣٢٨.

(٢) أي: لا "ما" النافية. (٣) سقظ "الفعل" من: ب.

(٤) هذان بيتان من الرجز المشطور، وقد اختلف النحاة في نسبتهما اختلاف كبيرا، فبعضهم نسبهما إلى مساور العبسي، وبعضهم نسبهما إلى أبي حيان الفقعسي، ومنهم من نسبهما إلى العجاج، كما نسبا إلى عبد بني عبس، ونسبهما عبد السلام هارون في الكتاب، ومعجم شواهد العربية إلى ابن حبابة اللص،

الثالث: اذا وقع بعد "لا" النافية، كقوله: ﴿وَاتَقُوا فَتَنَهُ لَا تُصِيَبَنُ الذِّينَ ظُلَمُوا مَنكُم خاصَّةً ﴾. (١)

الرابع: أن يقع شرطا لغير إنْ المؤكَّدة بـ"ــما"، كقوله: ١١٤-من تَثْقَفَنْ مِنهْمُ فليسَ بآيبٍ<sup>(٢)</sup> ... ... ...

(=) والشاهد منه: "لم يعلما" حيث أكد الفعل بنون التوكيد الخفيفة المبدلة في الوقف ألفا.

والمعنى: وصف الشاعر وَطْبَ لَبَنِ مَنْ أبصره وهو لا يعلم حقيقته ظنه شيخا قد لبس عمامة بيضاء، وتربّع على كرسيه، هذا ما فسره به أكثر المحققين، وذهب قوم إلى تفسيره بجبل عَمَّه الخصب وحفَّه النبات، والمتّجهُ هو التفسير الأول، ينظر في: الكتاب ١٦/٣، والإنصاف ٢/٣٠، وشرح ابن يعيش ٤٢٤، ينظر في: الكتاب ٢/٤٠، والإنصاف ٢/٣٠، وشرح ابن يعيش ٤٧٤، وألقرب ٢/٤٠، وشرح الكافية الشافية ٣/٣٠، وشرح المرادي ٤/٩، وأوضح المسالك ٤/٠، وشرح ابن عقيل ٣/٠١، والدرر ٢/٧٠، والخزانة ١٠٠/، وشرح الأشموني ١٦٤/، ومعجم والتصريح ٢/٥٠، والخزانة ١٠٠٨، وشرح الأشموني ١٦٤، ومعجم شواهد العربية ٥٣١،

- (۱) من الآية ۲٪، من سورة الأنفال، وذكر ابن هشام أن "لا" في الآية يجوز أن تكون ناهية. ينظر: توحيه كل من المعنيين في المغنى ص٢٧٢–٢٧٣.
- (٢) هذا صدر بيت من الكامل، وهو لابنة مرة بن عاهان الحارثي، ترثي أباها وتمامه قولها:

... أبداً، وقَتْسلُ بَنِسي قُتيبةَ شَافِسي ويروى"نَثقفن" و"يُثقفن" موضع "تثقفن"، والضمير على روايته بالنون يرجع اليها ومن معها من قومها، وعلى روايته بالياء وبنائه للفاعل يعود إلى قبيلة باهلة التي قتلت أباها وهي رواية الشارح والناظم في شرح الكافية

وهو في الأول والثالث أكثر منه في الآخرين، ويجب بناء آخر الفعل المؤكَّد على الفتح، ما لم يتصل به ضمير.

واشكُلْمه قبل مضمر لين بما جانس من تَحَرُّكِ قد عُلِما

هذه المسألة مستثناة من وجوب فتح<sup>(۱)</sup> آخر الفعل المؤكد<sup>(۲)</sup>، وهـو مــا إذا أسند الفعل إلى مضمرٍ ذي لين -وهو الألـف والـواو واليـاء- فـإنك تجعـل [آخر الفعل] (٣) حينئذ محركا بحركة تُجانس الضمير، فتضمه قبل الواو، نحو: ﴿لَتُبْلُونَ فِي أَمُوالِكُم ﴾ (٤) وتكسره قبل الياء، نحو: ﴿فِإِمَّا تُرَيِّنَّ مِن البَّشَورِ أحدا (°) وتفتحه قبل الألف نحو: ﴿ولا تُتَّبِعَانٌ ﴿. (٦)

والواو ياءً كاسْعَيَانَ سَعْيا واو ويــا شَكْلٌ مُجانِــسٌ قُفِــي قومُ اخْشَوُنْ واضْمُمْ وقِسْ مُسَوِّيا

والمضمر احذفنَّـه إلاّ الألِــف وإنْ يكنْ في آخـر الفعـل أَلِـف فاجعله منمه رافعا غيسر اليا واحذِفْـه مِـن رافـع هاتــين وفي نحوُ"اخْشَينْ ياهندُ"-بالكسر و"يا"

أي إذا كان في آخر الفعل المؤكدٌ بالنون ضمير ذولين حذفته إن كـان

<sup>(-)</sup> وروايته بالياء والبناء للمفعول هي رواية سيبويه، والشاهد منه قولها: "يثقفن" حيث أكد الفعل المضارع بالنون الخفيفة بعد "مَن" الشرطية". ينظر البيت في: الكتاب ١٦/٣ ٥، والمقتضب ١٤/٣، والمقرب ٧٤/٢، وشرح الكافية الشافية ١٤٠٥/٣) وشرح المرادي ١٠٥/٤، وأوضح المسالك ١٠٧/١، والهمع ٧٩/٢، والتصريح ٢٠٥/٢، والخزانة ٣٩٩/١١، وشرح الأشموني ٣/٥٧٣.

سقط "فتح" من: أ. (٢) في ب: "المحرك" موضع "المؤكد" وهو تحريف. (1)

ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٤) من الآية ١٨٦، من سورة آل عمران. (٣)

من الآية ٢٦، من سورة مريم. (٦) من الآية ٨٩، من سورة يونس. (0)

غير ألف، فيشمل ذلك الواو، نحو: "هم يَضْرِبُنَّ" والياء، نحو: "أنت تَضْرِبنَّ" أصلهما: "تضربون" و"تَضْربين" حذفت الواو والياء الالتقائهماساكنين مع أوّل نوني التوكيد الساكنة للإدغام فيما بعدها، وسواء كان آخر الفعل صحيحا -كما مثل- أو معتلا بالواو والياء، نحو: ﴿لتبلُّونُ ﴾ ﴿فَإِمَا تُرَيُّ ﴾ فـإن كـان الضمير ألفا أقر على حاله، سواء(١) كان الفعل صحيحا أو معتلا، نحو: «هما يضربانٌ، ويعدوانٌ، ويرميانٌ (٢)، ويخشيانٌ» وأما حكم آخر الفعل المعتـل [فقـد سبق أن المعتل](٣) بالواو، والياء لايحذف حرف العلة منه، وأما المعتــل بـالألف فإن رفع غير الواو والياء(٤) من ألف أو ضمير مستر قلبت ألفه ياء، نحو: "أخشَينَّ يازيد" ومثله: "اسْعَيَنَّ سَعْيا" و"اخشيانٌ" و"أنتما تسعيانٌ" وإن رفع الواو والياء(٥) حذف ألفه، وحرك كل واحد من الواو والياء بما يجانسه، فتحرك الياء(١) بالكسر، نحمو: "احشِينَّ ياهند" والواو بالضم، نحو: "ياقوم اخشؤنَّ" ويقاس على ذلك جميع الأفعال المعتلة بــالألف، ولا يتوجــه تفريــق(٢٧) النحاة بين المعتل بالألف والمعتل بالواو والياء وجعلهم المحذوف في المعتل بالألف آخر الفعل دون الضمير، وعكسهم ذلك في المعتل بالواو والياء، كماسبق.

<sup>(</sup>١) في أ: "إن كان". (٢) في ب: "يؤمنان "موضع "يرميان "وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب.(٤) سقط قوله: "والياء" من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: "أو الياء".

<sup>(</sup>٦) ذكر المرادي أن الكوفيين يجيزون حذف الياء المفتوح ماقبلها، فيقولـون في نحـو: "اخشينً ياهند": "أخشينً ياهند"، وعُزى إلى الفراء القول بأنه لغة لطيء.

ينظر شرح المرادي ١١١/٤، وقد نقله عنه الأشموني. ينظر: شرحه ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر ذلك في شرح المرادي ١٠٩/٤ -١١٠ والتصريع ٢٠٦/٢ وشرح الأثموني ٦٠٦/٣ .

## ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف

أخذ في بيان الأحكام المختصة بالنون الخفيفة، وهي أربعة:

أولها: هذا، وهو عدم (۱) وقوعها بعد ألف الضمير، وإنما يقع بعدها الثقيلة، نحو: (ولا تتبعان (۲) ويجب كسرها لشبهها بنون التثنية، ثم المانع من وقوع الخفيفة بعد الألف الفرار من التقاء الساكنين، فلو كان بعدها ماتدغم فيه ففي كونه مسوغا لوقوعها بعد الألف قولان (۱)، والحق ماذهب إليه يونس من حواز وقوعها بعد الألف مطلقا، ثم تكسر لالتقاء الساكنين، لا كما قال أبو على أنها تقر على سكونها، على حد قولهم: "حَلَقَتَا البطان (1)

<sup>(</sup>١) هذا هو مذهب جمهور البصريين، وخالفهم يونس والكوفيون.

ينظر: الكتباب ٥٢٧/٣، والإنصاف: المسألة (٩٤) ٢٥٠/٢، وشرح الكافية الشافية ١٥٠/٣، وشرح الكافية الشافية ١٤١٧/٣، وشرح ابن الناظم ص٦٢٨- ٢٢٩، وشرح المرادي ١١١/٤ وأوضح المسالك ١٠١٤-١١١، والتصريح ٢٠٧/٢، وشرح الأشموني ١٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٩، من سورة يونس.

 <sup>(</sup>٣) نقل المرادي عن أبي حيان قول. «نص بعضهم على المنع، ويمكن أن يقال:
 يجوز».

ينظر: شرح المرادي ١١٢/٤ .

ونص سيبويه على المنع، فلعله المراد بقول أبي حيان. الكتاب ٣/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) هذا من أمثال العرب، ويضرب للأمر إذا اشتد.

ينظر في: اللسمان "بطن" ٢٠٢،١٩٨/١٦، والبطان: حزام الرَّحْمل والقَتَب.

ومنه قراءة بعضهم: ﴿فَدَمُّوانِهُم تَدْمِيرا﴾ (١) وحَمْل قراءة ابن ذكوان: (٢) ﴿وَلا تَتَبِعانِ ﴾ (١) - مخففا عليه أولى من حملها على النفي، وتكون النون للرفع.

وألفاً زِدْ قبلها مؤكّدا فعلا إلى نون الإناث أسندا

هذا الحكم الثاني من أحكام الخفيفة، وهو أنه لا يؤكد بها الفعل المسند إلى نون الإناث، لأنه إذا أكد بالنون الثقيلة لزم أن يفصل بينها وبين نون الإناث بألف<sup>(٤)</sup> فيقال: "هُنَّ يضرِبْنان" كراهية لتوالي النونات، والخفيفة لاتقع<sup>(٥)</sup> بعد الألف.

وبعدد غدير فتحسة إذا تَقِسف مِن أَجْلِها في الوَصْلِ كان عُدِما وقفاً كما تقول في: قِفْن "قِفَا واحذف خفيفة لساكن رَدِف واردد إذا حذفتها في الوقف ما وأَبْدِلَنْهِا بَعْدَ فتح أَلِفًا

هذان الشالث والرابع من الأحكام المختصة بالخفيفة، فالشالث: أنها تحذف لملاقاة الساكن بعدها، كقوله:

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه القراءة ابن حنى في المحتسب ۱۲۲/۲، وعزاها لعلي بن أبي طالبب الآية ٣٦ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عمرو عبدالله بن أحمد الفهـري الدمشـقي، ولـد سنة ١٧٣هــ، وكـان شيخ الإقراء بالشام، وقرأ على الكسائي لما قدم الشام، توفي سنة ٢٤٢هـ. ينظر: العبر ٣٤٤/١، والحجة ص٥٧ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٩، من سورة يونس -كما تقدم-. (٤) في ب: "بالألف".

هذا عند جمهور البصريين، وأما يونس والكوفيون فيجيزون وقوعها بعد الألف،
 وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قبل قليل.

٢١٢- لا تُهينَ الفقيرَ علَكَ أن تركعَ يوماً والدهرُ قَدْ رَفَعه (١) أصله: "تهينن".

والرابع: أنها تعامل بما يعامل به التنوين، فتقف بحذفها إن وقفت بعد غير فتحة، من كسر أو ضمّ، ولا يتصور ذلك إلاّ في الفعل المسند إلى الواو، والياء -كما سبق- وحينئذ فلا يبقى آخر الفعل على حاله معها، لكن يجب أن يُرد إليه ماكان قد حذف من أجلها للوصل، فتقول [في نحو: (٢)] «القوم يُكْرِمُنْ أضيافَهم» و «أنت تكرمِنْ بَعْلَكِ» إذا وقفْت على الفعل "يكرموا" و"تكرمي" بحذف النون لشبهها بالتنوين، ورد الواو والياء لزوال ماحذفا مسن

(١) هذا البيت من المنسرح، وقد حذف من أوله سبب خفيف، وقائله هو: الأضبط ابن قريع السعدي.

يقول: لا تهن الفقير ولا تذله فلعل الحال أن تتبدل فتخضع أنت ويرتفع هو، فالأيام دول، ولا يخفى مافي البيت من آثار الجاهلية التي سنجلها القرآن، حيث حاء فيه قولهم: ﴿وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى ومايهلكنا إلا الدهر، من الآية ٢٤، من سورة الدهر.

والشاهد منه قوله (لاتهين) حيث حذف نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين، وقد أبقى الفتحة على لام الكلمة لتدل على تلك النون المحذوفة.

وينظر البيت في: المسائل العسكرية ص٢٠١، والإنصاف ٢٢١/١، وشرح ابن يعيش ٩/٣٤-٤٤، والمقرب ١٨/٢، وشرح الكافية الشافية ٩/٣١، وشرح المافية الشافية ٩/٣١، وشرح ابن الناظم ص ٦٣٠، وشرح المرادي: ١١٤/٤، والمغني، الشاهد ٩٨،٢٨١، وأوضح المسالك٤/١، والهمع ١٣٤/١، والدرر ١١١١، والتصريح ٢٠٨/٢، والحزانة ١٠/٠٥، وشرح الأشموني ٣/٣١، ومعجم شواهد العربية ٢١٦.

(٢) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

أجله من ملاقاة الساكن بعدهما، وإن كانت النون بعد فتحة نحو: ولنسفعا (١) وقف عليها بإبدالها ألفا، كما يفعل ذلك في التنوين الواقع بعد فتحة، فتقول على هذا في: "قِفَنْ يازيد" -إذا وقفت- "قِفا" ومنه قوله:

ولا تعبد الشيطان والله فاعبد (٢) وقيل إن منه:

رسین بات ... ۱۶-قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل<sup>(۱)</sup>

معاملة للوصل بما يعامل به الوقف.

(١) من الآية ١٥، من سورة العلق، وفي ب: "لنسفعن".

(۲) هذا عجز بيت من الطويل، وهو للأعشى: ميمون بن قيس، وصدره قوله:
 وإيساك والميتسات لا تَقْربنَّها
 والشاهد منه قوله: "فاعبدا" حيث أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا في الوقف.

ينظر البيت في: الكتاب ١٠/٣، ١٥، والإنصاف ٢٠/٧، وشرح ابن يعيش ٢٩/٩، وينظر البيت في: الكتاب ٢٠/١، والإنصاف ٢٩/٢، وشرح ابن يعيش ٩٩/٩، والتصريح ٢٠/١، وشرح الأشموني، الشاهد ٢٠٠، وديوانه ٢٠، ، ومعجم شواهد العربية ٩٣.

(٣) هذا صدر بيت من الطويل وهو الأمرئ القيس وهو مطلع معلقته المشهورة، وتمامه قوله:

... بسِقْطِ اللَّوىَ بينَ الدَّحول فَحَوْمَلِ و"اللَّوى اللَّوى بينَ الدَّحول فَحَوْمَلِ و"السَّقْطُ" هو ماتساقط من الرمل، و"اللَّوى المكان الذى يسترق فيه الرمل، و"الدَّحول، وحَوْمَل موضعان.

والشاهد منه قوله: "قفا" فإنه محتمل لأن تكون ألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، وأصله "قِفَنْ" ثم أبدلت ألفا في الوقف، وعامل الوصل معاملة الوقف، كما ذكر الشارح.

#### مالا ينصسرف

يعرض للاسم نقصان، نَقْصٌ يوجب شبهه بالحرف، فيوجب بناءه كما سبق، ويسمى غير متمكن، ونقص يوجب شبهه بالفعل<sup>(۱)</sup> [فيوجب منع الصرف]<sup>(۱)</sup> ويسمى غير أمكن، فإذاً الأسماء بالنسبة إلى التمكن [والأمكنية، وعدمها وعدم الأمكنية دون التمكن]<sup>(۱)</sup> ثلاثة أقسام:

فالأول: كـ"زيد"، والثاني: كـ"كيف" والثالث: كـ"أحمـد" وليس فيها عكسه. (1)

الصرفُ تنوينٌ أتى مبيّنا معنى به يكون الاسمُ أمْكنا

أي الصرف عبارة عن تنوين (٥) حيى، به لبيان معنى يقتضى أمكنية الاسم وسلامته من شبه الحرف والفعل، كـ "خيد" - في المعارف- و "رحل" - في النكرات- وما لم يدخله هذا التنوين فهو غير منصرف، إلا أن يخلف

<sup>(=)</sup> ويحتمل أن تكون ألف المثنى، فقد حَرَتْ عادة الشعراء أن يبدأوا بخطاب الاثنين. ينظر البيت في: الكتاب ٢٠٥٢، والمحتسب ٢٩٤، والإنصاف ٢٥٦٦، وشرح ابن يعيش ٣٣٦٩، وشرح الكافية ٢٦٦٦، والمغني، الشاهد ٢٩٣، والهمع ٢٩٣٦، والدرر ٢٦٦/٢، والتصريح ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>١) سقط "بالفعل" من: أ.

<sup>(</sup>٢) قال في ب: "بدل مابين المعقوفين": "لمنع الصرف".

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) أي ليس في الأسماء ماهو من الأمكن دون المتمكن.

<sup>(</sup>٥) هيذا هيو قيول المحققين، وقيل الصرف: الجير والتنوين معيا. ذكره المرادي ١١٩/٤.

مايشبهه ك"مسلمات"(۱)، والمانع لدحول هذا التنوين إما علتان من علل عشر (۲)، وإما علة تقوم مقامهما، ولابد أن تكون إحدى العلتين راجعة إلى اللفظ، والأحرى راجعة إلى المعنى، لأن الفعل فيه فرعية من حيث اللفظ، وهو اشتقاقه من المصدر، وفرعية من حيث المعنى، وهواقتران دلالته بالزمان، [فالعلة (۲) القائمة] مقام علتين شيئان:

أحدهما: [ألف التأنيث، والثاني: صيغة منتهى الجموع.

وأما العلتان: فلابد أن تكون إحداهما] (٤) إما الوصفية وإما العلمية، لأنهما العلتان المعنويتان، وما عداهما فعلل لفظية.

فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء:

العدل، كـ "مَثْنَى" و "ثُلاَث" (٥)، ووزن الفعـــل، كـ "أَحْمَـــر" (٢)

(١) أي كتنوين "مسلمات" المعروف بتنوين المقابلة، وذكر الصبان أن تنوين مسلمات -عند بعضهم- للصرف.

ينظر حاشيته على شرح الأشموني ١٧١/٣.

- (٢) درج جمهور النحاة على عدّ العلل المانعة من الصرف تسعا، وذكر السيوطي في الهمع ٢٥/١، أن بعضهم عدها عشرا، إحداها: ألف التأنيث ولزومها، وعلى هذا حرى الشارح.
  - (٣) قال في ب: بدل مابين المعقوفين: "فالقائمة".
    - (٤) مايين المعقوفين ساقط من: ب.
  - (٥) قوله: "مثنى" معدول عن اثنين اثنين، وكذا "ثلاث".
- (٦) صيغة "أفعل" من أوزان الفعل، لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلا في الفعل، لأن ما زيادته لمعنى، أفاده في شرح الكافية الشافية ١٤٥١/٣.

العجمية، ك" إبراهيم"، والتأنيث، ك" طلحة"، و"زينب"، والـتركيب كـ "معدي كرب"، وألف الإلحاق، وكـ "أَرْطَى" وسترى ذلك كله مفصلا.

### فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذى حواه كيفما وقع

أي: ألف التأنيث تستقل بالمانع (٢) مطلقا، سواء كانت مقصورة، أو ممدودة، وسواء كان ما وقعا فيه علما كـ" ـ سلّمى " و "أسماء"، أو صفة كـ" حُبْلَى " و "حمراء"، أو اسم جنس كـ " في كُرى " و "صحراء"، مفردا كما مثّل أو جمعا كـ " حَرْحَى " و "كُرَمَاء".

وزائــدا "فعلانً" في وصفٍ سَلِم مــن أن يُــرى بتاء تأنيث خُتم

بدأ بذكر العلل المانعة مع الوصف، وهي ثلاثة أشياء:

هذا(") أولها، وهو زيادة الألف والنون مع الوصف، وهو مختص(ئ) بوزن "فَعْلان" بشرط سلامته من قبول تاء التأنيث، عند الإطلاق على المؤنث، إمّا لأن مؤنثه على "فَعْلَى" كـ" ـ سكران" و "غَضْبان" و "ندمان" - من الندم و إما لأنه لا مؤنث له لفقد المعنى فيه كـ " ـ لَحْيان " (٥) أو للاستغناء عنه بلفظ آخر، كـ " لَمْيان " - للعظيم الأليتين - فإنهم قالوافي مؤنثه في الآدميين "عَجْزاء" أما [ما] (١)

<sup>(</sup>٣) سقط "هذا" من: ب. (٤) سقط "مختص" من: ب.

<sup>(</sup>٥) لحيان: يقال للرجل الطويل اللَّحية. ينظر اللسان "لحا" ١٠٩/٢٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام.

ختم مؤنشه بالتاء عند قصد التأنيث نحو: "مَصَّان"(١) -للتيم- و"سَيْفان" -للطويل- و"نَدْمان" -من المنادمة- و"أليان" -في الغنم- فإنهم قالوا: «نعجة اليانة» في الفاظ يسيرة، فلا يمتنع صرفه.

وبنو أسد<sup>(۲)</sup> يصرفون باب "فَعُـلان" من الصفات لأن "فَعُلانة" مطرد عندهم. (۳)

### ووصف اصلى ، ووزن "أفعلا" منوع تأنيث بتا كاأشهلا"

هذا الثاني مما يَمنع مع الوصف، وهو زنة "أَفْعَل "(٤) من أبنية المضارع في لفظ (٥) وُضِع للوصف أصلا كـ "أَشْهَل "(٢) و "أحمر " ونحوهما من الصفات،

ينظر: شرح المرادي ١٢٥/٤.

أقول: هذه بضاعة ابن مالك أوردت عليه، فقد قال في شرح الكافية الشافية الدوران التى ١٤٥٠/١ «... وذلك بشرط أصالة الوصفية، وكون الوزن من الأوزان التى الفعل بها أولى»، فالأولى أن يقال: «وقوله في كافيته أولى من قوله هنا».

(٥) سقط "لفظ" من: ب. (٦) الأشهل: تقدم معناه في التعجب.

<sup>(</sup>۱) "مُصَّان" تعيير للرحل يرضع الغنم من أخلافها بفيه، ولا يحلبها في إناءً لئلا يسمع ذلك، وهذا معدود في اللؤم. ينظر نحوه في: اللسان "مصص" ٩/٨ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) هي قبيلة من مضر. ينظر: اللسان "أسد" ٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية الشافية ١٤٤١/٣، وشرح ابن الناظم ٦٣٦، وشرح المرادي ١٢٠/٤ والتصريح ٢١٣/٢، وشرح الأشموني ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي -معلقا على قـول الناظم: -«ووزن أَفْعَلا»- الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل، الذى هو به أولى، لا على وزن "أَفْعَل" ليشمل نحو: "أُجَيْمر" و"أُفَيْضِل" -من المصغر- فإنه لا ينصرف لكونه على وزن الفعل، نحو: "أُبَيْطِر" وإن لم يكن حال التصغير على وزن "أفعل".

ك" الربع" وعارضَ الإسميَّة في الأصلِ وصفاً انصرافُه مُنِع مصروفةً، وقد يَنلْنَ المَنْعَا وأُلغِيَّنَّ عسارضَ السوَصفِيَّةُ فالأَذْهَمُ القيدُ لكونهِ وُضِع و"أَجْدُلُ" و"أُخْيَالٌ" و"أَفْعَى"

قد سبق أن شرط<sup>(۲)</sup> منع الوصف<sup>(۳)</sup> مع وزن الفعل أن يكون أصليا، فنحو: "أربع" في قولك: «مررت بنسوة أربع» لا يمتنع صرفه، لأنه في الأصل اسم لهذا العدد المخصوص، ولكن عَرَضَ الوصف به.

وفي التمثيل به نظر، فإن فيه مقتضيا آخَرَ للصرف، وهو أنه يقبل التأنيث بالتاء، نحو: «مررت برحال أربعة» لكن يمثل ذلك بقولهم: «مررت برحل أرنب» أي: ذليل، وكذلك أصالة الوصفية تقتضى منع الصرف لما عرض نقله إلى الاسمية، كـ"الأدهم "(أ)-إذاسمي به القيد-و "أبطَح"(٥) و "أبرَق"(١)

<sup>(</sup>١) الكمرة: هي رأس الذُّكر. اللسان "كمر" ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) سقط "شرط" من: ب. (٣) في ب: "الصرف" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأدهم في الأصل: الأسود من الألوان، اللسان "دهم" ٥٩/١٥.

<sup>(°)</sup> الأبطح: يطلق على المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى. اللسان "بطح" ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٦) الأبرق: يطلق على الموضع الخشن من الأرض الذى فيه حجارة وطين ورمل عتلط بعضها ببعض. اللسان "برق" ٢٩٧/١١.

و"أَجْرَع"(١) -إذا سمي بها أماكن- و"أَرْقَم" و"أَسْوَد" -إذا أطلق على الحيَّة-، وأما "أَجْدَل" -للصَّقْر- و"أَخْيَـل" -لطائر ذِى خِيلان، وهي: نُقَطَّ سُود- و"أَفْعَى" -للحيَّة- فإنها مصروفة لكونها أسماء في الأصل والحال، وبعض (١) العرب يمنعها الصرف التفاتا إلى معنى الصفة التي لأجلها سميت هذه الحيوانات(١) بذلك، وهي القُوَّة، والتَّلوُّن، والإيذاء، إلا أن ذلك في "أَجْدَل" و"أَخْيَل" أَبَينُ، لظهور معنى الاشتقاق، قال الشاعر:

٥١٥-كأنَّ بَنِي الرغماءِإِذْ لَحِقُوابِنا فِراخُ القَطا لاقَيْنَ أَجْدَل بازِيسا<sup>(١)</sup> ومثلبه:

كــــأنَّ العقيلييـــن يـــوم لَقِيتُهم ... ... ...

يصفهم بأنهم ضِعاف مهازيل لا يثبتون عند اللقاء، وشبههم بقراخ الطائر المعروف، وهو القطا الذي يُصاد ولا يصيد، شبههم به حين يصادف كاسرا من كواسر الطير، والشاهد من البيت قوله: "أَحْدَل" حيث منعه من الصرف مع أنه اسم للصَّقْر حين ضمنه الوصفية. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية الشافية ١١٥٥/٠، وشرح ابن الناظم ص٣٦٠، وأوضح المسالك ١١٩/٤، والعيني ٢٤٥٤٠، والتصريح ٢١٤/٢، وشرح الأشموني ٢٧٧/٠.

<sup>(</sup>١) الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة، اللسان "جرع" ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٤٥٢/٣، وشرح المرادي ٢٦/٤، والتصريح ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق التنبيه إلى أن "حيوان" يطلق على الواحد وجمعه قريباً.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الطويل، وهنو للقطامي عُمير بن شُيَيْم، وقيل: إنه لجعفر بن علباء الحارثي، وهذه الرواية رواية العيني، وأكثر المراجع يسروي صدره هكذا.

١٦ ٤٠- ... فما طائرٌ -يوما- عليكِ بأُخيالا<sup>(١)</sup>

بخلاف "أَفْعَى" فإن اشتقاقه إما منتف وإما خَفِي، إلا أنه قـد سُـمع فيـه -أيضا- نحو: «أَطْرق أَفْعَى تَنْفُثُ السُّمَّ صِلْ».(٢)

ومنْعَ عَدْلِ مَعْ وصفِ مُعْتَبَر في لفظِ "مَثْنَى" و"أَثَلَاثَ" و"أَخَرْ"

هذا الثالث مما يمنع مع الوصف، وهو: العدل<sup>(٣)</sup>، ومعناه: التحويـل من مثال إلى غيره، وذلك في موضعين:

(۱) هذا عجز بیت من الطویل، وهو لحسان بن ثابت شی وصدره قوله:
 ذرینی وعِلْمِی بالأمور وشیمتی

وأكثر المراجع ترويه "طائري" وهو في الديوان كذلك، ورواه في اللسان بإبدال "يوما" بـ "فيها"، والأَخْيَل: طائر أخضر وعلى جناحيه لُمْعَةٌ تخالف لونه، تشبه الخيلان، وهي نكت سود تكون في البدن، وكانت العرب في جاهليتها تتشاءم. ينظر: اللسان "خيل" ٣٢/٦٣، والشاهد من البيت قوله: "بأخيلا" حيث منعه من الصرف مع كونه اسماً لطائر معروف لأنه ضمنه معنى الوصف وهو: التّلون، أو التشاؤم. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣/٤٥٤، وشرح ابن الناظم ص٩٣٠، وأوضح المسالك ٤/٠١، والتصريح ٢١٤/٢، وشرح الأشموني مه ٢٠٠، وأوضح المسالك ٤/٠١، والتصريح ٢/٤٢، وشرح الأشموني

- (٢) لم أعثر على مرجع لهذا القول.
- (٣) المانع للصرف في المعدول في العدد إلى "مَفْعَل" و"فُعَالَ" هو العدل والعلمية عند الجمهور وسيبويه، وعند الزجاج، هو العدل في اللفظ والمعنى، أما في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى: فلأن مفهوماتِها تضعيفُ أصولها، فصار عَدْلين.

ينظر: شرح الكافية الشافية ١٤٤٧/٣، وشرح ابن الناظم ص٦٤١، وشرح المرادي ٢٧/٤، وشرح الأشموني ١٧٨/٣.

أحدهما: الأعداد المعدولة، كـ"مثنى"، و"ثُلاث قال تعالى: ﴿ أُولَى أَجِنحةٍ مَثْنَى وَثُلاَثُ وَهما معدولان عن لفظي العدد إذا كررا، فـ "حَمَّنَى" قائم مقامَ: "اثنين" (٢) حمكررا و "ثُلاَث قائم مقامَ: "ثلاثة ثلاثة" حمكررا ولا يقع هذا النوع إلا نعتا، كما مثل (٣)، أو حالا نحو: ﴿ أَنْ تقوموا لِلله مثنى وَفُرادَى ﴾ (٥) أو حبرا، كقوله ﷺ: (صلاة الليلِ مَثْنَى مَثْنَى). (٥)

الثاني: "أُخَر" جَمع أُخرى، مؤنثة "آخر" -المراد به الدلالة على المغايرة - كقولك: «مررتُ بامرأةٍ ونِسُوة أُخر» وهو معدول عن "آخر" لأنه من باب أفعل التفضيل، وأَفْعَلُ<sup>(1)</sup> التفضيل إذا تجرد من "أل" والإضافة جرى مفردا في الأحوال كلها - كما سبق<sup>(۷)</sup> - فكان مقتضى هذه القاعدة أن يقال: «مررت برجلين آخر، وبرجال آخر، وبامرأة آخر، ونسوة آخر» كما يفعل ذلك برافعل" ونحوه، إلا أنهم فَرَّعوه كما تفرّع الصفات، فكل (٨) فروعه معدولة بــــــافعل" ونحوه، إلا أنهم فَرَّعوه كما تفرّع الصفات، فكل (٨) فروعه معدولة

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى من سورة فاطر. (٢) في أ: "اثنين اثنين".

<sup>(</sup>٣) أي: كالآية التي مثل بها الشارح، فقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلاث ورُبَاعِ ﴾ نعت لـ "لملائكة" السابق ذكرهم.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤٦، من سورة سبأ، وقوله: ﴿مثنى وَفُرادَى﴾ حال من ضمير الجماعــة في "تقوموا".

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب الوتر ١٢/٢، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين ص٢٥، وسنن النسائي، كتاب قيام الليل ٢٢٨/٣، وسنن ابن ماحة، كتاب إقامة الصلاة ص٣٧١، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، ولفظه فيها: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ٢/٠٤، والموطأ كتاب صلاة الليل ص١٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: "فأفعل". (٧) أي: في باب أفعل التفضيل.

<sup>(</sup>A) في ب: "وكذلك" موضع "فكل".

عنه، ولم (١) يظهر أثر العدل في التثنية والجمع لأنهما معربان بـالحروف، فـلا مدخل لهما في هذا الباب، ولم يذكره النحاة في: "أُخرى" اكتفاء بما فيها من ألف التأنيث المقتضية للمنع، و"آخر" هو الأصل، فلم يبق شيء (١) ممـا أثر فيه العدل إلا "أُخر".

وهذه الأقسام الثلاثة [صرفُها ممتنع مع النكرة، فلو سُمي بها وصارت معارف فَمَنْعُ الصرف باق] (٢) لأنه قد خلف الوصف عِلَّةٌ أخرى وهي العَلَمية. ووزنُ "مثْنَسي" و"أُلكَاتُ كهُمَا مسن واحدٍ لأربع فَلْيُعْلَمَا

وزن "فعال" و"مَفْعَل" المعدول عن الأعداد مسموع من واحد إلى الأربعة، قالوا: "آحاد" و"مَوْحَد" و"ثُناء" و"مَثْنَى" و"ثُلث" و"مُثْلَث" و"رُباع" و"مَرْبع". قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مِا طَابِ لَكُم مِن النساء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباع﴾. (٤)

قال الشاعر:

٤١٧ - لقد قتلتُهم ثُناءَ وموحدا(٥)

و قال الآخر (<sup>(١)</sup>:

... ... وتركتُ مُرَّة مثلَ أمسِ الدَّابِر

ورواه في: اللسان "قَتَلْتُكم" موضع "قتلتُهم". ينظر البيت في: الهمع ٢٦/١، واللسان "ثنا" ١٢٦/١٨.

<sup>(</sup>١) في أ: "فلم". (٢) سقط "شيء" من: ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٤) من الآية ٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الكامل، ولم أعثر على اسم قائله، وتمامه قوله:

<sup>(</sup>٦) في أ: "آخر".

١٨ ٤ - ... أحسادَ أحسادَ في شَهْرِ حَلالِ<sup>(٧)</sup>

وقد سُمعا -أيضا- في "خُمَاسَ" و"عُشَارَ" وذهب بعض (٢) النحاة إلى قياسهما في الجميع (٢)، وبعضهم [إلى قياس] (٤) "فُعال" دون "مَفْعَل". (٥) وكُنْ جَمْعِ مُشْبِهِ "مَفاعِل" أو "المفاعِيل" بمنع كافِللا

هذه العلة الثانية من العلتين المستقلتين بالمنع، وهو ما أشبه فى اللفظ "مَفاعِل" أو "مَفاعِيل" من الجموع، سواء كانت الميم في أوله كـ "مساجد" و"مصابيح" أو لم تكن كـ "دراهم" و "دنانير" ومنه "دواب" و "صواف" لأن أصله "دوابب" و "صوافف" ويسمى الجمع الذي لا نظير (٢) له في الآحاد

(١) هذا عجز بيت من الوافر، لم يعرف قائله، وصدره قوله:

مَنَـتُ لِكُ أَن تُلاقينــى المنايــا ... ... ...

و"مَنَت": قدَّرت، وهذه النسبة الإسنادية غير حقيقية لأن "المنايا" مفعولة لا فاعلة. ينظر البيت في: المقتضب ٣٨١/٣، وشرح ابن يعيش ٢٦/١، واللسان امنى" ٢٦٢/١، والهمع ٢٦/١، وروايته فيه هكذا:

... ... في الشهر الحسرام

ينظر: معجم شواهد العربية ٣١٦.

- (۲) المراد بـ "بعض النحاة" هم الكوفيون والزحاج. ينظر: شرح الكافية الشافية الشافية 1 المراد بـ المرادي ١٤٤٨/٣ وشرح ابس الناظم ص ١٤٠، وشرح المرادي ١٢٩/٤، والتصريح (٣) في كلتا النسختين "الجمع" وهو تحريف.
  - (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
  - (o) قالوا في تعليل ذلك لكثرة الأول دون الثاني. ينظر: مراجع (٢).
- (٦) سمي بذلك لأنه لا يوحد مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم، أو ألفهُ عوض من إحدى يائي النسب تحقيقا أو تقديرا، نحو: "عُذافِر" و"يمان" و"شآم" و"تمام" و"لمان".

وصيغة منتهى الجموع.

## وذا اعتسلال منه كـ"الجَوارِي" رفعاً وجَرّا أَجْرِه كـ"سارِي"

ما كان من هذا الجمع معتلا بالياء، ولا يتصور ذلك إلا في موازن "مفاعِل" كـ" الجواري " و "العلالي " (۱) و "الصحارى " فمع خلوه من "أل " والإضافة تجريه في الرفع والجر بحرى "قاض " و "سار " ونحوهما من المنقوص المنكر، فتحذف ياؤه ويعوض عنها بالتنوين (۲) ، نحو: ﴿ومن فوقهم عَوْاشٍ ﴾ (۲) و ﴿سبع لَيال ﴾ (۱) و أما في النصب فتحريه مُحْرى "مَفاعِل" فتفتح ياءه غير منوّنة، نحو: ﴿سِيروا فيها ليالي ﴾ (۱) أما المضاف منه والمعرف بـ "ال " فتعاملهما معاملة المنقوص فتكسر ياؤه في الرفع والجر، نحو:

<sup>(</sup>۱) "العلالي": جمع عِليَّة -بكسر العين، ويجوز ضمها على قلة وتشديد السلام مع الكسر، وتشديد الساء مع الفتح- وهي الغُرفة، وأصلها: عِلَيْوَة، أبدلت الواوياء وأدغمت، وعلى هذا لا تكون موازنة لـ"مفاعل".

ينظر: اللسان "علا" ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٢) هذا قول سيبويه، وذهب المبرد والزحاج إلى أن التنوين عـوض عـن حركـة اليـاء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وذهب الأخفـش إلى أنـه تنويـنُ صـرفٍ لأن اليـاء لمّـا حذفت -تخفيفا- زالت صيغة "مفاعل".

ينظر: الكتاب ٣٠٨/٣، وشرح ابن يعيش ٦٣/١، وشرح الكافية ٢٥٨٥-٥٥، وشرح المرادي ١٨٤/٣، وشرح الأشموني ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣١، من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٧، من سورة الحآقة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٨، من سورة سبأ.

﴿ وَمِن آياتِه الْجَوارِي ﴾ (١) وتفتح في النصب نحو: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ اللَّوالِي ﴾ . (٢) ولـ "سَراويسل" بهاذا الجَمْعِ شَبَّهُ اقْتَضَى عمومَ النَّع

"سراويل" يمتنع صرفه مع كونه مفردا غير علم لمشابهته هذا الجمع لفظا، وقيل: بل «منع صرفه للعجمة مع شبه الجمع» (٢) وقيل: بل لأنه في الأصل جمع "سِرُوالة" (٤)، ونقل ابن (٥) الحاجب صرفَه عن بعض العرب، ولا يثبست.

وإنْ بِهِ سُمِّي أوْ بحا لَحِـــق بهذا الجمع مثل أن تسمي رجلا بـ"لدراهم" أو امرأة بـ"لدنانير"

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣٢، من سورة الشورى، والقراءة بإثبات الياء في الوصل والوقف، وقرأ أهل الشام والكوفة بحذف الياء في الوصل والوقف، لأن مرسوم المصاحف بغير ياء. ينظر: الحجة ص٤٢، والبدور ص٩٨٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) قال في ب: بدل ما بين القوسين: «منع صرفه مع العجمة كونه شبه الجمع».

<sup>(</sup>٤) ينظر: "سراويل" وما قيل عنها في: الكتاب ٢٢٩/٣، والمقتضب الم ٢٢٩/٣، والمقتضب ٣٤٥/٣ وشرح ابن يعيش ١٤٥/٦-٦٥، وشرح الكافية ٥٧/١، والإيضاح في شرح المفصل ١/٥٤١، وشرح المسرح المسرح

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدونيّ، ولد سنة ٧٠هـ، وقيل: ٧١ه من الهجرة بمدينة إسنا من صعيد مصر، ومن آثاره العلمية الأمالي النحوية، والشافية في الصرف، والكافية في النحو، والإيضاح في شرح المفصل، وتوفى سنة ٣٤٦هـ.

ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٤٨/٣، ومعجم المؤلفين ٦/٦٥/٦.

# والعلـــمَ امنــعْ صَرْفَــه مُركّبَـا تركيبَ مزجِ نحوُ: "معـدي كَرِبـا"

أخذ في ذكر العلل المانعة مع العلمية، وهي سبع:

الأولى: التركيب، ويختص ذلك بـ تركيب المزج، دون تركيب الإضافة ودون تركيب الإضافة ودون تركيب الإسناد، ولا يتناول منه (٢) - في الأصح - إلا ما لم يختم بـ "حويه" كـ "بعلبك" و "معدي كرب" و "حضرموت" - في أفصح لغاتها - فإن بعض العرب ينيهما (٢) -معا - على الفتح، وبعضهم يضيف أول الجزأين إلى الثاني، كما سمة. (٤)

# كـذاك حَـاوِى زَائِـدَيْ "فَعْلانَا" كـ "غَطَفَـان " و كـ أَصْبِهانـا"

هذه العلة الثانية مما يمنع مع العلمية، وهو ما اتصل به زائدا "فَعْلان" -وهما الألف والنون- سواء طابقه وزنا كـ "مروان" و"سلمان" أو لم يطابقه

<sup>(</sup>١) أجاز المبرد صرفه -إذا خرج عن العلمية- وذكر أن صرف حين أله قول الأخفش، وذكر غيره عن الأخفش تجويزه الوجهين.

ينظر: المقتضب ٢٤٥/٣، وشرح المرادي ١٣٧/٤، والتصريح ٢١٣/٢، وشرح الأشموني ١٨٧/٣-١٨٨.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "يبنيها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان هذه الأوحه في العلم المركب في أول الكتاب.

ك" أَصْبِهان" (١) فإن لم تكن نونه زائدة ك"بيّان" صُرف (٢)، وإن احتملت الزيادة وعدمها ك" حسّان" و "حيّان" و "شيطان" فإنها تحتمل الاشتقاق من الحِسّ، والحياة، ومن "شاط" إذا احترق فتكون النون زائدة، وتحتمل الاشتقاق من الحُسْن، والحين، ومن "شطن" فتكون أصلية، حاز فيه الصرف كقول في .

٤١٩ – وعمراًوحيّاناً تركنا بقفرة<sup>(١)</sup>

وتركه، وهو أكثر من "حسّان" ومن شعره:

٤٢٠ ماهاج حسّانَ رسومُ المقام
 كـذا مؤنـــثٌ بهــاء مُطْلَقـــا
 فَوَق الثَّلاثِ أوْكـــاجُورَ "أو "سَقَرْ"

ومَطْعَـنُ الحــيِّ ومبنىَ الخِيام (\*) وشَرْطُ مَنْعِ العارِ كُونُـهُ ارْتَقَـى أو "زَيْدِ" اسمَ امرأةِ لا اسم ذَكَر

هذه العلة الثالثة مما يمنع مع العلمية، وهي التأنيث، فإن كان بزيادة التاء منع الصرف مطلقا، سواء زاد على ثلاثة أحرف كـ"طلحة" و"عائشة" أو لم يزد كـ"هِبَة" و"ثُبَة"، وسواء كان علم مذكر أو علم مؤنث كما مثل، وإن كان التأنيث بالمعنى لم يؤثر إلا في أربع صور جمعها كلامه.

<sup>(</sup>١) عَلَم بلد، وهمزتها تفتح وتكسر. ينظر: القاموس "أصص" ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) خالف في هذا الفراء حيث منعه من الصرف. ينظر: شرح المرادي ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الطويل، ولم أعثر على تتمته ولا اسم قائله، والشاهد منه: "حيانا" حيث صرف حوازا باعتبار أصالة نونه.

 <sup>(</sup>٤) هذا البيت من السريع، وهو لحسان بن ثابت ﷺ والشاهد منه قولـه: "حسانً" فإنه غير مصروف. ينظر البيت في: الديوان ٣٨٠.

والتبصرة ٢/٨٥٥، وشرح الأشموني ٣/١٩، ومعجم شواهد العربية ٣٢٧.

الأولى: أن يكون على ثلاثة أحرف «كـ"سُعَاد" و"زينب"». (١)
الثانية: أن يكون على ثلاثة [إلا أنه محرك (٢) الوَسَط كـــ"ــسَقَر"
و"لَظَر ". (٣)

الرابعة: أن يكون على ثلاثة أحرف ساكن الوسط (١٧) إلا أنه منقول من المذكر إلى المؤنث كـ"زيد" إن سميت به امرأة. (٨)

<sup>(</sup>١) قال في ب: قبل ما بين القوسين: "كطلحة وعائشة أو لم ينزد، كهبة". وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) سبب امتناع صرف ماكان محرك الوسط من أعلام المؤنث هو أن حركة وسطه قامت مقام الحرف الرابع. ينظر: شرح ابن يعيش ٢٩/١، وشرح ابن الناظم ص٠٥٠ هذا وقد خالف ابن الأنباري غيرَهُ حيث جعل محرك الوسط كساكنه في حواز الوجهين فيه. ينظر: شرح المرادي ١٤١/٤، والتصريح ٢١٨/٢، وشرح الأشموني ٣/١٩١،

<sup>(</sup>٣) "سَقُر" و"لَظَى" من أسماء النار، أحارنا الله منها.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) في أ: "الأوسط" موضع "الوسط"

<sup>(</sup>٦) ينظران في: اللسان "م و ه" ٤٤٢/١٧، و "ج و ر" ٥/٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) في أ: "الأوسط" موضع "الوسط".

<sup>(</sup>٨) خالف فيه عيسى بن عمر، وأبو زيد، والجرمي، والمبرد، فذهب هؤلاء إلى حواز الوجهين فيه. ينظر: الكتاب ٢٤٢/٣، والمقتضب ٣٠٠٥، والأصول ٢٥٠٨، والتبصرة ٢/٣٥، وشرح الكافية الشافية ٣٢/٢، وشرح المرادي ٢١٤٢، والتصريح ٢١٨/٢.

## وجْهانِ فِي العادِمِ تَذْكَيراً سَبَق وعُجْمةً كـ" هندَ" و المنعُ أَحَـق

إذا كان المؤنث بالمعنى على ثلاثة أحرف ساكن الوسط، ولم يسبق استعماله في التذكير كـ"زيد"، ولا هو أعجمي كـ"ـجُور" جاز فيه وجهـان (١) الصرف وتركه وذلك كـ"ـهند" و"دَعْد" و"جُمْل" إلاّ أن ترك صرفه أولى. (٢) والعَجَمِيُّ الوضع والتعريفِ معْ 
زيد على الثلاث، صَرْفُه امتنع

هذه العلة الرابعة "مما يمنع" (٢) مع العلمية، وهي العجمة، ومعناه: أن تكون العَجَم -والمراد بهم من (٤) عدا العرب قد (٥) وضعت الاسم في لغتها علما -وهو المراد بصدر البيت وشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف كـ"يوسف" و"يُونس" و"إبراهيم" و"تُمود" وإليه أشار بقوله:

... ... مع زَيدٍ على الثلاث ... فلسو وضعته العجم العجم المعلم المعلم المعام ال

<sup>(</sup>١) في أ: "الوجهان".

<sup>(</sup>۲) نقل عن الزحاج منع صرفه، وذلك لأن السكون لا يغير حكما أوجبه احتماع علتين مانعتين، والجمهور على حواز الوجهين، وأكثرهم يرجح عدم صرفه. ينظر: الكتاب ٢٤٠/٣ / ٢٤١٠ والمقتضب ٣٠٥٥، والأصول ٢٥٥٨، ونظر: الكتاب ٢٥٥١، وشرح الكافية الشافية ٢١٩١، وشرح ابن الناظم ص١٦٥، وشرح المرادي ٢٤٢٤، والتصريح ٢١٨/٢، وشرح الأشموني

<sup>(</sup>٣) قال في ب: "بدل ما بين القوسين" "وهو ما يمنع".

<sup>(</sup>٤) في أ: "ما" موضع "من"، والمناسب للعقلاء ما في ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: "وقد" موضع "قد".(٦) في أ: "العرب" وهو سهو.

ك" حجُوالق"(۱) و"لِجام"(۲) لم يمتنع صرفه عند استعمال العرب لـ علَما، ولو كان على ثلاثة أحرف لم يمتنع صرفه سواء كان ساكن الوسط كـ " ـ نُوْح" و"لُوْط" أو متحركه كـ " ـ شَرَر"(۲)، وبعضهم (۱) يحكِى في ساكن الوسط(٥) منه –ما لم يكن مؤنثا كـ " ـ ماه" و " جُور" - الوجهين و لم يرد في القرآن إلا مصروفا، نحو: ﴿فَآمَنَ له لُوطّ ﴾(١) ﴿قال نوح ﴾. (٧)

- (٧) من الآية ٢١، من سورة نوح.
- (A) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام طردا لعبارته في أمثالها.
  - (٩) اشترطوا في الوزن المانع من الصرف شرطين:

أحدهما: أن يكون لازما. الثاني: أن لا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم. ينظر تفصيله في: شرح الكافية الشافية ١٤٦٣/٣، وشرح ابن الناظم ص٢٥٢، وشرح المرادي ١٥١/٤، وأوضح المسالك ٢٦٦/٤، والتصريح ٢٢٠/٢–٢٢١.

<sup>(</sup>١) الجُوالق: -بضم الجيم وفتح اللام وكسرها- وعماء من الأوعية، وهو معرب، اللسان "خلق" ٣١٨/١١.

<sup>(</sup>٢) اللجام:حبل أوعصاتدخل في فم الدابةوتلزق إلى قفاه. ينظر: اللسان "لجم" ٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) شَتَر: بفتح أوله وثانيه -اسم لقلعة بأرّان بين بردعة وكنجة-. تنظر في: القاموس "ش ت ر" ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٤) المراد بقوله: "بعضهم" عيسى بن عمر فقد نقل عنه تجويزه الوجهين، وذهب إليه -أيضا- الجرجاني والزمخشري. ينظر: المقتصد ٩٩٥/٢، والمفصل من حلال شرح ابن يعيش ٧٠/١، وشرح الكافية الشافية ٣٩٩٢، وشرح ابن الناظم ص١٥٦، وشرح المرادي ٤٥/٤، والتصريح ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط "الوسط" من: أ. (٦) من الآية ٢٦، من سورة العنبكوت.

ذلك بوزن "أَفْعَل" كما في الصفات، ولا بما يخص الفعل() من الأوزان بل يؤثر في المنع ما يخص الفعل كـ من الأوزان بل يؤثر في المنع ما يخص الفعل كـ من على والمنطب فيه كـ أحمد ويعلَى والمنطب والمنطب والمنطب والمنطب والمنطب والمنطب على معنى في الاسم، بحرف يدل الابتداء به على معنى في الفعل، ولا يدل على معنى في الاسم، كحروف المضارعة. (3)

وما يصير علما من ذى ألف زيدت الإلحاق فليس يَنصرف

هذه العلة السادسة مما يمنع مع العَلَمية، وهي "ألف الإلحاق" المقصورة (°) كـ"عَلْقَى" و"أَرْطَى" -علمين (١) لشبهها (٧) بألف التأنيث في الزيادة والموافقة لمثال [ما هي فيه كـ"ستكرى" أمّا ألف الإلحاق الممدودة كـ"عِلْباء" فلا (٨) يمتنع صرف [٩) ما سمي به مما هي فيه لعدم تمام الشبه (١٠) فإنها لا توافق وزن ما فيه ألف التأنيث الممدودة.

## والعلمَ امنع صرْفَه إنْ عُدِلا كَالْفُعَلِ" التوكيدِ أو كالنُّعَلا"

هذه العلة السابعة مما يمنع مع العلمية وهي "العَدْل" من مثال إلى غيره، ويمنع مع العلمية كـ "فُعَلَ" ويعرف عدله بأن يُسمع ممنوع الصرف(١١) وليس

<sup>(</sup>١) سقط "الفعل" من: أ. (٢) شَمَّر: عَلَمٌ لفرس.

<sup>(</sup>٣) الدُّئِل: قبيلة من كِنانة. ينظر: اللسان "دال" ٢٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) أي: في دلالتها على التكلم والخطاب والغيبة.

<sup>(</sup>٥) سقطت "المقصورة" من: أ. إي: لنوعين من النبات.

<sup>(</sup>٧) في أ: "لشبههما" وهو تحريف.(٨) في ب: "ولا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفين ساقط من: أ. (١٠) في أ: "الشبهة".

<sup>(</sup>١١) سقط "الصرف" من: ب.

فيه علّة ظاهرة غير العلمية، نحو: "عُمَر" و"زُفَر" و"زُحَل" النع و"جُمَح" و"ثُعَل" و"ثُعَل" قدّر ذلك كله معدولاً، لأن العلمية لا تستقل بالمنع مع شهرة العدل في هذا الوزن كاغدر" و"فُسَق" في و"أُخر في المناع له من وليس من ذلك "طُوى" من قولهم: "ذى طُوى" لأن المانع له من الصرف على إحدى اللغتين فيه إنما هو التأنيث باعتبار البقعة، ولا يمنع من ذلك كونه على ثلاثة أحرف لقيام حركة وسطه مقام الحرف الرابع.

ويمنع -أيضا- مع شبه العلمية ك"جُمَع" وما يتبعها من ألفاظ التوكيد كالمُعنع -أيضا- مع شبه العلمية كالمُحمَع (١٩) والبُتَعا (١٩)

<sup>(</sup>١) هو: علم لكوكب من الحُنَّس، اللسان: "زحل" ٣٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بطن من قريش، اللسان: "جمح" ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) هي الأنثى من الثعالب، اللسان: "ثعل" ١٨٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) "غُدَر" و"فُسَق" معدولان عن: "غادِر، وفاسِق".

 <sup>(</sup>٥) معدول عن "آخر" بفتح الخاء.

<sup>(</sup>٦) "طُورَى" موضع بالشام، وتكسر طاؤه، وهو يصرف في لغة، وفي لغة أخرى يمنع الصرف كما ذكر الشارح. ينظر: شرح الكافية الشافية الشافية ١٤٧٣/٣ واللسان: "طوى" ١٥٥/٤، وشرح المرادي ١٥٥/٤، والتصريح ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>V) من تكتع الجلد إذا احتمع، اللسان: "كتع" ١٨٠/١٠.

 <sup>(</sup>٨) من البَتْع: وهو طول العنق، اللسان "بتع" ٩/٠٥٠.

 <sup>(</sup>٩) من البَصْع: وهو العرق المحتمع، اللسان: "بصع" ٩/٨٥٣.

"فَعُلاوات"(١) لأن مفرداتها "فَعُلاء" وقياسها الجمع على: "فَعُلاوات" كاصحراوات" وهي معارف بنيّة الإضافة إلى ضمير المؤكّد.

## والعدلُ والتعريفُ مانِعا "سَحَر" إذا به التعيينُ قَصْداً يُعْتَسبَر

مما يمنع صرفه للعدل وشبه (۱) العلمية: "سَحَر" إذا كان ظرفا، وقصد به تعيين سحر يوم بعينه، ولم يتعرف بـ"أل" ولا بالإضافة، نحو: «آتيك يوم الخميس (۱) سحر»، أما شبّهُ العلمية فيه فظاهر لاقتضائه تعيين مسماه بغير قيد،

وقيل: إن تعريف "سَحَر" بالعلمية، لأنه جعل علما لوقت معين، وصرح بـ في التسهيل ٢٢٢ .

وحوّز السهيلي -في أحد قوليه- أن يكون مصروفًا وإنما حذف تنوينه لنية الإضافة. ينظر: نتأتج الفكر: المسألة (٧٤ ص٣٧٥).

وذهب الشلوبين الصغير إلى أنه معرب أيضا، وإنما حذف تنوينه لنية "أل".

ينظر: شرح المرادي ١٥٧/٤ .

وقال أبو الفتح -الملقب بصدر الأفاضل وأحد تلاميذ الزمخشري، والمشهور بالمطرزي- قال: إنه مبنى، لا لتضمنه معنى الحرف، بل لعدم التقارب.

ينظر: شرح المرادي٤/١٥٧، وأوضح المسالك ٤/٩/٤، والتصريح٢٢٣/-٢٢٤.

(٣) في أ: "الجمعة" موضع: "الخميس".

<sup>(</sup>۱) هذا ماذهب إليه الأكثرون وهو اختيار ابن مالك، وذهب الأخفش والسيرافي إلى أنه معدول عن "أنه معدول عن الناظم شرح الكافية الشافية ٣/٥٧٨، وشرح ابن الناظم ص٥٥٥، وشرح المرادي ١٥٤/٤، وأوضح المسالك ١٢٨/٤، والتصريح ٢٢٢/٢، وشرح الأشموني ٢٠٠/٣،

<sup>(</sup>٢) هذا مااختاره ابن عصفور. ينظر: المقرب ٢٨٠/١ .

وأما<sup>(۱)</sup> العدل: فإنه معدول عن: "السَّحَر" لأن النكرات إذا قصد تعيينها بدون إضافة أدخلت<sup>(۲)</sup> عليها "أل" ونظيره في ذلك: "أمس" -إذا أريد به اليوم الذى يلي<sup>(۳)</sup> يومَك من قبله- على لغة من يعربه، وهم بنو تميم، فإنهم لا يصرفونه، لشبه العلمية والعدل عن "الأمس"، نحو:

٤٢١ ... إني رأيتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا( ) ...

٤٢٢ ... عجائزاً مثلَ السَّعَالِي خَمْسا

وليس مبنيًا على الفتح، كما زعم بعضهم(٥) بدليل قول الآخر:

٤٢٣ - اعتصم بالرّجاءِ إنْ عَمَّ باسُ وتناس الذي تَضَمَّن أَمْسس(٢)

ينظر: الكتاب ٢٨٥/٣، وشرح ابن يغيش ٢/٠١-١٠، وشرح الكافية الشافية ٢٨٥/٣، وشرح ابن الناظم ص٢٥٧، والشذور ص١٣٧، والحمع ١٨٩/، والدرر ١٧٥/١، والتصريح ٢٢٦/٢، والخزانة ١٧٧٧، ومعجم شواهد العربية ٤٨٥.

- (٥) المراد بقوله: "بعضهم" الزّحاجي فقد زعم أن بعض العرب يبني "أمس" على الفتح. ينظر: الجمل ص٢٩٩ .
- (٦) هذا البيت من الخفيف، وقائله غير معروف، ويروى "عزّ" موضع "عنّ"، والشاعر يرشد إلى ماينبغي أن يكون عليه الإنسان عند اشتداد الخَطْب ==

<sup>(</sup>١) في أ: "والعدل" موضع: "وأما العدل". (٢) في ب: "أدخل".

<sup>(</sup>٣) سقط "يلي" من: أ.

<sup>(</sup>٤) هذان بيتان من الرجز المشطور، وهما للعجاج، وجميع المراجع التي اطلعت عليها ترويه: "لقد رأيت..."، و"السّعالي": أنثى الغول -فيمايز عمون - أو ساحرة الجن. والشاهد منه قوله: "أمسا" حيث أعربها إعراب الممنوع من الصرف فخفضها بـ"مذ" وعلامة خفضها الفتحة نيابة عن الكسرة، والألف للإطلاق.

وأما عَلَى لغة أهل الحجاز في بنائه على الكسر فلا يدخل في هذا الباب، أما لو لم يرد بـ "سَحَر" التعبين صرف، كقوله: ﴿إِلا آل لوط نجيّناهم بِسَحَر ﴾ (١) وكذا لو أريد به الاسم دون الظرف، إلا أنه يلزم في هذه الحال الإضافة أو "أل" نحو: "طاب سحَرُ ليلتنا" أو "طاب السَّحَرُ".

وابن على الكسرِ "فعَالِ" عَلَما مؤنشاً، وهمو نظيرُ "جُشَما" عند تميم واصرِفَنْ ما نُكّراً من كلّ ما التعريفُ فيه أثرا ما حاء من الأعلام على "فعالِ" كـ"حَذامِ" و"قطامِ" فإن أهل الحجاز يبنونه على الكسر لشبهه بـ"نزالِ" وبابها من أسماء الأفعال، وعليه جاء: عندام فصدّقوها فإن القول ما قالت حَذام فصدّقوها

والتصريح٢/٢٦/، وشرح الأشموني ٢٠٣/٣، ومعجم شواهد العربية ١٩٨ .

<sup>(=)</sup> من الثقة والثبات وانتظار الفرَج، وعدم القنوط واليأس من تبدل الأحوال. والشاهد من البيت قوله: "أمسُ" فقد رفع بالضمة الظاهرة على أنه فاعل وهذا دليل على أن "أمس" معرب لا مبني على الفتح -كما زعم الزجاجي-. ينظر البيت في: أوضح المسالك ١٣٣/٤، والهمع ٢٠٩/١، والدرر ١٧٥/١،

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤، من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الوافر، وهو للجيم بن صعب، وقيل: إنه لديسم بن طارق والأول أرجع.

والشاهد منه قوله: "حذام" في الموضعين فإنه مبنى على الكسر -على لغة أهل الحجاز- ولو أنه أعربه إعراب مالا ينصرف لرفعه على الفاعلية.

ينظر في: الخصائص ۱۸۷/۲، وشرح ابن يعيش ٦٤/٤، وأوضح المسالك ١٣١/٤، والتصريح ٢٢٥/٢، والتصريح ٢٢٥/٢، والتصريح ٢٢٥/٢، وشرح الأشموني ٢٠٣٣، ومعجم شواهد العربية ٣٧٠.

وبنو تميم يعربونه إعراب مالا ينصرف، واختلف في المانع<sup>(۱)</sup> من صرفه، فقال سيبويه والأكثرون: "العدل مع العلمية، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "وهو نظير جُشَما" فإن "جُشَم" فيه العدل والعلمية، وعلى هذا فهو معدول عن "فاعلة" وقال المبرد: (۲) المانع التأنيث المعنوي مع العلمية، فهو (۱۲) كـ"زينب"، وعندى أن قوله أصح، لأن (۱) الموجب لادّعاء العدل ماسبق من وجود منع الصرف مع عدم ظهور علّة أخرى، وهنا (۱۰) قد وجدت علة أخرى، وهي التأنيث، فلا يعدل إلى العدل، وأما نحو:

٥٢٥ - ومَـرَّ د هـرُّ على وبَـارِ فَهَلَكَـتُ جَهْـرَةً وبَــارُ<sup>(١)</sup>

والشاهد منه قوله: "وبارِ" - في الموضعين - فإن الأولى: مبنية على الكسر على لغة أهل الحجاز وأكثر بني تميم. والثانية: معربة إعراب مالا ينصرف على لغة بعض بني تميم. وإنما اختار أكثر بني تميم لغة الحجازيين في هذا، لأنهم يُميلون، وإجناحُ الألف أخفُ عليهم، كما عبر سيبويه. ينظر: الكتاب ٢٧٨/٣. وينظر البيت في: الكتاب ٢٧٩/٣، والمقتضب ٣/٥، ٥، ٣٧٦، والأصول ٢٩٨، وشرح ابن يعيش ٤/٤٢، والمقرب ٢٨٢/١، وشرح الجمل ٢٤٤/٢، وشرح ابن الناظم ص٥٥، وأوضح المسالك ٤/٠٢/١، والشذور ص٥٣١، والهمع المرد ١٨٠، والتصريح ٢/٥٢، وشرح الأشموني ٢٠٤/٢، وديوانه ١٣٥٠، ومعجم شواهد العربية ٢٦١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٢٧٨/٣، والمقتضب ٣٧٣/٣، والأصول ٨٩/٢، والتبصرة ٢/٥٦٥، وشرح ابن يعيش ٤/٤٦-٥٦، وشرح الكافية الشافية ٣٤٢٦/٣، وأوضع المسالك ٤/٠٣١-١٣١، والتصريح ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب ٣٦٨/٣ . (٣) سقط "فهو" من: أ .

<sup>(</sup>٤) في أ: "لا" موضع: "لأن". (٥) في ب: "وهذا" موضع "وهنا".

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت من مخلع البسيط، وكذلك البيت الآتي، وهما للأعشى: ميمون بن قيس.
 وقوله: "وبار"هي أمة قديمة من العرب العاربة.

فقيل إنه استعمال للغتين، فإن آخره مرفوع، لأن قبله:

٤٢٦ - ألم تسروا إرماً وعادا أودى بها الليال والنهار(١)

ثم هذه الأقسام السبعة التي أحد المانعين من صرفها التعريف بالعلمية، إذا نكرت صرف لزوال إحدى العلتين (٢)، فتقول: «ربَّ معدي كرب، وعُمران، وفاطمة، وزينب، وإبراهيم، وأحمد، وأرطى، وعمر لقيتُهم» بخلاف ما لم تكن العلمية سببا في منعه كـ "سكران" وغيره من الصفات المنوعة الصرف، إذا سَمَّيْت بها فإنها إذا نكرّت لم تصرف لبقاء مانعين (١)، وتجويز الأخفش -في أحد قوليه-(١)

وينظر في ذلك-أيضا- المقتصد١/٩٧٩، وشرح ابن يعيش١/٧٠، وشرح الكافية ١٦٥١، والإيضاح في شرح المفصل ١/١٥١، وشرح ابن الناظم ص١٦٠، وشرح المرادي ١٦٥/٤، وأوضح المسالك ١٣٥/٤، والتصريح ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه مع البيت الذي قبله في التعليق (٦).

<sup>(</sup>٢) في ب: "اللغتين" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا قول سيبويه، وبيان ذلك أن هذه الصفات التي أشار إليها الشارح قد أشبهت الفعل وهي نكرة من جهة الوزن أو الزيادة، فلما سمي بها كانت على تلك الحال، فلما عاد إليها التنكير عادت إلى حال قد كانت فيها لاتنصرف. ينظر: الكتاب ١٩٣/٣، والمقتضب ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ذهب الأخفش في حواشيه على الكتاب إلى صرفه، بناء على أن الصفة إذا زالت لاتعود، ولكنه رجع عن مخالفة سيبويه ووافقه في كتابه: "الأوسط" ولذلك انتقد ابن مالك المصنفين الذين يذكرون مخالفته سيبويه ويغفلون موافقته إياه الـــي هــي آخر ما استقر عليه قوله. ينظر: شرح الكافية الشافية ٩٩/٣.

هذا وقد استمسك المبرد بقول الأخفش الأول وهو القول بصرف مازالت علميته من الصفات، وعدَّه هو القياس. ينظر: المقتضب ٣١٢/٣.

صرفه ضعيف، ومما يعود إلى الصرف لزوال إحدى العلتين ماصُغِّر من نحو: "حُميد" و"عُمير"، و"سُميع" و"بُريه" -تصغير: إسماعيل وإبراهيم- لـزوال وزن<sup>(۱)</sup> الفعل في الأول<sup>(۱)</sup>، وزوال<sup>(۱)</sup> لفظ العدل في الثاني، وزوال اللفظ الأعجمي في الآخرين.

وما يكونُ منــــُهُ منقوصـــــا ففــي إعرابـــــــــ فِلـــــجَ "جــــــــوارٍ" يَقْتَـــــفِي

إذا كان الممتنع صرفه للعلمية وعلّة أخرى منقوصا ك"قاضي" إذا سميت به امرأة، وك"يرمي - مسمى به - (٤) فإنك تعربه إعراب "جوار" بأنك تحـذف ياءه رفعا وجرا معوّضا عنها بالتنوين، فتقول: "هذه قاضٍ" و"مررت بقاضٍ" و"هذا يسرمٍ" و"مسررت بيرمٍ" وتثبت في النصب محركة بالفتح، نحـو: «رأيت قاضي الحميلة» (٥) و "رأيت يرميّ"، هذا مذهب سيبويه والأكثرين (٢)،

 <sup>(</sup>١) سقط "وزن" من: أ.
 (٢) في أ: "الأولى" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سقط "زوال" من: أ.(٤) سقط "به" من: أ.

<sup>(</sup>٥) الحميلة: هكذا أثبتت في النسختين، فلعله علم على بلدة، ولم أحده فيما اطلعت عليه من كتب المعاجم، وإنما الموجود: «الحُميَّلِيّة، وجاء لفظ الحَمِيلة مرادا به الكلُّ والعِيال كقولك: "هو حميلة علينا". ينظر: القاموس "حمل" ٣٧٣/٣. ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن الشارح قد جاء بـ "قاضي" على أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو قد جاء بها مضافة إلى "الحميلة"، ومن المعلوم أن الممنوع من الصرف إذا أضيف انصرف، فلعل إضافته لها هنا إلى "الحميلة" وقع سهوا منه (رحمه الله).

 <sup>(</sup>٦) وهو قول الخليل وأبي عمرو وابن أبي إسحاق وجمهور البصريين.
 ينظر: التعليق الآتي (٢).

وعند الكسائي ويونس<sup>(۱)</sup> أن الياء تُقَرُّ ساكنة في الرفع، وتُحرك بالفتحة في الجر والنصب<sup>(۱)</sup>، تمسكا بقوله:

٤٢٧ - ... قد عَجبَتْ منيٌّ ومن يُعَيْليا ...

٤٢٨ - ... لما رأتــني خلقــا مقلوليَـــا<sup>(٢)</sup> ...

وغيرهم(٢) يجعل ذلك ضرورة.

- (۱) وقال به عيسى بن عمر من البصريين والبغداديون. وتنظر المسألة في: الكتاب ٢/٥٠٦ وقال به عيسى بن عمر من البصريين والبغداديون. وتنظر المسألة في: الكتاب ٣١٥/٣ والمقتضب ٢١٥٠٦، وشرح الكافية الشافية ٣١٥٠٠ وأوضح وشرح ابسن الناظم ٦٦٠، وشرح المسالك ١٦٦/٤، والهمع ٢٠٨/١، والتصريح ٢٠٧/٢، وشرح الأشمونسي ٢٠٧/٣.
- (٢) هـذان بيتان مـن الرحـز المشـطور، نسـبا إلى الفـرزدق، ولم أحدهمـا في ديوانه، وقوله: "يعليا" تصغـير: "يعلـي": علـم رحـل، و"خَلَقـا" -بفتـح الخاء والـلام أي: رثّ الهيئة، و"مقلوليا": أي: متحافيا منكمشا. اللسـان "قلا" . ٢٢/٢٠ .

والشاهد منه قوله: "يعيليا" حيث فتح الياء منه، وهـو مصغر "يَعْلَى" ولم ينونه لأنه لاينصرف للعلمية ووزن الفعل، وكان القياس أن يقول: "يعيلٍ" -بالتنوين- لكنه عامله معاملة الصحيح، وهذا موافق لما ذهب إليه يونس والكسائي، وهو عند الخليل وسيبويه ضرورة.

وينظر الرحز في: الكتاب ٣١٥/٣، والمقتضب ١٤٢/١، والخصائص ٢/١، و وشرح ابن الناظم ص٦٦٠، وأوضح المسالك ١٣٩/٤، والهمع ٣٦/١، والدرر ١١/١، والتصريح ٢٢٨/٢، وشرح الأشموني ٢٠٧/٣.

(٣) أي: غير يونس والكسائي وهو الخليل وسيبويه.

# ولاضطـرارٍ أوْتناسـبِ صُـرِف ﴿ وَهُ المَنْعِ،والمُصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصُرُفُ

ينصرف الممتنع صرفه مع قيام المانع من الصرف في موضعين:

أحدهما: ضرورة الشعر، وهو كثير لا اختلاف<sup>(۱)</sup> بين النحاة فيه، وإنما الخلاف في عكسه، وهو: منع صرف المصروف للضرورة، والصحيح حوازه كما ذهب إليه الكوفيون<sup>(۲)</sup>، نحو:

يفوقانِ مرداسَ في مَجْمَع (٢)

٤٢٩ - فما كان حِصْنٌ ولا حابسٌ

#### (١) وقع الاختلاف في نوعين منه:

الأول: مافيه ألف التأنيث المقصورة، فقد منع بعضهم صرفه، وقال إنه لا فائدة فيه، إذ يزيد بقدر ماينقص، وقد رده النحويون. ينظر: شرح المرادي ١٦٩/٤. الثاني: صيغة "أَفْعَلَ مِنْ..." فقد ذهب الكوفيون إلى منع صرفه للضرورة، قالوا: لأن حذف تنوينه إنما هو لأحل "مِن" فلا يجمع بينه وبينها. وذهب البصريون إلى تجويزه، قالوا: لأن المانع له هو الوزن والوصف، وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (٦٩) من الإنصاف. وينظر -أيضا- شرح المرادي ١٦٩/٤.

- (٢) أي: جمهورُهم، فقد خالفهم في ذلك أبو موسى الحامض وهو من شيوخهم، وقد وافقهم بعض كبار البصريين كالأخفش والفارسي، وصوبه كثير من المتأخرين كابن مالك وابنه والمرادي وابن هشام -في الحواشي- وغيرهم. وينظر خلافهم في: الإنصاف (٧٠) ٤٩٣/٢، وشرح ابن يعيش ٦٨/١، وشرح
- وينظر خلافهم في: الإنصاف (٧٠) ٤٩٣/٢، وشرح ابن يعيش ١٩٨١، وشرح الكافية الشافية ١٥٠٩، وشرح ابن الناظم ص١٦٦، وشرح المرادي ١٧١/٤، وأوضح المسالك ١٣٧/٤، والهمع ٢٧٨١، والتصريح ٢٢٨/٢.
  - (٣) هذا البيت من المتقارب، وهو للعباس بن مرداس الله-.

والشاهد منه قوله: "مرداس" حيث منعه من الصرف -للضرورة- وهـ و اسم مصروف. ينظر البيت في: الإنصاف ٩٩/٢، وشرح ابن يعيش ١٨٨١، وشرح ابن الناظم ص٦٦٢، والهمع١/٣٧، والدرر ١١/١، والخزانة ١٧٧١، وشرح الأشموني٣٠٨٠٣.

الثاني: طلب التناسب لما بعده، كقراءة نافع: (١) ﴿ سلاسلاً وأغلاله ﴿ (١) أُو لما قبله كقراءة الأعمش: (١) ﴿ ولا تَلدَرُنَ وَدَاً ولا سواعاً ولا يغوثاً ويعوقاً ﴾. (٤)

#### إعر اب الفعل

لمّا فرغ من ذكر إعراب الاسم وأحكامه، وعوارضه، أخذ في ذكر إعراب الفعل وقد سبق أن الإعراب مختص بالمضارع منه، وقول الكوفيين إنّ "افْعَلْ"(٥) مجزوم بلام مقدرة ضعيف.(٦)

ارفع مضارعا إذا يجسرد من ناصب وجازم ك"تَسْعَلُه

اختار المصنف أن الرافع للفعل المضارع تجرده من الجازم والناصب موافقة للكوفيين، وردّ قول البصريين: (٧) إن الرافع له وقوعه موقع الاسم بثبوت

<sup>(</sup>۱) وقد قرأ بها -أيضا- الكسائي، وأبوبكر وغيرهما، وقرأها الباقون بغير تنوين. ينظر: النشر ٣٩٤/٢، والحجة ص٧٣٧، والبدور ص٣٣٠، والمهذب ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤، من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) وتنظر قراءته في: شواذ القراءات لابن خالويه ص١٦٢، ونسبها الفراء إلى عبدالله، أي: ابن مسعود.

ينظر: معاني القرآن ١٨٩/٣ .

 <sup>(</sup>٤) من الآية ٢٣، من سورة نوح.
 (٥) سقط "إنّ" من: ب.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكر الخلاف في ذلك عند الحديث عن المعرب والمبني.

<sup>(</sup>٧) في المسألة قولان آخران لم يتعرض لهما الشارح.

أحدهما منسوب للكسائي، ومفاده أن رافع الفعل المضارع حروف المضارعة، والآخر لثعلب، ومفاده أن رافعه المضارعة نفسها -و لم أعثر عليه في كتبه- ==

الرفع بعد أدوات التحضيض، وفي خبر أفعال المقاربة المحردة (١) عن "أن" وفي الصلة، نحو: «جاءني الذي يقوم" مع عدم صلاحية هذه المواضع للاسم، وقدّم الجازم لكونه من خصائص (٢) الفعل.

لا بعدَ علمٍ، والتي مِن بعدِ ظن " تخفيف (<sup>۲)</sup> "أن" من "أن" فهو مطرد وبـ"لن" انصبه و"كي" كذا بـ"أن" فانصب بها،والرفعَ صَحِّحْ واعتقِدْ

الذى ينتصب بعده المضارع ينقسم إلى ماهو ناصب بنفسه، وإلى ماينصب بـ"أن" مضمرة بعده، فبدأ بالقسم الأول وهو أربعة أحرف:

أحدها: "لن" وليست مركبة من "لا" و"أنّ" حذفت الهمزة تخفيفا، ثم الألف لالتقاء الساكنين - كما ذهب إليه الخليل<sup>(1)</sup>، ولا أصلها: "لا" -أبدلت الألف نونا- كما ذهب إليه الفراء، لانتفاء الدليل عليهما، وهي ناصبة بنفسها اتفاقا، والرفع بعدها -فيما حكاه<sup>(٥)</sup> الفراء- نادر كندور الجزم بها في نحو:

<sup>(-)</sup> وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (٧٤) من كتابه "الإنصاف" وبسط القول فيه، فليُنظر هناك، ولينظر -أيضا- المقتضب ١٥/١، وشرح ابن يعيش ١٢/٣، وشرح الكافية الشافية ١٢/٣، وشرح الكافية الشافية ١٣٠/١، وشرح المرادي١٩/٣، والتصريح٢٩/٢، وشرح الأشموني٢٩/٣.

<sup>(</sup>١) وهي ماتعرف بأفعال الشروع.(٢) في ب: "خواص".

<sup>(</sup>٣) الذي اطلعت عليه من متون الألفية وشروحها فيه: "تخفيفها" موضع: "تخفيف أنَّ"، وعلى الأول حاء البيت في شرح ابن الناظم.

<sup>(</sup>٤) ينظر قول الخليل في أصلها في: الكتاب ٣/٥، والمقتضب ٧/٧.

 <sup>(</sup>٥) لم أعثر على حكاية الفراء التي أشار إليها الشارح ولا على قوله على أصل "لـن"
 في معانيه.

٤٣٠ ... ... فلن يَحْلَ للعينـينِ بعـدَكِ مَنْظَـرُ<sup>(۱)</sup>
 وتقتضي نفي ما أثبت بحرف التنفيس، من غير دلالة على التأبيد<sup>(۲)</sup>

(١) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لكثيِّر عزة، وصدره قوله:

أيادِي سَبًا يا عزَّ ماكنتُ بعد كم ... ...

وقوله: "أيادى سبا" أخذه من قولهم: "تفرقوا أيادِي سبا".

ينظر: اللسان "سبي" ٩٠/١٩.

والشاهد من البيت قوله: "فلن يَحْلُ" حيث جزم الفعل المضارع بـ"لن" فحــذف حرف العلة لذلك، وأصله: "يحلو" والجزم بـ"لن" نادر، كما ذكر الشارح.

وينظر البيت في: المغني، الشاهد ٥٢١، وشرح الأشموني ٢١٠/٣، وديوانــه ص ٢٠، ومعجم شواهد العربية ١٥٤.

(٢) يعني أنك إذا قلت: "لن أقوم" -مثلا- احتمال ذلك أنك لاتقوم أبدا، وأنك لاتقوم في بعض أزمنة المستقبل، وربما أراد الشارح بذلك الرّد على مانسبه النحويون إلى الزمخشري من القول بإفادة "لن" التأبيد، وأنه إنما حمله على ذلك معتقده الباطل في نفي رؤية الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، وقد اطلعت على بحث في حقيقة هذه النسبة، قام به أستاذنا الدكتور أحمد هاشم. أسماه: «قضية لن بين الزمخشري والنحوين»، وذكر فيه أن المحققين من شراح الأنم بعض الكتاب الذي عوّل عليه النحاة في تلك النسبة- أثبتوا في شروحهم أن في بعض نسخه "التأبيد" موضع "التأكيد".

أما معتقدُه في الرؤية فهو في الحقيقة غير ناشسىء عن "لن" ودلالتها، وإنما هو ناشىء عن زعمه أن إثبات الرؤية يؤدي إلى القول بالتجسيم والجهة.

قلت: وقد فر الزمخشري من التشبيه فوقع في ماهو شر منه وهو إنكار ماأحبر الله به في كتابه وأحبر به رسوله - الله من رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان من ليس كمثله شيء وهم السميع البصير.

ولا منافاة له.

الثاني: "كي" وظاهر كلامه-هنا- أنها ناصبة بنفسها مطلقا، والصواب ماقسمه في غير (١) هذا الموضع من أنّ المصدرية [ناصبة بنفسها، والتعليلية التي يمعنى اللهم النصبُ بعدها بإضمار "أنْ" وتعرف المصدرية] (٢) بدحول لام التعليل عليها، نحو: ﴿لكيلا تأسوا﴾ (٣) والتعليلية بدحولها على اللام، نحو:

٤٣١-فأوقدتُ ناراًكي ليبصرَضوءُها<sup>(٤)</sup> ... ... ...

لامتناع الفصل بين المصدر وصلته بحرف الجر، ودخول موصول حرفي على مثله، وتقدّر اللام مؤكدة لتعليل "كي"، ومع التجرد عن اللام نحو: ﴿كيلا يكون دُولة﴾ (٥) يجوز الوجهان، ولم يسمع من كلامهم: «كي أن يقوم زيد» وأما نحو:

(١) أي في شرح الكافية الشافية ١٥٣١/٣.

(٢) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

(٣) من الآية ٢٣، من سورة الحديد.

(٤) هذا صدر بيت من الطويل، نسب إلى حاتم الطائي، وإلى منصور النمري، وقيل: هو لرحل من باهلة، وتمامه قوله:

... ... وأخرجت كليي وهو في البيت داخلةُ

ويروى -عند غير الشارح- "نارى".

كما يروى شطره الأول هكذا:

فأبرزتُ ناري ثم أثبت ضوءَها ... ... فأبرزتُ

وينظر البيت في: شرح المرادي ١٧٦/٤، والمغـــني، الشــاهد ٣٣٦، وشــرح الأشموني ٢١١/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٨٦ .

(٥) من الآية ٧، من سورة الحشر.

٤٣٢ – أردتَ لكيما أنْ تطير بِقِرْآيتِي<sup>(١)</sup> ... ... ...

فقيل هـي تعليلية مؤكّدة لتعليل الـلام، والنصب بـ"أنْ"، وقيـل: بـل مصدرية مؤكّدة بـ"أنْ" والنصب بها نفسها.

الثالث: "أنْ" المصدرية نحو: ﴿ والذي أطمع أَنْ يَغْفِرَ لِي خطيئتي ﴾ (٢)

(١) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... ... فتتركها شاً ببيداء بلقع

وقوله: "شنًّا" أي: بالية، كما يطلق الشُّنُّ على الجلد اليابس.

ينظر: اللسان "شنن" ١٠٧/١٧ .

و"البيداء": هي الصحراء، سميت بذلك لأنها تُبيد سالكها، أي: تهلك. اللسان "بيد" 37/2 .

و"البَلْقَعُ" الخالية، والأرض القفر التي لاشيء فيها. اللسان "بلقع" ٣٦٨/٩ . والشاهد من البيت قوله: "لكيما أن" حيث أظهر "أن" المصدرية بعد "كي" وهذه المسألة خلافية، فالبصريون لايجيزون إظهار "أنّ" المصدرية بعد "كي" وهذا البيت لاتقوم به حجة عندهم لعدم معرفة قائله، وحتى لو عُرف قائله فإنه عمول على الضرورة، أو يكون الشاعر أبدل "أن" من "كي".

وأما الكوفيون فيجيزون إظهار "أنْ" بعد "كي" والبيت من شواهدهم.

وتنظر المسألة والخلاف فيها في: الإنصاف المسألة (٨٠) ٧٩/٢ .

وينظر البيت والخلاف في المسألة -أيضا- في: شرح ابن يعيش ١٩/٧، وشرح المكافية ٢٣٩/٠، والجنبى الدانبي ص٢٧٨، وشرح المرادي ١٧٧/٤، والمغني، الشاهد ٣٣٣، وأوضح المسالك ١٥٤/٤، والتصريح ١٣١/٢، والخزانسة ٤٨٤/٨، وشرح الأشموني ٢١١/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٣٠.

(٢) من الآية ٨٢، من سورة الشعراء.

وتعرف بصحة تأرّلها ومابعدها بالمصدر، بخلاف المحففة من الثقيلة، وهي: الواقعة بعد فعل دال على العِلْم، نحو: ﴿عَلِمَ أَنْ سيكونُ ﴾(١) فإنه يتعين رفع الفعل بعدها، وأكثر مايقع مفصولا منها بحرف تنفيس أو نفي أو "قد" أو "لو" -كما سبق- وقد يأتي بلا(١) فصل(١)، كقوله:

۴۳۳ – علموا أن يُؤمَّلون فجادوا<sup>(٤)</sup> ... ... ...

والنصب بعدها في قراءة بعضهم: ﴿ أَفَلا يَرُونُ أَنْ لايرجع ﴾ (\*) نادر، فإن وقعت بعد فعل دال على الظّن ك "حسب" و "زعم" و "ظن" ونحوها حاز أن تُحعل مصدرية ناصبة ، وأن تجعل مخففة من الثقيلة فلا (١) تعمل، ويكون الفعل بعدها مرفوعا، وبهما قرئ - في المتواتر - ﴿ وحسبوا أَنْ لاتكونُ فَتَنَهُ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠، من سورة المزمل. (٢) في ب: "بدون" موضع "بلا".

<sup>(</sup>٣) سقط "فصل" من: ب.

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من الخفيف، وقائله غير معروف وتمامه قوله:

<sup>...</sup> قبل أن يسألوا باعظم سُولِ والشاهد منه قوله: "أن يؤملون" حيث وقع الفعل المضارع مرفوعا بثبوت النون بعد "أن" المخففة من الثقيلة ولم يفصل بينها وبينه فاصل، وهذا خلاف الأكثر. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٥٢٥٣، والجنبي ٢٣٧، والهمع ينظر البيت في: والمدر ١٠٢١، والتصريح ٢٣٣١، وشرح الأشموني ٢٢١، ومعجم شواهد العربية ٢٢٤.

من الآية ۸۹، من سورة طه. وتنظر القراءة بالنصب في: إملاء مامن به الرحمين
 ۲۲۲/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ . (٦) في ب: "ولا".

<sup>(</sup>٧) من الآية ٧١، من سورة المائدة، وقرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وحلَف برفع النون من "تكون" وقرأ الباقون بنصبها. ينظر: النشر ٢٥٥/٢، والحجة ص٢٣٣، والبدور ص٤٤، والوافي ص٢٥٣، والمهذب ١٩٣/١.

وتترجح المصدرية عند عدم الفصل بينها وبين الفعل، ولذلك أجمعوا على النصب في ﴿أحسب الناس أن يتركوا ﴾. (١)

وبعضهم أهمل "أن" حملا على "ما" أختِها حيثُ استحقت عملا

بعض العرب يهمل "أن" (٢) مطلقا حملا لها على "ما" المصدرية فيأتي بالفعل بعدها (٣) مرفوعا كما يأتي به بعد "ما" (٤) المصدرية في نحو: ﴿ويعلم ماتفعلون ﴾ (٥) ومنه قوله:

٤٣٤ – أنْ تقرآن علىأسماءً-ويحكما-<sup>(١)</sup> ... ... ...

- (١) من الآية ٢، من سورة العنكبوت.
  - (٢) سقطت "أن" من: ب.
  - (٣) سقطت "بعدها" من: أ.
- (٤) هذا قول البصريين، وهو حملها على "ما" المصدرية، وأما الكوفيون فهمي عندهم المخففة. ينظر: الإنصاف ٦٣/٢ه .
  - (٥) من الآية ٢٥، من سورة الشورى.
  - (٦) هذا صدر بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... مين السلام وأنَّ لا تُشعرا أحدا والشاهد منه قوله: "أن تقرآن" حيث ثبت الفعل المضارع مرفوعا بالنون مع دخول "أن" عليه، فدل ذلك على "أنْ" لا تعمل عند بعض العرب كما ذكر الشارح.

وينظر البيت في: مجالس ثعلب ٢٠٢١، والخصائص ٢٩١/١، والإنصاف ٢٩١/١، وسرح البيت في: مجالس ثعلب ٢٥١، والخصائص ٢٩١/١، والإنصاف ٢٦٢/١، وشرح البن الشافية ١٥٦/١، وشرح المرادي ١٨٦/٤، وأوضع المسالك ١٥٦/٤، والمغني، الشاهد ٣٥، والتصريح ٢٢٢/٢، والحزائمة ٨/٠٤١، وشرح الأشموني ٢٥٥/٢،

وقرئ -شاذًا- ﴿ لَمْ أَوَادُ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَة ﴾ (١) وأندر منه الجزم بها في نحـــو:

٥٣٠ - ... تعالوا إلى أن يأتنا الصيدُ<sup>(٢)</sup> نحطب

وتقع "أن" تفسيرية (٢) وزائدة فلا (٤) تعمل شيئا، وتعرف الأولى بأن يتقدم عليها جملة متضمنة لمعنى القول دون حروفه، وأكثر مايليها الأمر، نحو:

(١) من الآية ٢٣٣، من سورة البقرة، والقراءة برفع الفعل "يتمُّ" ونصب "الرَّضَاعـة" قال في البحر المحيط: «ونسبها النحويون إلى بحاهد».

ينظر ٢١٣/٢، وكذلك هي منسوبة إلى بحاهد في شواذ القرآن لابن خالويه ص١٤، وقد نسبها ابن هشام في المغني ص٢٨، والأوضح ١٥٦/٤ إلى ابن محيصن.

(٢) هذا عجز بيت من الطويل، وهو الأمرئ القيس، وصدره قوله:

إذا ماغـــدونا قال وِلـــدانُ أَهلِنــا ... ...

ورواية الديوان:

إذا ماركبنا قال وِلدانُ أهلنا تعالوا إلى أنْ يأتيَ الصيدُ نحطب

والشاهد من البيت -على رواية الشارح- قوله: "أن يأتنــا" حيـث دخلـت "أن" المصدرية على الفعل المضارع فجزمته بحذف حرف العلة من آخره.

وينظر البيت في: المحتسب ٢٩٥/٢، والجنى ص٢٤٤، والمغني، الشاهد ٣٣، والخزانة ٢٩٢/٤، ومعجم شواهد العربية ٥٣ .

- (٣) مذهب البصريين أنّ "أنْ" المفسرة قسم برأسه، ونقل عن الكوفيين أنها عندهم- المصدرية. ينظر: المغنى ص ٢٩٠.
- (٤) ذهب الأخفش إلى أنّ "أن" الزائدة قد تنصب الفعل. ينظر قوله ومااستدل به في: إملاء مامنّ به الرحمن ١٠٣/١، وشرح الكافية ٢٣٥/٢، والمغني ص٣٢ .

﴿فَأُوْحَى إِلِيهِم أَنْ سَبِّحُوا بَكُوةَ ﴾ (١) ﴿فَأُوحِينَا إِلِيهِ أَنْ اصنعَ الفُلْكَ ﴾ (٢) وَأَكْثَرُ مَاتَقَعَ الثَانِيةَ بَعَدُ "لَمَّا" نَحُو: ﴿فَلَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ (٣) ﴿وَلَمَا أَنْ جَاءَتُ رَسُلُنَا لُوطًا ﴾. (٤)

ونصبوا بـ"إِذَنِ المستقبَلا إِنْ صُدِّرَتْ والفعلُ بعدُ موصلا أو قبلَه اليمينُ، وانصبْ وارفعا إذا "إذَن" من بعدِ عطفٍ وَقَعا

هذا هو الحرف الرابع مما ينصب الفعل بنفسه، وهو "إذن" قال سيبويه: «وهي حرف حزاء وحواب» (٥) وذكر المصنف لعملها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الفعل الذى دخلت عليه مستقبلا، فـلا يجـوز النصب في نحو: «إذن تصدق» جوابا لمن قال: «أحب زيدا».

الثاني: أن تكون مصدرة (٢)، فلو وقعت حشوا كقوله:

٣٦ - لين عاد لي عبدُ العزيزِ بمثلِها وأمكنني منها إذَنْ لا أُقيلها

 <sup>(</sup>١) من الآية ١١، من سورة مريم.
 (٢) من الآية ٢٧، من سورة المؤمنون.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٩٦، من سورة يوسف. (٤) من الآية ٣٣، من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب ٢٣٤/٤، ولفظه هكذا: «وأما إذن فجواب وحزاء».

 <sup>(</sup>٦) في ب: "مصدرية" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت من الطويل، وهو لكثير عزّة، وكان قد مدح عبدالعزيز بن مروان فأعجبته مِدحتُه، فقال له: احتكم، فطلب أن يكون كاتبه وصاحب أمره، فطرده وغضب عليه.

والشاهد منه قوله: "إذن لا أُقيلها" حيث وقعت "إذن" في حشو الكلام، فأهملت، فلم تنصب الفعل بعدها.

وينظر البيت في: الكتاب١٥/٣، وشرح ابن يعيش ١٦/٩، ٢٢، والمغني، الشاهد ١٩، وأوضح المسالك ١٦٥٤، والشذور ص٣٥٥، والهمع ٧/٧، والدرر٢/٥، والتصريح ٢١٤/٢، والخزانة ٤٧٣/٨، وشرح الأشموني ٢١٦/٣، وديوانه ٧٨.

لم تعمل شيئا، ونحو:

٧٣٧ - ... إنسى إذنْ أهلِكَ أَوْ أطيرا(١)

ضرورة، أو مؤول، فإن تقدمها عاطف ك"الواو" و"الفاء" فالأكثر أن تقدّر خارجة عن التصدر بذلك، فيرفع الفعل بعدها، وبه قرأ السبعة (٢٠): ﴿وَلَا تَلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(١) هذا من الرجز المشطور، وقائله رؤبة بن العجاج، وقبله قوله:

... لا تتركني فيهم شطيرا

و"الشّطير" مثل الغريب، لفظا ومعنى. ينظر اللسان "شطر" ٧٦/٦.

والشاهد منه" إني إذن أهلك عيث نصب الفعل "أهلك" بعد "إذن" مع كونها غير متصدرة، بل واقعة بين "إنّ" مع اسمها وبين خبرها، وقد أجاز ذلك الفراء، وتأوّله البصريون على حذف الخبر، والتقدير: إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف بـ" إذن" فنصب، أو يكون من الضرورة.

ينظر البيت في: معاني القرآن للفراء ٣٣٨/٢، والإنصاف ١٧٧/١، وشرح ابسن يعيش ١٧/٧، وشرح الكافية ٢٣٤/٢، والمقرب ٢٦١/١، وشرح الكافية الشافية ١٥٢/٣، وشرح الكافية الشافية ١٥٣/٣، والرصف ١٥١، واللسان "شطر" الشافية ٣٧٣، والجنى ص٥٥٥، والمغني ص١٦، وأوضح المسالك ١٦٦/٤، والهمع ٢٧/٧، والدرر ٢/٢، والتصريح ٢٣٤/٢، والخزانة ٨٦٥٥، وشرح الأشموني ٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٧٤ وليس في ديوانه.

- (٢) المراد بالسبعة: القرّاء السبعة، وهم: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو ابن العلاء، وابن عامر الدمشقي، وعاصم بسن أبي النجود الكوفي، وحمزة بن حبيب الزيات، والكسائي.
- (٣) من الآية ٧٦ من سورة الإسراء. ووجه الاستشهاد بالآية: رفع الفعل: "يلبشون" بثبوت نونه، وذلك على اعتبار أن «إذن فاقدة للصدراة»، قلت: الأولى أن يقتصر على موضع الشاهد من الآية لاختلاف السبعة في قراءة ما بعده.

نَقيراً (١) وبعضهم (٢) ينصب بعدها ولا يخرجها عن التصدر [سبقُ العاطف لها من لها] (٢) كما لا يخرج سبق العاطف أدوات الاستفهام عما استقر لها من التصدر، نحو: ﴿ومن يغفر الذنوب إلاّ الله ﴿ فَمن يَهدي من أضلّ الله؟ ﴾ (٥) وبه (٦) قرئ في الآيتين (٧) -شاذّا- فإطلاق المصنف التحيير بين الرفع والنصب غير مستقيم، لاسيما وقد تقدم النصب. (٨)

الثالث: أن يتصل بها الفعل، فلو فصل بينهما(٩) نحو: "إذن زيدا أكرمُه"

(١) من الآية ٥٣ من سورة النساء.

- (٤) من الآية ١٣٥ من سورة آل عمران.
  - (٥) من الآية ٢٩ من سورة الروم.
- (٦) أي: بالنصب المفهوم من قوله: «وبعضهم ينصب بها»، وفي أ: "وبهما" موضع: "وبه" وهو تحريف.
- (٧) أما الآية الأولى وهي: ﴿وإذن لايلبثون﴾ فقد قرأها أبيّ بن كعب، وعبدالله بن مسعود: "وإذن لايلبثوا". ينظر: مختصر شواذ القرآن ص٧٧، والبحر المحيط ٦٦/٦. وهي من شواهد الكتاب ١٣/٣، وينظر: معاني القرآن للفراء ٢٣٧/٢، وشسرح المفصل ١٦/٧، والمغني ص١٧، والتصريح ٢٣٥/٢.

وأما الآية الثانية وهي: «فإذن لايؤتون الناس...» فقد قرأها أبيّ: «فإذن لايؤتوا الناس...». ينظر: مختصر شواذ القرآن ص٧٧، والبحر المحيط ٦٧٣/٣، ومعاني القرآن للفراء ٢٧٣/١، والمغنى ص١٧ .

- (٨) أي: في النظم، حيث قدمه على الرفع.
  - (٩) سقط "بينهما" من: أ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت الإشارة إلى أنه الفراء في التعليق (١) بالصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) قال في أ: بدلا مما بين المعقوفين: «بذلك فيرفع الفعل بعدها» وهو انتقال نظر.

لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:

٤٣٨ – إذن –وا للهِ – أرميَهُم بحربِ (١)

وإليه أشار المصنف بقوله: "أو قبله اليمينُ" ولا حجة لمن أجاز الفصل بالنداء أو الدعاء (٢) أو (٢) معمول الفعل.

... تُشيب الطفــلَ مــن قبــل المشـيب

وجميع الروايات التي اطلعت عليها ترويه: "نرميهم" وهي كذلك في الديوان.

والشاهد منه قوله: "إذن -والله- أرميَهم" حيث انتصب الفعل بـ "إذن" ولم يبطل عمله مع وجود الفاصل، لكونه قسما.

وينظر البيت في: أوضع المسالك ١٦٨/٤، والمغني، الشاهد ١١٨٠، والشذور ص٥٦، والممع ٧/٢، والدرر ٧/٥، والتصريح ٢٣٥/٢، وشرح الأشمونسي ٢١٦/٣، وديوانه ٢٢، ومعجم شواهد العربية ٦٤.

(٢) حواز عمل "إذن" مع الفصل بينها وبين معمولها بالنداء أو الدعاء منقول عن ابن بابشاذ، وأما حواز عملها مع الفصل بمعمول الفعل فمنقول عن الكسائي وهشام. ينظر: الجنى الداني ص٥٥٦، والمغني ص١١، والهمع ٢/٧، والتصريح ٢/٥٦، وشرح الأشموني ٣١٦/٣-٢١٧ . وينظر "إذن" في: الكتاب ٣٩٦/١ .

هذا وقد أجاز ابـن عصفـور الفصـل بـالظرف مـع بقـاء العمـل. ينظـر: المقـرب ٢٦٢/١ .

(٣) في ب: "ومعمول الفعل" موضع: "أو معمول الفعل".

وبين "لا" و"لام جَرِّ" التُزِم إظهرارُ "أنْ" ناصبةً وإن عُسلِم "لا" فأنَّ اعمل مَظْهَرا أو مضمَرا وبعد نفي "كان" حتماً أضمرا

أحدهما: بعد "لام<sup>(۲)</sup> التعليل" إذا لم يقترن الفعل بعدها بـ"لل"، ومن إظهارها قوله تعالى: ﴿وأمرت لأنْ أكونَ أولَ المسلمين﴾ (۲) ومن إضمارها ﴿وأمرنا لنسلِمَ لوبُ العالمين﴾ (٤) فإن اقترن الفعل بعدها بـ"للا" الـتزم إظهار "أن" كما أشار إليه البيت الأول، وسواء كانت "لا" نافية كقوله تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجّة﴾ (٥) ونحوه كثير، أو زائدة موكّدة، نحو: ﴿لئلا يعلم أهلُ الكتاب﴾. (١)

والموضع الثاني: ما إذا عطف المضارع على اسم [ليس] (١) في تأويل

<sup>(</sup>١) في ب: "إظهارها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ذهب البصريون إلى أن ناصب الفعل "أن" مضمرة بعد هذه السلام، وأما الكوفيون فناصبة عندهم هذه اللام نفسها، وذهب ابن كيسان والسيرافي إلى حواز أن يكون الناصب"أن"أو "كي"، والجمهور على أنه "أن" و"كي" لاتضمر. ينظر: الانصاف (٧٩) ٧/٥/٢، وشرح ابن يعيش ١٩/٧، والجنى ص٥٦، والمغنى ص٢٥١، والتصريح ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢ من سورة الزمر.(٤) من الآية ٧١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٥٠ من سورة البقرة. (٦) من الآية ٢٩ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق لا يصح الكلام بدونها.

الفعل، كما يأتي، والإضمار الواحب(١) في خمسة مواضع:

أحدها: بعد لام الجر الواقعة بعد "كان" المنفية الدالة على المضي إما بلفظه نحو: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لَيذُرَ المؤمنين ﴾ (٢) وإما لاقترانها بـ الله الحود: ﴿ مُمَ يَكُنَ اللهُ لَيغَفَرُ هُم ﴾ (٢) وتسمى لام الحجود. (٤)

كــــذاك بعـــدَ "أو" إذا يصلُحُ في موضعها حتى أوِ الاَ "أنْ" خَفِـــي

. . . . .

- (١) في أ: "الجائز" وهو تحريف.
- (٢) من الآية ١٧٩ من سورة آل عمران.
  - (٣) من الآية ١٣٧ من سورة النساء.
- (٤) ذهب البصريون إلى أن ناصب الفعل "أن" مقدرة بعد هذه اللام ولا يجوز إظهارها، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل منتصب بهذه اللام نفسها، وأنه يجوز إظهار "أن" بعدها للتوكيد.
- وقد عقد الأنباري لهذا الخلاف المسألة (۸۲) من كتابه الإنصاف ۱۳۹۲، والجنى فلينظرها من أراد التفصيل. ولينظر -أيضا- البحر المحيط ۱۲۲/۳، والجنى الدانى ص۱۵۸، والمغنى ۲۳۲/۱، والتصريح ۲۳۰/۲.
- (٥) ذهب البصريون إلى أن "أو" هذه عاطفة، والفعل بعدها منصوب بـ" أن مضمرة، وذهب الكسائي إلى أن "أو" هي التي نصبت الفعل بنفسها، وذهب قوم من الكوفيين -منهم الفراء- إلى أن ناصب الفعل هو الخلاف.

ينظر: الكتاب ٢٨/٣، والمقتضب ٢٨/٢، ومعاني القرآن للفراء ٢٣٥/١، وشرح ابن يعيش ٢١/٧، وشرح الكافية الشافية ٢١/٤، والرصف ص٢١٢، والجنى الداني ص٢٤٨.

وقول المصنف: "أو إلا أن" لا حاجة إليه (٢)، لأن "أن" مقدرة [في الموضعين] (٣) وقد يتعين التقدير (١) الأول، نحو: «لأسيرن أو أدخل (٥) البصرة» وقوله:

٤٣٩ – لأستسهلنَّ الصَّعبَ أُوأُدْرِكَ الْمُنَى<sup>(١)</sup> ... ...

وقد يتعين الثاني، نحو: «لأطلّقنّكِ أو تُحْسِيني صُحبتي»، وقوله:

• ٤٤ - وكنت إذا غمزتُ قناةً قومٍ كسرتُ كُعوبَها أو تستقيما (V)

(١) أيّ: التي بمعنى: "إلى" لا التي بمعنى "كى".

وإنما تكون "أو" مقدرة بـ "حتى" إذا كان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، وإلا فهي مقدرة بـ " لِلا ".

ينظر: شرح ابن الناظم ص٦٧٣، وشرح المرادي ١٩٨/٤.

- (٢) الذي لا يحتاج إليه -في نظري- قول المصنف: "أَنْ حَفي" فقط.
- (٣) ما بين المعقوفين ليس في: أ. (٤) سقط "التقدير" من: ب.
  - (٥) في أ: "لأدخل" موضع "أدخل" وهو تحريف.
  - (٦) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... ... فما انقادت الآمال إلا لصابر والشاهد منه قوله: "أو أدرك" حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد "أو" التي تمحضت لمعنى: "حتى" الغائية. ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص٦٧٣، وأوضح المسالك ١٧٢٤، والمغنى، الشاهد ١٠٥، والشذور ص٣٦٤، والهمع وأوضح المسالك ٢٢٢٤، والتصريح ٢٣٦٢، وشرح الأشموني ٢٢٢٣، ومعجم شواهد العربية ٢٧٢،

(٧) هذا البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم، وقوله:

وقد يجوز الأمران نحو: «لألزمنَّكَ أو تقتضيَني حقيّ».

وبعد "حتى" هكذا إضمارُ "أنْ" حتمٌ، كـ" جُدْ حتى تَسُرَّ ذا حَزَنَ وتلِو "حتَّى" حالاً او مــؤولا بــه ارفعـنَّ وانصِــبِ المستقبلا

هذا الموضع الثالث: مما يجب فيه إضمار "أن" وهو بعد "حتى"(١) الجارة، سواء كانت لانتهاء الغاية نحو: ﴿وزُلزلوا حتى يقولَ الرسولُ ﴾(٢) أو للتعليل نحو: ﴿لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفَضُّوا ﴾(٦) أو محتملة لهما نحو: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾(٤) وشرط النصب

<sup>(-) &</sup>quot;غمرت" الغمز: العَصْر باليد، أو التليين، اللسان "غمز" ٢٥٦/٧، و"القناة" الرمح، و"الكعوب" جمع "كعب" وكعوب القناة هي: العُقَد والنتوء الناشزة في أطرافها.

والشاهد من البيت قوله: "أو تستقيما" حيث انتصب الفعل بأن مضمرة وحوبا بعد "أو" التي تحمضت لمعنى "إلاّ"، ينظر البيت في: الكتاب ٤٨/٣، والمقتضب ٢٩/٢، وشرح ابن يعيش ١٥/٥، والمقرب ٢٦٣١، وشرح الكافية الشافية الشافية الر٠٤٥، وشرح ابن الناظم ص٢٧٤، واللسان: "غمز" ٢٠٢٥، وأوضح المسالك ٢٥٢٤، والمغنى، الشاهد ٢٠٤، والشذور ص٣٦٥، وشرح ابن عقيل المسالك ٢٧٣٤، والمغنى، الشاهد ٢٠٤، والشذور ص٣٦٥، وشرح ابن عقيل ٤/٤، والتصريح ٢٢٢٦، وشرح الأشموني ٢٢٢٢، ومعجم شواهد العربية ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱) ذهب البصريون إلى أن "حتى" حارة، والنصب بـ"أنّ" مضمرة وحوبا بعدها، وذهب الكوفيون إلى أن "حتى" هي الناصبة للفعل، وأنه يجوز إظهار "أن" بعدها. ينظر مزيدا من التفصيل في: الإنصاف المسألة (۸۰) ۹۷/۲، وشرح ابن يعيش ۱۹/۷، والجني الداني ص٥٠، والهمع ۸/۲.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢١٤، من سورة البقرة، (٣) من الآية ٧، من سورة المنافقون.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩، من سورة الحجرات.

بعدها أن يكون الفعل مستقبلا كما مثل، فأما إن كان حالا أو مؤولا بالحال تعيّن رفعه فمن الحال قولهم: «مرض حتى لا يرجونه» ومن المؤول به قراءة نافع ﴿حتى يقولُ الرسولُ ﴾(١) إذ هو في تأويل: حتى حال الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك.

وشرط الرفع أن يكون ما بعدها فضلة مسببا عما قبله، فلا<sup>(۲)</sup> يجوز الرفع في<sup>(۱)</sup> نحو: «سَيري حتى أدخلَها» لانتفاء الفضلية (٤)، ولا في نحو: «لأسيرن حتى تطلع الشمس» لانتفاء السببية. (٥)

وبعد "فا" جوابِ نفي أو طلب محضين "أن" - وسرَّه حتم " نَصَب

هذا الموضع الرابع مما يجب فيه إضمار "أنْ" وهو بعد (٢) الفاء الواقعة حوابا لنفي محض [نحو: ﴿لا يُقضى عليهم فيموتوا﴾ (٧) أو طلب محض (٨)

<sup>(</sup>١) من الآية ٢١٤، من سورة البفرة، وقد قراها نافع برفع الفعل: "يقول" وقراها الباقون بنصب الفعل. ينظر: النشر ٢٢٧/٢، والحجة ص١٣٠، والبدور ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) في ب: "ولا". (٣) سقط "في" من: أ.

<sup>(</sup>٤) إذ لو رفع ما بعد "حتى" لكانت ابتدائية، ولكان ما بعدها بدون خبر.

<sup>(</sup>٥) أي أن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٦، من سورة فاطر. (٨) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

سواء كان أمرا نحو:

ا ٤٤ - يا نـاقُ سِيري عَنَقاً فَسيحا إلـــى سليمـــــانَ فنستر يحــــا(١) أو نهيا نحو: ﴿لا تطغوا فيه فيحلُ ﴿(٢) أو دعاء كقوله:

٢٤٢ - ربِّ وفَّقْنى فلا أعدلَ عن سَنَنِ الساعين في حيرِ سَنن (١)

ويلتحق بذلك حواب الاستفهام والتمني والعَرْض، نحو: ﴿فَهَلْ لَنَا مَنَ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لِنَا﴾ (٤) ﴿لَوْلا أَخْرَتْنِي إِلَى أَضَعُاءَ فَيَشْفَعُوا لِنَا﴾ (٤) ﴿وَوَلَهُ: أَجُلُ قُرِيبُ فَأُصَدَّقَ ﴾ (٦) وقوله:

(١) هذا بيت من الرحز أو بيتان من مشطورة، وهو للفضل بن قدامة العجلي الملقب بأبي النحم، قاله في مدح سليمان بن عبد الملك.

وقوله: "عَنَقا" العَنَقُ: ضرب من السير السريع، اللسان "عنق" ٢١/١٤، والشاهد منه قوله: "فنستريما" حيث نصب الفعل بـ"أن" مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في حواب الأمر. ينظر البيت في: الكتاب ٣/٥٣، والمقتضب ١٤/١، وشرح ابن يعيش ٢٦/٧، وشرح الكافية الشافية ٣/٤٤، وأوضح المسالك وشرح ابن يعيش ٢٦/٧، والمدور ص٢٣٧، والهمع ١٨٢/١، والدرر ١٥٨١، والتصريح ٢٨٢/١، وشرح الأشموني ٣٧٧٣، ومعجم شواهد العربية ٤٥٨.

- (٢) من الآية ٨١، من سورة طــه.
- (٣) هذا البيت من الرَّمَل، وقائله غير معروف، والشاهد منه قوله: "فلا أعدِلَ" حيث نصب الفعل بـ"أن" مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في حواب الدعاء. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣/٥٤٥١، وشسرح ابن الناظم ص١٩٧٨، والشذور ص٣٧٣، والهمع ١١/٢، والدرر ١٨/١، والتصريح ٢٣٩/٢، وشرح الأشموني ٢٧٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٧٨.
  - (٤) من الآية ٥٣، من سورة الأعراف. (٥) من الآية ٧٣، من سورة النساء.
    - (٦) من الآية ١٠، من سورة المنافقون.

٤٤٣ - ياابن الكرام ألاتدنوفَتُبْصِرَما قد حدَّثوكَ فما راء كمَنْ سَمِعا(١)

فلو كان النفي والطلب غير محضين، كالنفي الداخلة عليه همزة الاستفهام لقصد التقرير نحو: «ألم تأتني فأحسن إليك» والنفي الداخل على النفي نحو: «ما يزال يأتينا فيحدثنا» والنفي المنتقض بـ" إلا" نحو: «ما يأتينا إلا فيحدثنا» لم يجز النصب وكذلك إن كان الطلب غير محض بأن يكون أمرا بغير "افْعَلْ" كما يأتي:

# و"الواوُ"كـ" الفا"إن تُفْد مفهوم "مَعْ" كـلا تَكُنْ جَلْداً وتُظْهِرَ الجَـزَع

هذا الموضع الخامس مما يجب فيه إضمار "أن" وهو بعد الواو الدالة على المعية، وتسمي "واو الجمع" و"واو الصرف"(٢) وشرط النصب بعدها(٣) أن

يقول الشاعر لمخاطبه: «لقد سمعت عنا أنّا قوم كرماء، فأنَا أعرض عليك أن تزورنا وترى الأمر على حقيقته فليس الخبر كالعيان».

والشاهد منه قوله: "فتبصر" حيث نصب الفعل بأن مضمرة وحوبا بعد فاء السببية حين كان واقعا في حواب العرض. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية السببية حين كان واقعا في حواب العرض. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٦٧٨، والشذور ص٣٧٥، والتصريح ٢٠٩/٢، وشرح الأشموني ٢٢٧/٣، ومعجم شواهد العربية ٢١٣.

- (٢) بهذا سماها الفراء. ينظر: معانى القرآن ٢٣٥/١.
- (٣) ذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل بعد هذه الواو "أن" مضمرة وجوبا، وذهب الكسائي، والجرمي، إلى أن "الواو" هي الناصبة للفعل، وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة. ينظر: الكتاب ٢/٣٤، ومعاني القرآن للفراء ٢/٥٤١، والمقتضب ٢٦٦٢، والأصول ٢٥٤٢، والتبصرة المرآن للفراء ٢٥٥١، والمقتضب ٢٦٢٢، والأصول ٢٥٤/١، والتبصرة ١٥٤٧، والإنصاف (٧٥) ٢٥٥٥، وشرح الكافية الشافية ٢٩٨٧، والرصف ص٤٨٥، والجني ص١٨٧، والمغنى ص٣٩٨.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من البسيط وقائله غير معروف.

يتقدمها ما يتقدم "الفاء" من نفي نحو: ﴿ وَلَّمَا يَعِلْمُ اللَّهُ الذَّيْنَ جَاهِدُوا مَنكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴾ (١) أو طلب من أمر نحو:

٤٤٤ - فقلتُ ادعى وأدعوَ إنّ أَنْدَى لصوتٍ أن ينادِي دَاعيان (٢)

أو نهي نحو: «لا تَكُنْ جَلْدا وتظهرَ الجزعَ» ومثله:

٥٤ ٤ – لاَتَنْهَ عن خُلُقِ وتأتيَ مثلَه<sup>(٣)</sup> ... ... ...

(١) من الآية ١٤٣، من سورة آل عمران.

(٢) هذا البيت من الوافر، وقد اختلف النحاة في نسبته، فنسبه في الكتاب إلى الأعشى، ونُسب إلى الحطيئة، وإلى دِثار بن شيبان، وإلى ربيعة بن حشم، وإلى الفرزدق.

وقد رواه ابن الشجري ضمن أبيات عدتُها ثلاثة عشر بيتا، عزاها إلى دثـار بـن شيبان النمري، وروايته عنده هكذا:

فقلت ادعى وأدعُ فإن أُنْدَى لصوتٍ أن ينددي داعيان وقد وافقه على هذه الرواية الأنباري.

ينظر: مختارات ابن الشجري ص٦، والإنصاف ص٥٣١، وقوله: "أندى" أي: أبغدُ صوتا، اللسان "ندى" ١٨٧/٢، والشاهد منه قوله: "وأدعو" حيث نصب الفعل بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الأمر. ينظر البيت في: الكتاب ٣/٥٤، وشرح ابن يعيش ٣٣/٧، وشرح الكافية الشافية ٣٨/١٥، وشرح ابن الناظم ص٦٨١، واللسان "ندى" ١٨٧/٢، وأوضح المسالك ١٨٢/٤، والشذور ص٣٧٨، وشرح ابن عقيل ١٥٤، والتصريح ٢٣٩/٢، وشرح الأشموني ٣٧٠٧، ومعجم شواهد العربية ٥٠٥.

(٣) هذا صدر بيت من الكامل، وقد نُسب إلى عـدّة شعراء، فنسبه في الكتــاب إلى الأخطل، كما نسبه حَمْعٌ من النحويين إلى أبي الأسود الدؤلي،

ويلتحق بهما التمني، كقراءة بعضهم: ﴿ لِيا لِيَتِنَا نَوِدُ وَلا نُكَذُّبَ ﴾ (١) فلو لم تدل على المعية كالواو العاطفة في قولك: «لا تَاكُلُ السمكُ وتشربُ اللّبنَ» -إذا أردت النهي عن كل منهما- والاستئنافية في قولك: «وتشربُ اللّبنَ» -إذا أردت النهي عن الأول فقط- لم يكن من هذا الباب، لأنك إنما تنصب بـ"أن" إذا أردت الجمع بينهما، وكذلك لا تنصب الفعل بعد الفاء التي لا تدل على الجواب، كالعاطفة في قوله: ﴿ ولا يُؤذَنُ هُم فيعتدرون ﴾ (٢) والاستئنافية في قوله:

(=) وهو من ملحقات ديوانه ص١٣٠، ونُسب -أيضا- إلى المتوكل الليشي، وإلى سابق البربري، وإلى الطّرمّاح، وإلى حسان، وتمامه:

... عار عليك -إذا فعلت - عظيم والشاهد منه قوله: "وتأتي" حيث نصب الفعل بأن مضمرة وحوبا بعد واو المعية في حواب النهى بـ"لل".

ينظر البيت في: الكتاب ٢/٣، والمقتضب ٢٦/٢، وشسرح ابن يعيش ٢٤/٧، وشرح البن يعيش ٢٤/٧، وشرح الكافية الشافية ٢٥٤/٠، وشرح ابن الناظم ص٢٨٢، والمغنى، الشاهد ٢٧٤، والشذور ص٣٧٩، وأوضح المسالك ١٨١/٤، وشرح ابن عقيل ١٥/٤، والتصريح ٢٣٨/٢، والخزانة ٨/٤٢، وشرح الأشمونيي ٢٣٠/٣، ومعجم شواهد العربية ٥٥٥.

(۱) من الآية ۲۷، من سورة الأنعام، وقد قرا حمزة وحفص ويعقوب: "نكذب" -بالنصب وقراها الباقون بالرفع. ينظر: النشر ۲/۷۰۷، والحجة ص٢٤٥٠ والبدور ص٩٩، والوافي ص٢٥٥، والمهذب ٢/٤،٢، ووجه الاستشهاد بالقراءة هو أن الفعل "نكذب" انتصب في حواب التمني بأن مضمرة بعد واو المعية وجوبا. (۲) من الآية ٣٦، من سورة المرسلات.

٤٤٦ - ألم تسألِ الرَّبع القَواءَفينطِقُ (١)

والمراد بالجواب: أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها.

وبعد غير النفي جزما اعتمِد إنْ تسقطِ "الفا" والجزاءُ قد قُصِد وشرط جزمِ بعد نهي أنْ تَضَع إنْ قبل لا دون تَخَالُف يَقَع

المراد بـ"غير النفي" الطلب، فإذا أسقطت الفاء بعد الطلب مع إرادة الجواب بالفعل فحكمه الجزم، نحو: (تعالوا أتل ما حرّم ربّكم) (٢) (فهب في من لدنك وليّا يرثني) (٢) ثم هو بعد الأمر بلا شرط، وبعد النهي بشرط صحة وقوع "إنْ لا" موقع حرف النهي فيكون الكلام مستقيما، نحو: «لا تعصِ الله يدخلُك الجنة» لصحة تقديره بـ" إن لا تعصِ الله يدخلُك الجنة»

(١) هذا صدر بيت من الطويل وهو لجميل بثينة، وتمامه قوله:

... وهل تُخْبِرَنكُ اليسومَ بَيْسداءُ سَمْلَـق؟ و"الرَّبع" هو المكان، والمنزل، والدار نفسها، وربع القوم: محلَّتُهم. ينظر: اللسان "ربع" ٩٨/٩.

و"القَواءُ" القفر الخالي، اللسان "قوا" ٧٣/٢٠.

و"السَّمْلَق" الأرض المستوية، أو الجرداء التي لا شجر فيها، اللسان "سملق" 7./١٢.

والشاهد منه قوله: "فينطق" حيث رفع الفعل على الاستئناف. ينظر البيت في: الكتاب ٣٠/١٣، وشرح ابن يعيش ٢٣/٧، واللسان "معلق" ٢١/١٨، والشدور ص٧٦٣، والمغنى، الشاهد ٣٠٣، وأوضح المسالك ١٨٥/٤، والهمع ٢١/١، والدرر ٢٨/، والتصريح ٢٠٤٢، والخزانة ٨/٤٢، وديوانه ١٤٤، ومعجم شواهد العربية ٢٤٥، من سورة الأنعام.

(٣) من الآية ٦، من سورة مريم.

بخلاف: «لا تعص الله يدخلك النار» فإنه يتعين الرفع فيه لعدم صحة التقدير المذكور، والجزم في قول أبي طلحة (٢): «بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبلك (٢) سهم» على البدل لا على الجواب عند الأكثرين، وفيه نظر، والكسائي لا يشترط ذلك، بل أجاز: «لا تدنّ من الأسد يأكُلُك» على أنه حواب، وهو الصحيح.

والمسألة مبنية على كون الجزم بعد الطلب حوابا لشرط مقدر أو جوابا للطلب نفسه (أ)، فمن قال بالثاني لم يحتج إلى التقدير المذكور.

والأمرُ إِنْ كان بغيرِ "افْعِلْ" فلا تَنْصِب جوابه وجَزْمُه اقبلا قد سبق أن شرط الطلب الذي ينتصب بعده الفعل المقترن بالفاء

<sup>(</sup>۱) وتكون الآية شاهدة للمسألة على قراءة الجزم في "يرثني" وهي قراءة أبي عمرو والكسائي، وقرأها الباقون برفع الفعل. ينظر: النشر ٣١٧/٢، والحجة ص٤٣٨، والبدور ص٩٥، والوافي ص٣١٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمير زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري، النجاري ﷺ اشتهر باسمه وكنيته، ومات في حياة النبي ﷺ. ينظر: الإصابة ١٤٠/٧.

<sup>(</sup>٣) هذه رواية أبي ذر، وروى بالرفع: "يصيبك". تنظر: كلتا الروايتين في صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار ٢٢٩/٤، وانظر رواية الرفع -أيضا- في كتاب المغازى منه ٣٣/٥، ورواه مسلم في كتاب الجهاد ص١٤٤٣ هكذا: «لا تشرف لا يصبك».

<sup>(</sup>٤) الأول قول الجمهور، والثاني قول سيبويه والخليل والسيرافي وغيرهم، واختار الثاني ابن مالك والشارح. ينظر: الكتاب ٩٣/٣-٩٤، وشرح الكافية الشافية الشافية ١٢١٧-١٠٥، وشرح المرادي ٢١٢/٢-٢١٣، وشرح المرادي ٢١٢/٢-٢١٣، وأوضح المسالك ١٨٧/٤، والتصريح ٢٤١/٢.

بإضمار "أنْ" أن يكون محضا، وذلك أن يكون الأمر بصيغة "افْعَلْ" -كما مثل- فلا ينصب بعد الطلب باسم الفعل نحو: «نَزالِ فتصيبُ حيرا» ولا بعد طلب بلفظ الخبر، نحو: «حسبك حديثٌ فينامُ الناسُ» وأجاز الكسائي(١) النصب فيهما، ولا شاهد معه، وأما الجزم بعدهما إذا حذفت الفاء فلا خلاف في جوازه، ومنه في الأول:

٧٤٧- ... ... مكانَكِ تُحمَدِي أو تسترِ يحي (٢) لأن "مكانَكِ" بمعنى: اثبتي.

ومن الثاني قول عمر: «اتُّقَى اللَّهُ امرؤٌ فَعَلَ حيراً يُثَبُّ عليه» (٣) إذ معناه:

(۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۵۵۳/۳، وشرح ابن الناظم ص٦٨٤، وشرح المادي ٢١٤/١، وأوضح المسالك ١٨٩/٤، والهمع ١٤/٢، والتصريح ٢٣٤/٢، وشرح الأشموني ٢٣٤/٢.

(۲) هذا عجز بیت من الوافر، وهو لعمرو بن الإطنابة، وصدره قوله:
 وقولے گلما حَشَات و حاشت ...

والإطنابة: اسم أبيه زيد، والخطاب في البيت لنفسه، و"حشـأت": أي: ارتفعـت ونهضت، و"حاشت": أي: غَلَتْ. ينظر: اللسان "حشأ" ٢٠/١.

والشاهد منه قوله: "تُحْمَدِي" حيث حزم الفعل بحذف النون لكونه واقعا في حواب الأمر. ينظر البيت في: الخصائص ٣٥/٣، وشرح ابن يعيش ٧٤/٤، والمقرب ٢٧٣/١، واللسان "حشاً" ٢٠/١، وشرح المرادي ٢٦/٢، وأوضح المسالك ١٨٩/٤، والشذور ص٢١٤، والمغنى، الشاهد ٣٦٦، والهمع ٢٣٢، والدر ٢/٢، والتصريح ٢٤٢، وشرح الأشموني ٢٣٤/٣، ومعجم شواهد العربية ٨٩.

(٣) هذا القول منسوب إلى العرب، ولم أحد من نسبه إلى عمر، سوى الشارح، ينظر في: الكتاب ٥٠٤،١٠٠٣، والمقرب ٢٧٣/١، وشرح الكافية الشافية الشافية المرادي ١٥٥٣/٣، وأوضح المسالك ١٩١/٤، والتصريح ٢٣٤/٣، وشرح الأشموني ٢٣٤/٣.

"ليتق الله".

# وإنْ على اسمِ خالصِ فِعْلٌ عُطِفْ يَنْصِبُه "أَنْ" ثابِتَا أَو مُنْحَــذِف

٨٤ ٤ - لُلُبسس عباءةٍ وتقرَّ عيني (١) ... ... أو "الفاء" نحو:

٤٤٩ - لـــولا تَوَقَّعُ مُعْتَرٌ فَأُعْطِيَه<sup>(٢)</sup> ... ... ...

(١) هذا صدر بيت من الوافر، وهو لميسون بنت بحدل، وقد تقدم.

(٢) هذا صدر بيت من البسيط، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

كالتراب، أي: فوفق العدّ. ينظر: اللسان "ترب" ٢٢٢/١.

... ما كنت أوثر إتراباً على تَعرَب و"المعترف" هو: الذي يتعرض للمعروف من غير أن يسأل، اللسان "عرر" (٢٣٢/٦ و"الإتراب" هو: الغني، يقال أترب الرحل -إذا كثر ماله-، وصار

و"التَّرَب" -بفتح التاء والراء- هو الفقر، يقال تَرِبَ الرجل -كفـرح- إذا لصـق بالتراب، وذلك يكون عن شدة الحاجة، اللسان "ترب" ٢٢٢/١.

والشاهد من البيت قوله: "فَأُرضيَهُ" حيث نصب الفعل بأن مضمرة حوازا بعد الفاء العاطفة المسبوقة باسم صريح ليس في تأويل الفعل، وهو: "توقع".

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٥٥٨/٣، وشرح المرادي ٢٢٠/٤، والهمع وأوضح المسالك ١٩٤/٤، والمشذور ص٣٨٣، وشرح ابن عقيل ٢٢/٤، والهمع ١٧/٢، والدرر ١١/٢، والتصريح ٢٤٤/٢، وشرح الأشموني ٢٣٦/٣، ومعجم شواهد العربية ٢٢.

أو "ثُمَّ" نحو:

· ٥ ٤ – إني وقتلي سُلَيْكاَّتُم أَعْقِلُه'<sup>(١)</sup>

أو "أو" نحو:

﴿ وما كان لبشر أن يكلمَه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسلَ رسولا ﴾ (٢) وذكر في العمدة أنّ إظهار "أن" في ذلك كله أحسن، وذكر ابنه (٢)

(۱) هذا صدر بيت من البسيط، وهو لأنس بن مدركة الخثعمي، وتمامه قوله:
... كالتَّوْرِ يُضِرَبُ لِلَا عافِتِ البقرُ
و"سُلَيْك" -بزنة كُمِيْت- وهو ابن سُلكَة، وسُلكَة: أمّه، وقد اشتهر بها، وهو
احد العدائين المشهورين، اللسان "سلك" ۲۲۸/۱۲، و"اعقله": أي: أدفع ديته.
و"الثور" فحل البقر، و"عافت البقر": كرهت الشُّرب.

والشاهد منه قوله: "ثم أعقلَه" حيث نصب الفعل بأن مضمرة حوازا بعد "ثمّ" التي عطفت هذا الفعل على اسم صريح ليس في تقدير الفعل، وهو: "قَتْل". ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص٦٨٦، وشرح المرادي٤/٢١، وأوضح المسالك٤/٩٥، والشذور ص٣٨٣، وشرح ابن عقيل ٢١/٤، والهمع ٢٧/١، والدرر ٢١/٢، والتصريح ٢٤٤/٢، وشرح الأشموني ٣٣٦/٣، ومعجم شواهد العربية ١٦١.

- (٢) من الآية ٥١، من سورة الشورى، ووجه الاستشهاد بها هو نصب الفعل "يرسل" بأن مضمرة حوازا بعد "أو" في قراءة غير نافع. ينظر: النشر ٣٦٨/٢، والحجة ص١٤٤، والبدورلا ص٢٨٦، والمهذب ٢٨٦/٢.
- ٣) هو بدر الدين: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الدمشقي، نحوي، لغوي، مشارك في الفقه والأصول، ولد بدمشق، وسكن بعلبك مدة، ثم رجع إلى دمشق، وتصدر للتدريس، وتوفي بدمشق كهالا في المحرم سنة ٦٨٦هـ، ومن مصنفاته «روض الأذهان في المعاني والبيان»، و«شرح الفية والده»، و«المصباح في اختصار المفتاح» أي: «مفتاح العلوم للسكاكي». تنظر ترجمته في: بغية الوعاة ص٩٦، ومعجم شواهد المؤلفين ٢٣٩/١١.

أنه أقيس (١)، ولم يوردا عليه شاهدا.

أما لو كان العطف على اسم مؤول بالفعل كاسم الفاعل في نحو: «الطائر(۲) فيغضبُ زيد الذبابُ» تعين الرفع، ولو كان العطف على فعل(۱) مؤول بالاسم نحو: «ما تأتينا فتحدثنا» -فإن تقديره: «ما يكون منك إتيان فحديث» - فإضمار "أن واحب(1)، لأن (١) المعطوف عليه ليس باسم [خالص فيهما بخلاف المصدر في المُثُلِ المتقدمة فإنه إما اسم] (١) وإما راجع إلى "أن والفعل، اللذين هما في تأويل الاسم، فما خرج عن الاسمية.

والفعلُ بعد"الفاء" في الرجا نُصِب كنصب ما إلى التمني يَنتسب

أجاز الفراء (٧) ووافقته المصنف النصب بعد "الفاء" في حواب الــــرجى لقربه من معنى التمني، ومنه قراءة حفــص (٨): «لعلـي أبلـــغُ الأسباب، أسباب السموات فأطلع». (٩)

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح ابن الناظم ص٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) قوله "الطائر" "أل" موصولة، وصلتها ما بعدها، وهي في تأويل الفعل، أي: الذي يطير. (٣) سقط "فعل" من: أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: "أولى" موضع "واحب". (٥) في أ: "فإنّ" موضع "لأن".

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء ٩/٣، وشرح الكافية الشافية ٩/٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) هو أبو عمر: حفص بن سليمان الأسدي الكوفي، أعلم أصحاب عاصم بقراءته ولد سنة ٩٠٠، وتوفي سنة ١٨٠هـ. تنظر:العبر ٢١٣/١، وحجةالقراءات ص٩٥.

### وشدّ حذف "أن" ونصب في سوى ما مَرّ فاقبل منه ما عَـدْلٌ رَوَى

لا ينصب بـ"أن" مضمرة في غير المواضع المذكورة إلا شذوذا، فيقتصر على المنقول منه، ولا يقاس<sup>(۱)</sup> عليه، ويقع ذلك في الجواب لغير الأشياء المذكورة كقوله:

والحقُ بالحجازِ فأستريحـــا(٢)

١٥٠ - سأتــرك منــزلي لبني تميــمو دونه نحو:

٢٥٢ - وماراعني إلاّيسير بشُرطة (٦)

طة (۳) ... طة

- (١) هذا ما يفيده كلام المصنف هنا وقد صرح به في شرح الكافية الشافية ٩/٣ ١٥٥٥.
- (۲) هذا البيت من الوافر، وهو للمغيرة بمن حبناء، والشاهد منه قوله: "فأستريحا" حيث نصب الفعل بعد فاء السببية مع كونها غير مسبوقة بطلب أو نفي، وهذا لا يكون إلا في الضرورة. ينظر البيت في: الكتاب ۹۲/۳، والمقتضب ۲۶/۲، والحتسب ۱/۹۷، والتبصرة ۳/۳،۱، وشرح ابن يعيش ۷/٥٥، والمقسرب ۱/۲۲۲، وشرح الكافية الشافية ۳/،۵۵۱، والمغنى، الشاهد ۳۲۰، والشذور ص۸۲۳، والهمع ۱/۷۷، والدرر ۱/۱۵، والخزانة ۸/۲۲۸، وشرح الأشموني ۳۲۸، ومعجم شواهد العربية ۸۱.
- (٣) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لمعاوية الأسدي من كلمة يهجو فيها إبراهيم ابن حوران، وتمامه قوله:
- ... وعَهْدِى بِهِ قَيْنَا يَفُسِ بِكِيرِ وَعَهْدِى بِهِ قَيْنَا يَفُسِ بِكِيرِ وَالكِيرِ" هو الزُّقُّ الذي ينفخ فيه الحدّاد، اللسان "كير" ٤٧٤/٦، وفي كلتا النسختين "بسوطه" موضع "بشرطة".

والشاهد فيه وقوع الفعل المضارع "يسير" موقع المصدر، فيقدر بــــان" والقياس الرفع. ينظر البيت في: الخصائص ٤٣٤/٢، وشرح ابن يعيش ٤٧٧/٤، وشرح ابن الناظم ص٦٨٨، والمغنى، الشاهد ٧٩٣، ومعجم شواهد العربية ١٧٨

وأحسنه قولهم: «خُذِ اللَّصَّ قبلَ يأخذَك» (١) و «تسمعَ بالمعيدي خير من أن تراه» (٢)، وقوله:

٢٥٤ - ... ... ونَهْنَهْتُ نفسي بعدماكِدتْ أفعله (٢)
 لتعين الموضع للاسم في الأوليْن، وصلاحيته لـ"ــأنْ" في الثالث.

- (۱) هذا من كلام العرب. ينظر في: شـرح ابن النـاظم ص٦٨٨، وأوضح المسالك ٩٧/٤، والتصريح ٢٤٥/٢، وشرح الأشموني ٢٣٦/٣، والشاهد منه: "يأخذك" فإنه منصوب بأن مضمرة، وليس هذا من مواضع النصب بها وحوبا ولا حوازا.
  - (٢) هذا مَثلً من أمثالهم، يضرب لمن مخبره خير من مرآه.

والشاهد منه: "تسمع" فإنه منصوب بأن مضمرة في غير مواضع الوجوب ولا الجواز، وينظر المثل في: مجمع الأمثال رقم (٦٥٥) ١٢٩/١، وشرح ابن الناظم ص٦٨٧، وأوضح المسالك ١٩٧/٤، والتصريح ٢٥٥/٢، وشرح الأشموني

(٣) هذا عجز بيت من الطويل، وهو لعامِر بن حوين، وبعضهم ينسبه إلى عامر بن الطفيل، وليس في ديوانه، وصدره قوله:

فلـــم أر مثلَهـــا خُبَاســـةَ واحــــد ... ... والخُبَاسة" -بضم الخاء وفتح الباء مخففة- الغنيمة، اللسان "خبس" ٣٦٢/٧. و«نهنهت نفسي» أي: كففتها وزجرتها.

والشاهد منه قوله: «كدت أفعله» حيث انتصب الفعل بأن مضمرة ودخولها على خبر "كاد" ضرورة. ينظر البيت في: الكتاب ٢٠٧١، والإنصاف ٢٠١٢، والمقرب ٢٠٧١، وشرح الكافية الشافية ٣/٥٥١، وشرح ابسن الناظم ص٨٦٨، وشرح المرادي ٢٢٣/٤، وأوضح المسالك ١٩٧/٤، والمغني، الشاهد ٢٠٥١، والهمع ٥٨/١، والدرر ٢٣٣١، والتصريح ٢٤٥/٢.

## عوامسل الجسزم

وتنقسم إلى ما يجزم فعلا واحدا، وهي الأربعة التي بدأ المصنف بذكرها، وإلى ما يجزم فعلين، وهي بقيتها.

بـ"ـــلا" و"لامٍ" طالبــا ضَع جزما في الفعــل، هكــذا بـ"ـلم" و"لمًا"

هذا القسم الأول من حوازم الفعل، وهو ما يجزم فعلا واحدا، وهو أربعة "لا" و"اللام" الطلبيتان، سواء أريد بهما النهي والأمر، نحو: ﴿ولا تقل هما أَفَّ ﴾(١) ﴿وليكتب بينكم كاتب [بالعدل، ولا يأب كاتب(٢) ﴾] أو الدعاء، نحو: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا [بعد إذ هديتنا(٢) ﴾] ونحو: ﴿ليقض علينا ربّك ﴾(١) ودخول اللام على فعل المتكلم المفرد أو المشارك مادام مبنيا للفاعينا قليبيل ، نحيو: «قوميوا فلأُصَيال لكسم»(٥)

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨٢، من سورة البقرة، وما بين المعقوفين ليس في: أ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨، من سورة آل عمران. وما بين المعقوفين ليس في: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٧، من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٥) ينظر في: صحيح البخاري، كتاب الأذان ٢٠٩/١، وروايته فيه "فَلَاصلي بكم" على التعليل. ينظر: صحيح مسلم، كتاب المساحد ٢٠٥٧/١، وروايته فيه كرواية البخاري. ينظر: سنن الدارمي كتاب الصلاة ٢٩٥/١، وروايته فيه كرواية الصحيحين. ينظر: سنن النسائي، وكلتا روايتيه فيه كرواية الصحيحين، وفي إحداهما: "لكم" بدل "بكم". ينظر في: كتاب الإمامة ٢/٥٥-٨٠.

ينظر: الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر ١٥٣/١، وروايته فيه كرواية الصحيحين، إلا أنه قال: "لكم" موضع "بكم".

وكقوله: ﴿وَلُنحملُ خطاياكم﴾(١) ودحول "لا" عليه أقل، نحو:

٤٥٤ – إذاماخر جنامن دِمشْق فلانعد<sup>(٢)</sup>

ومثله في القلة دخول اللام على فعل المحاطب، نحو: ﴿لِتَــَاْخُدُوا مَصَافَكُم﴾ (٣) لأنهم استغنوا فيه بفعل الأمر، أما إذا بني فعل المتكلــم للمفعول كثر دخول "اللام" و"لا" عليه، نحو: «لتنظروا(٤) إلينا ولا نُظْلُم».

و"لم" و"لم" وهما حرفا نفي، يجزمان المضارع، ويقلبان معناه إلى الماضي (٥) وتنفرد "لم" بجواز دخول أداة الشرط عليها، نحو: ﴿وَإِنْ لَمُ تَفْعُلُ ﴿ (١) وَ"لَمَا" باتصال نفي ما دخلت عليه بالحال،

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو للوليد بن عقبة، وقيل: للفرزدق، والأول أشهر، وتمامه قوله:

... هـ أبدا مادام فيها الجراضم والجراضم والجراضم: -بضم الجيم- الأكول، الواسع البطن، وعني به معاوية فيها والشاهد منه قوله: "فلا نَعُد" حيث حزم فعل المتكلم المبني للمعلوم بـ"للا" الناهية أو الدعائية، وهذا قليل. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية الشافية 107٧/٣ وشرح ابن الماظم ص٩٦، وأوضح المسالك ٤/٠٠، والمغنى، الشاهد ٤٥٣، والتصريح ٢/٤٦/١، وشرح الأشموني ٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٣٤٢، وليس في ديوان الفرزدق.

- (٣) هذا الحديث لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما رواه الإمام أحمد هكذا: «عَلَى مصافّكم كما أنتم» ٢٤٣/٥.
  - (٤) في ب; "لينظر". (٥) في ب: "المضي".
    - (٦) من الآية ٦٧، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢، من سورة العنكبوت.

ولذلك (۱) امتنع: «لّما يكن ثم كان» بخلاف "لم" نحو: ﴿ لم يكسن شيئا مذكورا ﴾ (۲) وبلزوم كونه متوقع الثبوت (۲)، نحو: ﴿ ولما يأتِكم مثلُ الذين خلوا من قبلكم ﴾ (۱) ﴿ بل لمّا يذوقوا عذاب ﴾ (۱) ولذلك (۲) يمتنع: «لمّا يجتمع الضّدان» بخلاف "لم" فإنه لا يلزم فيها ذلك، نحو: ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ (۱) وبكثرة الاكتفاء بعدها، وهو أن يحذف بحزومها، نحو: «قاربتُ المدينة ولمّا» [أي: ولمّا] (۱) أدخلَها، ويقلّ بعد "لم" نحو:

ه ٤٤ - احفظ وديعتَك التي استُودِعتها يوم الأعازب إنْ وصلتَ وإنْ لم (٩)

<sup>(</sup>١) في ب: "وكذلك" وهو تحريف. (٢) من الآية الأولى من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي أَ: "متوقعا للثبوت".

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢١٤، من سورة البقرة. قال الزمخشري في تفسيرها: «والمعنى أن إتيانَ ذلك متوقعٌ منتظر». ينظر: الكشاف ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨، من سورة ص. قال الزمخشري في تفسيرها: «بل لّما يذوقوا عذاب» بَعْدُ، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ. ينظر: الكشاف ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٦) في ب: "كذلك" وهو تحريف. (٧) الآية ٣، من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من الكامل، وهو لإبراهيم بن هرمة القرشي، وهرمة: حده الأعلى، ولكنه اشتهر به. و"يوم الأعازب" لعله من أيام العرب المشهودة. ووجه الاستشهاد بالبيت أن الشاعر حذف مدخول "لم" حين اضطر إلى ذلك، وقد حعل الشارح حذف مجزومها من القليل، والذي عليه النحويون أنه لا يصح حذفه إلا للضرورة.

واجزم بـ"بإن"و"مَنْ"و"ما"و"مهْما" و"حيثُمــا" "أَنَّى" وحرف "إذ ما" فعليـــن يقتضيـــن، شـــرْطٌ قُدِّما

"أي" "متى" "أيَّانَ" "أَيْنَ" "إِذْ مَا" كـ" إِنْ" وباقـي الأدوات أسمـا يَتْلُـو(١) الجـزاءُ وجوابـا وُسِما

هذا القسم الثاني، وهو ما يجزم فعلين (٢) يقتضيهما، يسمى المقدم منهما

(=) ينظر: شرح الكافية ٢٥١/٢، والرصف ص٥٥١، والجنبي الدانسي ص٢٨٣، والمغني ص٣١٠.

ينظر البيت في: المراجع المذكورة -عدا الرصف- وفي شرح المرادي ٢٣٤/٤، وأوضح المسالك ٢٠٢/٤، والهمع ٢/٢٥، والدرر ٢٣٧/، والتصريح ٢٤٧/٢، وشرح الأشموني ٤/٥، وديوانه ٢٠١، ومعجم شواهد العربية ٣٧٢.

- (۱) لم يتعرض الشارح إلى خلافهم في حواز تقدم الجزاء أو الجواب على أداة الشرط والذى عليه البصريون امتناع ذلك، لأن الشرط كالاستفهام في استحقاق الصدارة، وذهب الكوفيون والمبرد إلى حواز ذلك. ينظر: المقتضب ٢٨/٢، والإنصاف ٢٢٧/٢- ٦٣٠، وشرح المرادي ٢٤٤/٤، وشرح الأشموني ١١/٤.
- (Y) في هذه المسألة تفصيل أشير إليه فأقول: أما فعل الشرط فنقل الاتفاق على أن الأداة حازمة له، وشذ المازني، فمرة قال: «إنّ فعل الشرط وحزاءه مبنيان»، ومرّة قال:: «فعل الشرط معرب وفعل الجزاء مبني»، وأما الجزاء ففيه أربعة أقدال:

قال محققو البصريين: «إن الأداة هي الجازمة له -أيضا-».

وقال الأخفش: «حازمه فعلُ الشرط»، واختاره ابن مالك في تسهيله (٣٣٧). وقيل: إنه بحزوم بأداة الشرط وفعلِه معا.

وقال الكوفيون: إنه بحزوم بالجوار. تنظر المسألة في: الإنصاف، المسألة (٨٤) ١١/٤ وشرح المرادي ٢٤٤/٤، والتصريح ٢٤٨/٢، وشرح الأشموني ١١/٤

شرطا، والثاني له جزاءً وجوابا، وهي إحدى عشرة أداةً، منها أداتـان حرفـان وهما "إنْ"(١) بالاتفاق، وهي أم الباب، والجزم بها كثير.

و"إذ ما"(٢) -عند الأكثرين- ومن استعمالها قوله:

٢٥٦ - وإنك إذْ ما تأت ماأنت آمِرٌ به تُلْف من ايّاه تأمــرُ آتيـــا<sup>(٣)</sup>
 وباقي الأدوات أسماء بلا خلاف إلا في "مهما".

- (۱) ينظر: "إنْ" في: الكتاب ٦٣/٣، والمقتضب ٢٦/٤، والأصول ١٥٨/١، والجنسى والتبصرة ١٥٨٠/، والجنسى الداني ص٢٨٨.
- (۲) ذهب سيبويه إلى أنها حرف، وظاهر كلام المبرد في المقتضب أنها حرف،
   وذهب ابن السراج إلى أنها ظرف وتبعه الفارسي في الإيضاح.
- ينظر: الكتاب ٥٦/٣، والمقتضب ٤٦/٢، والأصول ١٥٩/٢، والإيضاح من خلال المقتصد ١١٢/٢، وشرح الكافية ٢٥٣/٢، والجنبي الداني ص٤٧٢، والمغنى ص٩٢، والتصريح ٢٤٨/٢.
- (٣) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف، وقد رُوي شطرة الثاني في كلتا النسختين هكذا:

... به لا تجدد من أنت تأمر يفعل وهي - كما ترى - غير مستقيمة المعنى، ولم أحدها عند غير الشارح، ولذا أعرضت عنها وأثبت الرواية المشهورة.

والشاهد من البيت قوله: «إذ ما تأت ... تلف» حيث حزم بـ"\_إذْ مـا" فعلـين، الأول منهما فعل الشرط، والثاني حوابه وحزاؤه.

ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص٥٩٥، وشرح ابن عقيل ٢٩/٤، وشرح الأشموني ٧/٤، ومعجم شواهد العربية ٤٢٥.

ومن الجزم بـ"مَن": ﴿وَمَن يَفْعَلَ ذَلَكَ يَلَقَ أَثَامًا ﴾ (١)، ومنه بـ "مما": ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْر يَعْلَمُهُ اللهِ ﴾ (٢)، ومنه بـ "مهما":

٧٥٤ - ومهْمايَكُنْ عندامرئ من حليقة وإنْ حالها تَخْفَى على الناسِ تعلم (٣) والأكثرون على أنها مركّبة، لكن هل هو من "ما" الشرطية و"ما" التي تزاد بعد "إن" ثم أبدلت الألف الأولى هاء، أو من "مَهْ" - بمعنى: اكفُفْ- و"ما" الشرطية، على قولين: (١)

ومنه: بـ"ـأيِّ": ﴿أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى ﴾ (٥) ومنه بـ"ـمتى":

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٨ من سورة الفرقان. والشاهد منها: ﴿من يفعلُ ... يلقَ﴾ حيث الفعلان مجزومان بـ"مَن" الشرطية.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٧ من سورة البقرة.

والشاهد منها: ﴿مَا تَفْعَلُوا ...يعَلَمُهُ حَيْثُ الْفَعَلَانُ بَحْرُومَانُ بِــــما الشَّرَطية.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى.

ويروى: "تكن" موضع: "يكن".

وقوله: «وإنَّ خالها» رواه الزحاحي: «ولو خالها». ينظر: الجمل ص٢١٥، والشاهدمنه قوله: «مهما يكن ... تعلم» حيث جزم الفعلين بـ"مهما" الشرطية. وينظر البيت في: الجمل ص٢١٥، والكشاف ٢/٧،١، والجنسي ص٥٥، والمغني، الشاهد ٢٠٧، والهمع ٥٥/، والدرر ٧٤،٣٥/، وشسرح الأشموني ٤/٧، ومعجم شواهد العربية ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) قال بالأول الحليل، وقال بالثاني الأخفش والزجاج، وقد حوّز سيبويه الثاني. ينظر: الكتـاب ٥٩/٣-٢، والمقتضب ٤٨/٢، والأصول ١٥٩/٢، وشــرح الكافية ٢٥٣/٢، وشرح المرادي ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١٠ من سورة الإسراء.

| رمُ أَرْفِد(١) | ى يَسْتَرْفِدُ القو                           | ولكن متـــ         | • • •                     | •••                                    |                  |     |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------|-----|
|                |                                               |                    |                           | آیان" <sup>(۲)</sup> :                 | ومنه بـ"ـ        |     |
| •••            | •••                                           | •••                | رَنا <sup>(٣)</sup> و إذا | بنكَ تَأْمَنُ غي                       | -آيَّانَ نُوْمِ  | १०९ |
| والأربعون      | ِ البيت الرابع                                | <br>بن العبد، وهو  | يل، وهو لطرفة             | بيت من الطو                            | هذا عجز          | (١) |
|                |                                               |                    | صدره قوله:                | ، المشهورة، و                          | من معلقت         |     |
| • • •          | •••                                           | •••                | للاع مخافة                | بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولســـت          |     |
| وهي المسيل     | سكون ففتح-                                    | : تُلْعَةِ –بفتح ف |                           |                                        |                  |     |
| _              | ن المرتفعـة حتــــ                            | _                  |                           |                                        |                  |     |
|                | , ,                                           |                    |                           | للسان "تلع" ٩                          |                  |     |
| ه اللسان       | الفاء –العطاء                                 | اله اء و سکون      |                           | _                                      |                  |     |
|                | ,                                             | -5 5-5             | <i>,</i> ,                |                                        | ر رر<br>"رفد" ٤/ |     |
| كن المشافة     | ل أنزل في الأما                               | م: الأضياف با      | المطمئنة تفاديا           |                                        |                  |     |
| <i>J</i>       | ن بره پ د                                     |                    | ِنتي وصلتي بَذَٰلُ        |                                        |                  |     |
| " الشرطية.     | الفعلين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                    | •                         |                                        |                  |     |
|                | اظم ص۱۹۶،                                     |                    |                           |                                        |                  |     |
|                | عظم طلع،<br>بجم شواهد العر                    | _                  |                           |                                        |                  |     |
|                | •                                             |                    |                           | -                                      |                  |     |
|                | با، وتختـص –إذ<br>ت                           |                    | •                         |                                        |                  | (1) |
|                | نختص بمواقع التف<br>'                         |                    |                           |                                        |                  |     |
| ح المسرادي     | ۱۱٦/۲، وشر                                    | سرح الكافية        |                           |                                        |                  |     |
|                |                                               |                    |                           | والهمع ۲/۷ه                            |                  |     |
|                |                                               |                    | بط، وقائله غير            | بيت من البسي                           | هذا صدر          | (٣) |
|                | الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَد                      |                    |                           | • • •                                  | •••              |     |
| طية.           | بـ"ــأيّان" الشر                              | ث جزم الفعلين      | نْك تَأْمَنْ» حيـ         | ىنە: «أَيَّانَ نۇم                     | والشاهد .        |     |

وينظرالبيت في:الشذورص٦٠٠)،والتصريح٢٤٨/٢،ومعجم شواهد العربية١٤٣.

ومنه بـ"أينً":

٠٠٠ ٤٦٠ أَيْن تَضْرِبْ بِنا العُداةُ تَجِدْنا<sup>(١)</sup>

ــهُ نَحاحــاً في غابـــرِ الأزمان<sup>(٥)</sup>

٤٦١ - حيثُما تَسْتَقِمْ يقدِّرْ لك الله

(١) هذا صدر بيت من الخفيف، وهو لعبدالله بن همام السلولي، وتمامه:

... ... نُصُّرِفُ العِيَّسَ نحوهَ اللتلاقِي ... ويروى: "تصرف" موضع: "تضرب".

و"العُداة" -بضم العين- جمع عاد، كقاض وقضاة، وهو فاعل تضرب، يقول: إن تضرب بنا العداة في موضع من الأرض نصرف العيس نحو هؤلاء العداة للقائهم، والعيس: البيض من الإبل. اللسان "عيس" ٣٠/٨.

والشاهد منه قوله: «أين تضرب ... تحد حيث حزم الفعلين بـ"أين" الشرطية. وينظر البيت في: الكتـاب ٥٨/٣، والمقتضب ٤٨/٢، وشرح ابن يعيش 1.0/٤، وشرح الأشموني ٤/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٥٣.

- (٢) من الآية ٧٨ من سورة النساء. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
  - (٤) "حيث": ظرف مكان، و"ما" كافة لها عن الإضافة.

ينظر: الكتاب ٥٦/٣، والمقتضب ٤٧/٢، والأصول ١٥٩،٢، وشرح الكافية ٢٥٤/٢، وشرح المرادي ٢٤١/٤، والهمع ٥٧/٢.

(٥) هذا البيت من الخفيف، وقائله غير معروف.

والشاهد منه قوله: «حيثما تستقم يقدر» فقد حزم الفعلين بحيث الشرطية. ينظر البيت في: المغين، الشاهد ٢٢٠، والشذور ص٧٠٤، وشرح ابن عقيل ٣٠/٤، وشرح الأشموني ٤/٧، ومعجم شواهد العربية ٤١٢.

ومنه بـ"ـأنَّى".(١)

177 - خليلي أنسى تأتياني تأتيا أخير ما يرضيكما لا يحاول (٢) وأكثر ما يستعمل للدلالة على الأحوال كالثر ما يستعمل للدلالة على الأحوال كـ كـ كيف (١) نحو: ﴿ فَأَتُوا حَرِثُكُم أَنَّى شِئْتُم ﴾ (١) ولعموم الأزمان بمعنى متى ويحتمله البيت المذكور.

وماضييْــــنِ أو مضارعيْـــنِ تُلفيهمــــا أوْ متخالفيْـــنِ

يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين، نحو: ﴿وَإِنْ عَدَمَ عَدَنَا﴾ (٥) فيكون الجزم في محلهما، ومضارعين، فيظهر الجزم فيهما، نحو: ﴿وَإِنْ تِعُودُوا نَعُدُ﴾ (٢)، ومتحالفين بأن يكون الأول ماضياوالثاني مضارعا، فيكون حكم كل منهما ما سبق، نحو: ﴿من كان يريد حرثُ الآخرةِ نَزِدْ له في حَرْثُه ﴾ (٧) وعكسه، على

٢٤١/٤، والهمع ٢/٧٥.

<sup>(</sup>۱) "أنّى" عدها سيبويه من الظروف التي يجازَى بها. ينظر: الكتاب ٦/٣٥، والمقتضب ٤٥/٢، والأصول ١٥٩/٢، وشـرح المـرادي

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف. والشاهد منه قوله: «أنّى تأتياني تأتيا» حيث حزم الفعلين بحذف النون من كل منهما لدخول "أنّى".

ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص٦٩٦، والشذور ص٧٠٤، وشرح الأشموني ٧/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر "أنّى" في التعليق السابق (٥).

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٢٣ من سورة البقرة. (٥) من الآية ٨ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٩ من سورة الأنفال. (٧) من الآية ٢٠ من سورة الشورى

الصحيح (١)، كقوله ﷺ: (من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لـه [مـا تقـدم من ذنبه)(٢)]. (٢)

وبعد ماض رفعُك الجزاحسَن ورفعُه بعد مضارع وهسن

يجوز في المضارع الواقع حوابًا للشرط الماضي الرفع (<sup>4)</sup>، سواء كان ماضى اللفظ، نحو:

- (۱) هذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فإن ذلك لا يجوز -عندهم- إلا للضرورة، وذهب الفراء وابن مالك إلى حوازه، وتابعهما في ذلك ابن الناظم والشارح وغيرهما. ينظر: معاني القرآن للفسراء ۲۷٦/۲، وشسرح الكافيسة الشافية وغيرهما، وشرح ابن الناظم ص٩٩٨، وشرح المرادي ٢٤٥/٤، وأوضح المسالك ٢٤٥/٤، والتصريح ٢٤٩/٢، وشرح الأشموني ١١/٤.
- (٢) ينظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب التراويح ٢٥٣/٢، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين ٢٤/١، وسنن النسائي، كتاب الصيام ١٥٥/٤-١٥٧، وسنن النسائي، كتاب الصيام ٢٤/١، وحمن قام وسنن الدارمي، كتاب الصوم ٢٢/١، وجميع هده المراجع روته: «ومن قام ليلة القدر ... الح»، فلا شاهد فيه لما أراده الشارح.
  - (٣) ما بين المعقوفين زيادة من: أ.
- (٤) اختلف النحويون في تخريج الرفع هنا، فعند سيبويه أنه على تقدير تقديمه، والجواب محذوف، وعند المبرد أنه على تقدير: "الفاء" وهو الجواب، وقد استحسن هذا ابن يعيش، وضعّف قول سيبويه.
- ينظر: الكتاب ٦٦/٣، والمقتضب ٦٩/٢، وشرح ابن يعيش ١٥٨/٨، وشرح الكافية الشافية ٦٥٨/٣. وشرح المرادى ٢٤٧/٤.
- (٥) هذا البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمي في مدح هرم بن سنان، ==

أو ماضي المعنى لاقترانه بـ"ــلم" نحـو: «إنْ لم يقـم أقـومُ» أمـا رفعه إذا كان الشرط مضارعا [غير ماضي المعني](١) فضعيف(٢)، نحو:

٤٦٤ - ... إنك إن يصرعْ أخوك تُصْرَعُ (٢) ...

(=) وروي: "مسألة" موضع: "مسغبة".

والشاهد منه قوله: «إنْ أتاه ... يقولُ» حيث رفع الفعل "يقول" وهو حواب الشرط لكون فعل الشرط ماضيا.

وينظر البيت في: الكتاب ٢٦/٣، والمقتضب ٢٠/٧، والمحتسب ٢٥٢، والمختسب ٢٥٢، والإنصاف ٢/٥٢، وشرح ابن يعيش ١٥٧/٨، وشرح الكافية الشافية والإنصاف ١٥٨٩، وشرح ابن الناظم ص٩٩٦، وشرح المرادي ٢٤٦/٤، وأوضح المسالك ٢٠٧٤، والمغني، الشاهد ٧٨٧، وشرح ابن عقيل ٢٥٣، والهمع ٢٠/٢، والدر ٢٧/٢، والتصريح ٢٩٢١، والخزانة ٩٨٤، وشرح الأشموني ٢٠٢١، وديوانه ٢٥٦، ومعجم شواهد العربية ٣٤٦.

- (١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٢) اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع، فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا، وفصّل سيبويه بين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه نحو: "إنك" في البيت: إنك إنْ يصرعْ ... الخ.

فالأُولى أن يكون على التقديم والتأخير، وبين أن لا يكون فالأُولى أن يكون على حذف الفاء -كقول المبرد- وحوز العكس.

ينظر: الكتاب ٦٩/٣، والمقتضب ٧٢/٢.

(٣) هذا البيت من الرحز المشطور، وقد نسب في الكتاب إلى حرير بن عبدالله
 البحلي فلله كما نُسب إلى عمرو بن خثارم العجلي، وقبله قوله:

... يا أقرعُ بن حابس يا أقْرَع ...

وقوله: "با أقرع" المنادي هو الأقرع بن حابس –أحد سادات العرب– ==

ولا يختص بالضرورة، بدليل قراءة بعضهم (١٠): ﴿ أَينما تكونوا يدركُكُم الموت ﴾ (٢٠)

واقرن بـ"فا"-حتما-جوابالوجُعِل شرطا لـ"بإن"أو غيرها لَمْ يَنْجَعِل

دخول "الفاء" في حواب الشرط حائز، وواحب، وممتنع، فالواحب دخول الفاء عليه مالا يصلح (٢) وقوعه شرطا لـ"\_إنْ" أو غيرها من أدوات الشرط، وليس ذلك (٤) بتقسيم وإنما هو تأكيد، فإنّ مالا يصلح وقوعه شرطا

(-) والشاهد من البيت قوله: «إن يُصْرعُ ... تصرعُ» حيث وقع حواب الشرط مضارعا.

ينظر البيت في: الكتاب ٢٧/٣، والمقتضب ٢٧٢، والمقتصد ٢١٠٣، والمقتصد ١١٠٣، والإنصاف ٢٣/٢، وشرح ابن يعيش ١٥٨/٨، والمقرب ١١٠٧، وشرح الكافية الشافية ٣٠، ٩٥١، وشرح ابن الناظم ص ٧٠، وشرح المرادي ٤/٧٤، والمغني، الشاهد ٩٥٨، وشرح ابن عقيل ٢٦/٤، والهمع ٢١/٢، والدرر ٢٧/٧، والتصريح ٢٩/٤، والخزانة ٨/٠٠، وشرح الأشموني ٢٣/٤، ومعجم شواهد العربية ٤٩٨.

- (۱) المراد بقوله: "بعضهم": هو طلحة بن سليمان السمان. ينظر ترجمته في: طبقات ابن الجزري ۱/۱ ٣٤.
  - (۲) من الآية ۷۸ من سورة النساء.
     والقراءة شاذة وهي برفع الفعل "يدركُكُم".
     ينظر: مختصر ابن خالويه ص۲۷، والمحتسب ۱۹۳/۱.
    - (٣) في ب: "يصح".
- (٤) يشير بقوله: "ذلك" إلى قول الناظم: «... أو غيرها ...» في النظم- أيّ: أنّ "أو" فيه للتوكيد وليست للتقسيم الذي هو أحد معانيها ومعناه: التفريق.

[ل"بان" لا يصلح وقوعه (۱) شرطا] (۲) لغيرها ثم ذلك قد يكون المانع فيه مثل كونه جملة اسمية، نحو: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ بَخِيرٍ فَهُو عَلَى كُلِ شَيء قدير﴾ (۲) أو طلبية، نحو: ﴿إِنْ كُنتُم تَحبُونَ الله فَاتبعونى﴾ (۱) و﴿إِنْ سَأَلْتُكُ عَنْ شَيء بعدها فلا تصاحبنى﴾ (۱) أو فعلا غير متصرف، نحو: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُ منك مالا وولدا، فعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيرا﴾ (۱) وقد يكون لما يَتصل به، مثل كونه مقرونا بـ"قد" أو حرف تنفيس، أو "لن" أو "ما" نحو: ﴿إِنْ يسرقْ فقد سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (۱) ﴿وَإِنْ خَفْتُم عَيْلَةً فَسُوفَ يغنيكُم الله من قبل ﴿ (۱) ﴿وَانْ تُولِيتُم فَمَا سَأَلتُكُم فَنْ أَجْرٍ ﴾ (وأما نحو: فلن يُكْفَرُوه ﴾ (۱) ﴿وَإِنْ تُولِيتُم فَمَا سَأَلتُكُم مِنْ أَجْرٍ ﴾ (١) وأما نحو:

٤٦٥-من يفعلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرها<sup>(١)</sup>

وقد اختلف في نسبته، فنسبه في الكتاب إلى حسان بن ثابت،

<sup>(</sup>١) في أ: "وقوعها" وهو تحريف. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من:ب.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٧ من سورة الأنعام.
 (٤) من الآية ١٧ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٦ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٩، من سورة الكهف، والشاهد منها: "إن ترنِ... فعسى" حيث حوابُ الشرط فعلٌ حامد.

<sup>(</sup>V) من الآية VV، من سورة يوسف. (A) من الآية V، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٩) من الآية ١١٥، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٧٢، من سورة يونس.

<sup>(</sup>١١) هذا صدر بيت من البسيط، تمامه قوله:

<sup>...</sup> والشُّرُّ بالشِّرُّ عند الله مِثْلان

وقولسه:

٤٦٦ - ومن لايزلُ ينقادُللغَيِّ والهَوَى سَيْلْفَى على طولِ السلامةِ نادما<sup>(١)</sup> فمن الضرورات.

والممتنع(٢) اقترانه بـ"الفاء"(٣) ما كان مضارعا مجزوما، والجـائز دحـول

(=) ولم أحده في ديوانه. ونسبه جمع من الرواة إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، كما نسبه بعضهم إلى كعب بن مالك الأنصاري، ونسبه محققا المقرب إلى الأحوص، وذكرا أنه في ديوانه ص١٨٤، ولم أحده فيه.

والشاهد منه قوله: "الله يشكرها" حيث حذف الفاء ضرورة، والمبرد يمنع ذلك، ونقل عنه أنه يروى البيت "فالرحمنُ يشكرها".

ينظر البيت في: الكتاب ٢/٥٦، والمقتضب ٧٢/١، والخصائص ٢٨١/٢، وسر الصناعة ٢٦٤/١، والمحتسب ١٩٣/١، وشرح ابن يعيش ٩/٢٦، والمقرب الصناعة ٢٢٢٦، والمحتسب ١٩٣/١، وشرح ابن يعيش ٩/٢٦، والمقرب ٢٧٦/١، وشرح الكافية الشافية ٣/٧٩، وشرح ابن الناظم ص٢٠١، والمسان "بخل" ٤/١٣، وشرح المرادي ٤/١٥، والمعنى، الشاهد ٨٦، والهمع ٢٠١٠، والخزانة ٩/٩، وشرح الأشموني ٤/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٠٤،

- (۱) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف، ويروى "الصِّبا" موضع "الهوى"، والشاهد منه قوله: "سيُّلْفَى" حيث جاء جواب الشرط المقترن بالسين غير مقترن بالفاء. ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٩٨/٣، وشرح ابن الناظم ص٧٠٧، وأوضح المسالك ٢١١/٤، والتصريح ٢/٠٥٧، وشرح الأشموني ١٤/٤، ومعجم شواهد العربية ٣٣٣.
  - (٢) في ب: "ومن الممتنع".
  - (٣) في أ: "بالفعل" وهو تحريف، أو سهو.

"الفاء" عليه الماضى المحرد(١)، والمضارع غير المحزوم، والأكثر تجردهما منها، ومن اقترانهما بها (٢): ﴿ومن جاء بالسيئةِ فَكُبَّتْ وجوهُهُم في النار﴾(١) ﴿ومن يعمل من الصالحاتِ وهُو مؤمنٌ فلا يخاف، (١)

وتخلف الفاء "إذا" المفاجاة كإن تَجُدْ إذاً لنا مكافأة

تقع "إذا" الفحائية عوضا عن فاء الجسزاء الواحب اقترانه بها، ويختص ذلك بالمثال الذى ذكره المصنف ونحوه، مما أداة الشرط فيه "إن" والجواب جملة اسمية غير طلبية، ومثله: ﴿وإن تصبهم سيئةٌ بما قدمتْ أيديهم إذا هم يقنطون ﴿. (٥)

والفعـــل من بعد الجزا إنْ يَقْتَرَنُ بِــــالفا" أوِ "الواو" بتثليثِ قَمِــنْ

إذا عطف على حواب الشرط مضارع بـــ" الفاءِ" أو "الواو" فلك فيه ثلاثة أوجه: حزمُه بــ العطف، ورفعُه بالاستئناف، ونصبه بــ " أن مضمرة، وبالجزم والرفع قرئ - في المتواتر - ﴿ فيغفر لمن يشاء ﴾ (١) وقرئ - شاذا-

<sup>(</sup>۱) أي: والمستقبل معنى، والمقصود به وعد او وعيد. أفاده المرادي. ينظر: شرح المرادي ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٠، من سورة النمل. (٤) من الآية ١١٢، من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٦، من سورة الروم.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٨٤، من سورة البقرة.

وقرئ قوله تعالى: ﴿فيغفر... ويعذب﴾ بالرفع وهي قراءة عــاصم، وابـن عــامر، وأبو حعفر، ويعقوب، وقرأ الباقون بالجزم فيهما. ينظر: النشر ٢٣٧/٢، والحجة ص٢٥١، والبدور ص٥٦، والوافي ص٢٢٩.

وأما نصبهما فقد قرئ به في الشواذ -كما ذكر الشارح- ورُويَتُ هذه القراءة عن ابن عباس والأعرج. ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٢٥٠/١.

بالنصب، وبالأوجه الثلاثة روي:

٤٦٧ – و نأخُذُ بعده بِذِنابِ عيش(١)

بعـــد:

ولا فرق بين أن يظهر الجزم [في الجزاء](٣) -كما مثل- أو لايظهر، فإنه قد قُرئ بالأوجه الثلاثة: ﴿مَن يُصْلِلِ اللهُ فلا هاديَ له ويذرهم﴾. (١)

(١) هذا صدر بيت من الوافر، للنابغة الذبياني، وتمامه قوله:

... أَجَبُّ الظَّهُ رِ لِيس لـه سَنَام

وقوله: "ذِناب عيش".

ذِنِاب كل شيء -بكسر الذال- عَقِبُه وآخِرُه.

و"أُحبِّ الظُّهْر": أي مقطوع السنام.

والشاهد منه قوله: "ونأخذ" فقد رُوي الأوجه الثلاثة، الجزم على أنه معطوف على "يهلِك"، والرفع على الاسيئناف، والنصب على إضمار "أن". ينظر البيت في: الكتاب ١٩٦/١، والمقتضب ١٧٩/١، والإنصاف ١٣٤/١، وشرح ابن يعيش ٨٣/٦-٨٥، وشرح الكافية الشافية ٣١٠٤، وشرح ابن الناظم ٣٠٧، وشرح ابن عقيل ١٩/٤، والخزانة ٩/٣٦، وشرح الأشموني ١٧/٤، وديوانه وسرح ابن عقيل ١٧/٤، والحزانة ٩/٣٦، وشرح الأشموني ١٧/٤، وديوانه ٥٧، ومعجم شواهد العربية ٢٥١.

(٢) ينظر تخريج البيت السابق.(٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

(٤) من الآية ١٨٦ من سورة الأعراف، وقد قرأ أبو عمرو وعاصم: "ويذرهم" بالياء والرفع، وقرأ حمزة والكسائي: "ويذرهم" بالياء والجزم على العطف.

ينظر: النشر ٢٧٣/٢، والحجة ص٣٠٣-١٠٤، والبدور ص١٢٤.

وأما قراءة الآية بالنصب فعلى إضمار "أن" وحوبا بعد الواو، ولم يذكر هذه القراءة ابن حني ولا ابن خالويه ولا أبو حيان، وقال الأزهري -في الصحيح-: «ولم أقف على من قرأ به» - يعنى النصب- في هذه الآية.

# وجزمٌ ونصبٌ لفعسلِ إثْسرَ "فا" أو "واوِ" انْ بالجملتسين اكتُنِفسا

إذا كان العطف على جملة الشرط قبل الإتيان بجملة الجزاء، فالمعطوف مكتنّف بالجملتين، ففيه وجهان: الجزم وهو الأشهر، نحو: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقُ وَيُصِيرٌ فَإِنَّ اللهُ لا يضيع أُجرَ المحسنين﴾ (١) والنصب، كقوله:

٤٦٩ – ومن يقترب مِنا ويَخْضَعَ نؤوه<sup>(٢)</sup> ... ... ...

أما لو كان العطف بـ"ثُمَّ" لم يجـز<sup>(٣)</sup> النصـب في الموضعين، لأن إضمـار "أنْ" بعدها غير<sup>(١)</sup> معروف، بل يتعين الجزم في الحالة الثانية، ويجـوز مـع الرفـع الأولى.

(١) من الآية ٩٠، من سورة يوسف.

والشاهد منها قوله تعالى: ﴿ويصبر﴾ حيث وقع بين جملة الشرط وبين الجواب فانجزم عطفا على جملة الشرط.

(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله غير معروف، وتمامه قوله:

... ولا يَخْشَ ظُلْماً ما أقامَ ولا هَضْما والشاهد منه قوله: "ويَخْضَعَ" حيث نصب الفعل المضارع المعطوف على فعل الشرط قبل مجيء الجواب.

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٢/٧٣، وشرح ابن الناظم ص٧٠، وينظر البيت في: شرح الكافية الشاهد ١٦٠٧، وشرح وأوضح المسالك ٢١٤، والمغني، الشاهد ٩٧٢، والشذور ص٤٢٧، وشرح المنافق ١٧/٤، ومعجم شواهد العربية ٢٨٨.

- (٣) خالف في هذا الكوفيون فجوزوا النصب مع العطف بـ"ثُمَّ" -أيضا-. ينظر: شرح الكافية الشافية ٢٠٧/٣، والمغني ص١٢٦، والتصريح ٢٥١/٢.
  - (٤) ينظر: الكتاب ٨٩/٣.

والشرطُ يغنى عن جوابٍ قد عُلِم والعكسُ قد يأتي إِنِ المعنى فُهِم

يجوز حذف ماعُلم من جملتي الجواب والشرط، وهو في جملة الجواب أكثر منه في جملة الشرط، نحو: ﴿ فَإِن استطعتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً في الأرض أو سُلما في السماء فتأتيهم بآية ﴾ (١) التقدير: "فافْعَلْ" ويجب مع تقدم ماهو الجواب في المعنى، نحو: ﴿ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ (٢) ومع تقدم القسم، كما يأتي، ولا يحذف فعل الشرط إلا مع أداة "إن" مقرونة بـ "لا" نحو: وإلا يَعْلَلُ مَفْرِقَكَ الحُسَلَمُ (٢)

تقديره: "وإن لاتطلقها" وأما نحو: ﴿وإنْ أحدٌ من المشركين المتجارك ﴿ وَإِنْ السَّرَطُ كُلُّهَا، وإنما استجارك ﴾ (4) و"إنْ خيراً فخير" فلم تحذف فيه جملة (٥) الشرط كلها، وإنما

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥، من سورة الأنعام. (٢) من الآية ١٣٩، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الوافر، وهو للأحوص الأنصاري.

والشاهد منه قوله: "وإلاَّ يعـلُ" حيـث فعـل الشـرط، لكـون الأداة "إن" وهـي مقرونة بـ"لا".

وينظر البيت في: الإنصاف ٧٢/١، والمقرب ٢٧٦/١، وشرح الكافية الشافية المافية البيت في: الإنصاف ٧٠/١، والمقرب ٢٧٦/١، وشرح المرادي ٢٦٠٩، وأوضح المسالك ١٥١٤، وشرح ابن الساهد ١١٥، والشذور ص٤١٤، وشرح ابن عقيل ٢١٥٤، والهمع ٢٦/٢، والسدر ٢٨٨٧، والتصريح ٢٥٢/٢، وشرح الأشموني ١٨/٤، ومعجم شواهد العربية ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) جملة الشرط في الآية: ﴿استجارك أحد، حذف منها الفعل وبقى الفاعل وهـو "أحد" وجملة الشرط في: "إن حـيرا فحير" مني: "إن كـان حـيرا" حـذف منها "كان واسمها" وبقى حبرها وهو: "حيرا".

حذف بعضها، وقد يحذفان للعلم بهما نحو:

٤٧١ - ... قالت بنات العمِّ ياسَلْمَى وإنْ<sup>(١)</sup>

٤٧٢ - ... كان فَقيراً مُعْدماً قالـــتْ وإنْ ...

التقدير: وإن كان كذلك تزوجته.

واحذف لدى اجتماع شرطِ وقَسَم جـواب مـاأخرت فهـو مُلْـتَزَم وإن تواليـا وقبــلُ ذو خــبر فالشرطَ رجِّح مطلقا بلا حَـلَر وربمـا رُجَّـح بعــدَ قَسَـمِ شـرطٌ بـلا ذِى خـبرِ مُقَــدُم

إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم حذفت جواب المتأخر (٢) منهما، واستغنيت عنه بجواب السابق، سواء كان السابق الشرط، نحو: «إن يقم والله زيد أكرمه»، أو القسم، نحو: «والله إن يقم زيدٌ لأقومنَّ معه» وسواء كان القسم مصرحا (٢) به -كما مثل - أو مدلولا عليه باللام الموطئة، نحو: (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) أو بالواو مع حذف اللام، نحو:

<sup>(</sup>١) هذان بيتان من الرحز المشطور، وهما لرؤبة بن العجاج.

والشاهد منهما هو: "وإنَّ" حيث حذف فيه الشرط والجزاء جميعا.

وينظر في: المقرب ٢٧٧/١، وشرح الكافية الشافية ٢١٠١٣، وشرح ابن الناظم ص٧٠٧، وشرح المرادي ٢٥٩/٤، وأوضع المسالك ١٨/١، والهمع المناظم ص٧٠٧، وشرح المرادي ٢٥٩/٤، وأوضع المسالك ١٨/٤، والمتصريع ١٩٥/، والخزانة ١٤/٩، وشرح الأشموني ١٨/٤، وملحقات ديوانه ص١٨٦، ومعجم شواهد العربية ٤٤٥.

ويروى قوله: "وإنْ" -في آخر الشطرين- "وإنْنْ" بزيادة نـون ساكنة، وهـو مايسميه النحويون تنوين النزنم أو قطع النزنم.

<sup>(</sup>٢) في أ: "ماتأخر" موضع: "المتأخر". (٣) في أ: "صريحا".

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٢ من سورة الحشر.

﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم الها فإن

تقدمهما مايطلب حبرا من مبتدأ باق على ابتدائيت أو منسوخ الابتداء بأحد النواسخ، رُجّح الشرط على القسم فإتي بالجواب له تقدّم أو تأخّر، نحو: «زيد والله إنْ تكرّمه يكرمُك» و «إنّ زيدا والله إنْ تسأله يعطِك» وهذا الترجيح واحب (۲) عند المصنف وليس واحباً عند ابن عصفور (۳)، وأحاز الفراء (۱) الاستغناء بجواب الشرط المتأخر عن القسم مطلقا وإن لم يتقدمها ذو خبر، والمصنف جعله قليلا، ولذلك قال: «وربما... البيت» وغيرهما يخصه بالضرورة، كقوله:

٤٧٣ - لئن مُنِيتَ بنا عن غِبِّ معركةٍ لا تُلْفِنـا عـن دمـاءِ القــومِ نَنْتَفل<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) أي بدلالة كلام الناظم في شرح الكافية الشافية ١٦١٦/٣، والتسهيل ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الجمل له ٢٩/١ه-٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن له ٦٦/١-٦٩.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من البسيط، وهو للأعشى: ميمون بن قيس، وقوله: "مُنيت" من مُنى له: أي: قُدِّر. اللسان "منى" ١٦٢/٢٠ .

و"مَنَى يَمْنِي": كـ"رمى يرمي"، و"عن غِبٌ معركةٍ" أي: بعد معركة، و"ننتفـل" أي: نتنصل ونتبرأ. اللسان "نفل" ١٩٦/١٤ .

وروي: "ننتقل" موضع: "ننتفل"، ووجه الاستشهاد بالبيت هو: أنه قد احتمع فيه الشرط والقسم، فالشرط: "إنْ" في قوله: "لئن" والقسم دلَّ عليه اللام، وكلاهما يستدعي حوابا، فجعل الجواب للشرط وهو قوله: "لا تُلفِنا" مع تقدم القسم. وحُذفَ حواب القسم لدلالة حواب الشرط عليه، ولو أنه حعله حوابا للقسم لجاء به مرفوعا لا مجزوما.

#### فصل «لو»(۱)

وهي من جملة (٢) أدوات الشرط في المعنى لا في العمل، وتختص بأحكم فلهذا أُفردَتُ بفضل، ولها معنيان غير الشرط.

أحدهما: أن تكون مصدرية بمنزلة "أنْ" فتخلص المضارع للاستقبال، ويبقى بعدها الماضي على مضيه، إلا أنها تفارق "أنْ" في أنها لاتقع -غالبا- إلا بعد فعل دال على تَمَنَّ، نحو: ﴿يود أحدهم لو يُعَمَّر ألفَ سنة ﴾(٣) وقد تقع دونه، نحو:

٤٧٤ ماكان ضرَّكَ لو مَننْتَ وربَّما منَّ الفتى وهـو المَغيـظُ المُحنــق<sup>(٤)</sup>
 الثاني: أن يراد بها التقليل، نحو: (التمس ولو حاتما من حديد). (٥)

- (=) وينظر البيت في: معاني القرآن للفراء ٢٩٨١، وشرح الكافية الشافية ٣١٦١٦، وشرح الردي ٢٦٢/٤، وشرح ابن عقيل ٤٥/٤، وشرح ابن عقيل ٤٥/٤، وشرح ابن عقيل ٤٥/٤، والخزانة ٢٠/٤، وشرح الأشموني: ٢٠/٤، وديوانه ٤٨، ومعجم شواهد العربية ٢٩٠.
- (١) تنظر "لو" وأوجهها في: الرصف ص٥٥، والجنبي الداني ص٢٨٧، والمغين ص٢٨٣، والتصريح ٢٥٤/٢ .
  - (٢) سقط "جملة" من: أ. (٣) من الآية ٩٦، من سورة البقرة.
- (٤) هذا البيت من الكامل، وهو لقتيلة بنت النضر بن الحارث الأسدية، والبيت ضمن قصيدة لها وقد أنشدتها بين يدى النبي الله في مقتل أبيها، وكان النبي الله وقد أهدر دمه.
- وينظر البيت في: المغنى، الشماهد ٤٧٠، والتصريح ٢٥٤/١، وشرح الأشموني ٢٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٢٤٨ .
- (٥) ينظر في صحيح البخاري، كتاب النكاح ١٣٥/٦، وسنن النسائي، كتاب النكاح ١٣٥/٦، وسنن السترمذي، كتاب النكاح ٢٢٢/٣، وروايته فيه: «فالتمس لو خاتما... الح».

ولا يليها حينئذ إلاَّ الاسم -كما مثلّ - أو مافي تأويله، نحو: (ولـو أنْ تُفْرِغَ من دلوك في إناءِ المستسقى). (١)

أكثر ماتستعمل "لو" الشرطية عكس "إنْ" في كون مابعدها مرادا به المضي إمّا بلفظه -وهو الأكثر- نحو: ﴿لو خرجوا فيكم مازادوكم إلاّ خَبَالا ﴾ (٢) ﴿لو أطاعونا ماقُتِلوا ﴾ (٣) وإمّا بقرينة تصرفه إليه، نحو: (لو لم يَخف الله لم يعصه) (٤) فإن وقع بعدها مضارع صرف معناه إلى المضي، كما أشار إليه المصنف (٥) بالبيت الثالث، نحو: ﴿لو يُطيعكم في كثيرٍ من الأمو لَعَنِيمُ ﴾ (١) واستعمالها مرادفة لـ "إنْ " في كونها شرطا في المستقبل قليل، وحينئذ فتخلص المضارع للاستقبال، نحو:

<sup>(</sup>۱) ينظر في مسند أحمد ٤٨٣/٣، وروايته فيه: «ولو أن تسنزع...الخ»، وأول الحديث: «لاتحقرنَّ من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطى شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك... الخ».

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٦٨، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر مروي عن عمر بن الخطاب - الله-.

ينظر في: النهاية لابن الأثير ٨٨/٢، وينظر في: شـرح الكافيـة ٢٩٠/٢، والجنبى الداني ص٢٨٧، والمغني ٢٨٥/١، والتصريح ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط "المصنف" من: ب. (٦) من الآية ٨، من سورة الحجرات.

ه٧٤ – ولو تلقي أصداؤنا بعد موتنا<sup>(١)</sup> ... ... ...

وإن وقع بعدها الماضي انقلب مستقبلا، نحو: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خَلْفهم ذريةً ضِعافا خافوا عليهم﴾ (٢) وهي في أحوالها كلها مختصة بالفعل، مثل "إن" الشرطية، إلا أنها تقترن بها "أنّ" المفتوحة، نحو: ﴿ولو أنّهم عبروا﴾ (٤) فعند سيبويه والأكثرين أنّ "أنّ" في محل رفع بالابتداء (٥)، ثم هل حبره محذوف تقديره: موجدود، أو: كائن، أو لا خبر له، استغناءً عنه بجدواب:

(۱) هذا صدر بیت من الطویل، وهو منسوب لقیس بن الملوح - بحنون لیلی - وقیل: هو لأبی صخر الهذلی، وتمامه مع بیت بعده یتمم معناه:

... من دون رمسينا من الأرض سَبْسَبُ لظلَّ صَدَى صوتي وإن كنت رِمَّةً لصوتِ صَدَى ليلى يَهَشُّ ويطرب و"الأصداء": جمع صَدَى، وهُو: رجع الصوت. اللسان "صدى" ١٨٧/١٩. و"الرَّمْس" -بفتح الراء وسكون الميم- هو القبر. اللسان "رمس" ٢٠٦/٧ . و"السبسب": هو الصحراء المستوية البعيدة الأطراف، اللسان "سبسب" ٤٤٣/١ والشاهد منه قوله: "لو تلتقي" حيث جاءت "لو" شرطية.

وينظر البيت في: المغني، الشاهد ٤٦٢، وأوضح المسالك ٤/٤٪، والتصريح ٢/٥٥/، وشرح الأشموني ٢٦/٤، وديوانه ٤٦، ومعجم شواهد العربية ٣٦.

- (٢) من الآية ٩، من سورة النساء.
   (٣) من الآية ٦٤، من سورة النساء.
  - (٤) من الآية ٥، من سورة الحجرات.
- (٥) ينظر: الكتباب ١٢١/٣، وشرح الجميل ٢٠/٢، وشيرح الكافية الشيافية الشيافية ١٦٥/٣، وشيرح ابين النياظم ص ٧١١، والجنبي الدانسي ص ٢٩١-٢٩٢، وأوضح المسالك ٢٠٠/٤، والتصريح ٢٩٧٢.

"لو أنّهم" ؟ فيه قولان.

وعند الكوفيين والمبرد<sup>(۱)</sup> أنها فاعل لفعل محذوف تقديره: لو ثبت أنهم، فلم تخرج عن قاعدة اختصاصها بالفعل، كما اتفقوا عليها فيما إذا وليها اسم صريح نحو:

٤٧٦ – أخلاًيَ لوغيرُ الحِمامِ أصابكم(٢) ... ...

- (۱) وقد قال بذلك -أيضا- الزحاج والزمخشري. وينظر: المقتضب ٧٧/٣، والحنساف ٩/٣، ٥٥٩/٣ وشرح الجمل ٢/٠٤٤-٤١، والجنسى الدانسي ص ٢٩١-٢٩١، وأوضح المسالك ٤/٠٢، والتصريح ٢/٩٢.
  - (٢) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لأبي الغطمّش الضبي، وتمامه قوله:

... عَتَبْتُ ولكنْ ما على الموتِ مَعْتَب

"الحِمام" الموت، وقد حاء تفسيره في الشطر الثاني من البيت.

و"المُعْتَب": العتاب، وأراد به هنا اللـوم والجـزع، يقـول: "لـو أصبتـم في حـرب لأدركنا بثأركم وانتصرنا لكم ولكن الموت لاينتصر منه.

وقد روی ابن منظور شطره الثانی هکذا:

... عتبت ولكن ليس للدهر مَعْتب

وقال: وقصر "أخلاّي" ضرورة ليثبت ياء الإضافة، والرواية الصحيحة: "أخـلاّءً" بالمدّ وحذف ياء الإضافة. ينظر: اللسان "عتب" ٦٦/٢ .

والشاهد منه قوله: "لو غير" فإن "غير" فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده وهو: "أَصَابِكم" والتقدير: لو أصابكم غير الحِمام.

وينظر البيت في: والجنى الداني ص ٢٩٠، وأوضح المسالك ٢٢٩/٤، والتصريح ٢٠٥٩/٢، وشرح الأشموني ٢٧/٤، ومعجم شواهد العربية ٣٥.

۲۷۷ – لو بغير الماء حَلْقِي شَرق<sup>(۱)</sup> ... ... ...

وقوله - التمس ولو خاتماً من حديد) إذ الأول معمول لفعل (٢) مفسر بلفظ (٣) مابعده، تقديره: "لو أصابكم".

والثاني معمول لفعل مفسّر بمعنى مابعده تقديره: "لو شَرِق".

والثالث معمول لفعل مدلول عليه بالمعنى، تقديره: «ولو كان الملتمس خاتما» هذا حكم ماتدخل عليه من حيث اللفظ، وأما من جهة المعنى فإنها تقتضى امتناع (1) شرطها دائما وامتناع الجواب معه إن لم يكن له سبب آخر

(۱) هذا صدر بيت من الرمل، وقائله: عدي بن زيد العبادي التميمي، وتمامه:
... كنت كالغَصَّان بالماء اعتصارى
و"الشَّرَق": الغصّة، ويكون بالماء والريق كالغصص بالطعام. اللسان "شرق" ٢ ٢ / ٤٣.
و"الغُصَّان": من أصابه الغصص.

و"الاعتصار": أن يغُصَّ الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء، أي يشربه قليلا قليلا لينحدر الطعام. اللسان "عصر" ٢٥٦/٦.

ينظر البيت في: الكتاب 171/7، وشرح الكافية الشافية 17777، وشرح ابن الناظم 17777، واللسان "عصر" 17777، و"شرق" 17/777، وشرح المرادي 17/77، والجنى 17/77، والمغني، الشاهد17/77، والهمع17/77، والدرر11/77، والتصريح 17/77، وشرح الأشموني 17/77، ومعجم شواهد العربية 19.

- (٢) في أ: "الفعل. (٣) في ب: "بمعنى" موضع: "بلفظ".
- (٤) اختلف النحاة في إفادتها الامتناع، وكيفية إفادتها إياه، فقد نفى الشلوبين إفادة "لو" الامتناع، وغيره أثبت ذلك على خلاف في كيفية الإفادة، وليس هذا موضع بسطه ولكن ينظر: رصف المباني ص٣٥٨، والجنى الداني ص٩٨٨، والمغنى ص٢٨٣، والتصريح ٢٥٧/٢.

غيره، كالأمثلة المتقدمة، وكقوله: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾(١) ﴿ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض ﴾(٢) فإن كان له سبب آخر لم يلزم (١) امتناعه، غو: «لو لم تكن الشمس طالعة كان الضوءُ موجودا»، ومثله قول عمر: (١) «زعم العبدُ صهيب (١)، لمو لم يخف الله لم يعصه» إذ ترك العصيان له عدة أسباب، منها: المحبة، ومنها: الإحلال، ومنها: الخوف، فلا يلزم من انتفاء الخوف انتفاؤه، كما أن الضوء له عدة أسباب فلا يلزم من عدم الشمس انتفاؤه.

### أماولو لاولوما

هذه الحروف الثلاثة تقتضى ملازمة بين جملتين، كأدوات الشرط، فلذلك عقبت بها، إلا أن "أمّا" أَدْخُلُ في معنى الشرط من أختيها.

"أمّا"كـ"مهما يك من شيء" وفا لِتِلْوهـا وجوبـا ألِفـا وحدف ذى الفاقل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبدا أما المفتوحة حرف شرط تقتضى التفصيل -غالبا- بأن يعطف عليها

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٦، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٩، من سورة يونس. (٣) في ب: "لم يلتزم".

 <sup>(</sup>٤) في ب: "ابن غنم" موضع: "عمر" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هو: صهيب بن سنان بن مالك، وقيل: حالد بن عمرو بن عقيل، ويقال: طفيل ابن عامر بن حندلة، الرومي، نسب إلى الروم الأنهم سَبَوْه صغيرا، وقدم مكة ومن الله عليه بالإسلام وكان من السابقين الأولين، وتوفي سنة ٣٨، وقيل: ٣٩هـ.

تنظر: الإصابة ٢٥٤/٣، والعبر ٢٢/١، وانظر: التعليق رقم (٤) مِن ص٨١٢.

٤٧٨ - فأما القتالُ لا قتالَ لديكم (٩)

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٠،٩، من سورة الضحى. (٢) في ب: "ومثله" موضع: "ونحوه".

 <sup>(</sup>٣) ينظر نحوه في المفصل من خلال شرح ابن يعيش ١١/٩.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: "مخرجا" موضع: "مخبرا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٠٧، من سورة آل عمران. (٧) الآية ٩، من سورة الضحى.

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٠٦، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٩) هذا صدر بيت من الطويل، وقاتله: الحارث بن خالد المخزومي، وهو من كلمة له في هجاء بني أسد بن أبي العيص، وتمامه مع بيت قبله:

وحذفها في النثر شاذ، ومنه في الحديث: (أما بعد: ما بـالُ رحـال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله). (١)

(-) فضحتم قريشا بالفرارِ وأنْتُمُ قُمُـدُّونَ سـودانٌ عِظـامُ المنـاكب ... د... ولكـنّ سـيرا في عِــراضِ المواكـب

"قمدّون": جمع: "قُمُدٌّ" وهو الطويل، وقيل الطويل العنق.

و"سودان": جمع: "أسود"، وقيل: جمع سود، مأخوذ من السيادة.

و"عراض": جمع: "عُرض" -بالضم- وهو الناحية.

و"المواكب" جمع: "موكب"، وهو الجماعة من الناس ركبانا أو مشاة.

ويروى: "المراكب" -بالراء-.

والمعنى: يقول: لقد فضحتم القبيلة التي تنسبون إليها بفراركم حين حمي الوطيس مع ماأوتيم من صور ظاهرها ينم عن الشجاعة وحقيقتها تخالف ذلك.

والشاهد منه قوله: "لا قتالَ لديكم" حيث حـذف الفاء من حـواب "أمّـا" مع كون الكلام لايتضمن قولا محذوفا، وذلكِ ضرورة.

ينظر البيت في: المقتضب ٢/١٧، وشرح ابن يعيش ١٢/٩، وشرح الكافية الشافية ١٢/٨، وشرح ابن الناظم ص١٧، وشسرح المرادي ٢٨٦/٤، الشافية ٢٨٦/٤، وشرح المناظم ص١٧، وشسرح المسالك ٢٣٤/٤، والمغني، الشاهد ٨٥، والجنى الداني ص٢٨٤، وأوضح المسالك ٢٣٤/٤، والمغني، الشاهد ٥٨، وشرح ابن عقيل ٣/٤، والهمع ٢/٢٧، والدرر ٢/٤٨، والتصريح ٢٦٢/٢، والجزانة ٥٦/١، وشرح الأشموني ٤/٢٦، ومعجم شواهد العربية ٥٦.

(۱) ينظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب المكاتب ١٢٦/٣-١٢٧، وصحيح مسلم، كتاب العتق ص١٤١، وسنن النسائي، كتاب البيوع ٣٠٦/٣-٣٠٧، وسنن النسائي، كتاب العتق ١٨٠٧، وسنن البرمذي، كتاب الوصايا ٤٣٦/٤، والموطأ، كتاب العتق ١٨٠٨، ومسند أحمد ٢١٣، ٢١٣.

"لولا" و"لوما" يلزمان الابتدا إذا امتناعها بوجهودِ عَقَها

إذا أريد بـ"لولا" و"لوما" الملازمة فهما حرف امتناع لوجود، لأنهما يقتضيان امتناع جوابهما لوجود تاليهما، نحو: ﴿لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾(١) وتقول: «لوما زيد لأكرمتك» ويلزمان -حينئذ- المبتدأ، كما مثل، وخبره لازم الحذف -غالبا- كما سبق في باب الابتداء(٢)، وجوابهما -حينئذ- إما ماضي اللفظ، وإما ماضي المعنى، نحو: «لولا زيد لم آتك» ثم الماضي اللفظ إن كان مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، نحو: ﴿ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان﴾(٢) والمنفي بـ"ما" عكسه، نحو: ﴿ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ورحمته من أحد أبدا﴾(١) وقد يحذف للعلم به، نحو: ﴿ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم﴾.(٥)

وبهما التحضيض مِزْ و"هلاً" "ألاً" "ألاً" وأولينها الفعلل وقد يليها اسم بفعلٍ مضمرِ عُلِّقَ أو بظاهر مؤخّر

من معاني "لولا" و"لوما" (١) التحضيض، ومعناه: الحثّ على الفعل، ومن الحروف الدالة على التحضيض "هَلاً" و"ألا" -مشددة ومخفّفة وتختص أدوات التحضيض بالأفعال، ولا يليها إلاّ الماضى، نحو:

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣١، من سورة سبأ.
 (٢) ينظر مواضع حذف الخبر.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٨٣، من سورة النساء. (٤) من الآية ٢١، من سورة النور.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠، من سورة النور.

<sup>(</sup>٦) "لولا" و"لوما" كلمتان مركبتان من: "لو" و"لا" و"ما"، ويدلان على الامتناع لوحود، ويدلان -أيضا- على التحضيض.

تنظران في الكتاب ٢٢٢/٤، والجني ص٤١٥-٩٤٥، والمغني ص٣٠٦-٣٠٦.

﴿ فَلُولَا نَفُرَ مِن كُلِّ فَرِقَةٍ مِنهِم طَائِفَةٌ ﴾ (١) أو (٢) المضارع، نحو: ﴿ لُومَا تَاتَيْنَا بِالْمُلائكَة ﴾ (٢) وقد يفصل بينها وبين الفعل بجملة اعتراضية نحو: ﴿ فَلُولًا إِنْ كُنتُم غَيْر مَدَيْنِينَ - تَوْجِعُونَها ﴾ (٤) وقد يليها اسم متعلق بفعل مضمر (٥) قبله، نحسو:

9٧٩ - أتيتَ بعبد اللهِ في القَيدِ مُوثقا فه الله سعيداً ذا الخيانةِ والعدر (١) تقديره: فهلا أسرت سعيداً، أو بفعل مؤخر عنه، نحو: ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتم ﴾(٧) لأنّ "إذ" ظرف لـ "قلتم" فإن وقع بعدها الجملة الاسمية، نحو:

• ٤٨٠ ... فه الأنفس ليلى شفيعُهـ الله ... قه الله نفس ليلى شفيعُهـ الله ... قدّر بعدها "كان" رافعة لضمير الشأن، والجملة خبرها.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٢، من سورة التوبة. (٢) في ب: "والمضارع".

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٧، من سورة الحِجْر.
 (٤) من الآية ٨٣، من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>a) سقط "مضمر" من: ب.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت من الكامل، وقائله غير معروف.
 و"القد" سير من حلد يقدُّ غير مدبوغ.

ينظر البيت في: الأمالي الشجرية ٣٥٣/١، وشرح الكافية الشافية ٣٦٥٣/١، وشرح ابن الناظم ص٧١٨، وشرح الأشموني ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٦، من سورة النور.

<sup>(</sup>A) هذا عجز بيت من الطويل، وقد نسب إلى شعراء عدّة، فنسب إلى: قيس بن الملوح، وإلى الصمة بن عبيد الله القشيري، وإلى ابن الدمينة، وإلى إبراهيم الصولي، وقبله قوله:

ونُبِئْتُ ليلي أَرْسَلَتْ بشفاعةٍ إلىَّ ... ...

والشاهد منه قوله: "فعلا ففسُ ليلي" فإن "نفس" مبتداً، وحبره "شفيعُها" --

# الإخبار بالذى والألف واللام

هذا الباب وضعه النحاة للتدريب في الأحكام النحوية، واختيار المبتدئ في كيفية تركيب الكلام، كما وضع أهل التصريف مسائل للتمرين في الأحكام التصريفية، وإن لم تنطق العرب بمثلها، ويصار إلى هذا الإخبار إما لقصد الاختصاص، وإما لتقوية الحكم، وإما لتشويق السامع، وإما لإحابة المتحن.

عن الذى مبتدأً قبلُ استَقَر عائِدُها خَلَفُ معْطِى التكمله "ضربتُ زيداً" كانَ، فاذر المَأْخَذا ما قیل أُخبِرْ عنه بالذی خَبَرْ وما سواهما فوسطه صِلهُ نحوُ «الذی ضربته زید» فلذا

هذا بيان صفة الإخبار، فما قيل لك: أخبر عنه بـ"الذى" جعلته خبرا مؤخرا(٢) عن الموصول الذى استقر "في أول الكلام"(٢)، وما سوى المخبر به والمخبر (٤) عنه يتوسط صلة بينهما، تكون مشتملة على ضمير عائد على

<sup>(=)</sup> والجملة في محل نصب خبر لكان الشأنية.

وينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ٣٠١٥٥، وشرح ابن الناظم ص٢١٧، وسنرح المرادي ٢٦٣/، والهمسع ٢٧٢، والدرر ٢٦٣/، والتصريح ٢٦٣٢، والخزانة ٣١/٣، وشرح الأشموني ٣٦/٤.

<sup>(</sup>١) في ب: "التمرين". (٢) سقط "مؤخرا" من: أ.

<sup>(</sup>٣) في ب: "في أول الكلام مفيدا" وهو سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>٤) في ب: "أو المحبر عنه" وهو تحريف.

الموصول، واقع في مكان الاسم المخبر عنه بـ"الذى" وخلف عنه، وهو مراد المصنف بقوله: «خَلَفُ معطِى التكمله» لأن الاسم المخبر عنه هو الذى حصلت التكملة به، لجيئه خبرا، فإذا قيل لك: "أخبر عن زيد" -من قولك: "ضربت زيدا" - بـ"الذى"، قلت: «الذي ضربته زيد" فتجعل "زيدا" مؤخرا(۱)، وترفعه على أنه خبر، وتبتدئ الكلام بموصول مطابق له، وتجعل مابقي من الجملة صلته، وتجعل في محل "زيد" ضميرا عائدا(۱) على الموصول، فهذه خمسة أعمال في هذا التركيب، لا يجوز الاخلال بشيء منها، وقد عملت -بهذا - أن عبارة النحاة في هذا الحل فيها تَجَوز (۱)، فإن "الذى" مخبر عنه لا مخبر به، و"زيد" بالعكس، وذلك خلاف الظاهر من قولهم: «أخبر عن كذا بـ"الذى"» وتأويل كلامهم: «أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بـ"الذى"» ولنذكر مسألتين غير مسألة الكتاب يتضح بهما المعنى.

★ إذا قيل: أخبر عن "زيد" من قولنا: "زيد منطلق" بـ" الذى" قلت: «الذى هو منطلق زيد» فـ" الذى" مبتدأ، و "هو" ضمير خلف عن "زيد" وهو العائد، وأتيت به منفصلا لعدم ما يتصل به، و "هو" (١) و "منطلق" الصلة، و "زيد" الخبر.

<sup>(</sup>١) سقط "مؤخرا" من: أ. (٢) سقط "عائدا" من: ب.

<sup>(</sup>٣) قلت: الذى حمل الشارح على الحكم على عبارة النحاة - في هذا المحل- بالتجوّز هو أنه حعل "الباء" في قولهم: "بالذى" للتعدية، لكنه لـ و حعلها للسببية - كما فعل غيرُه كالمرادي- لما احتاج إلى التعليق.

<sup>(</sup>٤) سقط "وهو" من: أ.

\* فإن قبل: أخبر عن "التاء" من قولك: «ضربت زيدا» عملت ما تقدم من الأعمال الخمسة، واحتجب إلى عمل سادس وهو أن تأتي بضمير (١) المخبر عنه منفصلا، فتقول: «الذى ضرب زيدا أنا» والعائد الذى إهو خالف عن الضمير] (٢) هو فاعل: "ضرب" مسترًا، فاعرف المأخذ وقس عليه.

وبـ"اللذين و"الذين و"التي" والتي أخبِر مراعياً وفاق المُنبَت

يخبر بفروع "الذى" من تأنيفه، وتثنية كلّ منهما، وجمعه، كما يخبر به، وفي بر"الذى" مراعى في ذلك كله مطابقة المخبر عنه في الموصول المخبر به، وفي العائد عليه، ويشمل ذلك خمس مسائل تنظّرها بمثال واحد، وهو: «بَلّغ امرأتاك رسالة من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك»، فإن أخبرت عن "الرسالة" من هذا التركيب. قلت: «التي بلّغها امرأتاك من أخويك إلى أمهاتك بحضور قومك رسالة » فتقدم الضمير (٣) عن عله، وتصله بالفعل، لأنه أمكن الإتيان به متصلا فلا يعدل إلى الفصل، ولا مانع من حذفه، لأنه عائد متصل منصوب بفعل فيحذف (أ)، كما في غير هذا الباب، وإن أخبرت عن "الأخوين" قلت: «اللذان بَلغ امرأتاك رسالة منهما إلى أمهاتك بحضور قومك أخواك»، وإن أخبرت عن: "امرأتاك رسالة منهما إلى أمهاتك بحضور قومك

<sup>(</sup>١) في أ: "بالضمير". وفي ب: "الضمير"، وكلتاهما محرّفة.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من: أ. (٣) في أ: "المضمر".

<sup>(</sup>٤) سقط "فيحذف" من: أ.

إلى أمهاتك بحضور قومك امرأتاك»، وإن أخبرت عن "القوم" قلت: «الذين بَلَّغَ امرأتاك رسالةً من أخويْك الى أمهاتك بحضورهم قومُك» فإن أخبرت عن "الأمهات" قلت: «اللاّتي بَلِّغ امرأتاك رسالةً من أخويك إليهن بحضور قومك أمّهاتُك».

قبولُ تأخيرٍ وتعريف لما أخبِرَ عنه -هاهنا- قد حُتِما كلاً الغِنك عنه بأجْنبِيًّ او بعضمرٍ شرطٌ فراعٍ ما رَعُوا ذَكر للمحبر عنه في هذا الباب أربعة شروط.

أحدها: أن يكون قابلا للتأخير، فما (١) لم يقبل التأخير لاستحقاقه التصدر كأسماء الاستفهام، والشرط (٢)، و "كم" الخبرية، و "ما" التعجبية، وضمير الشأن، لا يخبر عنه، لما يلزم عن ذلك من تأخيره إلى آخر الكلام فيزول ما استقر له من التصدر، ولا يرد على ذلك الضمير المتصل، فإن خَلَفه وهو: المنفصل يقبل التأخير.

الثاني: أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز، لما تقرر من أنك تأتي في محل المخبر عنه بضمير، فيكون قد نصب الضمير على الحال والتمييز، وذلك لايجوز (٢)، وكذا لا تخبر عن "أحد" من قولك: "ألم أر أحدا" لأنه لا يقبل التعريف، فلا بصح وقوعه خبرا عن المعرفة، هذا هو المسلمانع مسلمانع مسلمان

 <sup>(</sup>١) في ب: "فإن" موضع "فما".
 (١) في أ: "الشروط".

<sup>(</sup>٣) نقل الصبان عن السندوبي قوله: فإن قلت: هل يجوز ذلك على مذهب من حوّز تعريفهما؟ قلت: لم أره منقولا، والظاهر: نعم، لأن الحكم يدور مع العلة وجُودا وعدما. تنظر: حاشيته على الأشموني ٣٩/٤.

لا عدم(١) حواز وروده في الإثبات.

الثالث: أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عن "الهاء" من قولك: "زيد ضربته" فإنك لو أخبرت عنه لقلت: "الذى زيد ضربته هو" فيكون الضمير المنفصل خبرا عن "الذى" والمتصل الذى وضعته مكانه خلف عنه، فإن جعلته عائدا على الموصول -كما هو قاعدة الباب- [بقي المبتدأ بلا عائد، وإن جعلته رابطا للمبتدأ خرجت عن قاعدة الباب] (٢) بجعل الضمير الواقع في محل المخبر عنه غير عائد على الموصول.

الرابع: أن يصح الاستغناء عنه بمضمر، فلا يجوز الإخبار عن شيء من الأسماء المحرورة بحروف الجر التي لا تدخل على المضمر، كـ "مُد" و"منذ" و"حتى" و"الواو" و"الكاف" و"التاء" و"رُبَّ" لما تقرّر من أنّ الإخبار يستدعي ضميرا واقعا في محل الاسم (٢) المخبر عنه، يكون خلفا عنه، وكذا كل اسم لا يصح أن يقع في محله الضمير، كالاسم الواقع نعتا أو منعوتا أومضافا أو (٤) عاملا فلا يصح الإخبار عن واحد من الأسماء الواقعة في قولك: «أعجب أبا زيد ضرب عمراً الكريم» إلا عن "زيد" خاصة، أما "الأب" فلأنه مضاف، وأمّا "ضرب" فلأنه عامل، وأما "عمرا" فلأنه منعوت (٥)، وأما "الكريم" فلأنه نعست، نعسس فاحست، نعسس أحسس أحسس الحسسة، أحسس تا المحسسة، أحسست، نعسس أحسس الحسسة المحسسة المحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة وأحسسة المحسسة المحسسة وأحسسة وأحسسة وأحسسة المحسسة وأحسسة وأحسة وأح

<sup>(</sup>۱) الجمهور على أن المانع له عدم حواز وروده في الإثبات، ولم أر مخالف الهم في هذا سوى الشارح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٣) سقط "الاسم" من: أ.

<sup>(</sup>٤) سقط "أو" من: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: "منصوب" موضع "منعوت" وهو تحريف.

المضاف (1) والمضاف إليه أو عن العامل ومعموله، أو عن النعت والمنعوت معا حاز (٢)، وبقي الإحبار عن شيء واحد يصح إضماره، فتقول في الأول: «الذي أعجبه ضرب عمراً أبو زيد»، وفي الثاني: «الذي أعجب أبا زيد ضرب عمرا» فيكون الضمير مسترّا في: "أعجب" وقدّم عن محله ليقع متصلا، وفي الثالث: «الذي أعجب أبا زيد ضربه عمرو (٢) الكريم» فاعرفه (١)، فإنه موضع.

وللمخبر عنه ثلاثة<sup>(٥)</sup> شروط أخر.

أحدها: جواز استعماله مرفوعا، فلا تخبر عن لازم النصب على الظرفية كـ "عِنْد" و "لَدَى".

الثاني: أن يكون واقعا في جملة خبرية، فلا يصح الإخبار عن "زيد" من قولك: "اضرب زيدا" لامتناع وقوع الطلب صلة.

الثالث: أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين قد عطفت إحداهما على الأحرى، نحو: "زيد" من قولك: «قام زيد وقعد عمرو»، بخلاف غير المستقلتين نحو: «إن قام زيد قعد عمرو» ونحو: «قام زيد فقعد عمرو» ونحو: «ضربني وضربت زيدا» لصحة وقوع الجملة الثانية في هذه المُثُلِ صلة (أ)، بخلاف المثال (1) الأوّل.

<sup>(</sup>١) في أ: "أو المضاف إليه" وهو تحريف. (١) سقط "حاز" من: أ.

<sup>(</sup>٣) في ب: "عمراً" وهو تحريف. (٤) في ب: "فأعجيه" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) في أ: "ثلاث" وهو تحريف.
 (٦) في ب: "الجملة" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في أ: "المثل".

وأخبروا - هنا - بـ "أل "عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صحّ صوغ صلةٍ منه لـ "أل" كصونع "واق "من: "وَقَى اللهُ البطل"

لا يخبر -هنا- بشيء من الموصولات غير "الذى" وفروعِه، كما تقدم إلا "أل" فإن الإخبـار بهـا حـائز، لكـن بالشـروط السـتة المتقدمـة في الإخبـار بــــالذى" وتزيد عليها بثلاثة شروط. (١)

أحدها: أن يكون المخبر عنه واقعا في جملة فعلية.

الثاني: أن يكون الفعل فيها متقدما. (٢)

الثالث: أن يكون الفعل متصرفا بحيث يصح أن يصاغ منه وصف يكون صلة لـ"\_ألْ" فتقول في الإخبار عن الفاعل من قولك: "وقَى الله البطل" "الواقي البطل الله" والضمير الواقع في محل المخبر عنه مستتر في الوصف وهو العائد على "أل"، وفي الإخبار عن المفعول: "الواقيه الله البطل" فتقدم الضمير على الفاعل المتصل، ولا يجوز حذفه وإن كان منصوباً" بوصف، لأن عائد

 <sup>(</sup>١) في أ: بثلاثة شروط أُخر.

<sup>(</sup>٢) قوله: "متقدما" أحذه من النظم، وبعض شراح الألفية كابن الناظم، والمرادي، وابن عقيل، لا يذكرون اشتراط التقدم، بل الأولان ذكرا بدل: "أن يكون متقدما": أن يكون مثبتا، وقد ألمح في التصريح إلى منشأ هذا الاختلاف بقوله -عند شرح قول ابن هشام-: "وأن يكون مقدّما" -وفي بعض النسخ-: "مثبتا". فأفاد أن منشأ الخلاف هو اختلاف النّسكخ.

ينظر: شرح ابن الناظم ص٢٢٤، وشرح المرادي ٢٩٩/٤، وشرح ابن عقيل ١٩٥/٤، وأوضح المسالك ٢٤١/٤، والتصريح ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في أ: "موصوفا" موضع "منصوبا" وهو تحريف.

الألف واللام لا يحذف إلا في الضرورة، كما سبق، ولا يخبر بــ"أل" عن "زيد" من قولك: "زيد أحوك" ولا من: "عسى زيد أن يقوم" لانتفاء الفعلية في الأول، وانتفاء التقدم في الثاني، وانتفاء التصرف في الثالث.

## وإن يكن ما رَفَعَت صلّة "أل" ضمير غيرها أبين وانفصل

قد تقدم أن الضمير المرفوع بصلة الألف والسلام يكون مستنرا إذا عاد عليها، نحو: "الواقي البطلَ الله" فأمّا(١) إن رَفَعَتْ صلهُ "أل" ضمير غيرها وحب إبرازه منفصلا، فتقول -في الإخبار عن غير ياء المتكلم من نحو: "بلّغت من أخويك إلى قومك رسالة أحواك" إذا من أخويك إلى قومك رسالة أخواك" إذا أخبرت عن الأخوين، و"المبلغها أنا من أخويك إلى قومك رسالة"(٢) -إذا أخبرت عن الرسالة - وتقدم الضمير عن محل الاسم المحبر عنه ليتصل بالوصف، كما سبق، وإنما أبرزت الضمير في ذلك كله لأنك أجريت الوصف الذى هو فعل المتكلم صلة لـ"أل" التي هي لغير المتكلم، لأنها نفس الاسم الذى أخبرت عنه، ولذلك لو كان الإخبار عن الفاعل من الجملة المذكورة لم الذي أخبرت عنه، ولذلك لو كان الإخبار عن الفاعل من الجملة المذكورة لم الذي أبراز الضمير، بل تقول: «المبلّغُ من أخويك إلى قومك رسالةً أنا». (٣)

<sup>(</sup>١) في ب: "وأما".

<sup>(</sup>٢) في ب: «المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة قومك» وهو إخبار عن "قوم" لا عـن "رسالة".

<sup>(</sup>٣) سقط "أنا" من: أ.

### 1/2 2/

هذا(۱) الباب عقدة (۱) المصنف لبيان حكم العدد الذى له مميّز، فذكر كيفية التلفظ به، وكيفية إعراب مميزه، ولذلك لم يذكر فيه الواحد ولا اثنين وإن كانا من جملة العدد لأنه لا مميز لهما، ولا يذكر معهما المعدود، فلا يقال: "واحدُّ درهمٍ" ولا "اثنا درهم" لأن كل واحد من المعدوديْنِ يفيد (۱) ما أريد به من الجنسية، والدلالة على الوحدة أو شفع الواحد بمثله، فذكر العدد معهما تكرير، بخلاف "ثلاثة دراهم" فإن المميز إنما يفيد مطلق الجمع لا التقييد بعدد خاص فاحتج معه إلى ذكر العدد، وحكمهما في التلفظ بهما التذكير مع المؤنث كسائر الألفاظ.

ثلاثــة بـ"التــاءِ" قـــل للعشره في عَــد مـا آحـادُه مذكّــره في الخصر في الخصر في الأكثــر في الضــد جــر د، والميّن اجرر جمعــا بلفــظ قلّــة في الأكثــر

كان قياس العدد المميّز بجمع، وهو ثمانية ألفاظ: الثلاثة والعشرة وما بينهما أن يستعمل بالتاء مطلقا، لأن مسمياتها جموع، والجموع الغالب عليها التأنيث، إلا أنهم أرادوا التفريق بين المذكر والمؤنث فجاءوا بالتاء التي هي الأصل مع المذكر<sup>(1)</sup>، لأنه الأصل، وجردوه منها مع المؤنث لطلب الفرق، فقالوا: "ثلاث نسوة" و"أربعة رجال" قال تعالى: ﴿سخّرها عليهم سبعَ ليال وثمانية أيام حُسُوما ﴾ ثم الاعتبار في التذكير والتأنيث بالآحاد، لا بصورة

<sup>(</sup>١) سقط "هذا" من: ب. (٢) في أ: "ذكره" موضع "عقده".

<sup>(</sup>٣) في ب: "يقبل" وهو تحريف. (٤) في ب: "التذكير".

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧، من سورة الحآقة.

الجمع (١) ، فتقول: "ثلاثة أصطبلات" و"ثلاثة حمَّامات" لأن آحادها: "اصطبل" و"حمام" وهما مذكران، وتقول: "ثلاث إورزَّين" لأن واحدها: "إورزَّة" وليس الاعتبار في ذلك بلفظ (٢) الواحد دون معناه، حتى يقال: "ثلاث طلحات" ولا معناه دون لفظه، حتى يقال: "ثلاث شخوص" -مراداً به نسوة - ولكن ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار نعته (٢) وضميره، فيعكس ذلك في العدد، فكما يقال: "حمزة صالح" و"زينب شخص يُحسِنُ إلى أهله" تقول في عددهما: "ثلاثة حمزات" "وثلاثة أشخص" ولذلك (٤) عدّ النحاة قوله:

۴۸۱ - ... شخوص كاعبان ومُعْصِر (٥)

- (٣) في ب: "معناه" موضع "نعته" وهو تحريف.
  - (٤) في ب: "وكذلك" وهو تحريف.
- هذا عجز بيت من الطويل، وقائله عمر بن أبي ربيعة المحزومي، وصدره قوله:
   فكان مِجنّي دون من كنت أتّقي ...
   "المجنّ" -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون- الترس.

و"كاعبان": مثنى كاعب، وهمي الجارية حين يبدو ثديها، اللسان: "كعب" ٢١٤/٢.

ومعصر": -بضم الميم، وسكون العين، وكسر الصاد- الجارية متى دخلت عصر الشباب.

<sup>(</sup>۱) خالف في هذا البغداديون والكسائي فاعتبروا صورة اللفظ. ينظر: شرح المرادي ٢٠١/٤ وأوضح المسالك ٢٠٠/٤، والتصريح ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) خالف في هذا ابن مالك وابنه والمرادي حيث جعلوا الاعتبار في ذلك باللفظ فقط. ينظر: شرح الكافية ١٦٦٤/٣، وشرح ابن الناظم ص٦٢٨، وشرح المرادى ٣٠٣/٤.

شاذا، مع أنه سهّله أنه اتصل به ما يعضد المعنى من صفات المؤنث وكما تقول: "نفسٌ زكيَّة" تقول في العدد: "ثلاث أنفس" ونحو:

۴۸۲ ثلاثة أنفس وثلاث ذود<sup>(۱)</sup> ... ... ۴۸۲

فضرزرة سهَّلها أن المراد بالنفس "البدن".

(-) والشاهد منه قوله: "ثلاث شخوص" فإن القياس فيه: "ثلاثة شخوص" ولكنه كنى بـ"الشخوص" عن النساء، ثم بيّن ذلك بقوله: "كاعبان ومعصر". ينظر البيت في: الكتاب ٢/٦٥، والمقتضب ٢/٨٤، والخصائص ٢/٧١٤، والإنصاف ٢/٧٠، والمقرب ٢/٧٠، وشرح الكافية الشافية ٣/٥٦٠، وشرح البناظم ص٩ ٧٧، وشرح المرادي ٢/٣٠، وأوضح المسالك وشرح ابن الناظم ص٩ ٧٧، والخزانة ٧/٤٤، وشرح الأشموني ٤٤٤٤، وشرح الأشموني ٤٤٤٤، وديوانة ٨٨، ومعجم شواهد العربية ٢٥١.

(١) هذا صدر بيت من الوافر، وهو للحطينة، وتمامه قوله:

... ... لقد حار الزمانُ على عيالي

و"الذود": من الإبل، وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة، اللسان "ذود" ١٤٨/٤. وأراد: ثلاث أنوق كان يتقوت بألبانها هو وعياله، فضلّت عنه، فأنشد هذا، ولا يخفى ما فيه من التسخط على أقدار الله، ونسبتها إلى غيره، وهي انتكاسة إلى دعوى الدهرية، والشاهد منه: "ثلاثة أنفس" حيث جمل النفس على معنى الشخص، وهي مؤنثة، وهو مذكر، فذكر لها العدد. ينظر البيت في: الكتاب 70،00 والخصائص ٢١٢/٤، والإنصاف ٢٧١/٧، وشرح الكافية الشافية الشافية المسالك ٢٥٦٤، وشرح ابن الناظم ص ٢٧، وشرح المرادي ٢٤٠٤، وأوضح المسالك ٢٤٦٤، والهمع ٢٥٠١، والسدر ٢٠٠١، والتصريح ٢٠٠٢،

فإن كان المعدود صفة حُذف موصوفها، فالمراعي في التذكير والتأنيث حكم الموصوف المحذوف، فتقول: «عندي ثلاث حوائض» لأن الموصوف المحذوف نسوة، و «عندي ثلاثة (۱) هُمَزات» -إذا جعلته وصفا لـ"رجال"-وعلى ذلك جاء قوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ (۲) لأن المراد: «عشر حسنات» ولولا ذلك لدخلت التاء في "العشر" لأن "المثل" مذكر.

وعميّز هذا النوع من العدد بحرور -مطلقا- ثم أكثر ما يكون جمعا مكسرا، بلفظ القلة، نحو: ﴿أربعةَ أشهر﴾(1) ﴿سبعةُ أبحر﴾(0) و﴿ثمانية أيّام﴾(1) وقد يأتي جمع تصحيح، لكن أكثر ما يكون ذلك فيما أهمل تكسيره، كـ ﴿سبع معوات﴾(٧) و «خمس صلوات»(٨) أو حاورما أهمل تكسيره، كـ ﴿سبع سُنبُلات﴾(١) لجاورته ﴿سبع(١) بقرات﴾(١) أو أشبه

<sup>(</sup>١) في أ: "ثلاث" وهو تحريف ورحل هُمَزَة: أي: يهمز غيره.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٠، من سورة الأنعام. (٣) سقط "المثل" من: ب.

<sup>(</sup>٤) من الآيتين ٢٣٤،٢٦٦، من سورة البقرة، ومن الآية ٢، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٧، من سورة لقمان. (٦) من الآية ٧، من سورة الحآقة.

<sup>(</sup>٧) من الآيات ٣،١٢،١٢،٢٩، من سورة البقرة، وفصلَّت، والطلاق، والملك.

<sup>(</sup>٨) هذا جزء من حديث. ينظر في: صحيح مسلم، كتاب الإيمان ص٤١، وسنن النسائي، كتاب الزكاة ٢٢٧/١، وسنن أبي ماجة، كتاب الزكاة ٢٢٧/١، وسنن الدرامي، كتاب الصلاة ٢٣/١، والموطأ، كتاب صلاة الليل ٢٣/١.

<sup>(</sup>٩) من الآيتين ٤٦،٤٣، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>١٠) في أ: "بسبع". (١١) من الآيتين: ٤٧،٤٣، من سورة يوسف.

- (٢) هذا جزء من قوله ﷺ: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين". ينظر في: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق ٧٤/٤، ومسند أحمد ٩٩/٢، باختلاف في لفظه، في غير موضع الشاهد، و"أرضين" -بفتح الراء- جمع: أرض بسكون الراء. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٤) "شُسُوع" جمع: شِسْع، وشسع النعل: قِبالُها الذي يشد إلى زمامها، والزمام: السّير الذي يعقد فيه الشسع، اللسان: "شسع" ١٠/٥٠.
  - (٥) الضمير في قوله: "لضعفه" يعود إلى جمع القلّة.
    - (٦) من الآية ٢٢٨، من سورة البقرة.
- (٧) أي: بفتح الفاء، وأما بضم الفاء فلا شذوذ في جمعه على "أفعال". ينظر: شرح المرادي ٣٠٧/٤.
- (A) الرهط: يطلق على العدد من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: من سبعة إلى عشرة، وقيل الرهط: ما دون العشرة من الرحال ليس فيهم امرأة، اللسان "رهط" ١٧٦/٩.

 <sup>(</sup>١) من الآية ٤٧، من سورة يوسف.
 و"سنين" جمع: سنة، وأصلة: "سنو" فحذفت لامه.

الطير (1) وقد يجر بالإضافة، نحو: ﴿وكان في المدينة تسعة رَهْ طِ (٢) وفي الحديث: «ليس في ما دون خمس ذَودٍ» (٣) وهما في التذكير والتأنيث عكس الجمع، فيعتبر ذلك فيهما بحالهما لا بحال مفرديهما، فتقول: "ثلاثة من الغنم" و"ثلاث من البط" لأنك تقول: "غنم كثير" و"بط كثيرة" وتقول: "ثلاث من البقر -وإن شئت - ثلاثة "(أ) لتأنيشه في قراءة بعضهم (٥): ﴿إن البقر تشابهت ﴿.(١)

ومائسةً والألف للفرد أضف ومائة بالجمع نَوْر قد ردف

المائة والألف يشاركان الأعداد النمانية المذكورة في كون مميزهما بحرورا بإضافتهما إليه، لكن حق مميزهما أن يكون مفردا كما نطق به القرآن، نحو: ﴿فَأَمَاتُهُ اللهُ مَائَةَ عَامٍ﴾(٧) ﴿فَلَبَتْ فَيهِم أَلْفَ سَنَةٍ﴾(٨) وكذلك كل ما يتركب منهما، نحو: "مائتي عام" و"ثلاثة آلاف سنة".

 <sup>(</sup>١) من الآية ٢٦٠، من سورة البقرة.
 (٢) من الآية ٤٨، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر في: صحيح البخاري، كتاب الزكاة ١١١/٢، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، ورواه فيه هكذا: "ليس... ولا فيما دون خمس ذود... الخ". ينظر: ص٣٧٦-٣٧٤، وسنن النسائي، كتاب الزكاة ٣٢/٣، وسنن النسائي، كتاب الزكاة ٥/٣٣، والموطّأ، كتاب الزكاة ٤٤٤/١، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة الأكاة ٣٦/٥، وروايته فيها كرواية مسلم، وسنن ابن ماحة، كتاب الزكاة ٥٧٢/١، وهو فيها كرواية مسلم، ومسند أحمد ٤٠٢/١، وروايته فيه كرواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) سقط "ثلاثة" من: أ. (٥) المراد به: أبيّ. ينظر: البحر المحيط ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٠، من سورة البقرة. (٧) من الآية ٢٥٩، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>A) من الآية ١٤، من سورة العنكبوت.

وقد حاء مميز المائة بلفظ الجمع إلا أنه: نَزْر، أي: قليل، ومنه قراءة بعضهم (١) ﴿ ثلاثمائةِ سنين ﴾ (٢) –بالإضافة – وأندر منه بحيؤه مفردا منصوباً كقوله:

٤٨٣-إذا عاش الفتى مائتينِ عاما وأَحَدَ اذكر وصلنه بـ "عَشَرَ مَا وقل لدى التأنيثِ إحدى عَشْرة

فقد ذهب المسرَّةُ والفَتَاءُ (المَّسَاءُ (المَّسَاءُ (المَّسَاءُ معدودٍ ذَكَسر مركبا قاصد معدودٍ ذَكَسر والشيسنُ فيها عن تميمٍ كَسْره

إذا حاوزت العشرة في العدد ركبت النيف وهو الواحد والتسعة وما بينهما [مع العقد وهو العشرة والتسعون وما بينهما] (١) إلا أنك في العشرين وما فوقها تركبه بالعطف، كما يأتى، ومع العشرة تركبه دون(٥) عطف.

عدنـــا إلى شـــرح كــــلام المصنــف

<sup>(</sup>۱) المراد بقوله: "بعضهم" هو: حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، حيث قـراً هـؤلاء الآية بترك التنوين في "ثلاثمائة" على أنها مضافة إلى "سنين" وقرأ غيرهم بالتنوين. ينظر: الحجة ص١١٤، والبدور ص١٨٩، والمهذب ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) هذ البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع الفزاري، وقيل: ليزيد بسن ضبة، وقد نسبه سيبويه إلى الأول في ٢٠٨/١، وإلى الثاني في ٢١٦٢، والشاهد منه قوله: "ماتين عاما" حيث نصب التمييز، والوجه حره. ينظر البيت في: المقتضب ٢/٩٢، وشرح ابن يعيش ٢/١٦، والمقرب ٢/٢، وشرح الكافية الشافية المسافية المرادي ١٦٦٧، وشرح ابن الناظم ص٢١٧، وشرح المرادي ١٥٠٤، وأوضح المسالك ١٥٥٤، والهمع ٢/٣١، والسدر ٢/١٠، والتصريح ٢٧٣/١، والخزانة ٧٩/٧، وشرح الأشموني ٤/٨٤، ومعجم شواهد العربية ٢١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٥) في ب: "بدون".

## ومع غير "أحدِ" و"إحدى " ما مَعْهُما فَعَلْتَ فافْعَلْ قَصْدا

حكم العشرة مع غير "أحد" و"إحدى" من النيف المركب معها أو المضاف إليها حكمها معهما أ"، فتأتي بها على الأصل من التحريد إن كان المعدود مذكرا، والاتصال بالتاء إن كان المعدود مؤنثا، فتقول: "ثلاثة عشر رجلا" و"ثلاث عشرة امرأة" وكذا سائرها، وفي "شينها" مع التاء ما سبق من اللغات الثلاث.

### ولـ"مثلاثـة" و"تِسْعـة وما بينهما إنْ رُكّبا ما قُدّما

الثلاثة والتسعة [وما بينهما] (1) إذا ركبا مع العشرة [كان حكمهما في التذكير والتأنيث ما تقدم لهما عند عدم التركيب، فتتجرد (٥) من التاء إن كان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) تنظر هذه اللغات في: الكتاب ٥٥٧/٣، وشرح الجمل ٣٢/٢، وشرح الكافية الشافية ١٦٧٠/٣، وشرح ابن الناظم ص٧٣٢، واللسان "عشر" ٢٤٤/٦، وشرح المرادي ٢٤٤/٦. (٣) في كلتا النسختين "معها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) قوله: "فتتجرد" أي: الأعداد المذكورة وهي: الثلاثة والتسعة وما بينهما، ففيه تصرّف في الحديث عن الثلاثة والتسعة باعتبارهما مثنى إلى الحديث عنهما باعتبار الكلّ جمعا، ومثل ذلك يقال في قوله: "تتصل" الآتي.

من التاء إن كان المعدود مؤنشا] (١) وتتصل بها إن كان مذكرا، فلذلك لا يتصور اجتماع التجريد ولا التلبّس فيها وفي العشرة، إذ (٢) المعتبر في تذكير العشرة وتأنيثها مطابقة حال المعدود، كما سبق، وفي تذكير الثلاثة وباقي (٢) النيف وتأنيثها عكس حال المعدود، فلذلك (٤) قال تعالى: ﴿عليها تسعة عَشَرَ﴾ (٥) لأن واحد المعدود (٢) مَلك، فاعتبر مطابقته (٧) في العشرة فتجردت، وعكس ذلك في التسعة فاتصلت بالهاء (٨) وعكسه: «أقام رسول الله عليه شرة سنة». (٩)

## وأوْلِ "عَشْرَةً" اثنتي و"عَشَرا" اثْنَى إذا أُثنى تشا أو ذكرا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من: ب، ويقابله في أ: قوله: «كان حكمها -إن كان المعدود مؤنثا- تجرده من تاء التأنيث». (۲) سقط "إذ" من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: "ويأتي" موضع "وباقي".

<sup>(</sup>٤) أي: أن القرآن نطق بما ألفته العرب وعرفته في كلامها.

<sup>(°)</sup> من الآية ٣٠، من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٦) أي: المفهوم من قوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر ﴾ فالضمير في عليها يرجع إلى "سقر" -أحارنا الله منها- و"التسعة عشر" هم زبانيتها وهم من الملائكة.

<sup>(</sup>٧) سقط "مطابقته" من: ب.

<sup>(</sup>٨) المقصود بـ "الهاء" تاء المتحركة، فبعض النحويين يعبر عنها بالهاء، لأنها عند الوقف ينطق بها هاء، وبعضهم يعبر عنها بالتاء، أو بتاء التأنيث باعتبار حقيقتها.

<sup>(</sup>٩) ينظر: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار ٢٥٣/٤، ولفظه فيه: «بُعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه، ثم أمر بالهجرة... الخ».

# واليا لغيرِ الرفع، وارفع بالألف والفتحُ في جُزْأَيْ سِواهما أُلف

إذا ركبت الاثنين أو الاثنتين مع العشرة أضفتهما إليها، معتبرا - في حالهما مع ما ركبا معه- مطابقة حال المعدود تذكيرا وتأنيثا كالواحد، فتقول: «عندى اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة» وإلى المثال الشاني أشار المصنف بقوله: «وأول عَشْرة اثنتي وإلى الأول (۱) أشار بقوله: "وعَشَرا اثني" إذ المعنى: وأول عشرا أثنى، وقوله: «إذا أُنثى تشا أو ذكرا»: تقسيم (۱) لا تغيير، ولذلك أوقعه مطابقا لحال المثالين فقدم الأنثى لتقدم عددها في التمثيل، ثم هو مخالف لجميع المركبات في أن النيف يعرب (۱) مضافا إلى العشرة، فيكون بالياء في غير الرفع، وهو الجر والنصب، نحو: «رأيت اثني عشر رجلا» و «مررت باثنتي عشرة امرأة» [ويرفع بالألف، نحو: «حاءني اثنا عشر رحلا، واثنتا عشرة امرأة»] وأما سواهما من الأعداد فالمألوف فيها بناء الجزأين (۱)،

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين "الثاني" وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) أي أن "أو" في القول المذكور معناها التقسيم، وهو ما عبر عنه بعضهم بالتفصيل وليس معناها التخيير أي فعل أحد الشيئين أو الأشياء دون الجمع بينها.

<sup>(</sup>٣) في ب: "يعرف" وهو تحريف. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فالمألوف فيها بناء الجزاين... على الفتح» أراد به مألوف البصريين فقط، لأنه سينص "بعد قليل- على أن الكوفيدين يجوزون إضافة صدر المركب من العدد إلى عجزه مطلقا، وهو كما قال، وادّعاء ابن مالك في التسهيل ص١١٨، الاجماع على عدم جوازه إلا في الشعر مردود.

وتنظر المسألة في: الإنصاف، المسألة ٤٢، ٩/١، ٣٠٩، وشرح المرادي ٣١٣/٤، وأوضح المسألك ٩/٤، والمساعد ٧٨/١، والهمع ١٤٩/٢، والدرر ٢٠٥/٢، والتصريح ٢٧٦/٢، والحزانة ٤٣٠/٦، وشرح الأشموني ١/٤٠.

وهما: النيّف والعشرة على الفتح نكّرت نحو: «عندى ثلاثة عشر رحلا» أو عرّفت كـ "مررت بالخمسة عشر رحلا"، ويستثنى من ذلك لفظتان الأولى: "إحدى" فإنها تُبنى على السكون حال تركيبها لعدم قبول الألف للحركة.

الثانية: "ثماني" فإن من العرب من يسكن ياؤه كما يسكن "ياء" معدي كرب -عند التركيب- ومنهم من يفتحها على القاعدة، ومنهم من يخذفها [إما مع كسر النون](١) للدلالة عليها، وإما مع فتحها على قاعدة التركيب.(٢) وميسز العشريسن للتسعينسا بواحسيد كـ"أربعيسن حينسا

مميز العشرين والتسعين وما بينهما من العقود مفرد منصوب، سواء كانت مفردة كـ "خمسين عاما" أو معطوف عليها نيف كـ " ـ ثلاثة وثلاثين رجلا" و "تسعة وتسعين درهما" ثم لفظ العقد لا يختلف ذكر معدوده أر أنّت، نحو: ﴿واختار موسى قومَه سبعين رجُلا﴾ (٢) ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ﴾ (٤) وأما النيّف فحكمه معه حكمه إذا انفرد، فيطابق (٥) بالواحد والاثنين حال معدودهما، فتقول: «عندى واحد وثلاثون [رجلا» -وإن شئت: أحد وثلاثون-] (۱) و «واحدة وثلاثون امرأة» -والأكثر: إحدى وثلاثون و «اثنان

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: ب، ويقابله في أ: قوله: "بناء مع كسر النون".

<sup>(</sup>۲) تنظر هذه اللغات في: شرح الكافية ۱۵۲/۱، وشرح الجمل ۳٤/۲، والتسهيل ۱۱۸۸، واللسان "ثمن" ۲۳۱/۱٦، والمساعد ۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٥، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٤٢، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) في ب: "فيطلق" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

وثلاثون [رجلا» و «اثنتان وثلاثون] (۱) امرأة» ويخالف بالثلاثة وبالتسعين (۲) وما بينهما حال معدودهما، فتقول «ثلاث وثلاثون حارية» و «تسعة وأربعون عبدا» قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَا أَحَى لَهُ تِسْعٌ وتسعون نَعْجَةً ﴾ (۱) وفي الحديث: (إن اللهِ تسعة وتسعين اسما). (٤)

## وميَّ زُوا مركِّ بعث ل ما مُيِّز "عشرون" فسوِّينهُما

المركب من الأعداد بغير عطف، وهو: «أحد عشر» و «تسعة عشر» وما بينهما يميز بما يميز به "عشرون" وأخواته، من مفرد منصوب، نحو: ﴿إني رأيت أحَدَ عَشَرَ كُوكِبا﴾ (٥) ﴿إِنْ عِدة الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شهرا﴾ (١) فأما قوله تعالى: ﴿وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطا ﴾ (٧) فالوجه أن المميز عذوف، تقديره: "فرقة"، و"أسباطا" بدل من: "اثنتي عشرة" إذ لو كان تمييزا لقيل: "إثنا عشر" لأن واحده: "سبط" وهو مذّكر.

### وإن أضيف عدد مركّب يبقى البنا وعَجُزٌ قد يعرب

تختص الأعداد المركبة بغير إضافة بجواز إضافتها إلى مستحق المعدود، ثم فيها لغتان، أشهرهما (٨) بقاء البناء، نحو: «مررت بأحَدَ عَشَرَ زيدي» وجعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) في أ: "وبالتسعة" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٣ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) ينظر في صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ص٢٠٦٣، وسنن ابن ماجة، كتاب الدعاء ص١٢٦٩.

 <sup>(</sup>٥) من الآية ٤ من سورة يوسف.
 (٦) من الآية ٣٦ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٦٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>A) في كلتا النسختين: "أشهرها" وهو تحريف.

أكثر البصريين (١) هذا واجبا. واللغة الثانية حكاها سيبويه وهو (٢) إعراب العجز بما يقتضيه العامل مع بقاء فتح الصدر، كما يفعل ذلك بـ "بعلبك" فتقول: «هؤلاء أحد عشرُ زيدٍ» و «رأيت أحد عَشرَ زيدٍ» و «مررت بأحد عَشرَ زيدٍ» - تجرة بالكسرة لفقد العلمية المقتضية مع التركيب منع صرف "بعلبك" قال سيبويه: وهي لغة رديئة، وحكى الكوفيون (٢) فيها لغة ثالثة، وهي إضافة الصدر إلى العجز، معربا بما يقتضيه العامل، ثم إضافة العجز مجروراً إلى مستحق المعدود، فتقول: «هذه أحد عَشرِك» و «رأيت أحد عَشرِك» و «رأيت أحد عَشرِك» و «مررت بأحدِ عَشرِك» و لم يخصوا هذه اللغة بحال الإضافة، بل عضروا إضافة صدر المركب من العدد إلى عجزه مطلقا (٥)، مستدلين بقوله: أحازوا إضافة صدر المركب من العدد إلى عجزه مطلقا عَشْرَقُ من حُجَّيه. (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٢٩٨/٣، والمقرب ٣٠٩/١، وشرح الجمل ٣٣/٢-٣٤، وشرح المرادي الكافية الشافية ١٦٨١/٣، وشسرح ابسن الناظم ص٧٣٤، وشسرح المرادي ٢٧٥/٤، وأوضح المسالك ٢٥٩/٤، والتصريح ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا في كلتا النسختين، ولو قال: "وهي" لكان أوفق.

 <sup>(</sup>٣) الذى حكى هذه اللغة هو الفراء، فقد قال في كتابه معاني القرآن ٣٣/٢: سمعتها من أبي فَقْعَس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: «ما فَعَلَـتُ خَمْسَةُ عَشَـرِك» ا.هـ.
 بحروف..

<sup>(°)</sup> يستثنى منهم: الفراء، فإنه لم يجوز إضافة صدر المركب من العدد إلى عجزه إلا في الشعر، قال في معاني القرآن: «ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخمسة إلى عشر في شعر لجاز ... ولا يجوز للمفسِّر أن يدخل ها هنا، كما لم يجز في الإضافة» ا.هـ. ٣٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت من الرحز، وقائله: نفيع بن طارق، وبعضهم لم يذكر له قائلا، ==

وصع من اثنين فما فوق إلى عَشَرَةٍ كــ "فاعِلِ" مِن فَعَــ لا واختِمـه في التأنيث بالتا ومَتَى ذَكُرْتَ فاذكرْ "فاعلا" بِغيرِ تا

"واحد" و"واحدة" من أسماء العدد موضوعان على وزن "فاعِل" و"فاعِلة" فلذلك أضرب المصنف عن ذكرهما، ومتى استُعملا مع "العشرة أو ما فوقها من العقود فإنك تنقل "الفاء" منهما إلى موضع: "اللام" وتقلبهما ياء، فتقول: "حادِي" - في التذكير - و"حادِية" - في التأنيث - فأما ما زاد عليهما فـ"الاثنان" فما فوقها إلى "العشرة" لك أن تصوغها على وزن "واحد" و"واحدة" فتبني منهما اسم فاعل كما تبنيه من الفعل الثلاثي، وتاتي به على وزن ["فاعل" - بغير تاء - مع المذكر، وعلى وزن] (٢) "فاعلة" - بالتاء - مع المؤنثة، فتقول: «هذا ثالث القوم» و «هذه رابعة النسوة» كما تقول: «هذا

<sup>(=)</sup> ورواه في الخزانة: "علَّق" موضع: "كلَّف".

والشاهد منه قوله: «ثماني عشرةٍ» حيث أضاف صدر العدد المركب إلى عجزه، والعدد المركب غير مضاف إلى مستحقه، وهذا جائز عند الكوفيين، لأن النيّف اسم مظهر كغيره من الأسماء المظهرة، فجاز إضافتُه إلى ما بعده.

والبصريون لا يرون حوازه، وذلك لأن الاسمين صارا اسما واحدا، فكما لا يجوز أن يضاف الاسم الواحد بعضه إلى بعض فكذلك لا يجوز ها هنا.

وينظر البيت ومزيدا من التفصيل في: معاني القرآن للفراء ٣٤/٢، والإنصاف ٣٠٩/١، وشرح المرادي ٣١٧/٤، وأوضح المسالك ٢٩٥٨، والهمسع ١٩٤٨، والسدر ٢٥٥/٢، والتصريح ٢٥٧٧، والخزانة ٢٥٥/٦، والمحرية ٤٥١، والخزانة ٢٠٥/٦، وشرح الأشموني ١/٤، ومعجم شواهد العربية ٤٥٢.

<sup>(</sup>١) في أ: «فما فوقهما».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

ضارب القوم» و «هذه سابقة النسوة» ولك (١) أن تستعمله مفردا لقصد الدلالة على معناه مجردا عن الإضافة نحو:

٥٨٥- ... لستّة أعوام وذا العام سابع (٢) ولك أن تستعمله مضافا إلى غير عدد، كما مثّل.

وإن تُرِدْ بعض الذى منه بُني تُضِفْ إليه مشلَ بعض بَيّن وإن تُردْ جعْلَ الأقلِ مثلَ ما فوقُ فحُكْمَ "جاعلِ" له احكُما

لهذا العدد المحول إلى بناء "فاعل" في الاستعمال مع غيره خمسة أحوال: أحدها: أن تستعمله مع أصله الذي بني منه للدلالة على أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير، فتضيف الأول إلى الثاني، فتقول: «خامسُ خمسةٍ» و «رابعُ أربعةٍ» كما تقول: «بعضُ أربعةٍ» و «بعضُ خمسةٍ» قال تعالى: ﴿فَانِيَ اثنيْنِ ﴾ (١) ﴿لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالثُ ثلاثةٍ ﴾ (١) ولا يتأتى هذا الاستعمال في "الواحد" لفقد البعضية.

تُوهِّمُ تُ آياتِ لِها فعرفتها ...

<sup>(</sup>١) في أ": "فلك".

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني، وصدره قوله:

والشاهد منه قوله: "سابع" فإنه اسم فاعل مأخوذ من لفظ العدد "سبعة" ليفيد الاتصاف بهذا القدر. وينظر البيت في: الكتاب ٨٦/٢، والمقتضب ٣٢٢/٤، والمقتضب ٢٢٢/١، والمقرب ٢٤٧/١، وأوضح المسالك ٢٦١/٤، والتصريح ٢٧٦/٢، وديوانه ص٠٥، ومعجم شواهد العربية ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٣ من سورة المائدة.

وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور<sup>(۱)</sup>، ولم يثبت<sup>(۲)</sup> بما أجازه الكسائي، والأخفش<sup>(۲)</sup> من نصب الثاني شاهد، وخص المصنف<sup>(٤)</sup> -في غير هذا الموضع-النصب بـ"شان" دون بقية أخواته.

الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه، مقصودا به حعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر، وهو العدد الذي هو أصله، نحو: «هذا رابع ثلاثة» أي: «جاعلهم بنفسه أربعة» فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده، وأن يجره بالإضافة، ويحتملها "ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: «ثاني واحد» -بإضافة ولا نصبي- وأجازه بعضهم ") بالنصب، نحو: «ثاني واحدا» دون الإضافة، وبعضهم مطلقا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٩/٣ ٥٥، وشرح الكافية ١٩/٢ ١٥٠-١٦، وشرح الكافية الشافية ١٦٠/٣ وشرح الكافية الشافية ١٦٨/٣ وأوضح المسالك ٢٦٢/٤، والمساعد ٢٥٥/، والتصريح ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مراجع التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) المراد به هنا الأصغر، على بن سليمان (ت: ٣١٥هـ).

<sup>(</sup>٤) ينظر في: التسهيل ١٢١ وعلله في شرح التسهيل بأن العرب تقول: «ثَنَيْتُ الرحلين- إذا كنت الثالث ولا تقول: ثَلَثْتُ الرحال -إذا كنت الثالث- أي: أنه يستعمل من ذلك ما سمع ولا يقاس عليه. ينظر التصريح ٢٧٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) في أ: "يحتملها" وهو تحريف.
 (٦) من الآية ٢٢ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٧) المراد بقوله: "بعضهم" الكسائي. ينظر: التصريح ٢/٧٧/٠.

<sup>(</sup>A) المراد بقوله: "بعضهم" ثعلب. ينظر: شرح الجمل ٢/٠٤، وشرح الكافية الشافية ١٦٨٤/٣.

وإن أردت مشل ثاني اثنين أو فاعلا بحالتيه أضيف وشاع الاستغنا بحادي عَشرا وبابه الفاعل من لفظ العدد

مركبا فجىء بستركيبين إلى مركب بما تنوي يَفِى ونحوه، وقبل عشرين اذكرا بحالتيه قبال واو يُغتَمَا

هذه الثلاثة<sup>(١)</sup> الأحوال الباقية من أحوال العدد المصوغ إلى بناء "فاعل".

فالأول منها: أن تستعمله مع العشرة ليفيد معنى «ثاني اثنين» ففي صوغة ثلاثة أوجه، أقيسها ما ذكره المصنف أولا، وهو أنك تأتي بتركيبين مشتملين (٢) على أربعة ألفاظ:

الأول: الوصف مركّبًا مع العَشَرَة.

والثالث العدد المشتق منه الوصف مركّبا مع العشرة (٢٣) -أيضا- فتقـول: «هذا ثاني عَشَرَ اثني عشر» و «رابع عَشَرَ أربعة عَشَرَ» بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني.

الوجه الثاني: أن تحذف العقد (أ)، وهو "العَشْرُ" من المركب الأول وتأتي بـ "غاعل" بحالتيه من التذكير والتأنيث مضافا إلى المركب الثاني، وعلى هذا فيعرب الأول لزوال التركيب المقتضي لبنائه، فتقول: «هذا ثالثٌ ثلاثة عَشْرَ» و «هذه رابعةٌ أَرْبَعَ عَشْرَة».

<sup>(</sup>١) سقط "الثلاثة" من: ب. (٢) في النسختين كلتيهما: "مشتملة "وهوتحريف.

<sup>(</sup>٣) في ب: "عشرة". (٤) في ب: "العدد" وهو تحريف.

هذا ظاهر كلام المصنف هنا في إيراد الوجه الثالث، وبه شرحه ابنه (۱) والتحرير في هذا الوجه أن يقال: «يحذف العقد من المركب الأول والنيف من المركب الثاني، ثم تضيف ما بقي معك من التركيب [الأول وهو النيف إلى ما بقي معك من التركيب] (۱) الثاني وهو العقد، معربا لهما لزوال سبب البناء وهو التركيب، فتقول: «هذا ثالث عَشر» ونحوه، وبعضهم (۱) يعرب الأول ويترك الثاني مبنيا، فيقول: «هذا ثالث عَشر» وأما بناؤهما معا كما هو ويترك الثاني مبنيا، فيقول: «هذا ثالث عَشر» وأما بناؤهما معا كما هو مقتضى كلام المصنف وشرح ابنه له فحكى وجها ثالثاً في استعماله، ورده بعضهم بأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين، وأحيب عنه بأن الدليل على ذلك أن "فاعلا" إنما يركب مع العدد الذى اشتق منه، كا ثالث ثلاثة" أو مع أقل منه كا خامس أربعة "(١) فإذا قيل: «ثالث عشر» عُلم أن هناك تركيبين، والجواب غير مستقيم، أما مقدمته فظاهرة الصحة، وأما النتيجة فباطلة، لأن من أحوال هذا المصوغ أن يستعمل مع العشرة وحدها، لإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا العشرة وحدها، لإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا مقيدا المناه العشرة وحدها، لإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا العشرة وحدها، لإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا المهناء المناه المقدمة وحدها، الإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا المهناء المناه المتبها، العشرة وحدها، الإفادة الاتصاف بمعناه مقيدا المهناء المناه المن

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن الناظم ص٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. وزاد في ب -بعد المعقوف الثاني- قوله: «ثم تضيف ما بقي معك» وهو انتقال نظر.

<sup>(</sup>٣) أي: بعض العرب، حكى ذلك الكسائي، وابن السكيت، وابن كيسان، ووحه إعراب الأول أنه حين حُذِف عجزُ المركب الأول زال الـتركيب فأعْرِب ووجه بناء الثاني هو: أنه نُوي صدر تركيبه. ينظر: شرح الكافية ١٦٠/٢، وشرح الكافية الشافية ١٦٨٦/٣، وشرح المرادي ٢٦٢١٤، وأوضح المسالك ٢٦٣/٤، والتصريح ٢٧٧٧، وشرح الأشموني ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: "خمسة" وهو تحريف. (٥) في ب: "مقيد" وهو تحريف.

فيذكران (١) معا مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، نحو: «الجزءُ الحادي عَشَر» و «المقامة الخامسة عشرة» (٢) فإذا قيل -في المنتزع من تركيبين- «حادي عَشَرَ» - ببنائهما - التبس بهذا النوع فاعرفه فإنه موضع.

الحال الثاني: من هذه (٢) الأحوال الثلاثة -ويمكن إدخاله في كلام المصنف- أن تستعمل المركبين (٤) لإفادة جعل الأقل مثل (٥) ما فوقه، فتقول: «رابعُ عَشَر ثلاثة عَشَر» فالأصل فيه أن تأتي بتركيبين -كما ذكرنا في الذى قبله- إلا أنه يلزم أن يكون اللفظ الثالث منهما (١) دون ما اشتق منه الوصف -كما مثلنا- وقد صرح سيبويه (٧) بإجازة مثله، ولك في هذه الحال أن تحذف "العشرة" من التركيب الأول، وتضيفه إلى مجموع الثاني، وليس لك أن تحذف النيف من الثاني لئلا يلتبس بالاستعمال الذي قبله.

الحال الثالث: وهو المكمل للأحوال الخمسة من أحوال العدد المصوغ إلى فاعل [وهو أن تستعمله مع العشرين وأخواتها (^^) فَتَذْكُر الفاعل] (٩) من لفظ العدد بحالتيه من التذكير والتأنيث، وتعطف عليه العقد بالواو فتقول: «حادى وعشرون» و «ثانية وعشرون» إلى ثلاثة وتسعين، وتاسع وتسعين، وإلى هذا (١٠) الحال أشار بقوله:

#### وقبل عشرين اذكر .... إلى آخره

<sup>(</sup>١) في أ: "معها" وهو تحريف. (٢) في أ: "عشر" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سقط "هذه" من: أ. (٤) في أ: "المركبتين" وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) في أ: "مثلهما" وهو تحريف.
 (٦) في أ: "مثلهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب ٥٦١/٣. (٨) في ب: "والوانها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) ماين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>١٠) في ب: "هذه" اعتبر "الحال" مؤنثة، وهو يذكّر ويؤنّث. ينظر: اللسان "حول" ٢٠١/١٣.

## كمْ وكأيْنْ وكذَا

عقبت هذه باب<sup>(۱)</sup> العدد، لأنها كنايات عن العدد المبهم، وكلها أسماء مبنية، أما "كم"(٢) فقيل لشبهها بالحرف وضعا، وقيل لشبه الاستفهامية به معنى، وحملت الخبرية عليها لموافقة (٢) لفظها.

وأما"كأين "(<sup>1)</sup>فلأتها استعملت استفهامية في قول أبيّ بن كعب(<sup>()</sup>[لابن مسعود]: (١)

(١) في ب: "بباب".

(٢) "كم" اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، وليست مركبة خلافا للكسائي، والفراء فإنها عندهما مركبة من كاف التشبيه و"ما" الاستفهامية محذوفة الألف، وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال.

ينظر: معاني القرآن للفراء ٤٦٦/١، والإنصاف المسألة (٤٠) ٢٩٨/١، والجميني الداني ص٢٩٨/٠. (٣) في ب: "لموافقته".

- (٤) "اكأيّن" اسم مركب من كاف التشييه وأيّ المنونة. ينظر: الكتاب ٣٣٢/٣، والمغني ص٢٠٣٠.
- (°) هو: أبو المنذر أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النحساري هو: أبو المنذر أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النحساري هدا والمشاهد، مات سنة ٢٠، وقيل: ١٩، وقيل ٢٢، وقيل ٣٠هـ.

تنظر: الإصابة (٣٢) ١/١١-١١، والعبر ١٧/١.

(٦) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

وابن مسعود هـو: أبو عبدالرحمـن: عبدالله بن مسعود بن غافل على من السابقين الأولين إلى الإسلام وأول من جهر بالقرآن بمكة وهو أحد أوعية العلم وفقهاء الصحابة وكان صاحب نعلَيْ رسول الله على مات بالمدينة سنة: ٣٢، وقيل ٣٣هـ.

تنظر ترجمته في: الإصابة (٤٩٤٥) ١٢٩/٤، والعبر ٢٤/١ .

(كَأَيِّنْ تَقَرُّأُ سُورَةَ الأحزابِ ؟)(١) فهي متضمنة معنى الهمزة(٢)، والخبرية لموافقة لفظها.

وأما "كذا"(٢) فبنيت لشبهها بـ "كم" الخبرية في الدلالة على العدد المبهم، والافتقار إلى مميز.

مَيُّزْ في الاستفهام "كم" بمثل "ما" مَيَّزْتَ عشرين ك"كم شَخْصاً سَما؟"

تنقسم "كم" إلى استفهامية وإلى خبرية، ويشتركان في البناء كما سبق، وفي لزوم التصدر، وفي كونهما كنايتين عن عدد مبهم، وفي الافتقار إلى مميز، ويفترقان في إعراب المميز، وصفته -كما نشرحه- وفي جواز حذف الخبرية، وفي جواز [حذف مميز الاستفهامية] (أ) نحو: ﴿قال كم لبثتم ؟﴾ (٥) ونحو: "كم (١) صُمْت ؟ " أي: كم يوما، بخلاف الخبرية، وفي جواز الفصل بين الاستفهامية ومميزها، نحو: ﴿قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟﴾ (٧) ولايجوز ذلك في الخبرية، بل متى فُصل بينها وبين مميزها بغير الظرف والجار

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على مصدر لهذا القول، ولكن ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٥٥/٣، والشوكاني في فتح القدير ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: "همزة الاستفهام" موضع: "الهمزة".

 <sup>(</sup>٣) "كذا" اسم مبهم وأصله: كاف التشبيه أدخلت على "ذا" الإشارية، فصارا كلمة
 واحدة. ينظر: الكتاب ١٧١/٢، والمغني ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين من: ب، ويقابله في أ: قوله: «الفصل بين الاستفهامية ومميزها» وهو انتقال نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١٢، من سورة المؤمنون. (٦) سقط "كم" من: ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١١٢، من سورة المؤمنون، ووجه الاستشهاد بالآية الكريمة هو أنه فصل بين "كم" ومميزها، وهو "عدد سنين" بقوله: «لبثتم في الأرض».

والجحرور تعين نصبه، وإن كان بواحد منهما، فالأرجع (١) نصبه، وقد يجر (٢) في الشعر، نحو:

٤٨٦ – كم بِحودٍ مُقْرِفٍ نال العُلا<sup>(٣)</sup> ... ... ...

وفي أن (٤) الخبرية تختص بالماضي كاختصاص "رُبُّ" به، إذ هي نقيضتها،

(۱) تابع الشارح في هذا ابن مالك، وأما البصريون فيرون وحوب النصب لا رجحانه عند الفصل بين "كم" وبين مميزها، وذلك لبطلان إضافتها إليه حينشذ، فتعين له النصب، وأما الكوفيون فيرون حواز ذلك في السعة.

وينظر خلافهم في الإنصاف: المسألة (٤١) ٣٠٣/١.

وينظر: شرح الكافية الشافية ١٧٠٨/٤، وشرح المرادي ٣٣٠/٤ .

- (٢) في أ: "يجوز".
- (٣) هذا صدر بيت من الرمل، وأكثر الروايات على أنه لأنس بن زنيم، وبعضهم نسبه إلى أبى الأسود الدؤلي، وبعضهم نسبه إلى عبدالله بن كريز وتمامه قوله:

... ... وكريسم بُخلُه قد وَضَعَه

و"المقرف" هو الرجل الذي لا أصالة له من حهة الأب. اللسان "قرف" ١٨٨/١١. والمقصود بالكريم في البيت: "كريم المعدن".

والشاهد منه قوله: "كم بجودٍ مقرفٍ" حيث فصل بين كم الخبرية ومميزها بالجار والمجرور، وهذا محله الضرورة عند البصريين ومنهم من جعل الرواية الصحيحة برفع "مقرف".

وينظر البيت في: الكتاب ٢/٢١، والمقتضب ٦١/٣، والإنصاف ٣٠٣/١ وشرح البيت في: الكتاب ١٦٧/١، والمقتضب ٦١/٣، والإنصاف ٢٠٣/١، وشرح المن يعيش ١٣٢/٤، والمقرب ١٣١٣، وشرح الجمل ٢١٨١، وشرح المرادي الكافية الشافية ١٧٠٩، وشرح البن الناظم ص٤٤٧، وشرح المرادي ٢١٢/١، والحزائسة ٣٢٩/٤، والمساعد ٢١٠٧، والحراب ٢١٢/١، والحزائسة ٢٨/٦، وشرح الأشموني ٤/٥٥. (٤) سقطت "أن" من: ب.

فتقول: كم عبدٍ ملكت ولا تقول: "كم عبد سأملكه" بخلاف الاستفهامية، فإنك تقول: «كم فرسخا تسير غدا؟ » وفي أن المتكلم بالاستفهامية [يستدعى جوابا من مخاطبه، بخلاف الخبرية، وفي أن المتكلم بالاستفهام] (١) لا يتوجه إليه التصديق والتكذيب، بخلاف الخبرية، وفي أن البدل من الاستفهام [يجب أن يقترن بهمزة الاستفهام – كما سبق في بابه – بخلاف الخبرية.

عدنا إلى شرح كلام المصنف، ومراده:أن مميز "كم" الاستفهامية] $^{(7)}$  مفرد $^{(7)}$ 

أما من حهة إفراده ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: لجمهور البصريين وهو لزوم ذلك.

الثاني: للأخفش وهو حواز جمعه إذا كان السؤال عن الجماعات، نحو: "كم غلماناً لك؟ ".

الثالث: للكوفيين، وهو حواز جمعه مطلقا، نحو: "كم شهوداً لك ؟ " .

وأما من جهة نصبه ففيه ثلاثة أقوال كذلك:

الأول: لبعض النحويين، وهو لزوم النصب مطلقًا.

الثاني: للفراء والزحاج والسيرافي وهو حواز حره مطلقا.

الثالث: وهو المشهور، وهو لزوم النصب إن لم يدخل على "كم" حرف حر، وأرجحيتُه إن دخل عليها حرف جر.

وينظر في ذلك: الكتساب ٢٠٤/٢ ومابعدها، ومعاني القرآن للفراء ١٦٨/١- ١٦٩ الله المراء ١٦٨/١ والمقتضب ٣١٢/١ ومابعدها، وشرح الجمل ٤٨/٢، والمقرب ٢٠٢/١ ومابعدها، وشرح الكافية الشافية ١٧١١/٤، والمغني ص٢٠٢، والتصريح ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب أيضا.

<sup>(</sup>٣) قول الشارح: "مفرد منصوب" فيه تفصيل.

منصوب، كمميز عشرين (۱)، فتقول: «كم شخصا سما» كما تقول: «عندى عشرون رجلا».

وأجِن ان تَجُرّه "مِن" مُضمراً إن وَلِيتْ "كم" حرف جرّ مُظهرا

يجوز في مميز "كم" الاستفهامية أن يُجر بـ "مِن "(٢) مضمرة، نحـو: «بكـم درهـم اشتريت ثوبك؟ » على تقدير: بكم من درهـم، لا بإضافة "كـم" كما زعم الزجاج.

واستغمِلَنْها مُخْسبرا كعَشسره أو مائة كـ «كُمْ رجال أو مَرَه»

"كم" الخبرية مميزها مجرور بإضافتها إليه، ثم لما كانت لتكثير العدد جاز أن يكون مميزها مفردا كمميز المائة، والألف، وهـو الأكثر، وأن يكون جمعا كمميز العشرة، وإليهما أشار المصنف بقوله: «ككم رحال أو مَرَه» إذ تقديره: "وكم مَرَةٍ"، ويلزم حر مميزها، وبجواز (٣) كونه جمعا فارقت الخبرية، فحصل الفرق بينهما من ثمانية أوجه.

كَكُمْ "كَأَيُّنْ" و"كَذا" ويَنْتَصِب تمييزُ ذيْنِ أو به صِلْ "مِن" تُصِب

"كأيّن" و"كذا" يمنزلة: كم الخبرية في الدلالة على العدد المبهم، وفي الافتقار إلى مميز، وتشاركها "كأيّن" خاصة في استحقاق التصدير، ويفارقانِها في أنّ(<sup>1)</sup> تمييزهما<sup>(0)</sup> إما منصوب نحو:

<sup>(</sup>١) في ب: "العشرين".

 <sup>(</sup>۲) هذا قول الخليل وسيبويه وغيرهما.
 ینظر في: الکتاب ۲/۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "وحواز".

 <sup>(</sup>٤) في أ: "أنها" موضع "أن".
 (٥) في ب: "تمييزها" وهو تحريف.

آلِماً حُمَّ يُسْرُه بعد عُسْرِ (١)

٤٨٧- اطرد الياسَ بالرحا فكأيّن

وكقولسه:

٤٨٨ -عِدِالنفس نعمى بعدبؤساك ذاكرا كذا وكذا لُطْفاً به نُسِيَ الجَهْد<sup>(٢)</sup>

وإما بحرور بـ "مِن" ظاهرة، وهو في "كأيّن" أكثر من النصب، وبه ورد القرآن، نحو: ﴿وكأيّنْ مِن قريةٍ ﴾ (") ﴿وكأيّنْ مِن دابّيةٍ ﴾ (أ) ولا أعرف مسموعا في "كذا" وأكثر ماتستعمل "كذا" مكررة بالعطف، كما مثّل، وقد تستعمل مفردة أو مكررة بدون عطف، ولا تلزم التصدر، بل يجوز: «قبَضْتُ كذا وكذا درهما»، وقد ظهر بذلك أن البيت مدحولٌ من عِدة أوجه. (٥)

وينظر البيت في: أوضح المسالك ٢٧٦/٤، والمغني، الشاهد ٣٣٩، والهمع ١/٥٥/، والمدر ٢٠١/١، والتصريح ٢٨١/٢، وشرح الأشموسي ٢١/٤، ومعجم شواهد العربية ١٩٢.

(۲) هذا البيت من الطويل، وقائله غير معروف.
 والشاهد منه قوله: "لُطُفا" فإنه انتصب على أنه تمييز لـ"كذا".

وينظر البيت في: شرح المرادي ٣٣٧/٤، والمغنى، الشاهد ٣٤٧، والمساعد ١٦/٢، والمساعد ١١٦/١، والمسع ٢٨١/٢، والتصريح ٢٨١/٢، وشرح الأشموني ٢٢/٤، ومعجم شواهد العربية ١٠٠.

- (٣) من الآيات ٤٨، ١٣، ٨ من سورة الحج، والطلاق، ومحمد 製 على الترتيب.
  - (٤) من الآية ٦٠، من سورة العنكبوت.
- (٥) من هذه الأوجه: أن قول الناظم: "أو به صِلْ" مِنْ "تُصِب":
   يفهم حواز حر تمييز "كذا" بِمِنْ، وهذا غير معروف عن أحد من النحويين. ==

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الخفيف، وقائله غير معروف. والشاهد منه قوله: "آلما" فإنه تمييز لـ"كأيّن".

### الحكايـــة

ويراد بها أشياء:

أحدها: حكاية الجمل المنقولة إلى العلمية، فتستقر على ألفاظها، كما سبق.

الثانى: حكاية الجمل بالقول، نحو: ﴿قَالَ إِنِّي عَبِدُ الله ﴾ (١) ويجوز حكايتها بالمعنى فتقول في حكاية: "زيد قائم": "قال عمرو: قائم زيد" فإن كانت الجملة ملحونة تعينت حكايتها على المعنى (٢)، في أصح القولين. (٤) وأما المفردات فلا تحكى، وشذ قول بعضهم: "ليس بِقُرشيًّ "(٩) ردا على

(=) ومنها: أن قوله: "كَكَمْ كَأَيِّنْ وكَذَا" يفهم أن "كذا" تلزم الصدارة وليس كذلك، وقد ذكر ابن مالك في التسهيل (١٢٥): عدم مماثلتها لـ"كم" في هذا. ومنها: أنه لم يحفظ فيها -إذا كانت كناية عن العدد-إلاكونها مكررة بالعطف، وقد ذكر هذا ابن مالك في التسهيل: (١٢٥) فقال: "وقلَّ ورودُ" كذا "مفردا أو مكررا بلا واو".

والبيت هنا لم يشر إلى ذلك.

- (١) من الآية ٣٠، من سورة مريم.
- (٢) في ب: "قال عمرو": "زيد قائم" وهو تحريف.
- (٣) صونا عن ارتكاب اللحن، ولئلا يتوهم أن اللَّحْن نشأ عن الحاكي، (أفاده في التصريح ٢٨٢/٢).
  - (٤) والقول الثاني أن تُحكى كما تسمع، أي بلحنها. ينظر: التصريح ٢٨٢/٢ .
- (٥) ينظر في: الكتاب ٤١٣/٢، والجمل ص٣٣١، وأوضح المسالك: ٤٨٠/٤، والتصريح ٢٨٢/٢.

من قال: «إن في الدار قرشيا».

الثالث: المبوَّب عليه هنا، وهو شيئان:

أحدهما: حكاية النكرات بـ"مَنْ" و"أيّ" وهي في الأصل استفهام بمعنى الإثبات، وطلب التعيين، فلهذا اختصت بهاتين الأداتين.

الثاني: حكاية الأعلام بألفاظها.

أحمك بـ"أيّ" ما لمنكور سُئِل عنه بها في الوقف أوْ حِينَ تَصِلْ هذا القسم الأول من الحكاية المبوّب عليها، وهو حكاية النكرات بأداتي الاستفهام المذكورتين:

إحداهما: "أيّ" ويحكى بها مع الوقف ومع الوصل، معطاةً ماثبت للفظ تلك النكرة المسؤول عنها من رفع أو نصب أو جرّ، وتذكير أو تأنيث، وإفراد أو تثنية أو جمع (١)، فتقول لمن قال: "رأيت رحلا": "أيّاً ؟ "، ولمن قال: "حائتني امرأة": "أيّة ؟ "، ولمن قال: "مررت [برحل": "أيّ ؟" ، ولمن قال: "حائتني رحلان": "أيّان ؟" ولمن قال: "مررت] (٢) بامرأتين": أيّتين ؟"، ولمن قال: رأيت نساء": "أيّات ؟"، وكذا لو قال: رأيت نساء": "أيّات ؟"، وكذا لو وصلت فقلت: "أيّا ") يافتى ؟" و"أيّات يارجل ؟" وتقول لمن قال: "رأيت رحلا يضربُ امرأةً لها أخوان وأختان بحضور رحال معهم نساءً": "أيّا ؟"، و"أيّة ؟" و"أيّان ؟" و"أيّان ؟" و"أيّات ؟"]. (١)

<sup>(</sup>١) هذه هي اللغة المشهورة، واللغة الثانية: أن يمكني بها ما للمسؤول عنه من إعراب وتذكير وتأنيث فقط، ولا يثني ولا يجمع. ينظر: الكتاب ٢/٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٣) أي: في حال نصب المسؤول عنه.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

ووقفا اخْكِ ما لمنكسور بـ"مَن" وقُل "منان" و"منيْن بعد: "لي وقل لمن قال: "أتَتْ بِنْتٌ: مَنَهُ ؟" والفتحُ نَزْرٌ، وصِلِ النّا والألِف وقُل: "مَنُونَ ؟" و"مَنِينَ ؟" مُسْكِنا

والنون حرك مطلق وأشبعن الفان بابنين وسكن تغسدل والنون قبل تما المثنى مسكنه باثو: "ذا بنسوة كلف إن قيل: "جا قوم لقوم فطنا

"مَنْ" كـ"أيِّ" في أنها لا يُحكى بهـا إلاّ النكـرات، إلاّ أنهـا تفارقهـا في أربعة أحكام، ذكر المصنف منها ثلاثة:

الأول: [أنه لايحكى](١) بها مُشَبَعَةَ الحركات، ومفرعة (٢) بصورة التأنيث والتثنية والجمع إلا في الوقف، كما ذكر المصنف، بخلاف: "أيِّ" فإنه يحكى بها كذلك وصلا ووقفا.

الثاني: أن "من" إذا حكي بها، وحُرِّكَتْ نونها بمثل حركة المحكي أشبعت تلك الحركة بحيث يتولد منها حرفُ مدُّ ولين من جنسها، فتقول لمن قال: "رأيت رجلا": "مَنَا؟"، ولمن قال: "مررت برجل": "مَنِي؟" ولمن قال: "حائني رجل": "مَنُو؟"، وإلى هذا أشار بقوله: «والنونَ حرّك مطلقا -أي بالحركات الثلاث- وأشبعن» بخلاف: "أيُّ" فإنها إنما يحكى بها حركات الإعراب غير مشبعة.

الثالث: أن آخر "أيِّ" لايكون في حكاية المثنى إلاّ مفتوحا، مذكرا كان

<sup>(</sup>١) يقابله في أ: "أن يحكى" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذه هي اللغة المشهورة، وهناك لغة ثانية أشار إليها في الكتاب بقوله: «وحدثنا يونس أن ناسا يقولون –أبدا-: "مَنَا ؟" وَ"مَنِي؟" و"مَنُو" عَنَيْتَ واحداً أو اثنين أو جماعة، في الوقت». ينضر: ٢٠/٢.

أو مؤنثا، بخلاف "من" فإنه إذا حكي المثنى المؤنث فالأشهر سكون نونها، كما أشار إليه المصنف بقوله: «والنون قبل تا المثنى مسكنه» فتقول لمن قال: "عندى امرأتان": "مَنْتَانْ ؟" والفتح فيها قليل، واللغتان جاريتان في المفردة المؤنثة أيضا، إلا أنّ الأرجَح فيها الفتح، كما ذكره المصنف بقوله: "مَنه " وبعضهم يسكنها فيقول: "مَنْت".

الحكم الرابع -و لم يذكره المصنف هنا- أن الحكاية بـ"أيِّ" عامة، في العاقل وغيره، بخلاف الحكاية بـ"مَن" فإنها تختص بالعاقل، ولذلك إذا اختلط العاقل وغيره وحكيت أتيت في حكاية العاقل بـ"مَن" وفي حكاية غيره بــ"أيِّ" فتقول لمن قال: «رأيت رجلين على فرسين»: "منيْنْ وأَيَيْنِ ؟" ولمن قال: «رَكِبَ رجالٌ نُوقاً»: "منُونْ وأَيَّاتٍ ؟"، ولمن قال: «اشترى امرأتان خُمُرا"(۱): "مَنْتَانْ وأَيِّيْنَ ؟"، ولمن قال: «أكل سَبُعٌ (٢) صِبيّاناً وبَنَاتٍ»: «أَيُّ ومَنِينْ ومَناتٍ ؟» وعلى هذه القاعدة الحكاية.

وإِنْ تَصِل فلفظُ "مَن" لا يَخْتَلِف ونادرٌ "مَنُونَ" في نَظْمٍ عُرفَ إِنْ تَصِل فلفظُ "مَن" لا يَخْتَلِف إذا وَصَلْت الحكاية" سواء كان الحكى مفردا أو ضديه، مذكّرا أو ضده، فأما قوله:

٤٨٩-أَتُوا نَارِي، فقلتُ: "مَنُونَ أَنْتُم؟" فقالوا: الجنُّ، قُلْتُ: عِمُوا ظَلاما(")

<sup>(</sup>١) "الخُمُر": جمع حمار، وهو النّصيف، وقيل الخمار: ماتغطي به المرأة رأسها. ينظر: اللسان "خمر" ٥/٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: "ضبع" موضع: "سبع".

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وقد اختلف النحاة في نسبته، فقيل هو من كلام: شمــــير -وقيل بالسين المهملة- بن الحارث الضبي، وقيل إنه لجذع بن سنان ==

فنادر، وفي إدخال هذا البيت في باب الحكاية نَظَرٌ، فإنَّ الحكاية سوالٌ عن تعيين نكرة واردَةٍ في كلام سابق، وليس في هذا النظم شيءٌ من ذلك (١٠)، فتأمل الأبيات قبله في الجمل (٢) وغيره.

(=) الغساني، وقيل لتأبط شرا.

والشاهد منه قوله: "مَنُونَ أنتم" حيث لحقته الواو والنون في الوصل، وذلك شاذ، وفيه شذوذ آخر وهو: أنه حرك هذه النون بالفتح، مع أن النون حين تـزاد تكون ساكنة.

ينظر البيت في: الكتاب ٢/١١٤، والمقتضب ٢/٧٠، والجمل ٣٣٢، والخصائص ١٩٢١، وشرح ابن يعيش ١٦٤، والمقرب ١٠٠٠، وشرح والخصائص ١٢٩١، وشرح ابن الناظم ص١٤٨، وشرح المرادي الكافية الشافية ١٨١٨، وشرح ابن الناظم ص١٤٨، وشرح المرادي ٤٤٤، وأوضح المسالك ٢٨٣٤، وشرح ابن عقيل ٨٨/٤، والهمع ٢/٧٥١، والمدر ٢/٨٨، والتصريح ٢٨٣/٢، والخزانة ٢/٧٦، وشرح الأشموني عامرة، ومعجم شواهد العربية ٣٣٥.

- (۱) كلام الشارح هذا الذى يقتضي إخراج هذا البيت من باب الحكاية أقوى -في نظرى- من جعله حكاية لضمير محذوف، على أن تقديره: أتوا ناري فقالوا: أتينا، فقلت: مَنُونَ أنتم، وقد أشار إلى هذا التقدير ابن مالك في شرح الكافية ١٧١٨/٤.
  - وينظر: التسهيل ص٢٤٩ .
- (٢) الجُمَل: كتاب ألفه أبو القاسم: عبدالرحمن بن إسحاق الزحاجي في النحو، وله شروح كثيرة أوصلها محققه الدكتور/ على توفيق الحمد إلى واحد وأربعين شرحا، وبلغت شروح أبياته ثمانية عشر شرحا، وهو كتاب حامع، ويمتاز منهجه باليسر والسهولة، وهو على رأس قائمة مؤلفات الزحاجي.
  - وتنظر الأبيات التي أشار إليها الشارح في ص٣٣٧ منه.

### والعلمَ احكِينًه مِن بعد "مَن" إن عَرِيَتْ من عاطفٍ بها اقْتَرَنْ

يحكى العلم المجهول العين بلفظه من بعد "مَن" عند الحجازيين (۱) فتقول لمن قال: "رأيت زيدا": "مَن زيدا ؟" -بالنصب- ولمن قال: "مررت بعمرو": "من عمرو؟"، ولمن قال: "جاءني محمد": "مَن محمد ؟"، ولا يحكى (۲) غير العلم، فلا يقال لمن قال: "رأيت غلام زيد": "مَن غلام زيد ؟" -بالحكاية- ولم يذكر المصنف هنا من (۲) شروط العلم المحكى إلا (۱) تجرد "مَن" من عاطف، فلو اقترنت بعاطف (۵) كقولك لمن قال: "رأيت زيدا": "ومن زيد ؟" بطلت الحكاية، وتعين الرفع وله شرطان آخران:

أحدهما: أن يكون العلم لعاقل، فلا يحكى أعلام غير العاقل كالاحق"(٦) و "شَذُ قَم". (٧)

الثاني: أن يتحرد من تابع [فلو أتبع] (٨) العَلَمُ ببدل، أو تأكيد، أو عطف

<sup>(</sup>۱) أما بنو تميم فلا يحكون العَلَم -مطلقا- ويوجبون رفع ما بعد "مَن". ينظر: الكتساب ٤١٣/٢، والجُمَسل ص٣٣٢، وبقيسة مراجع التعليسق (٣) في صفحة ٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) أحاز يونس بن حبيب الحكاية في جميع المعارف، واستحسن ذلك سيبويه. ينظر: الكتاب ٤١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط "من" من: أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: "ولا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في ب: "من عاطف" موضع: "بعاطف".

<sup>(</sup>٦) عَلَمْ على فرس. (٧) عَلَمٌ على جمل.

<sup>(</sup>A) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

بيان، أو نسق بغير علم، أو نعت بغير "ابن" مضاف إلى عَلَم، نحو: «رأيت زيدا أخاك» أو "زيدا نفسه" أو "زيدا أبا عمرو"، أو "زيدا وأخاه" أو "زيداً الكريم" لم تجز<sup>(1)</sup> الحكاية في ذلك كله، وإن كان المنسوق<sup>(۲)</sup> علما نحو: «رأيت زيدا وعمرا» ففي حواز الحكاية قولان<sup>(۳)</sup>، ولو وصف الحكي بـ"ابن" مضاف إلى علم، نحو: «رأيت زيدا بن عمرو» حازت الحكاية الفاقسا.

#### تنبيـــه:

الحكاية بالمبني كـ"مَنْ" اتباع بلا خلاف، وأما المحكى بـالمعرب كـ"أي" والمحكى بـالمعرب كـ"أي" والمحكى بـالعلم ففيه ثلاثة (٤) أقـوال، أشـهرها أنـه إتباع -أيضا- وليست حركات إعراب ولا حروفه، وذهب الكوفيون إلى أنـه إعـراب بعـامل مقـدر لائق بالمعنى، وقال المصنف -في موضع-:(٥) إن الضمة في العَلَـم الواقع بعـد "منْ" نحو: "مَنْ زيدٌ ؟" في حكاية من قـال: "جـاءني زيـدٌ" إعـراب بخـلاف الفتحة والكسرة فانهما إتباع. أ.هـ

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٤١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في ب: "المسبوق" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أحدهما ليونس ولجماعة معه وهو: أن عطف أحد الاسمين على الآخر يبطل الحكاية، وقال غيرهم: بل يحكيان.

ينظر: الكتاب ١٣/٢)، وشرح الكافية الشافية ١٧٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح المرادي ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الكافية الشافية ١٧١٩/٤.

### التأنيست

وصف التذكير والتأنيث من خصائص الأسماء، والأصل فيها التذكير، ولذلك استغنى عن علامة، وأما التأنيث فلكونه فرعاً احتاج إلى علامة يعرف بها. علامة التأنيث تاء أو أليف وفي أسام قلروا التا كالكتيف ويُعرف التقدير بالضمير وتحرف التقدير الضمير وتحرف التأنيث علامتان: (١)

إحداهما: تاء<sup>(۲)</sup> متحركة تتصل بالأسماء تــدل على تأنيثها، وأمـا التـاء الساكنة التي تتصل بالأفعال<sup>(۳)</sup> فإنما تدل على تأنيث ما أسندت إليه، والمتصلة ببعض الحروف كــ"ثُمَّتِ" و"رُبَّتْ"(<sup>3)</sup> زائدة.

المشهور أن للتأنيث خمس عشرة علامة .
 ينظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1 / ١٧٦ , وغيره .

<sup>(</sup>Y) نحو: قائمة؛ وهذا على مذهب البصريين، والهاء عندهم مبدلة في الوقف منها، وذهب الكوفيون إلى أن الهاء أصلُ التاء للله رأوا مشابهة الهاء للألف، قال الرضي: وليس بشيء لأن التاء في الوصل والهاء في الوقف، والأصل هو الوصل لا الوقف، شرح الكافية ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) نحو: قَامتُ وقَعَدتُ.

<sup>(</sup>٤) بفتح التاء وسكونها من "ثُمَّت ورُبَّت".

والثانية: ألف، إما مفردة ك"حُبُلى" وتسمى ألف التأنيث المقصورة، وهي أصل الممدودة، وإما متصلة بمثلها فتقلب الثانية منهما همزة ك"حمراء" وتسمى ألف التأنيث الممدودة؛ والتاء هي الأصل<sup>(۱)</sup> في الدلالة على التأنيث، ولذلك قدروها دون الألف فيما هو مؤنث من الأسماء بغير علامة، كدهيّه وديّم (۱) وكيّف وعين وأذن ونار ودار» ونحوها، ويُعرف هذا التقدير بالضمير العائد على الاسم (۱)، نحو: ﴿النار وعدها الله ﴿نَا ﴿حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ (م)، وبنحوه (۱) وذلك أشياء:

أحدها: رد التاء في التصغير، نحو: عُيَيْنَة وأُذَيْنةً.

الناني: بالإشارة [إليه، نحو: ﴿هذه جهنم التي﴾ (١) ﴿تلك الدار الآخرة﴾ (١) ﴿ وبصفته (١) خو: ﴿نارُ اللهِ الموقدة، التي تطّلع﴾ (١١) وتجري بحراها الحالُ والخبر (١٢)، نحو: ﴿فتلك بيوتهم خاويةً ﴾ (١٢) ﴿إن أرضى واسعةً ﴾ (١٤)

<sup>(</sup>١) وهي أكثر استعمالاً من الألف. (٢) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) أي المؤنث. (٤) من الآية ٧٧، من سورة الحج.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤، من سورة محمد ﷺ. (٦) في أ: وبنحوها.

<sup>(</sup>٧) من الآيتين ٤٣،٦٣، من سورتي يس والرحمن.

<sup>(</sup>A) من الآية: ٨٣، من سورة القصص. (٩) أي: وبتأنيث صفته.

<sup>(</sup>١٠) مابين العقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>١١) الآية: ٦ وبعض الآية: ٧، من سورة الهُمَزة.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من: ب. (١٣) من الآية: ٥٢، من سورة النمل.

<sup>(</sup>١٤) من الآية: ٥٦، من سورة العنكبوت.

الثالث: اتصال الفعل المسند إليه بالتاء، نحو: ﴿ وَلَّمَا فَصَلَّتِ الْعِيْرِ ﴾. (١) الرابع: سقوط التاء من عدده، من الثلاثة إلى العشرة، نحو:

... وهي ثلاثُ أَذْرُع وإصبَع(٢)

الحنامس: اطراد جمعه على "أَفْعُل" مع كونه رباعيًّا، كـ"عَنَاق" و"عُقاب" بخلاف مالم يطرد فيه ك"غُراب".

ولا تلـــى فارقــة فَعــُولا أصلاً، ولا المِفْعـالَ والمِفْعِــلا كـــذاك مِفْعــــلٌ ومـا تَلِيــــهِ

التاء المتحركة أكثر ماتدخل في الأسماء للفرق بين مؤنثها ومذكرها، وقد تدخل لغير ذلك<sup>(٣)</sup>، ثم الفارقة أكـثر مـاتكون في الصفـات كــ"مسلــم"

ينظر: الكتاب ٢٢٦/٤، ولسان العرب: «رمى، عـلا، فـرع، ذرع» وأوضح المسالك ٢٨٦/٤ والتصريح ٢٨٦/٢، ومعجـــم شــواهد العربيــة ص: ٩٩٠. والشاهد منه قوله "ثلاث أذرع" حيث سقطت التاء من "ثلاث" لكون المعدود "أذرع" مؤنثاً.

(٣) كتمييز الواحد من حنسه نحو: تمرة وتَمْر، وشجرة وشَجَرَ، أو العكس نحو: حَبَّأَة وحَبْء، وكَمْأَة وكَمْء؛ أو للتعويض من ياء النسب نحو: أَزْرَقَيّ وأَزارقَة، أو للتعريب نحو: مَوزَج- للخفّ- ومَوازحة، أو لتأكيد التأنيث نحو: نَعْجة، أو لتأكيد المبالغة كعَلاّمة ونُسَّابة أو للتعويض عن حرف نحو: عِدَة وَزنَـة وزنادقـة، الأصل: وَعَدَ ووزَنَ وَزنديق؛ وقد لاتلحق صفة المؤنث استغناءً عنها لكون الوصف خاصاً به، ولم يقصد به معنى الفعل،

من الآية: ٩٤، من سورة يوسف. (1)

هذا البيت من الرحز المشطور، نسبه بعضهم لحميد الأرقط، وقبله قوله: **(Y)** ... أرمى عليها وهي فرعٌ أجمع ...

و"مسلمة وقائمة" ومايجري بحراها كافتى وفتاة" ودخولها في أسماء الأحناس التي لا تشعر بوصف إمّا قليل كدامرئ وامرأة، وإنسان وإنسانه (١) وإمّا نادر كقوله.

۱۹۱ – ... لم يبالوا حرمة الرَّحُلُهُ<sup>(۲)</sup> ...

بل الأغلب فيها أن يوضع لكل واحدٍ من المذكر والمؤنث لفظ يختص به، كـ «رجل وامرأة، وحَمَل وناقة».

ثم التاء الفارقة يمتنع دخولها في خمسة أبنية من الصفات:

أحدها: فَعُول (٢) - بمعنى فاعل - ك "صَبُور وشكور" بل يجريان على المذكر والمؤنث بغير تاء، ولذلك قالوا: "ناقة ذَلول" قال تعالى: ﴿وما كانت أُمُّكِ بَغِيَّا الله (٤) إذ أصل . بَغُويا، ثم أدغمت الدواو في الياء،

- (=) نحو: طامث وحائض، بمعنى ذات أهلية للطمث والحيض. ينظر: شرح ابن الناظم ص٢٥٧، وأوضع المسالك ٢٨٨/٤، والتصريع ٢٨٦/٢، وشرح الأشموني ٩٧/٤.
- (١) قولهم: "إنسانة" للمرأة ليس بعربي، وإنما هو من تصرف العامة؛ والعرب تقول للمرأة "إنسان". ينظر: اللسان "أنس": ٣١١/٧.
  - (٢) هذا عجز بيت وصدره:

خرقـــوا حيـــب فتاتهـــــم ... ... وأراد بجيبها هنها؛ وقائله مجهول.

ينظر: الأصول في النحو ٢/٧٠٪، والكامل ١٥٩، وأمالي ابن يعيش ٩٨/٥.

- (٣) لم تدخله التاء لعدم حريانه على فعله، فإن دخولها على الوصف محمول على دخولها على فعله، التصريح ٢٨٧/٢.
  - (٤) من الآية ٢٨، من سورة مريم.

وقولهم: "امرأة (١) ملولة" [التاء فيه للمبالغة لا للفرق، ولذلك أحروه على المذكر فقالوا: "رجل مَلُولة"]. (٢)

أما "فَعُمُول" - بمعنى: مفعول - فتلحقه تاء الفرق، قالوا: "جَمل ركوب" [وناقة ركوبة] (٣) حتى قالوا: "حَلُوبة" مع المتصاصها بالمؤنث.

الشاني: "مِفْعال"(١٠ كـ "مِنْحار" ولذلك قالوا: "امرأة مِعْطار" "ومِقْلات": للتي لا يعيش لها ولد.

الثالث: "مِفْعِيل" كـ "مِعْطِير".

الرابع: "مِفْعَل" كـ"مِغْشَم" (٥) و"مِدْعَس". (٦)

كل هذه الأبنية كـ "فَعُول" في الإطلاق على المذكر والمؤنث بغير تـاء ومـا تليه التاء الفارقة من هذه الأوزان ففيه شذوذ، إما من جهة القياس، كقولهم: "امرأة مِسكينة"(١) وإما من جهـة الاستعمال كقولهم: "امرأة عَـدوَّة" حمـلاً على صديقة (٨)، و"امرأة مِيقانة".

# ومن فَعيلِ كَقتيلِ إِن تَبِيعُ مُوصُوفَ عَالِماً التّا تَمتنَعِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ب. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) لم تدخله التاء الفارقة لأنه صفة لاتجري على فِعْل، ولأنه يشبه المصادر الميمية بزيادة الميم في أوله؛ التصريح ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) المِغْشَم الذي لاينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته؛ اللسان "غشم".

<sup>(</sup>٦) يقال رجل مِدْعَسٌ أي: طَعّان بالرمح؛ اللسان "دعس" ٣٨٧/٧.

<sup>(</sup>٧) حملاً على فقيرة.

<sup>(</sup>٨) لأنهم يحملون الضد على ضده كما يحملون النَّظير على النَّظير.

هذا البناء الخامس مما يمتنع (۱) دخول تاء الفرق فيه، وهو فَعِيل بمعنى مفعول (۲) كاتيل وجريح لكن إنما تمتنع تاء الفرق منه إذا كان صفة وقد ذكر موصوفها قبلها، كامرأة جريح واعين كحيل والحية دهين وقوله: اغالباً المحتراز من قولهم: خصلة حميدة، وصفة ذميمة، ومِلْحَفَة جديدة، وهي بمعنى: محدودة، أي: مقطوعة عن منوالها الذي نُسجت عليه.

أما إن لم يذكر الموصوف دخلت التاء<sup>(٢)</sup>، فتقول: مررت بقتيلة بني فلان حوف اللبس، وقوله: ﴿والنطيحة ﴾(٤) قيل لعدم ذكر الموصوف، وقيل: بل إخراجاً له عن الوصف وإلحاقاً بالأسماء، وقيل: بل اتباعاً لما تقدمه من الصفات.

أما إن كان "فَعِيل" بمعنى فاعل فإنه تلحقه التاء عند التأنيث كـ "امرأة رحيمة وظريفة" وقد يحمل على الذي بمعنى مفعول، فلا تلحقه، ومنه (منه يحيى العظام وهي رميم (٥٠) و ﴿إن رحمة الله قريب ﴿(١٠)

على أحد التأويلات، [وقد تحذف تاء الفرق من فاعل، كقولهم: ناقة صابر، وجمل صابر]. (٧)

<sup>(</sup>١) في أ: يمنع. (٢) لعدم جريانه على فعله.

<sup>(</sup>٣) إن لم يذكر الموصوف دخلت التاء كما ذكر إلاّ إذا حيئ بما يدل على تأنيثه نحو: رأيت قتيلاً من النساء فلا تلزم حينئذ.

<sup>(</sup>٤) أي في قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة ...والنطيحة.... ﴾ من الآية ٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٨، من سورة يس. (٦) من الآية ٥٦، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

وألف التأنيث ذات قصر والاشتهار في مباني الأولى ومَرَطَى ووزن فَعْلى جمعا وكحبَارى سُمَّها سي سِبَطْرى كخبَادك خُلَيْطَى مع الشُقارى

وذات مسد نحو: أنشى الفسر يبديه وزن أربى والطولسى اورن أربى والطولسى أو مصدراً أو صفة كشبعسى ذكرى وحِثَيثى مع الكُفُسرى واغسز لغيس هذه استنسدارا

قد سبق تمييز المقصور من الممدود من ألفي التأنيث، ومثّل الممدودة بأنثى الغُرّ وهي غراء، فإن الغُرّ جمع لمذكرها وهو أغرّ، ثم لكل واحد مما تتصل به ألفا التأنيث أوزان كثيرة، إلاّ أنه اقتصر على ذكر المشهور [منها فذكر أن المشهور](١) في(١) مبانى الأولى، وهي المقصورة اثنا عشر وزناً:

الأول: فُعَلَى (7) ك\_"أُربَى" وهـو من أسماء الداهية، وقد أنكر على (٥) المصنف عدها في المشهورات، بل(7) بدأ بها لأن ابن قتيبة (7) قال (4) لم

 <sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: أ.
 (٢) في ب: "من" بدل "في".

<sup>(</sup>٣) هذا الوزن مشترك بين المقصورة والممدودة، ومثاله في الممدودة: تُحشَشَاء -لعظم حُلف الأذن- وعُشَراء، ونفساء، وفُضَلاء.

<sup>(</sup>٤) وممن أنكر عليه في ذلك ابن هشام في أوضح المسالك ٢٨٩/٤، ووافقه: حالد الأزهري في التصريح ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) سقطت من: ب. (٦) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٧) ابن قتيبة هو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اللغوي النحوي كان ثقة فاضلاً عالماً بالنحو واللغة وغريب القرآن والحديث من مؤلفات أدب الكاتب، عيون الأخبار، طبقات الشعراء، المعارف، تنظر الترجمة في: بغية الوعاة ٢٣/٢، نزهة الألباء ٢٧٢-٢٧٤، إنباه الرواة ٢/٣٤-١٤٦، معجم المؤلفين ٢/٠٠٠، إشارة التعيين ٢٧٢.

<sup>(</sup>A) ينظر قوله في أدب الكاتب ص ٩٣٥ (ط. الرسالة)

يجيء منها إلا ثلاثة أوزان لا رابع لها، فالآخران: أُدَمَى وشُعَبَى (١) -اسمان لموضعين - والصواب خلاف ما قال ابن قتيبة، فقد جاء منه "جُنَفَى "(٢) -اسم موضع - و "جُعَبَى" للكبار من النمل، و "أُرَنَى" -بالنون لإناء " يُحبَّن فيه اللَّبن، ومع ذلك فليس في هذه الأوزان ما هو مشهور، وقد جاء منها بالملة غيره.

الثاني: فُعْلَى (٤) - مخففا - وأكثر ما يكون صفة كطُوْلَــى وقُصْــرى وصُغْرى، وكبرى، ونحوه كثــير، ويكـون مصـدراً كرُجْعى، وقــد يجـيء اسمــا كبُهْمَى، لنبت.

الثالث: فَعَلَى (٥) ويأتي بالمعاني الثلاثة، فمن استعماله مصدرا مَرَطَى، لضرب من المشي، وحَفَلى: للدعوة العامة، ويقال فيها: أَحْفَلى (٢). ومن استعماله صفة حَيَدَى (٧) ، ومن استعماله اسما بَرَدَى لنهر (٨) معروف (٩) .

الرابع: فَعْلَى (۱۰) وأكثر ماياتي جمعاً كـ «قَتْلَى وحَرْحى وهلكى» ويجـئ

<sup>(</sup>١) في أ: "شبعي"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين "حنقاء"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الاقتضاب ٢ / ٣٣ : حَبّ يطرح في اللبن فيُجَبّنه ونحوه في التصريح ٢ / ٢٨٩ وغيره .

<sup>(</sup>٤) هذا الوزن خاص بالمقصورة.

<sup>(</sup>٥) هذا الوزن مشترك بين المقصورة والممدودة، ومثاله في الممدودة: قُرَماء وحَنَفاء وحَنَفاء وحَنَفاء وهي الأَمَةُ وابن دَأَثاء: للذاهب الأصول والأحمق، اللسان "دأث" ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٧) يقال: حمار حَيْدَى، أي يحيد عن ظله إذا تخيل منه.

 <sup>(</sup>٩) في أ: "لشهر"، وهو تحريف.
 (٨) في أ: "لشهر"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) هذا الوزن مشترك ومن أمثلة الممدودة العَوّاء وفيها القصر أيضا. وهي إحمدى منازل القمر.

الخامس: فُعَالى (٢) - مخففا - كُـ "حبارى وسُمَانَى" - اسمين لطائرين - ولا يصح قول الجوهري: إن ألف حبارى للإلحاق (٢)، للإجماع على منع صرفه مع فقد العلمية.

السادس: فُعَلَى (1) ، كسُمَّهَى (0) -للباطل - وفي عده من المشهورات نظر. السابع: فِعَلَى (1) -مشدداً - نحو: سِبَطرَى (٧) ودِفَقَى (٨) -لضربين من لمشى -.

الثامن: فِعْلَى (٩) -مخففا- وأكثر ما يجيء مصدراً كذكرى، وقد جاء

<sup>(</sup>۱) وهذان مبنيان على الصرف وعدمه، فمن صرف قدرها للإلحاق ومن منع قدرها للتأنيث. (۲) هذا الوزن مختص بالمقصورة.

<sup>(</sup>٣) لم يقل الجوهري إن الألف في "حبارى" للإلحاق، بل قال وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وإنما بني الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفة ولا نكرة؛ الصحاح "حبر" ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الوزن مختص بألف التأنيث المقصورة.

<sup>(</sup>٥) ويطلق السُّمَّهَى على الهواء بين السماء والأرض؛ اللسان "سَمَهُ" ٢٩٤/١٧.

<sup>(</sup>٦) هذا الوزن مختص بألف التأنيث المقصورة.

<sup>(</sup>V) السَّبُطُرَى: مِشية فيها تبحرً؛ اللسان "سبطر" ٥/٥.

 <sup>(</sup>A) الدُّفِقّى: مِشية فيها تدفق وإسراع؛ اللسان "دفق" ١١/٣٨٨٠١.

 <sup>(</sup>٩) هذا الوزن مختص بألف التأنيث المقصورة.

منه جمعان لا ثالث لهما: حِجْلَى -جمع للطائر المسمى بالحَجَل-، وظِرْبَى جمع ظُرِبان -بطاء (١) مهملة مفتوحة تليها راء مهملة مكسورة- وهو دويية، وماجاء منه اسما ففى ألفه من الاحتمالين (٢) ماني ألف فَعْلَى.

التاسع: فِعّيلى (٢) - بكسر أوله وثانيه - كِحثّيثَى، للحث على الشيء، وخِلِّيْفَى للخلافة، وهِجِّيرى للعادة، ويقال فيه هِجِّيْراء - بالمد- وَحِضّيضَى للتحضيض، وضمُّ أوله نادر، وما حكاه الكسائي من قولهم: هـو مـن خِصِّيصَاء (٤) قومه - بالمد- شاذ.

العاشر: فُعُلَّى (٥) -بضم أوله وتشديد ثالثه - كالكُفُرَّى -لوعاء الطلع-(١) هذا الأشهر فيه، وفتح أوله وكسره لغتان، ومثله: حُذُرَّى وبُذُرَّى -من الحذر والتبذير -.

<sup>(</sup>٢) أي إن لم ينّون في التنكير فهي للتأنيث نحو: ضِئْزَى -للقسمة الجائرة- وإن نوّن فألفه للإلحاق نحو: رجل كِيْصًى -مولع بالأكل وحده-.

<sup>(</sup>٣) هذا الوزن مشترك بين الألف المقصورة والممدودة، ومن أمثلة الممدودة: فِخَيرُاء اللفخر- وخِصيصاء -للاختصاص- ومِكّيناء -للمتمكن-؛ ولم يسمع منها غيرهن؛ ينظر ذلك في: شرح المرادي ٩/٥، وأوضح المسالك ٢٩٠/٤، والتصريح ٢٩٠/٢، وشرح الأشموني ٢٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٤) قال في اللسان: والخِصَيْصَى وهي تمد وتقصر. خصص ٢٩٠/٨.

<sup>(</sup>٥) هذا الوزن من الأوزان المختصة بالألف المقصورة.

 <sup>(</sup>٦) أي طلع النحل، وسمي بذلك لأنه يكفر أي يستر ويغطى الطلع. اللسان "كفر" ٦٥/٦.

الحادى عشر: فُعَيْلَى (١) -بضم أوله- كخُلَيْطَى -للاختلاط- وقبيَّطَى-للناطف- و دُخيلاء -بالمد- شاذ.

الثاني عشر: فُعَّالي (٢) - بضم أوله وتشديد ثانيه - كـ "ـشُقَّارَى وخُبّازَى "(٣) -لنبتين معروفين- وما عدا هذه الأوزان يحكم بندوره، كالأرْبَعَا(٤)-بضم الهمزة وفتح الباء-ضرّب من مشى الأرنب، والأربَعا(٥) بنحوه (١) - في الهمزة والباء- قعدة المتربع - وكالخَوْزَلَى والهَيْحَنَى - لضربين من(٢) المشي، وكالخَيْسَرَى -للحسارة- وحَنْدَقُوقَسي -لنبت- ومِكْورَّى -لعظيم الأرْنبة-ويَهْيَرَّى-للباطل-وفَوْضُوضَى للمفاوضة في أوزان كثيرة.

ثم فِعَالا فُعْلُسلا فاعُسولا وفَاعِسلاءُ فِعْلِسا مَفعسولا ومطلق العين فَعَالا وكذا مطلق فاء فَعَالاء أُخِذا

المشهور من مبانى مافيه ألف التأنيث الممدودة سبعة عشر وزناً شملها كلام المصنف:

هذا الوزن مشترك بين ألفي التأنيث المقصورة والمدودة، فمن المدودة قولهم: (1) هو عالم بدُّخيُّلاته، أي بباطن أمره؛ ولا يحفظ غيرها.

هذا الوزن مختص بالمقصورة. (٢)

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ب. (٤) بالقصر.

بالمد ويقال فيها أيضاً الأُرْبَعاوَى. اللسان "ربع" ٢٦٦/٩. (0)

في كلتا النسختين: "بعكسه" والصواب: ما هو مثبت، كما في اللسان. (7)

<sup>(</sup>٧) في: ب من أصل المشي.

ك " طَرْفاء "(١) ومصدراً ك " رَغْباء ".

الثاني والثالث والرابع: أفعلاء -مثلث العين بالحركات الشلاث- وكسرها أكثر (٢) كراً صلفاء وأنبياء وأولياء ومنه: أشياء لأن أصله: أشيئاء، ومنه (٣) أرْبِعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير والمضموم منه كالأربُعاء (٤) -لأحد عُمُد الخيمة، وأما اليوم الرابع من أيام الأسبوع ففي عينه الحركات الثلاث.

الخامس: فَعْلَلاء، كـ "عَقْرَباء" -اسم موضع-.

السادس: فعالاء -بكسر أوله- كـ "قصاصاء" للقصاص.

السابع: فُعْلُلاء-بضم أوله وثالثه-كـ"قُرْفُصاء"(°) للجلسة المعروفة.

الثامن: فاعُولاء كـ"عاشوراء".

التاسع: فاعِلاء كـ"ـقاصِعاء ونافِقاء" -لجحرة اليربوع-.(١)

العاشر: فِعْلِياء كـ "كِبرياء".

الحادي عشر: مَفْعُولاءِ كـ «معبوداء ومأتوناء» جمع عَبْدٍ وَأَتَانِ. الثاني عشر إلى الرابع عشر: فَعالاء (٧) –مطلق العين بالحركات الثلاث–

<sup>(</sup>۱) أي في المعنى لأن فَعْلاء ليس من أبنية جموع التكسير، ولهذا كان الراجع أن طرفاء اسم جنس جمعى لا جمع؛ ينظر شرح المفصل ١١٠/٥، وحاشية الصبان على الأشموني ١٠٢/٤. (٢) في ب: "كثر".

<sup>(</sup>٣) سقطت "منه" من: أ.(٤) لسان العرب "ربع" ٩/٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) وهي أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبى بالثوب، تكون يداه مكان الثوب. اللسان "قرفص" ٣٣٩/٨.

<sup>(</sup>٦) اليربوع: دويبة فوق الجُرَذ، رِجُلاه أطول من يديه بعكس الزرافة. اللسان "ربع" (٧) في أ: فاعلاء، وهو تحريف.

فإن كانت مفتوحة فلا تقع بعدها إلا الألف كـ "بَرَاكاء"(١) للبروك وإن كانت مضمومة لم يقع بعدها إلا السواو نحو: حَلُولاء -لموضع- وإن كانت مكسورة لم يقع بعدها إلا الياء كـ «قريتاء وكَرِيْثاء» -لنوعين من البُسْر- ويقال فيهما: قِراثا وكِراثا.

والثلاثة المكملة للأبنية: فعلاء -مطلق الفاء بالحركات الشلاث-فالمفتوح منه كده قرَماء -لموضع- ودَأْشَاء -للأَمَةِ-» وقد جاء منه بالقصر جَنَفَى -اسم موضع-(٢) قال في المحكم وهو بالمد اسم موضع آخر.

والمضموم منه إما مصدر كـ"ـخُيلاء" وإما جمع كـ"ـشُرفَاء" وإما وصف (٢) كـ"ـنُفساء" وإما اسم كَـ"ـرُحَضاء" وهو عَرَقُ المحموم.

والمكسور كـ "سييراء" (1) وما عدا هذه من الأوزان فمحكوم (°) بندوره كِهْندِباء وبَلْكَساء -لنبتين - وحَوْصَلاء وهي الحوصلة وعُنْصُلاء (١) -بضم الصاد وفتحها -للعُنصُل، ومُزَيْقِيَاء -لقب لملك من ملوك العرب -، وجُخادِباء (٧) وهو ضرّب من الجراد، وزكرياء ويُنابِعاء -اسم مكان -وقد يفتح أوله. وبَرْناساء (٨) وهو لغة في (٩) البَرْنساء، والبراساء بمعنى الناس، في أبنيه غيرها.

<sup>(</sup>١) البَراكاء:الثبات في الحرب والجد،ويطلق علىساحة القتال؛اللسان"برك"٢٧٨/١٢

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: ب. (٣) في ب: "وصفا"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) السّيرَاء: بُرْد فيه خطوط صفْر، تعمل من الحرير. اللسان "سير" ٢/٥٥، وأيضاً الذهب. (٥) في ب: "فحكوه".

<sup>(</sup>٦) العُنصُل -بضم الصاد وفتحها- البصل البري؛ اللسان ٧٤٧/١.

<sup>(</sup>٧) ضرب من الجراد أخضر طويل الرحلين؛ اللسان "حخدب" ٧/٧١.

<sup>(</sup>٨) في أ: "بَرْنَساء"، وهو تحريف. (٩) في أ: "من" موضع "في"، وهو تحريف.

#### المقصور والممدود

القصر والمدّ من صفات الأسماء، والمقصور (۱) منها: المتمكّن الذي في آخره ألف لازمة، فبالقيد الأول يخرج المبني ك"ما" الاسمية، و"ذا وتا" وبالقيد الثاني يخرج الممدود والمنقوص والصحيح ومايجري بحراه، وبقيد اللزوم يخرج نحو: "رأيت أباك"(۲) لأنها تتغير عند دخول الرافع والجار، والممدود منها: المتمكن الذي في آخره [همزة قبلها] (۱) ألف زائدة، فبالقيد الأول يخرج المبني ك"هؤلاء" وبالقيد الثاني خرج مالاهمزة في آخره من الصحيح والمعتل؛ وباشتراط سَبْقها بالألف خرج نحو: دفّ وعبوني، وتقييد الألف بكونها زائدة عنرج لنحو: "ذاء "(1) إذ أصله "ذوّ و"(1) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت (۱) ألفا، ولا يسمى في الاصطلاح ممدوداً.

وينقسم كل واحد من القصر والمدّ إلى قياسيّ، ومرجعه إلى علم النحو، وإلى سماعي ومرجعه إلى علم اللغة؛ ولهذا إنّما تكلم المصنف عن القسم الأول، وقد عرف بذلك أن الباب ثلاثة أقسام.

<sup>(</sup>١) في أ: فالمقصور. (٢) وكذلك المثنى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من كلتا النسختين، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) في ب: "ذا".

 <sup>(</sup>٥) في ب: "ذو"، وفي أ: "ذواء" وأرى أن صوابه "ذَوَءِ".

<sup>(</sup>٦) في كلتا النسختين: قبلت.

إذا اسم استوجب من قبل الطَّرَف فلنظيره المعسل الآخِررِ فلنظير وفُعَل المعسل الآخِررِ كفِعَل وفُعَل في جمع ما

فتحاً وكان ذا نظير كالأسسف ثُبُوتُ قصرٍ بقياسٍ ظاهــــرِ كَفِعْلــةٍ وَفُعْلَــةٍ نحـو الدُّمــــى

بدأ بالكلام على القسم الأول وهو المقصور بقياس وضابطه: ماله نظير من الصحيح يجب (١) فتح ما قبل طرفه [وهو آخره فيكون ](٢) نظيره من المعتل مقصوراً قياساً، وذلك أشياء ذكر المصنف منها ثلاثة:

[الأول: ما جاء]<sup>(٣)</sup> مصدراً لمعتل اللام كــــ«ـــَهَوَّى وَجَـوَّى<sup>(٤)</sup> وعَمَّى» فإن نظيرها من الصحيح الواجب فتح ماقبل آخره أَسَفَّ وفَرَحٌ.

الثاني: ماجاء على وزن فِعَل -جمعاً لفِعْلَه- كــ "فِرَى" جمع فِرْية، و"مِرًى" جمع مِرية فإن نظيره من الصحيح [قِرَب وكِسَر في جمع قِرْبة وكِسُرة.

الثالث: ماجاء على فُعَل -جمعاً لفُعْلة- كدُمْية ودُمَّى وزُبْية (٥) وزُبِّى فإن نظيره من الصحيح] (١) يستحق الجمع على فُعَل -بفتح ما قبل آخره-كغُرفة وغُرَف، وعُدَّد، وأما قُرَّى في جمع قَرْية فليس (١) قصره بمقيس (٨)، لأن نظيره من الصحيح لايستحق فُعَلاً.

<sup>(</sup>١) في ب: فيجب. (٢) مايين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال في ب: الأول: ماجاء الفعل اللازم كهوى وحَوِى وعَمِيَ.

<sup>(</sup>٥) الزبية: الرابية التي لا يعلوها الماء؛ اللسان "زبى" ١٩١/١٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٧) في أ: ليس.

 <sup>(</sup>A) لأن مفرده ليس على فِعْلةٍ ولا فُعْلة.

ومنها: اسم المفعول من المعتل الزائد على ثلاثة أحرف كمُعطَّى ومُسْتَدُّعًى فإن نظيره من الصحيح يستحق أن يفتح ما قبل آخره نحو: مُكرَم ومستخرَج. وما استحق قبل آخر ألف في نظيره حتما عُسوف كمصدر الفعل الله قد بُدِئا بهمزوصل كارعوى وكارتوى (٢)

هذا القسم الثاني وهو الممدود قياساً، وضابطه أن يكون له نظير من الصحيح يستحق قبل آخره ألفاً، وهو أشياء:

أحدها: ما ذكر المصنف، وهو أن يكون مصدراً لفعـل معتـل قـد افتتـع بهمزة وصل كارعواء مصدر ارعواي، وارتواء مصدر ارتواي مصدر التقصاء مصدر استقصى، لأن نظيرها من الصحيح الآخر المفتتح بهمزة الوصل كانطلق، واستمع (٣) واستحرج، يستحق مصدره أن يكون قبل آخره ألف كما سبق.

ومنها أن يكون [مصدراً لأفعل المعتل كأعطى إعطاءً وأَسْرَى إسراءً فإن نظيرهما من الصحيح يستحق أن يكون] (٤) قبل آخره [ألف كالإكرام] (٥) والإعلام(١) والإحسان.

ومنها أن يكون على فِعَال مصدراً لفاعَل كقوله:

٤٩٢ - إذا قُلت مهلاً غارت العين بالبُكَى غِراءً ومَدَّتْها مدامعُ نُهِّلُ (٧)

 <sup>(</sup>١) في أ: "والمد"، وهو تحريف.
 (٢) نص الألفية "وكارتأى".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ب. (٤) مايين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) مايين المعقوفين ساقط من: ب. (٦) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت من الطويل وهو لكثير عزة.

وغارت العين بالبكى: والت بين الدمع وأرسلته متتابعاً ويروى: "أسلو" موضع مهلا، و"فاضت" موضع غارت، و"حُفَّلُ" موضع نُهَّل.

لأنه من غاريت بين الشيئين إذا واليت<sup>(١)</sup> بينهمـــا، لامـن غَــرِيَ بالشــيء كما زعم ابن عصفور، وجعله من نادر المد.<sup>(٢)</sup>

ومنها أن يكون من مصادر الثلاثي الدالة على الصوت كالبُكاء والنُّغاء<sup>(٢)</sup> والرُّغاء<sup>(٤)</sup> فإن نظيرها من الصحيح الصّراخ.

ومنها أن يكون مصدراً دالاً على داءٍ كالمُشاءُ (٥) فإن نظيره (٦) من الصحيح الزكام والسُّعال.

ومنها: أن يكون قد جمع على أفْعِلَةَ كـــــــــــكساء" و"بناء"

قال ابن هشام: قال ابن عصفور وغيره: وشذا الغِراء بالمد مصدر غَرِي .... وفيما قالوه نظر، لأن أبا عبيدة حكى: غاريت بين الشيئين غراء أي واليت، ثم أنشده، وعلى هذا فالمد قياسي لأن غاريت غِراء مشل قاتلت قتالاً؟ التوضيح ٢٩٢/٤-٢٩٣٠.

<sup>(=)</sup> والشاهد منه قوله: "غِراء" حيث مده قياسي لأن فعله: غارى كقاتل؛ ينظر في: شرح ابن يعيش ٩/٦، وشرح الجمل ٣٦١/٢، واللسان "غرا" ٩١/٧٥٣، والتوضيح ٤/٤٤، والتصريح ٢٩٢/٢، والأشموني ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>١) في ب: أوليت.

<sup>(</sup>٢) ينظر قول ابن عصفور في: شرح الجمل حيث قال في الجزء الثاني ص ٢٦٠، منه: «....وشذمن ذلك الغِراء،يقال غَرِيَ يَغْرَى فهو غَرٍ »والمصدر الغِراء قال الشاعر: إذا قلت مهلا..... البيت.

<sup>(</sup>٣) الثغاء: صوت الغنم والظباء؛ اللسان "ثغا" ١٢٢/١٨.

 <sup>(</sup>٤) الرغاء: صوت ذوات الحف؛ اللسان "رغا" ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٥) في أ: كالمكاء وهو تحريف؛ والمُشاء هو: استطلاق البطن؛ اللسان "مشى" ١٥١/٢٠.

فإن أَنْعِلَة إنما يطرد أن يجمع على (١) ما قبل آخره ألف كـ "خُراب وحمار".

ولذلك (٢) زعم الأخفش أن أرْحِية (٢) و أَقْفِية ليس من كلام العرب (٤) لأن مفرديهما مقصوران فحقهما أرْحَاء وأَقْفاء كـ « صدًى وأصداء ونَدًى وأنداء» وأما قوله:

٩٣ - في ليلة من جُمادي ذاتِ أنْدية (°) ... ... ...

فالصواب أنه جمع نَدِيّ، لأن الاحتماع في ليالي الشتاء يكثر فيها لطولها بخلاف ليالي الصيف، وقيل: (١) جمع نَدًى على فيها لطولها بخداء كجمع حميل، على حميال ثميم على

- (١) في كلتا النسختين "على" والمراد "عليه".
  - (٢) في ب: "وكذلك" وهو تحريف.
- (٣) الأرحية: جمع رحاً وهي التي يطحن بها. اللسان ٩ ٢٦/١.
- (٤) بل من كلام المولدين ينظر في: الخصائص ٢٣٧/٣، وأوضح المسالك ٤/٤ ، والتصريح ٢٩٣/٢، والأشموني ١٠٨/٤.
  - (٥) هذا صدر بيت من البسيط وعجزه قوله:
- ... ... لا يُبْصِر الكلب في ظلمائها الطُّنب الطُّنب في ظلمائها الطُّنب وهو لمرة بن محكان التميمي، ويروى "من ظلمائها".
- و"جمادى": اسم للشهرين المعروفين، والمراد هنا: الشتاء -عند العرب- لجمود الماء فيه اللسان "حَمَد" ١٠٣/٤، ينظر البيت في المقتضب ٨١/٣، شرح الجمل ٣٦٣/٢، والخصائص ٢٣٧٠٥٢، وشرح ابسن يعيش ٦/٠٤، والتوضيح ٢٩٤/٤، والأشموني ٢٩٤/٤.
  - (٦) نسب إلى الأخفش، ينظر: شرح الجمل ٣٦٣/٢، وابن يعيش ٢٠/٦.

أندية (١) كـ "حمار وأخيرة"، وقيل ضرورة.

#### والعسادم النظيس ذا قصر وذا مد بنقل كالحِجا وكالحِسادا

هذا القسم الثالث (٢) وهو ما ليس له نظير في المفرد الصحيح الآخر، فإنما يدرك قصره ومده بالسماع والنقل كالحجا، وهو العقل -مقصوراً- وكالحذاء، وهو النعل -ممدوداً-.

ومن المقصور - نَقَـالاً - الفتى والسَّنَا والـثَرَى، مراداً بها واحد الفتيان والضوء والتراب، وتُمد مراداً بها حداثة السن والشرف وكسثرة المال نحيو:

وقولــه:

ه ٤ ع -... ... فإن لهم في العالمين سناء<sup>(٤)</sup>

(١) وعليه يكون "أندية" جمعاً للجمع. (٢) ساقطة من: ب.

(٣) هذا عجز بيت من الوافر للربيع بن ضبع الفزاري، وقيل ليزيد بن ضبة،
 وصدره:

إذا عاش الفتى ماتتىن عامى ... ... ... والشاهد منه قوله: "والفتاء" ممدوداً مراداً به سن الشباب ويروى "اللذاذة" بدل "المسرة". ينظر البيت في: الكتاب ٢/٢-٨٠٢١، والمقتضب ٢٩/٢، وشرح ابن يعيش ٢١/٦، والتبصرة والتذكرة ٢١٧١، واللسان "فتا" ٢٠/٠، والتصريح ٢٩٣/٢، وشرح الأشموني ٤٧/٢، ومعجم شواهد العربية ٢١.

(٤) لم أعثر له على تتمة ولا قائل.

#### وقولىه:

٩٦-لعمرك مايغنىالثراءعن الفتى<sup>(١)</sup> ... ... ...

وللمصنف في المقصور والممدود قصيدة لم ينسج على منوالها.

## وقصرُ ذى المد - اضطراراً - مُجْمع عليه والعكس بخلف يقسع

ما استحق المد من الأسماء أو سُمع ممدوداً حاز قصره في ضرورة الشعر بإجماع<sup>(٢)</sup>، إذ هو انتقال إلى الأخف، نحو:

٤٩٧- لابدمن صنعاوإن طال السفر (٢) ... ...

وعكسه وهو مد المقصور مختلف فيه (١٠)، والصحيح وقوعـه في الضرورة

(١) هذا صدر بيت من الطويل لحاتم الطائي، وتمامه قوله:

... ... إذاحشرجت يوماًوضاق بهساالصدر ويروى: أماويّ "موضع" لعمرك؛ ينظر البيت في: الهمع ٢٥/١، وديوانـــه ١١٨، ومعجم شواهد العربية ١٤٩.

- (٢) هذا الإجماع في الجملة، وقد منع الفراء قصر ماله قياس يوجب مده، نحو: فعلاء أفعل، ومد ماله قياس يوجب قصره نحو: فَعْلَى فعلان.
- يُنظر ذلك في: الإنصاف المسألة (١٠٩)، والتصريح ٢٩٣/٢، والاشمونسي ١٠٩/٤.
  - (٣) هذا من الرجز المشطور، ولم يعرف قائله، وبعده:

... ولو تَحَنَّى كُلُّ عَوْدٍ وَدَبِرْ ...

ينظر في: أوضح المسالك ٢٩٦/٤، والتصريـــح ٢٩٣/٢، وشــرح الأشمونــي .١٠٩/٤

(٤) ساقطة من: أ.

أيضا كما ذهب إليه الكوفيون(١) كقوله:

49.4 - سيغنينى الذى أغناك عنى فلا فقر يدوم ولا غِناء (٢) وتأوله (٣) على أنه مصدر لغانيت (٤) بعيد؛ على أنه لا تأويل في قوله:
99.4 - ... يَنْشب في المسعَل واللَّهاء (٥) ...

- (۱) أي جمهورهم، وفصل الفراء في المسألة كما تقدم في التعليق (۲) من الصفحة السابقة، فأحاز من ذلك مالا يخرجه المد أو القصر إلى ما ليس في أبنيتهم فيحيز مد رَحًى وهُدًى، لأنها إذا مدت صارت مثل: سماء، ودُعاء، ويجيز، قصر سماء ورداء، لأنها إذا قصرت صارت مثل: رحًى وحجًى، ينظر الإنصاف المسألة (۱۰۹)، التصريح ۲۹۳/۲، وشرح الاشموني ۱۱۰/٤.
- (٢) هذا البيت من الوافر، وقائله مجهول، والشاهد منه قوله: "غِناء" حيث حاء محدوداً وهو مقصور في الأصل وإنما مُدّ للضرورة الشعرية كما ذهب إلى ذلك الكوفيون وأيدهم الشارح، ينظر البيت في: الإنصاف ٧٤٧/٢، وأوضح المسالك ١٩٧/٤، والتصريح ٢٩٣/٢، والأشموني ١١٠/٤.
- (٤) أي: غانيت غناء كقاتلت قتالاً إذا فاخرته بالغنى، وذهب إلى هذا التقدير البصريون، وهو أحد تقديرين عندهم، والثاني أن "غناء" في البيت بالفتح وليس بالكسر بمعنى الكفاية. ينظر ذلك في: الإنصاف المسألة (١٠٩)، وأوضح المسألك ١٩٧/٤، والتصريح ٢٩٣/٢، والأشموني ١١٠/٤.
- (٥) هذا من الرجز المشطور وهو منسوب إلى المقدام الراجز، والمسعل هو موضع السعال من الحلق، واللهاء: الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم.

والشاهد منه "اللهاء" حيث مده الشاعر للضرورة وأصله "اللهاة" ينظر في: الخصائص ٢/٦، والإنصاف ٧٤٦/، وابن يعيش ٢/٦، والكافية الشافية الشافية ١٧٦٨، وابن الناظم ٧٦١، واللسان "شيش"، والمرادي ٥/٧، وشرح ابن عقيل ١٠٠/، والهمع ٢/٧٥، والأشموني ١٠٠/٤.

# تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحأ

كان حق هذا الباب أن يقدم عند حكم إعراب المثنى لكن لما لم يكن له تعلق بالإعراب أخر إلى تتمات النحو، ولا شك أن الأسماء خمسة أقسام:

أحدها: الصحيح كـ"رجل وزيد".

والثالث: المنقوص كـ"القاضي"، والرابع: المقصور كـ"الفتي".

والخامس: الممدود كـ "مصحراء".

فأما الأقسام الثلاثة الأُول فلا تتغير أواخرها في التثنية، بل يقسال: رجلان، ودلُوان، وقاضيان، وقولهم: ألْيانِ وخُصْيَان -بحذف التاء- شاذ، وقيل: بل هما تثنية ألَّى (١) وخُصْيٌ لغة في أَلْيَةٍ (٢) وخُصْيَةٍ (٣)، وكذا يَدَيان ودميان -بإعادة المحذوف- شاذ. (١)

فأما<sup>(°)</sup> في جمع التصحيح فالقسم الأول كذلك، كـ"ـزيدون"، ولم يجيء من القسم الثاني علم ولا صفة حتى يجمع بالواو والنون.

وأما الثالث فيجمع بحذف يائه، والقسمان الآخران هما المبوب عليهما.

<sup>(</sup>١) يقال كبش ألَّيان-بفتح اللام وسكونها-وأَلَىَّ، وآل، اللسان: ألا ١٨/٥٤.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة؛ وكسرُها لحن؛ اللسان ١٨/٥٤.

<sup>(</sup>٣) بضم الخاء وكسرها، اللسان ٢٥١/١٨.

<sup>(</sup>٤) هذا مما خالف الأصل، فإن ما حذف منه حرف يرد في التثنية وكذا الجمع والتصغير؛ وربما لم يرد في التثنية ويثنى على لفظ واحده، ومنه "يد، ودم". ينظر: اللسان، "يدى" ٣٠٢/٢٠.

آخِرَ مقصورِ تُثنى اجعلْ ه يا إن كان عن ثلاثةٍ مُرتقياً كذا الذي اليا أصلُه نحو الفتى والجاملُ الذي أميل كمتسى

المقصور ينقسم إلى ما يجب قلب ألفه في التثنية ياء وإلى ما يجب قلبها في التثنية واوا، فبدأ بالقسم الأول منه، وذكر أنها تنقلب ياء في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن تجاوز ثلاثة أحرف، سواء كان أصله الواو كــــملهى" أو الياء كمَرْمَى، أو لم يكن لألفه أصل (١)، وإنما هي للتأنيث كــــحبُلى" أو للإلحاق كـــارُطى" فإنك تقلب ألفه ياء في ذلك كله، فتقول مَلْهَيَــان ومَرْمَيَـان، وحُبُليَــان وأَرْطَيَــان، وقولهم في خَوْزَلَــى وقَهْقَــرى: [حـوزلان وقهقران](٢) -بالحذف- شاذ.(٢)

الثاني: أن يكون أصل ألفه ياء سواء زاد<sup>(۱)</sup> على ثلاثة أحرف -كما مثل- أو كان ثلاثيا كفتى وهُدَّى، قـال تعالـــى: ﴿ودخل معه السجْنَ فتيان﴾ (٥) وقولهم في: "حِمَّى" حَمَّوان شاذ (١) لأنه من حَمَيْتُ.

<sup>(</sup>١) أي أصل ترد إليه، ويدخل في هذا ما ألفه أصلية، وما ألفه بمهولة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) لأن القياس فيهما: قهقريان وخوزليان. (٤) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٦، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٦) قياسه: حميان، لأن ألفه بدل من ياء.

<sup>(</sup>V) المقصود به ماليس له أصل معلوم يرد إليه.

<sup>(</sup>A) في ب: "متان"، وهو تحريف.

## فى غيسر ذا تُقلب واوا الألِف وأوفا ماكان قبل قد ألِسف

هذا القسم الثاني وهو مايجب قلب ألفه واواً في التثنية، وهو غير مــاذكر في(١) المواضع الثلاثة، فيدخل فيه شيئان، أحدهما ماكان ثلاثياً أصله الواو، كـ "عصى وقفى"، فتقول فيهما عصوان وقفوان، ولذلك جماء تثنية "مَنَّا" -لغة في المن (٢) الذي يوزن به- على منوين (٣) لأنه من مَنَوْتُ بمعنى قدرت، وقولهم في رِضًى رِضيان شاذ، لأَنَّه من الرضوان.

الثاني: أن تكون غير مبدلة (٤) من أصل ولم تُمسل، نحسو: "لدى(٥) وإذا" فإنك تقول في تثنيتهما -إذا سميت بهما- لدوان وإذوان، ثم الياء والواو يليان الحرف الذي كان قبل الألف على صفته من الحركة وهمي الفتحة، ولا تتغير حركته لأجل الياء ولا لأجل الواو.

حد المُثَنَّى ما به تَكَمَّسلاً

وما كصحراء بواو ثُنيا ونحو عِلْباء كساء وحيا بسواو او همنز وغيسر ماذكسر صَحّح،وما شند على نقل قُصِر ، واحذف من المقصور في جمع عَلَى

هذا حكم تثنية الممدود، وقد قسمهُ إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجب قلب همزته واواً، وهو ما كانت الهمـزة في آخـره بـدلاً من ألف التأنيث كـ "\_صحراء وحمراء" ونحوهما، فإنك تَقول فيهما:

في ب: "من" موضع "في". (1)

وهو رطلان، ويجمع المنّ علمي أمنان، ويجمع المنا على أمناء. اللسان "منن" **(Y)** . 4.7/14

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ. (٣) في أ: المنويين.

في أ: "كذا"، وهو تحريف. (0)

صحراوان (۱) وحمراوان واستثنى السيرافي من ذلك ما كان قبل ألف واو كـ "عشواء" (۲) فأو جب (۳) فيه التصحيح (٤)، وأجاز الكوفيون فيه الوجهين.

الثاني: ما يخير فيه بين تصحيح الهمزة وقلبها واواً وهو شيئــان:

أحدهما: ماكانت الهمزة فيه مبدلة من حرف الإلحاق، كـ "علباء"، فإن أصله عِلْباي -بياء زائدة - تُلحقه بقرطاس، ثم أبدلت ياؤه همزة، فلك أن تقول فيه علبا وان -بالواو - وعلباءان -بالهمزة -.

وثانيهما: ما همزته بدل من أصل سواء كان واواً كـ "كساء وسماء" فإن أصلهما "كساو وسماو"، أو ياءً كـ "حياء" فإن أصله: حياي (٥)؛ فلك أن تقول في تثنيتهما: كساوان وسماوان وحياوان -بالواو ولك أن تقول: كساءان وسماءان وحياءان -بالهمز - وهو الأرجح اتفاقاً. (١)

وأما المبدلة من ألف الإلحاق فبالعكس عنمد الأكثرين، وعند الأخفش أنها مثلها في رجحان التصحيح.

الثالث: ما يجب فيه تصحيح الهمزة، وهمو غير ما ذكر، ولم يبق من

<sup>(</sup>١) إنما قلبت الهمزة واواً في حمراوان ونحوه لأن بقاءها على صورتها يؤدي إلى وقوع همزة بين ألفين، وذلك كتوالى ثلاث ألفات. التصريح ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) هي التي لا تبصر ليلاً وتبصر نهاراً.

<sup>(</sup>٣) في أ: "إذا وحب" موضع "فأوحب"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف.

 <sup>(</sup>٥) قلبت الياء في حياي والواو في "كساو، وسماو" ونحوهما همزة لتطرفهما إثر
 ألف زائدة.

<sup>(</sup>٦) لأن فيه إقراراً للحرف على صورته الأصلية. تصريح ٢/٩٥/٠.

الممدود إلا قسم واحد، وهو ما همزته أصل<sup>(۱)</sup> كـ" ـ قُرَّاء" - وهو الناسك فتقول فيه قُرَّاءان؛ وما شذ من هذه الأقسام فعرج عن القاعدة اقتصر فيه على المسموع ولم يقس عليه، فمما شذ من القسم الأول: عاشوران وخنفسان<sup>(۲)</sup> - بحذف الهمزة - وقول بعضهم الله عمرايان، بقلبها ياء، ومن القسم الشاني: كسايان - بقلبها ياءً - .

وإن جمعته بتاء والسف وتاء ذي التا الزِمَانُ تنحيه اتباع عين فاءه بما شكرل والفتح أبقِ مشعراً بما حُذف فالألف اقلب قلبها في التثنيه والسالمَ العين الشلائيّ اسما أنِلْ

هذا حكم المقصور في جمع المذكر السالم، وهو الـذي أشار [ البه] (٥) بقوله: على حد المثنى، لأنه مساويه في سلامة لفظ واحده، وفي ختمه بالنون وفي إعرابه بحرفين(٥) أحدهما خاص بالرفع، والآخر مشترك بين الجر والنصب وفي حذف آخره للإضافة.

وحكم المقصور:أن يحذف آخره،وهي الألف التي تكملت بهابنيته مطلقاً، (<sup>v)</sup> وتبقى الفتحة التي قبلهامشعرةً بهاودالةً عليها،فتقول في مصطفى مصطفون ،

<sup>(</sup>١) سقطت من: ب. (٢) القياس فيهما: عاشوراوان، وخُنفساوان.

<sup>(</sup>٣) هم بنو فزارة؛ ينظر: شرح المرادي ٧٤/٥.

<sup>(</sup>٤) حق هذا البيت ان يؤخر ويجعل قبل قوله الآبي : إن ساكنَ العين مؤنثًا بدا

ما بين المعقوفين زيادة مني يقتضيها نسق الكلام .

<sup>(</sup>٦) الحرفان هما : الواو في حال الرفع والياء في حال النصب والجر .

 <sup>(</sup>٧) الأصل : مصطفيُون ، تحركت الياء المبدلة من واو في الأصل لأنه من الصفوة ،
 وانفـــح ما قبلها ألفا ثم خذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحة
 قبلها دليلا عليها .

وفي موسى موسون (1)، قال تعالى: ﴿وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ (٢) ﴿ وأنتم الأعلَون ﴾ (٢) بخلاف ياء المنقوص إذا حذفت فإن الكسرة التي قبلها عدف أيضاً (٤) ، ويحرك ماقبل حرف (٥) إعرابه بالحركة المجانسة، فتقول (١): حاء القاضون (٧) ، ورأيت القاضين، والمؤنث منه اندرج حكمه فيما ذكره المصنف من حكم جمع المؤنث السالم، وشرع في الكلام عليه من عند قوله:

... وإن جمعته بتاءِ وألف ...

والضمير في جمعته راجع (<sup>(A)</sup> إلى الاسم، أي إن جمعت الاسم المؤنث بتاء وألف فهو (<sup>(P)</sup> منقسم إلى قسمين:

احدهما: أن يكون مؤنثاً بالألف، إما المقصورة كـ "حبلى" وإما الممدودة كـ "حمراء" فإن حكم الفه في القلب حكمها في التثنية، فتقـــول: حبليات -بقلبها يــاءً-(١٠٠) وصحـــراوات

<sup>(</sup>١) الأصل: موساوُّن: حذفت الألف لالتقاء الساكنين وأبقيت الفتحة قبلها لتدل عليها.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٧، من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٩، من سورة آل عمران. (٤) ساقطة من: ب

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ب. (٦) في ب: "فيقال".

<sup>(</sup>٧) أصله: القاضيوُن، حذفت الضمة استثقالا ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وحذفت الكسرة التي كانت قبلها لله يلزم قلب الواو ياءً لوقوعها ساكنة إثر كسرة ثم عوض من الكسرة الضمة لمناسبة الواو.

<sup>(</sup>٨) في ب: "عائد". (٩) في ب: "فهو".

<sup>(</sup>١٠) قلبوا المقصورة ياء لأنهم لايجمعون بين ألفين، ولم تحذف لأن الكلمة بنيت عليها، وقلبت ياءً لأن الياء يؤنث بها في الخطاب.

-بقلبها واواً-(١) لأنك تقــول في التثنيـة حبليـان لزيادتـه علـى ثلاثـة أحـرف، وصحراوان لأن ألفه للتأنيث.

الثاني: أن يكون مؤنثا بالتاء، فيلزم في الجميع تنحية (٢) التاء، أي حذفها منه مطلقا، فتقول في مسلمة: مسلمات (٣)، بخلاف التثنية، فإنك تقول فيها (٤) مسلمتان (٥)، فلو كان قبل تائه همزة أو ألف أُجريت عليه بعد حذف التاءمن الحكم ما يستحقه في التثنية لو كان آخِراً (٢)، فتقول في قُرّاءة (٧) قُرّاءات، بتصحيح الهمزة، لكونها أصلاً، وفي نباءة (٨) نباءات بالتصحيح إن شئت ونباوات بقلبها واواً لأنها بدل من أصل، كما تقول في كساء: كساءان، وكساوان، وتقول في كساء: كساءان، وكساوان، وتقول في المسلمة وفتات وفتيات وفت وفتيات وفتيات

<sup>(</sup>۱) قلبت الممدودة واواً لأن بقاءها يؤدي إلى احتماع ثلاث الفات لأن الهمزة من مخرج الألف، وخصت بالقلب واواً لأن الياء قريبة من الألف، فلو قلبت ياء لأدى إلى احتماع ثلاث ألفات.

<sup>(</sup>٢) لزم تنحية التاء عند الجمع لئلا يجمع بين علامتي تأنيث.

<sup>(</sup>٣) ولا يقال: مسلمتات. (٤) في أ: "فيه" موضع فيها.

 <sup>(</sup>٥) بإثبات التاء، ولا تقول مسلمان -بحذفها- لحصول اللبس بتثنية المذكر.

<sup>(</sup>٦) في أصل الوضع أي قبل بحيء التاء.

 <sup>(</sup>٧) قُرّاءة -بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة- وهي الناسكة.

 <sup>(</sup>A) في أ: "بناء" موضع نباءة، وفي ب: غير واضحة؛ والصحيح ما هو مثبت.
 والنباءة أصلها النباوة فهمزتها بدل من الواو وهي ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٣٣، من سورة النور.

وفي قَنَاة (۱) قَنُوات لأن أصل ألفه واو، وإن كان قبل التاء حرف علة غير ألف وفي قَنَاة (۱) قَنُوات لأن أصل ألفه واو، وإن كان قبل التاء حرف علة غير ألف تركته على حاله، فتقول في علاوة وحماية علاوات وحمايات، وبقي من جمع المؤنث السالم ما لم يختم مفرده بعلامة تأنيث، وهو حار على حكم التثنية أيضاً، فتقول في هند وزينب: هندات وزينبات، كما تقول في التثنية: هندان وزينبان، وتقول في سماء: سماوات -بقلب الهمزة واواً- وإن شئت: سماءات بتصحيحها (۲)، وبالأول نطق القرآن، مع تصريحهم في التثنية أن الأرجح التصحيح كما سبق، فلذلك قيل إن سماوات جمع سماوة لاسماء.

مختتماً بالتاء أو مجسردا خفف بالفتح فكللاً قدرووا وزُبيةٍ، وشذ كسر جروه

إن ساكــنَ العيــنِ مؤنشــا بــــــدا وسكّـــنِ التالــيَ غيـــرَ الفتـــحِ أو ومنعـــوا اتبـــاع نحـــــــو ذِروه

«هذا نوع من المجموع»(") بالألف والتاء، وهو ما كان اسما ثلاثيا سالم العين من الإعلال والإدغام ساكنها، مؤنثا بالتاء كـ" ـ سيدرة" أو بالمعنى كـ لهند ودعْد" فقولنا اسماً: احتراز من الوصف كـ لهندو وعبْلَة"(أ)، وثلاثيا: احتراز [مما نقص عنه ك لهُبَةٍ" أو زاد عليه ك له سعاد" والسالم العين: احتراز]() من معتلها ك جوزة" أو مدغمها ك له حسمة"، وساكنها: احتراز من متحركها ك نفقة "، ومؤنثها: احتراز من المذكر ك عبد"، فما جمع هذه

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "فتاة وفتوات"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في أ: "بتصحيحهما"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ب: "هذه أنواع من الجموع".

<sup>(</sup>٤) العبلة: الضخمة، ويطلق أيضا على المرأة التامة الخَلْق، اللسان "عبل" ٣ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

الشروط فإنه يتغير في جمعه بالألف والتاء، فيجوز في عينه أن تتبع حركة فائه مطلقا، فتكسر إن كانت مضمومة كالمينورات"، وتضم إن كانت مضمومة كالمجنّفنات"، وإلى ذلك أشار بقوله:

... أنِــــلُ إتبــاع عيــن فاءَه بِما شُكـــل ويجوز فيما عدا المفتوح الفاء وجهان آخران:

أحدهما: بقاؤها(١) على أصلها من الإسكان.

الثاني: تخفيفه بالفتح فتقول: سد رات وغُر فات بإسكان العين وفتحها وبالأوجه الثلاثة قرىء: ﴿ولا تتبعوا خُطُوات الشيطان (٢) وفتحها وأما المفتوح الفاء فلا يجوز إسكان عينه إلا في الضرورة نحو:

٥٠٥ - وحُمّلت زَفْرات الضحى فأطقتها ومالي بِزَفْ رات العَشِيِّ يــدانِ (٣) ويمتنع الإتباع في مسألتين:

إحدهما: أن تكون الفاء مكسورة والسلام واواً نحو: ذروة ورشوة فيجوز فيه رشوات ورشوات -بسالفتح ويمتنسع

 <sup>(</sup>١) في ب: "بناؤهما"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٨، من سورة البقرة، ومن الآية ٢١، من سورة النور وقد أسكن الطاء من ( خُطُوات ) نافع وابو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر. ينظر: النشر ٢/٦/٦ ، وحجة القراءات ص١٢٠-١٢١، وإملاء مامَنّ به الرحمن ١/٥٧، ولم يذكروا فيها الفتح؛ وينظر الخصائص ١٨٣/٣-١٨٤.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل، وهو لعروة بن حزام العذري، وينظر البيت في: أوضح المسالك ٤/٤، و وشرح ابن عقيل ١١٢/٤، والتصريح ٢٩٨/٢، والأشموني المسالك ٤/٤، وفي نسخة أ: "الفراق" موضع "العشيّ".

الاتباع (١)، ولذلك حكم المصنف بشذوذ جروات (٢)، بكسر العين.

الثانية: عكسها، وهو أن تكون الفاء مضمومة، واللام ياءً كـ "ــزُبْيَة (٢) ودُمية"، فإنه يمتنع فيهما الإتباع (٤) بضم العين.

#### ونادرٌ أو ذو اضطرارِ غيرُ ما قدمته أو الأنساس انتمسى

ما خرج عن هذه (٥) القاعدة المتقدمة في هذا النوع من جمع المؤنث السالم فإما نادر بخروجه عن القياس كندور الإتباع في قولهم "كَهَلات" (٢) جمع كَهْلة، لأنه وصف لا اسم، وهو عند قطرب (٧) مقيس، وكندور سكون محرك العين نحو: "سَمْرات (٨) ونِمْرات" جمع سَمُرة ونَمِرة وهو في الندور نظير:

<sup>(</sup>١) وذلك لثقل الواو بعد الكسرة.

<sup>(</sup>٢) الجروات جمع جرْوَة وهي الأنثى من ولد الكلب والسّبع، وهي أيضاً الصغيرة من القَثَاء؛ وقد حكى كسر الراء في الجمع يونس وهو غاية في الشّذوذ لما فيه من وقوع الكسرة قبل الواو. ينظر: شرح المرادي ٣٠/٥، التصريح ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الزبية: حفرة الأسد التي يصطاد فيها.

<sup>(</sup>٤) وعلة ذلك الثقل الحاصل من وقوع الياء بعد الضمة. (٥) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) كَهُلات جمع كَهُلَة وهي المرأة إذا حاوزت سن الثلاثين؛ اللسان: (كهل) ١٢١/١٤ وكان حقه الإسكان؛ وينظر: شرح المرادي ٣٠/٥، والتوضيح ٢٠٥٨، والتصريح ٢٢٩/٢، وابن الناظم ص٢٦٦، والأشموني ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن المستنير الملقب قطرب، أخذ النحو عن سيبويه له مصنفات منها كتاب الاشتقاق، وكتاب الأضداد، ومعاني القرآن توفي سنة ٢٠٦هـ؛ تنظر الترجمة في: إنباه الرواة ٣/٩ ٢١ - ٢٢١، وبغية الوعاة ٢٤٢/١ - ٢٤٣، ومعجم المؤلفين ٢٥/١٢، وإشارة التعيين ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) استصحب إسكان ميمه في الجمع حين كان جائزا حالة إفراده للتخفيف.

٠١-٥-ياعمروياابن الأكرمين نَسْبَـا(١) ... ... ...

بسكون العين في المفرد، وكندور التحريك بالفتح في "عيرات" جمع "عير" وهي الإبل التي تحمل الميرة، مع أنه معتل العين، وليس هذا مما جاء بلغة هذيل؛ وإما ضرورة، كما تقدم في إسكان "زفرات" مع أن فاءه مفتوحة؛ وإما مختص بلغة أناس من العرب، كما تفتح هذيل عين "حوزة وبيضة" ونحوهما من المعتل العين، وفاؤه مفتوحة، فيقولون: "جَوزات وبَيَضات" ")، وبه قرئ شاذا ﴿ثلاث عَورات لكم ﴾ (أ) ومنه:

۰۰۲-أخـوبَيَضَــات رائـح مُتَأوب (۰) ... ... ...

(۱) هذا من الرجز المشطور، ولا يعرف قائله، والشاهد منه قوله "نَسْباً" حيث سكن العين للضرورة الشعرية؛ ينظر الرجز في: أوضح المسالك ٢٠٥/٤، والتصريح ٢٩٨/٢.

(۲) قال سيبويه في الكتاب ٢٠٠٠: «وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون ما فيه الهاء؛ لأنه مؤنث مثله، وذلك قولهم: عُرُسات وأرضات، وعير وعيرات، حركوا الياء وأجمعوا فيها على لغة هذيل». ا.ه.. وقال ابسن هشام في الأوضح: ٢٠٧/٤: «واتفق جميع العرب على الفتح في "عِيرات" وهو شاذ في القياس... فحقه الإسكان» ونص على إجماعهم على ذلك المرادي أيضاً في شرح الألفية ٥/٠٠، قلت: وكلام سيبويه السابق يدل عليسه.

- (٣) ينظر الكتاب: ٣/٢٠٠٠.
- (٤) من الآية : ٥٨ من سورة النور ؛ وهي قراءة ابن أبي إسحاق والأعمش ، ينظر مختصر ابن خالويه ص ٣٠
   (٥) هذا صدر بيت من الطويل لشاعر هذليّ، وعجزه:
  - ... رفيق بمسح المنكبين سُبُوح ...

ويوافقون جميع العرب في إسكان عين ما كان مكسور الفاء كرابيعة) أو مضمومها ك"عُوْذَة". (١)

#### جمع التكسيس

وهو مادل على أكثر (٢) من اثنين مما له واحد من لفظه، ولم يسلم فيه بناء الواحد، أوبقي على إعرابه بالحركات؛ فالقيد الأول: مخرج للمثنى (٤)، والثاني: مخرج لاسم الجمع كـ "قوم، ورهط" والثالث: مخرج لجمع التصحيح، وقولنا: أو بقي على إعرابه بالحركات مدخل لما سلم فيه بناء الواحد، وزيد عليه كـ "صنوان" جمع صنو، فإنه فارق جمع التصحيح ببقاء إعرابه بالحركات؛ ثم تغير لفظ الواحد فيه تارة يكون بزيادة إما مع بقاء البنية (٥)

- (-) والبيضات: جمع بيضة، وسَبُوح: أي حَسَن الجَرْي، يمدح الشاعر حَمَلُه ويشبهه بالظليم وهو ذكر النعام الذي له بيض، في سرعة رجوعه إليه؛ وينظر البيت في: لخصائص ١٨٤/٣، وابن يعيش ٥/٠٠، وابن الناظم ص٧٦٧، واللسان "بيض" ٨٩٣/٨، والمرادي ٥٣٠٠، وأوضح المسالك ٤/٠٠، والتصريح "بيض" ٢٩٣/٨، والأشموني ١١٨/٤.
- (١) في أ: "عودة"، وفي ب: "عورة"، وهو تحريف، والصواب ما أثبت؛ والعُوذَة: واحدة العُوذ، وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان وغيره بزعم الوقاية من العين ونحوها؛ وهي من الشرك بالله، اللسان "عوذ" ٥/٤٣. (٢) في ب: أزيد.
  - (٣) في أ : مما ليس له واحد من لفظه . (٤) في: ب للمبنى وهو تحريف.
- (°) في ب: التثنية وهو تحريف؛ وبقاء البنية هنا في ظاهر اللفظ إذ إن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد، وهذا التغيير مقدر؛ والصنوات -برفع النون- النخلات من أصل واحد، فإن كانتا اثنتين فهما صنوان -بكسر النون- على طريقة التثنية.

كـ" صنوان" وإما مع تغيرها كـ" رحال"، وتارة يكون بنقص إما مع بقاء البنية أيضاً كـ "كَلِم") (١) وإما مع تغيرها كـ " فُرُش") (١)، وتارة يكون بتغيم الحركات كـ " أُسْدٍ " (أَ وَارة بتقدير تغييرها كـ " فُلْكِ، ودِلاص فإن المفرد من (فُلْكِ) نظير قُفْل، والجمع منه انظير كتب (١) فيقدر نقل الضمة الدالة على المفرد إلى الضمة الدالة على الجمع.

والمفرد من دِلاص<sup>(\*)</sup> نظير "فِراش" والجمع منه نظير "جِمال" فيقدر التغيير (٦) فيه أيضاً.

الْعِلَةُ الْعُسِلُ سِم فِعْلِية ثُمَّت الْعِالَ جَسوعُ قِلَسة

ينقسم جمع التكسير إلى موضوع للقلة، بأن يكون مدلوك دون العشرة وإلى موضوع للكثرة، وهو الدال على أكثر من ذلك، فالقسم الأول له أربعة (٧) جموع: "أفْعِلَة" كـ "احرة"، و"أفْعُلَ" كـ "كلب"، و"فِعلة"

<sup>(</sup>١) بقاء البنية هنا في ظاهر اللفظ -كما تقدم- فالحركات في الجمع غير الحركات في المفرد وهذه المغايرة مقدرة. (٢) في أ: كفرس.

<sup>(</sup>٣) أي من غير زيادة في أصل البنية أو نقص .

<sup>(</sup>٤) لا يصح التمثيل بكُتُب إلا تخفيفها بتسكين العين وهو جائز قياسا ؛ ويمكن التمثيل لذلك بيُّدُن ونحوه .

<sup>(</sup>٥) الدِّلاص: أي البرَّاق ويتللق على الأملس يقال: حَجَر دِلاص كما يطلق على الأين؛ اللسان "دلص" ٣٠٣/٨. (٦) في أ: "التغير".

<sup>(</sup>٧) خصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة لأنها تصغر على لفظها بخلاف غيرها من الجموع فإنها ترد إلى واحدها عند التصغير؛ وتصغير الجمع يدل على التقليل، كما أنه يوصف بها المفرد نحو: ثوب اسمال وبُرْمة أكسار، ويعود إليها الضمير بلفظ الإفراد نحو: ﴿وَإِن لَكُم فِي الأَنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه فهي أقرب إلى الواحد من أبنية الكثرة، فلذلك يجرى عليها كثير من أحكام المفرد. ابن يعيش ٥/١، والتصريح ٢/٠٠٠٠.

ك" صبية " و "أفعال " ك " أجمال ". (١)

# وبعض ذي بكشرة وضعاً يفي كارجُلِ والعكس جاء كالصُّفِك

قد يأتي بعض جموع القلة دالاً على الكثرة لكُون جمع ذلك المفرد<sup>(۲)</sup> لم يوضع إلاّ على بناء جمع القلة، كـ"ـارجُل" جمع رِحل، وأعناق وأفئدة فإنهم لم يضعوا لهاشيئا من أبنية الكثرة وقد يأتي العكس<sup>(۲)</sup>، وهو الاستغناء بجمع الكثرة وضعاً (٤) عن جمع القلـة كــــــــــقلوب"؛ وفي تمثيــل المصنـف بــالصُّفِيّ (٥)

<sup>(</sup>١) في جمع "حَمَل"؛ وليس من جموع القلة فُعَل كـ "غُرَف" ولا فِعَل كنِعَم ولا فِعَلَ كَنِعَم ولا فِعَلَمَ كَوْم كقِرَدَة كما زعم الفراء؛ ينظر: شرح المرادي ٥٥٥، والتصريح ٢٠٠٠/٠ والأشموني ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) في أ: "القلة" موضع: المفرد.

<sup>(</sup>٣) في أ: "بالعكس".

<sup>(</sup>٤) الاستغناء بأحد الجمعين عن الآخر يتضح بما يحف بالكلام من قرائن تحدد المراد؛ وقد تضع العرب لكلا الجمعين صيغة تدل عليه ولكنها تقتصر في الاستعمال على صيغة واحدة في التعبير عن كلا المعنيين؛ وذلك كـ(قروء) في قوله تعالى: هي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة، ففسر "ثلاثة" بجمع الكثرة مع وحود جمع القلة وهو "أقراء" كما حاء في الحديث: «دعى الصلاة أيام أقرائيك»؛ وكقوله تعالى: هولو أنما في الأرض من شجرة أقلام من الآية ٢٧، من سورة لقمان، والمقام هنا مقام كثرة قطعاً، وقد استعمل فيه وزن القلة مع وحود وزن الكثرة وهو "قِلام".

ينظر: شرح الكافية ١٩١/٢، والتصريح ٣٠٠/٢، والأشموني ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الصُّفِيِّ: أصله صُّفُوْي، احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، وكسرت الفاء لمناسبة الياء.

-جمع صفاة– وتمثيل النه<sup>(۱)</sup> برحال<sup>(۲)</sup> نظر، لأن الجوهري حكى في جمع صفاة أصفاء، وحكى غيره: "ثلاث رحلة"<sup>(۳)</sup> كثلاث فتية.

وللرباعي اسمسا أيضسا يجعسل مسد وتأنيث وعسد الأحسسرف

لـ(فَعْلِ) اسمـــا –صح عينا– أَفْعُل إن كـــان كالعَنـــاق والذّراع فـــى

"أَفْعُل" من جموع القلة يجمع به شيئان:

أحدهما: ما كان اسما<sup>(٤)</sup> ثلاثيا صحيح العين بزنة "فَعْل" ساكن العين مفتوح الفاء<sup>(٥)</sup> نحو: كلب، وفَلْس، وظبي، ودَلْو ولا يجمع عليه ما كان صفة كـ"خمع"، وقالوا في عبد أعبد لغلبة الاسمية ولا مازاد على الثلاثة كـ"خمرة" [ولا معتل العين كـ"سوط"، وبيع وباب واشتهر "أغين" مع خروجه على القياس، وندر "أشيب وأسيف"] (٢) ولا محرك العين كـ"نمِر وأسد وعَضُد" ولا مكسور الفاء أو (٧) مضمومها كـ"حبِّن وقُفْل"، واشتهر في المكسور أحْرٍ

<sup>(</sup>١) هو بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن مالك، شارح الألفية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ص٧٦٨.

قلت: وقد سبقه إلى التمثيل "برحال" لما استغنى فيه ببناء الكثرة عن بناء القلمة موفق الدين ابن يعيش، ينظر: شرح المفصل له ١١/٥.

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان "رجل" ٢٨٤/١٣: ورَحِلَ الرحلُ رَحَلاً فهو راحــل، إذا لم يكن له ظهر يركبه في السفر، والجمع: رِحال و... و... ورِحْلَة.

قلت: وعليه يكون "رِحْلَة" جمعاً للوصف وليس للاسم.

<sup>(</sup>٤) أي: لاصفة.

 <sup>(</sup>٥) ليست فاؤه واوأ ولا لامه مماثلة لعينه كرَق، التصريح ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٧) سقط "أو" من: ب.

جمع حِرْوِ<sup>(۱)</sup>، وأَرْجُل في رِجْل مع خروجهما<sup>(۲)</sup> عن القياس.

الثاني: ما كان اسما رباعيا شبيها بالعَنَاق والذّراع في كونه مؤنشاً قبل آخره مدة، وسواء كانت المدة ألفاً -كما مثل- أو واواً كـ"عَتُود وأَعْتُد"(٢)، أو ياء كـ"يمين وأَيْمُنِ" في القسم، وقالوا في الجارحة أيمان لطلب الفرق(٤)، وشذ منه أشْهُبُ وأَغْرُب جمع شِهاب وغُراب لأنهما مذكران.

وغيرُما "أَفْعُـلُ" فيه مطـــرد من الثلاثـيّ اسما بأَفْعال يَــرد

"أَفْعالٌ" من جموع القلة يجمع به كل اسم ثلاثي لا يطرد جمعه على أَفْعُل فدخل في ذلك ما كان معتل العين كدسيف وصيف وضيف وعَوْد وناب» وما كانت عينه متحركة (٥) كدسعمل وكَتِف وعَضُد»، وما كان مكسور الفاء كـ "عينه أومضمومها كـ "قُفْل" أو ما اجتمعت فيه كسرة

<sup>(</sup>۱) الجِرْو: الصغير من كل شيء، اللسان "حرا" ١٥١/١٨. وأصله: أحْرُوّ، بضم الراء قلبت الضمة كسرة والواو ياءٌ ثم حذفت الياء على حد قاض ونحوه.

<sup>(</sup>٢) في أ: "خروجها"، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) العَتُود: الجَدْيُ إذا استكرش ومن أولاد المعز ما رَعَــى وقــوي وأتــى عليــه حــول؛
 والعَتُود: السّدرة والطلحة.

والأَعْتُد: ما أعدٌ الرجل من السلاح والخيل ونحوه، اللسان "عتد" ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الأيمان: جمع لليد اليمنى، وقوله: "لطلب الفرق" يفهم منه أن "أيمان" لجمع اليد اليمنى فقط ولا يستعمل في القسم، وليس هو كذلك بل يستعمل للقسم –أيضا – كقوله تعالى: ﴿أَم لَكُم أَيمَانَ عَلَيْنَا بَالْغَةَ إِلَى يَوْم القيامة....﴾ من الآية ٣٩، من سورة القلم، وينظر: اللسان "يمن" ٣٥٠/١٧.

<sup>(</sup>٥) في ب: "محركة".

الفاء أو ضمتها مع حركة العين كـ «عِنَب وإبل وعُنُق» فيقال في ذلك كله أسياف وأضياف وأعواد وأنياب (١) وأعمال وأكتاف وأعضاد وأصناف وأقفال وأعناب وآبال وأعناق، ولا يجيء في وصف كـ "حَسَنٍ"، ولا فيما زاد على الثلاثة كـ "تمرة".

# وغالبا أغناهم فِعُللان في فُعَلل كقولهم مسردان

هذا مستثنى مما يستحق"أفعالا" وهو"فُعَل" كـ " صُرَدٍ (٢) وحُرَدٍ (٢) وحُررَدٍ (٢) وفُرِد ونُعَرٍ (٤) فإن حقها أن تجمع على أفعال، لأن كلا منها اسم ثلاثي لم يطرد جمعه على "أفْعُل" لضمة فائه وحركة عينه إلا أنهم استغنوا فيه غالبا بجمع الكثرة عن جمع القلة، فقالوا: [صِرْدانٌ وجرْذانٌ] (٥) ونِغْرانٌ، واحترز بـ "غالباً" من قولهم: رُطَب وأرطاب، وقد حاء على أفعال مما يستحق "أفْعُل" حَمْلٌ وأحمال، قال تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالُ أَجِلهِ مِن وَفرخ وأَفْراخ، وزُنْد وأَزْناد.

ورب ورباعي بِمَلاً ثالث الْعِلَا فَعِلَة عنهم اطَّرَدُ في اسم مذكر رباعي بِمَلاً ثالث الْعِلَا فَعِلَا مُعَالِمُهُ فَسَي فَعَالِ أو فِعسال مصاحبي تضعيف او إعسلال

"أَفْعِلَة" من جموع القلة يجمع به كل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة إما ألف ك"حمار وغراب وطعام"، وإما ياء ك"رغيف"، وإما واو ك"حمود"،

<sup>(</sup>١) في أ: "أبيات"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الصُّرَد: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. اللسان، صرد ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الجُرَد: ضرب من الفأر أعظم من اليربوع. اللسان، حرد ١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) النَّغُرُ: طائر صغير يشبه العصفور. اللسان، نغر ١١/٧.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٦) من الآية: ٤، من سورة الطلاق.

فيقال فيها: أَحْمِرَة وأَغْرِبَة وأَطْعِمة وأَرْغِفَة وأَعْمِدَة.

والتزم هذاالبناء فيماكانت مدته ألفا وهو مفتوح الفاء على "فَعَال" أو مكسورها (١) على "فِعال" بشرط أن يكونا مضاعفى اللام بمماثلتهما (٢) العين، كابتَاتٍ (٢) وزِمَام" أو معتليها، كاقباء (٤)، وبِنَاء" فإن أصل الأول: قَباو، وأصل الثاني: بنَايٌ وقالوا فيها (٥): أيْتِتَةُ وأَزْمِمَة (١) وأَقْبِيَةٌ وأَيْنِيَةٌ، ولم يوضع لها وأصل الثاني: بنَايٌ وقالوا فيها (٥): أيْتِتَةُ وأَزْمِمَة (١) وأَقْبِيَةٌ وأَيْنِيَةٌ، ولم يوضع لها جمع كثرة إلا شذوذاً كاعناق وأَعْنُو"، ولم يرد "أَفْعِلَة" في الصفات كالحبَان وبَعِيلٍ وصَبُورٍ ولذلك حكم بشذوذ "أشِحَّةً لأن "شَحيحًا" كالسم، ومثله في الشذوذ "أَضْنِنَة" (٢) جمع ضَنِيْن بمعنى بَعِيلٍ، ولا في مؤنث إلا ما حكاه ابن سِيدَه (٨) من قولهم: عُقاب وأَعْقِبة، ولا في غير الرباعي

<sup>(</sup>١) في أ: أو مكسورها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: أ، وضمير التثنية يعود إلى اللامين في الوزنين المذكورين.

<sup>(</sup>٣) في أ: "بنات"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) القَبَاء -بفتح القاف- ممدوداً نوع من الثياب؛ اللسان "قبا" ٢٨/٢٠.

<sup>(</sup>٥) في أ: "فيهما"، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) أوردهما الشارح على الأصل، وقد التقى في كل منهما مثلان فتنقل حركة أولهما إلى الساكن قبلهما ثم يدغم أحد المثلين في الآخر فيقال: أُبِتَّة وأُزِمَّة.

 <sup>(</sup>٧) أوردها الشارح على الأصل، وقد التقى فيها مثلان فتنقل حركة أولهما إلى
 الساكن قبلهما، ثم يدغم أحد المثلين في الآخر فيقال أَضِنَّة.

<sup>(</sup>A) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيده اللغوي من أهل مرسية لـه الحكـم في اللغة، والمخصص، توفي سنة ٥٨هـ.

تنظر الترجمة في: إنساه السرواة ٢٢٥/٢-٢٢٧، وبغية الوعماة ١٤٣/٢، ومعجم المؤلفين ٣٦/٧، وإشارة التعيين ص٢١٠.

إلا شذوذاً، فمن وروده في الثلاثي قولهم: «نَجْدٌ<sup>(۱)</sup> وأَنْجِدَةً وقَدَحٌ وأَقْدِحَةً وصُلْب وأَصْلِبة» ومن وروده في الزائد على الرباعي قولهم: أَرْمِضَة في جمع رَمَضَان، وأَنْضِضَة في جمع نَضِيضَةٍ وهي المَطْرَةُ القليلة، ولا في رباعي ليس قبل آخره مدإلا شذوذا كأُجزَّة في جمع جَزَّة، وهي الصوف المجزوز عن الشاة.

فُغْـل لنحـو أَحْمر وحَمْرا وفِعْلَـة جمعاً بِنَقْل يُـددى

نبدأ بالكلام على عجز البيت لأنه تمام الكلام على جموع القلة الأربعة وهو "فِعْلَــة" ولا يطرد في شيء من المفردات وإنما يعرف بالسماع والنقل، ولذلك زعم بعضهم (٢) أنه اسم جمع لا جمع فمما سمع منه: فِتْيَة وصِبْيّة، وشِيْخة، وخِصْية -جمع خَصِيّ- وغِلْمَة، في ألفاظ يسيرة.

وأما جموع الاكثرة فذكر المصنف من أبنيتها ثلاثة وعشرين:

الأول: ما تضمنه صدر البيت وهـو "فُعْل" بضـم الفـاء وسـكون العـين وهـو جمع لشيئين:

أحدهما: أَفْعَل الذي مؤنثه فَعْلاء كَالَّحْمر" و"أَسْوَد"، ولما لا مقابل له في المؤنث لمانع خَلْقِيَّ كَالَّكَرْ() وآدَر () أو لمانع استعمالي كـالَّك" () حفظيم الأليتين فإن المعنى موجود في مقابله من المؤنث إلا أنهم استغنوا

<sup>(</sup>١) النَّجْدُ من الأرض ما غلظ منها وأشرف واستوى؛ اللسان "نجد" ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر ابن السراج؛ ينظر قوله في: الأصول ٤٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) الأكمر هو: العظيم الكَمرَة وهي رأس الذكر؛ اللسان "كمر" ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٤) الآدر: المنتفخ الخصيتين؛ اللسان "أدر" ٥/٢٧.

<sup>(</sup>٥) أصله: أَأْلَى: بهمزتين ثانيتهما ساكنة فقلبت الثانية ألفا وكذا الياء لتحركها وانفتاح ما قبلها.

فيه بعجزاء.

الثاني: فَعُلاء صفة مقابلة لأَفْعَل، كـ"حمراء وصَفْراء" وغير مقابلة له لمانع خَلْقِي كـ"برَتْقَاء (١) وعَفْلاء" (٢) أو استعمالي كـ "عَجُزَاء"؛ ولا يجمع عليه أَفْعَل الذي مقابلة فُعْلَى، كـ "أَصْغَر وأكبر وآخِر"، ولافعلاء غير صفة كـ "محراء".

قدْ زِيد قبلَ لامِ إعلالاً فَقَدْ وفُعَلَّ جَعَاً لَفُعْكَةٍ عُسرِفْ وقد يَجيئ جَمْعُه على فُعَل وفُعُلَّ لاسم رباعي بمسله مالم يضاعف في الأَعَمَّ ذُو الأَلِفُ وَخُو الأَلِفُ وَخُو الْأَلِفُ وَخُو الْأَلِفُ

هذه الأبيات مشتملة (٢) على الثاني والشالث والرابع من أبنية التكسير الدالة على الكثرة.

فالثاني: فَعُل -بضم فائه وعينه- ويجمع به اطراداً كل اسم رباعي آخره اللام قبلها مدة زائدة؛ واللام صحيحة مطلقا غيرُ مضاعفة بعد الألف خاصة، سواء كان مفتوح الفاء كــــقدال وأتنان أو مضمومها كــــقراد وكراع أومكسورها كــــقراد وكتاب "،وسواء كانت مدته ألفا -كمامثل- أو واواً كراع معمود وذَلُول أو ياءً كـــسرير و "حَدِيد" قال تعالى: ﴿ كُلُ آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه في عُمُه في عُمُه ممسئدة في الله الكي سُئل

<sup>(</sup>١) الرُّنَقُ: الْتصاق الختان وانضمامه؛ ينظر: اللسان "رتق" ٤٠٤/١١.

<sup>(</sup>٢) العَفَلُ: لحم ينبت في قُبُلِ المراةِ؛ اللسان "عفل" ٤٨٤/١٣.

 <sup>(</sup>٣) في أ: "دالة" موضع مشتملة.
 (٤) من الآية ٢٨٥، من سورة البقرة.

الآية ٩ من سورة الهُمَزَة. والقراءة بضم العين والميم وبها قرأ همزة والكسائي وخلف وأبو بكر، والباقون بنصبهما، ينظر حجة القراءات ص٧٧٣ والنشر ٤٠٣/٢.

## ربّك ذُلُلاً ﴾(١) ﴿على سُرُرِ مَصْفُوفة ﴾.(١)

ولا يجمع عليه نحو: قتيل ولا نحو زيتون ومال، ولا نحو صَفاة ولا نحو درهم، ولا نحو كساء ولا نحو سنان لفقد الاسمية في الأول والزيادة على أربعة أحرف في الثاني، والنقص عنها في الثالث وكون اللام ليست آخراً في الرابع وعدم المد في الخامس ووجود إعلال اللام في السادس وتضعيفها (٢) بكونها موافقة للعين بعد الألف في السابع.

أما لوضوعفت بعد الياء كـ"شتيت" أوبعد الواو كـ" ـ سَلُول لم يمتنع ذلك من جمعها على فُعُل، وقول المصنف: "مالم تضاعف في الأعهم ذو الألف"، يعنى به في الأغلب، وإلا فقد حاء منه نادراً عَنان (٤) وعُنن وحَجاج (٥) وحُجُج، كما ندر منه خُشُن وصُحُف جمع حَشِن وصحيفة؛ ويطهرد أيضاً في كل وصف على فعول بمعنى فاعل كـ " صَبُور وغَفُور ورسول "(١) وأما ما كان منه على فعيل فلا يجمع عليه (٧) إلا أنه ندر نَذِيرٌ ونُذُرٌ.

الثالث: من أبنية الجموع: فُعَل -بصم الفاء وفتح العين- وهو مطرد في شيئيـن:

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٩، من سورة النحل. (٢) من الآية ٢٠، من سورة الطور.

<sup>(</sup>٣) إنما يمنع التضعيف بموافقة العين للام لما فيه من ثقل التضعيف مع الضم قبله.

<sup>(</sup>٤) العِنــان -بالكســر- ماتقادبه الدابــة، وبــالفتح هــو الســحاب؛ اللســــان "عنـــن" ١٦٤/١٧.

<sup>(</sup>٥) الحجاج-بكسرالحاء وفتحها-هو العظم المستديرحول العين.اللسان حج ٣٠/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) رسول ليس بمعنى فاعل، وإنما هو بمعنى مفعول، فلعل جمعه على فُعُل شاذ.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من: أ.

الثاني: ما كان نحو كُبرى في كونه وصف على فُعْلَى -مونشة أَفْعَل-كـــمُغْرى وفُضْلَى وطُـوْلى"، ومنه: "السَّبْع (١) الطُّول " وقد شذ وروده في بُهْمة (٢) وقَرْيَة (٢) ورؤيا. (٤)

الرابع: فِعَل: بكسر الفاء وفتح العين -وهو مطرد في كل اسم على "فِعْلَة" منقسم (٥) بأقسام فعلة كـ "كِسْرَة ودِيْمَة وعِدَّة"، ومنه ﴿ هُماني حجج ﴾ (١) لأنها جمع "حِجّة" -بالكسر - لِغَة في الحُجة، ويندر في نحو ذِنْرَه (١) وَذِنْه (١) وَذِنْه (١) ، وقد يجيء جمع (١١) فِعْلَة على فُعَل، قالوا لحِيْة ولُحى وحِلْية وحُلى .

<sup>(</sup>١) المراد بالسبع الطوّل: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة.

<sup>(</sup>٢) سبب شذوذه في بُهمة كونها وصفاً، والمراد بالبُهْمة الرحل الشحاع الذي لا يُدرى من أين يوتى لشدة بأسه. اللسان "بهم"

<sup>(</sup>٣) سبب شذوذه في قرية كونها مفتوحة القاف فليست على "فُعْلَة".

<sup>(</sup>٤) سبب شذوذه في "رؤيا" كونها مصدراً لرآى.

<sup>(</sup>٥) في ب: منقسما؛ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٧، من سورة القصص

 <sup>(</sup>٧) هذا من أوهام الشارح ، فإن المراد بما هنا السُّنة .

 <sup>(</sup>A) سبب الندور في ذكرى كونما مصدراً.

<sup>(</sup>٩) سبب الندور في قصعة كونما مفتوحة القاف فليست على فِعْلَة .

<sup>(</sup>١٠) سبب الندور في " ذِربة " كوتما وصفاً . (١١) ساقطة من : أ

## فى نحو رام ذو اطراد فُعَلَد، وشاع نحو كامل وكَمَلَدة

هذان الخامس والسادس من أبنية الجموع وهما: فُعَلَة -بضم أوله وفتح ثانيه (۱) -وفَعَلَة- بفتحهما (۲) -وهما مطردان في كل وصف لعاقل على فاعل، إلا أن الأول يختص بما كان معتل اللام، كـ"رام وهاد وقاضٍ " يقال فيها: رُماة وهُداة وقُضاة؛ وأصله [رُميّة قلبت ياؤه] (۳) ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

والثاني: يختص بما كان صحيح اللام كـ"كامل وكَمَلَة وكاتب وكَتَبة، وسافر (أ) وسَفَرَة"، وليس بمطرد فيه، بل قد جاء منه: ناقِص ونُقَّص، وعابِد وعُبَّاد، وشاهد وأشهاد، قال تعالى: ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾ (٥) وجاء على فعَلَة غيره كـ"سرّي وسراة (٧)، وسيد (٧) وسادة".

<sup>(</sup>١) في ب: "آخره" موضع ثانيه وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) في أ: "بفتحها"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "رُمُوَة قلبت واوه"، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) يقال: رجل سافِر أي ذو سفر، وليس على الفعل لأنه لم ير له فعل. اللسان "سفر" ٣٢/٦. (٥) من الآية ٥١، من سورة غافر.

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان: «وقولهم قوم سَراة جمع سَرِيّ، حاء على غير قياس أن يجمع فعيل على غير قياس أن يجمع فعيره، والقياس: سُراة كقُضاة...، "سرا" (٩٩/١٩».

<sup>(</sup>٧) أصل سَيد: سَوْيِد قلبت الواوياء لاحتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ثم أدغمت فيها، فهو على وزن فَعْيِل؛ وقال البصريون هو على فَيْعِل لأن أصله عندهم سَيْود.

وجمع على فَعَلَة على غير قياس لأن جمع فَيْعِل فياعل: اللسان "سيد" ٢١٥،٢١٣/٤.

## فَعْلَى لوصف كرقتيل) وزَمِن وهالك وميّت به قمنن

هذا السابع من أبنية الجموع وهو "فَعْلَى" -بفتح أوله وسكون ثانيه، ويجمع عليه كل وصف دل على آفة من فعيل بمعنى مفعول كـ"قتيل وجريح، أو فَعِل كزَمِن، فتقول فيها قَتْلى وجرْحَى وَزَمْنَى، ويندر في فَعيل بمعنى فاعل كـ"مريض ومَرْضَى" ومادل على آفة من وصف على فاعل كـ"مالك" أو على فعيل (١) كـ"ميّت"، فهو قَمِن أي حقيق به؛ ولا يطرد فيه كقولم فيهما أن على آفة من وصف على آفة من وصف على آفة من وصف على آفة من وصف على أفعَل وأموات، وحُمل عليهما اليضاً ماذل على آفة من وصف على أفعَل كـ"أحْمَق" أو على فعلى أفعَل المران"، فيقال من وصف على أفعَل كـ"أحْمَق" أو على فعلى أفعَل كـ"مدّل ك."

لفُعْسِلِ اسماً صح لاماً فِعَلَهْ والوضْعُ في فَعْلِ وفِعْلِ قَلَّلَهُ

هذا الثامن من أبنية الجموع وهو "فِعَلَـة" -بكسـر الفـاء وفتـح العـين<sup>(٣)</sup> وهو جمع لـ"فُعْلِ" مضموم الفاء ساكن العين بشرطين:

أحدهما: أن يكون اسماً.

الثاني: أن يكون صحيح اللام، بمعنى أنها ليست معتلة (١٠) ولامدغماً فيها (٥)،

<sup>(</sup>۱) هـذا على أن أصله: مَوْيِت: احتمعت الـواو واليـاء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يـاء وأدغمت في الأخرى؛ ويرى البصريون أن أصله: مَيْوِت، على وزن فَيْعِل، قلبت الواو يـاء لأحـل اليـاء السـاكنة قبلهـا ثـم أدغمت فيها؛ ينظر: اللسان "ميت" ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في ب: "فيها"، وهو تحريف.(٣) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: "بمعتلة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا مدغماً فيها" لم أجد هذا الاحتراز عند غيره.

نحو: قُرْط وقِرَطَة ودُرْج (١) ودِرَجَة، أما لو كان مصدراً كـ "بُغْض أو معتل اللام كـ "عُلُو" أو مدغما فيه كـ "حُب (٢) - للإناء - وسُدٌ لم يجمع (٣) على ذلك إلا ندوراً (٤) كـ "حُب ودِبَبة وتمثيل ابنه له في المطرد وَهَم. (٥)

وقل بحيئ"فِعَلَة" في "فَـِعُل" [وهو في فَعِل] (١) بكسرالفاء وفتحها (٧)، فمن الأول: قِرْد وقِرَدَة، ومن الثاني: غَرْد وغِرَدَة وهو المطرب بصوته (٨)؛ ومما شـذ

ينظر: شرح الألفية له ص ٧٣٣، وابن منظور. اللسان "حبب" ٢٨٧/١، وابن منظور. اللسان "حبب" ٢٨٧/١، و"دبب" ١٩٥١، والمرادي شرح الألفية ٥١/٥، وابن هشام التوضيح ٢١٤/٤، والأزهري التصريح ٢٠٧/٢، والأشموني شرح الألفية ١٣٣/٤، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) هو سُفَيطٌ صغير تضع فيه المرأة طيبها ومتاعها؛ اللسان "درج" ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الحُبُّ: الَحرَّة الضخمة، وقيل الخابية، ويجعل فيه الماء؛ والجمع أحباب وحِبَبَة؛ اللهان "حبب" ٢٨٧/١. (٣) في ب: "لا يجمع".

<sup>(</sup>٤) لم أحد من النحويين أو غيرهم موافقا للشارح -رحمه الله- في حكمه بندور جيئ "فُعُل" المضعف غير المعتل على "فِعَلَة" بل عده غيره مما يطرد مجيئه على "فِعَلَة" كابن الناظم.

<sup>(</sup>٥) تقدم التنبيه إليه في الهامش السابق (٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: ب؛ وإسقاطه أولى لاستقامة الكلام بدونه.

<sup>(</sup>٧) في ب: أو فتحها.

<sup>(</sup>٨) الصواب أن الغَرْد نوع من الكمأة، وقيل هي: الصغار منها، وقيل هي: الرديشة منها؛ وأما التطريب بالصوت فهو الغَرَد -بفتح الراء- ويقال: غَـرّد الإنسان إذا رفع صوته وطَرَّب. وكذلك الحمامة والمكاء والديك والذَّباب. ينظر اللسان "غرد" ٢٠/٤".

فيه "فِعَلَة" كَتَفَ وذَكَرُ<sup>(۱)</sup> -لضد الأنثى- وهادر<sup>(۱)</sup> وحِطَرَة<sup>(۱)</sup>، وهو الغُصن. وفُعَّـــل لفاعِــل وفاعِلَــة وَصَفيـنِ نحـو عاذِل وعاذِلَــة ومثلــه الفُعَّــال فيمـا ذُكّرا وذان فـى المُعَــل لامـاً نَــدرا

هذا التاسع والعاشر من أبنية الجموع وهما فُعّـل وفُعَّـال -بضم الفاء وفتح العين مشددة - ويطردان في كل وصف لمذكر على فاعل صحيح اللام نحو: عاذل وعُذَّال، وصائم وصُوَّم وصُوَّام، ونائِم ونُوَّم (أ) ونُوَّام، وجاء في جمع فاعله إلا أنه نادر نحو:

أبصارهن إلى الشبُّان مائلة ... ...

والشاهد قوله: "صُدَّاد" فهو جمع صادّة بدليــل ضمـير التــأنيث في قولــه: "أبصارهن" و"أراهن".

وقيل إن الضمير في "صداد" راجع إلى الأبصار وأن صداداً جمع صادّ لا صادّة، وعليه فلا ندور فيه، ولا يُخفى ضعف هذا القول لما فيه من تخالف الضمائر، وعود الضمير إلى غير المتحدث عنه؛ وينظر البيت في: شرح الألفية للمرادي ٥٣/٥، والتوضيح ٤/٤، والتصريح ٢/٨٠، والأشموني ١٣٣/٤، ومعجم شواهد العربية ص ١٢، وديوان الشاعر ص٧.

<sup>(</sup>١) يقال في الجمع على "فِعَلَة" كِتَفَة وذِكَرة.

<sup>(</sup>٢) الهادر: الساقط الذي لاخير فيه، وجمعه: "هِدَرَة". اللسان "هدر" ١١٨/٧.

<sup>(</sup>٣) واحدها: خِطْرٌ، وهو نادر أوعلى توهم طرح الهاء؛ اللسان "خطر" ٥٣٣٧٥.

 <sup>(</sup>٤) في أ: "نيَّم"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذا من كلام القطامي عمير بن شييم والذي أنشده الشارح عجز بيت من البسيط وصدره قوله:

ويمكن أن يكون جمع "صادّ" ويكون الضمير للأبصار التي تقـدم ذكرهـا في أول البيت وهو قوله:

٤ · ٥ - أبصارهـن إلى الشبان مائلة (١) ...

ويطرد الأول منهما في "فاعِلَة" وصفا لمؤنث [نحو عاذلة وعذل ونَازِلة وينزّل، وجاء في فاعل من صفات المؤنث] (٢) كـ"ـــحائض" و"حُيَّض" إلاّ أنه محكوم بندوره؛ ولا يجيئ هذان الجمعان فيما كان معتل اللام من فاعل كـ"عارٍ" أو فاعلة كـ"كاسية" إلاّ نادراً [فمنه غُزَّى (٢) في جمع غازٍ قال تعالى: ﴿أو كانوا غُزَّى﴾].(١)

ومنه: سُرَّاء في جمع سار؛ ومن نوادر هذين الجمعين قولهم (٥٠): «خَرِيْدة (١) وخُرَّد، ونُفَسَاء ونُفَسَّ».

فَعْسَلٌ وفَعْلَسَة فِعَالٌ هُمَا وقَلُ فَيما عَيْنَ وَفَعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقَـلُ فيما عينه اليا منهما مالم يكن في لامه اعتـلال ذو التا وفِعْلٌ مع فُعْلٍ فاقبل كذاك في أنشاهُ أيضاً اطرد أو انشَيْه أو على فُعلانا

 <sup>(</sup>١) في أ: "شائلة" موضع مائلة.
 (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) الأصل: سُرّاي وغُزّاًو،

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. والآية من سورة آل عمران رقم: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) الخريدة: المرأة الحيية، وقيل العذراء، اللسان "خرد" ١٤٠/٤.

هذا الحادي عشر من أبنية الجموع، وهو "فِعَال" ويجمع (١) عليه خمسة عشر بناء:

الأول: فَعْل سواء كان اسماً كـ "كَعْب" أو صفة كـ "خَمّ" و "صَعْب". الثاني: فَعْلَة في حالتي (٢) فَعْل كقصْعَة وقِصاع وحَذْلَة (٢) وخِذال؛ ولا فرق بين أن تكون عينهما صحيحة كما مثل أو معتلة على غير الياء، كـ "عثوب وثياب" وقل وروده فيما عينه ياء من فَعْل كـ "حضَيْف" أو فَعْلة كـ "حضَيْعة" (١) فإنه سمع فيهما ضِياف وضِياع.

والثالث: فَعَل -بفتح الفاء والعين- بشرط سلامته من اعتلال اللام وتضعيفها (°) كدحمل وحمال وحَبَل وحبَال».

الرابع: ذوالتاء منه وهو فَعَلَة بالشرطين، كـ «رَقَبَة ورِقاب وثَمَرَة وثِمار». أما المعتل منهما كـ "عَمَّى وصفاة" أو المضعف كـ "ـشرر وعضة"(١) فــلا يجمع عليه.

الخامس: فُعْل (٧)، كـ "ــدُهْن ورُمْح" يجمعان على دهــان ورِمـاح،

<sup>(</sup>١) في أ: "ويبني" موضع ويجمع.

<sup>(</sup>٢) المراد بحالتي فعل الاسمية والوصفية كما جاء في التمثيل.

<sup>(</sup>٣) الخذله: ممتلتة الساقين والذراعين. (٤) في ب: "قَصْعة" موضع "ضَيْعة".

<sup>(</sup>٥) زادوا شرطاً ثالثاً وهو أن لايكونا وصفين؛ وقد استغنى عنه هنا بالتمثيل.

<sup>(</sup>٦) في ب: ك"سررة وعصية".

<sup>(</sup>٧) اشترطوا له الاسمية، وزاد المرادي نقلاً عن التسهيل: أن لا يكون واوي العين كحوت، ولا يأتي اللام كمُدْي؛ والمُدْي: القفيز الشاميّ وقياس جمعه أمْداء. ينظر: اللسان ١٤٢/٢٠ "مدى"، وينظر: شرح المرادي ٥٤/٥.

#### قال تعالى: ﴿فَكَانِت وَرْدَةً كَالدُّهَانَ ﴾. (١)

السادس: فِعُل (٢) كـ "لمذئب وذِئاب".

السابع: ما حاء على فَعِيل كـ«كريم وكرام وشريف وشيـراف».

الثامن: مؤنثه، وهو فَعِيلة بمعنى فاعله كـ «ظريفة وظِراف ومريضة ومِراض». التاسع: ماجاء من الصفات على فَعْلان نحو: غضبان وغضاب وعطشان وعطاش. العاشر والحادي عشر: مؤنثا فعلان (٢) وهما: فَعْلى كـ "خَدْمَى (١) ونِـ دام"

الثاني عشر: فُعلان، بضم الفاء.

الثالث عشر: أنثاه (١) فُعلانة كـ لخُمْصَان وخُمْصَانة " قالوا في جمعهما الشاح عَمَاص.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٧، من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) اشترطوا له الاسمية؛ التصريح ٣٠٨/٢، والأشموني ١٣٤/٤.

 <sup>(</sup>٣) أي المنوع من الصرف والمصروف.
 (٤) هذا للمنوع من الصرف.

 <sup>(</sup>٥) هذا في المصروف. (٦) ساقطة من: ب. (٧) في أ: جميعها.

<sup>(</sup>A) التزمت العرب في "فَعِيل وفَعِيلة" إذا كانا واويي العينين صحيحي الـلام كطويل وطويلة أن لا يجمعا إلا على فِعال، بخلاف غيرهما فإنه لا يلزم فِعالاً، بل يجمع عليه وعلى غيره ككرام وظراف وإنما لم يشاركها نحو طويل وطويلة في ذلك لقلته حتى قال ابن حنى: «إنه لم يأت فَعِيل صفة عينه واو وفاؤه ولامه صحيحان إلا في ثلاث كلمات طويل وقويم وصويب».

ينظر الأصول في: النحو ١٨/٣، التوضيح ٦/٤،٣١، والتصريح ٣٠٩/٢.

إذ قد حاء من الأول عَبْد وعَبِيْد ومن الثاني: تَمْرةٌ وتَمْر، ومن الشالث: عمل وأعمال وليس بجمع قلة بل مستفى بوزنه عن جمع الكثرة، ومن الرابع: شَحَرة وشَحَر، ومن الخامس: عُود وعِيْدان، ومن السادس: عِلْم وعُلُوم، ومسن السابع: شَريف وشُرَفَاء، ومن الثامن: قصيرة وقصائر، ومسن التاسع والعاشر: سُكارى، ومن الحادي عشر: نَدَامَى -أيضاً - وكذلك من الثاني عشر والثالث عشر، وما حاء على فِعال من غير الأوزان المذكورة فشاذ، كـ(برعاء) - في عمر راع - وإمام - في جمع ماء على فِعال من عِير الأوزان المذكورة فشاد، كـوجوم ندعوا كل جمع راع - وإمام - في جمع ماء على وقيام ونِيام وعِحَاف - في جمع عُعدف - وحياد - (") في جمع عَدد - وحيار - في جمع عَدد - وحياد - وقيام - في جمع مَاه على عَدد - وقيام - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه حاء - وقيام - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه حاء - وقيام - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه حاء - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه عام - في جمع مَاه حاء - في جمع مَاه - في حمد - في جمع مَاه - في حمد - في حم

يُخص غالب كذاك يطسود له وللفُعال فِعلانٌ حصل ضاهاهما وقل في غيرهما وبفُعُسول فَعِل نحسو كَبِسد في فَعْسلِ اسما مطلق الفا وفَعَل وشاع فسي حوتٍ وقاع مع ما

هذان الثاني عشر والثالث عشر من أبنية الجموع.

فالثاني عشر فُعُول -بضم فائه وعينه- ويجمع عليه أربعة أشياء: الأول: فَعِلَّ نحو كَبِد وكُبُود، ونَمِر ونُمُور ووَعِل ووُعُول، وهو مختص به في الغالب، إلاّ ماندر من قولهم: نَمِر وأَنْمار ونُمُر كقوله:

<sup>(</sup>١) آمّ: من أمّ بمعنى قصد، فأصله آمم فأدغمت الميم في الميم للتماثل؛ اللسان "أمسم" ٢١) من الآية ٧١، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) حياد: أصله: حواد قلبت الواو ياءً لوقوعها إثر كسرة.

<sup>(</sup>٤) القُلُوس: تطلق على الفتية من الإبل؛ اللسان "قلص" ٩/٨.

٥٠٥ ... فيها عَيَائِيلُ أُسُودٍ ونُمُر (١) ...

والثلاثة الباقية: فعل مطلق الفاء ساكن العين، أي محركها بالحركات الثلاث فمنه (۱) في المفتوحها فلس وفُلُوس، ووَعْر ووعُور وسَهْل وسُهُول، ومنه في المكسورها (۱) حِمْل وحُمُول وضِرْس وضُرُوس، ومنه في المضمومها (۱) برد وبُرُود وجُنْد وجُنُود، ويشترط في الثلاثة صحة عينها ولامها وكونها غير مضاعفة -كما مَثل - ولا يجمع عليه ما كان معتل العين كـ "عيد وباب وكوز"، ولا مما كان معتل اللهم كـ "مدي "(۱) ولا مضاعفها كـ "مد وحُصّوص، وحاء على فُعُول شذوذا وحُصّوص، وحاء على فُعُول شذوذا أسكر وشَجَن (۱)

والثالث عشر: فِعْلان ويطرد في أربعة أشياء:

(۱) هذا من مشطور الرحز، وهمو لحكيم بن مُعَيَّة الرَّبعى، والعياييل: جمع عيَّال للمتبخرة؛ والراحز يصف قناة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر، وقبله قوله:

حُفَّتُ بأطوادِ حِبالِ وحُظُر فِي أَشَبِ الغِيطان مُلْتَفَ السَّمُ وينظر البيت في: الكتاب ٥٧٤/٣، والمقتضب ٢٠٣/٢، وابن يعيش ٥/٨١و ١١/١٠، واللسان "عيل" ٥١٨/١٣، وأوضح المسالك ٢٦٦٦، والتصريح ٢٠١٦/٢.

- (٢) في ب: فمنها. (٣) في أ: المفتوح.
- (٤) في أ: المكسور. (٥) في أ: مضمومها.
  - (٦) اللُّه ي: مكيال، وقد نقدم ذكره قريباً.
- (٧) الحُصّ: الورس، وقيل: الزعفران؛ اللسان "حصص" ٢٨٠/٨.
  - (٨) الشَّجَن: الحاحة والحُزن؛ اللسان "شجن" ٩٧/١٧.

الأول: فُعَل كـ«ـصُرَد وصِرْدان ونُغَر ونِغْران وجُرَذ وجِرْذَان».

الثاني: فُعَالَ كـ«فُلام وغِلْمان وذُبَاب وذِبَّان».

الثالث: ما اعتلت عينه من فُعْل -بسكون العين- كـ "حُوت و اعُود".

الرابع: ما كانت عينه ألفاً من فَعَل [المفتوح العين] (١) كـ «ــقاع وتّـاج وخّـال وخّـروف وخّـال وخّـروف وحائطٌ وظّلِيم وصِنْو وأخ.

ولا يطرد في شيء من ذلك.

## وفَعْـــلاً اسمــا وفَعِيــلا وفَعَــل عير معـل العيـن فُعـلان شَمَـــل

هذا الوزن الرابع عشر من أبنية الجموع، وهو فُعْلان -بضم أوله-ويجمع به ثلاثة أوزان:

الأول: فَعْل -مفتوح الفاء ساكن العين- إذا كان اسماً كـ «ـــظَهْر وظُهْران وعَبْد وعُبدان».

الثاني:فَعيل-إذا كان اسما أيضا-كـ«رَغِيف ورُغْفان وكَثِيب وكُثْبان».

الشالث: فَعَل -بفتح أوله وثانيه- إذا كان اسماً أيضاً، كـ «حمَل وجُمُلان وذَكر وذُكران»، ويقل في غير هذه الأوزان كـ «رُكْبان في جمع راكب وسُودان (٤) في جمع أسُود».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أوهو في ب: "العين المفتوح".

 <sup>(</sup>۲) الحال: النّقط المحالفة لبقية لون البدن؛ أما الحال أخو الأم فلامه منقلبة عن واو وجمعه أخوال؛ فتنبه.
 (۳) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>۱) زعم الفراء أن "سُودان" جمع سُود، وسُود جمع أَسُود فسودان جمع الجمع، وهـ و مردود بأن "فُعْلا" إذا كان صفة لا يجمع على فُعلان؛ التصريح ٣١١/٢.

## ولكريم وبَخيمل فُعَلا كذا لما ضاهاهما قد جُعِلا

## وناب عنه أَفْعِلاء في المُعَالِ لاما ومُضْعَفٍ وغيرُ ذاك قَالَ

السادس عشر من أبنية الجموع "أفْعِلاء" وهو مطرد فيما لا يجمع على فعلاء من فَعِيل بمعنى فاعل لكونه معتل اللام كـ"خبي ووكي ووصي" أومضعف كـ"شديد وحصيص (٢) وصحيح" فهو فيها كالنائب (٤) عن فُعَلاء وقل (٥) بحيثُ هي غير ذلك كـ"صديق ونصيب وهيّن". (١)

<sup>(</sup>١) أي: لمذكر عاقل.

<sup>(</sup>٢) ما عبر عنه بالقلة هنا عبر عنه غيره بالشذوذ، وسبب الشذوذ فيه أنه ليس على فعيل ولا يمعنى فاعل.

ينظر: أوضح المسالك ٢٠/٤، والتصريج ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الحَصيص: أي العدد، يقال كان حصيص القوم كذا، أي عددهم، اللسان "حصص" ٢٨٠/٨.

<sup>(</sup>٤) إنما ناب عن فُعلاء في هذين النوعين لما فيه من الثقل.

<sup>(</sup>٥) عبر عنه ابن هشام بالشذوذ، ينظر: أوضح المسالك ٤/٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: "رهين" موضع "هين"، وهو تحريف.

فَواعِـــلُّ لفَوْعَــلِ وفَاعِــل وفَـاعِلاءَ مَـعَ نحـو كاهـــل وحائـــض وصاهــل وفاعله وشـذ في الفـارس مَعْ مَاماثَلَــه

السابع عشر من أبنية جموع الكثرة "فَواعِل" ويطرد في سبعة أشياء: الأول:فَوْعَل ك "جَوْهر"، ويلتحق به مؤنثه ك "صَوْمَعَة (١) وزَوْبَعَة". (٢) الثاني:فاعَل بفتح العين - ك "خاتم" - لما يلبس في اليد - وقالَب وباشتق (٣) الثالث: فاعِلاء، نحو قاصِعاء وراهِطاء ونَافِقاء. (١)

الرابع: كاهِل<sup>(٥)</sup> ونحوه مما جاء اسما على فاعِل كـ"ـعاتِق".<sup>(١)</sup>

الخامس: ماجاء من صفات المؤنث على فاعِل كـ"ـحائض وطالِق وقاعِد" "للتى"(٧) يئست من النكاح.

السابع: ماجاء على فاعلة سواء كان اسم جنس كـ "ـناصية" أو عَلَماً كـ "كاذبة"؛ وشذ في فارس وماماثله وزنا ومعنى من

<sup>(</sup>١) الصومعة: منار الراهب، اللسان "صمع" ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) الزَّوبَعة: ريح تدور في الأرض تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمود. اللسان "زبع" ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البَاشَق: اسم لطائر أعجمي معرب، اللسان "بشق" ٢/١١.

<sup>(</sup>٤) هذه الثلاثة أسماء لأبواب جحَرَة اليربوع؛ اللسان "رهط" ١٧٧٨.

<sup>(</sup>٥) الكاهل: من الإنسان مابين كتفيه، اللسان "كهل" ١٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) العاتق: مابين المنكب والعنق، اللسان "عتق" ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٧) في كلتا النسختين: "للذي"، وهو تحريف أوسهو.

صفات المذكر العاقل كـ"\_هالك وناكس"(١)، ومما شذ جمعه على فواعل: حاجة ودُخَان، قالوا فيه: دُواخِن.

# وبفَعائِــــل اجْمَعَــنْ فَعالَــــه وشبهــه ذا تـــاء او مُزالـــــه الثامن عشر من أبنية الجموع "فعائل" ويطرد في بناءين:

الثاني: ما لم يختم بتاء التأنيث إلا أنه مؤنث بالمعنى من الرباعي الذي الذي الثهُ مدة كـ شيمال وعَصِيد (٣) وعَجُوز».

## وبالفَعَالِــــــــــــــــــــ والفَعَالَــــــــ جُمِعــا صحراء والقيْسَ اتْبَعَــا

هذان التاسع عشر والعشرون من أبنية الجموع وهما: "فَعَالِي وفَعَالَى" مقصوراً (٤) ويشتركان في جمع ما جاء على فَعْلاء من اسم كـ" صحراء" أو صفة لا مذكر لها كـ " عذراء" يقال في كل منهما صحاري وصحارى، وعدارى، ويشتركان أيضاً في ثلاثة أشياء:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاحب في الإيضاح في شرح المفصل: «أما فوارس فالذي حسن منه انتفاء اللبس بينه وبين المؤنث، لأنهم لا يقولون امرأة فارسة، وأما هوالك فحاء في مثل "هالك في الهوالك" والأمثال كثيرا ماتخرج عن القياس، وأما نواكس فللضرورة فلا اعتدادبه...» ا.هـ. 20/1.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين . والصواب : "كذؤابة " لأن ذبالة لا تجمع على فَعائل .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين ، فيكون علم امرأة ، وغيره مثل بــ " سعيد " علم امرأة .

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين : " مقصور " وهو تحريف أو سهو .

أحدهما: مافيه ألف التأنيث المقصورة كـ "حجبلي".

الثاني: مافيه ألف الإلحاق المقصورة كـ "لـذِفْرَى" (١).

الثالث: مارحم في الجمع بحذف أحد زائديه نحو: حَبَّنْطَى (٢) وقَلَنْسُوة (٣)، قالوا في جمعهما: حَباطٍ وحَباطى، وقَلاسى وقَلاسَى، ويختص الأول بأربعة أبنية:

الأول: فَعْلاة: كـ "مَوْمَاة". (4)

الثانى: فِعلاة -بكسر الفاء- كـ "سيعلاة". (٥)

الثالث: فَعْلُوهَ كـ"ـتَرْقُوهَ". (٦)

واجعل "فَعَالِيَّ" لغير ذي نَسَب جُدَّدَ كالكُرْسيّ تتبع الْعَسرب

الحادي والعشرون من أبنية الجموع فَعَالِيّ، ويطرد في كـل مـاآخره يـاء مشددة لا تدل على تجدد<sup>(٨)</sup> نسب كـ«كُرْسِيّ وبُخْتِيّ وقُمْريّ»،فلودلَّتْ الياء

<sup>(</sup>١) الذَّفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأُذن، وهما ذِفْريان من كل شيء. اللسان "ذفر" ٣٩٤/٥.

<sup>(</sup>٢) الحَبَنْطي: الممتلئ غَيظا، أو الممتلئ بطنه، اللسان "حبط" ٩/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) القَلَنْسُوَة: من ملابس الرأس، اللسان "قلس" ٦٤/٨.

<sup>(</sup>٤) المُوْمَاة:المفازة الواسعة،وقيل الفلاة التي لاماء فيها ولاأنيس،اللسان"موم"٦٢/١٦.

 <sup>(</sup>٥) السّعْلاة واحدة السّعالي، قيل سَحَرة الجنّ، اللسان "سعل" ٣٥٧/١٣.

<sup>(</sup>٦) التَّرقُونَ: عظم وصل بين تغرة النحر والعاتق من الجانبين، وجمعها الـتراقى، اللسان: "ترق" ٢١٤/١١.

<sup>(</sup>٧) الْهِبْرِيَة: ماطار من الزغب الرقيق من القطن أو الريش. اللسان "هبر" ١٠٧/٧.

<sup>(</sup>٨) علامة النسب المتجدد حواز سقوط الياء من الكلمة وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها؛ شرح الكافية الشافية ١٨٦٩/٤.

المشددة على تجدد نسب كـ "بصري وكوني" لم يجمع بذلك، ولذلك ذهب المحققون إلى أن أناسي جمع إنسان لا إنسيي (١)، وأصله: أناسين فأبدلوا النون ياء ثم أدغموا إحدى الياءين في الأحرى.

وبفعالِـــل وشبهـِـــهِ انطقــــا مسن غيسر مامَضَى ومن خَماسِي والرابع الشبيسة بالمزيد قد يحذف دون مابع تم العسدد وزائدَ العادي الرُّباعِــي احذفه ما

في جمع مافوق الثلاثـــة ارتقــي جُرِد الآخر انسف بالقياس لم يك ليناً إلره اللّذختما

هذان الثاني والعشرون والثالث والعشرون من أبنية الجموع، وهما: "فعالِل وشبهه" فأما "فعالِل" فيطرد في أربعة أشياء:

أحدها: الرباعي المحرد.

الثاني: الرباعي المزيد وإليهما (٢) أشار المصنف بقوله:

في جمع ما فــوق الثلاثــة ارتقــي مسن غيسر مامضيي ...

[فتقول فيهما: دحارج.

الثالث: الخماسي المحرد كـ " ـ سَفَرْ حَل إنا وحَحْمر ش فتجمعه على

قال ابن مالك في شرح الكافية: «ولو كان أناسيّ جمع إنسييّ لقيل في جمع "حنّى حَنانَى" وفي جمع تركيّ تراكيّ»، وقال ابنه بعد نقل قوله: وهذا لايقول به أحد. ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٧٠/٤، وشرح ابن الناظم ص٧٨٧.

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

فَعالِل وَتَنفى آخره أي تحذفه قياساً، فتقول فيهما: سَفَارِج وحَحَامِر فإن كان رابعه شبيها بالمزيد لكونه مما يسراد كنون خورنق أومن مخرج مايزاد كدال فرزدق [التي هي من عزج التاء فقد يحذف هو دون ماتم به العدد وهو الحرف الخامس، فتقول فيهما خوارق وفرازق](۱) والأجود طرد القاعدة فيه بحذف الخامس فتقول فيهما: خوارن وفرازد(۲)؛ فإن كان في العادي الرباعي وهو الخماسي حرف مزيد حذف دون آخره، إلا أن يكون المزيد حرف لين قبل الآخر وهو المراد بقوله:

... ما لم يك لينا إثره اللذ حتّـما

أي ما لم يكن الزائد<sup>(٣)</sup> لينا بعده الحرف الخامس الذي حتم الكلمة، فإنه لا يحذف حينئذ لكن يبقى<sup>(١)</sup> على حاله إن كان ياء كـ"قنديل".

ويقلب إليها إن كان ألفاً أو واواً (٥) نحو: مِحرُّاب وعُصفور، فتقول فيها (٢): قناديل ومحاريب وعصافير.

الرابع: الخماسيّ المزيد فيه نحو: قرْطَبُوس<sup>(۷)</sup> وخَنْدَريس<sup>(۸)</sup>، وقد دحـل<sup>(۹)</sup> في قول المصنف:

... في جمع مافـوق الثلاثــة ارتقـــى وحكمه أن يحذف خامسُه مع المزيد فيه، فتقول فيهما: حَنادِر وقَراطِب.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: "حوارق وفرازق"، وهو تحريف. (٣) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: "قد يبقى" ولا معنى لقد هنا. (٥) لوقوعهما بعد الكسرة.

 <sup>(</sup>٦) في أ: فيهما.
 (٧) القِرطُبوس -بالكسر- الناقة العظيمة، وبالفتح الداهية.

<sup>(</sup>٨) الخَنْدَريس: الخمر. (٩) في ب: "دخلت".

وأما شبه "فعالِل": فالمراد به ماكان من الجموع ثالثه ألف بعدها حرفان ويطرد فيما ارتقى فوق الثلاثة من مزيداتها غير ماتقدم من الأبنية؛ ثم إن كانت زيادته حرفا واحداً لم يحذف(١)، كــــــــــــــــــــــــــ، وجوهر، وصيرف، وأفضل، وعلقى"، ويحذف مازاد على الحرف الواحد، نحو فضيلة وفضائل.

والسيسنَ والتامن كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهُما مُخِلّ واليسمُ أولى من سواه بالبقا والهمزُ واليا مثلهُ إن سَبَقسا

هذا من تمام الكلام على مايجمع على شبه "فعالِل" من مزيد الثلاثي فإنه قد تقدم (۱) أنك لاتحذف زائده [إن كان] (۱) حرفا واحداً، وإن كان أكثر من حرف (۱) أبقيت حرفا واحداً منهما وحذفت الباقي، إلا أنك تراعى الميم مطلقا فلا تحذفها (۱) فتقول في جمع "مستدع" ومستقبل ومستخرج: مَداع ومَقابِل ومَخارِج -بحذف السين والتاء- لأن بقاءهما مخل ببناء الجمع، إذ نهاية أبنية الجموع فعالِل أو فعاليل، ولما كانت فائدة الإتيان بهما (۱) الدلالة على الاستفعال تنزلا منزلة الحرف الواحد، فلم يحذف [أحدهما دون الآخر] (۱) فلم يقول وا: سداع ولاتر داع مصع مساتقرر مسن مراعساة

<sup>(</sup>١) أي مطلقا سواء أولا أو وسطا أو آخراً للإلحاق أو غيره حرف علمة أو لا؛ التصريح ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "إلاّ إن كان"، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) في أ: "حذف" موضع "حرف"، وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> للميم مزايا عدة منها الدلالة على الفاعل، والتصدر، ووحوب التحريك، والاختصاص بالاسم؛ التصريح ٣١٦/٢. (٦) أي: السين والتاء.

<sup>(</sup>٧) في كلتا النسختين: "إحداهما دون الآخرى" والمثبت أولى.

حال<sup>(۱)</sup> الميم ولمراعاة حال الميم تقول في جمع منطلق: مطالق، وفي جمع مُقْعُنْسِس: مَقاعِس؛ وخالف المبرد<sup>(۲)</sup> في هذا فقال: إنما يقال فيه قعاسس بحذف الزوائد وإبقاء الأصول؛ والهمزة والياء إذا سبقا في أول الكلمة فهما كالميم<sup>(۱)</sup> في استحقاقهما<sup>(١)</sup> البقاء دون غيرهما من الزوائد فتقول في ألندد<sup>(٥)</sup> ويلندد ألادد ويلادد -بحذف النون- دونهما.

والياءَ لا الواوَاحذِف ان جمعت ما كحيـزبـون فهـوْ حكْمٌ حُتِمـا وحيّروا فــى زائــدَى سَرَنْــدَى وكـلٌ ماضاً هـاهُ كالعَلَنْــــدى

هذامن تمام الكلام في المسألة أيضا، وهو ما إذا كان معك<sup>(١)</sup> مزيدان وليس أحدهما ميما ولا همزة أوياء مبدوءاً بها، فإن كان حذف أحد الزائدين مغنيا<sup>(٧)</sup> عن حذف الآحر دون العكس تعين الحذف فيه<sup>(٨)</sup>، وذلك كالياء والسواو في "حَيزبون" فسإنك إن حذفست السواو فإمسا أن تقسول:

<sup>(</sup>١) سقط "حال" من: أ.

<sup>(</sup>٢) ينظر:المقتضب ٢/٥٣٧ ثم قال المبرد: «لأن الميم والنون لم تزادا لتلحقا بناء ببناء». والمبرد هو: ابو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الملقب بالمبرد، لقبه بذلك أبو حاتم السجستاني، كان إماماً في العربية ومن تصانيف الكامل والمقتضب، توفي سنة ٥٨٥هـ. تنظر الترجمة في: تاريخ بغداد ٣٨٠/٣، ومعجم المولفين ١١٤/١٢، والإشارة ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "كالهمزة"، وهو سهو. (٤) في أ: "استحقاقها".

<sup>(</sup>٥) الأَلنَّدُدُ واليَلنَّدُدُ: هو الشديد الخصومة.

<sup>(</sup>٦) في ب: "فعل" موضع "معك"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في كلتا النسختين: "مغني"، وهو تحريف أوسهو.

<sup>(</sup>٨) أي المستغنى عنه.

حَيزابن (۱) أوحَيازِ بن وكلاهما غير مغنٍ عن حذف الياء بل يجب حذفها - أيضا - فتقول: حَزابِن لئلا يخرج بقاؤهما (۲) إلى عدم النظير بوقوع ثلاثة أحرف قبل ألف التكسير أو وقوع ثلاثة بعدها أوسطها ساكن وليس معتلا، وكلاهما لانظير له، بخلاف ما إذا حذفت الياء فإنك تستغنى به عن حذف الواو فتقول: حَزابين -بقلب الواو ياء - كما في عصافير، فأما إن تكافأت الزيادتان في الحذف كنون سَرَنْدى وعَلَنْدى وألفهما فلك أن تحذف أيهما شئت، فتقول في حذف النون سَرادي وعَلادٍ وفي حذف الألف سراند وعلاند.

#### التصغير (۱)

الحامل عليه غالبا [التحقير، وقد يَحمل عليه الحبّ فيسمى تصغير] (١) التحبيب، نحو: [﴿ يِابُنَي أَقِم الصلاة ﴾ (٥) وقوله (١)]:

٥٠٦-يا ابن أمي وياشُقَيِّق نفسي أنت خلّفتيني لدهـ شديــد (٧)

 <sup>(</sup>١) في أ: حيازب، وفي ب: حزابن والمثبت هو الذي يتفق مع السياق.

<sup>(</sup>٢) في أ: بقاؤها.

<sup>(</sup>٣) التصغير: لغة التقليل، وفي الاصطلاح: تغيير مخصوص كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: أ.
 (٥) من الآية ١٧، من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٦) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت من الخفيف وهو لأبي زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر قاله في رثاء أخيه، ويروى "خليتني" موضع "خلفتنى". والشاهد منه قولـه: "شُقَيِـتّق" تصغير شَقيق والمراد بالتصغير هنا التقريب إلى النفس.

وقد يرد مراداً به التعظيم(١)، كقوله:

٥٠٧-وكل أناس سوف تدخل بينهم دُوَيْهِيَــةٌ تصفر منها الأنامل(٢) فُعَيْـــلاً اجعـــل الثلاثــيَّ إذا صَغْرِتَــه نحوُ قُذَيِّ فــي قــــذَى

قاعدة الاسم المصغر أن يضم أوله مطلقا فيقر على ضمه في نحو: "قُفْل" ويرد إليه في نحو: "عَبْد وعِلج" ويفتح ثانيه مع ضم أوله فيقر على الفتح في نحو: "حُمَل" ويحرك به إن كان ساكنا كالمُثل المتقدمة، ويرد إليه إن كان مكسوراً كانبور" أو مضموماً كار حُل" ولا يزاد على ذلك في الثلاثي الإحتلاب ياء التصغير، وهي ياء ساكنة تقع ثالثة المصغر، فيصير بزنة فُعَيْل، ومثل بقدي "لبيد" أنه لافرق في الثلاثي المصغر بين كونه صحيحاً "أو" معتلاً .

<sup>(-)</sup> وقد استشهد به النحويون في باب النداء. ينظر: الكتاب ٢١٣/٢، وابن يعيش (-) ٢١٢/١، وشرح المسافية ١٣١،٧٤/١ وأوضح المسالك ٤٠/٤، والكافية الشافية ١٣١٥/٣، واللسان "شقق" ٤٩/١٢، والتصريح ١٧٩/٢، والهمع ٤/٤٥، والأشهوني ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>۱) هذا عند الكوفيين واستشهدوا بالبيت المذكور فقالوا تصغير "دُوَيُهِيَة" للتعظيم إذ لاداهية أعظم من الموت؛ ورده البصريون وقالوا تصغيرها على حسب احتقار الناس لها وتهاونهم بها. ينظر: ابن يعيشه/١١٤، والتصريح٣١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر البيت في: الإنصاف ١٣٩/١، وابن يعيش ١١٤/٥، وشرح الشافية ١٩/١، والمرادي ١٩٥/٥، والهمع ١٨٥/١، وشرح الأشموني ١٩٧/١، ومعجم شواهد العربية ص٢٨٣، وضياء السالك ٢٣٣٤، وديوانه ٢٥٦، وهو من الطويل وقائله لبيد بن ربيعة العامري

 <sup>(</sup>٣) الذي عليه المحققون أن الضمة والفتحة إذا ، جدتا في المكبر قدرتا في المصغر ، فهما في المصغر غيرهما في المكبر .

 <sup>(</sup>٤) في ب: في الثنائي وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: أ. (٦) في أ: "ليفهم" موضع "لينبه".

<sup>(</sup>٧) في أ: "أو معتلا".

## فُعَيْعِالٌ مَعَ فُعَيْعِيسلٍ لما فاق كجَعْلِ دِرهم دُريْهِما

مافاق الثلاثي أي زاد عليه يعمل فيه ماعمل في الثلاثي من ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء (١) التصغير ثالثة ، إلا أنه يزاد كسر ما بعد ياء التصغير وهو الحرف الثالث من مُكَبره نحو: دُريَّهم وجُعَيْفر في تصغير درهم وجَعفر، فإن كان مايلي هذا الحرف المكسور حرف مدِّ ولين أَثْبَتُه ياءً إن كان إياها نحو: "قنديل" وإن كان ألفا أو واوا قلبتهما إليها (٢) فقلت: عُصيفير ودُنَيْنير فثبت فثبت (١) بذلك انحصار بناء مازاد على الثلاثي في فُعَيْعِل وفُعَيْعِيل.

## وما به لنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صِلْ

يتوصل في رد الزائد على الرباعي إلى بناء فُعيعل أو فعيعيل بما تُوصل به إلى بنيتى منتهى الجموع<sup>(3)</sup> وهما زنة فَعالِل وفَعالِيل من حذف<sup>(6)</sup> آخر الخماسي الجرد نحو سُفَيرج، والتخيير بينه وبين حذف رابعه إن كان شبيها بالمزيد نحو: فُريْزق وفُريزد، وحذف زائده، إن لم يكن لينا يليه الآخر كالسمد عرج" فإنك تقول فيه دُحَيرج، ورده إلى الياء إن كان لينا يليه الآخر كما مثل.

وحذف السين والتاء دون الميم(٧) من مستخرج ونحوه فتقول: مُخَـيرج،

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "ألف التصغير"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) لسكونهما وانكسار ماقبلهما.(٣) في أ: "وثبت".

<sup>(</sup>٤) في ب: الجمع.

<sup>(</sup>٥) ومنهم من لا يحذفها، قال الأخفش سمعت من يقول: سُفَيْرِ حل. ينظر: شرح ابن يعيش ١١٧/٥، وشرح الشافية ٢٠٤/١، والتصريح ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ: "يليها". (٧) لميزات الميم.

وحذف النون دون الميم والهمزة والياء من منطلق وأَلَنْدد ويَلَنْدد، فتقول فيهما مُطيلق وأَلَيْدد ويُلَيدد، وحذف الياء دون الواو من "حيزبون" فتقول فيه حُزيبين بقلبها ياء لما سبق، وبالتخيير بين حذف النون أو الألف من نحو سرَنْدين فتقول: سُرَيْد -إن شعت سُرَيْد (٢)

#### وجائسز تعويسض ياقبل الطرف إن كان بعض الاسم فيهماانحذف

يجوز لك في التصغير والتكسير إذا حذفت بعض الاسم أن تعوض من المحذوف قبل الطرف -وهو آخر الاسم- ياء فتقول في تصغير سَفَرْجَل سُفَيريج، وفي تكسيره سَفارِيج، فإن كان قبل الآخر مدة كانطلاق واحرنجام واستخراج لم يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف.

## وحائِسة عن القياس كلُّ ما خالف في البابين حُكْماً رُسِما

ما جاء في بابى التصغير والتكسير مخالفاً لما رسم لهما من الأحكام فهو حائد -أي خارج عن القياس- يقتصر في الوارد منه على السماع.

فمن ذلك في التكسير ورود<sup>(٤)</sup> شبه "فَعالل" في جمع مكان<sup>(٥)</sup> وكُـراع<sup>(١)</sup> قــالوا فيهمــــا أمـــاكن وأكـــارع، وشـــبه فَعـــاليل في جمــع "حديــــث<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) أي مما تكافأت فيه الزيادتان فلا ميزة لإحداهما على الأخرى.

<sup>(</sup>٢) بحذف النون وقلب الألف ياء لوقوعها بعد كسرة ولم تصحح ويفتح ماقبلها لأنها للإلحاق بسفرحل وألف الالحاق لا تبقى في التصغير ثم أعلت كياء قاض فحذفت. التصريح ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ. (٥) القياس في مكان أمكنة.

<sup>(</sup>٦) القياس في كراع: كُرُع وأكرعة. (٧) القياس في جمع حديث: أحدثة.

وباطل (۱)" قالوا فيهما أحاديث وأباطيل، في شواذ كثيرة سبقت في باب التكسير؛ ومن شاذ (۲) باب التصغير قولهم "مُغَيْربان" في تصغير مغرب، و"عُشَيْشِيان" في تصغير عشاء (٤)، و"عُشَيشِية" في تصغير عشيية (٥)، و"مُشَيشِية" في تصغير إنسان (٧)، و"أُبَينُون" في تصغير بنين، و"أُبَينُون" في تصغير غِلْمة. (٩)

لتلو ياالتصغير من قبلِ عَلَم تأنيثِ او مَدَّتِهِ الفتحُ انحتم التحق كَدَاكُ ما مدة أفعال سبق أو مَدَّ سَكُرانَ وما به التحق

هذه المسألةمستثناة من القاعدة المتقدمة في كسر مابعد ياء التصغير مما زاد على الثلاثي فإنه يبقى على فتحه إن كان مفتوحاً، ويحرك به (١٠) إن كان

<sup>(</sup>۱) القياس في جمع باطل: بواطل؛ وقيل إن هذه الجموع كل منها لواحد مهمل استغنى به عن المستعمل، ينظر المرادي ٩٧/٥، والتصريح ٣١٩/٢، والأشموني ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) وقياسه: "مُغَيْرِب" بإسقاط الألف والنون.

<sup>(</sup>٤) وصغروه كذلك على عشيان؛ وكلاهما خارج على القياس وقياســـه "عُشَيّ" بإسقاط الألف والنون. ينظر: اللسان "عشى" ٢٩٠/١٩.

<sup>(</sup>٥) وقياسه: عُشَيَّة؛ المرجع السابق وشرح الشافية ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٦) قياسه: رُجَيْل؛ شرح الشافية ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٧) بزيادة الياء فيه، وقياسه: أُنَيْسَان؛ وذهب أكثر الكوفيين إلى أن إنسانا أصله: إنْسِيَان بوزن إفْعِلان من النسيان فلايكون تصغيره على أُنَيْسِيان شاذاً؛ ينظر شرح الشافية ٢٧٤/١ وشرح المرادي ٩٥/٥، والتصريح ٣١٩/٢.

 <sup>(</sup>٨) قياسه: بُنيُّون، بحذف الهمزة. ينظر: شرح الشافية ٢٧٧٧١.

<sup>(</sup>٩) قياسه: غُلَيْمة، بحذف الهمزة؛ شرح الشافية ٢٧٨/١. (١٠) أي بالفتح.

ساكنا، ويرد إليه إن كان مكسوراً أو مضموماً وذلك في أربعة مواضع:

أحدها: أن يليه تاء التأنيث نحو: تَمْرة ونَمِرة وفاطمة، فإنك تقول فيها (١) تُمَيْرة ونُمَيْرة وفُطَيمة. (٢)

الثاني: أن يليه مدة التأنيث، والمراد بها ألفه، سواء كانت مقصورة مثل حُبلًى، أو ممدودة نحو حمراء، فتقول فيهما حُبيلًى وحُميَّراء، بفتح ما بعد ياء التصغير. (۲)

الثالث: أن يكون الحرف الواقع بعد ياء التصغير قد سبق في المكبّر (٤) مدة أفعال كأحمال فإنك تقول فيه أحيمال. (٥)

الرابع: أن يسبق مد سكران وما التحق به من فعلان الذي لا يجمع على فعالين نحو عثمان وعمران، فتقول في تصغيرها سُكيران وعثيمان وعُميران (٢٠)، أما ما جمع منه على فعالين فإنك تقول في تصغيره "فُعَيْليِن" -بكسر ما بعد الياء- كسرحان وسُلُطان وشيطان.

وتساؤه منفصليسن عُسدًا وعَجُسرُ المضافِ والمركِسبِ

وألف التأنيسث حيث مدا كسذا المزيسد آخسراً للنسب

(2)

وذلك لبقائهما على حالهما.

<sup>(</sup>١) أوصلها بعضهم إلى سبعة .

<sup>(</sup>٣) إيثارا للخفة فيهن.

<sup>·(</sup>٢) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: "المكبرة".

<sup>(</sup>٦) يبقى مابعد ياء التصغير مفتوحاً للمحافظة على الجمع.

<sup>(</sup>٧) يبقى مابعد ياء التصغير في هذا وما ألحق به مفتوحاً تشبيها لهذين الحرفين بألفي التأنيث؛ وإنما لم يقولوا: سكارين وعَمارين وعَمامين لأن الألف والنون فيها أشبها ألفى التأنيث كما سبق بدليل اشتراكهما في الامتناع من الصرف، فكما لم يتغير ألفا التأنيث لا يتغير ما أشبههما؛ التصريح ٢/٠٣٠.

هذه المسألة مستثناة مما تقرر من ردّ المزيد في التصغير إلى صيغة [فُعَيْعِل أو صيغة فُعَيْعِل أدام ما يتوصل به إلى نهاية أمثلة التكسير، وذلك في أشياء يُقدر بعضها كالمنفضل ثم يُصغر ما عداه ويلحق به ذلك البعض بعد التصغير.

والذي يقدر انفصاله تسعة أشياء شملها النظم:

الأول: ألف التأنيث الممدودة فإنه يقدر انفصالها مطلقا (٢) فيصغر ما قبلها إن كان ثلاثة على فُعيل وإن كان أربعة على فُعيم ثم تلحقها ألف التأنيث فتقول حُميراء وقُريَفِصاء.

الثاني: تاء التأنيث، فيفعل بها ذلك أيضاً، فتقول في تمرة تُمَيْرة وفي حَنْظلة حُنَيْظِلَة.

الثالث: الياء المزيدة آخرا للنسب فتسلك بها هذا المسلك فتقول في مَصْري وعَبْقري مُصَيْري وعُبَيْقِري .

الرابع: عجز المضاف كعبدا لله.

الخامس: عجز المركب مزجا كربعلبك).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>۲) ليست ألف التأنيث الممدودة عند سيبويه كتاء التأنيث في عدم الاعتداد بها من كل وجه، حيث ذهب إلى أن نحو حَلُولاء وبَراكاء وقَريشاء مماثالثه حرف مد تحذف واوه وألفه وياؤه فيقال في تصغيرها جُليَّلاء وبُريكاء وقُريَّثاء-بالتخفيف-فهو في هذا ونحوه يعتد بالألف بخلاف التاء. ينظر: شرح الشافية ٢٤٧/١، والأشموني ١٦٣/٤.

السادس: الألف والنون المزيدتان من بعد (١) أربعة أحرف كـ "\_زُعَيْفران" أما المزيدتان بعد ثلاثة أحرف كـ "ـسكران وسرحان" فقد سبق حكمهما.

الثامن: علامة جمع التصحيح (٣) للمذكر كـ "خُوَيْلِدِينَ".

والتاسع: علامة جمع تصحيح المؤنث(٤) كـ "مسلمات".

وأما في التكسير فإنك تقدر هذه الزوائد متصلة فتحذفها وترد الجمع إلى مثال مفاعل أو مفاعيل إن أمكن تكسيره، إلا أن المضاف يكسر بلا حذف (٥) فتقول عبيدا لله وأمارئ القيس لأنهما كلمتان كل منهما مفردة بحكمها من الإعراب.

وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت المُبَيْرَى فاذرِ والحُبَيِّرِ وعند تصغير حبارى خيِّرِ بين الحُبَيْرِ والحُبَيِّرِ

إذا صَغرت (1) ما فيهالف التأنيث المقصورة فإن كانت رابعة كـ "حجبلكى وسلمى" تركتها فلم تحذفها بالزيادة على أربع فإنها متى زادت على أربعة أحرف قبلها حذفت مطلقا (١)، سسواء كـ انت خامسة كـ "مقرقرك" (٩) أو سادسة

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ. (٢) وهي الألف والنون أو الياء والنون.

<sup>(</sup>٣) وهي الواو والنون والياء والنون.

 <sup>(</sup>٤) وهي الألف والتاء؛ وإنما لم تحذف ألف التأنيث وما بعدها لأنها أشبهت كلمة
 أخرى فلو حذفت لا لتبس تصغير ما هي فيه بتصغير المجرد منها.

<sup>(</sup>٥) لأن تكسيره كتصغيره. (٦) في أ: "صُغّر".

<sup>(</sup>V) لخفة الاسم. (A) تحذف للاستثقال.

<sup>(</sup>٩) اسم موضع.

كـ "عَبَعْثرى" (١) فتقول فيهما قُرَيْقِر وقَبَيْعِث، لأن بقاءها يخرج الاسم عن أمثلة التَّصِغير، فإن تقدم في الاسم قبل الخامس مدة زائدة كـ "حجبارى" حازلك في تصغيره أن تحذف المدة فتبقى الألف لكونها صارت رابعة فتقول حُبَيْرَى، وأن تحذف الألف لكونها خامسة فتقول: حُبَيِّر (٢) بقلب الألف ياء وإدغام ياء التصغير فيها.

واردُدْ الأصلِ ثانياً ليناً قُلبْ فَقيمةً صَيِّر قُويمةً تصب

أي إذا كان ثاني الاسم المصغر حرف لين منقلبا عن أصل رددته إلى أصله، فترد (٢) الياء في "قيْمة" (٤) و "مِيزان" (٥) والألف في "باب" (١) إلى الواو لأنها أصلهن، فتقول قُويَمة (٧) ومُوَيْزِين (٨) وبُويب (٩)، وترد الواو في "مُوقن" والألف في "ناب" إلى الياء لأنها أصلهما، فتقول مُيَيْقِن لأنه من اليقين، ونُيَيْبٍ.

«فإن لم يكن حرف اللين منقلبا بل كان باقيا على أصله فإن كان واوا

<sup>(</sup>١) القَبَعْثَرَاة: الناقة الضخمة الفراسن. اللسان "قعث" ٤٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قلبت المدة ياء لوقوعها في موضع يجب تحريكها فيه بالكسر وإدغامها في ياء التصغير.

<sup>(</sup>٣) أي لزوال موجب الانقلاب.

<sup>(</sup>٤) الأصل: قِوْمَة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

<sup>(</sup>٥) الأصل: مِوْزان: قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

<sup>(</sup>٦) الأصل: "بَوّب" قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>٧) أي برد الواو إلى أصلها لتحركها وانضمام ما قبلها.

<sup>(</sup>A) أي برد الواو إلى أصلها لتحركها وانضمام ما قبلها وقلبت الألف ياء لانكسار ماقبلها. (٩) أي برد الواو إلى أصلها لتحركها وانضمام ما قبلها.

أو ياء تركتهما على حالهما فتقول في ثوب ثويب وفي بيت بييت؛ وأما الألف المزيدة فيأتى حكمها». (١)

هذا كله اذا كان منقلبا عن لين كما مثل، فأما إن كان منقلبا<sup>(۲)</sup> عن غير لين كألف آدم فإنها منقلبة عن همزة فإنك تقلبها<sup>(۳)</sup> واواً فتقول: أُويَــدم؛ وإن كان الثاني منقلبا عن لين [إلا أنه غير لين] (كُن كُمتُّهِبٍ فإنه مُفتُول من وَهَب قلبت الواو تاءً (وواً وأدغمت في تاء الافتعال؛ فذهب الزجاج إلى أنه يرد إلى أصله (الله فيه مُويَّهِب (۱)) والأكثرون على أنه ينزك على حاله (۱) فيقال مُتَّهب. (۱)

#### وشــــذ في عيــد عُينِــد وحُتِـم للجمع من ذا ما لتصغير عُلِـــم

- (۱) ما بين القوسين كلام لا يتضمنه معنى البيت الذي هو بصدد شرحه فكان ينبغى تأخيره لئلا يشكل على قوله اللاحق وهو: «هذا كله إذا كان منقلبا عن لين...الخ».
- (٢) المراد بالقلب هنا وفي بيت الناظم السابق مطلق الإبدال لا القلب عند الصرفيين الذي هو إبدال حرف علة من حرف علة آخر، كما نبه إلى ذلك الأشموني ١٦٥/٤.
  - (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٥) في أ: "ياء"، وهو تحريف.
- (٦) ونقل ذلك -أيضا- عن الفارسي، وعللوه بزوال موجب قلبها وهو تاء الافتعال.
  - (٧) في أ: "موتهب"، وهو تحريف.
- (٨) عللوا ذلك بأنه إذا قيل "مُوَيَّعد" أو هم أن مُكبَّره مُوعِدٌ أو مُوعَدٌ أو مَوْعِدٌ؛ ومُتَيْعِدٌ لا إيهام فيه، وهذا مذهب سيبويه. ينظر ذلك في: شرح المرادي ٥/٥٠، والتوضيح ٢١٢٨، والتصريح ٢١٢/٢، وشرح الأشموني ١٦٥/٤.
  - (٩) في أ: "متيعد"، وهو تحريف.

صغرت العرب عِيْداً على عُييْدٍ (۱) وهو شاذ لخروجه عن القاعدة في رد ثاني الاسم المصغر إذا كان لينا إلى أصله إلا أن الحامل لهم على ذلك خوف الالتباس بمصغر عُود، وما ثبت رده إلى الأصل في التصغير وجب رده إليه في التكسير فتقول في ميزان وباب موازين وأبواب بالرد إلى الواو، وأنياب بالرد إلى الياء وأثواب وأبيات بالرك على حاله، وبشذوذ أعياد خوف الالتباس بجمع عُود، إلا أنه يرد على إطلاقه عدم الرد إلى الأصل في قِيّم ودِيّم، فينبغى أن يقيد ذلك بما إذا كان التكسير بتغيير أول الاسم.

### والألسفُ الثانسي المزيد يجعل واواً كذا ما الأصل فيه يُجهل

قد سبق أن الألف إذا وقع ثانيا رُد إلى أصله، فإن كان زائدا لاأصل له كـ "قائم وقاعد" أو بحهول الأصل كـ "عاج "(٢) فإنه يجعل واواً فتقول في تصغيرها (٦) قُويس وقُويع وعُويس وتقول في تكسير قائمة قوائم وأعواج. (٤)

## وكَمُّــلِ المنقــوصَ في التصغير ما لم يَحْـو غيــرَ التــاء ثالثــا كمـــــــــا

قاعدة التصغير أنه يرد الأشياء إلى أصولها(٥)، ألا ترى أنك تقول في ابن واسم بُنَـــيّ وسُـــمَيّ -بــرد لامـــه وإســقاط الهمـــزة الــــتي عوضــــت

<sup>(</sup>۱) قياسه: عُوَيْد، لأنه من عاد يعود، وكذلك قىالوا في تكسيره أعياد للفرق بينه وين تكسيرعُود وهو أعواد، إذ التكسير والتصغير من باب واحد؛ الكتاب٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) العاج: عظم الفيل، وقيل: أنياب الفيلة. اللسان "عوج" ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) في أ: "تصغيرهما".

 <sup>(</sup>٤) يعني أن حكم جمع التكسير كحكم التصغير في إبدال الألف الثاني المزيد واواً،
 كما مثل.

منها(۱) – وفي عِدة وهِبَة: وُعَيْدة ووُهَيْبة –برد الفاء – إلاّ أنك تبقى تاء التأنيث وإن كانت عوضا منها(۱)، لأن لها فائدة أخرى وهي الدلالة على التأنيث؛ وتقول في تصغير "ماء" مُويَّه فعلى هذه القاعدة إذا صَغّرت ما نقص بحذف لامه كديدٍ ودَم وأبٍ وأخٍ» قلت فيه (۱): دُمَيّ وأُبيّ وأُخيّ –برد اللام وتقول فيه "يَدٍ" يُديَّة فتلحقها علامة التأنيث، إذ هو رد إلى الأصل من التأنيث بالعلامة؛ وتقول في تصغير "حِرٍ" حُرَيْح (۱)؛ هذا كله إذا كان قد بقي بعد الحذف على حرفين كما مثل، أو زيد على الحرفين تاء التأنيث، وإليه أشار بقوله:

#### ... ... ما لم يحو غير التاء ثالثا

<sup>(</sup>۱) في أ: "عنها" وإنما وجب الرد ليتمكن من بناء فُعَيل، ولئلا تقع ياء التصغير طرف في ترتب عليه وجوب تحريكها بحركات الإعراب، وهي لا تكون إلا ساكنة؛ التصريح ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في أ: "فيها".

<sup>(</sup>٤) في أ: "حرج وحريج" وهو تحريف لأنه لا شاهد فيه لعدم الحذف؛ والحِرُ - مخفف - أصله حِرْحٌ فحذف لامه وهو الفَرْج؛ اللسان "حرح" ٢٥٧/٣.

<sup>(</sup>٥) حاء في الأشموني أن قوله: "كما" الظاهر أنه تمثيل للماء المشروب، وهدذا صحيح، وإن أراد الكلمة التي تستعمل موصولة ونافية فهو تنظير لا تمثيل، لأن ما الاسمية أو الحرفية ليست من قبيل المنقوص بل ثنائية وضعاً، فيكون مراده أن نحو "ما" يكمل كما يكمل المنقوص لا أنه منقوص ١٦٨/٤.

بين أن يكون وضع على أصل ثم نقص منه - كمامثل - أوكان موضوعاعلى حرفين «كما ولو وهل» -إذا سميت بها ثم صغرتها - فإنك تكملها بحرف ثالث فتقول في "ما": مُوكيّ(١)، وفي "لو": لُوكيّ(٢) ولك في "هل"(٣) وجهان:

أحدهما: أن تكمله بحرف علة، فتقول "هُلَيّ".

الثانى: أن تكمله بالتضعيف فتقول "هُلَيْل".

## ومن بترخيمٍ يُصَغِّر اكتفىي بالأصل كالعُطَيْفِ يعنى المِعْطَفَا

معنى (٤) الترخيم في التصغير أن تعمد إلى زوائد الكلمة فتحذفها، ثم تصغر الأصول (٥) على مقتضى القياس، فتقول في تصغير "معطف" عُطَيْف،

<sup>(</sup>۱) يضعف قبل التصغير فتقول في "ما" ماء -بالمدّ- وذلك أنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان فأبدلت الثانية همزة على حد الفي حمراء فإذا صغرت بعد التضعيف قلت "مُوكيّ" بالتشديد لقلب الألف الثانية المزيدة ياء لوقوعها بعد ياء التصغير وإدغامها فيها وتقلب الألف الأولى واواً لكونها بعد التضعيف صارت مجهولة الأصل؛ وتقول في تصغير "الماء المشروب" مُويّه بقلب الألف واواً رداً إلى أصلها "مَوَه" بدليل الجمع على أمواه.

<sup>(</sup>٢) يضعف "لَوْ" قبل تصغيره كما تقدم في "ما" فتقول: لَـوّ -بالتشديد- ثـم يصغر فيقال: "لُوّيّ" وأصله: لُوَيُّو فقلبت الواو الثانية ياء لاحتماعها مع ياء التصغير وأدغمت فيها.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الثنائي المسمى به صحيحاً ففيه الوحهان المذكوران وأولاهما إكماله بحرف علة؛ التصريح ٢/٢٢/٢، وشرح الأشموني ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في أ: "يعني".

<sup>(</sup>٥) في ب: "الأصل".

بحذف الزائد وهو الميم وصوغه على زنة فُعيل لأنه قد بقي ثلاثيا، وتقول في تصغير تصغير أحمد وحمد ومحمود حُميَّد -بحذف زوائدها- وتقول في تصغير قرطاس قُريَّطِس- بحذف ألفه ورده إلى أصوله الأربعة، ولا يتأتى في تصغير الترخيم زنة فُعيَّعِيل لثبوت الزيادة فيه وكذلك لا يتأتى في بحرد من الزوائد كرحعفر وسفرحل»، وحذف حامسه في التصغير ليس من باب الرحيم وإنما هو من باب الرد إلى صيغة فُعيَّعِل، وتقول في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريَّه وسُميَّع على غير قياس. (١)

مؤنثِ عارٍ ثلاثـــيِ كَسِنَ كَشَجَـرٍ وبَقَــرٍ وحَمْــسِ لحـاق تا فيما ثلاثيا كثــر واختم بتا التأنيث ماصغرت من ما لم يكسن بالتسا يُرى ذا لبسِ وشلة تسرك دون لَبسس ونَسدرْ

إذا صغرت ما ليس فيه تاء التأنيث من مؤنث بالمعنى (٢) حتمته بتاء التأنيث بشرطين:

أحدهما: أن يكون ثلاثيا إما في الحال كـ الله ودار وسِن »، وإما في الأصل كـ "يَدٍ"، وإما لأن التصغير رده إلى الثلاثة كـ "سماء" وحمراء وحُبْلَى إذا صغرت (" ترخيما ، فإنك تحذف زوائدها وتلحقها تاء التأنيث لمصيرها إلى الثلاثة مع التأنيث المعنوي، فتقول في ذلك كله، دُويرة ونُويرة وسُنينة ويُدَيَّة

<sup>(</sup>۱) لأن فيه حذف أصلين وهما الميم من إبراهيــم والــلام مــن إسمــاعيل، واختلفــوا في الهمزة فسيبويه يرى زيادتها والمبرد يرى أصالتها.

ينظر: الكتاب ٤٧٦/٣، وشرح الكافية الشافية ١٩٢٧/٤، والتصريح ٣٢٣/٠، وشرح الأشجوني ١٩٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: "بالمعنى". (٣) في كلتا النسختين (صغرا)

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين : ( زوائدهما وتلحقهما ) ولا وجه للتثنية .

وسُمَيَّة (١) وحُمَيرة وحُبَيْلَة (٢)؛ ويندر لحاق التاء فيما كثر على (٣) الثلاثي -أي زاد عليه - ومنه قولهم في تصغير [أمام أُمَيِّمَةً (١) وفي تصغير] (٥) قُدَّام قُدَيْدِيْمَة (١)

الشرط الثاني: أن يؤمن بلحاق التاء اللبس، فلو أوقع لحاقها في لبس كدشتُم وبَقر» (٧) إذا صغرتهما على لغة من يؤنثهما (٨) فإنك لا تلحقهما التاء خوف الا لتباس بمصغر المفرد، وكدحمس وست» (٩) وغيرهما من أسماء العدد الذي يفرق (١٠) مذكره من مؤنثه بالتاء فإنك لو ألحقتها لعدد

<sup>(</sup>۱) الأصل: شُمَيُّ -بثلاث ياءات- الأولى ياء التصغير والثانية بدل المدة والثالثة بدل لام الكلمة فحذفت إحدى الياءين لاحتماع ثلاث ياءات في الطرف فبقى الاسم ثلاثيا فلما عرضت ثلاثيته بسبب التصغير لحقته التاء كما تلحق الثلاثي المجرد.

 <sup>(</sup>٢) تلحق التاء حُمَيْرة وحُبَيْلة عوضاً عن ألف التأنيث.

<sup>(</sup>٣) سقطت "على" من: ب.

<sup>(</sup>٤) أُولى الياءين للتصغير والثانية بدل من الف أمام.

ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) أُولى الياءين للتصغير والثانية بدل من ألف قُدّام، ووجه لحاق التاء في "أمام وقدّام" أن جميع الظروف غير هذه مذكرة فلو لم تظهر التاء فيها لظن أنها مذكرة، ولا يعلم تأنيثها بالإخبار عنها لأنها ملازمة للظرفية ولا بوصفها ولا بإعادة الضمير عليها بل بياء التصغير فقط.

<sup>(</sup>V) أي ونحوهما من أسماء الأجناس.

<sup>(</sup>٨) أما من يذكّرهما فلا إشكال عليه. (٩) في ب: "يفترق".

<sup>(</sup>١٠) فلا يقال فيهما خُميَسةً وسُدَيْسة في نحو قولنا: خمس ليال وست ساعات؛ لأنه يلتبس بتصغير عدد المذكر في نحو قولنا: خمسة أيام وستة أقلام.

المؤنث لالتبس بعدد المذكر، وتركها دون حصول اللبس شاذ -أي خارج عن القياس- إلا أنه ليس في القلة كلحاقها الزائد على الثلاثي ومنه قولهم:

دُرَيْعٌ وحُرَيْبٌ ونُعَيْلُ.(١)

#### وصغسروا شذوذا اللى التى وذامع الفروع منها تاوتسي

التصغير كمااختص بالأسماء فهو مختص بالمتمكن منها إذ هو نوع من التصرف فيها، ولذلك أجمع على شذوذ (٢) تصغير فعل التعجب في قوله:

٥٠٨- ياماأُمَيْلِحَ غِزُلاناشَدَنَّ لنا<sup>(٣)</sup>

(١) أي تصغير "دِرْع" و "حَرْب" و"نَعْل"؛ على ما ذكر وترك التاء فيهن مع تأنيثهن وثلاثيتهن وعدم اللبس شاذ. (٢) ساقطة من: أ.

(٣) هذا صدر بيت من البسيط وأكثر المراجع تنسبه إلى العرجي وقد نسب إلى كثيّر عزة وإلى مجنون ليلي، وإلى غيرهما وتمام البيت قوله:

... من هؤكيًا يُكُسنَّ الضَّالِ والسَّمْرِ والسَّمَالِ والسَّمْرِ والسَّمَالِ والسَّمْرِ والشَّدَنِّ من قولهم شدن الظبي إذا ظهر قرناه، والمراد هنا ظهرن لنا، والضّال والسمر نوعان من الشجر البريّ والأول هو السِّدر. اللسان "ضيل" ٢١/١٣، والثاني شجر الطلح. "سمر" ٢٥/٦).

وقول الشارح: «أجمع على شذوذ تصغير فعل التعجب» فيه إجمال فإن جهة الشذوذ عند كل فريق مخالفة لما عند الآخر، فالبصريون يرونها من جهة أن صيغة التعجب فعلية والفعل لا يصغر، ولذا أجابوا عن هذا الشاهد بأجوبة كثيرة ليس هذا مكان إيرادها؛ والكوفيون يرونها من جهة أن أفعل التعجب وإن كان اسماً عندهم إلا أنه غير متمكن، والتصغير إنما يجري على الأسماء المتمكنة. ينظر البيت في: التبصره ٢٧٢١، والإنصاف ٢٧٢١، وابن يعيش ٥/٥١٠ وشرح الكافية ٢/٨١، وشرح الجمل ٢/٢١، واللسان "شدن" ١٠١/١٧، وديوان والمغنى الشاهد رقم ٢١١١، والهمع ٢/٢٧ و٢/٠٩، والأشموني ١٨/٢، وديوان المحري: ١٨٨، وديوان المجنون: ٢٦٨، ومعجم شواهد العربية: ١٧٩.

لأن الكوفيين وإن قالوا باسميته فهو غير (۱) قابل للتصغير لعدم تمكنه، وقد شذ -أيضا- تصغير أسماء غير متمكنة في بابي (۲) الموصولات وأسماء الإشارة لأنها أشبهت المتمكن في كونها توصف ويوصف بها، وذكر المصنف أنها (۲) تصغير "الذي" و"التي" من الموصولات، و"ذا" من أسماء الإشارة؛ وقوله: "مع الفروع" الظاهر أنه أراد فروع النوعين، وقد سمع في فروع الذي والتي في تثنيتهما وجمع الذي؛ وصوره هو وابنه (٤) في: اللائين واللاتي واللائمي واللواتي، ولم يسمع في شئ من ذلك؛ وأما "ذا" فلم يسمع في أكثر فروعه إلا أن بعضهم حكى الاتفاق [على أنه لا تصغر "ذى" لئلا يلتبس بالمذكر والأكثرون] على أنه لا تصغر "تي" استغناء عنه بتصغير "تا" ثم تصغير هذه "الأسماء مخالف لتصغير غيرها في حكمين:

أحدهما: أنه لا يضم أولها(١) بل يبقى على حركته.

الثاني: أنه يزاد في آخرها ألف عوضا عن ضم الأول، فتقول: اللَّذيّا واللَّتيّا، وذيّا وتيّا، فإن ختمت بعلامة تثنية أو جمع أستغنيت عن إلحاقها (٢) فتقول ذيّان واللَّذيْنِ -برد الياء فيهما- لما تقرر من أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ولحاق ياء التصغير وياء الجمع أو التثنية أو (٨) ألفها، وإذا (٩) صغرت جمع التي رددتها إلى المفردوصغرتها كماسبق ثم جمعتها بالألف والتاء فقلت اللّيّات كذا قال المصنف وابنه ولم يسمع ذلك عن العرب.

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ. (٢) في ب: "باب". (٣) في أ: "أنه".

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١٩٢٥/٤ - ١٩٢٦، وشرح ابن الناظم ص٧٩٤.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
 (٦) في أ: "أوله".

<sup>(</sup>٧) أي الألف المعوض بها عن ضم الأول.(٨) في أ: "وألفها".

<sup>(</sup>٩) في ب: "وإذا".

#### 11:00 15

معنى النسب: أن تضيف شيئاً إلى شيء فيصير منسوبا إليه، ثم قد يكون النسب إلى حنس كإنْسِيّ وعَربيّ، وقد يكون إلى قبيلة كقُرَشيّ، وإلى أب كهاشميّ، وإلى أم كفاطمي، وإلى مكان كبَصْريّ وحِجازيّ، وإلى صناعـة كحَريريّ، وإلى شيخ كأحمديّ، وإلى زَيّ كصُوفيّ، وإلى اعتقاد كقَـدَريّ، وغير ذلك مما [تصح النسبة إليه].(٢)

وكــلُّ ما تليــه كسرُهُ وَجَــبُ يساءً كيا الكُرسيِّ زادوا للنسَبُ

الاسم المنسوب إليه يزاد في آخره ياءً (٦) مشددة كياء الكرسي، ويجب كسر ما قبلها، وتصير الياء حرف إعرابه.

تأنيث او مدَّتــه لا تُشِتــا وإن تكن تَرْبَعُ ذا ثنان سَكَن فقلبُها واواً وحذفها حسن لها وللأصلى قلب يُغتَمي

ومثلَــه نمها حهواه احتذف وتا لِشِبْهها الملحق والأصلي ما

إذا حَوَى المنسوب إليه مثل ياء النسب بأن كـان في آخـره يـاء مشـددة مكسور ما قبلها إما للنسب [كـ"الشافعي"، وإما كـ"ببحيّ"](؛) فإنك تحذف الياء التي في آخره استغناء عنها بياء النسب (٥)، فتقول في النسب إليهما شافعي

سماه سيبويه الإضافة؛ الكتاب: ٣٤٨/٣. (٢) في ب: "يصح النسب إليه". (1)

افتقر إلى علامة لأنه معنى حادث فلابد له من علامة، وكانت ياء لخفة حــروف (٣) اللين ولكثرة زيادتها، ولم تكن ألفا لئلا يكون الإعراب تقديريا، ولا واوأ لثقلها. ينظر: شرح ابن يعيش ١٤٢/٥، والتصريح ٣٢٧/٢.

ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) ولئلا تجتمع أربع ياءات فيحصل الثقل. (1)

وتحذف لياء النسب أيضا تاء التأنيث مطلقا، سواء كانت ثالثة أو أكثر، فتقول في النسب إلى مكة مَكيّ(٢) وإلى حنظلة حَنْظَليّ، ولذلك لحن المتكلمون في قولهم: "الذاتي والعرضي" -بإثبات التاء في الذاتي- وإنما حقه أن يقال

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ب. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: "نسب".

<sup>(</sup>٤) أي إلى بَخُاتي مسمى به مذكر، فلا يشمل الحال الأولى وهبى الجمع، لأن جمع التكسير لا ينسب إليه على لفظه، بل يرد إلى مفرده ثم ينسب إليه.

<sup>(</sup>٥) لأن الياء التي كانت تُحصِّل الصيغة زالت، وخلفتها ياء أحرى غيرها وهي أحنبية لم تبن الكلمة عليها، فوزنه قبل النسب مفاعيل وبعده "مفاعي" فينصرف.

<sup>(</sup>٦) فراراً من الإححاف وتعينت للحذف لسكونها.

<sup>(</sup>٧) لأن بقاء التاء في نحو مكة عند النسب إليها يوقع في إثبات تاء التأنيث في نسبة المذكر فيقال: "رجل مكتيً" واحتماع تمانيثين في النسبة إلى مؤنث فيقال: امرأة مكتية، وهذا لا يجوز. ينظر: شرح ابن يعيش: ١٤٤/٥، والتصريح: ٣٢٨/٢.

ذُووِي<sup>(۱)</sup> ومن لحن العامة قولهم "خليفيّ"<sup>(۲)</sup>، وتحذف له أيضا مدة التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، لكنها إنما يجب حذفها إذا زادت على أربعة أحرف كـ"حبارى وعاشوراء"، أو كانت رابعة لكن ثاني ماهي فيه متحرك كـ"حبلى وكراثا"<sup>(۱)</sup> فتقول في النسب إلى ذلك<sup>(۱)</sup> حُبَاريّ وعاشُوريّ وحُبُليّ وكراثي –بحذف ألف التأنيث – فإن وقعت رابعة في كلمة ثانيها ساكن فللعرب فيها لغتان حسنتان:

إحلاهما: حذفها.

والثانية: قلبها واواً.(٥)

فتقــــول في النســـب إلى حُبْلَــــي وحمــــراء [علـــــي

- (۱) ينظر: الكتاب: ٣٦٦٦/٣؛ وتد صوب بعض المتأخرين قولهم بدعوى أن تلحينهم إنما يتجه لو كان مرادهم بذات مدلولها اللغوي وهو "صاحبة" بيد أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا بذات معنى النفس أو الحقيقة فهي نسبة اصطلاحية بحتة؛ ولكن الشيخ خالد الأزهري قال: «وحيث نسبوا إليها فلابد من حذف تائها ورد لامها المحذوفة»، التصريح ٣٢٨/٢.
- (٢) أي في النسب إلى "الخليفة" بإثبات تاء التأنيث، وهذا خطأ لخروجه عن القاعدة، وصوابه حذف التاء منه.
- (٣) التمثيل بـ "حبلى" غير صحيح لأن ثاني "حُبلى" ساكن، والكلام على ما كان ثانيه متحركا؛ وأما الكلمة الثانية فلم يظهر لي مراده بها؛ والذي يمثل به النحويون في هذا نحو: حَمزَى وينسب إليه بحذف الألف فتقول: "حَمَزِيّ" لأن حركة الثاني بمنزلة حرف آخر، فالألف فيه كخامسة.
  - (٤) ساقطة من: ب.
  - (٥) في ب: "ياءً"، وهو تحريف.

الأولى] (١) حُبْلِي وحمري، وعلى الثانية حُبْلُوي، وإن شئت حُبلاوي (٢) وحمراوي؛ والحذف في المقصورة أحسن (٢) من القلب، والمدودة بالعكس؛ وحكم ما أشبه ألف التأنيث من ألف الالحاق والألف المنقلبة عن أصل، وهي التي عبر عنها المصنف "بالأصلي" في ذلك حكم ألف التأنيث فتحذف أن إن زادا على ثلاثة أحرف كَحَبَر كَى (٤) ومصطفى، ولا يوجدان رابعاً في متحرك الوسط، وإن وقعا رابعا في ساكن الوسط كاليوجدان رابعاً في متحرك الوسط، وإن وقعا رابعا في ساكن الوسط كاليوجدان رابعاً في متحرك الوسط، وإن وقعا رابعا في ساكن الوسط أن الأصلية كألف مَلْهَى يُعتمى قلبها الي يختار -(١) بخلاف التي للإلحاق فيان المختار حذفها. (٧)

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) بالفصل بينها وبين اللام بألف زائدة تشبيها لها بالممدودة.

<sup>(</sup>٣) لأن شبهها بألف التأنيث أقوى من شبهها بالمنقلبة عن أصل.

<sup>(</sup>٤) الحَبَرْكَى: القُراد،وقيل الطويل الظهر القصير الرجلين، اللسان "حبرك"٢١/١٢.

<sup>(</sup>٥) العُلْقَى: يقع على الواحد والجمع، وهو نبت ترعاه الإبل، اللسان "علق" ١٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) اختير القلب في الأصلية على الحذف لأن القلب رجوع إلى الأصل.

<sup>(</sup>٧) ظاهر كلام الشارح هنا وتخصيص الناظم -قبله- الأصليّ بترجيح القلب يوهم أن ألف الإلحاق ليست كذلك، بل هي كألف التأنيث في ترجيح الحذف، وقد صرح في الكافية وشرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أحود من الحذف كالأصلية، لكن ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف في الأصلية لأن ألف الإلحاق شبيهة بألف حُبلًى في الزيادة.

ينظر: شرح الكافية الشافية ١٩٤٢/٤.

والألسف الجائسز أربعاً أزل والحسدف في اليا رابعاً أحقُ من وأول ذا القلسب انفتاحا وفعل

كذاك يا المنقوص خامسا غُزِل قلب وحَتْمٌ قلبُ ثالث يَعِنّ وفُعِلٌ عينَهما افتح وفِعِل

ألف المقصور إذا زادت على أربعة أحرف حذفت مطلقا كما سبق في مُصطفى ونحوه ومُسْتَدعًى ومُتَقاضًى، فإن (١) كانت رابعة فقد سبق التفصيل فيها، وأما (٢) الثالثة كـ "فتى ورَحَى" فليس فيها إلا القلب (٣)، ومثلها في الحكم ياء المنقوص فإنها تحذف (٤) إن وقعت خامسة كـ "للمُهْتدي"، وإن وقعت رابعة كـ "لملقاضى والمُعْطى" ففيها وجهان:

أحدهما: حذفها.

والثاني: قلبها واواً.

فتقول على الأول قاضيّ، وعلى الثاني قاضَوِيّ، والمختار الأول؛ وإن وقعت ثالثة كـ"الشَّحِيّ" تعين فيها القلب؛ ثم حيث قلبت الياء أو الألف واراً فلابد من فتح<sup>(1)</sup> ما قبلها، وحيث حذفتها كسرته من أجل ياء النسب. ثم استطرد من ذلك إلى ما يغير في النسب فيعطى غير حركته وهو ما كانت عينه مكسورة من مفتوح الفاء كـ"نير" أو مكسورها كـ"إبل" أو مضمومها

<sup>(</sup>١) في أ: "وإن". (٢) في ب: "فأما".

<sup>(</sup>٣) أي إلى الواو؛ وقَلْبُها -في فَتىً - واواً وإن كان أصلها الياء فللسلا تجتمع الكسرة والياءات فيحصل الثقل. (٤) أي للطول.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) أي قبل القلب، وذلك لأن قلبها واواً لابد وأن يسبق بقلبها ألفا، التصريح ٣٢٩/٢.

كـ"ـدُيُل"، فإنك إذا نسبت إليها فتحت أعينها فقلت: نَمَرِيّ وإِبَلِيّ ودُوَّلِيّ لأن ما قبل ياء النسب قد كسر من أجلها والياء شبيهة بالكسرة فكرهوا توالى الأمثال فخففوه بفتح العين.

# وقيل في المرميِّ مَرْمَــوِيُّ واختير في استعمالهم مَرْمــيُّ

هذه المسألة مستثناة مما سبق من وجوب حذف ما في آخر المنسوب إليه من ياء شبيهة بياء النسب، وهو ما إذا كانت إحدى الياءين المشددتين منقلبة فيه عن أصل كـ"مَرْمِيّ" فإن أصله مَرْمُوْي ثم قلبت الضمة كسرة فانقلبت لذلك الواو ياء وأدغمت في مماثلتها، فالمختار فيه تشبيهها بياء كرسيّ في حذفها للنسب فيقال فيه: مَرْميّ كالمنسوب إليه؛ وبعض العرب يقتصر على حذف الياء الأولى ويبقى الثانية لأصالتها، إلاّ أنه يقلبها واواً كما يقلب واو(١) مُعْطى مَن نسب إليه (٢) دون حذفها فيقول مَرْمَويّ. (٢)

# ونحــوُ حَـــي فتـــځ ثانيـه يَجب واردده واواً إن يكن عنه قُلِــب

إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشددة إلا أنها بعد حرف واحد كما في حَيٍّ وطَيٍّ فإنك لا تحذف واحدة منهما بل تقلب الثانية واواً مطلقاً، وأما الأولى فإنك تحركها بالفتح وتردها إلى أصلها فإن كان أصلها واواً رددتها إليها فتقول في طَيِّ طَوَوِي، وإن كان أصلها ياء رددتها إليها فتقول في حَيٍّ حَيِّسويٌ.

وعَلَمَ التثنيسةِ احذف للنسب علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح وَجَبِ

<sup>(</sup>١) في ب: "ياء". (١) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٣٤٦/٣، وشرح الشافية ٢/٥٣، وشرح الأشموني ١٨٢/٤.

وثالثٌ مِن نحو طَيب حُذف وشد طائعٌ مقُولاً بالألف

<sup>(</sup>١) تحذف لكونها خامسة، فتقول: مُسْلِميّ وسُرادقِيّ.

<sup>(</sup>٢) لافرق في ذلك بين الوصف كما مثل والاسم كـ " ـ هندات ".

<sup>(</sup>٣) في أ: "ولذلك" وهو تحريف. (٤) في ب: "فأما".

في لزوم الألف والمنع من الصرف للعلمية والزيادة.

<sup>(</sup>٦) في لزوم الياء والإعراب على النون منونة.(٧) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من: ب. (٩) أي جمع التصحيح المؤنث.

إذا كان قبل آخر المنسوب إليه ياء مكسورة مدغم فيها مثلها كما في نحو: «طَيِّب وهَيِّن ومَيِّت» حذفت الياء المكسورة وهي الحرف الشالث من هذه الأمثلة وأبقيت ساكنة فقلت:

طَيْبِي وهَيْنِي ومَيْتِي - تخفيفاً - لكراهة توالى الكسرات (١)، وكان مقتضى هذه (٢) القاعدة أن يقال في النسب إلى طَسِيع: طَيْئي (٢) إلا أنهم قلبوا الباء الأولى ألفا (٤) فقالوا: "طائِي" -على غير قياس - أما لو كانت الباء المشددة مفتوحة كـ "هَبَيَّخ "(٥) أومفصولة من الآخر كـ "مُهَليم "(١) تصغير "مِهْيَام" لم تحذف.

وَفَعَلِيٍّ فِي فَعِيلَةَ التَّيِرِمِ وَفَعَلِيٌّ فِي فَعَيْلَةَ حُتِمِ وَفَعَلِيٌّ فَي فَعَيْلَةَ حُتِم

<sup>(</sup>۱) هي كسرتان وأربع ياءات؛ ولو قال كراهة احتماع الياءات وكسرتين -كما عبر بعضهم- لكان أوفق. (۲) ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: "قلبوا الألف الأولى ياء" وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) لم تحذف الياء المفتوحة في "هَبَيَّخ" لزوال الثقل. والهبيخ: الغلام الممتلئ، والأحمق، والرحل الذي لاخير فيه. اللسان "هبخ" ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) بوزن مِفْعال من هام على وجهه عشقا أو عطشا، ويكون تصغير مُهَوِّم: إذا هوم رأسه من النعاس، ويكون تصغير مُهَيِّم اسم فاعل -أيضا- كالأول معنى ولم تحذف الياء لفصلها من الآخر بحرف المد.

ينظر: اللسان "هيم" ١١٠/١٦، والتصريح ٣٣٠/٢، والأشموني ١٨٥/٤. ويقال في تصغيره: مُهَـــَيِّيمِيّ؛ الكتاب ٣٧١/٣.

فإنك تحذف تاء التأنيث منها، ثم تحذف الياء، ثم إن كان ما قبلها مفتوحاً كحُهنّينة تركته على حاله فقلت: حُهني، وإن كان مكسوراً كحنيفة فتحته فقلت: حَنفِي، وشذ عن ذلك قولهم: "سَلِيقي" منسوب إلى السّليقة (١١)، و"رُدَيْني" منسوب إلى رُدَينة، وفَعُولة في هذا الباب ملحق بفعيلة فتقول في النسب إلى شنوءة: شَنبيني. (٢)

### وألحقوا مُعَالًا لام عَريا من المثالين بما التا أوليا

إذا كان مثال (٢) فَعِيل أو فُعَيل غير مختتم بتاء التأنيث فإن كان صحيح اللام كدهتميم وسلُول ونعيم» فقياس النسب إليه أن يختم بياء النسب من غير حذف شيء منه (٤) فيقال: تميمي وسلُولي ونعيمي، ولهذا كان ثَقَفِي وقُرَشِي معدوداً من شاذ النسب؛ وأما إن كانا معتلى اللام كـ "علِي وقصي" وهي مسألة الكتاب فإنهما يلحقان في حذف الياء (٥) منهما وفتح ما قبل ياء النسب عما ختم بالتاء فتقول في النسب إليهما: عَلوي وقُصوي، فتحذف الياء الأولى وتفتح ما قبل اللام فتنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تقلب الألف واواً لكونها ثالثة.

## وتمسوا ما كان كالطُّويلَة وهكذا ما كان كالجليلة

<sup>(</sup>۱) السليقة: الطبيعة والقياس في النسب إليه حذف الياء والتاء كما في حنيفة فيقال: سَلَقِيُّ. وينظر: الكتاب ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: شنائي، وهو تحريف. وينظر الكتاب ٣٣٩/٣–٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ب: "مثل".

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب سيبويه، وذهب المبرد إلى حواز الحذف فيه قياساً على ما سُمع. ينظر: الكتاب ٣٣٥/٣، والمقتضب: ١٣٣/٣. (٥) أي أولى المشددتين.

إذا كانت العين من فَعِيلة أو فُعَيلة معتلة (١) كـ "طويلة ورُويشة" أو مضعفة بكون اللام مماثلة لها كـ "حجَلِيلَة وهُرَيْرة" فإنك تتمها في النسب ببترك حذف ياءيهما لما يلزم في الأول من كثرة التغيير، فإنك إذا حذفت الياء من طويلة (٢) حمثلا- لزم قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيكثر التغيير؛ وفي الثاني من التقاء المثلين بزوال الياء الفاصلة بينهما.

وهمــزُ ذِي مَـــدِ" يُنالُ في النسب ما كان في تثنيةٍ له انتسب

إذا كان آخر المنسوب إليه همزة ممدودة فحكمها في سلامتها وقلبها واواً، وحواز الوجهين ما سبق من حكمها في التثنية فتصححها إن كانت أصلا كـ"قرَّائيّ"، وتقلبها واواً إن كانت للتأنيث كـ"مصحراويّ"، ويجوز فيها الوجهان إن كانت للإلحاق كـ"عِلْباوِيّ" أو بدلاً من أصل كـ"كِسَائي".

إِ وصَدر ما ركّب مزجاً ولثان تَمَّما وصَدر ما أو ماله التعريفُ بالثاني وجب سُبَنْ للأول مالم يُخفُ لبسٌ كـ"عبد الأشهل"

وانسب لصدر جُملة وصدر ما إضافة مبدوءة بابن أو اب فيما سوى هذا انسبن للأول

هذا حكم النسب إلى المركب وهو ثلاثة أقسام: مركب تركيب إسناد وهو المعبر عنه (٤) بالجملة. وتركيب مَزْج.

<sup>(</sup>١) أي واللام صحيحة. (٢) فقلت: "طَوَلِيّ" وفي المضعف "حَلَلِيّ".

<sup>(</sup>٤) في أ: "عنها".

وتركيب إضافة.

فأما الأولان: فينسب إلى صدريهما (١)، فتقول في تأبط شراً، وبرق نحره: تأبّطيي، وبَرَقِي، وفي حضرموت وبعلبك: حَضَرِي وبَعْلِي، وفي معد يكرب وجهان (٢) -كما في القاضي - فتقول: مَعْدِي ومَعْدَوِي لأن ياءه رابعة.

وأما الثالث: وهو المركب تركيب إضافة، فإن كان مبدوءاً بابن كالله عمر"، أو بأب ك"أبي بكر"، أو كان الأول فيه معرفا بالثاني ك"غلام زيد"(٢)، وليس هذا التقسيم مستقيما، لأن المبدوء بابن مما يعرف فيه الأول بالثاني فلايصح جعله قسيماله، ولو كان قال: إضافة مبدوءة بأم أو أب لكان قد شمل نوعى الكنية وانفصل عن الإيراد(٤) الوارد عليه في التقسيم؛ والقصد أنك تنسب في ذلك كله إلى الثاني فتقول عُمَرِيّ وبَكْريّ وكُلْتُوميّ

<sup>(</sup>١) أي ويُحذف العجز لاستثقال النسبة إلى كلمتين معاً فحذفت الثانية كما حذفت تاء التأنيث. ينظر: شرح الشافية ٧٢/٢، والتصريح ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) إنما كان فيه وجهان لأنه بعد حذف الجزء الثاني صار الأول منقوصاً وياء المنقوص إذا كانت رابعة حاز فيها التصحيح والقلب واواً كما مثل الشارح، والأرجح التصحيح.

<sup>(</sup>٣) التمثيل بهذا فيه نظر، لأن مرادهم بالمضاف هنا ما كان علماً أو غالباً، لا مشل "غلام زيد" فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه، بـل يجـوز أن ينسب إلى غلام وإلى زيد، ويكون ذلك مـن قبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف؛ وإن أراد "غلام زيد" مجعولا علما فليس من قبيل ما تعرف فيه الأول بالثاني، بل هـو من قبيل ما ينسب إلى صدره ما لم يُخفُ لبس. ينظر: المرادي: ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٤) أحاب بعض شراح الألفية عن هذا الإيراد بأنه من عطف العام على الخاص لا ندراج المُصكر بابن أو أب فيه.

- في المنسوب إلى أم كُلثوم - وزيّدي، وفي ماسوى هذا من أنواع المضاف ينسب إلى الأول إن لم يُحَفّ لَبْسٌ فتقول في امرئ القيس: امرئي، فإن خيف لبس لحصول الاشتراك في الأول كده عبد الأشهل وعبد الدار» نسبت إلى الثاني فقلت (۱) أشهليّ وداريّ، وبعض العرب يبنى من حزئى المضاف والمركب تركيب مزّج كلمة على "فَعْلَل" (۲) ثم ينسب إليها فيقول في النسب إلى عبد شمس وعبدالدار وتيم اللات وبعلبك وحضرموت: عَبْشَمِيّ وعَبْدَرِيّ وبْعَلَكِيّ وتَيْمَلِيّ (۲) وحضرموت: عَبْشَمِيّ وعَبْدَرِيّ

جوازاً ان لم يك رَدُّه ألِسفُ وحق مجبور بهذى توفيسة واجبس -بردِّ اللامِ-مامنه حذف في جمعسى التصحيح أو في التثنية

أحدها: ماذكره الشارح تبعا للنظم وهو الاقتصار على الصدر في النسبة إليه، وهذا هو المقيس.

<sup>(</sup>١) في أ: "فتقول".

<sup>(</sup>٢) في النسب إلى المركب المزجى خمسة أوجه:

الثاني: ماأشار إليه بقوله: "وبعص العرب يبني... الخ".

الثالث: النسبة إلى العجز، فتقول: "بَكِّيّ وكَرِبِيُّ" في بعلبك ومعد يكرب وذهب إلى هذا الجرميّ.

الرابع: النسبة إليهما معاً مزالا تركيبهما، فتقول: "بَعْلِيّ بَكِيّ" و"معديّ كَرِبيّ" وهو اختيار أبي حاتم السجستاني.

الحنامس: النسب إلى جميع المركب، فتقول: "بعلبكيّ" و"معـد يُكرِبيّ"، وينظر ذلك في: شـرح الشـافية ٧٢/٧، والمقـرب ٥٧/٢، وشـرح المــرادي ٥٠/٤، والمتصريح ٣٣٢/٢، وشرح الأشموني ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "تيلمي"، وهو تحريف.

ما نقص بحذف اللام منه إذا نسبت إليه رددت إليه اللام المحفوفة حوازاً (۱) لا وحوبا إن لم يُعهد ردّ السلام في جمعى التصحيح لمذكر (۲) أو مؤنث أو في التثنية، فتقول في النسبة إلى «يد وابن يَدَرِيّ وبَنَوِيّ» -برد اللام حوازا - وإن شفت: "يَدِيِّ وائينيًّ" لانه لم يعهد رد اللام فيهما في تثنية ولا جمع تصحيح إلا في "يدٍ" شذوذاً، كما سبق، وإن كان قد (۲) حُبر برد لامه في هذه المواضع الثلاثة -أعنى - التثنية وجمعى التصحيح فحقه التوفية في النسب بأن ترد لامه وجوباً فتقول في النسب إلى "أبٍ": أبويّ، لأن المعهود رد لامه في التثنية، لأنهم قالوا أبوان، وتقول في النسبة إلى "سَنَةٍ": سَنَوِيّ، وإن شفت سَنَوِيّ، وإن شفت سَنَويّ، وأن شفت منوات يه المشهور - وبعضهم يقول: سَنَهات؛ وتقول في النسبة إلى "ذو": -على المشهور - وبعضهم يقول: سَنَهات؛ وتقول في النسبة إلى "ذو": ذَوَو أحساب، ويجب رد ذَوَويّ"، لأنهم ردوها في جمع التصحيح فقالوا: ذوو أحساب، ويجب رد اللام -أيضا - إذا كانت اللام معتلة، وإن لم ترد فيما ذكر فتقول في النسبة (٢)

<sup>(</sup>١) أي إذا لم تكن العين معتلة، فإن كانت العين معتلة وحب رد اللام.

<sup>(</sup>٢) لا فائدة لذكر جمع التصحيح للمذكر. (٣) سقط "قد" من: أ.

<sup>(</sup>٤) على الخلاف في اللام المحذوفة؛ فأهل الحجاز يرون لامها هاء وغيرهم يراها واوا.

<sup>(</sup>٥) أصل سنة: سَنْهَة كجَبْهَة، فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سَنة؟ وقيل: الأصل سَنَوَة –بالواو– وحذفت كما حذفت الهاء؛ وتجمع على: سنوات وسَنَهات؛ ينظر: اللسان "سنة" ١٩٥/١٨؛ والكتاب: ٣٦٠/٣، والمقتضب: ٣١٥/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب ٣٦٦٦/٣ والمقرب ٥٨/٢، وشرح المرادي ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٧) في ب: "في النسب".

إلى شاة شاهي (١) –عند سيبويه (٢) –وشُوْرِهي –عند الأخفش.

وباخ أخساً وبابن بنساً ألحق، ويونس أبي حذف السا

أي: أخت وبنت يلحقان (٢) في رد لامهما في النسب بـأخ وابن فتقـول في النسب إليهما: أُخوِي وبَنوِي –برد اللام وإسقاط التـاء الـي هـي عــوض منها (٤) – ويونـس لا يجيــز حــذف التـاء منهمــا بــل يقــول: بِنتِـي وأُختِي (٥)

<sup>(</sup>١) أصلها: شَاهَة، حذفت الهاء الأصلية وعوض هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج؛ اللسان "شوه" ٤٠٤/١٧؛ وينظر: الكتاب ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بنى الحارث بن كعب أخذ النحو عن الخليل ولازمه، وعن عيسى بن عمر الثقفي ويونس وغيرهم صاحب الكتاب، تـوفي ١٨٠، وقيل ١٧٩هـ؛ تنظر ترجمته في: إنباه الرواه ٢٤٦، والبغية ٢٤٩/، ومعجم المؤلفين ١٠/٨، والإشارة ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ب: ملتحقان.

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب سيبويه والخليل قبله؛ وإسقاط التاء هنا واحب لئلا تقع حشواً.

<sup>(</sup>٥) وجهه أن التاء ليست للتأنيث عنده بل هي للإلحاق، لأن ماقبلها ساكن صحيح، وتاء التأنيث إذا كان ما قبلها صحيحاً وجب فتحه نحو: قصعة، ولا يسكن إلا إذا كان قبلها ألف ، اكتفاءً بالفتحة قبلها ، نحو : فتاة ، يدل على ألها لا تبدل في الوقف هاء وللأخفش فيها مذهب ثالث وهو حذف التاء ورد المحذوف ، فيقول أخوي وبنوي . ينظر : شرح المرادي ١٤٦/٥ ، والتصريح : ٣٣٤/٢ ، وشرح الأشموني ١٩٥/٤ .

كـ"لو" أو ياء كـ"كي" فإنك تضعفه بتشديده إن كان واواً أو ياء أو بمـده (١) إن كان ألفا فتقول في رجل سميته بـ"لو" جاء لَوَّ، وفي رجل سميته بـ"كي" رأيت كيًّا، وفي رجل سميته بـ"للا" مررت بلاء (٢) فإذا نسبت إليه أبقيته على حالمه إن كـان واواً [فتقـول لَـويّ، وقلبـتُ ثانيـه واواً إن كـان يـاء] فتقـول كَيويّ و لك في الآخر (١) وجهان كما في فتقـول كيويّ و لك في الآخر (١) وجهان كما في "كساء" (٥) لاشتراكهما في كون الهمزة بـدلا مـن أصـل، فتقـول: لائِييً ولاويّ. (١)

### وإن يكن كشِيَةٍ ما الفاعدِم فجبره وفَتْح عينه التُنزِم

إذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه وعوض منها تاء التأنيث فإن كان كانكات عبدة وصفة " في كونه صحيح اللام لم ترد إليه المحذوف بل تحذف تاء

<sup>(</sup>١) في ب: "تمده".

<sup>(</sup>٢) أي بزيادة ألف على ألف "لا" فاجتمع ألفان فأبدلت الثانية همزة فراراً من التقاء ساكنين؛ وقيل بل زيدت الهمزة من أول الأمر.

<sup>(</sup>٣) لما تقرر من أن حرف العلة المشدد إذا كان بعد الحرف الأول إن كان ياء ترد الياء الأولى إلى أصلها، وتفتح، وتقلب الثانية واواً لئلا تجتمع الياءات؛ وإن كان واواً بقيت إذ ليس احتماع الواوين والياءين في الاستثقال كاحتماع الياءات الأربع، بنحوه التصريح ٣٣٦/٢؛ وينظر: الكتاب ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) وهما: كسائي بالتصحيح، وكساوي بقلب الهمزة واواً.

<sup>(</sup>٦) أي لما تقرر من أن الهمزة إذا كانت بدلاً من أصل يجوز فيها التصحيح والقلب واواً؛ وعلى القول بأن الهمزة مزيدة من أول الأمر فيقال: لائي لاغير؛ التصريح ٣٣٦/٢

التأنيث وتفتح (١) العين كراهية لتوالى الكسرات، فتقول عِدِي وصِفِي، فإن (٢) كان معتل اللام كـ "ـشِيَةٍ" لـزم حـبره بـرد الفاء وفتـح عينه -أيضا-فتقـول وِشَوِي (٢)، هذا مذهـب (٤) سيبويه، والأخفش يوافقه على رد الفاء إلا أنه يخالفه في فتح العين، بل يسكنها فيقول: وِشِيْيٌ.

#### والواحد اذكر ناسب للجمع إن لم يشابه واحداً بالوضع

إذا نسبت إلى لفظة [دالة على الجمع اكتفيت بواحده إن لم يشبه لفظه] (٥) لفظ الواحد، سواء كان جمع تصحيح - كما تقدم - أو جمع تكسير كفرائض، وقبائل، وحُمْر، فتقول فَرضِيّ، وقبليّ، وأحمريّ -إن قدرته جمع مذكر - وإن قدرته جمع مؤنث قلت: حمراوي؛ وأما أنماريّ وكلابيّ، فليس من النسب إلى جمع بل من النسب إلى الواحد، لأن أنماراً وكلاباً المنسوب إلىهما عَلَمان؛ أما إن كان لفظ الجمع شبيها بلفظ الواحد، بأن يكون اسم جمع كـ"مرة على الواحد له كـ"مابيل"،

<sup>(</sup>۱) لم أحد للشارح -رحمه الله- سلفاً في القول بفتح العين في صحيح السلام، وإنحا تفتح العين في ما كان معتل السلام عند النسبة إليه على مذهب سيبويه نحو: وشوي كلا تتوالى الكسرات. (۲) في ب: "وإن".

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين: "وَشِيعً" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أي أن سيبويه لا يرد العين إلى أصلها من السكون إن كانت ساكنة بل يفتح العين مطلقا ويعامل اللام معاملة المقصور وأما الأخفش فإنه يرد العين إلى سكونها إن كانت ساكنة، ينظر: الكتاب ٣٩٣٦،وشرح ابن الناظم ص٨٠٨، وشرح المرادي ١٩٧/٤، والتصريح ٣٣٥/٢، وشرح الأشموني: ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

أو حاريا مجرى العلم كـ"ـأنصار"، فإنك تنسب إليه على حاله، فتقول: رهْطِيّ وشَجَريّ وأبابيليّ وأنْصَاريّ.

ومَع فاعِل وفَعال فَعِل في نسب أغنى عن اليا فَقُبِل

يستغنى في النسب عن لحاق الياء المشددة برد المنسوب إليه إلى صيغة «فَعِل مع صيغة فاعِل وفَعَّال» فمن الأول قولهم في النسب إلى الطعام "طَعِم" وفي النسب إلى النهار "نَهر" كقوله:

٩٠٥-لَسْتُ بَلَيْلِيّ وَلكّنّى نَهِر ... ...

ومن الثاني قولهم: تامِرٌ، ولابنٌ، وطاعِمٌ، وكاسٍ.

ومن الثالث -وهو غالب في الحِرَف ِ- قولهم: نَحَّار، وعطَّار، وعَوَّاج -للذي يبيع العاج- ويقل في غير الحِرَف ِكقوله:

۱۰- وليس بذي سيف وليس بنبَّال<sup>(۱)</sup>

(١) هذا البيت من الرجز، وقاتله مجهول، وهو من الشواهد الخمسين، وتمامه:

... لا أُدلُجُ الليلَ ولكِنْ أَبْتَكِرْ ...

والشاهد منه: "نَهِر" حيث بناه على فَعِل وهو يريد النسب لا المبالغة؛ ينظر: البيت في: الكتاب: ٣٨٤/٣، والمقرب ٥٥/٢، وشرح ابن الناظم ص٥٠٨، واللسان "ليل، نهر" والتصريح: ٣٣٧/٢.

هذا عجز بيت من الطويل لامرئ القيس، وصدره قوله:

ولیس بذی مِسح فیطعنّنی به ... ... ...

والشاهد منه قوله: "نَبَّال" والمستعمل في همذا نابل، أي ذو نبل، ولكنه أحراه بحرى صاحب الصنعة.

ينظر البيست في: الكتاب: ٣٨٣/٣، والمقتضب: ١٦٢/٣، وشرح ابن يعيش 1/٢/٣، وشرح ابن يعيش 1/٤/٨، وشرح ابن الناظم ص٤٠٨، وشسرح المسرادي ١٥٢/٥، والتصريح ٣٣٧/٢، وشرح الأشموني ٢٠٠/٤، وديوانه ص٣٣٠.

أي: بذي نَبْلٍ، وحعل بعضهم منه ﴿وَمَا رَبُكَ بَظُلامِ للعبيد﴾ (١) وغيرًا على الذي يُنْقَلُ منه اقْتُصِرا

ما جاء من النسب على غير ما سلف تقريره في هذا الباب فهو من شاذ النسب، يقتصر فيه على المنقول ولا يقاس عليه، وينقسم الشاذ إلى أقسام:

الأول: ما تغير فيه الحركة، كقولهم في النسب إلى الدهر: دُهُـرِيُّ<sup>(۲)</sup> - بضم أوله - وفي النسبة إلى أمية: أَمَويٌّ. (٤)

الثاني: مايزاد في حروف، كقولهم في النسب إلى مَرْو: مَــرُوزِيّ. وفي النسب إلى الرَّيّ: رَازِيّ <sup>(٥)</sup>

الثالث: مانقص من حروفه كقولهم في النسب إلى "حروراء" (١) حَرُورِي الرابع: ما أبدل فيه حرف بغيره كقولهم في النسب إلى صنعاء: صَنْعَانِي. الخامس: أن ينقل الحرف عن محله كقولهم في النسب (٧) إلى البادية: بَدَوِيَ (٨) إلى غير ذلك مما تقدم في شاذ النسب.

<sup>(</sup>۱) من الآية ٤٦، من سورة فصلت؛ قال ابن مالك: ﴿وما ربك بظلام للعبيد ﴾ أي بذي ظلم، والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة فيثبت أصل الفعل، والله تعالى منزه عن ذلك. التصريح ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الدُّهْرِيِّ -بضم أوله يطلق على القديم السِّنّ، وبفتح أوله يطلق على من يرجو الدهر ويخافه من الملاحدة. (٣) وقياسه: بَصْريّ.

<sup>(</sup>٤) أي بالفتح، وقياسه بضم الهمزة؛ الكتاب ٣٤٤،٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣٣٦/٣، والمقرب ٢٧/٢-٦٩.

<sup>(</sup>٦) في كلتا النسختين: "حرور" وهو سهو أو تحريف. (٧) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) الظاهر أنه نسب إلى " البَدُو " فيكون من الأول.

#### الوقف

### تنوينا اثر فتح الجعل ألفا وقفاً وتِلْوَ غيرِ فتح احلِفا للموقوف عليه أحوال:

أحدها: أن يكون منونا، فإن كان تنوينه يلى فتحة فالأحسن فيه أن يبدل تنوينه ألفا<sup>(۲)</sup>، نحو: ﴿وكان الله غفوراً رحيما ﴾<sup>(۲)</sup> ولذلك رسم بالألف وبعض<sup>(٤)</sup> العرب يقف عليه بحذف التنوين، كما يقف على المرفوع، فعلى هذه اللغة يرسم بغير ألف<sup>(٥)</sup>؛ وقوله: "إثر فتح" أعم من أن يكون الفتح<sup>(٢)</sup> إعرابا

<sup>(</sup>١) الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة اختياراً ويقابله الابتداء، وغالبه تلزمه تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء:

السكون، والرَّوْم، والإشمام، والإبدال، والزيادة، والحذف، والنقل.

شرح الشافية ٢٧١/٢، وشرح المرادي ١٥٥/٥، والتصريح ٣٣٨/٢. ان أبدل التنوين بعد الفتح ألفا لكون التنوين شييما بالألف من جمعة أل

 <sup>(</sup>٢) أبدل التنوين بعد الفتح ألفا لكون التنوين شبيها بالألف من حهة أن اللين في الألف تقاربه الغنة في التنوين.

<sup>(</sup>٣) من الآيات: ١٥٢،١٠٠،٩٤، من سورة النساء، ومن الآية: ٧٠، من سورة الفرقان، ومن الآيات: ٥٩،٥٠،٥، من سورة الأحزاب، ومن الآية: ١٤، من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) هؤلاءربيعة فإنهم يقفون على المنون كله بالحذف، نحو: هذا زيد، ومررت بزيد، ورأيت زيد؛ ومن العرب من يقف بإبدال التنويس ألف بعد الفتحة و واواً بعد الضمة وياء بعد الكسرة نحو: رأيت زيداً، وهذا زيدو ومررت بزيدي؛ وهم الأزد؛ الكتاب ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أي: في حال النصب. (٦) ساقطة من: ب.

-كما مثل- أو بناء كما في نحو: "إِيها"(١) و"وَيها"(٢) وإن كان التنوين يلى غير الفتح من كسر أوضم حذفته ووقفت عليه بالسكون(٢) -في أرجح اللغات- نحو: ﴿وَا للهُ بِكُلِ شِيء عليم ﴾.(١)

واحــذف لوقف في سِوى اضطرار صلّة غيرِ الفتــح في الإضمــــارِ

إذا وقفت على مافي آخره هاء الضمير، حذفت صلتها، وهو حرف اللين الذي يليها إن كان صلة لغير المفتوحة، من مكسورة نحو: ﴿لِتَسْتَوُوا على ظُهوره ﴾ (٥) أو مضمومة نحو: ﴿واعبدوه واشكروا لـه ﴾ (١) وقد ثبتت صلتهما في الضرورة، فمن الأول (٧):

۱۱ه–تجاوزتُ هِنداًرغبةًعن قتالـهِ<sup>(۸)</sup> ... ... ...

(۱) بمعنی انکفف. (۲) معنی اعجب.

- (٣) ولم يبدل بعد الضمة واواً وياء بعد الكسرة لثقل الواو والياء في أنفسهما، فلذا احتمعت الضمة مع الواو والكسرة مع الياء زاد، ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقل فتركوها على حالها؛ التصريح ٣٣٨/٢.
- (٤) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة، ومن الآية: ١٧٦، من سورة النساء، ومن الآية: ١٦، من سورة الحجرات، ومن الآية: ١٦، من سورة الخجرات، ومن الآية: ١١، من سورة التغابن. (٥) من الآية: ١٦، من سورة الزخرف.
  - (٦) من الآية: ١٧، من سورة العنكبوت. (٧) في ب: "الأولى".
    - (A) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله بحهول، وتمام البيت:

... إلى مَلِكُ أعشو إلى ضوء نـارِه و الساهد و هند" في البيت علم على رحل، بدليل تذكير ضميره في قوله: "قتاله" والشاهد فيه: "قتاله" و"نارهِ" حيث أثبت في كل واحد منهما الياء التي هي صلة الضمير المكسور في الوقف لفظاً لا خطا حين اضطر إلى ذلك. ينظر البيت في: أوضح المسالك ٣٤٣/٤، والتصريح ٣٣٩/٢، ومعجم شواهد العربية ١٧٨، وقد ورد البيت في شرح ابن يعيش ٩٣/٥.

ومن الثاني:

۱۲ه-ومَهْمَــهِ مُغْبِــرَّقِأَرِحــاؤهُ<sup>(۱)</sup> ... ... ...

أما صلة المفتوحة وهو الألف فلا تحذف، نحو: ﴿ جنات عَـدْنُ يدخلونها ﴾ (٢) فصارت صلة هاء الضمير في الوقف [عليها كالنون]. (٢) واشبهت إذاً مُنَــوْناً نُصِب فألفاً في الوقف نُوْنها قُلب

مذهب الأكثرين أنه يوقف على "إِذَنْ" بقلب نونها ألف تشبيها لها بالمنوَّن المنصوب،وزعم بعضهم (٤) أن الوقف عليهابالنون لموافقة الرسم (٥)،

(١) هذا من الرحز المشطور، وقائله رؤبة بن العجاج، وبعده قوله:

... كأن لون أرضه سماؤه ...

والشاهد منه قوله: "أرحاؤه "وسماؤه حيث ثبتت الواو التي هي صلة الضمير المضموم في الوقف لفظا لا خطا فيهما، حين اضطر إلى ذلك.

ينظر الرحز في: أوضح المسالك ٣٤٢/٤، والتصريح ٣٣٩/٢، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٠٦/٤، ومعجم شواهد العربية ٤٣٧، وديوانه ص٣.

- (٢) من الآيتين: ٣٣،٢٣، من سورتي الرعد وفاطر.
  - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٤) صاحب هذا القول هو المازني كما ذكر النحاة؛ ينظر: شرح المرادي ٥/٥ ما والتصريح ١٩٩٢، وشرح الأشموني ١٥٩/٥.
- (٥) أي الرسم الإملائي، لأنها شبيهة بأنْ ولَنْ، ولكون التنويس لا يدخل الحروف؛ وأما الرسم القرآني فإنها تكتب فيه ويوقف عليها بالألف إجماعاً، كما نقل في الإتقان وغيره.

واختاره ابن عصفور.<sup>(۱)</sup>

لم ينصبَ اولىمن ثبوتِ فاعلمـــا نحوِ "مُرِ" لـــزومُ رد اليَا اقتفــــى وحـذف ياالمنقوص ذي التنوين ما وغيرُ ذي التنويـن بالعكس وفي

المنقوص ينقسم ثلاثة<sup>(٢)</sup> أقسام:

أحدها: ما<sup>(۱)</sup> يجوز حذف يائه وإثباتها في الوقف إلا أن الحذف أرجع. الثاني: عكسه.

الثالث: ما يتعين إثبات يائه.

فالأول: ماسلم من حذف من منون غير منصوب، سواء كان مرفوعاً، نحو: ﴿ولكل قوم هاد﴾(١) أو مجروراً نحو: ﴿وما لهم من دونه مِن وال﴾(٥) والأكثرون يقفون عليهما بالسكون،وابن كثير(١) وقف عليهما بإثبات الياء.(٧)

<sup>(</sup>١) هذا ما صرح به في الجُمَل حيث قال: والصحيح أنها تكتب بالنون لأمرين... الخ، ١٧٠/٢ منه.

قلت: وأكثر النحويين لا يذكر له إلا هذا مع أنه وافق الجمهور في كتابه "اللَّقَرَّب" حيث قال: ...فإن كان الساكن صحيحا أبقيته في الوقف على ماكان عليه في الوصل نحو: مَنْ وكمْ، إلا أن يكون الساكن نون إذن فإنك تبدل منها ألفاً، المقرب ٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) سقطت "ما" من: ب.
 (٤) من الآية: ٧، من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٥) من الآية: ١١، من سورة الرعد.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله أبو معبد العــــطار الداري الفارسي الأصل ، إمام أهل مـــكة
 في القــــراءة ، ولد ســــنة ٥٤هــ وتوفي سنة ١٢٠هــ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: النشر ٢٩٧/٢، والبدور الزاهرة ص١٦٧.

والثاني: ما كان مرفوعاً أو بحروراً مما هو غير منوّن، نحو: ﴿وَمِن آياتِـه الجوارِي﴾(١) ﴿مُهْطِعِين إلى الداعي﴾(١) الأرجح الوقوف عليهما بالياء، وعليه اتفق السبعة.(١)

وأما الثالث: فشيئان، أحدهما: المنصوب سواء كان منّوناً نحو: ﴿ سَعَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ

وثانيهما: "مُرِ" ونحوه، جما(١) حذفت منه العين، فإن أصله: "مُرْئي" اسم فاعل من أرْأى حذفت عينه وهي الهمزة تخفيفا بعد نقل حركتها إلى الراء، ثم حذفت الياء من أجل التنوين، فإذا وقفت عليه حذفت التنوين وأعدت الياء المحذوفة وجوباً، لأن حذفها إجحاف به بكثرة الحذف ومثله في وأعدت الياء المحذوفة وجوباً، لأن حذفها إجحاف به بكثرة الحذف ومثله في ذلك ما حذفت منه الفاء من نحو: يعي مضارع وعي مسمى به لما ذكرنا. وغير "ها التأنيث من مُحررك من مُحرك من من من المناه من المناه التأنيث المناه المناه المناه التأنيث المناه ال

أحودها: إسكانه وهو الأصل(٧)، وقد أجمع عليه.

 <sup>(</sup>١) من الآية: ٣٢، من سورة الشورى.
 (٢) من الآية: ٨، من سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) هم أصحاب القراءات السبع المتواترة: نافع المدني، وابن كثير المكي، وابو عمرو ابن العلاء، وابن عامر الدمشقي، وعاصم ابن أبي النجود الكوفي، وحمزة بن حبيب الزيات، والكسائي. (٤) من الآية: ١٩٣، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) من الآية: ٢٦، من سورة القيامة. (٦) سقط "مما" من: ب.

<sup>(</sup>٧) سواء في ذلك المنون وغيره، والمعرب والمبنى وهو الأغلب الأكثر.

الثاني: أن يوقف عليه بــ"رَوْمِ" الحركة، وهـو إخفاء الصوت بهـا؛ والنحاة على حوازه في الحركات الثلاث؛ والقراء يمنعونه (١) في الفتحة، وهـو اختيار الفراء.

الثالث: أن يوقف عليه بالإشمام (٢) إن كان مضموماً، ومعنى الإشمام الإشارة بالشفتين إلى الضمة من غير صوت، فلا يدركه الأعمى بخلاف الرَّوْم.

الرابع: أن يوقف عليه بالتضعيف (٢) وهو تشديد الحرف الأخير، نحو هذا محمد يأكل وذكر للتضعيف ثلاثة (٤) شروط:

أحدها: أن يكون الحرف الأخير غير همزة. (٥)

الثاني: أن لا يكون معتلا.

الثالث: أن يقفو -أي يتبع- حرفاً محركاً، فلو كان مهموزاً كـ" انا"، أومعتلا بالياء كـ"ـــالقاضى"، أومعتلا بالواو كـــ"ــيدعو"، أو بــالألف

<sup>(</sup>۱) سبب منعه في الفتحة أنه يؤدي إلى تشويه صورة الفم لأنه يشبه الثوباء؛ ينظر: شرح الكافية الشافية ١٩٨٩/، وشرح المرادي ١٦٧/٠، والتصريح ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) والإشمام من الشم، كأنك أشمست الحرف رائحة الحركة، بأن هيشت العضو للنطق به، والغرض منه التفريق بين ما هو متحرك في الأصل وأسكن في الوقف وما هو ساكن على كل حال؛ التصريح ٣٤١/٢.

وينظر: الكتاب ١٧٢/٤، وشرح المرادي ١٦٧/٠.

<sup>(</sup>٣) هذا لغة أُسَدِيَّة. ينظر: الكتاب ١٧٠/٤، والتصريح ٢/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) زادوا في الشروط: أن يكون متحركا، لأن التضعيف كالعوض من الحركة؛ وأن لايكون منصوباً. التصريح ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) نحو: خطأ، بناء، وذلك لأن العرب احتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا.

ك" ـ موسى"، أو تاليا لحرف ساكن إمامعتل ك" ـزيد" أوغير معتــل كــ " ـ عمرو" امتنع التضعيف

الخامس من وحوه الوقف: نقل حركة آخر الموقوف عليه إلى ما قبله، وله أربعة شروط:

أحدها: أن يكون ما قبل الآخر ساكنا.

الثاني: أن لا يُحْظَلَ تحريكه -أي يمنع- ومنه قوله:

٥١٣ - أناابنُ ماوِيَّة إذا حَدَّالنَّقُرُ (١)

أصله: النَّقْرُ؛ وقراءة بعضهم: ﴿وتواصُوا بِالصَّبِرْ﴾ (٢)، فلو (٢) كان الحرف الذي يليه الآخر متحركاً نحو: جعفر امتنع النقل إليه لاشتغاله بحركته، وكذا لو تعذر تحريكه لكونه ألفاً نحو: الكتاب، أو مدغماً نحو: السود،

والنَّقُرُ: صوت من طرف اللسان يسكن به الفارس فرسه إذا اضطرب به، وأَثَابِيَّ جَمع أُثْبِيَّة، وهي الجماعة، اللسان "نقر" ١٩٩٧ والشاهد من البيت: "النَّقُرُ" فإن أصله بقاف ساكنة بعدها راء متحركة بالضمة، فلما أراد الوقف نقل الضمة من الراء إلى القاف قبلها؛ وينظر البيت في: الكتاب ١٧٣/٤، والإنصاف ٢٣٢/٧، والمسان "نقر" ١٩٩٧، وأوضح المسالك ٢٦٤٦، والتصريح ٢١٤١، والهمع واللسان "نقر" ١٩٧٧، وأوضح المسالك ٢٤١/٤، والتصريح ٢١٤١، والمدر ٢٠٤١، ومعجم شواهد العربية ص٢٥٤.

<sup>(</sup>١) هذا من الرحز المشطور، وهو لفدكيّ بن عبدالله المنقري، وقيل: لعبدالله بـــــن ماويّة الطائى؛ وبعده قوله:

<sup>...</sup> وجاءت الخيلُ آثَابيٌّ زُمَرٌ ...

 <sup>(</sup>٢) من الآية: ٣، من سورة العصر؛ والقراءة بنقل حركة الراء إلى الباء لتكون الباء
 مكسورة والراء ساكنة . ينظر إملاء ما مَنّ به الرحمن ٢٩٣/٢ والقراءة لأبي عمرو بن العلاء .

<sup>(</sup>٣) في أ: "فإن".

أواستثقل لكونه واوا، أو ياء يليان حركة بمحانسة نحو: يقول ويبيع.

محركا وحركات انقُلل لساكن تحريك لن يحظلا ونقْل فتح من سوى المهموز لا يراه بَصْريٌّ وكُوفِ نقللا

هذان الشرطان الآخران من شروط الوقف بنقل الحركة.

أحدهما مختلف فيه وهو: أن تكون حركة الموقوف عليه فتحة وهو غير مهموز، كما في نحو: "اشتريت العبد" فإن البصريين يمنعون النقل فيه، والكوفيون يجيزونه. (١)

الثاني: أن يؤدى النقل إلى (٢) عدم النظير، كما في نحو: "هذا عِلْهُ" وَانك لو نقلت ضمة الميم إلى اللام أدى إلى بناء "فِعُلْ" وهو مهمل في الكلام (٢) وكذا يمتنع النقل في نحو: نظرت إلى فُعِل على قول من لم يثبت في أوزان الاسم فُعِل بضم الفاء وكسر العين وهذان الشرطان يختصان بغير المهموز، وأما المهموز فلا يمتنع النقل فيه مع كون الحركة فتحة اتفاقا، ولا مع الخروج إلى عدم النظير، فيحوز النقل في نحو: ﴿يخرج الحَنبَءُ ﴾ (٤) وفي نحو: "ردَهُ" (٥) وإلى ذلك أشار بعجز البيت الثاني.

<sup>(</sup>۱) منعه البصريون لأن المفتوح إن كان مَنُوَّنا لزم من النقل فيه حذف ألف التنويس وأجازه الكوفيون والأخفش طرداً للباب؛ ينظر: الإنصاف ٧٣١/٣-٧٣٦، وأحرح المرادي ١٧٠/٥، والتصريح ٣٤٢/٢. (٢) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ١٧٤/٤. (٤) ينظر: الكتاب ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) الرِّدُءُ: النصير والمعين؛ ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: ﴿وَاخْتَى هَارُونُ هُو أَفْصَحَ مَنِي لَسَانًا فَأَرْسُلُهُ مَعْنَي رِدُّمًا يُصَدَّقْنَى ﴾ من الآية: ٣٤، من سورة القصص.

وينظر: الكتاب ١٧٨/٤، والإنصاف ٧٣١/٢-٧٣١، وابسن يعيس ٧٣/٩، وينظر: الكتاب ١٩٩٠، والإنصاف ٢٣٤٢/٢-٣٤٠، والتصريح ٢/٢٤٣.

والنقسلُ إن يعدمْ نظيرٌ ممتنع في الوقف تاتأنيثِ الاسمِ هاجُعِلْ وقَلَ ذا في جمع تصحيسح وما

وذاك في المهمسوز ليسس يمتنسع إن لم يكن بساكسن صَح وُصِل ضاهىوغيرُذين بالعكس انتمسى

تاء التأنيث إن كانت ساكنة كالتي في الفعل فالوقف عليها على حالها، وإن كانت متحركة كالتي في الاسم فالوقف عليها بحذف الحركة لايجوز فيه شيء من وجوه الوقف على المحرك غيرُ هذا.

ثم مسألة الكتاب إن تاء التأنيث يوقف عليها بإبدالها هاء بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون في الاسم، فلو كانت في الفعل نحو: قامت، أو في الحرف نحو: رُبَّتَ لم يوقف عليها إلاّ بالتاء. (١)

الثاني: أن لايكون الحرف الذي قبلها صحيحاً ساكناً، فلو كان كذلك كبنت و أُخْت (٢) لم يتعين إبدالها، بـل يجـوز فيهـا الوجهـان، بخـلاف مُسـلمة وفتاة، فإن الأولى قبلها متحرك، والثانية قبلها ساكن إلا أنه معتل.

الثالث: أن لايكون ما اتصلت به جمع تصحيح كـ "مسلمات" أو مضاهيا له في اللفظ كـ "مهيهات"، فإن كان كذلك فالأكثر الوقف عليه بالتاء، ويقل الوقف عليه بالهاء، ومنه ماحكي عن بعضهم «دَفْن البناه (٣) من

<sup>(</sup>١) الـتزمت التـاء في الحـرف والفعـل خـوف الإلبـاس بالضمـير في قولــك: "ربُّــه" و"ضَرَبَه" وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه لبس؛ التصريح ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) لأن التاء لما سكن ما قبلها فيهما صارت كأنها ليست للتأنيث، وإنما حيى بها للإلحاق بقُفْل وحذْع؛ بنحوه عن التصريح ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا في: شرح المرادي ١٧٥/٥، وأوضح المسالك ٣٤٧/٤، والتصريح ٢١٤/٢.

المكرماه» وهي في شبيه الجمع أشهر منها في الجمع، وبه قدراً الكسائى هيهافه (۱) وغير هذين، أي: غير جمع التصحيح وماضاهاه بالعكس، فالوقف عليه بالإبدال هاء أشهر من إبقائها على حالها؛ ومن الإبقاء قراءة نافع وابن عامر: ﴿إِنَّ شَجَرَتُ الزُّقُومِ ﴾ (٢) ﴿والمرأت نوح ﴾ (٢) ومنه قوله:

٥١٥ - كادت نفرس القوم عند الغَلْصَمَتُ
 وقف بهاالسكت على الفعل المعل
 وليس حتما في سوى ماكـ"ع"أو

وكادت الحُرَّةُ تُدعى أَمَدتُ (1) بحدف آخر كأعبط من سأل كاليع عمد مارعوا

من خصائص الوقف أن يزاد في الموقوف عليه هاء ساكنة تسمى

- (١) من الآية ٣٦، من سورة المؤمنون. وتنظر القراءة في: إملاء ما مَنَّ بـه الرحمـن ١٤٩/٢.
  - (٢) من الآية ٤٣، من سورة الدخان. وقرأ بها أيضا ابن كثير المكي والكسائي.
     البدور الزاهرة ص ٢٩٠.
  - (٣) من الآية ١٠، من سورة التحريم. وقرأ بها أيضا ابن كثير المكي والكسائي. البدور الزاهرة ص٣٢١.
- (٤) هذا البيت من الرحز، وهو لأبي النجم، ويروى أوله بثلاث روايات، رواية الشارح و "كانت" و "صارت" والغُلْصَمَةُ: رأس الحلقوم. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٥/٩ ٨، ٩/٩، ولسان العرب "ما" ٢٠/ ٣٦١، وأوضح المسالك ٣٤٩، والتصريح ٣٤٤/٢، والهمع ٢/٩/٢، والدرر ٢/٤/٢، والأشموني ٢١٤/٢، ومعجم شواهد العربية ٤٤٧.

"هاء السكت"(١) وتلحق في ثلاث مواضع أولها هذا، وهو الفعل المعتل إذا حذف آخره سواء كان(٢) حذف بجزم نحو: لم يَغْزُهُ، ولم يَرْمِهُ، ولم يَخْشَهُ، وليس منه قوله: ﴿ لَم يَتُسَنَّهُ ﴾(٢) لأن الهاء لام الكلمة، من قولهم: "تَسَنَّهُ الشيءُ" إذا تغير لمرّ السنين عليه، أو لأجل البناء نحو اغْزُهُ، وارْمِهُ، واخْشَهُ، قال تعالى: ﴿ فَبِهُدَاهُم اقْتَلِهُ ﴾ وليس زيادة هذه الهاء (٥) حتما اي

- (۱) وفائدتها: الإبقاء على الحركة في الوقف ووقايتها، كما اجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء؛ وسميت هاء السكت لأنها يسكت عليها دون آخر الكلمة. (۲) ساقطة من: أ.
- ٣) من الآية ٢٥٩ من سورة البقرة؛ وقد قرأها حمزة "يَتَسَنَّ بحذف الهاء وصلا، والباقون بإثباتها وصلا على أنها لام الفعل. ينظر: الحجة ص١٤١؟ وعلى القول بأن الهاء لام الفعل يكون الفعل بحزوما بالسكون، وأما على القول بأنه من السنة، أي واحدة السنين فيكون عند من يقول إن أصل سنة "سنو" محذوف اللام، وأصله يتَسنو، قلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذفت الألف للجازم ثم لحقته هاء السكت في الوقف؛ وعند من يقول إن أصل سنة "سَنة" -بالهاء- يكون بحزوما بالسكون والهاء لام الفعل، وقيل: إنه من الحمأ المسنون، فأصله يتسنن "بثلاث نونات- أبدلت الثالثة ألفا كراهة اجتماع الأمثال، ثم حذفت الألف للجازم وجيئ بهاء السكت. وينظر: التصريح ٢٤٤/٢.
- (٤) من الآية ٩٠ من سورة الأنعام، قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء وصلاً، والباقون بإثباتها لأنها مثبتة في المصحف فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف. ينظر: الحجة ص٢٦٠.

واجبا- إلا في مسألة واحدة وهي: كل فعل لم يبق منه إلا حرف واحد، إما بحرد كالأمر من وعَى ووقى فإنك تقول فيهما: "ع" الكلام، و"ق" عرضك، فإذا وقفت عليه قلت: عِهْ، وقِهْ، وإما مزيد عليه حرف المضارعة [كما إذا حزم مضارع الفعلين المذكورين فإنك تقول: لم يَعِهْ ولم يَقِهْ] (١) وهذا وهم على عجيب من المصنف رحمه الله تعالى، فإنه لايعرف أحد من القراء وقف على قوله تعالى: ﴿وهِمْ تَق السيآت﴾ (٣) ﴿ولم أَكُ بغيًا ﴾ (١) بزيادة الهاء.

و"ما" في الاستفهام إن جُرَّت حُذِف أَلِفُها وأَوْلِها الها إنْ تَقِسف والله والله الله الله والله والل

هذا الموضع الثاني من المواضع التي تزاد فيها هاء السكت وقفاً (٥) وهو "ما" الاستفهامية -إذا حذفت ألفها لدخول الجار عليها-(١) فرقا بينها وبين الخبرية (٧) فإنها يوقف عليها بالهاء حفظا لحركة الميم الدالة على الألف، ثم زيادة الهاء عليها ينقسم إلى جائز ولازم وهو الذي أراد بقوله "حتما" فالجائز (٨) فيما كان الجار حرفا نحو: ﴿عَمَّ يتساءلون﴾ (١) فتقول في الوقف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

 <sup>(</sup>٢) يريد الشارح -رحمه الله- إيجاب الناظم الإتيان بهاء السكت في حال بقاء الفعل
 على حرف واحد أو على حرفين أحدهما مزيد للمضارعة.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٩، من سورة غافر.
 (٤) من الآية ٩، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: أ.(٦) أي و لم تركب مع ذا.

<sup>(</sup>V) أي الموصولة والشرطية.

<sup>(</sup>A) إنما حازت زيادة هاء السكت إذا كان الخافض حرفاً ولم تحب لأن المجرور بالحرف متصلة به، وحرف الجر لا يستقل بمعناه فهى معه بمثابة الجزء، لذلك كان لحاق الهاء حائزا. (٩) الآية الأولى من سورة النباً.

عليه (١) "عَمَّهُ؟ "(٢) وكذلك قالت العرب: كَيْمَهُ؟.

والــــلازم في ما إذا كان الخافض اسما مضافا إلى "ما" كقولك: اقتضاءً مَ اقتضاءً مَ اقتضاءً مَهُ؟ اقتضاءً مَهُ؟

وَوَصْلُها بغيرِ تحريكِ بِنَا أَدِيمَ شَذَّ فِي المُدام استُحْسِنا

هذا الموضع<sup>(۰)</sup> مما يتصل فيه هاء السكت بآخر الموقوف عليه محركا [وهو ما إذا كان الموقوف عليه]<sup>(۱)</sup> محركا بحركة بناء، ثم هو منقسم إلى شاذ: وهو ما لم تكن حركة بنائه لازمة نحو: "يارجل"<sup>(۷)</sup> و"يازيد" و"صعدت إلى فوق" فلا تتصل الهاء بذلك لكون البناء عارضاً لا لزما، وقوله:

٥١٥ - ... أُرْمَضُ مِن تحتُ وأُضْحَى مِن عَلَهُ (١٥

... يارُبّ يومٍ ليَ لا أُظلَّلُهُ ...

والشاهد منه قوله: "من عَلُه " حيثُ ألحق هاء السكت كلمة "عَلُ" وهي مبنية بناءً عارضا، وهذا شاذ، لأنها إنما تلحق ما كان مبنيا بناء لازما.

وينظر البيت في: شـرح الكافيـة الشـافية ٢٠٠٠/، وشـرح المـرادي ١٨٢/٥، والتوضيح ٣٤٦/٤، والتصريح ٣٤٦/٢، وشرح الأشموني ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>١) في أ: "عليه".

<sup>(</sup>٢) وبذلك قرأ يعقوب والبزي بخلف عنه. ينظر البدور الزاهرة ص٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) أصله: اقتضى اقتضاء م؟ وهو سؤال عن صفة الاقتضاء ثـم أخـر الفعـل لأحقيـة
 الاستفهام للصدارة، و لم يمكن تأخير المضاف. تصريح ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وحبت زيادة هاء السكت إذا كان الخافض اسما لأن المضاف مستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي فهى معه كالمنفصل، وهي على حرف واحد فلذلك وحبت معه هاء السكت. (٥) في ب: هذه المواضع.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٧) في أ: "لا رجل".

<sup>(</sup>A) هذا من الرجز المشطور، وهو منسوب إلى أبي ثروان، وقبله قوله:

شاذ؛ وإلى مستحسن، وهو ما كانت الحركة فيه لبناء لازم كياء المتكلم، والياء من "هي" والواو من "هو" ومنه: ﴿وَمَا أَدُرَاكُ مَا هَيَهُ ﴾ (١) ﴿ وَالْمُوا كُتَابِيهُ ﴾ (٢) ﴿ وَمَلْقِ حَسَابِيهُ ﴾ (٢)

وربما أعطِي لفسطُ الوصلِ ما للوقف نَشْراً، وفشا مُنْتَظِما

ويكثر في الشعر إعطاء الوصل حكمَ الوقف، ومنه: ... مِثلَ الحريق وافَقَ القَصَبَّا<sup>(٥)</sup> ...

فشدد الباء على لغة من يضعف الحرف الأخير في الوقف، ثم زاد حرف الإطلاق، وأبقى التضعيف على حاله، وقد يفعل ذلك في النثر، وبه قرأ جمهور(٢) القراء: ﴿فِبْهُدَاهُم اقتده قُلْ....﴾.(٧)

ينظر: الكتاب ١٧٠/٤، والتصريح ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠، من سورة القارعة. (٢) من الآية ١٩، من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠، من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٤) يشبهه في الوقوع صفة وصلة وخبراً وحالاً وشرطًا وتحريك آخره وفيه ثلاثة مذاهب المنع مطلقا والجواز عند عدم اللبس والمنع عند اللبس. التصريح ٢/٢ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) هذا من الرحز المشطور وينسب إلى رؤبة بن العجاج. والقصبّا: كل نبات تكون سوقه أنابيب وكعوبا. والشاهد منه: "القصبّا" كما ذكر الشارح وهي لغة بعض بني أسد.

<sup>(</sup>١) في ب: "الجمهور".

<sup>(</sup>٢) من الآية ، ٩ ، من سورة الأنعام. وقد تقدم الكلام عليها.

# 

وهي عبارة عن تليين الألف حتى تقرب من الياء، وتليين الفتحة التي قبلها حتى تقرب من الكسرة، كذا قال المصنف وفيه نظر، فإن الممال إنما هو الفتحة وحدها ولزم عن ذلك تليين الألف، ألا ترى أن إمالة الفتحة قد توجد دون الياء كما يأتي:

أمِلُ كذا الواقعُ منه اليا خلف تليه هما التأنيث ما الهما عَدِما الألف المبدل من يا في طَرَف دون مزيسة أو شدوذ ولمسا تقع الإمالة في سنة مواضع:

أحدها: الألف المبدلة من ياء (٢) في طرف الكلمة، سواء كانت اسما نحو: هُدًى، وفتًى، أو فعلا كـ "رَمَى واشترى". (٢)

الثاني:الألف التي تخلفها الياء في بعض التصاريف، وإن لم تكن أصلاً لها كالمقصور (١) المجاوز (٥) ثلاثة أحرف، نحو: حُبْلَى وعُزَّى وغُزَّى فإن ألفه ترد في

<sup>(</sup>١) وتسمى البطح والإضجاع، وحقيقتها الذهاب بالفتحة إلى حهـة الكسرة فتميل الألف -إن وحدت بعدها- إلى حهة الياء.

وعل الإمالة: الأسماء المتمكنة والأفعال في الغالب، وأما أصحابها فهم تميم وقيس وأَسَد وعامة نجد، وأما الحجازيون فيفحمون بالفتح وهو الأصل، ولا يميلون إلا في مواضع قليلة؛ وحكمها الجواز عند توافر أسبابها؛ وفائدتها: تناسب الأصوات وصيرورتها من نمطٍ واحد. ينظر: التصريح ٣٤٦/٢، وشرح الأشموني ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: "الياء". (٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: "كالمقصورة". (٥) في أ: "المحاور".

ويشترط لإمالة هذا شرطان:

أحدهما: أن يكون رجوع ألفه إلى (١) الياء دون ممازحة حرف مزيد لها. الثاني: أن يكون الرجوع إلى الياء دون شذوذ، فلا يمال نحو (٢): عَصاً وقَفًى وإن رجعا إلى الياء عند التصغير فقيل: عُصيَّة وقُفَى (٣)، أو عند التكسير على فُعُول كـ "عُصي وقُفي" (١) [أو عند الإضافة إلى ياء المتكلم على لغة هذيل في قولهم "عَصَى وقَفي" (١) لأن الأولين] (١) بسبب ممازحة ياء التصغير، وواو فُعُول المزيدتين.

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ. (١) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عُصَيْورةٌ وقُفَيْوٌ: احتمعت الياء والواو وسبقت إحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في ياء التصغير ومزحت فيها وهي حرف زائد.

<sup>(</sup>٤) الأصل: عُصُووٌ وقُفُووٌ، قلبت الواو الأخيرة ياءً كراهة اجتماع واوين، فصارت: عُصُوي وقُفُوي، فاحتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة الثانية كسرة لتسلم الياء من القلب واواً، ثم كسرت فاؤهما إتباعاً لكسرة عينهما؛ فالياء الثانية المدغم فيها هي ألف عصا وقفا، وقلبت ياءً لممازحتها الياء المنقلبة عن واو فعول وهي حرف زائد. اولمدم الواو المنطرفة التي قبلها ضمة في الأسماء المنتكنة، ولا يعتد بالواو الأولى لسكوفا، والساكن حاجز غير حمين التصريح ٢ / ٣٤٧، وشرح الأشمون ٤ / ٢٢٧

<sup>(</sup>٥) بتشديد الياء فيهما، والأصل: عَصَوْيَ وقفوْيَ، احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ، والمقصود من الأولين التصغير والتكسير.

والثالث: شاذ إذ أكثر العرب على خلافه كما سبق.

فإن اتصل بالاسم المستحق الإمالة لأحد هذين الوصفين هاء التأنيث قدرت بمنزلة المنفصل، فلم يمنع من الإمالة [فتحوز الإمالة] (١) في نحو: فتاة لأن أصل ألفه الياء، وفي نحو: مرماة لأن ألف ترد إلى الياء إذا قدر انفصالها من تاء (٢) التأنيث.

#### وهكذا بدلُ عين الفعل إن يَوُلُ إلى "فِلْتُ "كماضي خَفْ ودِنْ

هذا الموضع الثالث مما تَسوغ فيه الإمالة، وهي الألف المبدلة من عين الفعل، بشرط أن يؤول عند الإسناد إلى تاء المتكلم إلى زنة "فِلْتُ" سواء كانت مبدلة من واو نحو: حاف، أو من ياء نحو: باغ ودَانَ، فإنك تقول فيهما خِفتُ ودِنْتُ وبِعْتُ، بخلاف "قال وكان" ونحوه فإنه إنما يؤول عند الإسناد إلى التاء إلى زِنة: "فُلْتُ" -بضم الفاء- وفي "مات" وجهان لقولهم في إسناده (٦) إلى التاء "مِت و مُت" وضابط ما يؤول إلى: "فِلت" أن تكون عينه ياء مطلقاً كالعاب وغاب وسار" وما زاد (١) واواً مكسورة كـ كاد وحاف" فإن أصلهما كود وحوف، نقلت الكسرة عن الواو إلى ما قبلها لثقلها (٥) عليها، ثم حذفت الواو لسكونها مع ملاقاة الساكن بعدها.

وقيل إن سبب الإمالة في "حاف" وقوع الألف بعدالكسرة المقدرة (٢)؛

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٢) في ب: من هاء التأنيث.

<sup>(</sup>٣) في ب: "إسنادهم". (٤) هكذا في النسختين: ولعله "كان".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) أي يقدر تحويله إلى فَعِل -بكسر العين- ثم يقدر نقل حركة العين إلى الفاء بعد حذف العين. وقيل: لما حذف العين حركت الفاء بكسرة بحتلبة للدلالة على أن العين ياء. شرح المرادي ٥/٠٥.

وسببه في "دَانَ" كون الألف ياء في التقدير فهي أحدر بالإمالة من الواقعة بعد الياء.

#### كــذاك تــالى الياءِ والفصلُ اغْتُفِر بحــرف اومَــع ها كجيبهــا أدرْ

هذا الموضع الرابع من مواضع الإمالة، وهو أن تقع الألف تالية للياء، إما متصلة بها كـ "عيال" أو منفصلة منها بحرف كـ "مشيطان" و"يداك" أو بحرفين (١) أحدهما الهاء كـ "حيبها وبيتها" ونحوهما.

كلذاك ما يليه كُسْرٌ أو يلى تاليَ كسرٍ أو سكونٍ قلد وَلَى كسراً وفَصْلُ الهَا كلا فَصْلِ يُعَدُّ فَدِرْهَماكُ مَنْ يُمِلْمُ لَم يُصَلَّدُ

هذان الخامس والسادس من مواضع الإمالة.

فالخامس: أن يليّ الألفّ كسرة كـ «عَالِمٍ وشارِبٍ وقاعِدة».

والسادس: أن يلي كسرة قد فُصِل بينها وبينه إما بحرف واحد نحو: "شِمال وكِتاب"، أو بحرفين (٢) الأول منهما ساكن نحو: شِمْراخ ونحو: يزيدان، وفصل الهاء في الصورتين لا يعد فصلا، فنحو: "يضربها" مفصول من الكسيرة بحسرف واحسد"، ونحسو:

<sup>(</sup>۱) يشترط فيما فصلت فيه الألف عن الياء بحرفين أن يكون ثانيهما هاءً وأن لا يكون بين الياء والهاء ضمة، فلو وقعت بينهما ضمة لم تجز الإمالة نحو: "هند اتسع بَيْتُها" و"هذا حَيْبُها". ينظر: شرح المرادي ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) أو كان الحرفان متحركين وأحدهما هاء، أو فصل بينهما بثلاثة أحرف أولها ساكن بعده متحركان أحدهما هاء. ينظر: شرح المرادي ١٩٢/٥.

<sup>(</sup>١) أي الألف فيه مفصول من الكسرة الكائنة في الراء بحرف واحد هو "الباء" وأما الهاء فلا يعد فاصلا.

"درهماك"(١) مفصول بحرفين أولهما ساكن، فتحوز الإمالة فيهما، ولا يعتد بالهاء كما لم يعتد بفصلها مع الحرف في الرابع(٢)؛ وللإمالة محلَّ سابع لم يذكره المصنف هنا، وهو وقوع الألف قبل الياء(٣) نحو: بايعته وسايرته.

وحرفُ الاستعلا يَكُفُ مُظْهَرا مِن كسرٍ أو يا وكذا تكف را إن كان ما يكفُ بَعْدُ مُتَّصِلْ أو بعد حرفٍ أو بحرفيسن فُصِل

يمنع من الإمالة مع وجود المقتضى لها شيئان:

أحدهما: حروف [الاستعلاء وهي سبعة] (أ): الخاء المعجمة والصاد والقاف وما بينهما إلا العين المهملة (٥)، ويكف حرف (١) الاستعلاء ما كان مقتضيا لإمالة من كسرةٍ أو ياءٍ ظاهرة سواء وجد قبل الحرف الممال كخاطِبٍ وصاحِبٍ وضامِنٍ وطالِبٍ وظاهرٍ وغالِبٍ وقاسِمٍ أو بعده كحاطبٍ وحاضِنٍ وباغت وناظر، أو اجتمع الأمران كخاطِب، هذه مُثُل كف الكسرة، ومُثُل كف الياء: غُبار وخيال وزياق وبياض؛ وقيد الكسرة والياء بكونهما مظهرتين ليحترز من الإمالة للكسرة المقدرة والياء في نحو: "خاف ودَانَ" فإن ذلك لا

<sup>(</sup>١) أي الألف فيه مفصول من الكسرة الواقعة في الدال بحرفين هما: الراء الساكنة والميم، وأما الهاء فلا اعتداد بفصله. (٢) أي الموضع الرابع المتقدم.

<sup>(</sup>٣) يشترط لذلك أن تكون الياء متصلة بالألف أو منفصلة منها بالهاء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) إلا العين المهملة والفاء، لأنهما واقعان بين الحرفين المذكورين وليسا من حروف الاستعلاء.

<sup>(</sup>٦) وإنما منعت هذه الأحرف الإمالة لأنها تُناقضها، لأن اللسان ينخفض بالإمالة ويرتفع بهذه الأحرف.

يمنع الإمالة لوجود المستعلي، بل تجوز الإمالة في نحو: "طاب وحاف وزاغ" فإن السبب المقدر هنا لكونه موجوداً في نفس الألف الممالة أقوى من الظاهر لأنه إما متقدم عليها وإما متأخر عنها.

الثاني من موانع الإمالة: الراء، وحكمها في كف الإمالة حكم حروف (١) الاستعلاء فلا تمال نحو: فراش (٢)، ولا نحو: راشد وفارس، ولا نحو: ديار وسرابيل، ولا تمتنع الإمالة في نحو: رَانَ ومَادَ لأن الياء المقتضية للإمالة مقدرة لا ظاهرة وقد يجتمع المانعان كالطّراف. (٢)

أما غير الكسرة والياء من مقتضيات الإمالة كالسببين الأولين فلا يكف شيء من ذلك، فلك أن تميل في نحو: طَوَى وغَوى [لأن الإمالة وقوع الياء المبدلة في طرف الكلمة، وفي نحو غزا] (أ) لأن سبب الإمالة إنما هو كون الألف يقلب ياء في بعض التصاريف وهو ما إذا بني للمفعول كما سبق، ثم شرط ما يكف الإمالة مع التقدم إن كان راءً أن يتصل به الألف بلا خلاف، فلا تمتنع الإمالة في نحو: رشاد، وأما حرف الاستعلاء فلا يشترط فيه الاتصال، كما يأتى؛ وإن كان متأخرا فلا فرق بين أن يتصل كدِثار (1) ورِباط أو ينفصل بحرف كساحِر وشاهِق أو بحرفين كمواثيق ودنانير.

كذا ذكر المصنف، وفيه نظر، فإن هذا مستقيم في حرف الاستعلاء، إلا أن بعض العرب(٢) يميل نحو: مواثيق لبعد حرف الاستعلاء عن الألف.

<sup>(</sup>١) في ب: "حرف". (٢) في ب: "فراس".

<sup>(</sup>٣) الطِّراف بزنة كتاب: البيت من الجلد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) في أ: "لأن".

<sup>(</sup>٦) في أ: "كديار". (٧) ينظر: الكتاب ١٣٠/٤.

وأما الراء فالجمهور على أنها إنما تكف مع الاتصال، ولا أعلم أن أحـدا وافقه على أن المفصولة بحرفين كـ "لـدنانير" تكف، والأكثرون على أن المفصولة بحرف كـ "كافر" لا تكف.

#### كــذا إذا قـدم مالـم ينكسِـر ويسكن اثر الكسركالطواع مِرْ

أي: هكذا يكف ما قدم من راء أو حرف استعلاء، كما تقدم، لكن شرط كفه مع التقدم أن لا يكون مكسوراً، ولا يتصور ذلك في الراء لما تقدم من أن شرط الكف بها مع التقدم أن تكون متصلة ولا يتصور كسرها، وبعدها ألف؛ نعم يتصور في حرف الاستعلاء نحو: خلاف، وصيام، وخيام، فإن ذلك لا يمنع الإمالة لكونه مكسوراً مع التقدم، وكذا لو كان حرف الاستعلاء ساكنا بعد كسرة كدالمطواع والحصباح والمقلات» وهي: المرأة التي لايعيش لها ولد، فإن الأكثرين على إمالته وبعضهم لا يميله. (۱)

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: «فإن الأكثرين على عدم إمالته وبعضهم يميله».

والصحيح ما أُثبِتَ لأنه هو الذي يتفق مع ما قرره النحاة والصرفيون، بل هو مراد الشارح -رحمه الله- حيث قال قبيل هذه العبارة حين كان يتحدث عن حرف الاستعلاء إذا تقدم وهو مكسور قال: «فإن ذلك لايمنع الإمالة لكونه مكسوراً مع التقدم وكذا لو كان حرف الاستعلاء ساكناً بعد كسر» والكاف في قوله: "وكذا" للتشبيه.

وقال سيبويه -رحمه الله-: «وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الكسرة والألف حرفان أحدهما ساكن، والساكن أحد هذه الحروف -يعني أحرف الاستعلاء- فإن الإمالة تدخل الألف لأنك كنت ستميل لو لم يدخل الساكن للكسرة، فلما كان قبل الألف بحرف مع حرف تمال معه الألف صار كأنه هو المكسور».

## وكف مُستَعـلِ ورا ينكف في بكسرِ را كغارِمـاً لا أَجْفُـو

بمتنع تأثير المقتضى لكف الإمالة بمجاورة السراء المكسورة (۱) للألف فينكف بها كَفُ حرف الاستعلاء نحو: غارماً، ونحو قوله تعالى: ﴿إِذْ هما في الغار﴾(۲) ﴿على أبصارهم﴾(۲) وكفُ الراء نحو: ﴿إِنْ كتاب الأبوار﴾(٤) ﴿دار القورار﴾(٥) فتحوز الإمالة في ذلك كله مع تقدم حرف الاستعلاء، وتقدم الراء المكسورة ولا تأثير للراء المفتوحة ولا المضمومة، فحكم الكف باق في نحو: فارق، ونحو: قارُون.

ثم الراء المكسورة المقتضية لكف مانع الإمالة لم تسمع إلا بعد الألف، ولم يشترط المصنف فيها<sup>(۱)</sup> الاتصال بالألف، لكن مثله بالمتصلة (۱۷) بها؛ وقد ألحق سيبويه بها المنفصلة بحرف، وذكر أنه سمع (۸) الإمالة في نحو:

<sup>(=)</sup> الكتاب ١٣٠/٤ - ١٣١.

قلت: وهذا نص على أن الأكثرين على إمالته، وقد أشار سيبويه -رحمه الله-في آخر كلامه هذا: إلى أن بعض العرب لا يميلون في نحو هذا، ثم قال: «وكلاهما عربي له مذهب».

<sup>(</sup>١) سبب كفها المانع من الإمالة أنها مكررة فتضاعف فيها الكسر فتغلب بذلك على سبب الإمالة.

 <sup>(</sup>٢) من الآية ٤٠، من سورة التوبة. (٣) من الآية ٧، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٨، من سورة المطففين. (٥) من الآية ٣٩، من سورة نحافر.

 <sup>(</sup>٦) في ب: "فيهما"، وهو تحريف.
 (٧) في ب: "المتصل"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب ١٣٩/٤.

۱۷ ٥- عسى الله يُغْمنى عن بلادابن قادر (١) ...

ولا تُملُ لسبب لـم يتصِلْ والكفُّ قد يوجبه ما ينفصل

مراد المصنف بالاتصال والانفصال ها هنا أن يكون الممال في كلمة والسبب المقتضي لإمالته في كلمة أخرى، أو سبب الإمالة في كلمة والمقتضى لكفه في كلمة أخرى.

فأما المسألة الأولى: وهو كون السبب المقتضى للإمالة غير متصل فإنه لا يبيح (٢) الإمالة، فلا يمال نحو "لزيدٍ مال" لوقوع الألف بعد الياء، لكون السبب منفصلاً؛ وتمتنع الإمالة في نحو: "كتاب خالدٍ" وإن كانت الألف قد وليت

(١) هذا صدر بيت من الطويل، وهو لهدبة بن خشرم، وتمامه:

ينظر البيت في: الكتاب ١٣٩/٤، وشرح ابن يعيش ٦٢/٩، وأوضح المسالك ٣٥٨/٤، والتصريح ٢٢٩/٤، وشرح الأشموني ٢٢٩/٤.

(٢) الشارح في هذا متابع للناظم وابنه ولكنه مخالف لكلام غيرهما من النحويين حيث ذهب ابن عصفور إلى أن سبب الإمالة مؤثر وإن كان منفصلا، قال في المقرب: «وسواء كانت الكسرة ... بناءً أو إعرابا ... وظاهرة أو مقدرة ... ومتصلة أو منفصلة ... إلا أن الإمالة لكسرة البناء أقوى منها لكسرة الإعراب، وللمتصلة كائنة ما كانت أقوى منها للمنفصلة ...».

المقرب ۲۱/۱ ۳۲۲–۳۲۲.

تالي كسر لوجود ما يكف بعدها، وهو حرف الاستعلاء، ولا يضر (١) كونه منفصلا في كلمة أحرى؛ ومثل المصنف وابنه هذا بنحو: "أتى قاسِمً".

وفي هذا التمثيل نظر (٢)، لما تقدم من أن المانع من الإمالة [إنما يؤثر إذا كان سبب الإمالة كسرة، أو ياء ظاهرتين، وهنا سبب الإمالة] (٣) إنما هو وقوع الألف طرفا، فلا يؤثر فيها المانع لو كان متصلا، كما في نحو: "غَوَى" فأن لا يؤثر فيها المنفصل أولى.

#### وقسد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كـ عِمَاداً وتلا

من الأسباب الحاملة على الإمالة طلب التناسب بأن تكون الألف مصاحبة لألف ممالة لسبب من الأسباب المتقدمة، إما في كلمتها كقولك: "رأيت عماداً" فإن الألف الأولى تستحق الإمالة لوقوعها بعد تالى كسرة (٥)، وتمال الثانية طلبا للتناسب.

<sup>(</sup>۱) هذا -أيضا- معترض على إطلاقه حيث قال ابن عصفور: «وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلا من الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة نحو: "مالِ قاسم" أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر نحو: أراد أن يضربها قبل». المقرب ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي: وفي التمثيل بـ"أتى قاسم" نظر، فإن مقتضاه أن حرف الاستعلاء عنع إمالة الألف المنقلبة عن ياء، وليس كذلك. شرح المرادي للألفية ٥/٩٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: "الكسرة".

<sup>(</sup>٥) هو: زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري، وقيل: اسمه يحيى، تـوفي بالكوفـة سنة ١٥٤هـ. حجة القراءات ص٥٥.

وكذلك: "حِمادى" تمال منه الثانية لردها إلى الياء في التثنية، وتمال الأولى لمناسبتها.

وإما في كلمة بحاورة لكلمتها؛ كما أمال أبو عمرو(١) وغيره ألف ﴿ وَالضَّحَى ﴾ مع أنها منقلبة عن واو لتناسب ألف ﴿ سَجَى ﴾ وما بعدها، وأما تمثيل المصنف بـ (تَلا) مشيراً إلى قوله: ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ (١) فإنه قد أميل لمناسبة الإمالة في ﴿ جَلاً ها ﴾ ففيه نظر، لأن ألف (تلا) ترد إلى الياء في حال البناء للمفعول وذلك من مقتضيات الإمالة، ففيه داع للإمالة سوى التناسب. (١)

#### 

تعبير المصنف عما لا يمال اطراداً بكونه غير متمكن مع اطراد إمالة الفعل الماضي في نحو: "هَوَى و غَوَى" وما أشبهها غيرُ محرَّر؛ وإنما العبارة المحررة أن يقال: لا تطرد الإمالة في الحرف ولا فيما أشبهه من الأسماء، فلا تدخل الإمالة

<sup>(</sup>۱) جميع فواصل سورة "الضحى" أمالها الكسائي، وقللها ورش وأبو عمرو والبصري، وأمالها -كذلك- ماعدا "سجى" حمزة. ينظر: البدور الزاهرة صديري، والمالها -كذلك ماعدا "سجى" حمزة. ينظر: البدور الزاهرة صديري، والمالها -كذلك ماعدا "سجى" حمزة الشمس.

<sup>(</sup>٢) أي: فينبغى تمثيل هذا النوع بما لا سبب لإمالته غير التناسب. وقد أحاب المرادي عن هذا الإيراد بقوله: «السبب المقتضى لإمالة نحو "دعا" -مما ألفه عن واو- لم تعتبره القراء، ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع، وإنما أمالوا منه ما حاور الممال، فلما أمالوا "تلاها" ونحوه وليس من عادتهم إمالة ذلك عُلم أن الداعي إلى إمالته عندهم إنما هو التناسب. انتهى».

شرح المرادى للألفية ٥/٠٠٠.

في نحو: "إلى وعلى" وإن كانت ألفهما ترجع إلى الياء في نحو: إليه، وعليه، مع زيادة "إلى" بسبق الكسرة، ولا في نحو: "إذا وإياك" وإن تقدمتها كسرة، فإن سُمعت الإمالة في شيء من ذلك اقتصر فيه على السماع لشذوذه، فمن ذلك إمالتهم «متى وبلكى وأنى ولا» في قولهم: "أمّالا" (٢) و (الره) ونحوها من فواتح السور وكل ذلك يقتصر فيه على المسموع إلا "ها ونا" من االضمائر فإنهم طردوا الإمالة في ألفهما إذا وحد سبب مقتض لذلك نحو: «مَرّ بها ونظر إليها» و «مَرّبنا ونَظَر إلينا».

والفتحُ قبل كسر راء في طرف أمِلْ كللأيسرمِلْ تكْفَ الكلف كذا الذي تليه ها التأنيث في وقيف إذا ما كان غير ألِف

هذان الموضعان تمال الفتحة فيهما وإن لم يتعقبها (٤) ألف

أحدهما: أن تكون سابقة (١) لراءٍ مكسورة متطرفة نحـو: "مِـلْ للأيسـر" ومثله: ﴿إنها لإحدى الكُبر﴾(٧) ﴿ترمَى بشرر﴾(٨)

<sup>(</sup>۱) عللوا إمالة "متى" وأخواته بأنها أميلت لكونها نابت عن جُمَل فصار لها بذلك مزية على غيرها. شرح المرادي ٢٠١/٥.

<sup>(</sup>٢) أرادوا «افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» وحذفوا الفعل لكثرته وعوضوا منه بـ"ما" وهي في "إمّا" مثلها في قولهم: «أما أنت منطلقا». ابن يعيش ٩/٥٦.

<sup>(</sup>٣) فواتح السور التالية: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر.

<sup>(</sup>٤) في ب: "يتعقبهما" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ويشترط كذلك كون الفتحة في غير ياء.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٥، من سورة المدثر. (٨) من الآية ٣٢، من سورة المرسلات.

﴿غير أولى الضور﴾(١) ولا فرق بين كون الراء متصلة بالفتحة -كما مثلأو مفصولة منها بساكن نحو: "أخذته مِن عَمْرُو" ويشترط في الفتحة أن تكون
في غير حرف العلة(٢)، فلو كانت في واو كـ"الصُّورِ"، أو في ياءٍ كـ"الغِير" لم
تمل، واشتراط المصنف كون الراء متطرفة مع نـص سيبويه على إمالة "رأيت
خَبَطَ رياح" مشكل.(٢)

الثاني: أن تكون سابقة لهاء (٤) التأنيث عند الوقف عليها كالرّحْمة ونِعْمة وحسّن ذلك شَبّه هاء (٥) التأنيث بألفه (١)، لموافقتها لها في المخرج (٧) والمعنى (٨) والزيادة (٩) والتطرف، والاختصاص بالأسماء؛

وأمِلِ المفتوح قبل الراء إن تطرفت مكسورة حيث يَعِن وقال الشيخ خالدفي التصريح: «لعله إنما خص الطرف لكثرة ذلك فيه» ٢٥٢/٢٠٣ وقولهم: "رأيت خَبُطَ رِياح" أي: ورقا نفضته الرياح من الشجر؛ ينظر نص سيبو يه في الكتاب ٤٣/٤.

(٤) أي: تاء التأنيث التي تقلب عند الوقف عليها هاء؛ ولم يقل تــاء التــأنيث لتخـرج التاء التي لم تقلب هاء، فإن الفتحة لا تمال فيها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٥ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٢) الذي وقفت عليه من كلام النحويين اشتراطهم كون الفتحة في غير الياء فقط.

<sup>(</sup>٣) هذا مشكل، كما قال الشارح وغيره، لاسيما وقد نص المصنف على ذلك في الكافية فقال:

<sup>(</sup>٥) في أ: "تاء التأنيث". (٦) أي المقصورة.

 <sup>(</sup>٧) وهو أقصى الحلق.
 (٨) وهو الدلالة على التأنيث.

<sup>(</sup>٩) أي على أصول الكلمة.

وقوله: «إذا ما كان غير ألف» يريد به أن الألف السابقة لهاء التأنيث لا تختص إمالتها بالوقف بل تمال وقفا<sup>(۱)</sup> ووصلا كما سبق؛ وألحق الكسائي بذلك هاء السكت فأمال نحو: ﴿كتابيه﴾(۲) و﴿حسابيه﴾(۳) والجمهور على منعه.(٤)

#### التصريف

ويتعلق بالمفردات كما يتعلق علم الإعراب بالمركبات، وكان حقه أن يتقدم على علم الإعراب لسبق المفرد على المركب، إلا أنهم أخروه عنه لأمرين:

أحدهما: أنه أدق من علم الإعراب فجعلوه مقدما عليه ليصل إليه الناظر فيه بعد تمرين وتدريب.

الثاني: أن علم الإعراب أهم.

وحقيقة التصريف: تغيير بنية الكلمة لغرض إما معنوي كتحويل المصدر إلى الفعل أو الوصف، وتحويل المفرد إلى التثنية والجمع، وكزيادتي النسب

مراد الناظم بقوله: «إذا ما كان غير ألف» التنبيه على منع إمالة الألف السابة قله التأنيث لله يتوهم أنه بسبب هاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما ساغت إمالة الفتحة. ينظر: شرح المرادي ٢٠٧/٥، وشرح الأشموني، وحاشية الصبان ٢٣٤/٤.

 <sup>(</sup>١) هذا سهو من الشارح -عفا الله عنّا وعنه- فإن الألف الــــي قبــل هــاء التــأنيث لا
 تمال، نحو: حياة وفتاة إلا إذا كــان فيهــا موجــب للإمالــة

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥، من سورة الحاقة. (٣) من الآية ٢٦، من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٤) خلافا لثعلب وابن الأنباري فإنهما صححا جواز الإمالة فيما قبلها؛ ينظر: شرح المرادى ٢٥٢/٥، وأوضح المسالك ٢٠٠٧، والتصريح ٢٥٢/٢.

والتصغير، وإما لفظي، وهو المبوّب عليه: وهو العلم بأحكام بنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال، وشبه ذلك.

#### حرف وشبهه من الصرف بَرِي وما سواهما بتصريف حَرِي

التصريف ما يختص بالمتمكن من الأسماء والمتصرف من الأفعال، فلا حظ للحروف فيه ولا لما أشبهها من الأسماء المتوغلة في البناء(١)، كـ "مة" و"متّى"، والأفعال التي لا تتصرف كـ "غِعْم وعَسَى". (٢)

#### وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غُيّرا

لما تقرر أن الحرف وما أشبهه (٢) لا يتصرف، امتنع التصريف فيما كان على أقل من ثلاثة أحرف من الأسماء لشبهه بالحرف، ولا يمتنع فيما صار بالتغيير إلى أقل من ثلاثة أحرف كـ"يَدٍ ودَمٍ" في الأسماء، و"قُمْ وبِعْ" و"قِ" في الأفعال، إذ أصلها يَدْيٌ، ودَمْيٌ، وقَوَمَ، وبَيَعَ، وكان قياس "قِ" "أُوقى"، إلا أن الياء من (٤) الأولين حذف تخفيفا، وحذفت العين (٥) من قُمْ وبِعْ لملاقاتها الساكن بعدها وصارت إلى ذلك بما يأتى تقريره.

### ومنتهى اسم خَمْسٌ إن تجردا وإن يُسزَدْ فيه فما سَبْعاً عَلاَا

يوضع الاسم على حرف كتاء الضمير وألفه وواوه وعلى حرفين كد"ينا" و "هم" فلا يدخلها تصريف كما سبق، ولا يقابل بوزن، وما زاد على ذلك دخله التصريف، وقوبل بالوزن، ثم هو منقسم إلى ما هو محرد من

<sup>(</sup>١) كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال، والموصولات.

<sup>(</sup>٢) أي التي لا تختلف أبنيتها لاختلاف الأزمنة، نحو بئس وليس.

<sup>(</sup>٣) في أ: "وشبهه". (٤) في أ: "في".

<sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين: "اللام" موضع "العين" وهو سهو أو تحريف.

والمزيد فيه إما ثلاثي كـ"اسم"(۱) فإن همزته مزيدة، وزنته إما "افع"(۱) على مذهب الكوفيين؛ وإما رباعي كـ"خارب" وإما خماسي كـ"منطلق" وإما سداسي كـ"انطلاق" وإما سباعي وهو نهايته كـ"استخراج".

وغير آخِرِ الثلاثي افتَحْ وضُمْ واكسر وزِدْ تسكين ثانيه تَعُمَ والحَسر وزِدْ تسكين ثانيه تَعُمَ والعُكس نُقلُ لِفُعِمَلُ القصدِهم تخصيص فِعْلِ بِفُعِمَلُ والعُكس نُقلُ القصدِهم تخصيص فِعْلِ بِفُعِمَلُ

هذا تبيين لأوزان الثلاثي وحقها أن تكون اثنى عشر لأن آخره لا اعتبار به لكون حركته مطلوبة لعامل الإعراب، وغَيْرُ آخره، وهو: أوله وثانيه محركان بالحركات الثلاث، ويزيد ثانيه بالتسكين الذي لا يتصور في الأول لتعذر الابتداء بالساكن، فإذا ضربنا الأحوال الثلاثة التي لأوله في الأربعة التي لثانيه كانت اثنى عشر؛ عشرة منها مشهورة، أمثلتها عُنُقُ (٥)، وحُرَذ (١)،

<sup>(</sup>۱) ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم -وهو العلامة- وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السُّمُوّ -وهو العُلُوّ-. ينظر: تفصيل الخلاف فيه في الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة الأولى؛ واللسان "سما" ١٢١/١٩.

 <sup>(</sup>٢) الأصل عندهم: سِمْو، فحذنت اللام التي هي الواو وجعلت الهمزة عوضاً عنها.

<sup>(</sup>٣) الأصل عندهم: وسُمَّ، فحذفت الفاء التي هي الواو وعوض عنها همزة في أوله.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) عُننى: في الاسم وفي الوصف مثاله: خُنُب.

<sup>(</sup>٦) جُرَذ: في الاسم، وفي الوصف مثاله: حُطَّم.

وعُلْم (۱)، وفَرَس (۱)، وعَضُد (۱)، وكَتِف (۱)، وفَلْس (۱)، وإبل (۱)، وعِنَب (۱)، وعِنَب (۱)، وعِنَب (۱)، وعِنْم (۱)، وعِنْم (۱)، وعِنْم (۱)، وعِنْم (۱)، وعِنْم (۱)، وعِنْم (۱)، وعِلْم (۱)، وعِلْم (۱)، وواحد مهمل وهو: "فِعُل" -بكسر الفاء وضم العين - لثقله، ولا يثبت النقل بقراءة (۱۵ الحِبُك (۱۹) وعلى تقدير ثبوتها فقيل كسرت الحاء اتباعاً لكسرة التاء (۱۱) قبلها ولايضر فصل "أل" ، وقيل: بل على تداخل اللغتين (۱۱)، لأنه يقال "حِبك" -بكسرتين - و"حبُك" -بضمتين - وأما عكسه اللغتين (۱۱)، لأنه يقال "حِبك" -بكسرتين - و"حبُك" -بضمتين - وأما عكسه

- (٦) إِبِل: في الاسم، والوصف منه: بِلِز، أي: ضخم.
- (٧) عِنْب: في الاسم، والوصف منه: زيم، أي: متفرق.
- (A) عِلْم: في الاسم، والوصف منه: نِكْس، أي: ضعيف.
- (٩) هذه القراءة نسبت إلى الحسن البصري، كما نسبت إلى أبي مالك الغفاري. ينظر: المحتسب ٢٨٦/٢، ونسبها ابن هشام إلى أبي السَّمَّال. ينظر: أوضح المسالك ٢٦٦/٤.
- (١٠) أي في كلمة "ذاتِ" من قوله تعالى: ﴿والسماءِ ذاتِ الحبك ﴾ الآية: ٧، من سورة الذاريات، ونقل هذا القول ابن هشام في المغني؛ وقد استحسنه أبو حيان، ينظر: البحر المحيط ٩/٥٥٠.
- (١٠١) قال أبو الفتح ابن حنى في المحتسب: ٢٨٧/٢ ما نصه: «أو لعل الذي قرأ به تداخلت عليه القراءتان: بالكسر، والضم... انتهى».

قلت: يريد بالقراءتين قراءة "الحِبِك" وقراءة "الحُبُك" ثم مَشَّلَ ابـن حنـى -رحمـه الله- لما يحصل فيه هِذا التداخل من اللغة؛ ينظر المحتسب: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>١) قُفْل: في الاسم، ومثال الوصف: حُلُو.

<sup>(</sup>٢) فَرَس: في الاسم، ومثال الوصف منه: بَطَل.

 <sup>(</sup>٣) عَضُد: في الاسم، والوصف منه مثاله: طَمُع.

<sup>(</sup>٤) كُتِف: في الاسم، والوصف منه مثاله: حَذِر.

 <sup>(</sup>٥) فَلْس: في الاسم، والوصف منه: سَهْل.

وهو "فَعِل" -بضم الفاء وكسر العين- فيقل في الأسماء لقصدهم تخصيص الأفعال به كـ "فرب" ونحوه، وذهب بعضهم إلى أنه مهمل في الأسماء الأفعال به كـ "فرب" ومحود وية كالثعلب، وبه سميت القبيلة المعروفة، وهم حَيٌّ من كنانة [بأنه منقول من الفعل، لأنه يقال: دأله (١)، أي ختله] ويرده قولهم في الوعِل (٢) وعمل مع عدم النقل.

وافتح وضُمَّ واكسِر الثانيَ من فِعْمَلِ ثلاثيٌّ وزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ

أوزان الفعل الثلاثي أربعة، لأن آخره مبني على الفتح، وأوله مفتوح في الغالب، وإنما تختلف أبنيته باختلاف حركة وسطه وهو إما مفتوح كالضَرَبّ وإما مضموم كالفقّة وإما مكسور كالعيمّ ؛ والوزن الرابع: نحو: "ضُمِنَ وضُرِب" بضم أوله وكسرثانيه وقيل: ليس هذا بوزن أصلي (٤)، وإنما هو محول؛ والصحيح (٤) إثباته، لوروده في: «نُهِببَ

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان "دأل" ٢٤٧/١٣. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

 <sup>(</sup>٣) الوَعِلُ والوُعِلُ: تيس الجبل، وقال في اللسان عن الأخيرة إنها نادرة، "وعل"
 ٢٥٧/١٤.

وزُهِيَ<sup>(۱)</sup> علينا وعُنِيَ بحاجتي» مع أنها لم تستعمل إلاّ كذلك.

ومنتهاه أربع إنْ جُرِدا وإن يُرد فيه فهما سِتًا عَهدا

أقل أوزان الفعل ثلاثة (٢)، ولا ينقص عنها إلا ما غُير -كما سبق-وينقسم إلى مجرد ومزيد فيه، ولم يُبلغ به (٣) فيهما أبنية الاسم، بل جعلوا نهاية المجرد أربعة كـ"فرب" (١) و "دحرج" ونهاية المزيد فيه ستة كـ"استخرج" ودونه إما خماسي كـ"انطلق" وإما رباعي كـ"أعْطى" ولا يوحد فيه ثلاثي (٥) مزيد فيه بخلاف الاسم.

وفِعْلِلِ وفِعْلَلِ وَفِعْلَلِ وَفَعْلُلِلْ وَفَعْلُلِلْ فَمَعْ فَعَلَلِلْ خَوَى فَعْلَلِلْ خَايِر للزَّيْدِ أو النقص انتمى

لا سسم مجسرد رُبساعٍ فَعْلَـلُ ومَـعْ فِعَـلٌ فُعْلَـلٌ وإن عـلا كـــذا فُعَلِّـلٌ وفِعْلَـلٌ ومسا

لما كانت أبنية المزيد من الأسماء كثيرة اقتصر على ذكر (١) أبنية المجرد منها، وقد تقدم الكلام على أبنية الثلاثي، وذكر هنا أبنية الرباعي والخماسي، [فأما الرباعي] (١) فله سنة أمثلة، خمسة منها تختلف باختلاف أوله وثالثه، وهي: "فَعْلَل" [-بفتحهما-كـ"حَعْفَر"(١) و"فِعْلِـــــــــــل" -بكســـرهما-كـــربرج"(١)

<sup>(</sup>١) أي: تكبر. (٢) في أ: "الثلاثي" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: ب. (٤) هذا التمثيل لقوله السابق "ثلاثة".

أي لايوحد في الفعل ما هو ثلاثي وبعض حروفه زائد.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من: أ.(٧) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>A) هو النهر الصغير، والوصف من "فعلل": كـ"سهلب": للطويل.

 <sup>(</sup>٩) وقيل اسم للسحاب الرقيق، والوصف منه: خِرْمِل: للمرأة الحمقاء.

للذهب، و"فِعْلَل"].(١)

-بكسر الأول وفتح الشالث- كـ" لورهم" و"فُعُلُـل". -بضمهما كـ" لمُنلُج" وهو السوار، و"فُعُلَل" -بضم أوله وفتح ثالثه- كـ" حُحُدَب" و"طُحُلَب" ذكره الكوفيون والأخفش، ولم يذكره سيبويه (٢) في الأبنية، لأنه عنده فرع على المضموم الثالث وإنما فُتح تخفيفا؛ ولـه مشال سادس لم يذكره المصنف وهو: "فِعُلُل" حكى ابن حنى (٢) في زِبُر(١) الثوب: "زِبُّر" وفي الضَّبُلِ وهو الداهية ضِئُبُل (٥) وواحد يختلف باختلاف أوله وثانيه وهو "فِعَلّ" -بكسر أوله وفتح ثانيه - كـ" قِمَطُر وفِطَحُل وهو اسم لدهر قديم (١)، قيل إنه الزمن الذي خرج فيه نوح من السفينة؛ وإنما أدغم وزن هذا فقيل فيه "فِعَلّ" لسكون الأول مسسن اللامسنان اللامسان اللهون اللهوان اللهون اللهون اللهون اللهوان الهوان الهوان الهوان الهوان الهوان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) بل ذكره فقال: ويكون "فُعْلَل" فيهما، الاسم نحو: عُنْدَد، وسُرْدَد، وعُنْبَبٍ؟ والصفة: قُعْدَد، ودُخْلَل.

الكتاب ٢٧٧/٤. ويُنظر ذلك في: شرح المرادي ٢٢٨/٥، وأوضح المسالك ٢٢١/٤، والتصريح ٢/ ، وشرح الأشموني ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفتح: عثمان بن حنى الموصلي، صاحب التصانيف الجليلة، أخذ عن ابي على الفارسي، له الخصائص، وغيره توفي سنة ٣٩٧هـ. تنظر ترجمته في: بغية الوعاة ٢٩٧/١، ومعجم المولفين ٦/٥١، وإشارة التعيين ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الزُّقبرُ: ما يعلو الثوب الجديد؛ اللسان "زثير" ٥/٠٠.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن حنى: فأما حكاية بعضهم: "زِلْبُر، وضِئْبُل" -بضم الباء- فلا أصل لها،
 ولا هي معروفة. النصف ٤/١٥ وبذلك يعلم أن ابن حنى ينفي ذلك ولا يثبته.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من: أ.

مثلها(١)، وأما نحو: "سَرْجِس(٢) وبَلَخْش"(٢) فأعجميان.(١)

وإن علا الاسم على (°) الرباعي فله أربعة أوزان: "فَعَلَّل" كـ "ـسَفَرْجل"؛ حوى أي: جمع معه "فَعْلَلِل" كـ "ــجَحْمَرِش" وهـي العجـوز الكبـيرة الغليظـة، ويقال للناقة المسنة.

و"صَهْصَلَق" -للمرأة الشديدة الصوت - ولا يعرف لهما ثالث؟ و"فُعُلُل" كـ"قَرْطَعْن" وافْعَلْل" كـ"قِرْطَعْن" وافعَلْل" كـ"قِرْطَعْن" الشَّقُرْقَعُ" -لشراب يشربه (١) أهل المجمود وبالباء للشيء الحقير، وأما: "السُّقُرْقَعُ" -لشراب يشربه (١) أهل الحجاز - فحبشية، وأما الفعل فليس للرباعي المجرد منه إلا وزن واحد، وهو "فَعُلَل" كـ"كـكرج" والخلاف في إثبات "دُحْرِج" كالخلاف في إثبات "دُحْرِج" ومن أثبته احتج بنحو: «أوْلِع بكذا وأهْدِرَ دَمُه» ونحوهما مما لم المنع إلا مبنيا للمفعول؟ فجميع الأوزان المجردة المتفق عليها والمختلف فيها عمائية وعشرون [للاسماء منها اثنان وعشرون (١)] للثلاثي أحد عشر، وللرباعي اثنان، سبعة، وللخماسي أربعة وللأفعال منها ستة، للثلاثي أربعة، وللرباعي اثنان، المتفق عليه منها أربعة وعشرون، إذا أَسْقطت المتداخِلَ منها بقيت عشرون؟

<sup>(</sup>١) في أ: أمثلتها.

<sup>(</sup>٢) سَرْجس: علم موضع مؤنث. ينظر: اللسان "سرجس" ١١/٧.

<sup>(</sup>٣) علم على نوع من الجواهر.

<sup>(</sup>٤) لا عربيان، لأنه ليس في أمثلة الرباعيّ مفتوح الأول والثاني.

<sup>(</sup>٥) أي إن زاد على الرباعي، والمراد الخماسيّ.

<sup>(</sup>٦) يتخذونه من الشعير والحبوب. اللسان "سُقُرْقَعْ" ٢٣/١٠.

<sup>(</sup>V) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

لأن الثلاثة المتفق عليها في ثلاثي الأفعال موازنة للمتفق عليه من ثلاثي الأسماء، و"دحرج" موازن "جعفر" وما غاير هذه الأوزان فهو إما بزيادة كــــــــــمنطلق ومستخرج" وإما بنقص كــــــــيدٍ ودَم". (١)

### والحرفُ إن يلزم فأصلُ والذي للايلزمُ الزائدُ مثلُ تا اختُذِى

هذا ضابط يعرف به الأصل من الزائد، وهو أن ينظر إلى حروف الكلمة فما لزم منها في جميع التصاريف فهو أصل كحروف "دحرج" وما سقط منها في بعض التصاريف مثل "تا" احتذى (٢) فهو زائد وفي هذا الضابط نظر، طَرْداً وعكسا، أما الأول (٣): فلأن الواو من [كوكب والنون من قرنفل معدودان في المزيد مع لزومهما.

وأما الثاني: فلأن الواو من] (1) "وعد" والواو من "قول" والياء من "رمي" أصول مع عدم لزومها (٥)، ولا أعنى بعدم لزوم واو "قول" وياء "رمي" انقلابهما (١) إلى الألف وإنما أعنى به حذفهما في نحو: "قُلُ وارمٌ" فينبغى أن يقيد طرده بأن يكون في محلّ يصلح فيه للأصالة ليحرج الأولان، ويقيد

<sup>(</sup>١) أصلهما: يدِّيُّ ، ودَمْيّ.

 <sup>(</sup>٢) تقول: حَذَا حَذُوهُ، أي: اقتدى به فبسقوط التاء في بعض التصاريف علم أنها مزيدة.
 (٣) وهو تعريف الأصل.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: "لزومهما" وهو تحريف؛ هذا وقد اعتـذر المرادي عنـه بقولـه: "الأصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود بخلاف الزائد، والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط، ولذلك يقال: الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا" ينظر: شرحه للألفية: ٥/٢٣٤.

عكسه بأن يصحب أكثر من أصلين ليخرج البواقي.

بِضِمْنِ فَعلِ قابلِ الأصولِ في وَزْنِ وزائسة بلفظه اكتُفِي

هذا ذكر لكيفية الوزن، ويسمى التمثيل، ومعناه أن يعمد إلى أصول الكلمة فيقابلها بالفاء والعين والبلام، تقدمت كـ "مَرَطَى" أو تاحرت كـ "ممتخرج" أو توسطت كـ "ممخيُولاء" وسواء اتصل بعضها ببعض أو انفصل - كما مثل و تراعي في الموازنة ما للحرف من حركة وسكون كما تقول في وزن "ضَرَبّ" فَعَلَ، ووزن "عَلِمّ" فَعِلَ، ولا تراعي الفك والإدغام، بل تزن "ردَّ ومدَّ" بـ "فعُلَ" [مفكوكاً لعدم المقتضى لإدغامه، وهو المماثلة، وتزن "قِمَطْر" بِفِعَلً] (١) مدغما للمماثلة مع سكون الأول، ولا الإبدال والسكون العارض بسبب الإعلال، بل تزن "قال وباع" بـ "فعَل" - محرك الوسط وتزن "اصْطَبَرَ وادَّكَرَ" بـ "افتَعَلَ" لأنه أصلهما، وما كان في الكلمة من زائله أتيت به بلفظه، كما تقول: وَزْن أَكْرَمَ: أَفْعَلَ [ووزْن ضارِب: فاعِل، ووزن أَهْراقَ: (٣) اهْفَعُل، ووزن انْطَلَقَ: ووزن انْطَلَقَ: بلام زائدة، لسقوطها في الطيش، ووزن اسْتَخْرَجَ: اسْتَفْعَل، ووزن طَيْشَل: فَعْلَل بلام زائدة، لسقوطها في الطيش، ووزن اسْتَخْرَجَ: اسْتَفْعَلَ.

فهذه الحروف العشرة هي حروف الزيادة يجمعها قولك: "سألتمونيها" وقد جمعها المصنف أربع مرات في قوله:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

 <sup>(</sup>٣) أصله: أراق ثم زيدت الهاء، وهي لغة ثانية في الكلمة .
 اللسان "هرق" ٢٤٥/١٢

هَنَاءٌ وتسليمٌ تلا يومَ أُنْسِهِ نهاية مسؤول، أمانٌ وتسهيل وضاعفِ الله أصلٌ بقي كالراء" جعفر وقاف فستق

إذا استوفيت وزن أصول الكلمة بالفاء والعين والـ لام، ولم يكن مـــا بقي منهـا زائــداً (١) كـررت الـ لام، فـتزن نحـو: "جَعْفَر وفُسْتُــق" بـــــفَعْلَل" -بلامـين-(٢) ونحـو: "جَحْمَـرِش" بــــــــفَعْلَل" -بثــلاث لامــات- وتــزن "دَحْرَج"(٣) بــــفَعْلَلَ".

#### وإِنْ يَسكُ الزائدُ ضغَسفَ أصلِ فَاجْعَلْ له في السوزنِ مَا للأصلِ

المراد الزائد هنا ما جاوز ثلاثة أحرف، لا ما كان من حروف الزيادة، فلا يختص ذلك بحروف معينة وقد سبق أنه إذا لم يكن ضعف أصل قابلته باللام، وإن كان ضعف أصل بأن تكرر فاء الكلمة أو عينها أو لامها، حَعلت للحرف المضاعف [في الوزن]() ما للأصل()، فتزن نحو: "اغدودن"() افعون "مَرْمَريس". (^)

<sup>(</sup>١) ولا أصلا مضعفا.

<sup>(</sup>٢) أي مع اختلاف الضبط، فالأُولى بفتح الأول والثالث والثانية بضمها.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين قال: «وتزن دحرج علّم" بفعلل وهو صحيح في الأولى خطأ في الثانية لأن وزن "عَلّم" فَعَّل –بتكرير العين– كما هو معلوم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) في أ: "للأصلي".

 <sup>(</sup>٦) اغدودن النبت: اخضر حتى يضرب إلى السواد من شدة الرّي والمغدودن:
 الشاب الناعم؛ اللسان "غدن" ١٨٧/١٧.

<sup>(</sup>٧) العقنقل: الكثيب العظيم؛ اللسان "عقل" ٩١/١٣.

<sup>(</sup>A) المُرْمَرِيسُ: الداهية؛ اللسان "مرس" ١٠١/٨.

فَعْفَعِيل -بتكرار الفاء والعين- [ونحو: عَلَّـم فَعَّـلَ -بتكـرار العـين-](١) ونحـو: "حِلْتِيت"(٢) فِعْلِيل -بتكرار اللام- ونحو: "صَمَحْمَح"(٣) فَعَلْعَل.

### واحكمْ بتأصيل حروفِ سِمْسِم ونحــوِه، والخُلْــفِ في كَلَمْلَــمِ

فإن كان (٩) الرباعي المركب من حرفين فقط مما يصح إسقاط (١٠) ثالثه كد هلَمْلَمَ الشَّيءَ ولَمَّه، ودكدك الشيءَ ودكّه » ففيه خلاف بين النحاة؛ أكثر البصريين على أن حروفه كلها أصل كـ "مسمسم" فوزنه: "فعُللْ" وعند

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) الحِلْتِيتُ: صمغ الأنْجُذان؛ اللسان "حلت" ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الصمحمح: الشديد من الرجال؛ اللسان "صمح" ٣٥٠/٣،

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولم تتكرر معه العين» ليس قيداً للأصالة، بل يكون الحرف المكرر في الرباعي أصلاً إذا لم يكن صالحاً للسقوط بأن لايفهم المراد مع سقوطه سواء كان فاء أو عينا.

 <sup>(</sup>٧) القَرْقَفُ: الماء البادر المُرعِد، والقرقف اسم للخمر كذلك؛ اللسان "قرقف"
 ١٨٩/١١.

 <sup>(</sup>A) السُّنْدُس: مارق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه؛ اللسان "سندس"
 (A) ١٢/٧

<sup>(</sup>٩) ساقطة من: ب. (١٠) أي بفهم المعنى المراد مع سقوطه.

الكوفيين أن الثالث [مبدل من حرف] (١) مماثل للثناني فوزنه: فَعَّلُ<sup>(٢)</sup>؛ وعند الزحاج أنه زائد غير مبدل، فوزن لملم: فَعْلَلَ، اللام الأولى زائدة، ولا يستقيم له ذلك [في دكدك] (٢) لأن الدال ليست من حروف الزيادة.

#### فألـــف أكثَـر مـن أصلين صاحَب زائــد بغير ميْـن

أخذ في الكلام على محال حروف الزيادة العشرة؛ فتعُرف زيادة الألف ممصاحبتها لثلاثة أصول فأكثر (٤)، إما بعد (٥) الفاء كـ "فارب" وإما بعد العين كـ "عِماد" وإما بعد اللام كـ "ستكرك" فإن لم يكن معها إلا أصلان كـ "عقال ورَمَى" فليست زائدة. (١)

#### 

تعرف زيادة الياء والواو بما تعرف به زيادة الألف من مصاحبة الأصول الثلاثة، بشرطين:

أحدهما: أن لاتكون الكلمة من باب سِمْسِم في كونه رباعيا متكرراً. الثانسي: أن لايتصدرا في الكلمة، وقد انتظم الشرطين نحوُ: يُؤْيُوْ [وهـو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) لأن أصل "لَمْلُمَ" عندهم: لَمَّمَ، فاستثقلوا توالى ثلاثة أمثال، فـأبدلوا مـن أحدهـا حرفا يماثل الفاء.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) أي من الأسماء المتمكنة أو الأفعال، أما المبنيات والحروف فلا وحمه للحكم بزيادتها فيها، لأن ذلك لايعرف إلا بالاشتقاق وهو مفقود فيها.

<sup>(</sup>٥) أي أن الألف لاتزاد أولاً، وذلك لامتناع الابتداء بالساكن.

<sup>(</sup>٦) بل هي منقلبة عن أصل هو الواو في "قال" والياء في "رَمَى".

طائر] (١) وَوَعْوَع وهي الثعلب، فإن الواو والياء فيهما متصدران ومتكرران مع حرف آخر مماثل. (٢) فيحكم بزيادتهما في نحو: صَيْرَف، وجَوْهَم، وقَتِيل، وصَبُور، وحِذْرِيَة وتَرْقُوَة، وبعدم الزيادة في نحو: سَوْطٍ وبيت، لمصاحبة أقل من ثلاثة أصول، وفي نحو: يُؤيُّد و ووعوعة لأنه من باب سِمْسم، وفي نحو: ورَنْتَل وهو [النسر، والأمر العظيم] (٢) ويستعور (١)، لتصدرهما، ويستثنى من هذا الياء المتصدرة في المضارع كـ "يَضْربُ".

وهكذا هَمْ نَ ومِي مُ سَبَقًا ثلاث قَ تأصيلُها تحققا كَداك هم زُ آخِرٌ بعدَ ألِفُ أكثرَ مِن حرفين لفظُها رَدِفْ

هذان البيتان يتضمنان محل زيادة الميم، ومحل زيادة الهمزة فأما الميم فلا تزاد إلا في موضع واحد، وهو أن تَسْبِقَ، أي: تتصدر في ابتداء الكلمة (٥)، ويتبعها ثلاثة أصول كـ مسجد ومقبرة، ومُنطلق، فلو لم تَسْبِق كـ عماد واضرغام (١) أو لم يقع بعدها إلا أصلان كـ مهد والمهر حكم بأصالتها، ولزيادتها شرط ثالث لم يذكره هنا، وهو أن لاتلزم في التصدريف، فلسو لزمست كسرعز المناه فلسو لزمست كسرعر وعزى (٧)

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
 (٢) فلا يكونان مزيدين.

<sup>(</sup>٣) سقط "في" من: ب.

<sup>(</sup>٤) اسم موضع، وقيل هو شجر يستاك بعيدانه؛ اللسان "يستعور" ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>٥) في ب: "الكلام". (٦) من أسماء الأسد.

<sup>(</sup>٧) المِرْعِزَّى: مالان من الصوف؛ اللسان "رَعَزَ" ٢٢١/٧؛ هذا وقد ذهب سيبويه إلى أن ميمه زائدة، وذهب قوم منهم ابن مالك إلى أنها أصل للزومها في التصاريف، ينظر: الكتاب٤/٥، وشرح الكافيةالشافية٤/٥، ٢٥، وشرح المرادي٥/٨٤٠.

فإنهم قالوا: "ثوب مُمَرْعَزُ" لم تكن زائدة (١)؛ وأما الهمزة فذكر لزيادتها موضعين:

أحدهما: حيث تزاد الميم كـ"أفضل وأحمر" فيحكـم بأصالتهـا في نحـو: "ثائر (٢)، وقرّاء" لعدم التصدر. وفي نحو: أكُلٍ لعدم مصاحبة ثلاثة أصـول، وفي نحو: اصطبل للزومها في التصاريف.

الثاني: أن تقع آخراً بعد ألف قد ردف أكثر من أصلين، كما في نحو: حمراء وعاشوراء في جملة أمثلة ألف التأنيث الممدودة بخلاف نحو: ماء وأبناء إذ لم يتقدم الألفَ في الأول إلا أصل واحد، وفي الثاني أصلان. (٣)

# والنــون في الآخــر كالهمــز وَفي نحــوِ غَضَنْفَــرٍ أصالـــةً كُفِــــى

لزيادة النون محلان:

أحدهما: أن تكون آخراً، ويشترط لزيادتها ما يشترط لزيادة الهمزة من وقوعها بعد ألف تالية لثلاثة أحرف، كما في نحو: سكران وعمران، ولا يحكم بزيادتها نحو: عَرَبُون (1) لأنه لم يسبقها ألف، ولا في نحو: عِنَان، وسِنَان، لأنه لم يسبق الألف ثلاثة أحرف.

الثاني: أن تقع وسطا، كما في نحو: غَضَنْفَر. (٥)

<sup>(</sup>۱) ويشرط لها كذلك أن لاتكون كلمتها رباعية مؤلفة من حرفين نحو: "مرمر، ويمهه". (۲) في أ: "ثامر"، وفي ب: غير مشكول.

 <sup>(</sup>٣) وهما النون والباء، وأما الهمزة فمزيدة لسقوطها في التصاريف.

<sup>(</sup>٤) العَرَبُون والعُرْبُون: هو ما عقد به البيع من الثمن؛ اللسان "عرب" ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الغَضَنْفَرُ: هو الأسد.

دفع (١) عنها الأصالة، كما تقول كفي فلان الشرَّ، أي دُفع عنه، ولزيادتها في الوسط ثلاثة شروط، جمعها المثال:

أحدها: أن تكون ساكنة.

الثاني: أن تكون غير مدغمة.

الثالث: أن يتقدمها حرفان، ويتأخر عنها حرفان، فيحكم بزيادتها في نحو: عقنقل (٢)، وقرنفل (٦)، وحَبَّنْطى (٤)، بخلاف: غُرْنَيق (٥)، فإنه فقد فيه الشالئ، وعنبر فإنه فقد فيه الثاني، وعنبر فإنه فقد فيه الثالث، ولا ولزيادتها محل ثالث، وهو وقوعها أولاً في المضارع. (٧)

#### والتساءُ في التأنيــث والمضارَعَـهْ ونحــوِ الاستفعـــال والمطاوَعَـــهْ

ذكر لزيادة التاء أربعة مواضع:

أحدها: التأنيث، سواء كان في اسم أو فعل نحو: فاطمة قامت.

الثاني: المضارعة، نحو: تقوم وتقعد، وعليه فيهما مؤاخذة أما تاء التأنيث فإنها كلمة مستقلة (٨)، وأما حروف المضارعة فهو لم يذكر زيادة الياء والنون منها، فإن كان تركهما لكون حروف المضارعة كل منها زائد مستقل،

<sup>(</sup>١) في ب: "رفع".

<sup>(</sup>٢) العَقَنْقُلُ: هو الكثيب العظيم؛ اللسان "عقل" ٩١/١٣ ٤.

<sup>(</sup>٣) القَرْنْفُل: حَمْل شجرة هندية طيب الرائحة؛ اللسان "قرنفل" ٧٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) الحُبَنْطَى: القصير القامة ويطلق على الممتلىء غضبا؛ اللسان "حبط" ٩/٠١٠.

 <sup>(</sup>٥) الغُرْنَيْق: من طيور الماء طويل النعق؛ اللسان "غرنق" ١٦١/١٢.

<sup>(</sup>٦) العَجّنس: الجمل الضخم الشديد؛ اللسان "عجس" ٦/٨.

<sup>(</sup>٧) في أ: "المضارعة". (٨) فليست حزءاً من غيرها ولا منزلة منزلة الجزء.

فلِمَ ذكر التاء؟ وإن لم يجعلها مستقلة (١) فلِمَ أهمل ذكر النون والياء؟

الرابع: المطاوعة(٢)، كـ"تعلم وتدحرج" وفروعهما.

#### والهـاءُ وقف كـ لِمَهُ" ولم تره والـلام في الإشـارة المشتهـرة

هذا ذكر محل زيادة الهاء واللام، فذكر أن محل زيادة الهاء في الوقف إما على اسم، كـ"لمِهُ"(٢)؟ وإما على فعل كـ"لم تَرَهُ" وإن محل زيادة اللام مع الإشارة كـ"لذلك وتلك" وفيهما نظر، إذ كلَّ من هاء السكت، واللام الدالة على البُعْد كلمة مستقلة (٤)، لكن ذكر غيره أن الهاء زائدة في نحو: أمهات (٥) وأهراق، لاشتقاقهما من الأمومة والإراقة، وأن اللام زائدة في نحو: طيشل، وهو الكثير الطيش، ولم يفرد السين بذكر محل زيادتها لدخوله في الاستفعال، ولاتقع زائدة إلا فيه ولاتعد من حروف الزيادة الطاء والدال لخروجهما عن بنية (١)

<sup>(</sup>١) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) المطاوعة: هي أن يدل أحد الفعلين المتلاقيين في الاشتقاق على تأثير، ويدل الآحر على قبول فاعله لذلك التأثير؛ نحو: عُلَّمتُه فَتَعَلَّم، ودحرحتُه فَتَدَحْرَجَ.

<sup>(</sup>٣) "لِمَهُ" هذا الكلمة عبارة عن لام الجر و "ما" الاستفهامية المحذوفة الألف لدخــول الجار عليها، والهاء المحتلبة للوقف.

<sup>(</sup>٤) قال في التصريح: ٣٦٢/٢ كل من هاء السكت، ولمه، ولام البعد في "ذلك وتلك" كلمة برأسها وليست حزءاً من غيرها ولا منزلة منزلة الجزء مما قبلها.

<sup>(</sup>٥) هكذا قال في اللسان "أمم" ٢٩٥/١٤.

<sup>(</sup>٦) سقطت "بنية" من أ، وفي ب: غير منقوطة.

الأصالة في "اصطبر وازداد" ونحوهما، لأنهما مبدلان من الزائد، وهو تاء الافتعال، ولذلك (١) يوزن المثال بالتاء لابهما، فيقال وزن "ازداد": افتعل.

#### وامسع زيادة بلا قيد تُبَت إن لم تَبيَّن حجة كحظلت

ما خلا عن القيود المذكورة من الحروف العشرة امتنع الحكم بزيادتها، ما لم يدل على الزيادة دليل، والذي يدل على ذلك شيئان:

أحدهما: ما ذكره المصنف من سقوطه في بعض التصاريف، فلذلك حكم بزيادة نون "حَنْظَل وسُنْبُل" لقولهم: "حَظِلَتِ الإِبلُ" -إذا أكلته فآذاها-و"أَسْبَلَ الرزَّرْعُ" وكذلك حكم بزيادة الهمزة في "احْبَنْطَأً" (٢) لسقوطها في الحبط،وبزيادة اللهم في "ابْنُم" لسقوطها في المُلك، وبزيادة الميم في "ابْنُم" لسقوطها في المُبُوّة، وبزيادة السين في "قُدْمُوس" لسقوطها في القِدَم.

الثاني: إفضاء الحكم بالأصالة إلى وزن مهمل، ولذلك حكم بزيادة النون في "نَرْجِس"(٥) و"هُنْدَلِع" -وهو نبت معروف- لفقد فَعْلِل، وفُعْلَلِل في كلامهم، وبزيادة التاء في "تَنْضُب"(٢) لفقد فَعْلُل.

<sup>(</sup>١) في أ: "وكذلك" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في أ: "احبنطاء".

<sup>(</sup>٣) ابنم: هو ابن زيدت الميم للمبالغة.

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين: "قدوس" وهو تحريف. والقُدْمُوس: القديم؛ اللسان "قدمس" ٥٢/٨.

<sup>(</sup>٥) النَّرْجِسُ: نوع من الرياحين؛ اللسان "نرجس" ١١٥/٨.

<sup>(</sup>٦) نوع من الشجر البريّ؛ اللسان "نضب" ٢٦٠/٢.

#### فُصلُ في زيادة همزة الوصلُ

همزة الوصل (١) مختصة بأوائل الكلم، وسميت بذلك لسقوطها في الوصل، فانها لاتثبت إلا إذا ابتدئ بها، وأما ثبوتها في نحو:

١٨ ٥-ألاً لا أرى إثنين أحسن شيمة
 فضرورة.

إلاَّإذا ابتدى بسه كاستثبتوا أكثرمن أربعة نحوُانْجَلَسى أَمْرُ الثَّلاثي كاخشَ وامض وانْفُذَا<sup>(٣)</sup>

على حَدَثان الدهرمني ومن حُمُل (٢)

للوصسل همسز سابسق لا يثبست وهسو لفعسل ماض احتسوى على والأمسسر والمصسدر منسه وكذا

همزة الوصل تدخل في الكلم الثلاث، ودخولها في الحرف أقل، لأنها لم تدخل إلا على " أَلْ" خاصة -كما يأتي- وأما الأفعال فلا دخول لها في المضارع(1) منها، وأما الماضي فلا تدخل إلا فيما احتوى على أكثر من أربعة

<sup>(</sup>۱) وقيل سميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن وهو قول البصريين، وقال الكوفيون سميت بذلك لكونها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها. ينظر: شرح المرادي ٢٦٨/٥، وشرح الأشموني ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الطويل وهو لجميل؛ و"حُمُّل" أسم امرأة، والشاهد منه قوله: "إثنين" حيث لم يدرج همزة الوصل للضرورة الشعرية. ينظر البيت في: المحتسب ١/٨٤٨، وشرح ابن يعيش ٩/٩، والتصريح ٢/٣٦٣ وشرح الأشموني ٤/٣٨، ومعجم شواهد العربية ص٠٠٠٠. (٣) في أ: "انبذا".

 <sup>(</sup>٤) لأنه مبدوء بحرف المضارعة وهو متحرك أبداً فلم يحتج لهمزة الوصل.

أحرف، وهو الخماسي كـ"انجكى وانطكق" والسداسي كـ"استخرج" ولا يوجد إلا بهمزة الوصل وأما التي في الثلاثي كـ"أمر" أو في الرباعي كـ"أكرم" فليست بهمزة وصل؛ وأما الأمر فتدخل فيما دخلت في (١) ماضيه وهو الخماسي والسداسي نحو: "أنطكق واستخرج"؛ وفي أمرالثلاثي إذا تعذر الابتداء به دونها، لكون مايلي حرف المضارعة منه ساكناً (٢) كـ"يضرب، ويعلم، ويقعد" وهي مطابقة (١) لِمُثلِ المصنف الثلاثة، وإنما مثل بها ليبين أن أصل (١) حركة همزة الوصل الكسر (٥)، وكذلك تكسر فيما عين مضارعه منتوحة كـ"يخشى ويعلم" أو مكسورة كـ«يمضى ويضرب وينطلق منتوحة كـ"يخشى ويعلم" أو مكسورة كـ«يمضى ويضرب وينطلق ويستخرج» وفي الماضي المبني للفاعل مطلقا، وإنما تُضم في موضعين:

أحدهما: أن تكون عين مضارعه مضمومة، كـ"\_يَنْفُذُ ويقعُدُ" ثم هذا الضم لازم إن كانت ضمة العين أصلية -كما مَثْلَ- فإن (١) كانت ضمتها

<sup>(</sup>١) سقط "في" من: ب.

<sup>(</sup>٢) فإذا حذف حرف المضارعة بقي الساكن بعده معرضا للابتداء به وذلك غير مكن، فزيدت همزة الوصل توصلا للابتداء بما كان الابتداء به متعذرا بخلاف ما كان تالى حرف المضارعة فيه متحركاً فإنه لا يحتاج إليها.

<sup>(</sup>٣) أي في كسر العين وفتحها وضمها.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) هذا على مذهب البصريين وإنما تفتح في بعض المواضع تخفيفاً، وتضم إتباعا لضم الشالث، وذهب الكوفيون إلى أنها كسرت في " إضرب" ونحوه وضمت في "أسكُن" ونحوه إتباعاً للثالث. ينظر: التكملة ص١٨٥، وشرح الكافية الشافية ٢٠٧٥/٤، وشرح الأشموني ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب: "وإنْ".

عارضة كـ"امشُوا واقضُوا" فالهمزة مكسورة، ولو عَـرَضَ للمضمومة الأصل كسر كـ"اغْزِي" (١) فقال ابو علي في التكملة (٢): يجب ضم الهمزة وإشمام الكسرة التي قبل الياء؛ وذكر المصنف أنهما يشمان معاً، وذكر ابنه أن ما قبل الياء يكسر، وأن الهمزة يجوز فيها الكسر والضم، وهو أرجح. (٢)

الثاني: فيما بني للمفعُول [من الماضي (٢)] الذي دخلت عليه كــــانطُلِقَ واستُخْرِجَ " ثم هذا الضم واجب فيما ضمت عينه لزوما كالمثالين، فأما ماجاز في عينه [الكسر والضم والإشمام كــــاختار، وانقاد"، فإن همزته تتبع (٥) عينه] في الأحوال الثلاثة.

وأما الاسم فينقسم دخولها فيه إلى قسمين: مطَّرد ومسموع، فالمطرد مصادر (١٦) الماضي المفتتح بها كدانطلاق واقتدار، واستخراج» والمسموع: ماذكره المصنف بعد هذا بقوله:

واثنين وامسرئ وتأنيستْ تَبِسعْ مسدًا في الاستفهام أو يُسَهَّسلُ

وفي اسم است ابن ابنم سمع وايمن همز أل كدا ويسدل

هذه الأسماء العشرة هي التي سمعت فيها همزة الوصل وهي اسم

<sup>(</sup>١) أي: في أمر المؤنثة.

<sup>(</sup>٢) نص كلامه في التكملة: «وتقول للمراة: "اغري وادعى" فتضم الحراي والعين، وتضم الهمزة، لأن الضمة في حكم النبات». انتهى التكملة ص١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ص٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٦) اطرد في المصادر المذكورة تبعا لأفعالها.

واست (١) وابن (٢) [وتأنيثه (٣)] وابنم (١) واثنان وتأنيثه وهو اثنتان وامرؤ وتأنيثه وهو امرأة، وايْمُنُ وهو المحصوص بالقَسَم وينبغي أن يزاد على ذلك: ايْمُ (١) الله، معنى ايْمُنُ الله، ولا يقال إنها بعض ايْمُن لأنهم قد ذكروا ابناً مع ابنم.

وإطلاق المصنف همز "أل" يشمل الحرفية المعرِّفة والزائدة والاسمية الموصولة، فتصير الأسماء الدي تدخلها همزة الوصل اثنى عشرو، وتكسر فيها

- (۱) أصله: سَنَة، لتصغيره على سُتَيْهَة، حذفت لامه وهي الهاء تشبيهاً لها بحروف العلة؛ وفيه لغتان أخريان: سَه جدف العين فوزنه: فَلَّ، وسَتَّ -بحذف اللام فوزنه: فَعَّ؛ اللسان "سته" ٣٨٨/١٧.
  - (٢) أصله: بَنَوٌ، كَقَلَم. حذفت لامه وعوض منها همزة الوصل في أوله.
    - (٣) سقطت من كلتا النسختين والنحويون يذكرونها.
- (٤) هـو ابُن زيــدت الميـم للمبالغـة فيـه. ينظـر: المقتضـب ٩٣/٢، والتصريــح ٢/٢٤.
- (٥) النحويون يجعلون "أيم" تابعاً لايممن، لأنه أحمد اللغات الواردة فيه. ينظر: اللسان "يمن" ٣٥٤/١٧- ٣٥٥، وشمر الكافية الشافية ٢٠٧٤/٤
- (٦) قال في اللسان: «وأيْمُنُ: اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجئ في الأسماء ألفُ وصلٍ مفتوحة غيرها». انتهى كلامه.
- فيدل هذا على أن القول بكسر همزة الوصل فيها كلها سوى "أل" غير محرر؛ وقد أثبت سيبويه فتحها تشبيها لها بألف أحمر. الكتاب ٣٢٥/٣،

إلا "أل" (١) فإنها فيها مفتوحة، وفي "اسم" لغة بضمها، وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة كهمزة أل ففيها وجهان:

أحدهما: إبدالها مدة، وهو الأرجح.

الثاني: تسهيلها، وبهما قرئ في نحو: ﴿الذكريْن حَرَّمَ﴾ (٢) الآية، ولا يجوز حذفها [لسلا يَلتبس بالخبر، فإن دخلت على المكسورة أو المضمومة فالوجه حذفها (٢) فتقول في المضمومة: أستُخرِجَ المالُ؟ وفي المكسورة: أنطِلاقُ زيدٍ غداً؟ وبه قرأ الأكثرون ﴿أَتْخَذْنهُهُم سِخْرِيّاً﴾ ﴿أستغفرت هم الله وبعضهم يبدلها مدة وبعضهم يسهلها، وهو أندر الثلاثة، ولا يجوز تحقيقها لأنها لا تثبت في الوصل إلا ضرورة كما سبق.

 <sup>(=)</sup> هذا وقد ذهب الكوفيون إلى أن همزة "أَيْمنُ" همزة قطع.

ينظر: الكتاب ٣٢٤/٣، وشرح الكافية الشافية ٢٠٧٣/٤، وشِسرح ابن الناظم ص٨٣٤، وشـرح المـرادي ٢٧٣/٥، والتصريـح ٣٦٥/٢، وشـرح الأشمونـي ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٣، من سورة الأنعام، والوجهان المذكوران صحيحان مقروء بهما لجميع القراء. ينظر: البدور الزاهرة ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) القراءة بفتح الهمزة التي هي همزة الاستفهام وقد دخلت على همزة الوصل، وسقطت همزة الوصل، وهي من الآية ٣٣، من سورة ص. تنظر القراءة في: الحجة ص ٦١٧.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦، من سورة المنافقين.

#### المنتسرال

أحسرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويَسا آخسراً السر ألف زيد وفي فاعل ما أعِلَّ عينا ذا اقتُفسي

الأحرف التي يبدل بعضها من بعض إبدالاً مطرداً تسعة (٢) جمعها قوله: "هَدَأُتُ مُوطِياً" ومعناه: سكنت في حال كوني موطئاً فراشي (٦)، أي: حاعله وطيئاً، يقال أوطأته ووطأته، ثم قلبت الهمزة في اسم الفاعل ياءً، لما يأتي، ومن أسقط منها الهاء جمعها بقوله: "طويت دائما" لأن إبدال الهاء من التاء إنما يطرد في الوقف، وهو عارض، وإبدالها من الهمزة في نحو: "هرقت الماء" ونحو:

<sup>(</sup>۱) الإبدال: مصدر الفعل: أبدكل؛ وفي الاصطلاح: حَعْل حرف مكان حرف آخر مطلقا، فخرج بقيد المكان العوض فإنه قد يكون في غير مكان المعوض منه كـ" ـ تاء عدة " وبقيد الإطلاق القلب، فإنه مختص بحروف العلمة. التصريح ٢-٣٦٦، والإبدال منه ما يكون إدغاما وهو شائع في حروف المعجم عدا الألف، ومنه ما يكون لغير إدغام، وهو قسمان، ما ليس بضروري للتصريف، وما هو ضروري للتصريف وهو المعقود له الباب.

<sup>(</sup>۲) من النحاة من عدها أحد عشر حرفا، ومنهم من عدها اثنى عشر ومنهم من عدها أربعة عشر، وعدها في التسهيل ثمانية. ينظر: شرح ابن يعيش ١٠/٧، وشرح الشافية وشرح الكافية الشافية الشافية ٢/٩ ٢٠، وشرح المرادي ٦/٥.

<sup>(</sup>٣) في أ: "فراشا".

١٩ ٥- لَهِنْكِ مِن عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمَةً (١) ... ...

وهَرَدْتُ كذا - بمعنى أردته - فليس بمطّرد، بل هو نظير إبدال الـ الم من النون في قوله:

• ٢ ه-وقفت فيها أصَيَّلالاًأساتلهـــا<sup>٢٧)</sup> ... ... ...

يريد: أصيلانا -تصغير أصيل- وهو آخر النهار، وإبدال الجيم من إحدى الياءين في الوقف على علي، ويسمى عجعجة الماعة قال شاعرهم:

(١) هذا صدر بيت من الطويل، وقائله مجهول، وتمامه:

... على هَنَـواتٍ كاذبٍ من يقولُها وقوله: "لَهِنَـلُو" أصله: لأنّـك، بلام توكيد مفتوحة ثم إنّ المكسورة الهمزة المشددة النون، وحاز الجمع بين اللام، وإنّ وكلاهما للتوكيد لأنه لما أبدلت الهمزة هاء زال لفظ "إنّ" فصار كأنه شيء آخر.

ينظر البيت في: الإنصاف ٢٠٩/١، واللسان "وسم" ١٢٣/١٦، والهمع المدال المسان "وسم" ١٢٣/١٦، والهمع المدال ١٤١/١، والهمع شواهد العربية ص٩٨١.

٢) هذا صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني، وتمامه:

... عَيَّتُ حواباً وما بالربع من أَحَادِ

وقبله قوله:

يادارَمَيَّ ـ قَ بَالِعَلْياءِ فَالسَّنَ ـ لِ الْأَسْدِ الْأَسْدِ وَطَالَ عليها سالَ فَ الأبد ينظر البيت في: الكتاب ٢١١/٣، والإنصاف ١٧٠/١، وروي فيهما "أصيلانا" موضع: أصيلا لاً؛ واوضح المسالك ٢١١/٤، وشرح ابن عقيل ٢١١/٤، والتصريح ٢٦/٢٦، وشرح الأشموني ٢٨٠/٤، والخزانة ٣٦/٢١.

(٣) في كلتا النسختين " جعجعة " فلعله تصحيف .

٥٢١- خالي عُويفٌ وأبو عَلِجٌ

٥٢٢ – المطعمان التمسر بالعَشِــجُّ(١)

وإبدال اللام من الضاد في قوله:

٥٢٣ - مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فالطَّجَعْ (٢) ...

يريد: فاضطجع، فهذا ونحوه لم يذكره النحاة في حروف الإبدال لعدم اطراده؛ ثم أخذ يتكلم على كل حرف، ومن أيّ حرف يبدل، ومحل إبداله منه، فذكر أن الهمزة لا تبدل إلاّ من حروف اللين، ويبدل من الواو والياء خاصة في مسألتين:

(۱) هذان البيتان من الرحز المشطور، وقائلهما مجهول، وبعض المراجع تعزوهما إلى رحل من البادية، وقد سقط البيت الثاني من ب؛ ومعظم المراجع برواية "اللحم" بدل "التمر" وهي الأولى لقوله بعد ذلك:

... وبالغداةِ كُتَلَ البَرْنِجِّ ...

فيكون اللحم للعشاء والتمر للغداة، والبَرْنِجِّ هو التمر البرني أبدل ياءه حيماً. ينظر الرحز في: الكتاب ١٨٢/٤، والمحتسب ١/٥٥، وشرح ابن يعيش ٩/١٠،٧٤/، ٥، والممتع ١/٣٥٣، والمقرب ١٦٤/٢، وشرح ابن الناظم ص٥٣٧، وأوضح المسالك ٤/٢٧٤، والتصريح ٣٦٧/٢، وشرح الأشموني ٢٨١/٤.

(۲) هذا من الرجز المشطور، وهو من كلام منظور بن حية الأسدي، يصف ذئباً
 وقبله قولـــه:

... لَّا رأى أَنْ لا دَعَهُ ولا شِبَعْ ...

والأرطاة: واحدة الأرطَى، وهو شجر معروف.

والحِقُّف: ما اعْوج وانحنى من الكثبان الرملية، وجمعه أحْقاف.

ينظر الرحز في: شرح ابن يعيـش ٢٠١٠، وشرح الشافية ٣٢٤/٢، والمقـرب المعرب ٢٦٧/٢، والمقـرب ١٧٩/٢.

الأولى: أن تقع إحداهما آخر الكلمة، بعد ألف زائدة، ويكثر ذلك في الواو، نحو: كساء، وسماء، ودُعاء، وأبناء (١)، ومنه في الياء: بناء، لأنه من بنيت، فلو لم تقع آخراً كما في نحو: قاول وبايع، أو لم يتقدمها ألف، كـ "غدو"، ورَمْي " أو تقدمتها ألف غير زائدة نحو: واو (٢) وآي (٦) لم تبدل.

الثانية: أن تقع إحداهما عينا لاسم فاعل قد أعلت في فعله نحو: قائم وصائم وخائف -في الواو- وبائع وبائن -في الياء- فلو لم تعل في فعلم كـ "عَور" (4) قلت في اسم فاعله عاور -بغير إبدال-.

والمسدّة زِيسد ثالثسا في الواحد همرزاً يُرى في مثل كالقلائسد كسذاك ثانِسي ليّنسين اكتنفسا مَسدًّ مفاعل كجمسع نيّفسا

تبدل الهمزة من المد سواء كان واواً أو ياءاً أو ألفاً في مسألتين -أيضاً-:
إحداهما: أن تزاد المدة ثالثةً في المفرد ثم تجمع على موازنة مفاعل، نحو:
عجوز وعجائز، وسليق<sup>(٥)</sup> وسلائق وشمال وشمائل، وسواء كان المفرد متجرداً
من تاء التأنيث -كما مثل- أو متلبساً بها كـــــرعوفة ورعائف" وصحيفة
وصحائف، وقلادة وقلائد، أما لو كانت الياء والواو في المفرد غير مدة<sup>(١)</sup>
لتحركهما<sup>(٧)</sup>، كـــــاً سُود، وهَبَيَّخ" أو كانت المدة

<sup>(</sup>١) أي سواء كان أول الكلمة مكسوراً أو مفتوحاً أو مضموماً أو ساكناً.

<sup>(</sup>٢) اسم للحرف. (٣) جمع آية.

<sup>(</sup>٤) صحت العين في الفعل خوف الالتباس بالفعل "عَارَ"، بمعنى: أخذه وذهب به. اللسان "عور" ٢٩٦/٦.

<sup>(</sup>٥) السَّلِيق: الشجر الذي أحرقه حَرٌّ أو برد؛ اللسان "سلق" ٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) في ب: "مَدّ". (٧) في أ: "لتحركها".

فيه غير زائدة، كـ "معيشة" فإن وزنها: "مَفْعِلَة" إذ هي من العيش، أو كانت غير ثالثة كـ «صيرف، وعوسج (١)، وحائض، ومفتاح، وقنديل، ومَكُوك» (٢) لم تبدل همزاً في شيء من ذلك، وشذ الإبدال في مصائب ومنائر مع كون المد غير زائد. (٢)

الثانية: أن تقع المدة ثانية حرفين ليّنين بينهما ألف مفاعل سواء كانا ياءين كـ"خيايف" - في جمع نيف (ئ) - أو واوين كـ"خاوائل" - في جمع أوّل (٥) - أو مختلفين كـ"خييائد" - في جمع سيّد- إذ أصله سيّود (٢)، ولا يتصور (٧) ذلك في الألف فكان ينبغي أن يذكر هذه المسألة مع اسم فاعل ماأعل عينا لاختصاص الحكم فيهما بالواو والياء، فيذكر مع المسألة الأولى [من هذا القسم المسألة الأولى (من الذي قبله، لأن الألف مشاركة للواو

<sup>(</sup>۱) العَوْسَجُ: شجر كثير الشوك، له ثمر أحمر مدور كأنه حرز العقيق. اللسان "عسج" ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) المَكُّوك: مكيال لأهل العراق، ويطلق على طاس يشرب به. اللسان "مكك" ٣١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) سَهَّلَ إبدالها همزة شُبَّهُ الأصلي بالزائد.

 <sup>(</sup>٤) النَّيْف: الزيادة على العقد؛ وهو من ناف ينيف.

<sup>(</sup>٥) على القول بأن أصل تأسيسه واوان ولام، والهمزة همزة أفعل وأدغمت إحدى الواوين في الأخرى؛ اللسان "وأل" ٢٤٢/١٤.

 <sup>(</sup>٦) احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأدغمت الياء
 في الياء.

<sup>(</sup>٧) في أ: "يتصرف" موضع "يتصور" وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

والياء في إبدال الهمزة منها إذا تطرفت بعد (١) مدة زائدة كما في: حمراء، ونجوه، فإن أصله: حَمْرَى، كـ السكر في افزيدت الألف قبل الآخر للمد كما في غلام وفراش (٢)، فأبدلت الثانية همزة لتطرفها بعد ألف زائدة، وتبدل الواو وحدها (٢) همزة في (١) موضع واحد يأتى ذكره.

لاماً وفي مِشْل هِرَاوة جُعِلْ في بَسدْء غير شِبْه وُوفي الأشُدَّ كِلْمة ان يَسْكُنْ كَآثِرْ وائتمِنْ واواً وياءً إِنْسرَ كَسْر يَنقَلِسب واواً أصر مالم يكن لَفْطَااً أَتَامَّ ونحوه وجهين في ثانيسه أمَّ

وافتح وردً الهمز يا فيما أعِلَّ واواً وهمزاً أول الواويس رُدَّ ومَدًّا ابدلُ ثانِسيَ الهمزينِ مِن ومَدًّا ابدلُ ثانِسيَ الهمزينِ مِن إِنْ يُفْتَحِ الْسرَ ضَمَّ او فَسْحٍ قُلِبُ ذوالكسرِ مطلقا كدا وما يُضمَّ فسذاك يساءً مطلقا جسسا وأوم

لما فرغ من ذكر إبدال الهمزة من حروف المد أخذ في الكلام على عكسه وهو: إبدال حروف المد من الهمزة إلا أنه ذكر فيه محل إبدال الواو من الهمزة استطراداً وتفويتاً للترتيب، بقصد الاختصار، فبدأ بالكلام عليه ليتصل الكلام على محل إبدال الهمزة، ومحله ما أشار إليه المصنف(٥) بقوله:

وهمـــزاً اول الواويـــن رُد البيــت ...

ومعناه أنه إذا احتمع في ابتداء الكلمة واوان ثانيتهما (١) غير منقلبة عن أصل، فإنك ترد الأولى منهما همزة، فتقول: أواصل وأواقي -في جمع واصلة

<sup>(</sup>١) في ب: "بعده" وهو تحريف. (٢) في ب: "فراس".

<sup>(</sup>٣) في أ: "بعدها" موضع "وحدها" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من: ب. (٥) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) في كلتا النسختين "ثانيهما".

وواقية – وأصلهما وواصل ووواقي، وسواء كانت الثانية متحركة –كما مثّل – أو ساكنة كـ "أُوْلى" فإن أصله: وُوْلَى –فُعْلَى – من وَأَل. (١)

أما لو لم يكونا في ابتداء الكلمة، كما في نحو: هَـو وي ونَـووي ونَـووي منسوبين إلى الهَوى وإلى نوى، بلدة (٢) معروفة - فإنه يمتنع الإبدال [وكذا لوكانا في الابتداء (٣)]، إلا أن الثانية بدل من أصل، إما ألف، كما أشار إليه المصنف: «في بَدْءِ غير شِبْه وُوْفي الأَشُدّ» فإن واوه منقلبة عن ألف فاعل الما يأتي - ومثله وُوْصِل زيد، وإما همزة كـ "وُولكي" مخففة من وُوْلكي "فُعْلَى" (٤) من آل، إذا رجع ولجأ، فإنك لا تبدل التي قبلها همزة، كما فعلت في: "أُولكي" تأنيث أوّل.

رجعنا إلى إبدال حروف المدّ من الهمزة، ويقع ذلك في موضعين:

أحدهما: ما بدأ به المصنف من إبدالها ياءً أو واواً إلاّ أنه -رحمه اللهأبعد النجعة في بيانه بحيث صار أبلغ من الإلغاز، فلا يكاد يتنزل مراده على
كلامه، ويظهر ذلك بشرحنا للمسألة -إن شاء الله- وهو أن الجمع الموازن
لمفاعل إذا وقع بعد ألفه همزة مبدلة من مدة لما سبق، وكانت لامه معتلة
فتحت (٥) الهمزة ورددتها ياءً، إلاّ إذا كانت اللام (١) واواً أصلية، فيشمل ذلك
ثلاث صور.

<sup>(</sup>١) اختلف في أصل تأسيس "أوّل" فقيل أصله: وَوَّل، وقيل أوْأَل، وقيل أأوّل. ينظر ذلك من: اللسان "وَأَل" ٢٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان: نُوَى: اسم موضع؛ ٢٠/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين ساقط من: ب. (٤) أنثى "أوَّال" -أَفْعَل تفضيل-.

<sup>(</sup>٥) أي: قلبت كسرة الهمزة فتحة ثم قلبت الهمزة ياءً.

<sup>(</sup>٦) في أ: "الواو" موضع "اللام" وهو تحريف.

إحداها: أن تكون اللام ياءً نحو: قضايا، فإن أصلها: قضاييي المدار اللام ياء فعيلة، والثانية: لام الكلمة، لأنه من قضيت، أبدلت الأولى همزة (١) لما سبق في صحائف، ثم قلبت كسرتها فتحة تخفيفا(١)، لأن (١) من قاعدتهم تخفيف الكسر إلى الفتح، في مثل هذا مع الصحة كما قالوا: عذارى في جمع عذاره، فمع الاعتلال (١) أولى، ثم قلبت الياء الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فبقي: قضاءا -بألفين بينهما همزة - والهمزة شبيهة بالألف، فصار كاجتماع ثلاث ألفات، فأبدلت الهمزة ياء تَنْبِيها على أن اللام ياء، ففيه أربعة أعمال.

الثانية: أن تكون اللام همزة كما في خطايا، فإن أصله: خطايئ، أبدلت الياء همزة  $^{(\circ)}$  لما سبق $^{(\dagger)}$ ، ثم الهمزة $^{(\lor)}$  ياء لتطرفها بعد همزة  $^{(\circ)}$  لما يأتي $^{(\circ)}$  ثم بقية العمل فيه كالذي قبله $^{(\circ)}$ ، ففيه خمسة أعمال.

<sup>(</sup>١) فتقول: قَضائِيُّ. (٢) فتقول: قَضَاءَيُّ.

<sup>(</sup>٣) في أ: "كأن" موضع "لأن". (٤) في ب: "الإعلال".

<sup>(</sup>٥) فتقول: خطائِيءُ.

<sup>(</sup>٦) أي: في صحائف.

<sup>(</sup>٧) أي: الثانية وهي لام الكلمة فصارت خطائي.

 <sup>(</sup>٨) وذلك أن الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء، وإن لم تكن بعد همـزة مكسـورة،
 فكيف بها بعد الهمزة المكسورة.

<sup>(</sup>٩) أي ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة للتخفيف، فصارت خطاءي، ثم قلبت الياء المفتوحة ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها فصارت خطاءا، فصار كاحتماع ثلاث ألفات وذلك مستكره فأبدلت الهمزة ياء فصارت خطايا.

الثالثة: (١) أن تكون اللام ياءً مبدلة من واو، كما في: مطايا، فإنه جمع مَطِيَّة، وأصلها (٢) مَطِيوَة، فَعِيلَة من المَطَا (٢)، وهو الظهر، قلبت [الواو ياءً (٤)، ثم أدغمت فيها الياء كما فعل مثل ذلك "في" (٥) سيّد وميّت، فقياس جمعها: مَطاوِو (٢)، قلبت (١) الواو الثانية ياء لتطرفها بعد كسرة، كما فعل ذلك في: الغازي والداعي، ثم الأولى همزة لما سبق في: عجائز، ثم بقية العمل فيه كالأولى (٨)، ففية خمسة أعمال –أيضا – أما إذا كانت اللام واواً أصلية قد سلمت في الواحد، كما في نحو: هراوة (٩)، فإن الهمزة ترد في الجمع إلى الواو، كما أشار إليه المصنف بقوله:

... ... وفي مثل هراوة جُعِل واواً ... ... وي مثل هراوة جُعِل واواً ... ... وي مثل هراوة جُعِل واواً ... ... ويظهر ذلك بخمسة أعمال -أيضاً- لأنك تقلب

<sup>(</sup>١) في ب: "الثانية" وهو تحريف. (٢) في أ: "فأصلها".

 <sup>(</sup>٣) أومن المَطْو، وهو المدّ، يقال: مَطَوت بهم في السير، أي: مددت. اللسان "مطا"
 (١٥٥/٢٠ في أ: "قلبت الياء واواً ثم أدغمت فيها الياء" وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) "في" زيادة يقتضيها نسق الكلام.

<sup>(</sup>٦) لم أحد موافقا للشارح في جمعها على "مَطاوِوُ" وإنما جمعها أهل التصريف على "مَطايوُ" بياء هي المدة التي كانت في "مَطِيَّة" ووار هي لامها، ثم قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر كسر، فصارت: مَطايي، ثم قلبت الياء الأولى همزة -كما في صحائف- فصارت: مَطاءَيُ ثم قلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: مَطاءى ثم قلبت الهمزة يا كراهة تـوالى شبه ثلاث ألفات فصارت: مطايا. (٧) ما بين المعقوفين ساقط مَن: أ.

 <sup>(</sup>A) أي المسألة الأولى الآنفة الذكر.
 (٩) هي العصا الغليظة.

الألف<sup>(۱)</sup> همزة<sup>(۲)</sup>، كما في: رسائل، ثم الواو ياءً لتطرفها بعد كسرة<sup>(۲)</sup>، ثم فتحت الكسرة تخفيفا<sup>(۱)</sup> فانقلبت الياء<sup>(۱)</sup> ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها<sup>(۱)</sup>، ثم احتمع شبيه بثلاث ألفات، فردت الهمزة إلى الواو<sup>(۱)</sup> تنبيها على أن أصل الــــلام واواً.

<sup>(</sup>١) أي الألف الموجودة في المفرد. (٢) أي فتقول: هِرَاثِوُ.

<sup>(</sup>٣) أي فتقول: هِرَائِيُ. (٤) فتقول: هِراءَيُ.

<sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين: "الواو" موضع الياء وهو سهو.

<sup>(</sup>٦) أي: فتصير: هِراءا -بهمزة بين أَلِفين-. (٧) أي فتصير: هِرارَى.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من: أ. (٩) لأن إفراط الثقل حصل بها؛ تصريح ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) أصله: أَأْثُرَ. فكرهوا احتماع الهمزتين مع عسر النطق بالثانية الساكنة.

١١١) في كلتا النسختين: بدون الواو وهو تحريف. (١٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) هو محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري ، كان عالما صدوقا فاضلا من أهل السنة ، صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء ، ولد سنة ٢٧١ وتوفى سنة ٣٢٨ . تنظر ترجمته في إنباه الرواة ٢ / ٢٠١ ، وتاريخ بغداد ٣/ ١٨١ .

الكسائي أنه أحاز أن تبدأ نحو: "اؤتمن" بهمزتين [فيقال أأتمن()] ولم يوافق على شذوذ قراءة ﴿إِثْلاَفِهِم﴾ (٢) -بتحقيق الهمزتين - ومقتضى هذا أن يروى حديث عائشة (٢) -رضي الله عنها - «كان رسول الله ﷺ يأمرنى فآتزر فيباشرني [وأنا حائض] (٤) » بمدة بعد الهمزة وتاء مخففة، لأنه: افتعل، من الإزار، ففاؤه همزة قلبت ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة، وأكثر المحدثين يروونه "أتّزِر" -بتشديد التاء من غير مد - وبعضهم يروونه بتحقيق الهمزتين(٥)، ولا وجه لواحد(١) منهما.

أما لو كانت أولى الهمزتين استفهاما لم يكونا من كلمة واحدة

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) هذه القراءة رويت عن أبي بكر الكوفي صاحب عاصم بن أبي النجود، وقيل ثـم رجع عنها؛ وكذلك قرأها الأعمـش بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء. ينظر: كتاب الحجة ص٧٧٣؛ والمذكور جزء من الآية ٢، من سورة قريش.

<sup>(</sup>٣) هي زوج رسول الله ﷺ الصديقة بنت الصديق أبي بكر ﷺ وإحـدى أمهـات المؤمنين توفيت سنة ٥٧ وقيل ٥٨ من الهجرة. ينظـر الإصابـة في تميـيز الصحابـة 1٣٩/٨.

<sup>(</sup>٤) ما ين المعقوفين ساقط من: ب. وينظر الحديث في: صحيح البخاري باب الحيض (٥)، والاعتكاف (٤)، وسنن الترمذي باب الطهارة ٩٩، وسنن الدارمي باب الوضوء ١٠٧ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) أي: أأتزر.

<sup>(</sup>٦) أي: لا وحه صحيح عربية من الوجهين المذكورين، وذلك لأنه فعل مضارع، وزنه: أُنْتَعِل -بكسر العين- وقد فُعل به ما ذكره الشارح.

## ﴿أَأَنْذَرْتَهم﴾. (١)

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كانت الهمزة الثانية متحركة فلها ثلاثة أحوال باعتبار الحركات الثلاث، فإن كانت مفتوحة إثر مضمومة أو مفتوحة قلبت واواً كتصغير "آدم" وتكسيره، فإنك تقول: "أُوَيْدِم وأُوَادِم" وأصلهما أُوَيْدِم، وأَآدِم (٢)، بهمزة مفتوحة [بعد مضمومة في التصغير وبعد مفتوحة] في التكسير خففت بإبدالها واواً. (٢)

وإن كانت إثر مكسورة قلبت ياءً، كما إذا بنيت من أمَّ مثال: إصبَع -بكسر الهمزة وفتح الباء- فإنك تقول فيه إِأْمَمٌ (أ)، لأنك تبتدئه بهمزتين، أولاهما مكسورة والثانية ساكنة فتنقل إلى الثانية حركة (٥) الميم الأولى (١) لتتمكن من إدغامها (٧) [فيما (٨) بعدها (٩)] ثم تبدلها (١٠) ياءً فتقول: إيمَّ، وأما قسراءة ابن عامر (وجعلناهم أإمة (١١) -بالتحقيق- فمما يوقف

<sup>(</sup>١) من الآية ٦، من سورة البقرة، ومن الآية: ١٠، من سورة يس؛ وهمي قراءة ابن عامر وأهل الكوفة أعنى تحقيق الهمزتين. ينظر الحجة: ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) في أ: "أأادم".

<sup>(</sup>٣) لأنها في التكسير مفتوحة بعد فتح، وفي التصغير مفتوحة بعد ضم.

<sup>(</sup>٤) في أ: "إأم"، وفي ب: "أم" وكلتاهما محرفة.

<sup>(</sup>٥) في ب: "فتحة" موضع "حركة".

<sup>(</sup>٦) في كلتا النسختين: "حركة الياء" موضع "حركة الميم الأولى" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) أي: الميم الأولى بعد نقل حركتها. (٨) مابين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٩) فتقول: إأمُّ. (١٠) أي: الهمزة الثانية.

<sup>(</sup>۱۱) من الآيتين ٤١،٧٣، من سورتي الأنبياء والقصص على التوالى. وتنظر القراءة في: البدور الزاهرة ص١٣٢، والقراءة للكوفيين -كذلك- كعاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش.

عنده، ولا يتحاسر على الحكم بشذوذه (۱)، وإن كانت الهمزة (۲) مكسورة أبدلتها ياءً سواء تطرفت أو لم تتطرف، وسواء وقعت بعد فتح أو كسر أو ضم، مثال ذلك: أن تبني (۲) مثل: "أصبع" مكسورة الباء مع تحريك همزتها بالحركات الثلاث، فإنك تقول: إِنْمِم، ثم تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها، لما سبق، ثم تقلب الهمزة (٤) ياءً فتقول: إِنِمَم وإِيم وإلى هذا أشار بقوله:

ذو الكســـر مطلقـــا كــــذا... ... ... ...

أي مثل المفتوحة بعد الكسرة في انقلابها ياءً، ثم قال:

... ... وما يضم واواً [أصر مالم يكن لفظا أتَـم ... يعنى أن الهمزة (٥) المضمومة تنقلب واواً (١) مالم تكن متطرفة (٧) قد أتمت لفظ الكلمة سواء تقدمها مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة مثال ذلك أن يبنى من "أمّ" مثل أصبع، مضموم الباء مع تثليث الهمزة [فإنك تقول فيه "أوم الأولـــي السب الأولــي السب الأولــي السب

<sup>(</sup>١) القياس: أيمة بقلب الهمزة الثانية ياءً.

<sup>(</sup>٢) أي: الثانية.

<sup>(</sup>٣) في أ: "تبتني".

<sup>(</sup>٤) أي: الثانية.

<sup>(</sup>٥) أي: الثانية.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٧) ساقطة من: ب.

 <sup>(</sup>٨) الأصل: أؤمم على وزن: "أصبع" ثم أؤم بعد نقل حركة العين -وهي الميم
 الأولى- إلى الهمزة الثانية، وإدغام الميم في الميم.

الهمزة (١) الثانية، لما سبق، ثم تقلبها (٢) واواً لأنها مضمومة غير متطرفة، وأما المتطرفة فإنها تقلب ياء مطلقا سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة مع اختلاف حركات التي قبلها كذلك، ومثال ذلك أن تبيني من "قَرَأً" مثال بُرْثُسن أو جَعْفُسر أو زِبْسرِج، واختلسف في أحسوال (٢) الإعسراب الثلاثة (٤)، فإنسك تقول في الأول (٥): هذا قُرْء (١)، ورأيت قُرْإياً ومحرت بِقُرْء، وكذلك المثالان (٧) الآخران، وإلى هذا أشار بقوله:

.. ... مالم یکن لفظا آتم ... ... فذاك باءً مطلقا حما ... ... ...

وأما تمام البيت فمعناه: أنه إذا كانت الهمزة الأولى من المتحركين دالة على المضارعة، كما إذا بنيت فعلا مضارعاً مفتتحا بهمزة المتكلم من أمَمْتُ وأَنْتُ أَرْمُ، فلك في ثانى همزتيه الإبدال فتقلبها في الأول واواً فتقول: أَوْمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ. (٢) أي: الهمزة الثانية.

<sup>(</sup>٣) في أ: "إعراب الأحوال" وهو سهو.(٤) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين: "الأولى" وهو تحريف، لأن المقصود المثال الأول.

<sup>(</sup>٦) الأصل: قُرْوُو: أبدلت الهمزة الثانية ياء، فتقول: قُـرُوُي ثـم تقلب الضمة قبلها كسرة لتسلم الياء من القلب واواً، ويعل إعلال قاض فيصير منقوصاً في حالتي الرفع والجر.

وفي كلتا النسختين: هذا قُرْأُى، ومررت بقُرْئى.

<sup>(</sup>٧) نعم هو كذلك في "زِبْرِج" وأما جعفر فليس كذلك بل يقال الأصل: قَرْأًا، أبدلت الهمزة الأخيرة ياء فتقول: قَرْأَي، ثم تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيكون: قَرْأَى، على وزن سَلْمَى.

<sup>(</sup>٨) كقولك أممت القوم، وأنَّتْتُ من كذا.

لكون الهمزة مضمومة غير متطرفة، وفي الثاني ياء فتقول أين لكونها مكسورة ولك تحقيقها فتقول فيها: أوم وأين تشبيها لهما بهمزة الاستفهام الاشتراكهما في الدلالة على معنى. (١)

أو ياء تصغير بواو ذا افعلا زيادتي فعلان ذا -أيضا- رأوا منه صحيح غالباً نحو الحِول ويساءً اقلِب ألفاً كسرا تلا في آخسر أو قبل تنا التأنيث أو في المصدر المعتسل عيناً والفِعَلْ

أخذ في ذكر إبدال حروف العلة الثلاثة بعضها من بعض، وهـو عبـارة عن باب الإبدال، ولم يرتبه المصنف هنا، وهو ينقسم إلى أقسام:

الأول: إبدال الياء من الألف، فذكر له موضعين:

أحدهما: أن يقع بعد كسر كما في "جمع"<sup>(۲)</sup> نحو مفتاح ومصباح<sup>(۳)</sup> وتصغيرهما. (٤)

الثاني: أن يقع بعد ياء التصغير نحو: غُلَيِّم (٥)، ويفعل ذلك أي الإبدال

<sup>(</sup>١) أي زائد في الكلمة، وهو المضارعة، والدلالة على الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق تقتضيها صحة الكلام.

<sup>(</sup>٣) تقول في جمعهما: مَفَاتِيع ومَصَابيع وذلك لانكسار ما قبلها.

<sup>(</sup>٤) تقول في تصغيرهما: مُفَيِّيحٌ ومُصَيِّبيحٌ، وذلك لانكسار ما قبلها.

<sup>(</sup>٥) تصغير غُلام؛ وذلك لأن ما بعد ياء التصغير لا يكون إلا متحركا والألف لا تقبل الحركة، وما قبل الألف لا يكون إلا محركاً، وياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، فوجب قلب الألف حرفا يتحرك بعد ياء التصغير ولا يمكن سكون ما قبله، فقلبت الألف ياء لمناسبتها ما قبلها، ولأنها لو قبلت واواً لزم بعد ذلك قبلها ياء كما في (سيد). تصريح.

ياء بالواو، وهو القسم الثاني من إبدال حروف العلة بعضها من بعض، وينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يلي كسرة، وذلك في خمسة مواضع:

الأول: أن يقع في آخر الكلمة، إما في اسم كـ"الداعي والتالى"(١) وإمـــا 

الثاني: أن تقع في محل يشبه الآخِر، لكون ما بعده في تقدير الانفصال، كوقوعها قبل تاء التأنيث، كـ"اكسية(٢)، وأضحيـة" فإن أصلها: أُضْحُويَةٌ، على مثال قَطِران من الغزو، فإنك تقول فيه غُزيَان، بقلب الواو ياء لوقوعها آخراً بعد كسرة، ومَقاتِوة (٥) بمعنى خُدًّام شاذ. (١)

الثالث: أن يقع عينا لمصدر قد أعلت في فعله، وبعدها في المصدر ألف لم تعل في الفعل كـ "لِواذ، وحِوار" في مصدر لاوذ وحاور، أو لم يتعقبها أَلف، كـ«حَالَ حِوَلاً، وعَادَ المريضَ عِوَدا، وعاج عِوَجاً»، امتنع قلبها ياءً في ذلك كله، وإلى الأخير أشار بقوله:

... والفعيل

وقيده بالفعلية ليحترز من قلبها ياءً في نحو:

أصلهما: الداعو والتالو، لأنهما من الدعوة والتلاوة. (1)

أصلهما: قُووَ و رُضِوَ، لأنهما من القوة والرضوان. (٣) جمع كساء. **(Y)** 

هكذا في النسختين ولعلها : " أَضْحُوَة " . (\$)

المقاتِوَة: الحَدَّام، الواحد مقتوى ومقتى أو مقتوين. ينظر: القاموس "قتو". (0)

قياسه: مَقَاتِيَة. (1)

٥٧٤ - ... وإن بليتَ وإنْ طالت بك الطِّيرُلُ<sup>(١)</sup> ...

فإنه شاذ<sup>(۲)</sup> كما شذ التصحيح مع استيفاء شروط الإعلال في قولهم: "نار البعير نِواراً"(۳) بمعنى: نفر.

وجمسعُ ذى عينِ أعل أو سَكَن فاحكم بذا الإعلالِ فيه حيث عَن وصححسوا فِعَلَسة وفي فِعَل وجهان، والإعلالُ أولى كالحيل

هذا الموضع الرابع مما تبدل فيه الواو التالية للكسرياء، وهي أن تقع (\*) في موضع العين من جمع تكسير (\*) قد أعلت في مفرده، أو شبهت بالمعتل لسكونها، فالأول: كـ"دار، وديار". والثاني: كـ"سَوْط، وسِياط" إلا أن شرط هذا الثاني أن يليها ألف (٢) كما في المصدر، فلذلك أعلت في ثياب، وحياض، ورياض (٧)، وصححت في "فِعَلَة" لعدم الألف، كقولهم: عَـوْدٌ وعِـودَة للمسنّ من الإبل وكُوز وكِوزَة بالمعجمة والمهملة وأما القسم الأول فما وليها فيه ألف تعيّن إعلالها كـ"مياه، وشياهٍ" وما لم يلها فيه ألف كـ"فِعَل" فذكر المصنف فيه وجهين أولاهما الإعلال، وغيره (٨) يقول

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بين من البسيط وهو للقطاميّ، وصدره قوله: إنا مُحيِّوك فاسْلمْ أيها الطَّلَـــلُ ... والطَّيل: جمع طِيلَة، وهي العُمْر. ينظر: اللسان "طول" ٤٣٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) وقياسه: الطُّول. (٣) وقياسه: نِيَاراً.

<sup>(</sup>٤) أي الواو. (٥) صحيح اللام.

<sup>(</sup>٦) أي في الجمع. (٧) الأصل: ثواب، وحواض، ورواض.

<sup>(</sup>A) قال صاحب منجد الطالبين مانصه: "وقد تعقبه أبو الحسن في شرحه بما يفيد أن الإعلال واحب وأن التصحيح شاذ". ينظر: ص٩٧ منه.

يتعين الإعلال فيه لكثرة وروده، كـ"الحِيل والدَّيم، والقِيّم" - في جمع قيمة أو قامة - ويحكم على ما جاء منه مصححاً كـ"حِوج" - في جمع حاجة بالشذوذ (١)، كما حكم بشذوذ "ثِيرَة" (٢) لعدم الألف بعده، و "طِيال" - في جمع طويل - لصحة العين وتحركها في المفرد، وأما ﴿الصَّافِنات الجِياد﴾ (٢) فالحق أنه جمع "حَيِّدٌ" (٤) لا جمع "حَواد" وله شرط آخر لم يذكره المصنف، وهو: أن لا يعل لام مفرده، ولذلك صُحِّحت (٥) في نحو: "رِوَاء (١) وحِواء وهو: أن لا يعل لام مفرده، ولذلك صُحِّحت (٥) في نحو: "رِوَاء (١) وحِواء الواو متحركة -كما مثل - أما إذا (٨) سكنت فإنها تبدل ياءً بعد الكسرة مطلقا، سواء كانت في موضع الفاء كـ"ميعاد، وميزان "(١) أو في موضع العين كـ"ثيران، وحيتان "(١٠) ونحوهما مما صححت في مفرده

<sup>(</sup>١) لأن قياسه: حِوَج، وذلك لسبق الواو بكسرة واعتلالها في الواحد.

<sup>(</sup>٢) وإنما قالوا: ثِيرَة ليكون القلب دليلا على أنها جمع ثور من الحيوان، لا جمع ثـور من الأقِط. (٣) من الآية ٣١ من سورة ص-.

 <sup>(</sup>٤) وعلى ذلك فلا شذوذ فيه.
 (٥) أي العين.

<sup>(</sup>٦) أصلهما: رواي وحواو، أبدلت الياء والواو همزة لتطرفهما إثر ألف زائدة، ولا يجوز مع ذلك إعلال عينهما لئلا يتوالى إعلالان، إعلال العين بإبدالها ياء للكسرة قبلها، وإعلال اللام بإبدالها همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة.

<sup>(</sup>٧) في كلتا النسختين: راو، وهو تحريف، وأصل رَيَّان: رَوْيان، احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

<sup>(</sup>A) في ب: "لو" بدل "إذا".

<sup>(</sup>٩) الأصل: مِوْعاد ومِوْزان، من الوعْد والوزن.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: يُوْران وحِوْتان.

[ونيران، و...(١)، وغيرهما مما أعلت في مفرده(٢)] وشرط ذلك أن لايكون سكونها عارضاً لأحل الإدغام، فلذلك امتنع القلب في نحو: "احْلِوَّاذ(٣)، واعْلِوَّاط(٤)" وهذا هو الموضع الخامس ولم يذكره المصنف مع شهرته.

والسواوُ لاماً بعد فتح يا أنقلَبْ كالمُغطيان يُرضيَان، ووجَسبنْ إبسدالُ واو بعد ضم من ألِفْ ويا كموقسن بذا ها اغترف ويُكْسَر المضمومُ في جمع كما يقال "هِيْمٌ" عند جمع "أهْيَمَا"

هذا القسم الثاني مما تبدل فيه الواو ياءً وإن لم تتقدمها كسرة ويقع ذلك في ستة مواضع:

أحدها: هذا، وذلك إذا وقعت لاماً للكلمة وقبلها فتحة، سواء كان ذلك في اسم كـ"المُعْطَيَان"(٥) أو في فعل كـ"يُرْضَيَان"(١) ومثلهما: أعطيت وزكيت (٧)، ويشترط لذلك أن تكون الواو رابعة فأكثر، ولذلك لم تنقلب في

 <sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة ولعلها "جيران".
 (٢) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) هو دوام السير مع السرعة؛ اللسان "حلذ" ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٤) هو التعلق بالعنق، يقسال اعلوط بعيره إذا تعلق بعنقه وعملاه؛ اللسان "علط" ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>٥) اسم مفعول من: أعطى وقد اتصلت به علامة التثنية، وقد أبدلت واوه ياءً وإن لم تقع بعد كسرة حملاً لاسم المفعول على اسم الفاعل لوجود الكسرة قبل آخر المحمول عليه.

<sup>(</sup>٦) فعل مضارع مبني للمفعول وقد اتصلت به علامة التثنية، وقد أبدلت واوه ياءً، وإن لم تقع بعد كسرة حملاله على المبنى للفاعل منه.

 <sup>(</sup>٧) ذلك بإبدال الواو ياء لأن الهمزة صبيرت الواو رابعة بخلاف عَطَوْتُ وزَكَوْتُ وكَسَوْتُ فإن الواو فيها ثالثة.

نحو: كَسَوْتُ، وزَكَوْتُ، مع كونها لاماً تالية لفتحة، بخلاف تداعينا وتعادينا (١) وما تقدم ثم ذكر القسم الثالث والرابع من إبدال حروف العلة بعضها من بعض، فالثالث إبدال الواو من الألف، ويجب في الواقعة بعد ضمة، كما في: تُوبع، وغُودر، قال تعالى: ﴿ مَا وُوْرِيَ عَنهما ﴾ (٢) ولا يقع ذلك إلا في هذه المسألة خاصة.

والرابع: إبدال الواو من الياء ويكون في أربعة مواضع:

أحدها: أن تقع بعد ضمة (٢) -أيضاً - كما في مُوقن (٤) وشرطها أن تكون ساكنة لغير الإدغام (٥) في غير جمع، فلو تحركت نحو: الهُيَام أو كان سكونها للإدغام كـ "حيضت (١) هند" أو كانت في جمع كـ "بيض، وهِيم" - في جمع أهيم - امتنع الإبدال (٧) إلا أنه يتعين في الجمع ما ذكره المصنف من كسر المضموم قبلها، قال تعالى: ﴿فَشَارِبُونُ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾ (٨) ﴿جُدَدٌ بِيضٌ ﴾. (٩)

ألفي لام فعل او من قبل تا كنذا إذا كسبُعَان صَيَّارة

وواواً اثْــرَ الضَّـم رُدَّ اليامتــى كتـــاء بــان مِن رَمَى كَمَقْدُرَه

<sup>(</sup>١) الأصل: تداعونا وتعادونا فأبدلت الواو ياءً مع كون مضارعه لا كسر قبل آخره حتى يحمل الماضي عليه ولكنهم حملوه على مصدره وهو: التداعي والتعادي.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠، من سورة الأعراف. (٣) سواء كانت في اسم أو فعل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: مُيْقِن، من اليقين أبدلت الياء واواً لوقوعها بعد ضمة.

<sup>(</sup>٥) لأن المدغمين بمنزلة الحرف الواحد.

<sup>(</sup>٦) لو مثل بـ"حُيَّضِ" جمع حائض، أو بنحوه لكان أَوْلى.

 <sup>(</sup>٧) لأنها مع الحركة تعاصت عن الإبدال، ومع الجمع استثقلت الياء والضمة.

 <sup>(</sup>A) من الآية ٥٥ من سورة الواقعة.
 (٩) من الآية ٢٧ من سورة فاطر.

هذا الموضع الثاني مما تبدل فيه الواو من الياء، وذلك أن تقع إثر ضمة في ثلاث مسائل:

الأولى: أن تكون لاماً لفعل، كـ "قَضُو الرجلُ ونَهُو" مراداً بهما التعجب من قضائه وعقله.

الثانية: أن تكون لاما لاسم ختم بناء بنيت الكلمة عليها (٢)، كأن تبني من "رَمَى" مثل "مَقْدُرَة" فإنك تقول فيه: مُرْمُوَة (٤) بإبدال الياء واواً، فلو لم تُبن الكلمة على الياء، بل لحقت بها للدلالة على معنى المرّة، نحو: "توانِية" للمرة من التوانِي سلمت الياء فيه، كما تسلم في المجرد منها، فإن أصله: توانياً -بضم العين - كالتّقاعد والتّكاسُل، فأبدلت ضمته كسرة لتسلم الياء. (٢)

الثالثة: أن تكون لاما لاسم حتم بالألف والنون المزيدتين، كما إذا بنيت من "رَمَى" مثل "سَبُعَان" -اسم موضع- وهو مراد المصنف، ولذلك أبقى الألف مع دخول الجار، أو تثنية سبع فإنك تقول فيه رَمُوان (1) -بإبدال الياء واواً-.

<sup>(</sup>١) أي من أول الأمر، ولم يسبق لها حذف.

 <sup>(</sup>٢) الأصل: مَرْمُية، أبدلت الياء واواً لوقوعها بعد ضمة.

<sup>(</sup>٣) أي من القلب واواً، ثم إنه بقي الإعلال، وهو إبدال الضمة كسرة على حاله و لم يتغير بإعادة الضمة إلى أصلها وإبدال الياء واواً لأن ذلك يـؤدي إلى وقوع اسم معرب في آخره واو قبلها ضمة لازمة، لأن التـاء العارضة في حكم الانفصال. التصريح ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الأصل: رَمْيَان، أبدلت الياء واواً لوقوعها بعد ضمة.

وإن تكن عينا لفُعْلَى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يُلْفَى

هذا الموضع الثالث مما تبدل فيه الياء واواً، وهو ما إذا وقعت عينا "لفُعْلَى" ثم هذا الإبدال ينقسم إلى لازم وجائز، فاللازم فيما إذا كان ["فُعْلَى" اسما أو مصدراً، وهذا مفهوم من كلام المصنف لتقييد الجائز بما إذا كان (()) وصفا، ويصح تمثيل القسمين بـ "طُوبَى" لأنها إما اسم لشحرة في الجنة [وإما مصدر من الطيب والجائز ما كان فيه فُعْلَى وصفا(()) فإنه بجوز فيه إبدال الياء واواً، وإبقاء ضمة الفاء، وعلى ذلك حاء الطوبى والحُوسَى والحُورَى -مؤنثات أُطْيَب وأكْيس وأُخير (() وتصحيح الياء وقلب الضمة كسرة، وعلى ذلك حاء قوله تعالى: ﴿قسمة ضِيْزَى﴾ (أ) وقلب الضمة كسرة، وعلى ذلك حاء قوله تعالى: ﴿قسمة ضِيْزَى﴾ (أي: جائرة، وقولهم: "مشية حِيْكَى" وهي التي يتحرك فيها المنكبان، هذا تقدير كلام المصنف، وقال غيره ((): إن كانت الصفة حارية بحرى الأسماء كتانيث أنعال التفضيال فالإبدال وإلا فالتصحيدة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: ١.

<sup>(</sup>٣) في ب: "حير" وهو مخفف "أحير" وفي أ: "حيرة"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٢، من سورة النجم.

<sup>(</sup>٥) المراد به سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف. ينظر ذلك في: شرح المرادي ٢/٦٪، وأوضح المسالك ٣٩٤/٤، والتصريح ٣٨٦/٢، وشرح الأشموني ٢٠٠٤.

### فصل

من لامِ فَعْلَى اسما أَتى الواوُ بَدَلْ ياء، كَتَقْوَى -غالبا- جاذا البدل بالعكس جاء لامُ فُعْلَى وصفا وكُونُ قُصْوَى نادراً لا يخفى

الموضع الرابع مما تبدل فيه واواً، وهو ما إذا وقعت لاماً لفَعْلَى، اسماً كدالتَّقُوى، والفَّتُوى، والشَّرْوَى(١)» أصلها تقي، لأنك تقول في الفعل: اتقيت، فقلبوا الياء واواً ليفرقوا بين الاسم والصفة، فإنهم قالوا في الصفة: امرأة خَزْيا(٢) وصَدْيا(٣)، وخصَّوا الاسم بالإعلال لخفته(٤)؛ ثم إعلاله غالب، كما ذكر المصنف، لا لازم، لأنه حاء في الأسماء: "ربَّا وسَعْياً" المكان وطَغْيًا اسم لولد البقرة الوحشية، وفي خرم القاعدة بهذا نظر؛ أما الأول: فهو في الأصل وصف، قالوا: "رائحة ربًا" أي ممتلئة طِيْباً، وأما الثاني والثالث: فالأشهر فيهما ضم الفاء فاستصحب التصحيح على لغة الفتح لعروضه، وأما فعلى المضموم الفاء فما كان منه وصفاً فقد حاء بالعكس فتقلب واوه ياءً، كدالخياة الدُّنيا، ودرجة عُلْيا»(٥) وهو الموضع الثاني مما تبدل فيه الواو ياءً

<sup>(</sup>١) أصلها: فتيا، وشريا من فتيت وشريت، أبدلت الياء واواً ومعنى الشَّرْوَى: الْمِثْلُ.

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان: خَزِيَ يَخْزَى خَزَايةً من الاستحياء، وامرأة خَزْيَا، وقال: الحِزْيُ: الهوان والسوء، اللسان "حزا" ٢٤٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) الصَّدَى: شدة العطش؛ اللسان "صَدَى" ١٨٥/١٩.

<sup>(</sup>٤) أي فهو للثقل أحمل.

<sup>(</sup>٥) أصل الدُّنيا والعُلْيا: الدُّنُوَى والعُلُوَى، لأنهما من الدُّنُوّ والعُلُوّ قلبت الـواو فيهما ياءً لاستثقال الواو مع الضمة وعلامة التأنيث في الصفة، فخففت لامها بقلبها ياء؛ التصريح ٣٨٠/٢.

دون تقدم الكسرة عليها؛ وكون "قُصُوك" نادراً مع تقرر (١) هذا الأصل لا يخفى على متأمله، لأنه وصف، ولذلك تقول فيه بنو تميم: قُصْيًا على القياس، وما كان منه اسماً لم تبدل واوه بل تصحح، كـ«رَضْوَى، وحُزْوَى» مكانين.

### فصل

إن يَسْكُن السابِقُ من واو ويا واتصلا ومن عُروض عَريا فيساءً الواوَ اقْلِبَن مُدْغِما وشَدْ مُعْطَى غَير ما قد رُسِما

هذا الموضع الثالث مما تبدل فيه الواو ياءً دون تقدم الكسرة، وهي أن تلتقي مع الياء في كلمة واحدة، ويسكن السابق منهما، ويعريان من (٢) عُروض أحدهما ذاتاً وسكونا(١)، فإنك تقلب الواو ياءً (١)، ثم تدغمها في الياء التي تليها، سواء كانت الواو (٥) سابقة كلطيًّ، ولَيًّ -مصدر طَوَيْتُ ولَوَيْتُ ولَوَيْتُ فإن أصلهما طَوْيٌ ولَوْيٌ، لأن "فَعَلُ المتعدي مصدره "الفَعْلُ" -غالباً كالضَّرْب والقَتْل أو بالعكس (١)، كاسيّد، وهيّين إذ أصلهما سيّود وهيّون

<sup>(</sup>١) في ب: "تقدم" موضع: "تقرر"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في أ: "عد".

 <sup>(</sup>٣) مثال عُروض الـذات: رُونية -مخفف رُؤنية - ومثال عُروض السكون: قَوْيَ
 -مخفف قوي بكسر الواو-.

<sup>(</sup>٤) أي وحوباً ويشترط لذلك أن لا يكونا في تصغير ما يُكسَّر على مَفاعِل، نحو: حَدول وأَسُود -للحيّة- فإنه يجوز في مصغره الإعلال تقول: حُديِّل وأُسَيِّد، والتصحيح فتقول: حُديُّول وأُسَيُّود، حملاً على تكسيره، كما سيذكر الشارح.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب. (٦) أي: كانت الياء سابقة.

<sup>(</sup>۱) أي: بكسر العين، وهذا مذهب المحققين من البصريين؛ وذهب البغداديون إلى أنه "فَيْعَل" -بفتح العين- كاضَيْغَم، وصَيْرَفٍ" نُقسل إلى "فَيْعِل" -بكسر العين- قالوا: لأنا لم نر في الصحيح ما هو على فَيْعِل -بالكسر- وهذا ضعيف، لأن المعتل قد يأتي فيه ما لا يأتي في الصحيح، فيجوز أن يكون هذا بناءً مختصا بالمعتل كاختصاص جمع فاعِل منه بِفُعَلة، كقُضاة ورُماة، ولو كان سيد فَيْعَلاً -بالفتح- لقالوا فيه: سَيَّد، بالفتح. التصريح ٢٨١/٢.

 <sup>(</sup>۲) بتحريك الواو بالكسر في الأول، وتحريكها بالفتح في الثاني وتحريك الياء بالضم
 في الثالث.

<sup>(</sup>٤) هم قبيلة بكر بن واثل، وكثير من بني تميم. ينظر: الكتاب ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في كلتا النسختين: "في قراءة".

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤٣ من سورة يوسف؛ وهذه القراءة بإبدال الهمزة واواً، وقلب الواو المبدلة ياءً وإدغامها في الياء بعدها وهي قراءة أبي جعفر، وحمزة في أحد الوجهين عنده عند الوقف عليها. ينظر: البدور الزاهرة ص١٦١.

الواو- لكونها بدلاً من الهمزة تخفيفا؛ ومما شذ تصحيحه مع استيفاء شروط الإعلال: رَجاء بن حَيْوة، وقولهم: يَوْمٌ أَيُومٌ (١)، وقالوا: عَوَى (٢) الكلب عَوْية مع أنه حسن. الأولَ: حوف الالتباس بالنقل من حَيَّة. (٦) والثاني: حوف الالتباس بالأيِّم التي لا زوج لها-. والثالث: حوف الالتباس بالمرة من عَيِي بعنى تَعِب. ومما شذ إعلاله على حلاف القاعدة قولهم: نَهُ وَ (٤) عن المنكر، بقلب الياء واواً وإدغامها في الواو، وقالوا: عَوَى الكلب عَوَّةً (٥)، ويستثنى من هذا النوع ما كانت الياء فيه للتصغير مما يكسر على مثال مَفاعِل، فإنه اطرد فيه التصحيح والإبدال، قالوا في تصغير جَدُول وأسود مراداً به الحيَّة: حُديُول وجُديِّل، وأُسيُود وأسيَيد؛ والمواضع الثلاثة الأُخرُ الإبدال فيها جائز لا واجب، ويأتى في آخر الفصل الذي بعده.

من ياءِ او واوِ بتحريكِ أصل أ إنْ حُــرِ ّكَ التالَى،وإن سُكِّنَ كَفَّ إ إعلالُــها بساكــن غيــر ألــفْ

أَلفاً ابدِلْ بعد فَتسحِ مُتَصِل إعسلال غيرِ اللام، وهي لايُكف أوياءِ التشديدُ فيها قد ألِف

هذا القسم الخامس من الإبدال الواقع في حروف العلة، وهو إبدال الألف من أختيها الواو والياء، ويختص ذلك بأن تكون إحداهما متحركة

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة وسكون الياء على وزن "أَفْعَل" أي: كثير الشدة.

<sup>(</sup>٢) أي: نبح.

<sup>(</sup>٣) قال في التصريح: «وإنما لم يدغم حَيْوَةً لأنه اسم رحل ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» انتهى ٣٨٢/٢؛ ومراده التأنيث اللفظيّ.

<sup>(</sup>٤) قياسه: نَهِيٌّ، لأن أصله: نَهُويٌّ بزنة فَعُول.

<sup>(</sup>٥) قياسه: عَيَّةً.

تحركا(۱) أصليا، وقد تقدمتها فتحة اتصلت بها وما بعد إحداهما متحرك إن كانا في محل العين، نحو: قام وباغ ورَمَى وغُزا فإن أصلها: قَوَم وبَيَع ورَمَى وغُزو فإن أصلها: قَوَم وبَيَع ورَمَى وغُزو وغُزو أنا أصلها: قَوم وبَيَع ورمَى وغُزو أنا أن فلو كانت إحداهما ساكنة كـ "بيت، وثوب" أو كانت حركتها عارضة كـ "جَيل، وتَومٍ " مخففين من جَيْأًل (۱) و تَـواًم (أ)، أو لم يتقدمها فتحة، كـ "حالسُّور، والغِير والعِوض أو كانت الفتحة غير متصلة بهما، لكونها في كالمة أخرى كـ "ضرب" واصل [أو بينهما فاصل كـ "جَدُول ومَرْيَم" أو سكن ما بعدهما، وهما في محل العين (٥) ] كـ "حَور أنق (١)، وبَيَان" امتنع الإعلال لفقد شروطه (٧)، فلو كانت إحداهما في محل اللام لم يُكَفَّ إعلالها بسكون ما بعدها إلا في مسألتين:

إحداهما: أن يكون الساكن ألفاً، كـ«رَمَيَا، وغَـزَوَا<sup>(٨)</sup>، وفتيانِ وعصوان». (٩)

الثانية:أن يكون الساكن ياءً أدغمت في مثلها، كـ"عَلَوِيٌّ، وعَدَوِيٌّ (١٠)"

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: "متحركة تحريكا" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: "غَزَيَ" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجَيْأَلُ: الضبع. اللسان "حال" ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٤) التُّوْأُم: المولود مع غيره في بطن. اللسان "تأم" ١٤/٧٣.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٧) في أ: "شرطه".

 <sup>(</sup>A) في الأفعال، لأنهم لو أعلوا قبل الألف لا حتمع ساكنان فيحذف أحدهما فيصير
 اللفظ رمى وغزا فيلتبس المثنى بالمفرد.

<sup>(</sup>١٠) لأن ياء النسب تستوحب قلب الألف واواً، فلو كان تحرك الواو وانفتاح ماقبلها يوحب قلبها ألفاً لكنا لانزال في قلب إلىالألف وقلب إلىالواو .التصريح٢/٣٨٧.

فلو كانت طرفاً كـ "رَمَى، ودَعَا" أو بعدها ساكن غير ما ذكر، كـ "يَخْشُون" وفيان أصله: يَخْشُيُون قلبت الياء ألفاً (١)، ثم حذفت الألف لملاقاتها (١) الساكن من إعلالها؛ ويستثنى من الشرط الثالث ما إذا تقدمها سكون، نحو: استقام واستزاد ومصدريهما فإن أصلهما: استَقُومَ واستَزيد، نقلت فتحة الواو والياء إلى ما قبلها، فتحركت أصلاً وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، وسيأتى تحريره.

وصَـع عيْن فَعَل وفَعِلا ذا أَفْعَل كَأَغْيَه وأَحْسولا استُثْنِي مما احتمعت فيه شروط قلب الواو والياء ألفا أربع مسائل صُحِّحا فيها:

الأولى: هذه وهي أن تقع إحداهما عيناً لمصدر، أو فعل (٢) جاء (٤) الوصف منه على أَفْعَل، كـ«حَوِل حَوَلاً فهو أَحْوَل» وعَوِرَ عَـوَراً فهو أَعْور، وغَيِفَ هَيَفاً (٢) فهو أَهْيَف، وأشار إلى المصدر بـ"فَعَلِ" وإلى الفعل بـ"فَعِلاً". (٧)

وإنْ يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِن افْتَعَلَلْ والعينُ واوٌ سَلِمتْ ولم تُعَلَّ وإنْ يَبِنْ واوٌ سَلِمتْ ولم تُعَلَّ وال

<sup>(</sup>١) فصارت: يَخْشاوُن. (٢) في ب: "لملاقاة".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب. (٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) الأغيدُ: الناعم البدن. (٦) الهَيف: ضمور البطن ورقة الخصر.

<sup>(</sup>٧) وإنما لزم تصحيح الفعل المذكور حملاً على أَنْعَل لموافقته له في المعنسى في المتصاص كل منهما بالخَلْق والألوان، وحُمِل المصدر على فِعله. التصريح ٣٨٨/٢.

فيها(١) الواو مع احتماع شروط الإعلال وهو "افتعلل" إذا بان منه معنى التفاعل، وهو التشارك في الفاعلية والمفعولية، وكانت عينه واواً، فإنها تسلم، كالشّور (٢) القوم أما لو لم يدل على التفاعل كدهاعتاد (٢)، واختار (١)، وابتاع » أو دل على التفاعل وعينه ياء (٥) كالستاف القوم أي: تضاربوا بالسيوف، لم يُمنَع ذلك من الإعلال؛ وتصحيحه في نحو قول أنس (١) ها فاحتوا المدينة (٧).

(١) في أ: "فيه". (٢) من المشاورة.

(٣) أي: مما هو واوي العين. (٤) أي: مما هو يائي العين.

- (٥) ما كانت عينه ياءً يعل مطلقاً، سواء دل على تفاعل أو لم يدل، وذلك لقرب الياء من عزج الألف.
- (۲) هو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله على المدينة وعمره عشر سنين، مات بالكوفة، سنة ثلاث وتسعين، وعمره مائة سنة وسنة، وقيل: وثلاث، وقيل: وسبع؛ ينظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة: ٧١/١.
- البخاري: حدثنا مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وروايته في صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس شخ قال: قدم رهط من عكل على النبي الله الله السفة فاجتووا المدينة فقال هكذا في الصحيح ولعلها فقالوا-: يا رسول الله أبغنا رسلاً، فقال: ما أحد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله الله النهوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي الله الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم،

[لما يلزم عن إعلاله من قلب الواو الثانية همزة لتطرفها بعد الألف.

## وإنْ لحرفينِ ذا الاعسلال استُحِقْ صُحِّعَ أُوّلٌ، وعكسٌ قد يجِقَ

هذه المسألة الثالثة مما يصحح فيه الواو والياء مع وجود شروط الإعلال، وهي أن يكون بعد أحدهما حرف يستحق الإعلال -أيضاً- فإنه يجب (١) تصحيح أحدهما، والغالب تصحيح الأول (٢) نحو: الحياة، والهَوَى، فإن أصلهما: حَيَوَةٌ (٣) وهَوَيُ (٤)، وذلك (٥) صحيح في نحو: حيوان (١)، لأن المستحق

(=) مسامير فأحميت فكحلهم بها وقطع أيديهم وأرحلهم، وما حسمهم ثـم ألقـوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا.

ينظر: صحيح البخاري ١٩/٨، كتاب المحاربين؛ وصحيح مسلم، باب القسامة؛ وسنن أبي داود، باب الحدود، وسنن الترمذي، باب الطهارة؛ وسنن النسائي، باب التحريم وغيرها. ومعنى احتووا المدينة: لم توافقهم، فمرضوا.

- (١) أي: لئلا يتوالى إعلالان على الكلمة.
- (٢) أي: وإعلال الثاني لكونه طرفاً، والأطراف محل التغيير.
  - (٣) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفاً.
    - (٤) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفاً.
- (٥) الإشارة في قوله: "ذلك" إلى الحرف الأول الذي سبق الحديث عنه؛ ولو قال كما قال غيره: "ولذلك صحح ... الخ" لكان أقرب إلى مراده.
- (٦) إنما صحح الأول في: "حَيوان" مع وحود داعي الإعلال لأنهم يشترطون لإعلال العين بقلبها ألفاً أن لا تكون اللام حرف علة سواء أعلت أم لم تعل، أما إذا أعلت اللام فلأنه إذا أعلت العين -أيضاً اجتمع إعلالان في كلمة، وهذا ممنوع، وأما إذا لم تعل اللام فلأن اللام أولى بالإعلال لولا فقد بعض شروطها، وما دامت لم تخفف بالإعلال فينبغي أن لا تعل العين -أيضاً ليظل التدرج في الثقل طبيعيا في الكلمة؛ بتصرف عن منجد الطالبين ص١٤٣٠.

(١) ما بين المعقوفي ساقط من: ب.

#### (٢) في "آية" ستة أقوال:

الأول: هذا الذي ذكره الشارح، على وزن قصبَة، والقياس في إعلالها: آياة، فتصح العين، وتعل اللهم، لكنهم عكسوا ذلك شذوذا، فأعلوا الياء الأولى، لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية، وعُزي إلى الخليل.

الثاني: أن أصلها: أَيْيَةٌ -بسكون العين- كـ "حَيَّة" وأعلت بقلب الياء الأولى ألفاً اكتفاء بشطر العلة، وهو فتح ما قبلها فقط دون تحريكها، وهذا قول سيبويه؛ ينظر: الكتاب ٣٩٨/٤.

الثالث: أن أصلها: آيية كـ "خاربة" حذفت العين استثقالاً لتوالى ياءين أولاهما مكسورة، ولذلك كانت أولى بالحذف من الثانية، ونسب إلى الكسائي.

الرابع: أن أصلها: أَيِّيةٌ، كـ "سَمُّرَةٍ" قلبت العين ألفاً.

الخامس: أن أصلها: أييَة -بكسر الأولى- كـ"نَبقَةٍ" قلبت الياء الأولى ألفا.

السادس: أن أصلها: أَيْهَ ، كَ "قَصَبَةٍ" -كالأول- إلا أنه أعلت الثانية على القياس، فصار: آياة، كـ "حَيَاة" ثم قدمت اللام على العين، فوزنها: "فَلَعَة"؛ ينظر: شرح المرادي ٣١٧/٤، والتصريح ٣٨٨/٢، وشرح الأشموني ٣١٧/٤.

(٣) الأصل: غَييه، صَحَّت اللام لأنها تحصنت بهاء التأنيث.

الجولان<sup>(۱)</sup>، والهَيَمَان<sup>(۱)</sup>، وكالف التأنيث<sup>(۱)</sup> في: صُورَى<sup>(1)</sup> وحَيَدَى<sup>(۱)</sup>، أما تـاء التأنيث فليست مختصة بالأسماء، فلا تمنع<sup>(۱)</sup> الإعلال، فلذلك أعل في نحو: بَاعَـةٍ وحَاكَةٍ، وتصحيح خَوَنَةٍ<sup>(۱)</sup> خارج عن القياس.

وقبل يا اقْلِبَ مِيماً النُّونَ إذا كان مُسكَّنا كمن بَتَّ انْبلداً

هذه المسألة معترضة في أثناء الكلام على إبدال حروف العلة وهي مساكنة وهي مساكنة قبل

(٣) لأن الاسم بزيادة الألف والنون وألف التأنيث يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال، وهو الفعل، وما جاء منه مصححاً فهو شاذ عند سيبويه والمازني، وذهب المبرد إلى أن القياس فيما كان مختوما بالألف والنون الإعلال لأن الألف والنون لا يخرجان الاسم عن مشابهة الفعل لكونهما في تقدير الانفصال، قال الفارسي ويؤيده قولهم في زعفران زُعيفران فبقيا في التصغير ولم يحذفا؛ وذهب الأخفش إلى أن تصحيح ما فيه ألف التأنيث المقصورة نحو: صورتى شاذ لأن هذه الألف كألف التثنية حين تتصل بالفعل فهي لا تخرجه عن صورته؛ التصريح

واشترط ابن مالك لهذا الإعلال أن لاتكون العين بدلا من حرف لا يعل"، نحو: "شَيرَة" لغة في شَجرَة لأن الياء بدلاً من الجيم؛ ينظر شرح الكافية الشافية (٤) صَورَى: اسم لماء.

- (٥) الحَيدَى: المائل، يقال حمار حَيدَى إذا كان يتخيَّل من ظله.
  - (٦) في ب: "الاعتلال".
- (٧) قياسه: خانة. بقلب الواو ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها.

<sup>(</sup>١) مصدر حال يجول كطاف يطوف.

<sup>(</sup>٢) مصدر هام يَهِيم، إذا ذهب على وجهه من العِشق.

# الباء (١) سواء كانا في كلمة كـ" انْبِذَا" أو في كملتين كـ " مَنْ بَتَ" . (٢)

ذي لين آت عَيْنَ فِعْسَلِ كَأْبَسَنْ كَابْيَسَنَّ أُو أَهْوَى بِسَلَامٍ عُلِّلاً لساكن صَحَّ أنقُلِ التحريك من مالم يكسن فِعلَ تعجب ولا

هذا الفصل يشتمل على مسائل مستثناة من القاعدة المتقدمة في الإبدال الواقع في حروف العلة مع عدم استيفاء شروطه، وذلك ما إذا كان حرف العلة متحركا وقبله صحيح ساكن، فإنك تنقل (٢) حركة حرف العلة إلى الساكن قبله، وتعامله بعد النقل بما تقتضيه القواعد لو كانت الحركة المنقولة أصلية، وله أربعة مواضع كلها مختصة بالعين.

[أحدها: أن يأتي حرف العلة عيناً لفعل، وله ثلاثة شروط] (٤): أحدها: أن لا يكون فعل تعجب (٥) نحو: ما أقوم زيداً، وأقوم به.

<sup>(</sup>۱) وذلك لما في النطق بالنون الساكنة قبل الباء من العسر لاختلاف مخرجيهما وتنافر لين النون وغنتها مع شدة الباء، وخصت الميم بذلك لكونها من مخرج الباء وشبيهة بالنون في الغنة.

 <sup>(</sup>٢) أي من قطعك فألقه؛ وألف "انْبِذا" بدل من نون التوكيد الخفيفة، والأصل:
 انْبذَنْ

<sup>(</sup>٣) تنتقل الحركة إلى الساكن الصحيح لاستثقالها على حرف العلة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) حملوه في التصحيح على نظيره في الوزن والدلالة على المزية من الأسماء وهو أفعل التفضيل.

وعند انتفاء هذه الموانع الثلاثة يتعين النقل مع سكون السابق وصحته، ولا نقل مع حركته ولا مع سكونه مُعْتَلاً أنّ نحو: بَايَعَ وسَاوَمَ؛ وبعد النقل يعامل حرف العلة بمقتضى القواعد السابقة، فيصح إن كانت الحركة بحانسة له نحو: يَقُول ويَبِيعُ، أصلهما: يَقُول كَ "يَقْعُدُ" ويَبْيعُ كَ "يَضْرِبُ" نقلت الحركة عن حرف العلة إلى الساكن قبله، وينقلب إن لم يجانسها إلى حرف يجانسها، فينقلب ألفاً في نحو: يخاف، أصله: يَخُوفُ كَ "يَذْهَبُ" نقلت حركة العين إلى الفاء فتحركت في الأصل وانفتح ما قبلها الآن فيقلب ألفاً، ويقلب ياءً في نحو: يُخيفُ، أصله: يُخوفُ كَ "يُذْهَبُ الواو إلى ما قبلها، فقلبت ياءً في نحو: يُخيفُ، أصله: يُخوفُ كَ "يُذُهبُ الواو إلى ما قبلها، فقلبت ياءً في نحو: يُخيفُ، أصله: يُخوفُ كَ "يُذُهبُ الواو إلى ما قبلها، فقلبت ياءً لي السكونها بعد كسرة.

ومثلُ فِعْلِ فِي ذا الاعلالِ اسمُ ضاهَى مضارعاً وفيه وَسُمُ هذا المُوضع الثاني مما ينقل فيه حركة حرف العلة، وهو الاسم المضاهي (٥)

<sup>(</sup>۱) وذلك لتلا يلتبس مثال بمثال، لأن ابيض ونحوه لو نقلت حركة عينه إلى الياء قبلها لا نقلب ألفا، فيصير: أَبَاض، ثم تحذف الهمزة لكونها للوصل، ولا حاجة إليها لتحرك ما بعدها، فيصير: باض فيظن أنه اسم فاعل من البضاضة وهي نعومة البشرة -.

<sup>(</sup>٣) لئالا يتوالى إعلالان إعلال العين وإعلال اللام.

<sup>(</sup>٤) لأن الساكن قبل الواو والياء وهو الألف لا يقبل الحركة.

 <sup>(</sup>٥) اشترطت المشابهة للفعل لأنه هو الأصل في الإعلال كما تقدم، وتكون المشابهة
 في عدد الحروف والحركات.

للمضارع إذا كانت عينه معتلة، وشرطه: أن تكون المشابهة في أحد (۱) خاصيتى المضارع، إما الوزن المجرد عن الزيادة كامقام الصله: مَقْوم -بوزن يذهب- نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، ثم قلبت ألفاً؛ وإما الزيادة المجردة عن الوزن، مثل أن تبني من البيع أو القول موازن تحيلي (۱) مكسور الأول مهموز الآخر، فإنك تقول فيهما (۱) تبيع وتقيل -بكسرتين (۱) بعدهما ياء - لأنك تنقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلها فتصح الياء وتنقلب الواو ياءً لسكونها بعد كسرة، أما المشابه له في الوزن والزيادة نحو: ابيض واسود (۱) أوالمخالف له فيهما كامسوراك ومخياط (۱) فلا تعل في واحد منهما؛ وإنما أُعِلَّ "يَزِيدُ" مع مشابهة الوزن والزيادة لأنه نقل من الفعل (۱) بعد الإعلال فاستمر.

ومِفْعَ لَ صُحِّ حَ كَالِفْع اللهِ وَالسَّفُ الإِفْعَ الْ وَاسْتِفْعَ اللهُ وَاسْتِفْعَ اللهُ وَالتَّالُومُ عُوضٌ وحذفُها بِالنَّقْ لَ رُبَّما عَرَضْ

قد تقدم أنَّ مِخْياطاً ومِسُواكا ونحوهما يصححان لعدم مشابهة المضارع، وحُمل عليه في ذلك مِفْعَل، نحو: مِخْيَطٍ مع شبهه للمضارع في الوزن، فإنه شبيه بـ"تِعْلَمُ" على لغة من (^) يكسر التاء فكان حقه الإعلال

<sup>(</sup>١) أي: لا في كلتا الخاصيتين لثلا يلتبس بالفعل.

<sup>(</sup>٢) الِتَحْلِئُ: شَعَر وحه الأديم، ووسخه وقشره. اللسان "حلاً".

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الإعلال. (١) أي في كلتا الكلمتين؛ والأصل: تِبْيعُ وتِقْوِلُ.

<sup>(</sup>٥) أشبها "أَكْرَمَ" في الوزن وزيادة الهمزة، فلو أُعِلاً لقيل أَبَاض وأَسَاد فيحصل اللبس بالفعل.

 <sup>(</sup>٦) باينا الفعل في كسر أوله وزيادة الميم.

<sup>(</sup>٨) هم بنو أُخْيَل؛ ينظر: شرح الكافية الشافية ٢١٤١/٤.

ك"مقام" إلا أنهم ألحقوه بمِخْياطٍ لشبهه به لفظاً ومعنى، هذا مــا قــره ابـن(١) المصنف، وفيه نَظرٌ، بــل الصــواب أن يقــال: إن مِخْيَطاً كَمِخياطٍ في عــدم(٢) مشابهة المضارع، ولو كان ما ذكره [موجبا لإعلاله لكان](٣) موجبا لتصحيح نحو ما بني مــن القــول علـى مشال تِحْلِـي لاحتماع شبه المضــارع في الزيــادة والوزن فاعرفه.

ثم ذكر الموضع الثالث من مواضع النقل، وهـو المصـدر المـوازن لإفعـال كـ"إقْوام" أو لاستفعال كـــ"اسْتِقُوام" فإنك تنقـل (٤) فتحـة الـواو فيهما إلى الساكن قبلها، فتنقلب ألفا(٥)، ثم تزال ألف الإفعال والاستفعال

وهي الثانية (١) منهما لالتقاء الساكنين، وكانت أولى بالحذف من عين الفعل لزيادتها وقربها من الطرف، ولأن حذف الأولى بعد إعلالها إححاف بها؛ ثم يؤتى بتاء التأنيث عوضاً من الألف المحذوفة، فيقال فيهما إقامة واستقامة وتلزم

<sup>(</sup>۱) وكذلك والده من قبل، ينظر شرح الكافية الشافية ۲۱٤۱/٤، وشرح الخلاصة لابن الناظم ص ۸٦٠.

<sup>(</sup>٢) أي: في الوزن والزيادة، وفي كونهما يعتوران الشيئ الواحد؛ ينظر الكتاب: ٣٥٥-٣٥٦. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) أي: تُعلُّه بالنقل والقلب حملاً على فعله في ذلك؛ ينظر الكتاب: ٤/٤ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) أي: لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن.

<sup>(</sup>٦) هذا مذهب الخليل وسيبويه، وإنما حذفت الثانية للأمور التي ذكرها الشارح ولكون الإثقال حصل بسببها، وإلى هذا ذهب الناظم كما يتضح من النظم، وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوفة هي بدل عين الكلمة، والأول أظهر لما ذكر، ينظر: الكتاب ٧٩/٤-٨، والمقتضب ١٠٤/١-٥٠٥، والتصريح ٢٩٥/٢.

لكونها عِوَضاً من محـذوف، وقد يعرض حذفها(١) فيقتصر فيه على النقل والسماع، وهو في الإضافة، كقوله: ﴿إقامِ الصلاة﴾(٢) أحسن(٣) منه دونها، كقوله: أَجابَ إجاباً.

وما لإُفعالٍ من الحاذفِ ومن نَقْلٍ فمفعول به أيضاً قَمِنْ نَعْدِ: مَبِيسَعٍ ومَصُونٍ ونَدَرُ تصحيحُ ذى الواووفي ذى اليااشتهر

هذا الموضع الرابع من مواضع النقل، وهو صيغة مفعول مما اعتلت عينه، فإنك تعامله بما عاملت المصدر الوارد على إفعال، من نقل حركة العين إلى الساكن قبلها، ثم حذف الساكن بعدها لملاقاتها، نحو: مبيع ومصون [فإن أصلهما مَبْيُوعٌ ومَصُونٌ] نقلت حركة الياء والواو إلى ما قبلها ثم حُذفت الثانية (٥) لالتقاء الساكنين، وكانت أولى بالحذف لما سبق (١)، وقلبت الضمة اليق قبل الياء (٧) كسرة لتسلم الياء من قلبها واواً فتلتبس بواويّ العين

<sup>(</sup>١) أي: فلا يعوض من المحذوف؛ ينظر الكتاب: ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) من الآيتين: ٣٧،٧٣ من سورتي الأنبياء والنور.

<sup>(</sup>٣) لسد الإضافة مسدها ولمشاكلة قوله: ﴿وَإِيَّاءَ الزَّكَاةَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) أي: واو مفعول، وهذا قول الخليل وسيبويه، وذهب الأخفش إلى أن المحذوفة عين الكلمة؛ ينظر: الكتاب ٣٤٨/٤، والمقتضب ١٠٠/١، وشرح المرادي 77/٦، والتصريح ٣٩٥/٢. (٦) أي: في ألف الإفعال والاستفعال.

<sup>(</sup>٧) أي: في ذوات الياء نحو: مَبيع فإن الأصل مَبْيُوع، نقلت ضمة الياء إلى الباء قبلها فالتقى ساكنان، ثم حذفت واو مفعول، فقيل: مَبْيَعٌ، فقلبت ضمة الباء كسرة لتسلم الياء من القلب واواً فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو.

كامَصُون، ومَصُوغ ((1)؛ هذه قاعدة العرب في ذلك وندر تصحيح ما عينه واو، سُمع من بعضهم: ثَوْبٌ مَصْوُونٌ، وفَرَسٌ مَقْوُودٌ، واشتهر هذا التصحيح فيما عينه ياء، وهي لغة تميم (٢)، تقول: مَبَيُوع ومَعْيُوب ومَخْيُوط، وعليه جاء: ٥٢٥ - وكأنها تُفَّاحَةٌ مَطْيوبَـةٌ (٢) ... وإخَـالُ أنـك سَيِّدٌ مَعْيُـونُ (٤٠) ...

(١) أي: ونحوهما من ذوات الواو.

- (۲) ينظر: الكتاب ٣٤٨/٤، والخصائص ٢٦١/١، وشرح ابن الناظم ص٦٦٨، وشرح المرادي ٦٨٥٦، والتصريح ٣٢٥/٢، وشرح الأشموني ٣٢٥/٤.
- (٣) هذا نصف بيت من الكامل، وقائله غير معروف، ولم أعثر على تكملته، والشاهد منه قوله: "مَطْيُوبة" حيث صحت الواو على خلاف القاعدة، وقياسه "مَطِيبَة". ينظر: المقتضب ١٠١/١، والخصائص ٢٦١/١، وشرح ابن الناظم ص٢٦١، وأوضح المسالك ٤٠٤/٤.
- (٤) هذا عجز بيت من الكامل، وهو للعباس بن مرداس السلمي يخاطب كليب بن عمرو السلمي، وصدر البيت قوله:

قدكان قومك يحسبونك سيداً ... ... ...

والشاهد منه قوله: "مَعْيُونَ" ويروى "مَغْيُون" والأولى اسم مفعول من عَانَه يَعينه إذا أصابه بالعين أو أصاب عينه، والثانية من: غِينَ على قلبه، إذا غطّي على قلبه فلم يعرف موارد الأمور ولا مصادرها.

ووجه الاستشهاد أنه صحح اسم المفعول من الأجوف اليائي وأكثر العرب على إعلاله بنقل حركة عينه إلى الساكن قبلها ثم حذف واو مفعول أو عين الكلمة على الحلاف السابق- ثم قلب الضمة كسرة فيقال: مَعِينٌ؛ ينظر البيست في: المقتضب: ١٠٢/١، والخصائص: ٢٦١/١، وشرح ابن الناظم ص٢٦٨، واللسان "عين" ٢١/١٧، وأوضح المسالك ٤/٤،٤، والتصريح: ٣٩٥/٢، وشرح الأشموني: ٢٥/١٤،

### وصَحِّحِ المفعولَ من نحوِ عدا وأغلِلْ الله تَتَحرُّ الأجسودا

هذه المسألة استطراد من التي قبلها، فإنه لما ذكر حكم بناء المفعول مما عينه معتلة استطرد إلى حكم بنائه مما لامه معتلة، وينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما لامه ياء كالمبني من رَمَى وحَمَى ورَضِيَ (١)، ولم يذكره المصنف لمجيئه على قاعدة احتماع الواو والياء وسَبْق إحداهما بالسكون [فإنك تقول فيمه] (٢) مَرْمِي ومَحْمِي ومَرْضِي والأصل: مَرْمُوي ومَحْمُوي ومَرْضُوي ومَرْضُوي المواو والياء مع سبنق إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء وحوّلت الضمة كسرة لصيانة الياء من انقلاب آخر.

الثاني: ما لامه واو وينقسم إلى قسمين أيضاً:

أحدهما: ما عينه مفتوحة نحو: غدا وغزا -وهي مسألة الكتاب-والأولى فيه التصحيح، فيقال فيه: معدو ومغزو ومدعو والإعلال فيه شاذ، ولذلك قال:

... واعلُـلُ إِنْ لَم تَتَحَرَّ الأَجْوَدا ...

ومنه قوله:

<sup>(</sup>١) هذا الفعل من القسم الثاني الآتي ذكره قريباً وهو ما لامه واو، وقد كرره الشارح في القسم الثاني وذكرُه هنا سهو.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) الصواب أن أصله: مَرْضُووٌ -بواوين أولهما واو مفعول والثاني لامه، قلبت لام الفعل ياءً حملا للاسم على الفعل، فقيل مَرْضُويٌ، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً، وأدغمت الياء في الياء، وأبدلت الضمة كسرة لتسلم الياء من القلب واواً.

٧٢٥-وقدعلمت عرسيمُلَيْكَةُ أَنني أنا الليث مَعْدِيّاً عليه وعاديا(١)

الثاني: ما عينه مكسورة، كـ"رَضِيَ، وقَـوِيَ" فهو عكس الذي قبله، الأفصح أن يعل بقلب واوه ياءً وتدغم في الياء المنقلبة عن واو مفعول، فيقال: مَرْضيٌ عنه ومَقْويٌ عليه وهو الموضع الرابع مما تبدل فيه الواو ياءً وإن لم تتقدمها كسرة وتصحيحه في قراءة بعضهم: ﴿واضية مَرْضُوّة﴾(٢) شاذ.

كَــذَاكَ ذَا وَجَهِينِ جَا الفُّعُولَ مِن فِي الوَاوِ لامَ جُمْعِ اوفَــردِ يَعِــنْ

هذا الموضع الخامس مما يبدل فيه الواو ياءً، وإن لم يتقدمها كسرة، وهـو ما إذا كانت الواو<sup>(٣)</sup> لاماً لفعول، فإن فيه الوجهين:

التصحيح: فتدغم فيها واو فعول.

والإعلال: فتقلب(٤) واو فُعول ياءً، وتدغم فيها.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الطويل، وهوللشاعر عبديغوث بن وقاص الحارثي والشاهد منه قوله: "مَعْدِياً" حيث أُعِلّ بقلب واوه ياءً، واصله: مَعْدُوو، قلبت لام الكلمة وهي الواو الثانية ياءً لتطرفها، فقيل: مَعْدُوي، فاحتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً، ثم أدغمت الياء في الياء، وقلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء، وهذا خلاف الأولى، والأحود هو أن يقال: "مَعْدُوّ" أي بتصحيح لامه وإدغامها في واو مفعول؛ ينظر البيت في: الكتاب ٢٨٥/٤، والمقرب ٢/١٨، وشرح المرادي ٢/١٧، وأوضح المسالك ٤/٠٩، وشرح المرادي ٢٨٢/٢، وأوضح المسالك ٤/٠٩، والتصريح ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨، من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين "الياء"، موضع "الواو" وهو سهو أو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أي لاستثقال واوين في الطرف في نحو: قُفُووٌ -جمع قَفَا- فيقال: قُفُويٌ، ثم قلبت الواو ياء على القاعدة المعروفة وأدغمت فيها الياء، وكُسِر ما قبل الياء لتصح، فقيل قُفِيٌّ.

وظاهر كلام المصنف أن الوجهين على السواء في الجمع والمفرد، وليس كذلك، بـل الأشهر في الجمع الإعلال، نحـو: قُفِي، وعُصِي ودُلِي حنى جمع دُلُو وفي التنزيل: ﴿فَأَلْقُوا حِبَالَهم وعِصِيهم ﴾ (() وتصحيحه قليل نحو: أُبُو وأُخُو في جمع نَجُو ما والأب والأخ و نُجُو في جمع نَجُو ، وهو السحاب الذي هراق ماءه، والمفرد بالعكس (٢)، بل تصحيحه واحب عند الأكثرين، نحو: نما المال نُمُوا، وسَما زيد سُمُوا، وفي التنزيل: ﴿وعَتَوْا عُتُوا﴾ (١) ﴿لا عَساعُسِيّاً (٥) وقَسا قِسيّاً، ﴿وقد بلغتُ من الكِبَر عِتِياً ﴾ (١)

وشَاعَ نحسو لَيْهِ فِي نُسوم ونحسو نُيّهام شدوده نُمِسى

هذه خاتمة المواضع التي تبدل فيها الواوياء، وهو ما إذا كانت عينا لفاعل صحيح اللام ك"نائم، وصائم" وجُمِعَ على فُعَل، فإنه يجوز في عينه التصحيح، وهو الأكثر، فيقال: [نُوَمَّ، وصُوَمَّ، وقُومَّ، وعُودٌ، والإعلال(٧)، بقلب السواويساء محسلاً علسسى المفسرد،

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٤، من سورة الشعراء، وإنما كُسِرت العين لما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أي تصحيحه أولكي، وذلك لخفة المفرد وثقل الجمع فناسب جعل الثقيل وهو الجمع. -وهو الإعلال- مع الثقيل وهو الجمع.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢١، من سورة الفرقان. (٤) من الآية ٨٣، من سورة القصص.

 <sup>(</sup>٥) بمعنى كَبِرَ، يقال عَسَا الشيخُ عُسِيّاً، كما يقال: قَسَا قلبه قِسِيّا.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٨، من سورة مريم، وإنما كُسرت العين من "عِتِيًّا" لمناسبة ما بعدها.

 <sup>(</sup>٧) وذلك لاحتماع واوين وضمة في حال الجمع، فكأنه احتمع ثلاث واوات مع
 ثقل الجمع، فأعل بقلب الواوين ياءين لأن الياءين أخف من الواوين.

فيقال](١) نيَّم، وصُيَّم، وإنما جعله المصنف شائعاً بالنسبة إلى: نَيَّام، لا بالنسبة إلى التصحيح، فلو كان فاعل معتل السلام كـ "شَاوٍ وغَاوٍ "(٢) تعيَّن التصحيح فيقال: شُوَّى وغُوَّى، كراهةً لتوالى إعلالين، وكذا إن جمع على فُعَّال يتعين التصحيح فيقال: نُوَّامٌ وصُوَّام لبعدها من الطرف، ونحو:

٠٠٨ - ... وما أَرَّقَ النَّيَّامَ إِلاَّ كلامها<sup>(١)</sup> ...

شاذ.

### ذو اللَّينِ فَاتَسا فِي افتعالِ أَبْدِلاً وشَدٌّ فِي ذِي الْهَمْــزِ نحوُ ائتكــلا

وصل هذه المسألة بالكلام على إبدال حروف العلة بعضها من بعض، لكونها مما أبدلت فيه حروف العلة وإن كان المبدل منها غير معتل؛ ومعنى ما ذكره: أن ذا اللين إذا كان فاء الكلمة أبدل في الافتعال [تاءً(1)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) اسما فاعل من شَوَى يَشُوِى وغَوَى يَغُوى يَغُوى يَغُوى وَالأصل في الجمع: شُوَّيٌ وغُوَّيٌ، فأعلت اللام بقلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت.

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل، وهـو لأبي النحـم الكلابي أو أبي الغمر الكلابي وصدره قوله:

أَلاَ طرقتنــا مَيَّـــــةُ بْنَـــةُ منْـــنرِ ... ... و"أَلاَّ و"أَرَّق" أذهب النَّوم عنهم.

والشاهد منه قوله: "النَّيَّام" وأصله: النَّوَّام، وقلب الواو هنا ياءً شاذ، وقياسه: نُوَّمً كـ "صُوَّام"؛ ينظر البيت في: شرح ابن الناظم ص١٦٨، وشرح المرادي ١٥٥٦، وأوضح المسالك ١٩٤١، وشرح ابن عقيل ٢٤١/٤، وشرح المكودي ص٢٤١، والتصريح ٣٢٨/٢، وشرح الأشموني ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) وذلك لعسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء لما بينهما من قرب المحرج ومنافاة الصفة.

ثم أدغم في تاء الافتعال] (1) ولا يتصور ذلك في الألف، وإنما يتصور في الواو، نحو: اتّعَدَ، واتّقَدَ، واتّصَلَ، واتّزنَ (٢)، قال تعالى: ﴿والقمر إذا اتّسَقَ﴾ (٦) أوالياء [نحو اتّسَرَ (٤)] لأنه من اليسر، وتجرى ذلك في جميع تصاريف الأفعال، فتقول في المضارع يَتَّعِدُ.

قال الشاعر:

٢٥ - فإن تَتَّعِدْنِي أَتَّعِدْكِ بَمْثِلِها (٥)

وقال آخر:

... ...

- (١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٢) الأصل فيها: أوتعد، وأوتقد، وأوتصل، وأوتزن، قلبت الواو تاءً وأدغمت في تاء الافتعال، للتخفيف ولم تقلب الواو ياءً على القياس، لأنها إن قلبت ياءً أو لم تقلب لزم قلبها تاءً، فالمصير إلى التاء على أي حال، على هذه اللغة فالأولى الاكتفاء بإعلال واحد؛ التصريح ٢/٠٩٠.
  - (٣) الآية ١٨، من سورة الانشقاق. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
- (٥) هذا صدر بيت من الطويل للأعشى ميمون بن قيس، من كلمة له يهجو فيها علقمة بن علاثة، ويتهدده، وتمام البيت:

... وسوف أزيد الباقيات القوارصا ... وسوف أزيد الباقيات القوارصا وأراد بالقوارص الكلمات المؤلمات الموجعات تبقى على ألسنة الناس يتناشدونها على مَرِّ الأيام؛ والشاهد منه قوله: "تَتَعِدْنى" و"أَتَّعِدُك" فإن أصلهما: تَوْتَعِدْنى، وأَوْتَعِدْك، فالواو فاء الكلمة، والتاء زائدة تاء الافتعال، فقلبت الواو تاءً في الكلمتين ثم أدغمت التاء في التاء. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش تاءً في الكلمتين ثم أدغمت التاء في التاء. ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ١١، وأوضح المسالك ٢٠٢٨، والتصريح ٢٠/٢، وموانه ص٢٠/١،

• ٣٠ - فَإِنَّ القَـوَافِي يَتَّلِحْنَ مَوَالِحًا ۚ تَضَايَقُ عنها أَن تَوَلَّحَها الإبَـرُ (١)

وتقول في الأمر اتّعِدْ، وفي المصدر اتّعِاداً وفي اسم الفاعل مُتّعِد، وشذ هذا العمل فيما فاؤه همزة (٢) نحو: اتّكِلْ، مِن (٢) الأكل، وأما اتّخذ فإنما هو افتّعَل من تَخِذَ، أدغمت إحدى التاءين في الأخرى، كـ"اتّبَعَ" وزعم الجوهري أنه من الأَخْذِ. (٤)

طات افْتِعَ الْ رُدَّ إِثْ رَ مُطْبِ قِ فَ ادَّانَ وازْدَدْ وادَّكُوْ دالاً بَقْ مِي طات الْفَتِعَ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِيَّ اللهِ ا

- (۱) هذا البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد البكريّ، وأراد بالقوافي، القصائد، وموالج: أي مداخل، وتضايق: تتضايق، حُذفت إحدى تاءيه، وتَوَّجها: تَتَوَلَّجَها، ومعناه: أن القصائد تبلغ الأماكن الضيقة التي لا يستطيعها أحد، وتصيب مراميها مهما دَقَّت؛ والشاهد منه قوله تَتَلِحْنَ، فإن أصله: تَوْتَلِحْنَ، فالواو فاء الكلمة، والتاء بعدها زائدة تاء الافتعال، فقلبت الواو تاءً، ثم أدغمت التاء في التاء؛ ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٢٠/١، وأوضح المسالك التاء في التاء؛ ينظر البيت في: شرح ابن يعيش ٢٥/١، واوضح المسالك ١٣٧/٤
- (۲) نقل هذا عن البغداديين وحكوا: اتّزر واتّمَنَ واتّهَـلَ واتّكَـلَ، من الإزار والأمانـة والأهل والأكل؛ التصريح ٣٩١/٢.
  - (٣) في أ: "في" بدلاً من "مِن".
- (٤) قال ابن هشام في التوضيح، وذلك وَهَمَّ وعلل ذاك الأزهري بأنه لوكان من أخذ لوحب أن يقال: ايْتَخَذ، بغير إدغام؛ التصريح ٣٩١/٢.
- (٥) سميت بذلك لانطباق اللسان معها على الحنك الأعلى، فينحصر الصوت بين اللسان وما حاذاه من الحنك الأعلى؛ وإنما أبدلت تاء الافتعال إثر المطبق طاءً لاستثقال احتماع التاء مع المطبق لما بينهما من اتفاق المخرج وتباين الصفة، لأن التاء من حروف الهمس، والمطبق من حروف الاستعلاء، فأبدل من التاء حرف استعلاء عن خرج المطبق، واختيرت الطاءلكونها من مخرج التاء؛ التصريح ٢٩١/٢٩٠.

التي تليها في عدد حروف الهجاء، فتقول في افتعَلَ من الصبر: اصطبر، ومن الضّرُب: اضْطَرَبَ، ومن الطُّهُر اطُّهَرَ، ومن الظُّلْم: اظْطَلَم (١)، ثم الإدغام واحب في الثالث (٢) للمماثلة، وجائز في الرابع (٣)، إما مع إبدال الأول (٤) من جنس الثاني (٥)، فتقول: اطَّلَمَ [وإما مع عكسه (١) فتقول: اظَّلَم] (٧) وبالأوجه الثلاثة روي قوله:

٥٣١-هوالجواد الذي يعطيك نائله عَفْواً ويُظْلَم أحياناً فَيَظْطَلِمُ (^^)

<sup>(</sup>١) الأصل: اصْتَبَر، واضْتَرَب، واطْتَهَرَ، واظْتَلَم.

 <sup>(</sup>٢) أي: اطَّهَرَ، حيث اتفق الحرفان، وهما الطاء الواقعة فاءً للكلمة والطاء المبدلة من تاء الافتعال، وأولاهما ساكنة.
 (٣) وهو اظطلم.

<sup>(</sup>٤) وهو الظاء المعجمة. (٥) وهو الطاء المهملة.

<sup>(</sup>٦) وهو إبدال الثاني من حنس الأول، ورُوي فيه وحه رابع وهو يَنْظَلَم، وليس مما نحن فيه؛ التصريح ٣٩٢/٢. (٧) مابين المعقوفين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت من البسيط، من قصيدة لزهير بن أبي سُلْمى، يمدح بها هرم بن سنان، والشاهد منه قوله: "فَيَظْطَلِمُ" -أي يتحمل الظُلْم- حيث روي بالأوجه الثلاثة كما ذكر الشارح؛ ينظر البيت في الكتاب ٢٨/٤، وشرح ابن يعيش ١/٧٤، وأوضح المسالك ٩/٤، والتصريح ٢٩١/٢، وشرح الأشموني ٢٢١/٤، وديوانه ص٢٥١، ومعجم شواهد العربية ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٩) لئلا يذهب صفيره، قال المرادي: وإذا أبدلت بعد الصَّاد ففيه وجهان: البيان، فيقال: اصطبر، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول فيقال: اصبر -بتشديد الصاد- يُنظر: شرح المرادي ٢/٦٨، هذا وقال سيبويه ما نصه: «وأراد بعضهم الإدغام حيث احتمعت الصاد والطاء، فلما امتنعت الصاد أن تدخل في الطاء قلبوا الطاء صاداً فقالوا: مُصَّبرٌ؛ الكتاب ٤٧/٤».

مستطيل (۱) وأما عجز البيت فالمراد به:أن تاء الافتعال تنقلب دالاً بعد ثلاثة أحرف (۲): بعد مثلها وبعد أختها، وبعد الزاي فتقول في افتعل من الدَّيْن ادَّان، ومن الذّكر ادَّكر، ومن الزيادة ازداد؛ ثم الإدغام واحب في الأول (۱) للمماثلة ويجب في الثاني -أيضاً -لكن بعد قلب المعجمة مهملة -أيضاً في: ﴿وَادَّكُو بِعِدَ أُمَّةٍ ﴿ (١) ، وبعضهم يعكس، وبها قرئ -في غير السبعة فَهَلَ من مُذَّكِر بِعَدَ أُمَّةٍ ﴿ (١) ويمتنع الإبدال (١) في الثالث، لأن الزاي من حروف الصفير، وفي القرآن: ﴿مَجْنُونٌ وازْدُجر﴾ (٧)

#### تنبيله

علم مما ذكر أن حروف الإبدال منقسمة إلى ما يبدل ويبدل منه

<sup>(</sup>۱) أي فإدغامه يُفوِ ت استطالته، وقد جاء قليلاً: اضَّرَبَ -بتشديد الضاد- قال سيبويه: «وقالواً في اضْطَحَرَ: اضَّحَرَ، كقولهم: مُصَّبرٌ»؛ الكتاب ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أي: لاستثقال بحئ التاء بعدها لأن هذه الأحرف بحهورة والتاء مهموسة.

<sup>(</sup>٣) وهو ادَّان وأصله ادْدَان، ثم أدغم الدال في الدال، كما تقدم في اطَّهَرَ.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٤، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٥) من الآيات ٥٠،٤٠،٣٢،٢٢،١٧،١٥ من سورة القمر، وقد قرأها الجمهور بالدال المهملة، وقرأها قتادة بالذال المعجمة؛ قال العكبري: ويقرأ شاذاً بذال معجمة مشددة، ووجهها أنه قلب التاء ذالاً وأدغم، ينظر: إملاء ما مَنَّ به الرحمن: ٢٥٠،٥٤/٢، والبحر المحيط.

<sup>(</sup>٦) أي إبدال الأول وهوالزاي من حنس الثاني وهو الدال مع إدْغامـه فيـه أوبدونـه، فلا يقال ادَّجَرَ، لفـوات الصَّفـير، وأمـا إبـدال الثاني مـن حنس الأول فحـائز، فتقول: ازَّجَرَ، كما تقول: اظَّلَمَ؛ ينظر شرح المرادي ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩، من سورة القمر.

كالهمزة وحروف العلة الثلاثة، وكالهاء، فإنها تبدل من الهمزة أولاً كـ "هـراق" وتبدل الهمزة منها آخراً كـ "ماء" فإن أصله موه؛ وإلى ما يبدل منه ولا يبدل، وهو التاء. (١)

أما إبدال الحروف المتقاربة بعضها من بعض لأحل الإدغام فلم يعدوه في باب الإبدال لعروضه.

#### فمسل

# ف أمرِ او مضارع من كـ"وَعَدْ" احذف وفي كـ"عِدَةٍ"ذاك اطَّـرَدْ

علم التصريف ينقسم إلى زيادة وحذف وإبدال وإدغام، فلما بدأ بالزيادة عقَّبها بالإبدال لأنه أغلب من الحذف، ثم أفرد هذا الفصل للحذف، وقسمة ثلاثة أقسام.

الأول: ما تحذف منه الفاء، وهو المضارع والأمر من كل فعل كـ "وَعَدَ" في كونه ثلاثياً، مفتوح العين، فاؤه واو، نحو: عِـد، وزِنْ، ويَعِدُ، ويَزِنُ، قال تعالى: ﴿لا يحل لكم أَنْ ترثوا النساء كَرْها ﴾ (٢) ﴿ وإذْ يَعِدُكُم الله ﴾ (٢) ﴿ فهب لي من لدنك وليّا ﴾ (٤) واطّرد ذلك في المصدر، بشرط تعويض التاء في

<sup>(</sup>١) بقى عليه أن يقول: وإلى ما يبدل ولا يبدل منه وهو: الميم والطاء والدال.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩، من سورة النساء؛ والشاهد منها "ترثـوا" مضارع "وَرِثّ" حيث حذفت فاؤه.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٧،من سورة الأنفال،والشاهدمنها "يَعِدُ" حيث حذفت فاؤه وهي الواو.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥، من سورة مريم؛ الشاهد منها "فهب" وهو أَمْرٌ من وَهَبَ، وقد حذفت فاؤه.

آخره من المحذوف، نحـو: عِـدَةٍ (١)، وزِنَـةٍ، وسِـمَة، فلـو لم تـأتِ بالتـاء قلـت: وَعْداً، ووَزْناً، ونحو:

٥٣٢ - ... وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأمِرالذي وعدوا(٢)

شاذ، وحذفت التاء للإضافة، وأما: ﴿ولكُلِ وجهة﴾ (٣) فليس من هذا الباب، لأنه اسم للجهة، لا مصدر بمعنى: التَّوَجُّهُ (٤)، وأما وَثَبَ زيدٌ وثُبَةً، فالتاء فيه للدلالة على المرَّة، لا عِوض من الفاء.

وَحَــذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ اسْتَمَـرَ فِي مضارِعٍ وبِنْيَتَــيْ مُتَّصِـــفو هذا القسم الثاني من الحذف، وهو حذف الحرف الزائد، وهو المضارع

- (١) أصل: عِدَةٍ، وِعْدٌ، حذفت فاؤه وحُركت عينه بحركة فائه، وهي الكسرة ليكون بقاء كسرة الفاء دليلاً عليها، وعوض من الفاء تاء التأنيث.
- (٢) هذا عجز بيت من البسيط، وهو للفضل بن العباس بن عتبة وصدره قوله: إن الخليط أُحدُّواالبَيُّـــــنَ فانجــردُوا ...

والخليط: الفريق المخالط وقت انتجاع الربيع، وأحدوا البين: أحدثوا الفراق، والخليط: الفريق المخالط وقت انتجاع الربيع، وأحدوا البين: أحدثوا الفراق، والشاهد منه قوله: "عِدَ الأَمْرِ" حيث حذف التاء المأتي به عوضا من فاء الكلمة، وهذا شاذ عند الجمهور، لحذف العوض والمعوض منه، وذلك لا يجوز كما لا يجوز الجمع بينهما، وذهب الفراء إلى حوازه، فقال: وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله: ﴿وإقامِ الصلاةِ ﴾ لإضافتهم إياه، وقالوا: الخافض وما خفض . عنزلة الحرف الواحد، فلذلك أسقطوها في الإضافة، ينظر معاني القرآن ٢/٤٥٢، وأوضح المسالك وينظر البيت في: الخصائص ٣٤١/٢، ومعاني القرآن ٢/٤٥٢، وأوضح المسالك العربية ص٠٤٠٤، والتصريح ٢٩٦٦، وشرح الأشموني ١٠٤٤، ومعجم شواهد العربية ص٠٤٠٠.

(٣) من الآية ١٤٨، من سورة البقرة. (٤) في أ: "التوجيه".

واسم الفاعل، واسم المفعول، وهما مراد المصنف بقوله:

... ... وبنيتــــــي مُتَصِـــف

من كل فعل جاء<sup>(١)</sup> ماضيه على أَفْعَل، فتحذف فيها الهُمَزة، تقول: يكرم فهـو مُكْرِمٌ ومُكْرَمٌ، ولا تحذف في الماضي، ولا في الأمر، ولا في المصدر، تقـول<sup>(٢)</sup>: أَكْرَمَ إِكْراماً، وفي الأمر: أكْرِمْ، وإثباتها في نحو قوله:

٥٣٣ - ... فإنه أهْلٌ لأَنْ يُؤَكِّرَما (٦) ...

شاذ.

## ظِلْتُ وظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ استُعْمِلا وقِرْنَ فِي اقْرِزْنَ وقَــزْنَ نُقِـــلاَ

هذا القسم الثالث من الحذف، وهو يتعلق بعين الفعل، وذلك أن الثلاثي الذي عينه ولامه من حنس واحد إذا كان مكسور العين، نحو: شمَّ وظَلَّ وقَرَّ ومَصِص، فإن أصلها: شَمِمَ وظَلِل وقرر ومَصِص، فإنه إذا أسند الماضي منه إلى ضمير متحرك حاز فيه ثلاثة أوجه: إثبات عينه، وهو الأصل لتعذر الإدغام بسكون اللام، وحذف عينه (٥) مع نقل حركتها إلى الفاء، فتقول: ظِلْتُ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ. في أ: "فتقول".

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام أبي حيان الفقعسي، وهو نصف بيت من الرحز أو بيت من مشطوره، ولم تعرف له تتمة؛ والشاهد فيه قوله: "يؤكرما" حيث لم يحذف الهمزة تخفيفا وإنما جاء به على الأصل المهجور وذلك لإقامة الوزن؛ ينظر ذلك في: شرح المرادي ٩٨/٦، وأوضح المسالك ٢٠٦٤، والتصريح ٣٩٦/٢، وشرح الأشموني ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أي مع احتماع المثلين، وذلك لسكون اللام باتصالها بالضمير المتحرك.

<sup>(</sup>٢) وهي اللام الأُولى وهي أَوْلى بالحذف لكونها تدغم، وقيل المحذوفة هي الثانية لأن الثقل إنما يحصل عندها؛ التصريح ٣٩٧/٢.

وحذفها مع عدم النقل، وهي لغة القرآن، قال تعالى: ﴿ ظُلْتَ عَلَيْهُ عَاكُفاً ﴾ (١) ﴿ فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾. (٢)

أما إن أسند إلى ضمير ساكن (٣)، أو إلى الظاهر (٤) فليس فيه إلا الإدغام، وكذلك في الأمر والمضارع، إلا إذا أسند إلى نون الإناث فإن في الأمر الأوجه الثلاثة اليضاً من إثبات العين [فتقول: اقْرَرْنَ واظْلَلْ نَ] (٥) ومن حذفها من غير (٦) نقل لحركتها ﴿وقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ﴾ (٧) [على قراءة نافع وعاصم (٨)،

- (٢) من الآية ٦٥، من سورة الواقعة؛ وظاهر النظم اطراد هـذا الحذف في كل فعل مكسور العين، وقد صرح سيبويه بشذوذه وأنه لم يرد إلا في لفظين من الثلاثي، وهما ظُلْت، ومَسْتُ في ظَلَلْتُ ومَسَسْتُ وفي لفظ ثالث زائد على الثلاثي وهو: أَحَسْتُ في أَحْسَسْتُ ينظر الكتاب ٤٨٢/٤، وذكر المرادي أن الحذف لغة سُليم؛ ينظر: شرحه للألفية ٢/١٠٠٠.
  - (٣) نحو قرله تعالى: ﴿ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلُوا فيه يعرجون﴾. الآية ١٤، من سورة الجِجْر.
- (٤) نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّر أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظُلُّ وَجَهُـهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظَيْمٍ﴾ الآية ٥٨، من سورة النحل. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.
- (٦) بل ذكروا أنه من الحذف مع النقل، وأن الأصل: اقْرَرْنَ، كاعْضَضْنَ، حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف، ونقلت فتحتها إلى القاف، وحذفت همزة الوصل لعدم الحاحة إليها، تنظر: حجة القراءات ص٧٧٥، ومعاني القرآن للفراء ٣٤٢/٢٤.
  - (٧) من الآية ٣٣، من سورة الأحزاب.
- (٨) هو: أبو بكر بن بهدلة الحناط شيخ الإقراء بالكوفة، توفي سنة ١٢٧هـ، ينظر:
   كتاب حجة القراءات ص٧٥.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٧، من سورة طه.

ومن حذفها مع النقل: قراءة الباقين: ﴿وقِوْنَ فِي بيوتِكُنُّ ﴿ () وقيل بـل فتح الفاء على لغة قَرَرْتُ -بفتح العين- وأن النقـل في المكسورة متعين؛ وأما المضارع فيتعين فيه إثبات العين، نحـو: ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ ﴾ () لأن العـين مفتوحة ()، وكذلك تعين في الماضي في نحو: ﴿قل إنْ ضَلَلْتُ ﴾ () وفي نحـو: قررْتُ عيناً، ونقل المصنف وابنه: أن التخفيف في المضارع لا يُعرف به سماع.

#### 142°3\_1500

وينقسم إلى إدغام المتماثلين وإلى إدغام المتقاربين، إلا أن المصنف أفرد القسم الأول بالذكر، لأنه اللائق بالتصريف.

أَوَّلَ مِثْلَيْسِ مُحَرَّكِينِ فِي كِلْمَةٍ أَدْغِم، لا كَمِثْلِ صُفَفِ وَدُلُسِلٍ وكِلَسِسِ ولاكاخْصُصَ ابِي وذُلُسِلٍ وكِلَسِسِ ولاكاخْصُصَ ابِي ولا كَهَيْلُسِلَ، وشَدَّ في أَلِسِلْ ونحوهِ فَسِكٌ بِنَقْلٍ فَقُبِسِلْ ولا كَهَيْلُسِلَ، وشَدَّ في أَلِسِلْ ونحوهِ فَسِكٌ بِنَقْلٍ فَقُبِسِلْ ولا كَهَيْلُسِلَ، وشَدَّ في أَلِسِلْ ونحوهِ فَسِكٌ بِنَقْلٍ فَقُبِسِلْ إِذَا احتمع حرفان متماثلان انقسم حال الأول منهما إلى واحب الإدغام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. (٢) من الآية ٣٣، من سورة الشورى.

 <sup>(</sup>٣) أي فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مفتوح والحذف في مثل هذا شاذ كما تقدم
 عن سيبويه في قولهم: أَحَسْتُ في أَحْسَسْتُ.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٠، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٥) الإدغام لغة: إدخال شئ في شئ، واصطلاحاً: هو أن تَصِل حرف ساكنا بحرف مثله متحرك من غير فصل بحركة أو وقف فيصيران حرفا واحداً مشدداً. والإدّغام -بالتشديد- من ألفاظ البصريين، والإدْغام -بالتخفيف- من ألفاظ الكوفيين؛ ينظر: شرح ابن يعيش ١٢١/١٠.

في الثاني وإلى ممتنعه، وإلى حائزه.

فالقسم الأول: في مسألتين:

إحداهما: أن يسكن أول المثلين،ولاشرط له، نحو: ﴿وقد دَّخَلُوا﴾ (١) ﴿ أَلُم نَجعُلُ لَلهُ عَينُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَينُ مِنْ اللهُ عَينُ مِنْ اللهُ اللهُ

الثانية: -وهي مسألة المصنف- ما إذا تحرك المِثلان وسلما من واحد من الموانع السبعة التي ذكرها(٥)، سواء كانا في اسم نحو: مُدَّ، وحَبُّ، وشِدَّةٍ، أو في من ذلك بالفك قُبِلَ المنقول منه، وعُدَّ شاذاً، كما أشار إليه المصنف في البيت الأخير، فمنه: أَلِلَ السِّقَاءُ -إذا تَغيَّرت رائحته- وضبَب المكان -إذا كثر ضبابه (١) وصكك الفرسُ -إذا اصطكت عُرْقُوبَاه (٧) في الفاظ يسيرة (٨)، وقيَّد ذلك بكونهما في كلمة ليحترز من نحو: ﴿جَعَلَ لَكَ ﴾ (٩) فإنه من القسم الثالث حكما يأتي-.

القسم الثاني: الممتنع إدغامه مع ملاقاة مثله، وذلك إذا وجد فيه مانع من الموانع المذكورة، وهي سبعة:

 <sup>(</sup>١) من الآية ٦١، من سورة المائدة.
 (٢) من الآية ٨، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠، من سورة المرسلات. (٤) من الآية ٨٥، من سورة القصص.

<sup>(</sup>٥) أي في النظم المذكور. (٦) جمع ضَبٍّ، للحيوان المعروف.

<sup>(</sup>٧) مثنى عرقوب، وهـ و العصب الغليظ الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق، اللسان "عرقب" ٨٣/٢. (٨) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) من الآية ١٠، من سورة الفرقان.

أحدها: أن يكونا في اسم على فُعَل، مضموم الفاء مفتوح العين، كـ(صُفَف، ودُرَر، وجُدَد) جمع صفة (١)، ودُرَّة، وجُدَّة وهي: الطريق في الجبل.

الشالث: أن يكونا في اسم على فِعَل مكسورَ الفاء مفتوحَ العين كالكِنُهُ ولِمَةٍ (١٠) -. كالكِلُو، ولِمَمِ" - في جمع كِلَّةٍ (٢) ولِمَّةٍ (١٠) -.

الرابع: أن يكونا في اسم على فَعَل –بفتحتين– كــــــلَبَبٍ (°)، وطَلَــلٍ (۲)، ومَـدَدٍ (۷)».

الخامس: أن يكون ثانيهما [مدغماً، كـ "جُسَّس" (^).

(١) وهي: الطُّلَّة كالسقيفة.

- (٢) جمع ذَلُول، ضد الصعوبة، ويكون في الإنسان والدابة، ويطلق على السحاب الذي لا رعد فيه ولا برق؛ اللسان "ذلل" ٢٧٣/١٣.
- (٣) الكِلَّة: -بكسر الكاف وتشديد اللام المكسورة- السنر الرقيق يخاط كالخيمة للوقاية من البعوض ونحوه؛ اللسان "كلل" ١١٦/١٤.
- (٤) اللَّمَّة: -بكسر اللام وتشديد الميم المفتوحة- هي الشعر الجاوز شحمة الأذن؛ اللسان "لم" ٢٥/١٦.
  - (٥) اللَّبَبُ: موضع القلادة من الصدر؛ اللسان "لبب" ٢٢٩/٢.
  - (٦) الطَّلَلُ: ما شخص من آثار الديار؛ اللسان "طلل" ٤٣٢/١٣.
  - (٧) المدَدُ: ما يعين به الأمير حنده من الرجال أو المال؛ اللسان "مدد" ٤/٤.٤.
- (A) جمع حاسٌ، من حَسُّ الشيئ إذا لمسه، أو حس الخبر إذا فحص عنه؛ اللسان "حسس" ٣٣٧/٧.

السادس: أن تكون حركة ثانيهما] (١) عارضة كداخصُص ابي، واكْفُف الشرّ» فإنهما مبنيان على السكون، ولذلك فك الإدغام، فلما حرك الآخِر نقلت (٢) حركة الهمزة (٣) على الصاد في الأول تخفيفا، وتحرك الثاني (٤) لالتقاء الساكنين بقى الفك على حاله، لأن الحركة عارضة.

السابع: أن يكونا في ملحق [سواء كان حرف الإلحاق أحدهما كاقرُدَدٍ" (٥) أو غيرهما كـ"هَيْلَلّ" -إذا أكثر من قول لا إله إلا الله- أو هما كـ"عُقْنُسُسّ"](١) وبقى مانع آخر لم يذكره المصنف وهو:

ما إذا كان الحرف الأول فاء الكلمة، نحو: دَدَن. (٧)

# وحَييَ افكُكُ وادّغِم دون حَذَر كذاك نحو: تَتَجَلَّى واسْتَسَر

هذا القسم الثالث وهو: ما الإدغام فيه جائز، وذلك في خمس مسائل:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: "بالفاء"، موضع: "نقلت" وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أي من: "أبي". (٤) أي من قوله: "اكفف" بالكسر.

<sup>(</sup>٥) القَرْدَدُ:ما ارتفع من الأرض وغلظ؛ اللسان "قردد" ١/٤ ٣٥١، وهو ملحق بجعفر.

<sup>(</sup>٦) في كلتا النسختين جاءت العبارة هكذا: ... سواء كان حرف الإلحاق أحدهما كاقرد و الألحاق أحدهما كاقرد و الألحاق أحدهما كالقرد و الألحاق أحدهما كالقرد و المحتود و المح

وهذا غير مستقيم في قوله: "أوهما كاقعنسس" وإنما حصل تقديم وتأخير، والصحيح ما هو مثبت، كما حاء في بعض شروح الألفية، ومراده بقوله: "أَوْهُمَا": أحد المثلين وغيرهما وهو الهمزة والنون.

<sup>(</sup>٧) الدَّدَنُ: اللهو واللعب، ولا يجوز فيه الإدغام لأنه يستدعى سكون أول المثلين، والابتداء بالساكن متعذر.

الأولى: أن يكون المثلان ياءين لازمي الحركة، نحو: حَيِيَ المكانُ، وعَيِيَ زَيدٌ، فإنه يجوز فيهما الفك والإدغام (١)، فتقول: حَيَّ وعَيَّ، وبهما قرِئ: ﴿وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ﴾ (١) والأشهر فيه الفك، ولذلك قدمه المصنف.

الثانية: نحو: تَتَحَلَّى وتتذكَّر، مما افتتح بتاءين مزيدتين، فقياسه: الفك لتصدر المثلين -كما سبق- ويجوز فيه الإدغام، وبه يقرأ البزيّ (۱)، إلا أن ذلك لا يكون إلا مع الوصل لتعذر الابتداء بالساكن نحو: ﴿ولا تَمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض (١)، ﴿ولا تَفَرَّقُوا (١)، ﴿ولقد كنتُمُ تَمنُونَ به بعضكم على بعض (١)، ﴿ولا تَفَرُّقُوا (١)، ﴿ولقد كنتُمُ تَمنُونَ

<sup>(</sup>۱) من أدغم نظر إلى أنهما مثلان متحركان بحركة لازمة في كلمة، ومن فك نظر إلى أن الحركة الثانية كالعارضة لوجودها في الماضي دون المضارع والأمسر، والعارض لا يعتد به غالبا؛ وكلاهما فصيح، والفك أكثر في كلامهم، فلو كانت حركة ثاني الياءين غير لازمة نحو: ﴿اليس ذلك بقادرٍ على أَنْ يُحيِيكَ الموتى الموتى - آحر آية من سورة القيامة - لم يجز الإدغام خلافا للفراء؛ ينظر: الكتاب ٢/٠٤، ومعاني القرآن للفراء ٢/١٠٠، وشرح المرادي

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٢، من سورة الأنفال؛ قرأ نافع، والبزي عن ابن كثير وأبو بكر: ﴿ من حَييَ ﴾ -بياءين - وقرأ الباقون ﴿ من حَيَّ ﴾ بالإدغام؛ الحجة ص٣١١.

 <sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن عبدالله أبو الحسن البزي، مقرئ مكة، ومؤذن المسجد الحرام، ولد سنة ١٧٠هـ، وتوفي ٢٥٠هـ؛ ينظر: الحجة ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٢، من سورة النساء.

<sup>(°)</sup> من الآية ١٠٣ من سورة آل عمران؛ قال في البدور: «قرأ البزي وصلاً بتشديد التاء– أي من ﴿ولا تّفرقوا﴾ - مع المد المشبع للساكنين، فإذا وقب على "ولا" وبدأ "بتفرقوا" فبتاء واحدة خفيفة». ينظر: ص٦٦.

قال المصنف وابنه (٣): وعلى الإدغام فتحتلب له همزة الوصل (٤)، فتقول: اتّحَلّى، والظاهر أنهما إنما أرادا أنك تجتلب همزة الوصل في الأمر على لغة الإدغام لسكون ثاني المضارع، بخلافه على لغة الفك، فإنك لاتحتاج إلى احتلابها لحركة ثاني المضارع، بل تقول: تَتَحَلّى؛ وإلا فَمَنْ دونهما لا يخفي عليه أن همزة الوصل لا محل لها في المضارع، وأما نحو: ﴿يَذَكُرُونَ﴾ فإنه

<sup>(</sup>۱) من الآية ١٤٣، من سورة آل عمران؛ قال في البدور: « كنتم تمنون فه ذكر الشاطبي أن للبزي وجهين في التاء التشديد والتخفيف، وهو على أصله في ميم الجمع من صلتها بواو لفظاً فعلى التشديد تلتقي واو الصلة بالساكن اللازم المدغم فيمد لذلك مداً مشبعاً؛ ولكن الذي حققه صاحب النشر أن التشديد ليس من طريق الجرز، والمقروء به من طريقه إنما هو التخفيف فيجب الاقتصار عليه انتهى. ينظر ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية الشافية ٢١٨٥/٤، وشرح الألفية لابن الناظم ص٨٧١.

<sup>(</sup>٤) الذي ذكره غيرهما من النحاة أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضياً نحو: تَتَبَعَ حاز فيه الإدغام واحتلاب همزة الوصل، فيقال: اتّبع، وإن كان مضارعاً نحو: تتذكر لم يجز فيه الإدغام إن ابتدئ به، لما يلزم من همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، فإذا وصل بما قبله حاز إدغامه بعد متحرك أولين، نحو: ﴿تكادُ تُميَّزُ ﴿ حمن الآية ٨، من سورة الملك وقوله: ﴿ولا تُيمَّمُوا﴾ حمن الآية ٢٦٧ من سورة البقرة - ولا حاحة إلى همزة الوصل؛ ينظر: شرح المرادي ٢٦٧ من سورة البقرة - ولا حاحة إلى همزة الوصل؛ ينظر: شرح المرادي ١١٢/٦.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٦٦، من سورة الأنعام.

ليس من باب إدغام أحد المثلين في الآخر، ولا من بـاب الإدغـام في الابتـداء، وإنما هو إدغام التاء الثانية في الحرف الذي بعدهـا(١)، وكذلـك لا يختـص بـأن يكون المضارع مفتتحا بالتاء، بل تقع بعد حروف المضارعة (١) كلهـا(١)، نحـو: وَذَكَرُ، ونَذَكَرُ، ونَذَكَرُ، ويَذَكَرُ ويَذَكَرُ ويَذَكَرُ في الحـرف المقارب (٥) لها، بخلاف نحو: تَتَعَلَّم فإنه إنما يجوز فيه الحذف لا الإدغـام.

الثالثة: أن يكون المثلان تاءين في "افتعل" نحو: استر، واقتتل، فإن قياسه الفك -أيضاً لل يؤدى إليه الإدغام من التقاء الساكنين، وهما الحرف المسكن للإدغام مع ما قبله، ويجوز فيه الإدغام لكن بعد نقل حركة التاء الأولى إلى الساكن قبلها فتسقط همزة الوصل حينئذ للاستغناء عنها فتقول: سَتَر وقتّل، ثم تصرفهما على ذلك، إلا أنك تقول في مضارعهما: يَسَتَر وفي المصدر: سِتًاراً(١)، نظراً إلى مساآل إلى الأصل، وفي المصدر: سِتًاراً(١)، نظراً إلى مساآل إلى مساآل إليه،

<sup>(</sup>١) أي: بعد قلبها ذالاً من حنس الثاني.

<sup>(</sup>٢) أي: الأربعة المجموعة في قولك: "نأيت". (٣) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين زاد: "يتذكر" ولا شاهد فيها فلعلها زيادة من النُّسَّاخ.

<sup>(</sup>٥) في ب: "المقارن" موضع " المقارب".

<sup>(</sup>٦) ذكر المضارع والمصدر ليميز بين ما أصله التشديد وما عرض فيه ذلك، لأن الفعل "سَتَّرَ" يحتمل أن يكون أصله: "اسْتَتَرَ" ولا يكيز بينهما إلا المضارع والمصدر، فتقول في مضارع "سَتَّرَ" يُستَّرُ -بضم أوله-تَسْتِيراً على وزن تَفْعِيل، وفي مضارع "اسْتَتَرَ" يَستِّر وأصله: يَسْتَتِر، نقلت حركة التاء الأولى إلى السين ثم أدغمت التاء في التاء، وتقول في مصدره: سِتّاراً، وأصله: اسْتِتَرا، فلما أريد الإدغام نقلت حركة التاء الأولى إلى السين وطرحت الهمزة لعدم الحاجة إليها، ثم أدغمت التاء في التاء.

وبعضهم يدغم من غير نقل.(١)

## وما بتاءينِ ابتُدِى قد يقتصر فيه على تا كـ تَبَيَّنُ العِبَـرْ"

ذكر هذا الحكم ها هنا استطراداً بذكر الوجه النالث من الأوجه الجائزة في المفتتح بتاءين، وإلا فمحله عند ذكر مسائل الحذف المتقدمة؛ وذلك أن المفتتح بتاءين لك مع ترك إدغامه أن تخففه (٢) بحذف إحدى التاءين، قال تعالى: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُم نَاراً تَلَظَّى ﴾ (٢)، ﴿ ولقد كنتم تَمَنّون الموت ﴾ (٤) وهل المحذوف الأولى أو النانية فيه قولان. (٥)

وذكر بعضهم أنه يعامل بذلك ما ابتدئ

<sup>(</sup>۱) وذلك أن الفاء من استر ساكنة وإذا أريد الإدغام سكنت التاء الأولى بعد طرح حركتها، فتلتقي مع الفاء الساكنة فيكسر أولاهما على الأصل في التقاء الساكنين، وعلى هذه اللغة يجوز كسر التاء اتباعاً للفاء، فتقول: سِتّر وقِتّلُ؛ ينظر: شرح المرادي ١١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) وذلك أنه ثقل عليهم احتماع المثلين، ولم يكن سبيل إلى الإدغام لأنه يستلزم احتلاب همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع، فعدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التاءين. (٣) من الآية ١٤، من سورة الليل؛ والأصل: تَتَلَظّى.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٤٣، من سورة آل عمران؛ والأصل: تَتَمَنَّوْن.

<sup>(</sup>٥) القول الأول: أنها الثانية، لأن الاستثقال حصل بسببها، ولأن الأولى دليل المضارعة، وهذا مذهب سيبويه والبصريين، والقول الثاني: أن المحذوفة هي الأولى، وحجتهم أن الثانية تدل على معنى كالمطاوعة-مثلا- وحذفها يخلّ بهذا المعنى، وهذا مذهب هشام الضرير وأصحابه؛ ينظر: المحتسب ٢/١٢١، وشرح الكافية الشافية ٤/١٢١، وشرح المرادي ٢١٤/٦، وأوضح المسالك الكافية الشافية ٤/٠١٤، وشرح الأشموني ٤/١٥٠.

بنونين، وحمل عليه قراءة عاصم وابن عامر: ﴿وكذلك نُجِّى المؤمنين﴾ (١) وهـو سهو، إذ لـو كـان مـن حـذف إحـدى النونين لم تشـدد الجيم. (٢)

وفُسك حيث مُدْغَم فيه سَكَن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحسو: حَلَلْتُ ما حللته وفي جَرْم وشبه الجزم تَحير قفى

قد عُلم مما تقدم أنه لا يتصور الإدغام إلا مع حركة الثاني من المثلين، فلا إدغام مع أصالة سكونه، وأما إن عرض له السكون فإن كان لاتصاله بضم على الرفيد على الرفيد الر

إعراب القرآن ٧٨/٣، وقال ابن حنى ما نصه:

«ونحوه قراءة من قرأ: ﴿وكذلك نُجِّى المؤمنين ﴾ ألا تراه يريد: نُنجِّى، فحذف النون الثانية وإن كانت أصلاً شبّهها -لاحتماع المثلين – بالزائدة، فهذا تشبيه أصل بزائد لاتفاق اللفظين». المحتسب 11//

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٨، من سورة الأنبياء.

٢) قلت أصل القراءة بنونين وجيم مشددة هكذا: «" نُنَجِّي"! وحُكْمُ الشارح حرحمه الله على من حَمَلَ ما ابتدئ بنونين ومنه هذه القراءة على ما ابتدئ بنونين المسهو فيه نظر، فقد قال أبو جعفر النحاس ما نصه: ولم أسمع في هذا أحسن من شيئ سمعته من علي بن سليمان قال: الأصل: "نُنجِّي" فحذف إحدى النونين لاجتماعهما نحو قول الله ﷺ: النونين لاجتماعهما نحو قول الله ﷺ: فولا تفرقوا الأصل تتفرقوا، والدليل على صحة ما قال أن عاصماً يقرأ: "نُجِّيْ" بإسكان الياء....».

لأجله (۱) آخر الفعل وهو المتحرك (۲) ، تعين (۱) الفك، نحو: حللت ما حللته ، وقوله: ﴿ وَوَلَدِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ثــم لــك في الأمــر المضمـــوم الأول إذا لاقـــى آخـــره ســــاكناً

<sup>(</sup>١) في ب: "له" موضع "لأحله".

<sup>(</sup>٢) وهو تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة.

<sup>(</sup>٣) وذلك لسكون ثاني المثلين باتصاله بالضمير المتحرك، فيتعذر الإدغام؛ وهذا الفك واحب عند جمهور العرب، قال سيبويه: «وزعم الخليل أن أناساً من بكر ابن وائل يقولون: رَدَّنَ ومَدَّنَ ورَدَّتُ، حعلوه بمنزلة: رَدَّ ومَدَّ»؛ الكتاب٣/٥٣٥ وحكى بعض الكوفيين في رَدَّنَ: رَدَنَّ، يزيد نونا ساكنة قبل نون الإنساث ويدغمها فيها، لأن نون الإناث لا يكون ما قبلها إلا ساكناً. المرادي ٢/١٥/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٣، من سورة القصص. (٥) من الآية ٣٦، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣٣، من سورة الشورى. (٧) وهوالأفصح لجيئ أكثرالقرآن عليها.

 <sup>(</sup>A) من الآية ۲۱۷، من سورة البقرة. (٩) من الآية ۱۹، من سورة لقمان.

<sup>(</sup>١٠) وإنما أدغموا اعتداداً بتحرك الساكن في بعض الأحوال، نحو: ارددِ القوم ولم يرددِ القوم؛ وجاء على لغتهم: ﴿ومن يَرْتَدُّ منكم عن دينه فسوف...﴾ -من الآية ٤٥، من سورة المائدة-، ﴿ومن يشاق الله...﴾ -من الآية ٤، من سورة المسالك الحشر-، ينظر: الكتاب ٥٣٠/٣، وشرح المرادي ١١٥/١، وأوضح المسالك ١١٥/٤، والتصريح ٢٥٢/٤، وشرح الأشموني ٢٥٢/٤.

الضم<sup>(۱)</sup> إتباعاً، والفتح<sup>(۲)</sup> تخفيفاً، والكسر على أصل التقاء الساكنين، وبها يُـــروى:

٥٣٤ - فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنكَ مِن نُمَيْرٍ ٢٠٠٠ ... ...

المسالة الخامسة من الإدغام الجائز ما إذا كان المثلان في كلمتين نحو: وجعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا (أنهار والإدغام.

وفَكُ أَفْعِلْ فِي التعجب التُّرِمْ والتُّرزِمَ الإدغام-أيضا- في هَلُمَّ

يستثنى مما يخير فيه لسكون آخره هنا مسألتان:

إحداهما: يمتنع فيها الإدغام وهو "أَفْعِلْ" في التعجب، نحو: أَشْـدِدْ بقـوة فلان، فإن فكه لازم(٥)، وعليه جاء قوله:

وذلك للمحافظة على الصيغة.

<sup>(</sup>١) هذا قليل، وقد حكاه ابن حنى، ينظر: المحتسب ٥/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) هي لغة بنى أسد؛ ينظر: الكتاب ٥٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية من كلمة له يهجو فيها عبيد بن حصين الراعي النميري وتمامه قوله:

٥٣٥-... وأَحْبِبُ إليناأن تكون المُقَدَّمــا(١)

الثانية: عكسها، يجب فيها الإدغام وهي "هَلُمَّ" فإنهم التزموا فيها الإدغام لثقلها بالتركيب من الحرف والفعل، إذ أصلها: هَلُ أُمَّ<sup>(۲)</sup>، ولذلك التزموا في آخرها الفتح دون نظائرها من المدغم.

نظماً على جُلّ المهمات اشتمل كما اقتضى غنى بلا خصاصة

وما بِجَمعه عُنيتُ قد كَمَلْ أَحْصَى من الكافية الخُلاَصه

(۱) هذا عجز بيت من الطويل للصحابي العباس بن مرداس - الله من كلمة قالها في فتح مكة، وصدره قوله:

وقـــال نبـــــــــيُّ المسلمـين تَقَدَّمـــوا ... ...

ينظر البيت في: شرح الكافية الشافية ١٠٩٦/٢، وشرح المراذي ١١٨/٢، والمساعد ١٠٥/٢،٣٥٣/٤، والمساعد ١٥٠/٢،٣٥٣/٤، والمساعد ٣٠٠٥، والهمع ٣٣٠٠، وشرح الأشموني ١٥/٣،٣٥٣/٤، ومعجم شواهد العربية ص٣٣٠.

(٢) هذا قول الفراء وينسب إلى الكوفيين، ف"هل" حرف زحر و"أمّ" بمعنى: اقصد، فخففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها فصارت "هَلُمَّ".

وذهب جمهور البصرين إلى أنها مركبة من: هاء التنبيه ومن "لُمَّ" التي هي فعل أمرٍ، بمعنى: اجمع، فيكون معنى: "هَلُمَّ إلينا" اجمع نفسك إلينا، فحذفت ألف "ها" تخفيفا ونظراً إلى أن أصل لام "لُمَّ" السكون؛ وقال الخليل: ركبا قبل الإدغام فحذفت الهمزة للدرج إذ كانت همزة وصلٍ، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين ثم نقلت حركة الميم الأولى إلى اللام وأدغمت؛ قال سيبويه: «والهاء فضل، إنما هي ها التي للتنبيه، ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم»، الكتاب ٢٩/٣، وقيل إنها بسيطة.

"أحصى" أفعل تفضيل (١) من قولك: أحصيت الشيئ، إذا جمعته وحفظته، فهو على نحو: أعطاهم للدراهم، ومراده بالكافية: كافية ذوي الأدب، التي صنفها ابن الحاحب (٢)، لا كافيته هو، وقوله: بلا خصاصة: أي: بلا فقر ولا حاحة، قال تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾. (٣)

فأحسد الله مصليا على محمد خير نبي أرسِلا وآله الغرِ الكرام البرره وصَحْبِهِ المنتخبين الخِيَرة مصليا حال من المستكن في "أحمدُ" والغُرُّ: جمع أغر وهو الأبيض؛

<sup>(</sup>۱) هذا بعيد حداً، بل هو ممتنع لما ذكره العلامة محمد بن علي الصبان -رحمه اللهحيث قال ما نَصُّه: «قال جماعة: ولا يجوز أن يكون "أَحْصَى" أَفْعَلَ تفضيل خبراً
مقدماً، والخلاصة مبتداً مؤخراً لأن بناء أفعل التفضيل من الرباعي شاذ على
الصحيح، ولتكذيب الحس له، إذ الكافية مشتملة على أبواب كاملة ليست في
الخلاصة كباب ضمير الشأن، وضمير الفصل، والتاريخ، والتقاء الساكنين.
وتصحيحه بإرادة كافية ابن الحاجب تكلف بارد، ومما يؤكد كون أحصى فعلاً
إسناد الفعل إلى ضمير النظم في قوله: "كما اقتضى" وإلا لقال: كما

شرح الأشموني ٢٥٦/٤، وعليه يكون معنى البيت: أي: جمع هذا النظم من منظومة المصنف المسماة بالكافية الخالص الصافي مما يكدره، وبهذا فسره المكودي والشيخ محمد محي الدين عبدالحميد، وغيرهما، ينظر: شرح المكودي ص ٢٤٨، وشرح ابن عقيل ٢٥٤/٤.

 <sup>(</sup>۲) سبقت الإشارة إلى أن هذا تكلف؛ وأن الصحيح المتبادر أنه يعني منظومته هـو
 المسماة بالكافية.
 (۳) من الآية ٩، من سورة الحشر.

والبررة: جمع بارًّ، والخِيَرَةُ: جمع خيَّر تنزيلا له منزلة فاعل. والله(۱) سبحانه وتعالى أعلم. (۲<sup>۱)</sup>

كمل التعليق المختصر على كتاب الخلاصة، والله المسؤول أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، ويلهمه الكف والإغضاء عن عيوبه ومساوئه، آخر مانقل من كتابه: كتاب إرشاد السالك إلى حَلّ ألفية ابن مالك، وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم الثامن عشرمن ربيع الآخر سنة....(١) ومائتين.



<sup>(</sup>١) قال في ب مقابل هذه الخاتمة ما نصه: (تم التعليق على كتباب شرح الخلاصة، بحمد الله وعونه.

واسمه: إرشاد السالك إلى حَلِّ ٱلْفية ابن مالك، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) هذه زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) وقع هنا بياض في المخطوط لعله كان مكتوباً بلون آخر لايظهر في التصوير.

#### الفهارس العامسة

1140

14..

| 1.74 | أ – فهرس الآيات القرآنيــة |
|------|----------------------------|
| 1177 | ب– فهرس الأحاديث النبوية   |
| 1179 | ت- فهرس أقوال الصحابة      |
| 1171 | ث- فهرس الأمثال العربية    |
| 1171 | ج- فهرس الأقوال العربيــة  |
| 1144 | ح- فهرس الشعس              |
| 1178 | خ- فهرس الرجــز            |
| 1174 | د – فهرس الأعلام           |
| 11/1 | ذ – فهرس الأمم والقبائل    |
| 1144 | ر – فهرس الطوائــــف       |
| 1184 | ز - فهرس الأماكيين         |

س- فهرس المصادر والمراجع

ش- فهرس موضوعات الكتاب

# فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة     | رقمها | الآيـــــة                              |
|----------------|-------|-----------------------------------------|
|                | ــة   | ســورة الفاتح                           |
| <b>TATC119</b> | ٤     | إياك نعبد                               |
|                |       | صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب      |
| ٤٧٧            | ٧     | عليهم                                   |
| ٥.١            | ٧     | غير المغضوب عليهم                       |
|                | -رة   | ســورة البقــ                           |
| ١٤٠            | 7.1   | ألـم. ذلك الكتاب                        |
| ۲۰۰۲۰۷         | ۲     | لا ریب فیه                              |
| ١.٧            | ٣     | يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة            |
| 777            | ٦     | سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم        |
| 944            | ٧     | على أبصارهم                             |
| 807            | ١٧    | ذهب الله بنورهم                         |
| 777,277        | ١٩    | يجعلون أصابعهم في آذانهم                |
| 78861.7        | 7 £   | فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا                |
| ००९            | 4.4   | كيف تكفرون با لله وكنتم أمواتاً فأحياكم |
| ۸۳۲            | ۲۹    | سبع سموات                               |
| .٣77.187       | ۲۹    | هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعــــاً   |
| 7 • £ ( £ £ Å  |       |                                         |
| 777111         | ٣٥    | اسكن أنت وزوجك                          |
| 114            | ٣٥    | ولا تقربا هذه الشجرة                    |

| رقم الصفحة | رقمها  | الآيــــــة                               |
|------------|--------|-------------------------------------------|
| 274        | ٣٦     | اهبطوا بعضكم لبعض عدو                     |
| 440        | ٤٦     | الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم               |
|            |        | اذكروا نعمتي التمي أنعمت عليكم وأنى       |
| 744        | 177.57 | <u>ف</u> ضلتكم                            |
| 092,200    | ١٢٣،٤٨ | لا تجزى نفس عن نفس شيئا                   |
| ٤١٩        | ٦.     | ولا تعثوا في الأرض مفسدين                 |
| £97        | ٨٢     | لا فارضٌ ولا بِكْر عوان بين ذلك           |
| ۸٣٤        | ٧.     | إن البقر تشابهت                           |
| 673        | ٧٥     | أفتطمعون أن يؤمنوا لكم                    |
| 110        | ۸۳     | وقولوا للناس حُسننا                       |
| 77.        | ٨٥     | ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم               |
| 807        | ٨٦     | أولتك الذين اشتروا الحياة الدينا الآخرة   |
| ٥٨٧        | 97     | ولتجدنهم أحرص الناس على حياة              |
| ۸۱۱        | 97     | يود أحدهم لو يعمر ألف سنة                 |
| £ £ A      | 9 ٧    | مصدقا لما بين يديه                        |
| 890        | 1.1    | ولّما جاءهم رسول                          |
| ٣٩.        | 1.4    | وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن ا لله   |
|            |        | ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة مــن |
| 444        | 1.7    | خلاق                                      |
| 777        | ١٠٩    | لو يردونكم كفاراً                         |
| ١ • ٩      | 1118   | ولمّا يأتكم                               |

| رقم الصفحة | رقمها   | الآيـــــة                            |
|------------|---------|---------------------------------------|
| 710        | ۱۲٤     | وإذ ابتلى إبراهيمَ رُبُّه             |
| 440        | 171     | إنى جاعلك للناس إماماً                |
| ١٢.        | ١٢٧     | فسيكفيكهم الله                        |
| 1 2 7      | 1 £ Y   | عن قبلتهم التي كانوا عليها            |
| 701        | 154     | وإن كانت لكبيرة إلاعلى الذين هدى الله |
| 1.08       | ١٤٨     | ولكلِّ وجهة                           |
| ٤٩.        | 10.6189 | ومن حيث خرجت                          |
| ٧٧٤        | ١٥.     | لتلا يكون للناس على الله حجة          |
| ٨٩٠        | 171     | ولا تتبعوا خطوات الشيطان              |
| ٥٥٩        | 140     | فما أصبرهم على النار                  |
| 198        | ١٧٧     | ليس الـبر أن تولوا وجوهكم             |
| 757        | ١٧٧     | وأتى المال على حبه ذويى القربى        |
| 149        | ١٧٧     | أولتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون   |
| 171        | ١٨٤     | وأنْ تصوموا خير لكم                   |
| 117        | ۲۸۱     | فإنى قريب أجيب دعوة الداع             |
| 204        | 190     | ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة         |
| 779        | ١٩٦     | ففدية من صيام أو صدقة أو نسك          |
| (1011)     | 197     | فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج     |
| ۲٦.        |         |                                       |
| ٧٩٦        | 197     | وما تفعلوا من خير يعلمه الله          |
| १०२        | 191     | واذكروه كما هداكم                     |
|            |         |                                       |

| رقم الصفحة              | رقمها        | الآيــــة                                   |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ٧٩٣                     | 418          | ولما يأتكم مثل الذين خلوا                   |
| <b>YYX</b> , <b>YYY</b> | 418          | وزلزلوا حتى يقول الرسول                     |
| ***                     | 717          | وعسى أن تكرهوا شيئاً                        |
| 7 £ Y                   | <b>Y 1 Y</b> | يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه            |
| ١٠٦٦                    | <b>Y 1 Y</b> | ومن يرتدد منكم عن دينه                      |
| ١٤٨                     | Y 1 9        | قل العفو                                    |
| ١٤٨                     | Y 1 9        | ماذا ينفقون                                 |
| ۱۷۳                     | 441          | ولعبد مؤمن حير من مشرك                      |
| <b>٧٩٩</b>              | 777          | فأتوا حرثكم أنى شئتم                        |
| 9.1                     | 777          | والمطلقات يتربصن                            |
| ٨٣٣                     | 777          | ثلاثة قروء                                  |
| V79                     | 777          | لمن أراد أن يتم الرضاعة                     |
| ٨٣٢                     | 377, 557     | أربعة أشهر                                  |
| ١.٧                     | 777          | إلاّ أن يعفون                               |
| ١٠٩                     | 777          | أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح               |
| ١.٧                     | 777          | وأن تعفوا أقرب للتقوى                       |
|                         |              | ألم تر إلى الذين خرجوا من ديـــارهـم وهـــم |
| 173                     | 757          | ألوف                                        |
| ۲۹۲،۰۲۹                 | Y 0 1        | ولولا دفع ا لله الناس                       |
| ٥٢٣                     |              |                                             |
| ۲٦.                     | Y 0 £        | لا بيعٌ فيه ولا خُلَّة                      |

| الآيـــــة                       | رقمها | رقم الصفحة |
|----------------------------------|-------|------------|
| فأماته الله مائة عام             | 404   | ٨٣٤        |
| لبثت يوما أو بعض يوم             | 709   | ٦٣٠        |
| لم يتسنه                         | 709   | 977        |
| رب أرنى كيف تحيي الموتى          | ۲٦.   | 797        |
| فخذ أربعة من الطير               | ۲٦.   | ٨٣٤        |
| ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله | 470   | ٨٢٣        |
| ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون     | 777   | 171        |
| فنعمّا هي                        | **1   | ٥٧٥        |
| وإن كان ذو عسرة فنظرة            | ۲۸.   | 197        |
| وليكتب بينكم كاتب بالعدل         | 7.4.7 |            |
| واستشهدوا شهيدين                 | 7.7.7 | 4.8        |
| فيغفر لمن يشاء                   | 3 1 7 | ٨٠٥        |
| كل آمن با لله وملائكته وكتبه     | 440   | 9 • 1      |
| وقالوا سمعنا وأطعنا              | 440   | 717        |
| سمعنا وأطعنا                     | 440   | 787        |
| ســورة آل عمــ                   | ـران  |            |
| مصدقا لما بين يديه               | ٣     | £ £ A      |
| ربنا لاتزع قلوبنا                | ٨     | <b>٧٩١</b> |
| لا ریب فیه                       | 4014  | Y • Y      |
| في فئتين                         | ١٣    | 9.8        |
| إن في ذلك لعبرة                  | 18    | 777        |
|                                  |       |            |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة                             |
|------------|-------|----------------------------------------|
| 110        | ١٦    | ربنا إننا آمنّا                        |
| 787        | ١٨    | شهد الله أنه لا إله إلا هو             |
| ٧٤.        | 78    | إن ا لله اصطفى                         |
| ۸۰۳        | ٣١    | إن كنتم تحبون ا لله فاتبعونى           |
| ٣.0        | ٣٥    | إذ قالت امرأة عمران                    |
|            |       | إن الله يبشرك بيحيي مصدقًا بكلمة من    |
| £17001     | 79    | ا لله وسيدا وحصوراً                    |
| ١٤٠        | ٤٧    | كذلك الله يخلق ما يشاء                 |
| 7 £ Y      | 77    | إن هذا لهو القصص الحق                  |
| ٧٩         | ٦٤    | تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم      |
|            |       | ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار      |
| 207        | ٧٥    | يؤده إليك                              |
| ٤٣٢        | ۹١    | فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا       |
| 717        | 97    | مقام إبراهيم                           |
|            |       | و لله على الناس حج البيــت مـن اسـتطاع |
| 7871070    | 9.7   | إليه سبيلا                             |
| 15.1       | 1.5   | ولا تَّفرقوا                           |
| <b>X1Y</b> | ١٠٦   | فأما الذين اسودت وجوههم                |
|            |       | وأما الذيسن ابيضت وجوههم ففسي          |
| ٨١٧        | ١.٧   | رحمة الله                              |
|            |       | ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل  |
| ٣٩.        | 117   | من الله وحبل من الناس                  |

| رقم الصفحة   | رقمها    | الآيــــة                            |
|--------------|----------|--------------------------------------|
| ۸۰۳          | 110      | وما يفعلوا من حير فلن يكفروه         |
| 114          | (170(17. | وإن تصبروا وتتقوا                    |
|              | ١٨٦      |                                      |
| 103          | 174      | ولقد نصركم الله ببدر                 |
| <b>YYY</b>   | 170      | ومن يغفر الذنوب إلا الله             |
| ٨٨٧٠٨        | 189      | وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين         |
| 1.781.77     | 128      | ولقد كنتمُ تَّمنون الموت             |
| ٧٨١          | 127      | وامّا يعلمِ الله الذين حاهدوا        |
| ۲۰۷٬۱۷۸      | 1 £ £    | وما محمدً إلاّ رسول                  |
| <b>4.7.9</b> |          |                                      |
| 791          | 101      | من بعد ما أراكم ما تحبون             |
| ٩٠٨          | 701      | أو كانوا غُزَّى                      |
| ٨١٢          | ٨٢١      | لو أطاعونا ما قتلوا                  |
| 1 \$ \$      | ١٧٠      | ويستبشرون بالذين                     |
|              |          | ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهمم |
| 7 2 0        | ۱۷۸      | خير لأنفسهم                          |
| 784          | 1 7 9    | وإن تؤمنوا وتتقوا                    |
| ١٨٠          | 1 7 9    | فلكم أحر عظيم                        |
| 414          | ١٨٠      | ولا يحسبن الذين يبخلون               |
| YY9491       | 7.8.1    | لتبلونٌ في أموالكم وأنفسكم           |
| ٤٠٣          | 191      | الذين يذكرون ا لله قياماً وقعوداً    |
| 971          | 194      | سمعنا مناديا                         |
|              |          |                                      |

| رقم الصفحة      | رقمها | الآيــــة                           |
|-----------------|-------|-------------------------------------|
|                 | _اء   | ســـورة النســـ                     |
| ٦٣٨             | ١     | الذى تساءلون به والأرحامِ           |
| 7276127         | ٣     | ما طاب لكم من النساء                |
| 757             | ٤     | وآتوا النساء صَدُقاتهن              |
|                 |       | وليحش الذين لـو تركـوا مــن حلفهــم |
| ۸۱۳             | 9     | ذرية ضعافا                          |
| 97              | 14    | وله أخ                              |
| 1 £ 9           | 10    | واللاتى يأتين الفاحشة               |
| 1276127         | 17    | واللذان يأتيانها منكم               |
| 1.08            | ١٩    | لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها     |
| 97              | 44    | وبنات الأخ                          |
| 1 80            | 44    | وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم             |
| ۸۲۰٬۳۲۷         | 3 Y   | كتابَ الله عليكم                    |
| 15.1            | **    | ولا تّمنوا ما فضل الله به           |
| 787             | ٤٦    | سمعنا وأطعنا                        |
| <b>YYY</b>      | ٥٣    | فإذن لا يؤتون الناس نقيرا           |
| ٥٧٥             | ۰۸    | إن الله نعمًا يعظكم به              |
| <b>አነ</b> ሞ‹ፕሞ۳ | ٦ ٤   | ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم            |
| ۳۸۰             | 77    | ما فعلوه إلاّ قليل منهم             |
| ٥.١             | 79    | مع الذين أنعم الله عليهم            |
| ۰۷۷             | 79    | وحَسُنَ أولئك رفيقا                 |

| رقمها  | الآيـــــة                             |
|--------|----------------------------------------|
| ٧٣     | ياليتني كنت معهم                       |
| ٧٥     | الظالم أهلها                           |
| ٧٨     | أينما تكونوا يدرككم الموت              |
| ٧٩     | وأرسلناك للناس رسولا                   |
| 177679 | وکفی با لله شهیدا                      |
|        | ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم    |
| ٨٣     | الشيطان                                |
| ۲۸     | وإذا حييتم بتحية                       |
| ٨٧     | لاريب فيه                              |
| ٩.     | أو جاؤوكم حصرت صدروهم                  |
| 90     | غير أولى الضرر                         |
| 140    | واتخذ الله إبراهيم خليلا               |
| ١٢٧    | وترغبون أن تنكحوهن                     |
| ١٣٧    | لم یکن اللہ لیغفر لهم                  |
| 100    | فبما نقضهم                             |
| 104    | ما لهم به من علم إلاّ اتباع الظن       |
|        | فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم       |
| 17.    | طيبات أحلت لهم                         |
| ١٦٤    | وكلّم الله موسى تكليما                 |
| 170    | لئلا يكون للناس على الله حجة           |
| ١٦٦    | لكن الله يشهد بما أنزل                 |
|        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

| رقم الصفحة    | رقمها          | الآيــــة                             |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| ٣٩.           | ۱۷۱            | ولا تقولوا على الله إلّا الحق         |
| ۱۷۸           | ١٧١            | إنما الله إلة واحد                    |
| ٥٩٦           | ١٧٢            | ولا الملائكة المقربون                 |
| ٧٧٥           | 1 7 9          | ما كان الله ليذر المؤمنين             |
|               | ىدة            | ســـورة المائـــ                      |
| £ 7 7 . £ 7 £ | ١              | غير مُحلِّى الصيد                     |
|               |                | اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم    |
| \             | ٣              | نعمتى                                 |
| 103           | ٦              | وامسحوا برؤوسيكم                      |
| 7 5 7         | ٧              | سمعنا وأطعنا                          |
| १७१           | ١٣             | فبما نقضهم                            |
| 797           | 19             | ما جاءنا من بشير ولا نذير             |
| <b>79969</b>  | 77             | قال رجلان من الذين يخافون             |
| ٣٣٣           | ٣٨             | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      |
| 204           | ٤٥             | وكتبنا عليهم                          |
| ٤٤٨           | <b>የ</b> ለ‹ ٤٦ | مصدقا لما بين يديه                    |
| <b>Y1</b>     | ۲٥             | فعسى الله أن يأتي بالفتح              |
| 207           | ٦١             | وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به      |
| ١. ٥٨         | ٦١             | وقد دخلوا                             |
| ٧٩٢           | ٦٧             | وإن لم تفعل                           |
| 7 £ 7         | ٦٩             | إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون |
|               |                |                                       |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيــــة                                 |
|------------|-------|-------------------------------------------|
| .702,707   | ٧١    | وحسبوا أن لا تكون فتنة                    |
| Y7Y        |       |                                           |
| 7 2 9      | ٧١    | ثم عموا وصموا كثير منهم                   |
| ٨٤٣        | ٧٣    | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة    |
|            |       | وإن لم ينتهوا عما يقولـون ليمسّـنّ الذيـن |
| ۸۱۰        | ٧٣    | كفروا                                     |
| ٦          | ٨٩    | صيام ثلاثة أيام                           |
| 108        | 99    | والله يعلم ما تبدون وما تكتمون            |
| ٧١٨        | ١.٥   | عليكم أنفسكم                              |
| Y 0 £      | 115   | ونعلم أن قد صدقتنا                        |
| <b>70</b>  | 110   | لا أعذبه أحداً من العالمين                |
| 89749      | 119   | هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم               |
|            | ام    | ســـورة الأنعــــ                         |
| YYY(\.0    | ١     | وجعل الظلمات                              |
| ۱۸۰        | ۲     | وأجلُّ مسمىً عنده                         |
| ٥٠٤        | ٦     | وأنشأنا من بعدهم                          |
| ۲.٧        | ١٢    | لا ريب فيه                                |
| ۸۰۳        | ١٧    | وإن يمسسك بخيرفهو على كل شيء قدير         |
| ٥٨٧        | 74    | أكابر بحرميها                             |
| YAY        | **    | ياليتنا نرد ولا نكذب                      |
|            |       | فإن استطعت أن تبتغيي نفقياً في            |
| ٨٠٨        | ٣٥    | الأرض أو                                  |

| رقم الصفحة      | رقمها      | الآبة                              |
|-----------------|------------|------------------------------------|
| ٤٥١             | ٣٨         | ولا طائر يطير بجناحيه              |
| ١٨٧             | 89         | والذين كذبوا بآياتنا صم وبُكْمٌ    |
| 777             | ٥٤         | أنه من عمل منكم سوءً بجهالة        |
| ٤٧٣             | ٥٩         | وعنده مفاتح الغيب                  |
| ۳۰۸             | ٦٦         | وکذّب به قومك                      |
| ٧٧٤             | ٧١         | وأمرنا لنسلم لرب العالمين          |
| 777             | ٨١         | ولا تخافون أنكم أشركتم             |
| £ 9 A           | ٨١         | فأي الفريقين أحق                   |
| 97.6977         | ٩.         | فبهداهم اقتده                      |
|                 |            | يخرج الحي مسن الميست ومخسرج الميست |
| 711             | 90         | من الحي                            |
| ٥٣٧             | <b>9</b> 7 | وجاعل الليل سكنا                   |
| ٤٠٣             | ١١٤        | وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا   |
| 1.77            | 771        | يذّكرون                            |
| 017             | ١٣٧        | قَتْل أولادَهم شركائهم             |
| ۲۰۰۲            | 127        | آذکرین حَرَّم                      |
| 777             | 1 2 7      | أو الحوايا أو ما اختلط بعظم        |
| ٦٣٦             | ١٤٨        | ما أشركنا ولا آباؤنا               |
| ٧٨٣             | 101        | تعالوا أتل ما حرم ربكم             |
| 100             | 101        | تماماً على الذي أحسن               |
| <b>አ</b> ሞፕ‹ሞአሞ | ١٦.        | من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها     |

| رقم الصفحة       | رقمها | الآيـــــة                       |
|------------------|-------|----------------------------------|
| ٥١٨              | 177   | ومحياي                           |
| ٤٨٦              | 071   | ورفع بعضكم فوق بعض درجات         |
|                  | _راف  | ســـورة الأعــ                   |
| <b>1777, EYY</b> | ٤     | فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون  |
| ٦٣.              |       |                                  |
| 777,777          | 11    | ولقد خلقناكم                     |
| (777:117         | 19    | اسكن أنت وزوجك                   |
| 781              |       |                                  |
| 117              | ١٩    | ولا تقربا هذه الشجرة             |
| 1.77             | ٧.    | ما ووري عنهما                    |
| 3 7 7            | **    | وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة |
| 18.              | **    | عن تلكما الشحرة                  |
| 110              | 78    | قالا ربنا ظلمنا أنفسنا           |
| ١٦٨              | 77    | ولباس التقوى ذلك خير             |
| 717              | ٣.    | فريقا هدى                        |
| ٧٤٥              | ٣١    | ومن فوقهم غواش                   |
| ٤٥.              | ٣٨    | ادخلوا في أمم                    |
| <b>YY 9</b>      | ٥٣    | فهل لنا من شفعاء فيشفعوا         |
| <b>አጓጓ‹</b> ٤አ٣  | 20    | إن رحمة الله قريب                |
| ٤٧٦              | ٧٣    | ناقة الله                        |
| ٤١٩              | ٧٤    | ولا تعثوا في الأرض مفسدين        |

| رقم الصفحة   | رقمها | الآيــــة                                  |
|--------------|-------|--------------------------------------------|
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | ٨٣    | فأنجيناه وأهله إلا امرأته                  |
| Y00          | ١     | أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم                 |
| Y 0 Y        | 1.1   | وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين                   |
| ١٠٨          | ١٢٨   | قال موسى                                   |
| ٨٣٩          | 187   | وواعدنا موسى ثلاثين ليلة                   |
| 717          | 184   | وكلمه ربه                                  |
| ٣٢٣          | 1 £ 9 | ولما سُقط في أيديهم                        |
| YAF          | 10.   | قال ابن أمَّ                               |
| 717,678      | 100   | واختار موسى قومه                           |
| ٨٤٠          | ١٦.   | وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا                 |
| 1            | ١٦٥   | وأنجينا الذين ينهون عن السوء               |
| 1711111      | ١٧.   | والذين يمسِّكون بالكتاب                    |
| 777          |       |                                            |
| ٤٩.          | ۱۷۲   | وإذ أخذ ربك                                |
| ٨١٦          | 177   | ولو شئنا لرفعناه بها                       |
| ١٩٦          | ١٧٧   | وأنفسهم كانوا يظلمون                       |
| 707          | ١٨٥   | وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم             |
| ٨٠٦          | ١٨٦   | من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم            |
| ٣١٣          | ١٨٧   | لا يجليها لوقتها إلا هو                    |
| ٦٢٦          | 198   | أدعوتموهم أم أنتم صامتون                   |
|              |       | إن الذيــن تدعــون مــن دون الله عبـــاداً |
| 317          | 198   | أمثالكم                                    |

| رقم الصفحة      | رقمها            | الآيــــة                              |  |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|--|
| سسورة الأنفسال  |                  |                                        |  |
| 270,780         | ٥                | كما أخرجك ربك من بيتك بالحق            |  |
| 7 2 7           | ٦                | كأنما يساقون إلى الموت                 |  |
| 1.07,772        | ٧                | وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم |  |
| Y99             | ١٩               | وإن تعودوا نعد                         |  |
| YYA             | Y £              | واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين            |  |
| ١٨٩             | ٣٣               | وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون       |  |
|                 |                  | وما كان صلاتهم عند البيت إلاّ مكاءً    |  |
| 198             | ۳۰               | وتصدية                                 |  |
| ١٧٠             | ٤٢               | والركب أسفل منكم                       |  |
| ١٠٩             | \$ \$ 1. \$ Y    | ليقضي الله أمراً كان مفعولاً           |  |
| 15.1            | ٤٢               | ويحيى من حي عن بينة                    |  |
| ۲٩.             | ٤٣               | إذ يريكهم الله في منامك قليلا          |  |
| 74047           | ٥٨               | وإمّا تخافَنَّ                         |  |
| ۰۸              | ٦٧               | تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآخرة   |  |
| ٤٧٤             | ٧٥               | وأُلُو الأرحام                         |  |
|                 | ســورة التوبـــة |                                        |  |
| ۸۳۲             | ۲                | أربعة أشهر                             |  |
| 7 \$ 7 , 7 \$ 7 | ٣                | إن الله برئ من المشركين ورسولُه        |  |
| ۲۰۲،۲۹۷         | ٦                | وإن أحد من المشركين استجارك            |  |
| ٨٠٨             |                  | <b>\</b>                               |  |
| 807             | ٩                | اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا           |  |

| رقمها    | الآيـــــة                             |
|----------|----------------------------------------|
| 4.4      | وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله         |
| **       | ويأبى الله إلاّ أن يتم نوره            |
| 77       | إن عدة الشهور عند الله اثناعشر شهراً   |
| ٣٨       | أرضيتم بالحياة الدينا من الآخرة        |
| ٤.       | ثاني اثنين                             |
| ٤٠       | إذ هما في الغار                        |
| ٤٧       | لو خرجوا فیکم                          |
| ٨٢       | فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا           |
| 1.4      | خذ من أموالهم صدقة                     |
| ١.٨      | لا تقم فيه أبداً                       |
| ١٢٢      | فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة        |
| <i>ن</i> | ســورة يونــــ                         |
| ٤        | إليه مرجعكم                            |
| ١.       | وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين   |
|          | والله يدعواً إلى دار السلام ويهدى من   |
| Y 0      | يشاء                                   |
| ٣٧       | لا ریب فیه                             |
| ٤٤       | إن الله لا يظلم الناس شيئا             |
| ٦٢       | ألاً إن أولياء الله                    |
| ٧٢       | فإن توليتم فما سألتكم من أجر           |
| ۸۱٬۷۷    | قال موسى                               |
| ۸۳       | فما آمن لموسى إلاّ ذرية                |
|          | **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |

| رقم الصفحة | رقمها   | الآيـــــة                          |
|------------|---------|-------------------------------------|
| ۲۹،۹۱)     | ٨٩      | ولا تتبعانّ                         |
| ۱۳۲٬۷۳۱    |         |                                     |
| ٣1.        | ٩.      | إلاّ الذي آمنت به بنو إسرائيل       |
| ۲۱۸        | 99      | ولو شاء ربك لآمن من في الأرض        |
| 19         | 99      | لآمن من في الأرض كلهم جميعاً        |
|            |         | ســورة هــود                        |
| 197        | ٨       | ألاً يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم     |
| ۲۰۱        | 7       | كالأعمى والأصم                      |
| 14.        | 4.4     | أنلزمكموها                          |
| 204        | ٤٤      | واستوت على الجودي                   |
| 2 2 0      | ٥٣      | وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك       |
| ٤٧٦        | ٦٤      | ناقة الله                           |
| ٤١٤        | ٧٢      | وهذا بعلى شيخاً                     |
| 189        | ٧٨      | هؤلاء بناتي                         |
| ۳۸۰        | ٨١      | ولا يلتفت منكم أحد إلاّ امراتُك     |
| ٤١٩        | ٨٥      | ولا تعثوا في الأرض مفسدين           |
| 737        | ٩,٨     | يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار |
| 097,079    | 1.8     | ذلك يوم بمحموع له الناس             |
| 194        | ۱۰۸،۱۰۷ | خالدين فيها مادامت السموات والأرض   |
| 78967.     | 111     | وإنْ كلاّ لما ليوفينهم ربك أعمالهم  |
| 119        | 114     | ولا يزالون مختلفين                  |

| رقم الصفحة      | رقمها        | الآيــــة                    |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| ســورة يوســف   |              |                              |
| <b>አ</b> ደ•‹٦٨٤ | ٤            | یا أبت إنی رأیت              |
| ۲۸۰             | ٨            | ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا    |
| 7.7             | ٩            | وتكونوا من بعده قوماً صالحين |
| ٤٨٣             | ١.           | تلتقطه بعض السيارة           |
| 277             | ١٤           | لئن أكله الذئب ونحن عصبة     |
| 414.94          | ١٦           | وجاءوا أباهم عشاء يبكون      |
| 207             | ۲.           | وشروه بثمن بخس               |
| 700             | Y 9          | يوسف أعرض عن هذا             |
| * •             | ٣.           | وقال نسوة                    |
| ۲.٧             | ٣١           | ماهذا بشرا                   |
| ٤٥٠،١٤٠         | 77           | فذلكن الذى لمتنني فيه        |
| ٧٢٣             | ٣٢           | ليسحنن وليكوناً من الصاغرين  |
| ١٢٨             | ٣٣           | وإلاّ تصرف عنى كيدهن         |
| 772             | ٣٣           | قال رب السجن أحب             |
| ۸۸۳             | 47           | ودخل معه السجن فتيانِ        |
| ٤٧٦             | ٤١،٣٩        | ياصاحبي السجن                |
| ١٢.             | ٤٠           | ألَّا تعبدوا إلا إياه        |
| ۸۳۲             | 22,28        | سبع بقرات                    |
| ۸۳۲             | \$ \$ 1 \$ 5 | سبع سنبلات                   |
|                 |              |                              |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة             |
|------------|-------|------------------------|
| 1.71,557   | ٤٣    | إن كنتم للرؤيا تعبرون  |
| 171        | ٣3    | إنى أرى سبع بقرات سمان |
| 1.07       | ٤٥    | وادكر بعد أمة          |
| ٨٣٣        | ٤٧    | سبع سنين               |
| 110        | ٥١    | قلن حاش لله            |
| ٣٠٤        | 01    | قالت امرأة العزيز      |
| 771        | ٦٥    | ردت إلينا              |
| ٥١٧        | ٦٧    | وقال يا بَنِيَّ        |
| ٩٣         | 79    | إنى أنا أخوك           |
| ۸۰۳        | YY    | إن يسرق فقد سرق أخ له  |
| 97         | ٧٨    | إن له أبــاً           |
| 197        | ٨٠    | فلن أبرح الأرض         |
| ٩٣         | ٨١    | ارجعوا إلى أبيكم       |
| ٥٠٧        | ٨٢    | واسأل القرية           |
| ٧٢٥،١٩٠    | ٨٥    | تا لله تفتأ تذكر يوسف  |
| ۸۰۷،۱۱۰    | ٩.    | إنه من يتقى ويصبر      |
| ۸٦٣        | 9 8   | ولما فصلت العير        |
| ٧٧٠        | 47    | فلما أن جاء البشير     |
| 7.1        | ١     | هذا تأويل رؤياي من قبل |
| ٥١٧        | ١٠٨   | قل هذه سبيلي           |
|            |       | ســـورة الرع           |
| 227        | ۲     | کل یجری لأجل مسمی      |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة                      |
|------------|-------|---------------------------------|
| 97.        | ٧     | ولكل قوم هاد                    |
| ٩٦.        | 11    | وما لهم من دونه من وال          |
| ١٤٦        | 10    | و لله يسجد من في السموات والأرض |
| 779        | ١٦    | أم هل تستوى الظلمات والنور      |
| 909        | 77    | جنات عدن يدخلونها               |
| 777        | ٣٣    | يدخلونها ومن صلح                |
| 1.4.1      | 40    | أُكُلُها دائمٌ وظلُّها          |
| 277        | ٤١    | والله يحكم لا معقب لحكمه        |
| 150        | ٤٣    | ومن عنده علم الكتاب             |
|            | •     | ســـورة إبراهيــــ              |
| 717        | 4.1   | صراط العزيز الحميدِ اللهِ       |
| 779        | ٨     | إن الله لغني حميد               |
| 717        | ١٦    | من ماء صديد                     |
| 011        | **    | بمصرخي                          |
|            |       | وأدخسل الذيسن آمنسوا وعملسوا    |
| 770        | 77    | الصالحات حنات                   |
| .07 .0.    |       | وسيخر لكم الشمس والقمسر         |
| £1A        | ٣٣    | دائبين                          |
| 0 / Y      | ٤٠    | ربنا وتقبل دعائى                |
| 3 7 Y      | ٤٢    | فلا تحسبن الله غافلا            |
| 017        | ٤٧    | فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله   |

| رقم الصفحة | رقمها      | الآيـــــة                          |
|------------|------------|-------------------------------------|
|            |            | ســورة الحِجْـــر                   |
| १२०        | ۲          | ربما يودّ الذين كفروا               |
| ۸۲۰        | ٧          | لوما تأتينا بالملائكة               |
| 110        | ١.         | ولقد أرسلنا من قبلك                 |
| ٥٤٧        | <b>Y</b> 7 | ولقد خلقنا الإنسان من صلصال         |
| ٦.٥        | ٣.         | فسجد الملائكة كلهم أجمعون           |
| 7.9        | 44         | لأغوينهم أجمعين                     |
| 7.0        | ٤٣         | وإن جهنم لموعدهم أجمعين             |
| 113        | ٤٧         | ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخوانا   |
| 717        | ٤٨         | وما بخارجين من النار                |
| ٣٨٥        | ٥٦         | ومن يقنط من رحمة ربه إلاّ الضالون   |
| ١٣٩        | ٧١         | هؤلاء بناتي                         |
| ١٨٣        | ٧٧         | لعمرك إنهم لفي                      |
| ١          | 91         | جعلوا القرآن عضين                   |
|            |            | مسمورة النحسل                       |
|            |            | خلق الإنسان من نطفة فإذا هـ و خصيـم |
| ٤٣٣        | ٥،٤        | مبين والأنعام خلقها لكم             |
| 1 £ £      | **         | قال الذين أوتوا العلم               |
| 9.4        | 79         | فاسلكى سبل ربك ذللاً                |
| ۲۸.        | ٧٨         | والله أخرجكم من بطون أمهاتكم        |
| 7 £ £      | 90         | إنما عند الله هو خير لكم            |

| رقم الصفحة  | رقمها | الآيــــــة                          |
|-------------|-------|--------------------------------------|
| 113         | 177   | -                                    |
|             |       | أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا            |
| 797,779     | 371   | وإن ربك ليحكم بينهم                  |
| 7.0         | ١٢٧   | ولا تك في ضيق مما يمكرون             |
|             | اء    | ســورة الإســر                       |
| <b>٧٩</b> ٩ | ٨     | وإن عدتم عدنا                        |
| Y • Y       | 10    | وما كنا معذبين                       |
| <b>Y91</b>  | ۲۳    | ولا تقل لهما أف                      |
| ٣٦٨         | ٣١    | ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق        |
| ٤٩.         | ٤٧    | وإذ هم نجوًى                         |
| 4 4 4       | ٥٢    | وتظنون إن لبثتم إلا قليلا            |
| 7.1         | ٦.    | وما جعلنا الرؤيا التي أريناك         |
| ٤٠٥         | 71    | أأسجد لمن خلقت طينا                  |
| 405         | ٦٣    | فإن جهنم جزاؤكم جزاءا موفورا         |
| 911         | ٧١    | يوم ندعوا كل أناسِ بإمامهم           |
| <b>YY1</b>  | ۲٦    | وإذن لا يلبثون خلفُك إلا             |
| ٤٥.         | ٧٨    | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل |
|             |       | وقل رب أدخلني مُدْخَلَ صدق وأخرجني   |
| 771         | ٨٠    | مُخرِج صدق                           |
| 797         | ٨١    | حاء الحق وزهق الباطل                 |
| ۲.٧         | 99    | لاريب فيه                            |
| 091         | 1.1   | تسع آیات بینات                       |
| ٤٥.         | ١.٧   | يخرّون للإذقان                       |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة                     |
|------------|-------|--------------------------------|
| 797, 277   | ١١.   | آیًا ما تدعوا                  |
|            | ڡ۫    | ســـورة الكهـــ                |
| 2 2 9      | ۲     | لينذر بأسا شديدا               |
| 444        | ١٢    | لنعلم أي الحزبين أحصى          |
| ۱۰۸        | ١٣    | وزدناهم هُدُّى                 |
| 179        | 10    | هؤلاء قومنا                    |
| 0 7 9      | ١٨    | وكلبهم باسط                    |
| ٨٤٣        | **    | وسادسهم كلبهم                  |
| ۸۳٥        | Y 0   | ثلاثمائة سنين                  |
| 173        | 4.4   | واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم |
| 797        | 79    | وقل الحق من ربكم               |
| 770        | 44    | بئس الشراب                     |
| 770        | 44    | يغاثوا بماء كالمهل             |
| ٤٤٤        | ٣١    | أساور من ذهب                   |
| 091        | ٣١    | ويلبسون ثيابا خضرا             |
| £97,£Y1    | ٣٣    | كلتا الجنتين                   |
| ٥٨٥        | ٣٤    | أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرا   |
| 1.77       | ٣٦    | ولئن رددت إلى ربى              |
| ۸۰۳        | ٣٩    | إن ترن أنا أقل منك             |
| 1 £ 1      | ٤٤    | هنالك الولاية لله الحق         |
| ٥٧٣        | ٥,    | بئس للظالمين بدلا              |

| رقم الصفحة | رقمها      | الآيــــة                        |
|------------|------------|----------------------------------|
| 779        | ٥٣         | فظنوا أنهم مواقعوها              |
|            |            | إن سألتك عـن شـيء بعدهـا فـلا    |
| ۸۰۳        | ٧٦         | تصاحبني                          |
| 1796171    | ٧٦         | قد بلغت من لدني عذرا             |
| 3 7 7      | ٧٧         | لو شئت لتخذت عليه أجرا           |
| ٦.,        | ٧٩         | يأخذ كل سفينة                    |
| 720        | 97         | آتونى أفرغ عليه قطرأ             |
| 777        | 99         | وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض   |
| 277        | 1 • 9      | ولو جئنا بمثله مددا              |
|            |            | ســورة مريـــم                   |
| 757        | ٥          | وإنى خفت المواليَ                |
| 1.08(899   | ٥          | فهب لي من لدنك وليا              |
| ١٠٤٧       | ٨          | وقد بلغت من الكبر عتيا           |
| ٧٧٠        | 11         | فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة        |
| ٤٠٣        | 22.10      | ويوم أبعث حيا                    |
| ٤٠٤        | ١٧         | فتمثل لها بشراً سويا             |
| ٤٢٦        | ۲.         | انی یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر |
| 478        | ۲.         | و لم أك بغيا                     |
| ۱۱۷ ۵۸٤    | <b>Y</b> ٦ | فكلي واشربي وقري عينا            |
| 19,077     | 77         | فإمّا ترينّ                      |
| VY 9       |            |                                  |

| الآيـــــة                                                                                                                                           | رقمها                                                                                        | رقم الصفحة                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| وما كانت أمك بغيا                                                                                                                                    | 44                                                                                           | ٨٦٤                                    |
| قال إنى عبد الله                                                                                                                                     | ٣.                                                                                           | ۸٥٤،۲۳٥                                |
| وجعلنى نبيًّا                                                                                                                                        | ٣.                                                                                           | ١٢٤                                    |
| وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا                                                                                                                   | ٣١                                                                                           | 197                                    |
| أسميغ بهم وأبصر                                                                                                                                      | ٣٨                                                                                           | ١٦٥،٣٢٥                                |
| لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على                                                                                                                       |                                                                                              |                                        |
| الرحمن عتيا                                                                                                                                          | ٦٩                                                                                           | 19111193                               |
| هم أحسنُ أثاثاً                                                                                                                                      | ٧٤                                                                                           | ٥٨٤                                    |
| سسورة طسه                                                                                                                                            |                                                                                              |                                        |
| طـه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشـقي،                                                                                                                   |                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                        |
| إلا تذكرة                                                                                                                                            | ۳،۲،۱                                                                                        | 788                                    |
| إلا تذكرة<br>إنى أنا ربك                                                                                                                             | ۲،۲،۱                                                                                        | 722                                    |
| •                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                        |
| إنى أنا ربك                                                                                                                                          | ١٢                                                                                           | ١٢٧                                    |
| انی آنا ربك<br>اننی آنا الله                                                                                                                         | \ Y<br>\                                                                                     | 177                                    |
| ُ<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ                                                                                                                       | \ Y<br>\                                                                                     | \                                      |
| إنى أنا ربك<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ<br>فإذا هي حية تسعى                                                                                         | \Y<br>\                                                                                      | ) Y Y<br>) Y Y<br>0   9<br>0 9 T       |
| إنى أنا ربك<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ<br>فإذا هي حية تسعى<br>وألقيت عليك محبة منى                                                                 | \Y<br>\&<br>\\<br>Y.<br>Tq                                                                   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| إنى أنا ربك<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ<br>فإذا هي حية تسعى<br>وألقيت عليك محبة منى<br>إن هذين لساحران                                              | \Y<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| إنى أنا ربك<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ<br>فإذا هي حية تسعى<br>وألقيت عليك محبة منى<br>إن هذين لساحران<br>لأصلبنكم في حذوع النخل                    | \Y<br>\X<br>\Y.<br>\Y9<br>\Y9<br>\YY                                                         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| إنى أنا ربك<br>إننى أنا الله<br>هي عصايَ<br>فإذا هي حية تسعى<br>وألقيت عليك محبة منى<br>إن هذين لساحران<br>لأصلبنكم في حذوع النخل<br>فأقض ما أنت قاض | \Y<br>\\<br>\Y.<br>\\<br>\\<br>\\<br>\\<br>\\<br>\\<br>\\                                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

| رقم الصفحة   | رقمها | الآيـــــة                                  |
|--------------|-------|---------------------------------------------|
| 777          | ٨٩    | أفلا يرون أن لا يرجع                        |
| ١٩٠          | ٩١    | ان نبرح عليه عاكفين<br>الن نبرح عليه عاكفين |
| ٦٨٢          | 9 8   | قال ابنَ أمّ                                |
| ١٠٥٦،١٨٩     | 9 ٧   | ظلت عليه عاكفا                              |
|              |       | ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا           |
| ٨٠٥          | 117   | يخاف                                        |
| ٥١٧          | ١٢٣   | فمن اتبع هداي                               |
| ١٠٨          | ١٣٢   | والعاقبة للتقوى                             |
|              |       | ســـورة الأنبيـــاء                         |
| <b>£ £ V</b> | ١٩    | وله من في السموات والأرض                    |
| ۲۸۲          | **    | لو كان فيهما آلهة إلاّ الله                 |
|              |       | وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا              |
| ٤٠٨          | Y 0   | يوحى إليه                                   |
| 101          | ٣.    | وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي                  |
| 217007       | ٣٧    | خُلق الإنسان من عجل                         |
| ٦٣٦          | ٥٤    | لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين          |
| ۷۲۰          | ٥٧    | وتا لله لأكيدنّ أصنامكم                     |
| 277          | ٥٨    | فجعلهم جذاذا                                |
| ١٣٧          | ٦٣    | كبيرهم هذا                                  |
| 444          | 70    | لقد علمت ما هؤلاء ينطقون                    |
| 1.14         | ٧٣    | وجعلناهم أإمة                               |

| وإقام الصلاةِ                              | ٧٣    | 1.27.020      |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| وكذلك نُحّى المؤمنين                       | ٨٨    | 1.70          |
| والتى أحصت فرجها                           | 91    | 1 2 9 4 1 2 Y |
| هذا يومكم الذى كنتم توعدون                 | ١٠٣   | 1 27          |
| وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون           | ١ • ٩ | 777,779       |
| سسورة الحسج                                |       |               |
| فإنا خلقناكم من تراب ثــم مــن نطفــة ثــم |       |               |
| من علقة ثم من مضغة                         | ٥     | ٦٢٣           |
| ثاني عطفه                                  | ٩     | ٤٧٩           |
| يدعو لمن ضره أقرب من نفعه                  | ١٣    | 1 8 0         |
| أساور من ذهب                               | 44    | 111           |
| إن الذين كفروا ويصدون عــن سبيل الله       | 70    | 749           |
| والمسحد الحرام                             |       |               |
| والمقيمي الصلاة                            | 70    | ٤٨٠           |
| ولولا دفع الله الناس                       | ٤٠    | <b>Y9</b> 7   |
| وكأين من قرية                              | ٤٨    | ٨٥٣           |
| ذلك ومن عاقب بمشل ما عوقب به ثم            |       |               |
| بُغي عليه                                  | ٦.    | 71707         |
| أم تر أن الله أنزل من السماء ماء           | ٦٣    | 378           |
| النار وعدها الله                           | 77    | YFA           |
| سسورة المؤمنسون                            |       |               |
| ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا                | ١٤    | ٦٢٣           |
| فأوحينا إليه أن اصنع الفلْك                | **    | ٧٧٠           |
|                                            |       |               |

| رقم الصفحة   | رقمها | الآيــــة                                   |
|--------------|-------|---------------------------------------------|
| 100          | ٣٣    | يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون        |
| 71.          | ٣٥    | أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا             |
| <b>Y \ Y</b> | ٣٦    | هيهات هيهات لما توعدون                      |
| 373          | ٤٠    | عما قليل                                    |
| 1 £ 9        | ٥٧    | إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون             |
| ٧٩           | ١     | كَلَّا إنها كلمة هو قائلها                  |
| A £ 9        | 117   | قال كم لبثتم؟                               |
| ١            | 117   | عدد سنين                                    |
|              |       | سسورة النسور                                |
| 707          | ٩     | والخامسةُ أنْ غضب الله عليها                |
|              |       | ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله        |
| ٨١٩          | ١.    | تواب رحيم                                   |
| ۸۲۰          | ١٦    | ولولا إذ سمعتموه قلتم                       |
| ٨٩٠          | ۲۱    | ولا تتبعوا خطوات الشيطان                    |
|              |       | ولولا فضل الله عليكم ورحمتــه مــا زكــى    |
| ٨١٩          | ۲۱    | منكم من أحد أبدا                            |
| 108          | Y 9   | والله يعلم ما تبدون وما تكتمون              |
| ٩٨           | ٣.    | قل للمؤمنين                                 |
|              |       | ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهــن أو آبــائهن |
| 779          | ٣١    | أو آباء بعولتهن                             |
| ٨٨٨          | ٣٣    | ولا تكرهوا فتياتكم                          |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيــــة                          |
|------------|-------|------------------------------------|
| 770        | ٣٥    | يكاد زيتها يضيء                    |
| 7.7        | ۳۷،۳٦ | يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال   |
| 1.27.020   | ٣٧    | وإقام الصلاةِ                      |
| 777        | ٤٤    | إن في ذلك لعبرة                    |
| ۱۷۸        | ٤٥    | وا لله خلق كل دابة                 |
|            |       | فمنهم من يمشمي علمي بطنمه ومنهم    |
|            |       | من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي    |
| ١٤٦        | ٤٥    | على أربع                           |
| 735        | ٥١    | سمعنا وأطعنا                       |
| 791        | ٥٨    | ثلاث عورات لكم                     |
|            | •     | ســورة الفرقــان                   |
| ٣. ٩       | ٨     | وقال الظالمون                      |
| (1.0)(757  | ١.    | إن شاء جعل لك خيرا من ذلك          |
| 1.77       |       | •                                  |
| ١٤٠        | ١٧    | عبادی هؤلاء                        |
| 1. £ Y     | ۲۱    | وعتوا عتوأ                         |
| ٧٣٢        | ٣٦    | فدمرانهم تدميرا                    |
| 101        | ٤٢    | إن كاد ليضلنا عن آلهتنا            |
| 804        | 09    | فاسأل به خبيرا                     |
| ٥٧٧        | ٦٦    | ساءت مستقرا                        |
|            |       | ومن يفعـل ذلك يلق أثاماً يضاعف لـه |
| ۲۹٦،٦٥١    | 79,78 | العذاب                             |

| رقم الصفحة  | رقمها     | الآيـــــة                       |
|-------------|-----------|----------------------------------|
|             | براء      | مسورة الشعس                      |
| 777         | ٣         | لعلك باخع نفسك                   |
| 1.84        | ٤٤        | فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا      |
| 777         | ٠.        | قالوا لا ضير                     |
| 787,781     | 78        | أنِ اضرب بعصاك البحر فانفلق      |
| 131         | ٦٤        | وأزلفنا ثُمُّ الآخَرين           |
| 171         | ٨١        | والذى يميتنى                     |
| <b>Y</b> ٦٦ | ٨٢        | والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى     |
| ٣٠٨         | 1.4       | كذبت قوم نوح                     |
| 707         | 1886188   | أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام   |
| 707         | ١٨٦       | وإن نظنك لمن الكاذبين            |
|             | ل         | سسورة النمس                      |
| 091         | ١٢        | إنهم كانوا قوما فاسقين           |
| 711         | ١٦        | وورث سليماڻ داودَ                |
| ٨٢          | Y 0       | "أَلاَيا اسجدوا"                 |
| 898         | ٣٨        | أيكم يأتيني بعرشها               |
| 2 2 9       | ٤٧        | ونضع الموازين القسط ليوم القيامة |
| ٨٣٤         | ٤٨        | وكان في المدينة تسعة رهط         |
| 313,754     | ٥٢        | فتلك بيوتهم خاويةً               |
| ۳۸٤         | ٥٧        | فأنجبناه وأهله إلآ امرأته        |
| ۱۷۲         | ٠٦٢،٦١،٦٠ | الله مع الله                     |
|             | 78,78     |                                  |

| رقم الصفحة  | رقمها | الآيــــة                             |
|-------------|-------|---------------------------------------|
|             |       | قـل لا يعلـم مــن في الســموات والأرض |
| ٣٨٧         | ٦٥    | الغيب إلاّ ا الله                     |
| 889         | ٧٧    | ردف لكم                               |
| <b>የ</b> ለጌ | ٨٧    | وكلُّ أتوه داخرين                     |
| ٨٠٥         | ٩.    | ومن حاء بالسيئة فكبت وحوههم في النار  |
|             | ص     | ســورة القصـــ                        |
| ٣.٥         | 9     | وقالت امرأة فرعون                     |
| 1.77        | ١٣    | فرددناه إلى أمه                       |
| \$0\$       | 10    | ودخل المدينة على حين غفلة             |
| ٣٠٤         | 40    | قالت إنى أبي يدعوك                    |
| 7.0         | 77    | قالت إحداهما يا أبت                   |
| 1846124     | **    | إحدى ابنتي هاتين                      |
| 9.4         | **    | ثماني حجج                             |
| £9.A        | 4.4   | آيَّما الأجلينِ قضيت                  |
| 188618.     | ٣٢    | فذانك برهانان                         |
| 091         | ٣٢    | إنهم كانوا قوما فاسقين                |
| ١٠١٨        | ٤١    | وجعلناهم أإمة                         |
| Y9V117V     | ٨٦    | وربك يخلق ما يشاء ويختار              |
| 7.1.1       | ٧٤    | أين شركائي الذين كنتم تزعمون          |
| 377         | ٧٦    | ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة            |
| ٤٢١         | ٧٩    | فخرج على قومه في زينته                |
| 799         | ٨٠    | وقال الذين أوتوا العلم                |

| رقم الصفحة     | رقمها | الآيــــة                            |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 775            | ٨١    | فخسفنا به وبداره الأرض               |
| ٧١٦            | ٨٢    | ويُّ كأن الله يبسط الرزق             |
| 778            | ۸۳    | تلك الدار الآخرة                     |
| ١٠٤٧           | ٨٣    | لا يريدون علوًّا                     |
| 1.01           | ٨٥    | قل ربی…                              |
|                | ت     | سيسورة العنكبسو                      |
| ٨٦٧            | ۲     | أحسب الناس أن يتركوا                 |
| <b>V9Y</b>     | ١٢    | ولنحمل خطاياكم                       |
| ٨٣٤            | ١٤    | فلبث فيهم ألف سنة                    |
| 901            | 1 🗸   | واعبدوه واشكروا لة                   |
| ٧٥١            | 41    | فآمن له لوط                          |
| ۲٤.            | ٣١    | إن أهلها كانوا ظالمين                |
| ٧٧.            | ٣٣    | ولما أن جاءت رسلنا لوطا              |
| 819            | ٣٦    | ولا تعثوا في الأرض مفسدين            |
| 777            | ٤٠    | فكلاً أخذنا بذنبه                    |
|                |       | ولا تجادولوا أهل الكتساب إلاّ بسالتي |
| 49.            | ٤٦    | هي أحسن                              |
| 790,777        | ٥١    | أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب   |
| YFA            | ٥٦    | إن أرضى واسعة                        |
| ۸۰۳            | ٦.    | وكأين من دابة                        |
| سيسورة السيروم |       |                                      |
| 10.210.4       | ٤     | لله الأمر من قبل ومن بعد             |
| 0.7            |       |                                      |

| رقم الصفحة   | رقمها | الآيــــة                             |
|--------------|-------|---------------------------------------|
| <b>££</b> Y  | 41    | وله من في السموات والأرض              |
| YYY          | Y 9   | فمن يهدي من أضل الله؟                 |
|              |       | وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم |
| ٨٠٥          | ٣٦    | يقنطون                                |
| <b>£ £ 0</b> | ٤٧    | ولقد أرسلنا من قبلك                   |
| 197          | ٤٧    | وكان حقا علينا نصر المؤمنين           |
| ٥٠٤          | ٤٩    | وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم        |
| 799          | ٥٦    | وقال الذين أوتوا العلم                |
| ۱۹۸          | ٧١    | فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون     |
|              | 1     | ســورة لقمــان                        |
| 977          | ١٧    | يا بني أقم الصلاة                     |
| ١٠٦٦         | ١٩    | واغضض من صوتك                         |
| ٨٣٢          | **    | سبعة أبحر                             |
|              | •     | ســورة الأحـــزاب                     |
| 777          | ٦     | وأزواجه أمهاتهم                       |
| £ \          | ٦     | وأأنو الأرحام                         |
| <b>££</b> £  | Y     | منك ومن نوح                           |
| 1 2 7        | ٨     | ليسأل الصادقين عن صدقهم               |
|              |       | لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    |
| 70.          | ۲۱    | لمن كان                               |
| 577          | ۲0    | ورد الله الذين كفروا بغيظهم           |
| ٣٦٩          | **    | واورثكم ارضهم                         |

|              |       | : .Su                              |
|--------------|-------|------------------------------------|
| رقم الصفحة   | رقمها | الآيــــة                          |
| 1.07         | ٣٣    | وقرن في بيوتكن                     |
| 110          | ٣٣    | وأقمن الصلاة                       |
| 117          | ٣٣    | وأطعن الله ورسوله                  |
| ٤٥٥          | ٣٣    | ليذهب عنكم الرجس                   |
| ٤٣٥          | ٣٥    | والحافظين فروجهم                   |
| ·            |       | ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن |
| ٦٣٤          | ٤٠    | رسول الله                          |
|              |       | ســورة ســــأ                      |
| 778          | ١.    | يا حبال أوّبي معه والطير           |
| ٦            | 11    | أن اعمل سابغات                     |
| 1.0          | ١٣    | وقدور راسيات                       |
| 700          | ١٤    | أن لو كانوا يعلمون الغيب           |
| ٧٤٥          | ١٨    | سيروا فيها ليالي                   |
|              |       | وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في       |
| ٦٣٠          | 3 Y   | ضلال مبين                          |
| ٤١١          | 4.4   | وما أرسلناك إلاّ كافة للناس        |
| 7712         | ٣١    | لولا أنتم لكنا مؤمنين              |
| £ ٧٦         | ٣٣    | بل مَكْرُ الليلِ                   |
| ٥٨٤          | ٣0    | وقالوا نحن أكثر أموالاً            |
| ٤٥.          | ٣٧    | وهم في الغرفات                     |
| Y <b>5</b> Y | ٤٦    | أن تقوموا لله مثنى وفرادى          |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيــــة                        |
|------------|-------|----------------------------------|
| 1.04       | ٥.    | قل إن ضللت                       |
| 777        | ١٥    | فلا فوت                          |
|            |       | سسورة فاطسر                      |
| 717        | ١     | أولى أجنحة مثنى وثلاث            |
| 17/1033    | ٣     | هل من خالق غير ا لله؟            |
| 111        | ٩     | فسقناه إلى بلد ميت               |
| 111        | ١٣    | کل یجری لأجل مسمی                |
| ١٠٩        | ١٨    | وإن تدع مثقلة                    |
| Y • Y      | 44    | إنْ أنت إلا نذير                 |
| 1.47       | **    | جُدَدٌ بِيضٌ                     |
| ٣١٣        | 44    | إنما يخشى الله من عباده العلماءُ |
| 884        | ٣١    | مصدقا لما بين يديه               |
| 909        | ٣٣    | جنات عدن يدخلونها                |
| 111        | ٣٣    | أساور من ذهب                     |
| ٦          | ٣٢    | فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد     |
| 110        | 72    | وقالوا الحمد لله                 |
| YYA        | ٣٦    | لا يقضى عليهم فيموتوا            |
|            |       | ســورة يــس                      |
| 777        | ١.    | سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم |
| **         | 77    | ياليت قومي يعلمون                |
| 778        | **    | والشمس تجرى لمستقر لها           |

| رقم الصفحة       | رقمها | الآيــــــة                            |
|------------------|-------|----------------------------------------|
| ٣٣٤              | Y 9   | والقمر قدرناه                          |
| ٣.٧              | 97,79 | إن كانت إلاّ صيحة                      |
| 250,577          | ٣.    | مايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون |
| 7 £ 9            | ٣٢    | وإنْ كلّ لّما جميع لدينا محضرون        |
| 098              | ٣٧    | وآية لهم الليل نسلخ منه النهار         |
| ٣٣.              | 44    | والقمر قدرناه منازل                    |
| ٠٤١،٢٢٨          | ٦٣    | هذه جهنم التي                          |
| 777              | ٧٨    | من يحيى العظام وهي رميم                |
| سيسورة الصافسات  |       |                                        |
| 405              | ١     | والصافات صفا                           |
| 847              | Y 0   | ما لكم لا تناصرون                      |
| 4.8              | ٣٧    | وصدق المرسلين                          |
| ٦٣٨              | 117   | وباركنا عليه وعلى إسحاق                |
| 777              | 188   | فلولا أنه كان من المسبحين              |
| 779              | 071   | وإنا لنحن الصافون                      |
| ســـورة <i>ص</i> |       |                                        |
| 717,717          | ٣     | ولات حينُ مناص                         |
| ٧٩٣              | ٨     | بل لما يذوقوا عذاب                     |
| ٨٤٠              | 75    | إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة          |
| ٥٧٢              | ٣.    | نِعم العبد إنه أواب                    |
| 1.78             | ٣١    | الصافنات الجياد                        |

| رقم الصفحة | رقمها            | الآيـــــة                       |  |
|------------|------------------|----------------------------------|--|
| ٥٧٦        | ٤٤               | واذكر عبدنا أيوب                 |  |
| ٥٧٦        | ٤٤               | نعم العبد                        |  |
| AAY        | ٤٧               | وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار |  |
| 739        | ٥٤               | إن هذا لرزقنا                    |  |
| ١٠٠٦       | ٦٣               | اتخذناهم سخريا                   |  |
| 7.0        | ٧٣               | فسجدوا الملائكة كلهم أجمعون      |  |
| ۰۱۷        | ٧٥               | لما خلقت بيديّ                   |  |
| 7.9        | ٨٣               | لأغويتهم أجمعين                  |  |
|            | ســـورة الزمـــر |                                  |  |
| . ££7      | ٥                | کل یجری لأجل مسمی                |  |
| ٧٧٤        | 17               | وأمرت لأن أكون أول المسلمين      |  |
| 1 £ 9      | ٣٣               | والذي حاء بالصدق                 |  |
| 717        | ٣٦               | أليس الله بكاف عبده              |  |
| ٥٣٧،٥٣٥    | ٣٨               | هل هن كاشفات ضره                 |  |
| 185        | ٥٣               | ياعباديَ الذين أسرفوا            |  |
| 185        | ٥٦               | ياحسرتا على ما فرطت              |  |
| 170        | ٦٤               | أفغير الله تأمروني               |  |
| 717        | ٦٦               | بل الله فاعبد                    |  |
| ٤١٥        | ٦٧               | والسموات مطويات بيمينه           |  |
| ٣٢٣        | Y0179            | وقضي بينهم بالحق                 |  |
| ٥٧٢        | ٧٢               | فبئس مثوى المتكبرين              |  |
|            |                  |                                  |  |

| رقم الصفحة    | رقمها | الآيـــــة                           |
|---------------|-------|--------------------------------------|
| 110           | Yŧ    | وقالوا الحمد لله                     |
|               | ,     | مسسورة غافس                          |
| 478           | 4     | ومن تقِ السيئات                      |
| £AY           | 14    | وإذا دُعي ا لله وحدَه                |
| ١٢٧           | 41    | لعلى أبلغ الأسباب                    |
| 787116        | YA    | وقال رجل مؤمن                        |
| 731           | ٣٨،٣٠ | وقال الذي آمن                        |
| YAA           | ٣٧    | لعلى أبلغ الأسباب                    |
| 444           | ٣٩    | دار القرار                           |
| ٦٠٣           | ٤٨    | إنا كلاً فيها                        |
| 9 • 8         | • \   | ويوم يقوم الأشهاد                    |
| ۰۷۲           | ٧٦    | فبئس مثوى المتكبرين                  |
| 717           | ٨١    | فأيُّ آيات الله تنكرون               |
|               | ت     | ســورة فصلــ                         |
| £0.18.A       | ١.    | في أربعة أيام سواء                   |
| ٨٣٢           | 14    | سبع سموات                            |
| ٥٨٤           | 10    | مَن أشد منا قوة                      |
| 1296128       | Y 9   | ربنا أرنا اللذين أضلانا              |
| <b>777777</b> | ٣.    | ربنا الله                            |
| 777           | 79    | ومن آیاته أنك تری الأرض              |
| ١٨١           | £ Y   | من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة                            |
|------------|-------|---------------------------------------|
| 189        | £ £   | إنّ الذين قالوا                       |
| 407        | ٤٦    | وما ربك بظلام للعبيد                  |
|            | ی     | سسورة الشسور                          |
|            |       | كذلك يوحِسي إليك وإلى الذيسن مسن      |
| 777        | ٣     | قبلك                                  |
| १०२        | 11    | ليس كمثله شيء                         |
| ٦٢٢        | ١٣    | وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى      |
|            |       | من كان يريـد حـرث الآخـرة نـزد لـه في |
| <b>٧٩٩</b> | ۲.    | حرثه                                  |
| AFY        | Y 0   | ويعلم ما تفعلون                       |
| ۲۰۱۰۲ (۱۰۲ | ٣٢    | ومن آياته الجواري                     |
| 971        |       |                                       |
| 1.77(1.07  | ٣٣    | فيظللن رواكد                          |
| YAY        | ٥١    | وما كان لبشر أن يكلمه الله الا        |
|            | رف    | ســـورة الزخــــ                      |
| ٥٨٤        | ٨     | أشد منهم بطشا                         |
| 901        | ١٣    | لتستووا على ظهوره                     |
|            |       | وجعلموا الملائكمة الذيسن همم عبساد    |
| **1        | 19    | الرحمن إناثا                          |
| ٦٣٨        | ٣٨    | ياليت بينى وبينك                      |
| 091        | ٥٤    | إنهم كانوا قوما فاسقين                |

| رقم الصفحة      | رقمها | الآيــــــة                       |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------|--|
| 171             | ٨٦    | يا عباديٌ لا خوف عليكم اليوم      |  |
| ۱۷۲             | ٧٣    | لكم فيها فاكهة                    |  |
| 797             | YY    | ونادوا يامالِ                     |  |
| <b>V91</b>      | . *** | ليقض علينا ربك                    |  |
| ٣٠١             | ٨Y    | ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ا لله |  |
| سيسورة الدخسيان |       |                                   |  |
| 770             | ۳،۲،۱ | حم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه   |  |
| ٤٠٨             | ٥،٤   | فيها يُفْرق كل أمر حكيم أمراً     |  |
| 707             | ١٨    | أن أدوا إلي عباد الله             |  |
| 977             | 27    | إن شحرتُ الزقوم                   |  |
| 091             | ٥١    | في مقام أمين                      |  |
| <b>***</b>      | ٥٦    | لا يذوقون فيها الموت              |  |
|                 | ä     | ســـورة الجاثيــــ                |  |
| 770             | ١٤    | ليحرى قوما بما كانوا يكسبون       |  |
|                 |       | من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء     |  |
| ١٨١             | 10    | فعليها                            |  |
| ۲٤.             | 19    | إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً   |  |
| 198             | 40    | ما كان حجتَهم إلاّ أن قالوا       |  |
| 129             | 44    | هذا كتابنا ينطق                   |  |
| 405             | ٣٢    | إن نظن إلا ظنا                    |  |
| 717             | ٣٤    | وما يهلكنا إلا الدهر              |  |

| رقم الصفحة | رقمها      | الآيـــــة                     |
|------------|------------|--------------------------------|
|            | ساف        | ســـورة الأحقــ                |
| 177 (189   | ١٣         | إن الذين قالوا ربنا الله       |
| 717        |            |                                |
| ٤٧٨        | Y £        | مستقبل أو ديتهم                |
| ٣٨٣        | Y 0        | تدمر کل شيء                    |
| ٣٠٦        | Y 0        | لأتُرى إلاّ مساكنهم            |
| Y • Y      | <b>Y</b> ٦ | فيما إنَّ مكناكم فيه           |
| £ £ A      | ٣.         | مصدقا لما بين يديه             |
| ١٠٨        | ٣١         | أجيبوا داعي الله               |
| ٣٩.        | ٣٥         | فهل يهلك إلاَّ القوم الفاسقون  |
|            |            | ســـورة محم                    |
| ٣٦.        | ٤          | فضرب الرقاب                    |
| 777        | ٤          | حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق |
| 77.        | ٤          | حتى تضع الحرب أوزارها          |
| ٨٥٣        | ٨          | وكأين من قرية                  |
| 779        | ١٩         | فاعلم أنه لا إله إلا الله      |
| 444        | ۲.         | فهل عسيتم إن توليتم            |
| 178        | ۲١         | طاعة وقول معروف                |
| ١٨٠        | 4 4        | أم على قلوب أقفالها            |
| 787        | 41         | وإن تؤمنوا وتتقوا              |
| ١٢.        | ٣٧         | إن يسألكموها                   |

| رقم الصفحة        | رقمها           | الآيــــة                         |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 100               | ٣٨              | ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه       |
|                   | لفتــــح        | ســورة ١                          |
| 770               | ٣               | الظانين با لله ظن السوء           |
| 777               | ١٢              | وظننتم ظن السوء                   |
| 9.8               | 10              | سيقول المخلفون                    |
| 507,797           | 4.4             | وكفى بالله شهيدا                  |
|                   | <b>و</b> ســرات | مسورة الحج                        |
| ۸۱۳               | ٥               | ولو أنهم صبروا                    |
| ٨١٢               | ٨               | لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتّم |
| <b>YYY</b>        | ٩               | فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء       |
| XYX               | 11              | لا يسخر قوم من قوم                |
| ٣٠٨               | ١٤              | قالت الأعراب                      |
|                   | رة ق            | سسوو                              |
| 757               | ٣               | بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم       |
| 110               | 3.7             | القيا في جهنم                     |
| ۲۷۱،۰۲۵           | 40              | ولدينا مزيد                       |
| ٥٨٤               | 77              | أشد منهم بطشاً                    |
| 1 8 0             | **              | لمن كان له قلب                    |
| 114               | 28              | نحن نحيي ونميت                    |
| مسسورة الذاريسيات |                 |                                   |
| 9.4.4             | ٧               | والسماء ذات الحبك                 |

| رقم الصفحة | رقمها     | الآيــــة                          |  |
|------------|-----------|------------------------------------|--|
| 777        | 74        | مثل ما أنكم تنطقون                 |  |
| ۲۰۱        | 23        | وفي ثمودَ                          |  |
| ۱۹٥        | ٤٦        | إنهم كانوا قوما فاسقين             |  |
|            | ور        | ســورة الطـــ                      |  |
| 4 • Y      | ۲.        | على سرر مصفوفة                     |  |
| 779        | ٣٥        | أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون |  |
|            | •         | ســورة النجــ                      |  |
|            |           | وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحسي   |  |
| 711        | ۳،۶       | يوحى                               |  |
| ٨٠٠٨       | **        | قسمة ضيزى                          |  |
| 717        | 70        | أعنده علم الغيب فهو يرى            |  |
| 707        | 44        | وأن ليس للإنسبان إلا ما سعى        |  |
|            | ىر        | سيسورة القمي                       |  |
| 0701817    | ٧         | خاشعا أبصارهم يخرجون               |  |
| 971        | ٨         | مهطعين إلى الداعي                  |  |
| 1.07       | ٩         | بحنون وازدجر                       |  |
| 5773       | ١٢        | وفجرنا الأرض عيونا                 |  |
| 1.07       | ٠٢٢،١٧،١٥ | فهل من مدكر                        |  |
|            | ٥٠،٤٠،٣٢  |                                    |  |
| ٣٣٣        | 3 7       | أبشرا منا واحداً نتبعه؟            |  |
| ٥٨٢        | ٣٦        | مَن الكذاب الأشرّ                  |  |
|            |           |                                    |  |

| رقم الصفحة      | رقمها | الآيــــة                         |
|-----------------|-------|-----------------------------------|
|                 | 37    | إلاّ آل لوط نجيناهم               |
| 711             | ٤١    | ولقد جاء آل فرعون النذر           |
| ٤٥١             | ٤٣    | نجيناهم بسحر                      |
|                 | ـن    | ســـورة الرحمـــ                  |
| ٣٦٦             | ١.    | والأرضَ وضعها للأنام              |
| 707             | ٣١    | سنفرغ لكم أيها الثقلان            |
| ٩١.             | ٣٧    | فكانت وردة كالدهان                |
| ۸٦٢،١٤٠         | ٤٣    | هذه جهنم التي                     |
|                 | ـة    | ســـورة الواقعـــ                 |
| 4.4             | ١     | إذا وقعت الواقعة                  |
| ٦ • ٩           | ١.    | والسابقون السابقون                |
| 408             | 47    | إلا قيلا سلاماً سلاماً            |
| 1.77            | 00    | فشاربون شرب الهيم                 |
| 1.07            | ٦٥    | فظلتم تفكهون                      |
| ۸۲.             | ٨٣    | فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها |
| سيبورة الحديسيد |       |                                   |
| <b>0</b> •.•    | ٤     | وهو معكم                          |
| ۵۸٦             | ١.    | أولئك أعظم درجة من الذين          |
| 719             | ١٣    | فَضُرِبَ بينهم بسور               |
| 440             | ١٧    | اعلموا أن الله يحيي الأرض         |
| V701889         | 44    | لكيلا تأسوا على ما فاتكم          |

| رقم الصفحة | رقمها      | الآيـــــة                           |
|------------|------------|--------------------------------------|
| ٧٧٤        | <b>Y 9</b> | لتلا يعلم أهل الكتاب                 |
|            | ـة         | ســـورة المجادلــ                    |
| Y • Y      | ۲          | ما هنّ أمهاتِهم                      |
| ٥٠٤        | ٨          | حسبهم جهنم                           |
| 7 2 2      | ۲١         | كتب الله لأغلبن أنا ورسلى            |
|            | ر          | ســورة الحشـــ                       |
| 117        | 1          | سبح لله مافي السموات وما في الأرض    |
| 737,057    | ٧          | كيلا يكون دُولة                      |
| 7 £ \      | 9          | تبوؤا الدار والإيمان                 |
| 1.79       | 9          | ويؤثرون على أنفسهم ولو               |
| ٨٠٩        | ١٢         | لتن أخرجوا لا يخرجون معهم            |
| 097        | Y £        | هو الله الخالق البارئ المصور         |
|            | ــة        | سيبورة المتحن                        |
| 779        | ١.         | فإن علمتموهن مؤمنات                  |
| 18.        | ١.         | ذلكم حكم الله                        |
| 4.4        | ١٢         | إذا جاءك المؤمنات                    |
|            | ف          | ســورة الصـــ                        |
| 1 2 7      | ١          | سبح لله ما في السموات وما في الأرض   |
| 277        | ٥          | لم تؤذوننی وقد تعلمون أنی رسول ا لله |
|            | ــة        | ســورة الجمعــ                       |
| ११७        | 9          | إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة        |

| رقم الصفحة      | زقمها                                  | الآيـــــة                         |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                 | نافقـــون                              | مسسورة الم                         |
| 740             | ١                                      | وا لله يعلم إنك لرسوله             |
| 17              | ٦                                      | استغفرت لهم                        |
|                 | حتى                                    | لا تنفقوا على من عنـد رسـول الله . |
| <b>£ £</b> Y    | ٧                                      | ينفضوا                             |
| <b>YY4</b>      | ١.                                     | لولا أخرتني إلى أجل قريب           |
|                 | التغابسـن                              | مسورة                              |
| 444             | ٦                                      | أبشر يهدوننا                       |
| **              | Y                                      | زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا       |
| 787             | 17                                     | واسمعوا وأطيعوا                    |
|                 | لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ســورة ا                           |
| 777             | 1                                      | لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً        |
| • • • • •       | ٣                                      | إن الله بالغّ أمره                 |
| 1 8 0           | ٤                                      | واللائي يئسن من المحيض             |
| ٨٩٨             | ٤                                      | وأولات الأحمال أجلهن               |
| ۲۰۱             | 7                                      | وإن كنّ أولات حمل                  |
| ۸۳۲             | 14                                     | سبع سموات                          |
| ۸۰۳             | 15                                     | وكأين من قرية                      |
| سنسورة التحريسم |                                        |                                    |
| 977             | ١.٠                                    | وامرأت نوح                         |
| 011             | ١.                                     | كانتا تحت عبدين                    |

| رقم الصفحة | رقمها      | الآيــــة                              |
|------------|------------|----------------------------------------|
|            | ىك         | مـــورة الُلْـــ                       |
| 144        | 4          | ليبلوكم أيكم أحسن عملا                 |
| ATY        | ٣          | سبع سموات                              |
|            |            | أولم يسروا إلى الطمير فوقهمم صافسات    |
| 787        | . •        | ويقبضن                                 |
|            | 6-         | ســـورة القلـــ                        |
| •          |            | وقـد كـانوا يدعــون إلى الســحود وهــم |
| 277        | 23         | سالمون                                 |
| 707        | ۰١         | وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك          |
|            | ــة        | ســورة الحاق                           |
| ١٦٧        | 761        | الحاقة. ما الحاقة                      |
| 444645     | Y          | سبع ليالٍ                              |
| ٨٣٢        | Y          | ممانية أيام                            |
| 777        | ١٣         | فإذا نفخ في الصور                      |
| 787,.78    | ١٩         | هاؤم اقرءوا كتابيه                     |
| 97.        | ۲.         | ملاق ٍ حسابيه                          |
| 091        | <b>Y</b> 1 | ني عيشة راضية                          |
| 9.8.8      | 70         | كتابيه                                 |
| 4.4.5      | 41         | حسابيه                                 |
| 7 2 7      | ٣٣         | إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس        |
|            | .ج         | سيسورة المعيسار                        |
| 701        | ٠          | فاصبر صبرأ جميلا                       |

| رقم الصفحة | رقمها       | الآيــــة                         |
|------------|-------------|-----------------------------------|
| AFY        | ٧٤٦         | إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا     |
| 1.1        | ٣٧          | عن اليمين وعن الشمال عزين         |
|            | ـــوح       | ســورة ن                          |
| 707        | 1 ٧         | وا لله أنبتكم من الأرض نباتا      |
| ٧٥١        | ۲١          | قال نوح                           |
| 777        | 74          | ولا تذرنً وَدًّا ولا سُواعاً      |
|            | \$ \$ 7, 70 | مما خطاياهم                       |
|            | لجـــن      | ســـورة ١-                        |
| 777        | ١           | قل أوحي إلي أنه استمع نفر         |
| 700        | ١٦          | وأن لو استقاموا على الطريقة       |
| Y 1 A      | 19          | كادوا يكونون عليه لِبدا           |
|            | زمــــل     | ســـورة الم                       |
| 807        | ٨           | وتبتل إليه تبتيلا                 |
| 7437       | 14          | إن لدينا أنكالاً                  |
|            | _ى          | كما أرسلنا إلى فرعـون رسـولا فعصـ |
| 104        | 17          | فرعون الرسول                      |
| Y00        | ۲.          | عَلِمَ أَن لن تحصوه               |
| 007)VFV    | ٧.          | علم أن سيكون منكم مرضى            |
| 779        | ۲.          | تجدوه عند الله هو خيرا            |
|            | لدائسار     | ســـورة الم                       |
| 717        | ٣           | وربك فكبر                         |

| رقم الصفحة | رقمها                                 | الآيـــــة                       |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 277        | ٦                                     | ولا تمنن تستكثر                  |
| ٨٣٧        | ٣.                                    | عليها تسعة عشر                   |
| 9.8.4      | ٣٥                                    | إنها لإحدى الكُبر                |
|            | ـة                                    | ســـورة القيامـــ                |
| 847        | ٤                                     | بلى قادرين                       |
| ٣.٩        | ٩                                     | وجمع الشمس والقمر                |
| 971        | 77                                    | بلغت التراقي                     |
|            | ان                                    | ســـورة الإنســـ                 |
| V97        | ١                                     | لم یکن شیئاً مذکورا              |
|            |                                       | إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما |
| ٥١،٤١٨     | ٣                                     | كفورا                            |
| <b>777</b> | ٤                                     | سلاسلا وأغلالأ                   |
| 804        | ٦                                     | عينا يشرب بها عباد الله          |
| 779        | ٧                                     | يخافون يومأ                      |
| 787        | ٨                                     | ويطعمون الطعام على حبه مسكينا    |
| 719        | ١٧                                    | ويسقون فيها كأسأ                 |
| ٣٣.        | ٣١                                    | والظالمين أعدّ لهم               |
|            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ســـورة المرســـ                 |
| ١.٠٨       | ۲.                                    | ألم نخلقكم                       |
| 9.4.4      | ٣٢                                    | ترمی بشرر                        |
| YAY        | ٣٦                                    | ولا يؤذن لهم فيعتذرون            |

| رقم الصفحة | رقمها        | الآيــــة                        |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 899        | ٥,           | فبأي حديث بعده يؤمنون            |
|            | نبـــا       | ســـورة ال                       |
| ٨٢٨        | ١            | عم يتساءلون                      |
| ٦ • ٩      | ٥،٤          | كلًا سيعلمون ثم كلًا سيعلمون     |
| 7.7        | ٣٨           | وقال صوابا                       |
|            | _ات          | ســـورة النازعـ                  |
| ١٠٩        | ١٨           | هل لك إلى أن تزكى                |
| 777        | 77           | إن في ذلك لعبرة                  |
| 777        | **           | أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها   |
|            |              | واغطش ليلهما وأخرج ضحاهما والأرض |
| ٣٣٤        | 44           | بعد ذلك دحاها                    |
|            | <u> </u>     | ســـورة عبـــ                    |
| 775        | 17,77        | أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره   |
|            | <del>,</del> | ســـورة التكويـ                  |
| ۲۸.        | 4 \$         | وما هو على الغيب بظنين           |
|            | ن            | ســـورة المطففيــ                |
| 947        | ١٨           | إن كتاب الأبرار                  |
|            | ساق          | ســورة الانشقــ                  |
| १९१        | ١            | إذا السماء انشقت                 |
| 200        | ١٩           | لتركبن طبقا عن طبق               |
| 1.89       | ١٨           | والقمر إذا اتسق                  |

| رقم الصفحة   | رقمها    | الآيــــة                                 |
|--------------|----------|-------------------------------------------|
|              | روج      | سسورة البسر                               |
|              | 1        | وهو الغفور الودود ذو العرش المحيد فعـــال |
| ١٨٧          | 17110118 | لما يريد                                  |
|              | _ر       | سيورة الفج                                |
| ۹۷۶          | YY       | يا أيتها النفس                            |
| ١٠٤٦         | YA       | راضية مرضوة                               |
|              | ـــد     | ســـورة البلـــ                           |
| Y00          | ٧        | أيحسب أن لم يره أحد                       |
| 1.01         | ٨        | الم نجعل له عينين                         |
| ١٢٥          | 10612    | أو إطعام في يومٍ ذى مسبغة يتيماً          |
|              | ــس      | ســورة الشمــ                             |
| 9.8.1        | ۲ .      | والقمر إذا تلاها                          |
| ٤٧٦          | 18       | ناقة الله                                 |
|              | ـــل     | ســـورة الليــــ                          |
| 788          | ٥        | فأما من أعطى واتقى                        |
| 7 £ Y        | 18.18    | إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى    |
| ١٠٦٤         | ١٤       | فأنذرتكم نارأ تلظى                        |
| سسورة الضحسي |          |                                           |
| 9.8.1        | ١        | والضحى                                    |
| १९१          | ۲        | والليل إذا سحى                            |
| ۶۸۹          | ٤        | وللآخرة خير لك من الأولى                  |

| رقم الصفحة       | رقمها    | الآيــــة                                                                 |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>٧</b> ٢٦      | ٥        | ولسوف يعطيك ربك                                                           |
|                  | _ائل     | فأمــا اليتيــم فــلا تقهــر. وأمــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨١٧              | 1 9      | فلا تنهر                                                                  |
|                  | التيـــن | ســورة ا                                                                  |
| ١٠٦              | ٤        | في أحسن تقويم                                                             |
|                  | العلــق  | ســورة                                                                    |
| ٤٣٧              | 10       | لنسفعاً                                                                   |
| 787              | 17110    | لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة                                              |
| 117              | ١٩       | واسجد واقترب                                                              |
|                  | لقــــدر | ســورة ا                                                                  |
| 778              | ١        | إنا أنزلناه في ليلة القدر                                                 |
| 887              | ٥        | سلام هي حتى مطلع الفجر                                                    |
|                  | زلزلسة   | ســـورة الو                                                               |
| £44,544          | ٧        | مثقال ذرة خيرا يره                                                        |
|                  | ماديسات  | ســـورة ال                                                                |
| 187              | ١        | والعاديات ضبحا                                                            |
| 757              | ٤،٣      | فالمغيرات صبحاً فأثرن به                                                  |
| ســورة القارعــة |          |                                                                           |
| 200              | ٥        | وتكون الجبال كالعهن                                                       |
| 091              | ٧        | في عيشة راضية                                                             |
| ٩٧.              | ١.       | وما أدراك ما هيهْ                                                         |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيــــة                                 |
|------------|-------|-------------------------------------------|
|            |       | ســـورة العصر                             |
| , ۲۳0, 107 |       | والعصــر. إن الإنســان لفــي خســـر. إلاّ |
| 749        | ۳،۲،۱ | الذين آمنوا                               |
| 978        | ٣     | وتواصوا بالصبر                            |
|            |       | ســورة الهُمَـزَة                         |
| 140        | ١     | ويل لكل هُمَزَةٍ                          |
| ٩١         | ٤     | لينبذن في الحطمة                          |
| 777        | ٧٤٦   | نار الله الموقدة. التي تطلع               |
| 9.1        | 9     | في عمد ممددة                              |
|            |       | ســورة قريش                               |
| 1.14       | ۲     | إئلافهم                                   |
|            |       | ســـورة الكوثـر                           |
| 737        | 1     | إنا أعطيناك الكوثر                        |
|            |       | سسورة النصر                               |
| ٤٩٤        | ١     | إذا جاء نصر الله والفتح                   |
|            |       | ســورة المسـد                             |
| 277        | ١     | تبت یدا اُہی لهب                          |
| ١٠٩        | ٣     | سیصلی ناراً                               |
|            |       | ســورة الإخلاص                            |
| ١٦٨،١١٣    | ١     | قل هو الله أحد                            |
| 798        | ٣     | لم يلد و لم يولد                          |
|            |       | ســورة النــاس                            |
| ٥٤٧        | ٤     | من شر الوسواس                             |
|            |       |                                           |



# فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة          | الحديـــــث                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 3 · Y › / / / / · E | التمس ولو خاتما من حديد                        |
| ۱۲۳                 | إلاّ اعطيتهموها                                |
|                     | أما بعد: ما بال رحال يشترطون شــروطا ليســت    |
| ۸۱۸                 | في كتاب الله                                   |
| 14.                 | إن الله ملككم إياهم                            |
| ٨٤٠                 | إن لله تسعة وتسعين اسما                        |
|                     | إن ما تذكرون من حلال الله وتسبيحه لهن حول      |
| 7 2 0               | العرش دّوي كدوي النحل                          |
|                     | إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فـلا خــير     |
| 7.7.171             | لك في قتله                                     |
| 170                 | أو مخرجيّ هم؟                                  |
| ٥٧٥                 | بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا                |
| ۸۳۲،۱۷۳             | خمس صلوات كتبهنّ الله                          |
| ٧٦                  | حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم |
| ٤٧٠                 | رب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ يوم القيامة         |
| 009                 | سبحان الله إن المؤمن لا ينحس                   |
| ۸۳۳                 | سبع أرضين                                      |
| 717                 | صلاة الليل مثنى مثنى                           |
| 777                 | عجبأ للمؤمن                                    |
| ٥٧٢                 | فبها ونعمت                                     |
|                     |                                                |

| رقم الصفحة  | الحديــــث                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 171         | فتقول قطنى قطنى                                    |
| <b>V91</b>  | قوموا فلأصل لكم                                    |
| 777         | كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر             |
| 777         | لا أَحَدَ أغير من الله                             |
| <b>V9</b> Y | لتأخذوا مصافكم                                     |
| ००१         | لله دره                                            |
| ١٨٣         | لولا قومكِ حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة             |
| ATE         | ليس في ما دون خمس ذود                              |
| ٥٨          | ما أوذي أحد ما أوذيت                               |
| 097         | مرّ راکب ذو شارة                                   |
| 9 8         | من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه             |
| <b>79</b> 7 | من قبلة الرجل امرأته الوضوء                        |
|             | من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم |
| ۸۰۰         | من ذنبه                                            |
| ٧٠٨         | نحن معاشر الأنبياء لا نورث                         |
| 011         | هل أنتم تاركو لي صاحبي                             |
| <b>፡</b> ለጓ | هُنَّ أَعْلَب                                      |
| ١٧٣         | وأمرٍ بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة                |
| ٥٩٣         | وإنَّ تَامر عليكم عبد حبشي                         |
| 317         | وإنما يرحم الله من عباده الرحماء                   |
| ٨١٢         | ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى               |
|             | _                                                  |

| رقم الصفحة | الحديـــــــث                               |
|------------|---------------------------------------------|
| 717        | وما أوذي أحد ما أوذيت                       |
| 71700      | ومن بُلي منكم بشيءٍ من هذه القا ذورات       |
| 373,800    | ویل اُمه مسْعر حرب                          |
| ٦٦٥        | يا فاطمة ابنة محمد                          |
| ٧٦         | يذهب الصالحون الأول فالأول                  |
| 797        | يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب   |
|            | يوشك الرجل متكتا على أريكتـه يأتيـه الحديـث |
| 777        | من أمرى                                     |

# فهرس أقوال الصحابة

| رقم الصفحة | القائل            | القـــول                         |
|------------|-------------------|----------------------------------|
| ٧٨٥        | عمس بسن الخطساب   | اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه |
|            | أو بعض العرب      |                                  |
| ٨٣٧        | ابن عباس          | أقام رسول الله ﷺ ثلاث عشرة سنة   |
| YA£        | أبو طلحة الأنصاري | بأبى أنت وأمى لا تشرف            |
| 140        | عمر ﷺ             | تمرة خير من جرادة                |
| 1.40       | أنس بن مالك       | فاجتووا المدينة                  |
| 770        |                   | فعلقت به الأعراب يسألونه         |
| A & 9      | أبيّ بن كعب       | كأين تقرأ سورة الأحزاب؟          |
|            | عائشة             | كان رسول الله ﷺ يأمرني فآتزر     |
| 1.14       |                   | فيباشرنى وأنا حائض               |

| رقم الصفحة                                   | القائل         | القـــول                          |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 7182518                                      | عمر 🐗          | لو لم يخف الله لم يعصه            |
| 009                                          | عامر بن ربيعة  | ما رأيت كاليوم ولا جلْدَ مخبَّأةٍ |
| 103                                          | كعب بن مالك    | ماسرنى أن شهدت بدرا بالعقبة       |
| 441                                          |                | هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ     |
| <b>V                                    </b> | عمر بن الخطاب  | وإيايَ وَنَعَمَ ابنِ عفان         |
| 791                                          | عمر بن ال خطاب | "واعُمراه"                        |
| ٤٠٩                                          |                | وصلى خلفه قوم قياما               |
| ٦٨٨                                          | عمر ظه         | يا للهِ للمسلمين                  |
|                                              |                |                                   |

### فهرس الأمثال العربية

| رقم الصفحة | المشسل                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 847        | أتميميا مرة وقيسيا أخرى                               |
| 人のア        | أصبح ليل                                              |
| 709        | أطرق كرا أطرق كوا إن النعام في القرى                  |
| ٧٩.        | تسمع بالمعيدي خير من أن تراه                          |
| ٧٣١        | التقت حلقتا البطان                                    |
| ٧٩.        | حدْ اللصَّ قبلَ يأخُذُك                               |
| ۰۸۰        | الصّيف ضيعت اللبن                                     |
| ١٧٤        | ضعيف عاذ بقرملة                                       |
| 475        | لا أكلمه القارظين                                     |
| 7 £ 1      | مَا كُلُّ سُوادَءَ تَمُرَّةٌ وَلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةٌ |
| 475        | معزى الفِزْر                                          |
| 97         | مُكرةً أخاك لا بطل                                    |
| ٥٨٣        | هو أشغلُ من ذات النحييْنِ                             |

### فهرس الأقوال العربية

|                         | القـــول         | رقم الصفحة |
|-------------------------|------------------|------------|
| اجتهد وحْدَك            |                  | ٤.٥        |
| ادخلوا الأول فالأول     |                  | ٤٠٤        |
| إذا بلغ الرجل الستين فإ | إياه وإيا الشواب | ٧١٣        |

| رقم الصفحة | القــول                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| 777        | استوى الماءُ والخشبةَ                         |
| ٨٢٥        | أعْسِ به                                      |
| 777        | أفعلُهُ وكرامة ومسرّة                         |
| 170        | أكلونى البراغيث                               |
| 197        | البركة أعلمنا الله مع الأكابر                 |
| ١٧٠        | الرُّطَبُ تَمُّوز                             |
|            | "الفضل ذو فضلكم الله بِمه والكرامة ذات        |
|            | أكرمكم الله بَهْ"                             |
| 720        | الكلابَ على البقر                             |
| ٧٠٩        | اللهم أغفر لنا أيتها العصابة                  |
| ١٧٠        | الليلةَ الهلالُ                               |
| ١٧٠        | اليومَ خَمْرٌ                                 |
| 777        | أنا منه مناط الثريا                           |
| ۰۸۷        | الناقص والأشج أعدلا بنى مروان                 |
| 770        | إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مُجَّه |
| ٥٣٣        | إن الله سميع دعاء من دعاه                     |
| 277        | إن لنا غيرَها إِبلا                           |
| ٥٣٢        | إنه لمنحارٌ بوائكها                           |
| ۰۷۲        | بئس السير على بئس العير                       |
| ٧٠٨        | بك الله نرجوا الفضل                           |
| 444        | جاء البَرْدُ والطيالِسَةَ                     |

| رقم الصفحة | القــول                               |
|------------|---------------------------------------|
| ٤.٥        | جاءوا الجمآء الغفير                   |
| ٤٠٥        | جاءوا الجمآء الغفير                   |
| 770        | جئتك السمن والعسل                     |
| ٤٠٣        | خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها |
| 977        | دَفْنُ البناه من المكرماه             |
| ٩٨٣        | رأيت خَبَطَ رياح                      |
| 781        | راكب الناقةِ طَلِيحانِ                |
| 777        | شكراً لا كفراً                        |
| 777        | صبراً لا جزعاً                        |
| 719        | عسى الغوير أبؤسا                      |
| १. १       | عليه مِئَةٌ بِيضا                     |
| 277        | عندی راقودٌ خَلاً                     |
| ٣١.        | قال فلانة                             |
| 0.4        | قبضت عشرة ليس غير                     |
| 777        | قعدت منه مزجر الكلب                   |
| ٤.٥        | قعد وَحْدَه                           |
| 277        | كل رجل وضيعته                         |
| ٣٧٧        | كيف أنت وقُصْعةً من ثريد              |
| 777        | لا أَفعلُه ولا كَيْدا                 |
| ٥٧٣،٢٨٧    | لا تأكل السمك وتشرب اللبن             |
|            | لا رجلَ وامرأةً                       |

| رقم الصفحة | القــول                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| 229,288    | للِه دَرُهُ فارساً                         |
| ۲٠١        | لم يوجد كان مثلُهم                         |
|            | ليس بقرشياً                                |
| ۰۷۰        | ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب |
| 077        | ماً اصبحَ ٱبْرَدَها                        |
| 770        | ما أمسى أَدُّفاًهَا                        |
| 444        | ما أنت وزيداً                              |
| 779        | ما فيها غيرةُ وفرسِهِ                      |
| ۲۰۸        | ما مسيءٌ من أَعْتَب                        |
| ٥٧٢        | ما هي بنعم الولد                           |
| ٥٧٩        | مررت بأبياتٍ حَادَ بهن أبياتا              |
| ١٠٢٨       | مِشْيةٌ حِيْكَى                            |
| ГГA        | ناقة صابر                                  |
| 97         | هذا أُخُكَ                                 |
| ٤١٦،٤٠٤    | هذا بُسْراً أطيب منه رُطَباً               |
| 97         | هذا حَمُّكَ                                |
| ١٦.        | هذا عُيُوقُ طالعاً                         |
| ٣٧٣        | هو منِّي رَمْيَةً حَجَرٍ                   |
| ۳۷۳        | هو منِّی غَلْوَةَ سَهُم                    |
| ٣٧٢        | هو منَّى مَقْعَدَ القابِلة                 |
| ٤٣٣        | واهاً له رجلاً                             |
|            |                                            |

| القسول                    | رقم الصفحة |
|---------------------------|------------|
| وقع المصطرعان عدليُّ بعير | ٤٠٤        |
| وهبنى إلله فداك           | 377        |
| يا إياك قد كفيتُك         | 701        |
| يالَلْكمأةِ ويا لَلْكَلإَ | 791        |
| ياله رجلا                 | 009        |
| يَهِ مَهُ بِهِ اماً       | 0 £ V      |

#### فهرس الشعر والرجز

| أول البيت  | آخسره    | بحسره       | قائلـــه           | رقم الصفحة  |
|------------|----------|-------------|--------------------|-------------|
|            |          | <b>(</b> j) |                    |             |
| إذا عاش    | والفتائ  | واغر        | الربيع بن ضبع      | ۵۳۸٬۶۷۸     |
|            |          |             | الفزاري أو يزيد بن |             |
|            |          |             | ضبة                |             |
| سيغنيني    | غناء     | وافر        | بحهول              | ٨٨١         |
| فواكبدا    | فناء     | طويل        | محنون ليلى         | 797         |
| فلا والله  | دواءُ    | وافر        | مسلمة بن معبد      | 715657.     |
|            |          |             | الواليي            |             |
| وأعلم      | ولاسوائم | وافر        | غالب بن الحارث     | 7 2 .       |
|            |          |             | العكلي             |             |
| ر,عا       | بحلاء    | خفیف        | عدي بن الرعلاء     | 177         |
| أنا ابن    | السماء   | وافر        | أوس بن الصامت      | ١٣٢         |
| نعم الفتاة | بإيماء   | بسيط        | بمحهول             | ٥٧٥         |
|            |          | (ب)         |                    |             |
| نتج        | السحائب  | محـــــزوء  | أبو فراس الحمداني  | ٣           |
|            |          | الكامل      |                    |             |
| أعبدا      | واغترابا | وافر        | جريـر بـن عطيــة   | 7786771     |
|            |          |             | الخطفى             |             |
| فغض        | كلابا    | وافر        | جريو بن عطية       | ١٠٦٧        |
| ولو ولدت   | الكلابا  | وافر        | جرير بن عطية       | <b>47</b> £ |
|            |          |             |                    |             |

| رقم الصفحة | قائلـــه             | بحسره | آخسره   | أول البيت   |
|------------|----------------------|-------|---------|-------------|
| ۲۱.        | أحد بنى سعد          | طويل  | معذبا   | وما الدهر   |
| 717        | طالب بن أبسي         | طويل  | حربا    | فيا أخوينا  |
|            | طالب                 |       |         |             |
| 715        | الأسود بن يعفر       | طويل  | تصوبا   | فأصبح       |
| 177        | لضمرة بن ضمرة        | كامل  | ولا أب  | هذا         |
|            | او لرحـــل مــــن    |       |         |             |
|            | مذحج أو لرجل         |       |         |             |
|            | من بنی عبد مناة      |       |         |             |
|            | أو لهمــــام بـــــن |       |         |             |
|            | مرة                  |       |         |             |
| ٨١٤        | أبو الغطمش الضبي     | طويل  | مُعتب   | أخلاي       |
| ٦٠٧        | عبدا لله بن مسلم     | بسيط  | رجب     | لكنه        |
|            | الهذلي               |       |         |             |
| YYX        | أحد الفزاريين        | بسيط  | الأدبُ  | كذاك        |
| ***        | منازل بن ربيعــة     | بسيط  | والكذب  | أباالأراجيز |
|            | أو ابـــن زمعـــــة  |       |         |             |
|            | المنقري              |       |         |             |
| Y • Y      | ذو الرمة             | بسيط  | عرب     | ديار        |
| १२०        | نهشل بن حري          | طويل  | مضاربُه | أخ ماجد     |
| ٣٨٨        | الكميت بن زيــد      | طويل  | مشعب    | وما لي      |
|            | الأسدي               |       |         |             |

| رقم الصفحة | قائلـــه            | بحسره | آخــره         | أول البيت  |
|------------|---------------------|-------|----------------|------------|
| 1 2 2      | لبعض بنسى فقعس      | طويل  | يتقلب          | رأيت       |
|            | أو لمرة بن عداء     |       |                |            |
|            | الفقعسي             |       |                |            |
| 315        | الفضـــل بن عبد     | طويل  | جال <i>ب</i> ُ | فإياك      |
|            | الرحمن القرشي       |       |                |            |
| 777        | الكلحبة الميربوعي   | خفيف  | غضوب           | كرب        |
|            | أو رجـــــل مـــــن |       |                |            |
|            | طىيء                |       |                |            |
| 797        | بحهول               | طويل  | فيجيب          | أبا عرو    |
| ٤٣٧        | المخبل السعدي أو    | طويل  | تطيب           | أتهجر      |
|            | بحنون ليلى          |       |                |            |
| ۰۸۸        | الفرزدق             | طويل  | أطيب           | فقالت      |
| ١٠٤        | حمید بن ثور         | طويل  | تغيب           | علــــى    |
|            |                     |       |                | أحوذيين    |
| 889        | علي بن أبي طالب     | وافر  | للخراب         | له ملك     |
| ۲.۲        | بحهول               | وافر  | العِراب        | سراة       |
| 891        | بحهول               | كامل  | الأحزاب        | فلئن لقيتك |
| १११        | القطامى             | طويل  | الذوائب        | صريع       |
| 749        | بحهول               | بسيط  | عجب            | فاليوم     |
| ۲٠١        | بحهول               | بسيط  | العجب          | باتت       |

| رقم الصفحة | قائلـــه                        | بحسره            | آخــره  | أول البيت   |
|------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------|
| ٦٨٩        | بحهول                           | بسيط             | للعجب   | يبكيك       |
| 717        | سواد بن قارب                    | طويل             | قارب    | <b>ف</b> کن |
| ۲۸۷        | بحهول                           | بسيط             | ترب     | لولا        |
| V79        | امرؤ القيس                      | طويل             | نحطب    | إذا ما      |
| 133        | بمحهول                          | بسيط             | عطبه    | واهِ        |
| ۸۱۷        | الحارث بن خالد                  | طويل             | المواكب | فأما القتال |
|            | المخزومي                        |                  |         |             |
| 010        | معاويــة بــن أبـــي            | طويل             | طالب    | نجوت        |
|            | سفيان                           |                  |         |             |
| ٤٩٢،٣٦٠    | أعشى هممدان أو                  | طويل             | الثعالب | على حين     |
|            | للأحوص أو لجرير                 |                  |         |             |
| 979        | هدبة بن خشرم                    | طويل             | سكوب    | عسى         |
| ٦٩.        | بحهول                           | وافر             | للأريب  | ألا ياقوم   |
| ۲٦.        | سلامة بن جنـدل                  | بسيط             | للشيب   | إن الشباب   |
|            | السعدى                          |                  |         |             |
| ٧٧٣        | حسان بن ثابت                    | وافر             | المشيب  | إذن وا لله  |
|            |                                 | ( <del>ت</del> ) |         |             |
| 771        | تميم بس أبي مقبل                | بسيط             | ملمات   | قد کنت      |
|            | او لأبـــى شــــنبل<br>الأعرابي |                  |         |             |
| 184        | المعرابي<br>سنان بن الفحــل     | الوافر           | طويت    | فإن الماء   |
|            | الطائي                          |                  | -       | ,           |
|            | -                               |                  |         |             |

| رقم الصفحة | قائل                  | بحسره | آخــره     | أول البيت   |
|------------|-----------------------|-------|------------|-------------|
| 777        | بحهول                 | طويل  | الغفلات    | الاغمر      |
| ٤٩٦        | بحهول                 | بسيط  | الملمات    | كِلاً أخى   |
| ۲۸۲        | عمرو بن معد           | طويل  | كرت        | علام        |
|            | يكرب                  |       |            |             |
| 377        | كثير عزة              | طويل  | تولت       | وما كنت     |
|            |                       | (ج)   |            |             |
| 701        | عبيـد الله بـن الحـرّ | طويل  | تأجَّجا    | متى تأتنا   |
|            | او للحطيئة            |       |            |             |
| ٥٦٧        | بحهول                 | بسيط  | يلجا       | أخلق        |
|            |                       | (ح)   |            |             |
| Y.4        | المغيرة بن حبناء      | وافر  | فاستريحا   | سأترك       |
| 777        | ذو الرمة              | طويل  | أملحُ      | بد <i>ت</i> |
| 788        | شاعر هذلي             | طويل  | ىد<br>سپوح | أخو         |
| 193        | أبو ذؤيب الهذلي       | وافر  | صحيح       | ولقد        |
| ۷۱۳        | مسكين السدارمي        | طويل  | سلاح       | أخاك        |
|            | أو إبراهيم بن هرمـة   |       |            |             |
| ٧٨٥        | عمرو بن الإطنابة      | وافر  | تستريحي    | وقولى       |
|            |                       | (さ)   |            |             |
| 240        | طرفة بن العبد         | بسيط  | طباخ       | إذا الرحال  |
|            |                       | (۵)   |            |             |
| 977,778    | لأبى زبيد الطائي      | خفیف  | شدید       | یا ابن أمی  |

| رقم الصفحة | قائلـــه           | بحسره | آخسره   | أول البيت |
|------------|--------------------|-------|---------|-----------|
| 0 Y £      | جرير بن عطية       | وافر  | زادا    | تزود      |
| 777        | جرير بن عطية       | وافر  | الجوادا | فما كعب   |
| 198        | بحهول              | بسيط  | أبدأ    | مادام     |
| ٧٣٤        | الأعشى             | طويل  | فاعبدا  | وإياك     |
| ۸۲۷        | بحهول              | بسيط  | أحدأ    | أن تقرآن  |
| 1.4        | الصمة القشيري      | طويل  | مردا    | دعاني     |
| 277        | الأعشى             | طويل  | وأمردا  | مازلت     |
| ١٢٧        | حماتم الطمسائي أو  | طويل  | مخلدا   | أرينى     |
|            | حطائط بن يعفر      |       |         |           |
| ۲.,        | الفرزدق            | طويل  | عودا    | قنافد     |
| ٦١٠        | جميل العذري        | كامل  | وعهودا  | 77        |
| ٣٨٤        | الأخطل             | بسيط  | والوتد  | وبالصريمة |
| 1.02.020   | الفضل بن العباس    | بسيط  | وعدوا   | إن الخليط |
|            | ابن عتبة           |       |         |           |
| ۲۷۸        | بحهول              | طويل  | مهند    | إذا كانت  |
| 777,797    | العوام بن عقبة بـن | طويل  | أعودها  | وخبرت     |
|            | كعب                |       |         |           |
| ٢٣٥        | زید الخیر          | وافر  | فديد    | أتانى     |
| 197        | المعلوط بن بـــدل  | طويل  | يزيد    | ورَجٌ     |
|            | القريعي            |       |         |           |
| 771        | بحهول              | طويل  | حميد    | دريت      |

| رقم الصفحة  | قائلـــه              | بحسره     | آخــره   | أول البيت   |
|-------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| 9.4         | القطامي               | بسيط      | صدًادِ   | أبصارهن     |
| 777         | كثير عزة              | وافر      | العوادي  | فإنك        |
| ٦٨٩         | بحهول                 | خفيف      | ازدياد   | يالَقومى    |
| 11.         | قيس العبسي            | وافر      | زياد     | ألم يأتك    |
| <b>7.</b> Y | بحهول                 | طويل      | الوجد    | تجلدت       |
| ١٠٠٨        | النابغة الذبياني      | بسيط      | أحدِ     | وقفت        |
| ١٤.         | طرفة بن العبد         | طويل      | المدد    | رأيت        |
| 177         | الفرزدق               | طويل      | الأباعد  | بنونا       |
| <b>Y9Y</b>  | طرفة بن العبد         | طويل      | أرفدِ    | ولست        |
| 757         | النابغة الذبياني      | بسيط      | فقد      | قالت        |
| 777         | طرفة بن العبد         | طويل      | مخلدى    | الا أيهذا   |
| 707         | عاتكة بنت زيد         | كامل      | المتعمد  | شلت         |
| ٤١١         | بحهول                 | طويل      | عندى     | تسليت       |
| ۲۲.         | محمد بن مناذر         | خفيف      | برود     | كادت        |
| ٣٥.         | بحهول                 | طويل      | للود     | إذا كنت     |
|             |                       | <b>()</b> |          |             |
| ١.٥.        | طرفة بن العبد         | طويل      | الإبر    | فإن القوافي |
| ***         | الحطيئة               | طويل      | بالهجر   | إذا قلت     |
| ٥٣٦         | طرفة بن العبد         | رمل       | ر<br>فحر | ثم زادوا    |
| 177         |                       | متقارب    | نسر      | فيوم        |
| ٣١.         | لبيــد بـــن ربيعـــة | طويل      | مضر      | تمنى        |
|             | العامري               |           |          |             |

| رقم الصفحة | قائلـــه                  | بحـــره  | آخــره    | أول البيت   |
|------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|
| 272        | الأعشى                    | المتقارب | حاراً     | تقول        |
| ٥.         | عنترة بن شداد             | طويل     | وتستطارا  | متى تلقنى   |
|            | أبو دؤاد الإيادي          | متقارب   | نارا      | أكلً        |
| 771,177    | بحهول                     | بسيط     | مبتدرا    | بلغت        |
| <b>V9V</b> | بحهول                     | بسيط     | حذرا      | أيان        |
|            | رجل من بنسی عبــد<br>مناة | طويل     | تأزرا     | فلا أب      |
| 210        | بحهول                     | طويل     | نصرا      | بنا عاذ     |
| 077        | بحهول                     | طويل     | الأصاغرا  | قهرناكم     |
| 19.        | ذو الرمة                  | طويل     | قفرا      | حراحيج      |
| 0.0        | بعض بنی عقیل              | طويل     | حمرا      | وغحن        |
| 798        | جري <b>ر بن ع</b> طية     | بسيط     | ياغمرا    | حُمُّلت     |
| ٤٨٤        | بحهول                     | بسيط     | تنويرا    | إنارة العقل |
| 790        | بحهول                     | هزج      | الزبيراهُ | ألا ياعمرو  |
| 1 80       | رجل من سليم               | وافر     | الحجورا   | فما آباؤنا  |
| 70.        | النابغة الجعدي            | طويل     | مظهرا     | بلغنا       |
| ٧٥٧        | الأعشى                    | مخليع    | وبارُ     | ومر دهر     |
|            |                           | بسيط     |           |             |
| 717        | سليط بن سعد               | بسيط     | سِنِماًرُ | جزى         |
| 277        | دؤاد الإيادي              | خفیف     | المهار    | ر,عا        |
| ٧٥٨        | الأعشى                    | مخلسيع   | والنهار   | ألم تروا    |
|            |                           | بسيط     |           |             |

| رقم الصفحة    | قائلـــه          | بحـــره | آخــره   | أول البيت    |
|---------------|-------------------|---------|----------|--------------|
| 117           | بحهول             | بسيط    | ديًّار   | وما علينا    |
| 711           | مضرس بن ربيعة     | طويل    | دعاثرُهُ | وقلن         |
|               | الأسدي            |         |          |              |
| ۸۸.           | حاتم الطائي       | طويل    | الصدر    | لعمرك        |
| <b>Y11</b>    | حرير بن عطية      | بسيط    | القدرُ   | خل الطريق    |
| 777           | ذو الرمة          | طويل    | المقادر  | ألاً أيهذا   |
| 108           | بحهول             | بسيط    | ضرر      | ما الله      |
| Y 1 1         | الفرزدق           | بسيط    | يَشَرُ   | فأصبحوا      |
| ۸۳۰           | عمسر بسن أبسي     | طويل    | ومعصر    | فكان         |
|               | ربيعــة           |         |          |              |
| 181277        | ذو الرمة          | طويل    | القطر    | أَلاَ يا     |
| 2 2 9 4 7 7 7 | أبو صخر الهذلي    | طويل    | القطر    | وإنى لتعرونى |
| V• \          | لبيد بن ربيعة     | بسيط    | منتظر    | يا أسمَ      |
|               | العامري           |         |          |              |
| ٧٦٤           | كثيرً عزة         | طويل    | منظر     | أيادى        |
| <b>Y 1 A</b>  | تأبط شرا          | طويل    | تصفر     | فأبت         |
| ٧٨٧           | أنس بن مدركسة     | بسيط    | البقر    | إنى وقتلى    |
|               | الخثعمي           |         |          |              |
| ٥٣٣           | أبو طالب بـن عبـد | طويل    | عاقر     | ضروب         |
|               | المطلب            |         |          |              |
| ۲۲.           | بحهول             | طويل    | أمر      | عسى          |
|               |                   |         |          |              |

| رقم الصفحة | قائله                                  | <i>بح</i> ـــره | آخــره   | أول البيت |
|------------|----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 475        | عائذ بسن المنسذر                       | طويل            | خمر      | أفى الحق  |
|            | القشيري                                |                 |          |           |
| ٣.٣        | الفرزدق                                | طويل            | والخمر   | غداة      |
| 779        | حرير بن عطية                           | بسيط            | عمر      | يا تميم   |
| ٤٠٢        | الأقيشر الأسدي                         | كامل            | معذور    | فى فتية   |
| 717        |                                        | كامل            | بمحير    | لهفى      |
| ١٢٢        | بحهول                                  | طويل            | يسير     | ببذل      |
| 277        | الفرزدق                                | كامل            | الأشبار  | مازال     |
| 370        | اللاحقــي أو ابـــن                    | كامل            | الأقدارِ | حَذِرٌ    |
|            | المقفع                                 |                 | امتا ما  |           |
| ۸۱۰        | عـــدي بــن زيــــد<br>العبادي التميمي | رمل             | اعتصاري  | لو بغیر   |
| Y 9 £      | النابغة الذبياني                       | كامل            | الأشعار  | نبئت      |
| ٤٢.        | سالم بن دارة                           | بسيط            | من عارِ  | أنا ابن   |
|            | اليربوعي                               |                 |          |           |
| ٦٣٣        | سعد بن قرط                             | بسيط            | نار      | ياليتما   |
| 901        | بحهول                                  | طويل            | نارِه    | تجاوزت    |
| 737        | بحهول                                  | كامل            | الدابر   | ولقد      |
| 777        | بحهول                                  | طويل            | لصابرِ   | لأستسهلن  |
| ٥٨٤        | الأعشى                                 | بسيط            | للكاثِر  | ولست      |
| ٥١.        | الأعشى                                 | سريع            | الفاخرِ  | أقول      |
| ٦٢٥        | عروة بن الورد                          | طويل            | فأحدر    | فذلك      |

| رقم الصفحة | قائله                                                              | بحـــره | آخــره     | أول البيت  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| ۸۲۰        | بحهول                                                              | كامل    | والغدر     | أتيت       |
| 717        | جرير بن عطية                                                       | بسيط    | قدرِ       | جاءِ       |
| ٥٩٨،٣٥     | خرنق                                                               | كامل    | الجــــزرِ | لا يبعــدن |
|            |                                                                    | كامل    | الأُزُرِ   | النازلين   |
| ٤٨٠        | بحهول                                                              | طويل    | والأسرِ    | لقد ظفر    |
| ٨٥٣        | بحهول                                                              | خفیف    | غُسْرِ     | اطود       |
| ٧٠٦        | بحهول                                                              | طويل    | ناصرِ      | مررت       |
| 191        | بحهول                                                              | طويل    | ناظر       | عسير       |
| ٨٢٢        | الأسود بـن يعفـــر                                                 | طويل    | منقرِ      | لعمرك      |
|            | التميمي أو اللعين<br>المنقري                                       |         |            |            |
| 7 £ £      | عمرو بن أحمد<br>الباهلي أو أبو حية<br>النميري أو الحكم<br>ابن عبدل | بسيط    | السكر      | وقد جعلت   |
| 777        | <br>زیاد بن سیار                                                   | طويل    | والمكر     | تعلم       |
| ٥٦.        | العرجي أوكثير عزة                                                  | بسيط    | والسمر     | ياما أميلح |
| 2791109    | لرشيد بن شهاب<br>اليشكري                                           | طويل    | عن عمرو    | رأيتك      |
| ٤٦٣        | زهـــير بــن أبــــي<br>سُلْمى                                     | كامل    | دهر        | لمن الديار |
| ٤٨٨        | أحد بني أسد                                                        | متقارب  | مسور       | دعوت       |
| 7 £ 1      | أبو زبيد الطائي                                                    | بسيط    | مكفور      | إنّ امرءاً |

| رقم الصفحة | قائليه                                                              | بحسره  | آخــره   | أول البيت  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 119        | الفرزدق وقيل لأمية<br>ابن أبي الصلت                                 | بسيط   | الدهارير | بالباعث    |
| 247        | بحهول                                                               | وافر   | الصغير   | أبحنا      |
| PAY        | معاوية الأسدي                                                       | طويل   | بكير     | وما راعني  |
|            |                                                                     | (س)    |          |            |
| ۷۵٥        | بحهول                                                               | خفیف   | أمس      | اعتصم      |
| ٧          | الفرزدق                                                             | كامل   | ييأسِ    | يامرو      |
| 814        | سحیم بن عبد بنی<br>الحسحاس                                          | طويل   | لابسِ    | إذا شق     |
| ٦ • ٩      | بمحهول                                                              | طويل   | احبسٍ    | فأين       |
|            |                                                                     | (ص)    |          |            |
| 1.59       | الأعشى                                                              | طويل   | القوارصا | فإن تتعدنى |
|            |                                                                     | (ض)    |          |            |
| 197        | حسين مطير                                                           | طويل   | مغمض     | قضى الله   |
|            |                                                                     | (ظ)    |          |            |
| ١٨٧،٣٧     | طرفة بن العبد                                                       | متقارب | غائظه    | يداك       |
|            |                                                                     | (ع)    |          |            |
| ٥٢٣        | القطامى                                                             | وافر   | الرتاعا  | أكفرا      |
| 289        | جميل العذري                                                         | طويل   | وتخدعا   | فقالت      |
| ٨٥٠        | أنس بن زنيم أو أبو<br>الأسود الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رمل    | وضعه     | کم بجودٍ   |
| 771        | الكلحبة العريني                                                     | طويل   | نقطعا    | إذا المرء  |

| رقم الصفحة | قائلـــه                     | بحـــره | آخــره   | أول البيت  |
|------------|------------------------------|---------|----------|------------|
| 777        | أبو هشام بسن زيـد<br>الأسلمي | طويل    | تقطعا    | سقاها      |
| ٧٣٣        | الأضبط السعدي                | منسرح   | رفعة     | لا تهين    |
| 171        | بحهول                        | بسيط    | سمعا     | عندي       |
| ٧٨٠        | بحهول                        | بسيط    | سمعا     | یا ابن     |
| ۰۸۱        | الأحوص                       | وافر    | منعا     | وزادنى     |
| 718        | المرّار الفقعسي              | وافر    | وقوعا    | أنا ابنُ   |
| 404        | بحهول                        | طويل    | تتابع    | تعز        |
| 737        | النابغة الذبياني             | طويل    | سابعُ    | توهمت      |
| 1371/13    | الفرزدق                      | طويل    | الأصابعُ | إذا قيل    |
| ۲.0        | العباس بن مرادس              | بسيط    | الضبع    | أبا خراشة  |
| ٣٠٩        | عبدة بن الطبيب               | كامل    | تصدعوا   | وبكى       |
| 170        | بمحهول                       | طويل    | شوارعُ   | فإنكَ      |
| 190        | الفرزدق                      | طويل    | المذرع   | إذا باهلي  |
| 019        | أبو ذؤيب الهذلي              | كامل    | مصرع     | سبقوا      |
| 27.3       | حرير بن عطية                 | كامل    | الخشع    | لَّا أَتِي |
| 708        | الصلتان العبدي               | طويل    | تواضع    | أيا شاعراً |
| ١٦٣        | بمحهول                       | طويل    | أقاطع    | خليلي      |
| 474        | حسان بن ثابت                 | طويل    | شافع     | لأنهم      |
| ٤٤٠        | قيس بن الخطيــم أو           | طويل    | وينفعُ   | إذا أنت    |
|            | النابغة الجعدي أو            |         |          |            |
|            | النابغة الذبياني             |         |          |            |

| رقم الصفحة     | قائلـــه            | بحسره  | آخــره  | أول البيت   |
|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| 777            | بحهول               | طويل   | واقع    | ولست        |
| ***            | بحهول               | طويل   | تطلع    |             |
| 799            | بحهول               | طويل   | مولع    | تُمَلّ      |
| ۳٥٥            | عمرو بن معدیکرب     | وافر   | هجوع    | أمِن ريحانة |
| ٨٢٠            | قيـس بـن الملــوح   | طويل   | شفيعُها | ونبثت       |
|                | أو الصمة القشيري    |        |         |             |
|                | أو ابــن الدمينـــة |        |         |             |
|                | أو إبراهيم الصولي   |        |         |             |
| ٧٨٢            | الحطيثة             | وافر   | لكاع    | أطوف        |
| 441,44         | النمر بن تولب       | كامل   | فاجزعي  | لا تجزعى    |
| 777            | أنس بن العباس بـن   | سريع   | الراقع  | لا نسب      |
|                | مرادس أو لأبى عامر  |        |         |             |
| <b>٧</b> ٦٦    | بمحهول              | طويل   | بلقع    | أردت        |
| 771            | العباس بن مرداس     | متقارب | بحمع    | فما كان     |
|                |                     | (ف     |         |             |
| Y • 9          | مزاحم العقيلي       | طويل   | عارف    | وقالوا      |
| <b>Y \ \ \</b> | بحهول               | بسيط   | الخزف   | بنى غدانة   |
| ٥١٣            | جرير بن عطية        | بسيط   | الرصف   | تسقى        |
| 78.            | مسكين الدارمي       | طويل   | نفانف   | نعلق        |
| VYA            | ابنة مرة الحارثي    | كامل   | شافى    | من تثقفن    |
| ۲۸۷            | ميسون بنت بحدل      | وافر   | الشفوف  | للبس        |
|                |                     | (ق)    |         |             |
| 708            | قتيلة بنت النضر     | كامل   | معرق    | أمحمد       |

| رقم الصفحة | قائلـــه                        | ب <i>ح</i> ـــره | آخسره              | أول البيت |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| ٧٨٣        | جميل بثينة                      | طويل             | سملق               | ألم تسأل  |
| 7701771    | أمية بن أبي الصلت               | منسرح            | يوافقها            | يوشك      |
| ۸۱۱        | قتيلة بنت النضر                 | كامل             | المحنق             | ما كان    |
| 113        | يزيــد بــن ربيعـــة<br>الحميري | طويل             | طليق               | علس       |
| ٧٩٨        | عبد الله بسن همام<br>السلولي    | خفیف             | للتلاقى            | أين       |
| 171        | بحهول                           | طويل             | شارق               | سرينا     |
| 404        | كعب بن مالك                     | كامل             | لم تخلق            | تذر       |
| 370        | الأقيشر الأسدي                  | بسيط             | الأباري <i>ق</i> ِ | أفنى      |
|            |                                 | (실)              |                    |           |
| ٧٣         | عبد المطلب بن                   | مجــــزوء        | آلك                | وانصر     |
|            | هاشم                            | الكامل           |                    |           |
| ***        | عبد الله بـن همـام<br>السلولي   | متقارب           | هالكا              | فقلت      |
| 799        |                                 | طويل             | عيالكا             | خلا الله  |
|            |                                 | (J)              |                    |           |
| £9Y        | عبداً لله بن الزبعرى            | رمل              | قبل                | إن للخير  |
| ۸۷۶        | بحهول                           | رمل              | وغل                | أيهذان    |
| 441        | عمسرو بسن أحمسر<br>الباهلي      | وافر             | انخزالا            | أراهم     |
| ۳۰۸        | عـامر بــن جويــن<br>الطائي     | متقارب           | إبقالها            | فلا مزنة  |

| رقم الصفحة | قائلـــه                        | بحـــره | آخــره  | أول البيت  |
|------------|---------------------------------|---------|---------|------------|
| 707        | جنـــوب بنــــت<br>العجلان      | متقارب  | الثمالا | بأنك       |
| ٦٣٧        | حرير بن عطية                    | كامل    | لينالا  | رام        |
| 143        | بحهول                           | كامل    | نوالا   | الودّ      |
| 117,710    | بحهول                           | طويل    | موئلا   | عهدت       |
| 918        | الأعشى بن ميمون                 | منسرح   | بحلا    | أبحب       |
| 718        | بحهول                           | بسيط    | بطلا    | ماعاب      |
| ٧٩.        | عامر بن جوین                    | طويل    | أفعلَه  | فلم أر     |
| ۲٧.        | لبيــد بــن ربيعـــة<br>العامري | طويل    | ثاقلا   | حسبت       |
| ٥٣٢        | القلاخ بن حزن                   | طويل    | أعقلا   | أخاالحرب   |
| ٤٠٩        | رجل من طبئ                      | بسيط    | الأملا  | يا صاح     |
| 777        | عمر بن أبي ربيعة                | خفیف    | رملا    | قلت        |
| ۰٧.        | أوس بن حجر                      | طويلا   | أتحولا  | أقيم       |
| ۷۲٥        | المقنع أو امرؤ القيس            | كامل    | قبيلا   | قالت       |
| V £ \      | حسان بن ثابت                    | طويل    | بأخيلا  | ذريني      |
| 7 2 7      | بحهول                           | طويل    | والخال  | وماقصرت    |
| 441        | لبيد العامري                    | طويل    | زائل    | ألأكل      |
| ***        | زهير بن أبي سلمي                | طويل    | قاتله   | فقلت       |
| 71707      | الأعشى                          | بسيط    | الرجل   | علقتها     |
| 779        | كثير عزة                        | بسيط    | يارجلُ  | ليت التحية |
| 717        | الشنفرى الأزدي                  | طويل    | أعجل    | وإن مدت    |

| رقم الصفحة     | قائلـــه                          | بحـــره      | آخسره         | أول البيت       |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ٥٧٩            | بحهول                             | متقارب       | العاذل        | ألاً حبذا       |
| 111            | الشنفرى                           | طويل         | تفعلُ         | فإن يك          |
| 777            | بحهول                             | متقارب       | يفعلُ         | يمينا           |
| ٥٠٣            | الفرزدق                           | كامل         | من علُّ       | ولقد سددت       |
| ٥٣.            | الأعشى                            | بسيط         | الوعلُ        | كنا طح          |
| ۸۱۰            | الأعشى                            | بسيط         | ننتفلُ        | لئن منيت        |
| ٧٦٥            | حاتم الطـاثي أو                   | طويل         | داخلهٔ        | فأوقدت          |
|                | منصور النمىري أو<br>لرجل من باهلة |              |               |                 |
| ٤٠٧            | كثير عزة                          | مجــــزوء    | خِلل          | لمية            |
|                |                                   | الوافر       |               |                 |
| 717            | جريــر بــن عطيــة                | طويل         | نواصله        | فهيهات          |
| <b>4</b> 44 tu | الخطفى                            |              |               | 1. f 1/         |
| 977            | لبيـــد بـــن ربيعـــة<br>العامري | طويل         | الانامل       | وكل أناس        |
| ٤٣.            | .تىدىرى<br>بىحھول                 | بسيط         | والعملُ       | استغفر          |
| 710            | دعبل الخزاعي                      | طويل         | ولا أهل       | ولما أبى        |
| ٨٧٦            | كثير عزة                          | طويل         | نُهِّلُ       | إذا قلت         |
| ١٠٦            | ابن میادة                         | طويل         | كاهله         | رأيت            |
|                |                                   |              |               | .1 1            |
| 0.4            | معن بن أوس                        | طويل         | أول           | لعمرك           |
| o.Y            | معن بن أوس<br>بحهول               | طویل<br>طویل | اول<br>يحاولُ | لعمرك<br>خليليّ |
|                |                                   |              | _             |                 |

| رقم الصفحة     | قائلـــه            | بحسره | آخــره  | اول البيت  |
|----------------|---------------------|-------|---------|------------|
| ٤١٥            | أبو حية النميري     | وافر  | يزيلُ   | كما خط     |
| 1.74           | القطامي             | بسيط  | الطيلُ  | إنا محيوك  |
| ٧٧٠            | كثير عزة            | طويل  | أقيلها  | لتن عاد    |
| 0071VFV        | بحهول               | خفيف  | سۇل     | علموا      |
| ٤١٤            | امرؤ القيس          | طويل  | البالى  | كأن        |
| 900            | امرؤ القيس          | طويل  | بنبالِ  | وليس       |
| ۰۷۲            | أبو طالب            | طويل  | حمائلِ  | فنعم       |
| 097            | لرجل من باهلـــة أو | وافر  | وبال    | بكيت       |
|                | ابن ميادة           |       |         |            |
| 470            | قيس بن الملوح       | بسيط  | أمثالي  | ألا اصطبار |
| 779            | بحهول               | وافر  | الطحال  | فكونوا     |
| ٧٤٤            | بحهول               | وافر  | حلال    | منت لك     |
| 0.0            | يزيد بن الصعق       | وافر  | الزلال  | فساغ       |
| 789            | بحهول               | بسيط  | آمالي   | هو يننى    |
| 171            | زید الخیر           | وافر  | مالي    | كمنية      |
| ۸۳۱            | الحطيئة             | وافر  | عيالي   | ثلاثة      |
| ٥٣٥            | أبو كبير الهذلي     | كامل  | مهبَّلِ | ممن حملن   |
| १५९            | امرؤ القيس          | طويل  | ليبتلي  | وليل       |
| <b>YY1</b>     | امرؤ القيس          | طويل  | بأمثلِ  | ألا أيها   |
| 189687         | الفرزدق             | بسيط  | والجدل  | ما أنت     |
| <b>٤٢٤،٣٦٦</b> | امرؤ القيس          | طويل  | المتفضل | فجئت       |
| ٥٠٦            | امرؤ القيس          | طويل  | من عَلِ | مكر        |

| رقم الصفحة | قائلـــه              | بحسره | آخسره    | أول البيت |
|------------|-----------------------|-------|----------|-----------|
| १२९        | جميــل بــن معمـــر   | خفيف  | جَلَلِهُ | رَسْمِ    |
|            | العذري                |       |          |           |
| 1          | جميل بثينة            | طويل  | جُمْلِ   | ألألا     |
| ٤٥٧        | مزاحم العقيلي         | طويل  | بحهل     | غدت       |
| ٧٣٤        | امرؤ القيس            | طويل  | فحوملِ   | قفا       |
| AF3        | امرؤ القيس            | طويل  | محول     | فمثلكِ    |
| ٥١١        | بحهول                 | طويل  | بعسيلِ   | فرشني     |
|            |                       | (4)   |          |           |
| ٨٢٢        | الأحوص                | وافر  | السلاما  | سلام الله |
| ٨٥٧        | شمــــير الضـــــي أو | وافر  | ظلاما    | أتوانارى  |
|            | جذع ابن سـنان أو      |       |          |           |
|            | تأبط شرا              |       |          |           |
| Y • Y      | جرير بن عطية          | وافر  | أماما    | ألاً أضحت |
| ٥          | جرير بن عطية          | وافر  | لماما    | فريشي     |
| 70.        | حميد بسن بحدل         | وافر  | السناما  | أنا سيف   |
|            | الكلبي                |       |          |           |
| ٨٠٤        | بحهول                 | طويل  | نادما    | ومن لا    |
| 1700.40    | العباس بن مرداس       | طويل  | المقدما  | وقال      |
| ٨٢٠١       |                       |       |          |           |
| ٥٦٣        | الحصين بن القعقاع     | طويل  | وأكرما   | جزى       |
| ۸۰۷        | بحهول                 | طويل  | هضما     | ومن يقترب |
| <b>YYY</b> | حاتم الطائي           | طويل  | مغنما    | قليلا     |
| ٥.         | بحهول                 | رمل   | مغنما    | لقي ابنى  |

| رقم الصفحة  | قاتلسه                         | بحـــره | آخسره    | أول البيت   |
|-------------|--------------------------------|---------|----------|-------------|
| 777         | أبو أسيدة الدبيري              | طويل    | غنماهما  | هماسيدانا   |
| 3 1 1       | بحهول                          | بسيط    | محتوما   | أيعد        |
| ۲.۳         | ليلى الأخيلية                  | كامل    | مظلوما   | لا تقربنً   |
| ٤٧٧         | بحهول                          | طويل    | متيّما   | عهدت        |
| <b>YY</b> 7 | زياد الأعجم                    | وافر    | تستقيما  | وكنت        |
| ١٠٤٨        | أبو النحم الكلابسي             | طويل    | كلامُها  | ألاً طرقتنا |
|             | أو أبـــو الغمــــر<br>الكلابي |         |          |             |
| 781         | ۔<br>جریر بن عطیة              | وافر    | حرامم    | تمرون       |
| ٨٠٦         | النابغة الذبياني               | وافر    | الحوام   | فإن يهلك    |
| 709         | ذو الرمة                       | طويل    | وغرام    | إذا هملت    |
| ۸۰۸         | الأحوص                         | وافر    | الحسام   | فطلقها      |
| ٣.٥         | جرير بن عطية                   | وافر    | وشام     | لقد ولد     |
| ۸۷۰         | الطرماح بن حكيم                | مديد    | لام      | حب          |
| ٨٠٦         | النابغة الذبياني               | وافر    | سنامُ    | ونأخذ       |
| 3 7 7       | بحهول                          | طويل    | هائم     | فليتك       |
| <b>£</b> 77 | عمسرو بسن براقسة<br>الهمداني   | طويل    | جارمُ    | وننصر       |
| ۸۰۰         | رهــير بــــن أبـــي<br>سـلمى  | بسيط    | حرم      | وإن أتاه    |
| 770         | بحهول                          | بسيط    | هرم      | ألا ارعواء  |
| ٧٩٢         | الوليد بـن عقبـة أو<br>الفرزدق | طويل    | الجراضمُ | إذا ما      |

| رقم الصفحة | قائلـــه                                               | بحسره  | آخسره   | أول البيت |
|------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 777        | زياد بن حمل أو                                         | بسيط   | حلمُ    | فقمت      |
| 1.01       | زیاد بن منقذ<br>زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بسيط   | فيظطلم  | هو الجواد |
| ۰۲۲        | الحارث بن خالد                                         | كامل   | ظُلْمُ  | أظلوم     |
| ٣٠٠        | المخزومي<br>أمية بن أبي الصلت<br>أو أحيحـــة بـــن     | متقارب | ألوم    | يلومونني  |
| 770        | الجلاح<br>لبيــد بــن ربيعـــة<br>العامري              | كامل   | المظلوم | حتى       |
| 717        | محمد بن عيسى بن<br>طلحة التيمي أو<br>لمهلهل بن مالك    | كامل   | وخيم    | ندم       |
|            | الكناني أو لرحسل<br>من طيء                             |        |         | ۷.,,      |
| ٤٤.        | بحهول                                                  | وافر   | شريم    | لعل الله  |
| ٧٨١        | الأخطـــل أو أبـــو<br>الأسود الدؤلي                   | كامل   | عظيم    | لاتنه     |
| 771        | ار سود الدوي<br>أمية بن أبي الصلت                      | وافر   | مقيم    | فلالغو    |
| 799        | عبيد الله بن قيس                                       | طويل   | وحميم   | تولى      |
| 771        | الرقيات<br>قطري بن الفجاءة                             | كامل   | لجامى   | حتى خضبت  |
| 191        | بحهول                                                  |        | وغرام   | قلما      |
| 707        | لجيم بن صعب                                            | وافر   | حذام    |           |

| رقم الصفحة | قائلـــه                                      | بحـــره | آخسره    | أول البيت  |
|------------|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| १०२        | قطري بن الفحاءة                               | كامل    | وأمامى   | فلقد       |
| ٤٠٨        | قطري بن الفجاءة                               | كامل    | لِحِمامِ | لايركنن    |
| ٤٣٥        | أبو بكر بن الأسود                             | وافر    | تهامی    | تخيره      |
|            | الليثــي أو بجــير بـــن<br>عبد ا لله القشيري |         |          |            |
| 189        | حرير بن عطية                                  | كامل    | الأيام   | ذم المنازل |
| Y & A      | حسان بن ثابت                                  | سريع    | الخيام   | ما هاج     |
| 777        | بحهول                                         | طويل    | اللهازم  | وكنت       |
| 270        | عنترة بن شداد                                 | كامل    | ضمضم     | ولقد       |
| 277        | عنترة بن شداد                                 | كامل    | بمزعم    | علقتها     |
| 779        | عمر بن أبي ربيعة                              | طويل    | جهنم     | فليت       |
| ۲۲۲        | بحهول                                         | بسيط    | شيمي     | ياصاح      |
| 897        | بحهول                                         | طويل    | حليم     | لأحتذبن    |
| 7.4.7      | عنترة بن شداد                                 | كامل    | المكرم   | ولقد       |
| 104        | بحهول                                         | بسيط    | والكرم   | من يُعْنَ  |
| ٤٨١        | بحهول                                         | بسيط    | رحم      | ليس        |
| ۲٧.        | النعمان بن بشير                               | طويل    | العدم    | فلا تعدد   |
|            | الصحابي                                       |         |          |            |
| Y79        | بحهول                                         | منسرح   | الألم    | ماخلتني    |
| 704        | ذوالرمة                                       | طويل    | سالم     | هيا ظبية   |
| 707        | أرقم بن علباء أو علباء                        | طويل    | السلم    | ويوما      |
|            | ابن أرقم اليشكري أو                           |         |          |            |
|            | باغث اليشكري                                  |         |          |            |

| رقم الصفحة  | قائلسيه                 | بحسره  | آخسره     | أول البيت  |
|-------------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| YY £        | بحهول                   | بسيط   | سلم       | هلا تُمنّن |
| <b>٧٩</b> ٦ | زهير بن أبي سُلمي       | طويل   | تعلم      | ومهما      |
| ٧٩٣         | إبراهيم بن هرمة         | كامل   | وإن لمِ   | احفظ       |
|             |                         | (ن)    |           |            |
| ٦ . ٤       | لامرأة من العرب         | منسرح  | خـــولان  | فسلداك     |
|             |                         | مجزوء  | وهمدان    | خميعهم     |
| Y 9 £       | الأعشى                  | متقارب | اليمن     | وأنبئت     |
| <b>YY9</b>  | بحهول                   | رمل    | سنن •     | رب         |
| ١٩٠         | بحهول                   | خفیف   | مبين      | صاح        |
| £ok         | خطام المحاشعي           | سريع   | يؤثفين    | وصاليات    |
| ٤٧٨         | جري <b>ر بن ع</b> طية   | بسيط   | وحرمانا   | ؠارُبَّ    |
| ١٦٤         | بحهول                   | بسيط   | قطنا      | أقاطنً     |
| ٣٨٠         | الراعى النميري          | وافر   | والعيونا  | إذا ما     |
| ۲.۸         | فروة بن مسيك            | وافر   | آخرينا    | فما إنْ    |
|             | المرادي                 |        |           |            |
| £11607      | عمرو بن كلثوم           | واغر   |           | وإنا سوف   |
| 181         | أميسة بسن أبسي<br>الصلت | متقارب |           | الاً إن    |
| 440         | الكميت الأسدى           | وافر   | متجاهلينا | أجهالأ     |
| 790         | الفند الزماني           | هزج    | دانوا     | و لم يبق   |
| ٣٧٠         | بمحهول                  | طويل   | كائن      | لك العز    |
| 404         | بحهول                   | خفيف   | شؤون      | يحشر       |

| رقم الصفحة | قائلـــه                                                                   | بحـــره | آخسره    | أول البيت |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 1.88       | العباس بـن مـرادس<br>السلمي                                                | كامل    | معيوڻ    | قد كان    |
| 78767.     | الأفوه الأودي                                                              | طويل    | يكون     | فوا للهِ  |
| 1.4        | سعيد بن قيسس<br>الهمذاني أو لأحــد<br>أبناء علي                            | وافر    | بنین     | وكان      |
| ٦٨٦        | لبيد بن ربيعة العامري                                                      | كامل    | فالسوبان | درس       |
| ٤٩٤        | بحهول                                                                      | وافر    | دانی     | تذكر      |
| ٨٩٠        | عـــروة بـــن حــــزام<br>العذري                                           | طويل    | يدان     | وحملت     |
| ٨٤         | بحهول                                                                      | وافر    | ابتلاني  | _         |
| ۸۰۳        | حسان بن ثابت أو<br>ابنه عبد الرحمــن أو<br>كعب بن مــالك أو<br>الأحوص      | بسيط    | مثلان    | من يفعل   |
| ٤٦٣        | امرؤ القيس                                                                 | طويل    | أزمان    | قفانبك    |
| ٧٩٨        | بحهول                                                                      | خفيف    | الأزمان  | حيثما     |
| ٤٧١        | لبعض أزد الســراة<br>أو لعمرو الجنيي                                       | طويل    | أبوان    | ألاَرب    |
| ٦٩.        | بحهول                                                                      | خفیف    | هوان     | يايزيدا   |
| ٧٨١        | الأعشى أو الحطيشة<br>أو دثار بسن شيبان<br>أو الفـــرزدق أو<br>ربيعة بن حشم | وافر    | داعيان   | فقلت      |

| رقم الصفحة | قائلـــه           | بحسره            | آخسره    | أول البيت |
|------------|--------------------|------------------|----------|-----------|
| ١٢٢        | بحهول              | بسيط             | الإحن    | أخى       |
| Y0.        | الحكيم بن حكيم     | طويل             | المعادن  | انا ابن   |
|            | الطائي             |                  |          |           |
| 140        | بحهول              | بسيط             | للظعن    | لولا      |
| ٤٨٠        | بحهول              | بسيط             | بغنى     | إنْ يغنيا |
| ۱۲۸        | بحهول              | رمل              | مینی     | أيها      |
|            | حاتم الطائي        | وافر             | يحسدوني  | ومِن حسد  |
| ٤٠١        | الفرزدق            | بسيط             | والدين   | حاشى      |
| 797        | لرجل من بنی کلاب   | بسيط             | تعودينى  | وما عليك  |
| 1.4        | جرير بن عطية       | وافر             | آخرينِ   | عرفنا     |
| 1.4        | سحيم الرياحي       | وافر             | الأربعين | وماذا     |
|            |                    | ( <del>*</del> ) |          |           |
| १०१        | للقحيف العقيلي     | وافر             | رضاها    | إذا رضيت  |
| ٠٠         | بحهول              | وافر             | هواها    | عهدت      |
| ١٠٤٦       | عبد يغوث بسن       | طويل             | عاديا    | وقسد      |
|            | وقاص الحارثي       |                  |          | علمت      |
| ٧٤.        | القطامي            | طويل             | بازيا    | کان بنی   |
| 771        | أمية بن أبي الصلت  | طويل             | راضيا    | رضيت      |
| ۱٦٤        | رجل من طبئ         | طويل             | ملغيا    | خبير      |
| ٦٦٤        | عبــد يغــوث بـــن | طويل             | تلاقيا   | فيا راكبا |
|            | وقاص الحارثي       |                  |          |           |

| أول البيت | آخسره  | بحـــره | قائلـــه               | رقم الصفحة |
|-----------|--------|---------|------------------------|------------|
| تعز       | واقيا  | طويل    | بحهول                  | 317        |
| بأهبة     | مواليا | طويل    | بحهول                  | ۲.۹        |
| كلانا     | تفانيا | طويل    | عبدا لله بن معاويــة   | 197        |
|           |        |         | أو المغيرة بن حبنـــاء |            |
|           |        |         | أو الأبيرد الريـــاحي  |            |
|           |        |         | أو سيار بن هبيرة       |            |

# *K* - *i*

| رقم الصفحة | قائلـــه         | بحسره       | آخسره     | أول البيت |
|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|            |                  | <b>(</b> 1) |           |           |
| 909        | رؤبة بن العجاج   | وحسز        | أرجاؤه    | ومهمه     |
|            |                  | مشطور       |           |           |
| ۸۸۱        | أبو مقدام الراجز | رجــــز     | واللهاء   | ينشب      |
|            |                  | مشطور       |           |           |
|            |                  | (ب)         |           |           |
| 94.        | رؤبة بن العجاج   | رجــــز     | القُصَبّا | مثل       |
| ď          |                  | مشطور       |           |           |
| 788        | بحهول            | رجــــز     | نَسْبا    | ياعمرو    |
|            |                  | مشطور       |           |           |
| ۷۱٦        | أحد بني تميم     | رجــــز     | الزرنبُ   | وا بأبى   |
|            |                  | مشطور       |           |           |
| 017        |                  | رجسز        | صب        | ولاعدمنا  |
|            |                  | مشطور       |           |           |
|            |                  | (ご)         |           |           |
| 477        | أبو النجم        | رجز         | أمت       | كادت      |
| 707        | سالم بسن دارة أو | رجــــز     | يا أنتا   | يا أبجر   |
|            | الأحوص           | مشطور       |           |           |
| ٣٢.        | رؤبة بن العجاج   | رجز         | فاشتريت   | ليت       |
| ٨٤١        | نفیع بن طارق     | رجز         | حجته      | كلّف      |
|            |                  |             |           |           |

| رقم الصفحة | قائلـــه           | <i>بح</i> ـــره | آخــره   | أول البيت     |
|------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|
|            |                    | <b>(5)</b>      |          |               |
| 1 9        | بحهول              | رجــــز         | علــــج  | خـــالى       |
|            | ,                  | مشطور           | بالعشج   | المطعمان      |
| 7 £ £      | جندب بن عمرو       | رجــــز         | دارج     | أم صبي        |
|            |                    | مشطور           |          |               |
|            |                    | <b>(</b> 2)     |          |               |
|            | رؤبة بن العجاج أو  | رجز             | ملحاحا   | نحن           |
|            | أبو حـرب أو ليلـى  |                 |          |               |
|            | الأخيلية           |                 |          |               |
| 779        | أبو النجم          | رجز             | فنستريحا | يانا <i>ق</i> |
|            |                    | (۲)             |          |               |
| A P Y      | الزباء             | رجــــز         | وثيدا    | ما للجمال     |
|            |                    | مشطور           |          |               |
| ١٢٩        | حميد الأرقط أو أبو | زجـــر          | قدى      | قدني          |
|            | بحدلة              | مشطور           |          |               |
| £ 0 A      | العجاج             | رجز             | المنضد   | يضحكن         |
|            |                    | <b>(</b> )      |          |               |
| ۸۸۰        | بحهول              | رجــــز         | السقر    | لابد          |
|            |                    | مشطور           |          |               |
| ٣٦٧        | بحهول              | رجسن            | ظفر      | مَن أمَّكم    |
|            |                    | مشطور           |          |               |

| رقم الصفحة | قائلـــه             | بحسره                                   | آخــره | أول البيت     |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|
| 978        | فدكسي المنقسري أو    | رجــــز                                 | النقر  | انا ابن       |
|            | عبد الله بـن ماويــة | مشطور                                   |        |               |
|            | الطائي               |                                         |        |               |
| 900        | بحهول                | رجز                                     | ابتكر  | لست           |
| 717        | بعض الأعراب          | رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عمر    | أقسم          |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |
| 917        | حکیم بن معیة         | رجــــز                                 | ونمر   | فيها عيائيل   |
|            | الربعي               | مشطور                                   |        |               |
| ٦٧٠        | بحهول                | رجــــز                                 | فرّا   | فيا الغلامانِ |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |
| 709        |                      | رجز                                     | القرى  | أطرق          |
| <b>YY1</b> | رؤية بن العجاج       | رجــــز                                 | أطيرا  | إنى إذن       |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |
| ۰۸۲        |                      | رجــــز                                 | الأخير | بلال          |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |
| ٦٩٨        | _                    | رجــــز                                 | عذيرِي | حاري          |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |
|            | أبو النجم            | رجز                                     | قصورها | باعد          |
|            |                      | ( <i>w</i> )                            |        |               |
| ٧٥٥        | العجاج               | رجــــز                                 | أمسا   | إنى رأيت      |
|            |                      | مشطور                                   |        |               |

| رقم الصفحة | قائلـــه             | بحسره                                  | آخسره  | أول البيت |
|------------|----------------------|----------------------------------------|--------|-----------|
| ٧٥٥        | العجاج               | رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | خمسأ   | عجائزاً   |
|            |                      | مشطور                                  |        |           |
| ٣٨٦        | عامر بن الحارث       | رجز                                    | العيس  | وبلدة     |
|            | "جران العود"         |                                        |        |           |
| <b>X3Y</b> | عمامر بن الحمارث     | رجز                                    | أنيس   | ياليتني   |
|            | أو العجاج            |                                        |        |           |
| 140        |                      | رجــــز                                | ليسي   | إذ ذهب    |
|            |                      | مشطور                                  |        |           |
|            |                      | (ط)                                    |        |           |
| 098        | للعجاج               | _                                      | قط     | جاءوا     |
|            |                      | مشطور                                  |        |           |
|            | £                    | (2)                                    | •      |           |
| ١٠٠٩       | -                    | رجــــز                                | فالطجع | مال       |
|            |                      | مشطور                                  | لامعأ  | 1 1       |
| ٤٩٠        |                      | رجز                                    |        | آما تری   |
| 7.0        |                      | رجــــز                                | أجمعا  | إذا ظلت   |
| 1 m 144    |                      | مشطور                                  | , ,    |           |
| ۸٦٣        | حميد الأرقط          |                                        | وأصبغ  | وهى       |
|            |                      | مشطور                                  |        |           |
| ۸۰۱        | جرير بــن عبــد الله | ر جـــــــ;                            | تصرغُ  | إنك إن    |
|            | البجلى أو عمــرو     |                                        |        |           |
|            | بن خثارم العجلي      |                                        |        |           |
|            | بن حدارم العملي      |                                        |        |           |

| رقم الصفحة | قائلـــه          | بحسيره       | آخــره    | أول البيت |
|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| ٦٨٣        | أبو النجم العجلي  | رجــــز      | اهجعي     | يا ابنة   |
|            |                   | مشطور        |           |           |
|            |                   | (ق)          |           |           |
| 1 1 1      | رؤبة بن العجاج    | رجز          | سائق      | جمعتها    |
|            |                   | ( <u>의</u> ) |           |           |
| 385        | رؤبة أو أبوه      | رجــــز      | عساكا     | يا أبتا   |
|            |                   | مشطور        |           |           |
| ٤٨٧        | عبدالله بن عبد    | رجــــز      | وحدكا     | وكنت      |
|            | الأعلى القرشي     | مشطور        |           | .'        |
| 233        | حميد الأرقط       | رجــــز      | حتاك      | إليك      |
|            |                   | مشطور        |           |           |
| ٧٢.        |                   | رجــــز      | دونكا     | يا أيها   |
|            |                   | مشطور        |           |           |
| 777        | لبعض بنی أسید بن  | رجز          | يحمد ونكا | يا أيها   |
|            | عمرو أو لامرأة من |              |           |           |
|            | مازن              |              |           |           |
|            |                   | <b>(し)</b>   |           |           |
| 133        | رؤبة بن العجاج أو |              | حلائلا    | ولا تری   |
|            | العجاج            |              | ,         |           |
| 979        | أبو ثروان         |              | علُهُ     | أرمض      |
|            |                   | مشطور        |           |           |

| رقم الصفحة | قائلسسه            | بحسره   | آخسره   | أول البيت   |
|------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 791        | بحهول              | رجز     | رمله    | مالك        |
| 7 • 7      | ام عقيل بن ابي     | رجز     | بليل    | أنت         |
|            | طالب               |         |         |             |
| ٠٨٢        | بعض ولد حرير أو    | رجز     | فانزل   | يا سعد      |
|            | عبد الله بن رواحة  |         |         |             |
| ۲۸۶        | أبو النحم العحلي   | رجــــز | عن فلِ  | ني لجة      |
|            |                    | مشطور   |         |             |
|            |                    | (4)     |         |             |
| 90         | رؤبة               | رجز     | ظلم     | بأبه        |
| 0.9        | بحهول              | رجز     | الديم   | علَّقت      |
| 1.00       | أبو حيان الفقعسي   | رجــــز | يۇ كرما | فإنه أهل    |
|            |                    | مشطور   |         |             |
| 7.4.7      | هدبية بن خشــرم    | رجز     | وقاسما  | متى تقول    |
|            | العذري             |         |         |             |
| 717        | بحهول              | رجز     | معتصما  | لا ينسك     |
| <b>YYY</b> | مساور العبسى أو    | رجــــز | يعلم    | يحسبه شيحاً |
|            | أبو حيان الفقعســي | مشطور   | معمما   |             |
|            | اوالعحاج اوعبدبني  |         |         |             |
|            | عبس أو ابن جبابة   |         |         |             |
| 777        | أبوخراش الهذلي أو  | رجــــز | ألَمّا  | إنى         |
|            | أمية بن أبي الصلت  | مشطور   |         |             |

| رقم الصفحة | قاتلسه             | بحـــره                                | آخسره        | أول البيت |
|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 177        | رؤبة بن العحاج     | رجــــز                                | فتئة         | بل بلد    |
|            |                    | مشطور                                  |              |           |
| 010        | بحهول              | رجز                                    | عصامِ        | كأن       |
| ٧٠٥        | العجاج             | رجــــز                                | الحميي       | أو الفاً  |
|            |                    | مشطور                                  |              |           |
| ٣٠٦        |                    | رجز                                    | العم         | ما برئت   |
|            |                    | (ن)                                    |              |           |
| ٨٠٩        | رؤبة بن العجاج     | رجــــز                                | وإن          | قالــت    |
|            |                    | مشطور                                  |              |           |
|            | الأغلب العجلي      |                                        | وكأن         | حتى تراها |
|            | أو خطام الجحاشعي   |                                        |              |           |
| ۰۲۷        | رؤبة بن العجاج     |                                        | حسانا        | قد کنت    |
|            |                    |                                        |              |           |
|            | رؤبة بن العجاج     |                                        | والعينانا    | أعرف      |
|            | أو لرجل من بنى ضبة |                                        |              |           |
| ٥٢٧        | رؤبة بن العجاج     | رجــــز                                | واللَّيَّانا | مخافة     |
|            |                    | مشطور                                  |              |           |
| 7.4.7      | بعض الأعراب        | رجز                                    | إسرائينا     | قالت      |
| ٤٨٨        | بحهول              | رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يدعونى       | إنك       |
|            |                    | مشطور                                  |              |           |

| رقم الصفحة  | قائلـــه          | بحسره   | آخسره        | أول البيت |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-----------|
|             |                   | (♣)     |              |           |
| ۲۰٤         | بحهول             | رجــــز | إتلائها      | من لَدُ   |
|             |                   | مشطور   |              |           |
| <b>٣9</b> A |                   | رجــــز | أباها        | عدا سليمي |
|             |                   | مشطور   |              | * .       |
| ۳۸۱         | ذو الرمة          | رجز     | عيناها       | فعلفتها   |
| <b>Y1Y</b>  | رؤبة بن العجاج أو | رجــــز | واها         | واها      |
|             | أبو النحم         | مشطور   |              |           |
|             |                   | (ي)     |              |           |
| 777         | رؤبة أو لأعرابي   | رجز     | الصيي        | أو تحلفي  |
| <b>Y90</b>  | بحهول             | طويل    | آتيا         | وإنك      |
| ٦٥٥         | ابن قيس الرقيات   | كامل    | يارَزِيَّتيه | تبكيهم    |
| ٧٦٠         | الفرزدق           | رجــــز | يُعيليـــا   | قد عجبت   |
|             |                   | مشطور   | مقلوليا      | لما رأتنى |

# أنصاف أبيات

| رقم الصفحة | قاتلىسە | بحسره | أول البيت آخـــره |
|------------|---------|-------|-------------------|
| 191        | بحهول   | وافر  | أعاثِشُ           |
| 171        | بحهول   | كامل  | وهم               |
| 440        | بحهول   | كامل  | فأخذت             |
| 1 . £ £    |         | كامل  | كأنها             |
| YEA        |         | طويل  | وعمرأ             |
| ٧٩         | بحهول   | طويل  | وقالت             |
| 143        | بحهول   | وافر  | وقالوا            |



# فهرس الأعلام

- - Y117817.
  - أبي بن كعب: ٨٤٨
  - أحمد بن حنبل: ٦٤،٢٩،٢٨
  - أحمد بن سليمان الكاتب: ٧٢،١٨
- الأخفـــش: ۹۹۰۲۹۲۳۲،۳۹،۳۲۱،۳۰،۱۵ ، ۲۲۱،۳۹،۳۲۲،۳۹،۳۳۱، ه. ۲۳۹،۳۲۲،۳۹،۳۳۱، ه. ۲۳۹،۳۲۲،۳۹۰۱، ه. ۲۳۹،۳۲۲،۳۹۰۱، ه.
  - الأشموني: ٦٠
  - الأعمش: ٧٦٢،٦٩٧
  - أمية بن أبي الصلت: ٦٦١
    - ابن الأنباري: ١٠١٦
    - أنس بن مالك: ١٠٣٥
      - أيوب الكحال: ٢٥
        - ابن البارزي: ١٧
  - بدر الدين "ابن الناظم": ٥٩،٥٧،٥٦،٥٤،٥٣،٥٠،٤٩،٣٥،٥٩،٥
    - البزي: ١٠٦١
    - بروكلمان: ٩
    - بكر أبو زيد: ٤٨
    - تأبط شراً: ١٣٤
    - التنوكي: ٦٤،٤٣

- ابن تيمية: ٦٤،٢٧
- ثابت بن خیار: ۱۳،۱۱
  - ثعلب: ٦٦٥،٣٦،١٥
- الجرحاني: ٦١٧،٣٧٧،٦١
  - الجرميّ: ٦٧٤،٣٦،١٥
  - ابن الجزريّ: ١٣،١٢،١١
    - أبو جعفر: ٣٢٤
    - ابن جعوان: ۲۰
      - ابن جنی: ۱۵
- الجوهري: ۸۹۲،۵۰۷،۵۰۶
- ابن الحاجب: ٧٤٦،١٦،١٥
  - حاجي خليفة: ٤٧،٤٣
    - ابن حجر: ۲٤
    - حفص: ۷۸۸
    - حمزة: ۱۷،۱۹۳
- ابو حیان: ٤٩،٤٢،٣٨،٣٦،١٧
  - ابن خروف: ۱۵
- الخليل: ۲٦٣،٦٧٤،١٦٦،٣٦٥ -
  - الدماميني: ٩
  - ابن الدهان: ١٥
  - ابن ذكوان: ٧٣٢
    - النميي: ٤٧

- الرماني: ٤٣٩،١٢١،٣٦
  - ابن الزبير: ١١٦٠
- الزجاج: ٩٩٦،٨٥٢،٦٧٦،٣٦،١٥
  - الزجاجي: ١٥
    - زحل: ۲۵۳
      - زفر: ۷۵۳
- الزمخشري: ۸۱۷،٦١٦،٣٨٧،٣٦،٣٥٠١٦،١٥
  - أبو زيد: ٥٥
  - السخاوي: ١٤،١٣
  - ابن السراج: ٣٤،١٥
    - سعيد الأفغاني: ١٧
      - ابن السكيت: ٣٦
- - 99.490449024907487481
    - السيراني: ٨٨٥،٥٧٥،٢٨٤،٣٦،١٥ -
      - السيوطي: ١٣،١٢
      - شاب قرناها: ۱۳٤
        - الشاطبي: ١٦
      - الشافعي: ۲۸۰،٦٤،۲۸
        - ابن الشحنة: ٢٥
      - الشلوبين: ٣٦،١٥،١٣،١١

- أبو صادق: ١٤
- الصاغاني: ١٩٨
- الصفديّ: ١٢،٩
  - أبو الصقر: ١٣
- صلاح الدين: ١٢
  - صهیب: ۸۱٦
- أبو طلحة: ٧٨٤
- عائشة الله : ١٠١٧
- عاصم: ١٠٦٥،١٠٥٦
- این عامر: ۱۰۹۰،۱۰۱۸،۹۸٤،۰۱۲،۳۰۲
  - ابن عباس: ۲۸۱،۱٦۰
  - عبد الحميد محمد عبد الحميد: ١٩
    - عبد الرحمن بن أبي بكر: ٢٣
      - أبو عبيدة: ٢٢٩
      - عز الدين بن الصائغ: ٢٠
        - ابن عساكر: ١٢
- این عصفور: ۱۰،۲۸۲۷،۸۱۰،۸۸۸۳۲۹،۵٤،۵۰،۳۸۲۹،۹۹۰،۸۷۷،۸۱۰
  - - ابن العماد: ١٣
      - عمر: ۲۱۲
    - ابن عمر: ١٦٠
    - عمر كحالة: ٤٨،٢٤

- این عمرون: ۱٤
  - ابن العلج: ٣٥
- على بن أبي طالب ﷺ: ٧٥
- الفارسى: ٧٣١،٦٣٢،٥٧٤،٥٧٠،٤١٠،١٩٩،٣٦،١٥
- الفــراء: ۱۹،۵۷۰،۵۰۲،٤۸۲،۳٤۸،۲٤۷،۱٤۷،۹٦،۹۵۰،۱۹،۵۷۰،۵۰۲،٤۸۲،۳٤۸،۲۸٤۷،۱۹،۵۷۰،۵۰۲،۲۳۰۸۸،۷۳۳،۲۸۰
  - ابن قاضی شهبه: ۹۹
    - ابن قتيبة: ٨٦٧
      - قطرب: ۸۹۱
    - ابن کثیر: ۹٦۰،۲۷
- الکسائي: ۱۰۱۷،۵۲۲،۸۹۲،۹۹۹،۲۹۹،۲۷۸،۷۸۲،۵۷۸،۰۸۷،
  - كعب بن مالك: ١٥١
  - ابن کیسان: ۱۰،۱۹٥،۳٦،۱٥ -
    - اللحياني: ٥٦٨
    - المازنى: ٦٦٥،٣٦

- الميرد: ١٥،٥٣٥،٢٣٩،٣٦،١٧٥،١٧٢،٠٨٢،٧٥٧،١٦٩
  - محمد بن أبي بكر بن القيم: ٦٤،٧١،٢٨،٢٦،٤
    - محمد بن طولون: ٩
    - محمد کامل برکات: ۱۹
    - محى الدين بن الجوزي: ٢٤
      - ابن مسعود: ۸٤۸
        - ابن مضاء: ١٥
      - ابن معطى: ٧٥،١٦
      - ابن مفلح: ٤٧،٢٥
        - المقرى: ١٤،٩
        - ابن مکی: ۲٤
      - منصور البعلى: ٢٥
      - الناصر بن يعقوب: ١١
    - نافع: ۱۰۰۹، ۱۲۹، ۱۰۰۸، ۱۰۰۸، ۱۰۰۸،

- نجم الدين مكرم: ١٤
  - النعيمي: ٤٧،٢٥
  - ابن هشام: ۳۰،۳۳
  - ابن یعیش: ۱٥،۱٤
- يونس: ۵۵۲،۷۳۱،۳۸۹،۳۳۹
  - اليونيني: ٩٩

# فهرس الأمم والقبائل والطوائف

- بنو أسد: ١٤٤
  - الإفرنج: ۱۱
- أهل الحجاز: ۱۰۶۲،۷۰۲،۲۰۷،۲۳۹ أهل الحجاز: ۱۰۶۳،۹۹۱،۸۳۹،۷۵۲،۲۰۲۰
  - التتار: ۲٦،۱۲
- تميم: ۱۰٤٤،۸۳۱،۷۰۷،۷۵۵،۳۸۷،۳۸۱،۳۲۱،۲۰۲۱،۱۶۹، -
  - 1.77
  - جمح: ۲۵۲
  - دئل: ۲۰۲
  - ربیعة: ۱۰۰
  - بنو سليم: ٢٨٧
    - شمر: ۲۵۲
    - الصليبين: ١٢
    - -- العجم: ٥٥٠
- - 1. \$ \$ (9 \$ \$ (9 \$ ) \$ ) \$ }
    - عقيل: ٤٤٠
    - قریش: ۱۱٤
    - قضاعة: ١٠٠٨
      - المسلمين: ١١
        - المغاربة: ١٢

- هذیل: ۱۹۱٤٤۱،۱۶۶ -
  - بنو یربوع: ۱۷٥

# الطوائف

- البغداديون: ١٤
- - الجمهور: ٩٨٤،٩٧٧،٨٤٣،٣٩٩،٣٤٨،١٤٣،١٧٢،٣٥
    - الصرفيون: ٣
    - الفقهاء: ٥٦٥،٦٤،٤٣
- - اللغويين: ٦٠،٣٦

77117

# فهرس الأماكن

- أصبهان: ٧٤٨
- الأندلس: ١٢،١١،١٠
  - باب الصغير: ٤٣
    - البصرة: ٩٥٦
  - بعلبك: ۱۳٤،۱۲
    - بغداد: ۲٦
    - البيت: ١٦٠
  - التدمرية: ٤٧،٢٥
    - ترکیا: ۲۲
    - الثريا: ١٦٠
  - الجامعة الاسلامية: ٥
- الجامع الأموي: ٤٧،٢٠
  - جامعة أم القرى: ٦١
    - جامع جراح: ٤٣
- جامع ابن صلحان: ٢٥
  - جامع المزة: ٤٣
  - الجامع المعمور: ١٤
    - جيَّان: ٧٢،١٠
      - الحجاز: ٤٧
    - حروراء: ٥٥٦
    - حضرموت: ١٣٤

- حلب: ۱٤،١٣،١٢
  - حماة: ۱۲،۱۲ -
    - حوران: ۲۳
- دمشق: ۲۲،۲٦،۲٤،۲۳،۲۰،۱٤،۱۳،۱۲
  - الرَّيّ: ٩٥٦
  - الشام: ۲۲،۱۲
  - الصدرية: ٤٧،٢٥
    - صنعاء: ٥٥٦
    - العقبة: ١٦٠
    - قاسیون: ۲۰
    - القاهرة: ٧٦
    - الكعبة: ١٦٠
  - المدرسة الجوزية: ٢٦
  - المدينة المنورة: ١٦٠،٦
  - مركز البحث العلمي: ٦١
    - مرو: ٥٥٦
    - مصر: ٢٦
    - المغرب: ٧٦،٧٢
    - مكتبة أحمد الثالث: ٦١
    - مكتبة مكة المكرمة: ٦٢

# المصادر والمراجع

## إشارة التعيين في تراجم النحويين واللغويين:

لعبد الباقي بن عبد الجميد اليماني، تحقيق الدكتور: عبد الجميد دياب، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ، شركة الطباعة العربية السعودية.

# الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي:

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ١٣٩٥هـ. ١٩٧٥هـ.

# - الإصابة في تمييز الصحابة لأبى حجر العسقلانى:

دار الكتب العلمية، بيروت.

#### الأصول في النحو لابن السراج:

تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ – ١٩٨٥هـ.

#### - إعراب القرآن لابن جعفر النحاس:

تحقيق: الدكتور زهير غازى، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ، عالم الكتب.

## - الأعلام لخير الدين الزركلي:

الطبعة الثالثة، بيروت، ١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م.

#### إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية:

دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.

#### - أعمال الأعلام لسان الدين الخطيب:

أليفي، بروفنسال، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٥٦م.

## الأمالي الشجرية:

لابن الشجري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

# - إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبرى:

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م.

#### - إنباه الرواة على أنباء النحاة:

لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٦م.

#### - الإنصاف في مسائل الخلاف:

لأبي البركات الأنباري النحوي، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لمحمد محى الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، ١٣٨٠هـ - ١٩٦١م.

#### - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:

لابن هشام الانصاري، مع تعليق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعة السادسة، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

# - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب:

تحقيق: الدكتور موسى بناى العليلي، مطبعة العاني، بغداد، ١٩٨٣م.

# ایضاح المکنون:

في الذيل على كشف الظنون، مكتبة المثنى، بيروت.

## البداية والنهاية لابن كثير:

تحقيق: لفيف من الأساتذة منهم: الدكتور أحمد أبو ملحم، والدكتور علي نجيب عطوى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٤٨٥.

# - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة:

لعبد الفتاح القاضي، دار الأرقم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٤٠٤هـ.

## بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي:

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ، مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه.

# تاريخ الأدب العربي لبرو كلمان:

دار المعارف بمصر، ١٩٧٥م.

## - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:

دار الكتب العلمية، بيروت.

## - التبصرة والتذكرة للصيمري:

تحقيق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ٢٠٤ هـ - ١٩٨٢م.

#### تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك:

تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 187٧هـ - ١٩٦٧م.

#### - تفسير البغوي:

تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، دار المعرفة، بسيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م.

#### - تفسير القرآن العظيم لابن كثير:

دار احياء النزاث العربي، بيروت، ١٣٨٨هـ – ١٩٦٩م.

# - التكملة لأبي على الفارسي:

تحقيق: كاظم بحر المرجان، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي:
- تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، الطبعة الأولى والثانية، ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.
  - جامع البيان في تفسير القرآن، لمحمد جرير الطبري:

دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، ٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م.

- الجمل في النحو للزجاجي:

تحقيق: الدكتور على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م.

- الجنى الداني في حروف المعاني:

لحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: الدكتور طه محسن، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، ١٣٩٦هـ.

- حاشية محمد على الصبان على شرح الأشوني:
  - طبع دار الفكر، بيروت.
- حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- خزانة الأدب ولبس لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي:

تحقيق: عبدالسلام هارون،مطبعة المدني، الطبعة الأولى،١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

- الخصائص، لابن جني:
- تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٧١هـ ١٩٥٢م.
  - دائرة المعارف الاسلامية:

بطرس البستاني، بيروت، مطبعة المعارف.

- الدارس في تاريخ المدارس:
- لعبد القادر النعيمي، تحقيق: جعفر الحسني، دمشق ١٣٧٠هـ.
  - الدرر اللوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي:

كردستان بالجمالية، ١٣٢٨هـ.

- ديوان إبراهيم بن هرمة:

تحقيق: محمد جبار الميبد، الآداب بالنجف، ١٣٨٨هـ.

- ديوان الأخطل:

تحقیق: أنطون صالحونی، بیروت، ۱۸۹۱م.

ديوان الأعشى:

تحقیق: رودلف جابر، فینا، ۱۹۲۷م.

ديوان امرئ القيس:

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المعارف، ١٩٥٨م.

- ديوان جران العود:

دار الکتب، ۱۳۵۰هـ.

دیوان جریر:

الصاوي، ١٣٥٣هـ.

- ديوان جميل:

تحقیق: حسین نصار، دار مصر، ۱۳۸۲هـ.

- ديوان حسان بن ثابت:

شرح البرقوقي، الرحمانية، ١٣٤٧هـ.

- ديوان الحطيئة:

بشرح السكري، التقدم، ١٣٢٣هـ.

- ديوان حميد بن ثور:
- تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب، ١٣٦٩هـ.
  - ديوان ذي الرمة:
- تحقیق: کارلیل هنری هیس، کمبردج، ۱۹۱۹م.
  - ديوان رؤبة:
  - جمع وليم بن الورد ليبسك، ١٩٠٣م.
    - ديوان أبي زبيد الطائي:
- تحقيق: نوري حمودي القيس، المعارف، بغداد، ١٩٦٧م.
  - ديوان زهير بن أبي سلمى:
    - دار الكتب، ١٣٦٣م.
    - ديوان طرفة بن العبد:
  - بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، قازان، ١٩٠٩م.
    - ديوان العباس الأحنف:
    - تحقيق: عاتكة الخزرجي، دار الكتب، ١٣٧٣م.
      - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات:
      - تحقيق: محمد نجم، بيروت، ١٣٧٨هـ.
        - ديوان الفرزدق:
        - الصاوي، ١٣٥٤هـ.
          - ديوان كثير عزة:
      - بعنایة هنری بیرس، الجزائر، ۱۹۲۸م.
        - ديوان الكميت:
      - تحقيق: داود سلوم، النعمان، بغداد، ٩٦٩م.

- ديوان لبيد بن ربيعة:
- تحقيق: إحسان عباس، الكويت، ١٩٦٢م.
  - ديوان النابغة الذبياني:
    - الوهبية، ١٢٩٣هـ.
  - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب:
  - مطبعة السنة المحمدية، بيروت، ١٣٧٢هـ.
- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي:

تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

- سر صناعة الإعراب لابن جني:

تحقيق: الدكتور حسن هنداوى، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ٥٠٤ هـ.

- السلوك لمعرفة دول الملوك:

للمقريزي، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٥٦م.

- سنن الزمذي:

تحقيق: إبراهيم عطوه عوض، وأحمد محمد شاكر، دار الدعوة، استانبول ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- سنن الدارمي:
- دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١ ١٩٨١م.
  - سنن أبي داود:
- دار الدعوة، استانبول ١٤٠١ ١٩٨١م.

#### - سنن ابن ماجه:

دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١ - ١٩٨١م.

#### - سنن النسائي:

بشرح حلال الدين السيوطي، دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

#### - شذرات الذهب لابن العماد:

الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٠هـ.

### شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم:

تحقيق: الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.

### شرح التصريح على التوضيح:

للشيخ خالد الازهري، طبع دار الفكر، بيروت.

## - شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الاشبيلي:

تحقيق: الدكتور صاحب أبو حناح، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، حامعة الموصل، ١٤٠٢ – ١٩٨٢م.

### - شرح شافية ابن الحاجب للرضى:

تحقيق: الأساتذة محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

# - شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري:

مطبعة التقدم، القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

# - شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل:

تحقيق: محمد محي الدين، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، الطبعسة الخامسة عشرة، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م.

## - شرح الكافية للرضي:

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م.

### - شرح الكافية الشافية لابن مالك:

تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ، دار المأمون للتراث.

## - شرح كتاب سيبويه، للسيرافي:

نسخة ميكروفيلمية، فيها جزآن من الشرح، محفوظة بالجامعة الإسلامية، ورقمها ٦٢٢٠

#### - شرح المفصل لابن يعيش:

عالم الكتب، بيروت.

## - صحيح البخاري:

دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

### - صحيح مسلم:

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

## طبقات الشافعية للسبكى:

تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحليي، الطبعة الاولى، ١٣٨٣هـ – ١٩٦٤م.

#### طبقات النحاة واللغويين:

لتقي الدين بن قاضي شهبه، تحقيق: محسن غياض، مطبعة النعمان النحف، 19۷۳م - ١٩٧٤م.

## - العبر في خبر من غبر، للذهبي:

تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م.

## - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري:

بعناية ج برحستراسر، الطبعة الأولى، ١٣٥١هـ – ١٩٣٢م.

# - فتح القدير للشوكاني:

الناشر: محفوظ العلى، بيروت.

## في أصول النحو لسعيد الأفغاني:

دار الفكر، بيروت، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م.

# القاموس المحيط للفيروز آبادي:

شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.

## - قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري:

مطبعة السعادة .عصر الطبعة التاسعة ١٣٧٧هـ.

#### ابن القيم حياته و آثاره:

لأبي بكر بن عبد الله أبو زيد، مطابع دار الهلال، الطبعة الأولى، ...

## - الكافية في النحو لابن الحاجب:

تحقيق: الدكتور طارق نجم عبد الله، الناشر: مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٦م.

## - الكتاب لسيبويه:

تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٧م، الطبعة الثانية.

#### - الكشاف للزمخشري:

تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مطبعة البابي الحلبي، بمصر، الطبعة الأخيرة، المحمد - ١٩٧٢هـ - ١٩٧٨هـ - ١٩٧٢هـ - ١٩٧٢هـ - ١٩٧٢هـ - ١٩٧٢هـ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٧٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨ - ١٨٨ - ١٩٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ -

### - كشف الظنون لحاجى خليفة:

- لسان العرب لابن منظور:
- مطابع كوستاتسوماس، القاهرة.
  - مجمع الامثال للميداني:

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٤هـ – ١٩٥٥.

### - المحتسب لابن جني:

تحقيق: على النحدى ناصف، والدكتور عبد الحليم النحار، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية.

### - مختارات ابن الشجري:

تحقيق: محمود حسن زناتي، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ١٣٤٤، الطبعة الأولى.

#### - مرآة الجنان:

لليافعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، طبعة الثانية، ١٣٩٠هـ - ١٧٩٠م.

# - المسائل العسكرية لأبي على الفارسي:

تحقيق: الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٢م.

#### - المساعد على تسهيل الفوائد:

تحقيق: الدكتور محمد كامل بركات، دار الفكر، بدمشق، ١٤٠٠ - ١٤٠٠ م.

- مسند أحمد بن حنبل:
- دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
  - معاني القرآن لابي زكريا الفراء:
- عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - معاني القرآن للأخفش الأوسط:

تحقيق: الدكتور: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- معجم البلدان، لياقوت الحموى:
- دار صادر، دار بيروت للطباعة ١٩٧٥.
  - معجم شواهد العربية:

تأليف عبد السلام هارون، مطابع الدجوى، القاهرة، الطبعة الأولى، 1897هـ - 1977م.

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة:
- دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - معجم المصنفين للتنوكي:
- مطبعة وزنكغراف طباره، بيروت، ١٣٤٤هـ.
  - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، للنبوي:
    - نشر الدكتور: أ.ى. ونسنك، ١٩٣٦م.
    - المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم:
- وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب المصرية، ١٣٦٤هـ ١٩٤٥م.
  - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري:

تحقيق: الدكتور: مازن المبارك، ومحمد على رحمه الله، دار نشر الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م.

# - المقتصد في شرح الإيضاح:

لعبد القاهر الجرحاني، تحقيق: الدكتور: كاظم بحر المرحان، دار الرشيد للنشر، ۱۹۸۲م.

# المقتضب لأبي العباس المبرد:

طبع عالم الكتب، بيروت.

### - المقرب لابن عصفور:

تحقيق: أحمد عبد الستار، وعبد الله الجبوري، مطابع العاني، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ – ١٩٧١م.

#### - المنهل الصافي:

مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٧٥هـ، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي.

#### المهذب في القراءات العشر:

للدكتور: محمد سالم محيسن، دار الأنوار للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ - ١٩٧٨م.

## - موطأ الإمام مالك:

دار الدعوة، استانبول، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

## نتائج الفكر في النحو، للسهيلي:

تحقيق: الدكتور: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ٤٠٤هـ.

## - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى:

طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب مطابع كوستاتسوماس، القاهرة.

# النشر في القراءات العشر لابن الجزرى:

دار الكتب العلمية، بيروت.

### - نفح الطيب، للمقرى:

تحقيق إحسان عباس، طبع دار صادر بيروت، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

## - النهاية في غريب الحديث والأثر:

لأبي السعادات ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد مالزاوى، ومحمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة الإسلامية.

## نيل الأوطار للشوكاني:

دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.

## - همع الهوامع شرح جمع الجوامع:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

### - الوافي بالوفيات، للصفدي:

بعناية س. ديدرينغ وهلموت ريتر، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ – ١٩٧٤م.

### - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع:

لعبد الفتاح القاضي، الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى،

## وفيات الأعيان لابن خلكان:

دار صادر، بيروت، فهرست وداد القاضي، وعز الدين أحمد موسسى، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

22

# الفهرس العام لموضوعات الكتاب

#### الموضيوع رقم الصفحة تقديم .... ٣ القسم الأول الفصل الأول: ابن مالك، وفيه اثنا عشر مبحثاً: المبحث الأول: نسبه وكنيته ولقبه ..... ٩ المبحث الثاني: أسرته ...... ١. المبحث الثالث: مولده ..... ١. المبحث الرابع: دراسته في الأندلس ..... ١. المبحث الخامس: رحلته وأثرها فيه ...... 11 المبحث السادس: شيوخه ..... 18 المبحث السابع: مذهبه النحوى ..... ١٤ المبحث الثامن: منهجه ..... 10 المبحث التاسع: تلاميذه ..... 17 المبحث العاشر: مصنفاته ..... ١٨ المبحث الحادي عشر: أخلاقه ..... 19 المبحث الثاني عشر: وفاته ..... ۲. الفصل الثاني: إبراهيم بن قيم الجوزية، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: نسبه وكنيته ولقبه .....

| رقم الصفحـة | الموضـــوع                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Y £         | المبحث الثاني: مولده                            |
| 70          | المبحث الثالث: حوانب من حياته                   |
|             | وتحته ثلاث نقاط:                                |
|             | – ماقیل فیـــه                                  |
|             | – أحلا <b>قـــ</b> ـه                           |
|             | – آثاره العلمية                                 |
| 44          | المبحث الرابع: مذهبه النحوي                     |
| 44          | المبحث الخامس: ابن القيّم والمذاهب النحوية      |
|             | وتحته أربع نقاط:                                |
| ٣٠          | <ul> <li>متابعته المذهب البصري</li> </ul>       |
| ٣٢          | <ul> <li>متابعته المذهب الكوفي</li> </ul>       |
| ٣٣          | - مخالفته المذهبين                              |
| ٣٦          | <ul> <li>تعقبه بعض النحويين</li> </ul>          |
| 44          | المبحث السادس: ذكر بعض ما انفرد به              |
| 79          | المبحث السابع: منهجه في شرح الألفية             |
| ٤١          | المبحث الثامن: شواهده وأنواعها                  |
| ٤٣          | المبحث التاسع: وفاتـــه                         |
|             | الفصل الثالث: الشرح، وفيه خمسة مباحث:           |
| ٤٧          | المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه |
| ٤٨          | المبحث الثاني: موضوعه والدافع إلى تأليفه        |

| رقم الصفحة | الموضــوع                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| ٤٨         | المبحث الثالث: مكانة الكتاب العلمية         |
| 09         | المبحث الوابع: نقد الكتاب                   |
| 11         | المبحث الخامس: نسحه المعتمد عليها في تحقيقه |
| ٦٣         | خاتمــــــة                                 |
|            | ثانياً: موضوعات المخطوط                     |
| ٧١         | خطبة الشارح                                 |
| ٧٧         | الكلام وما يتألف منه                        |
| ۲۸         | المعرب والمبني                              |
| 111        | النكرة والمعرفة                             |
| 117        | الضمير                                      |
| ۱۳۰        | العَلَم                                     |
| ١٣٦        | اسم الإشارة                                 |
| 157        | الموصول                                     |
| 107        | المعرف بأداة التعريف                        |
| 171        | الابتداء                                    |
| ١٨٨        | كان وأخواتها                                |
| Y • Y      | فصل في ما ولا ولات وإنَّ المشبهات بليس      |
| Y 1 Y      | أفعال المقاربة                              |
| ۲۳.        | إنّ وأخواتها                                |

| رقم الصفحة  | الموضـــوع               |
|-------------|--------------------------|
| Y 0 Y       | لا التي لنفي الجنس       |
| 777         | ظنّ وأخواتها             |
| PAY         | أَعْلَمَ وأرى            |
| Y90         | الفاعل                   |
| 217         | النائب عن الفاعل         |
| 277         | اشتغال العامل عن المعمول |
| ۳۳۸         | تعدي الفعل ولزومه        |
| 760         | التنازع في العمل         |
| 404         | المفعول المطلق           |
| ٣٦٤         | المفعول له               |
| 479         | المفعول فيه «الظرف»      |
| <b>TY</b> 0 | المفعول معه              |
| 474         | الاستثناء                |
| ٤٠٢         | الحال                    |
| 279         | التمييز                  |
| <b>٤</b> ٣٨ | حروف الجر                |
| ٤٧٣         | الإضافة                  |
| 017         | المضاف إلى ياء المتكلم   |
| ٥٢.         | إعمال المصدر             |
| ٥٢٨         | إعمال اسم الفاعل         |

| رقم الصفحة |
|------------|
| 0 2 .      |
| 0 2 9      |
| 00 \$      |
| ००९        |
| ٥٧١        |
| ٥٨١        |
| ٥٩.        |
| 7.1        |
| 710        |
| ٦٢.        |
| 750        |
| 707        |
| ٦٨١ -      |
| ٦٨٥        |
| ٦٨٨        |
| 791        |
| 797        |
| ٧٠٨        |
| ٧١.        |
| ٧١٤        |
|            |

| رقم الصفحة | الموضــوع                             |
|------------|---------------------------------------|
| ٧٢٣        | نونا التوكيد                          |
| ٧٣٥        | مالا ينصرفمالا ينصرف                  |
| <b>Y1Y</b> | إعراب الفعل                           |
| ¥91        | عوامل الجزم                           |
| ۸۱۱        | فصل «لو»فصل                           |
| ۲۱۸        | أمَّا ولولا ولوما                     |
| ٨٢١        | الإخبار بالذي والألف واللام           |
| ٨٢٩        | العدد                                 |
| λέλ        | كم وكأين وكذا                         |
| ٨٥٤        | الحكاية                               |
| ٨٦١        | التأنيث                               |
| AYE        | المقصور والممدود                      |
| AAY        | تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا |
| ۸۹۳        | جمع التكسير                           |
| 977        | التصغير                               |
| 989        | النسب                                 |
| 904        | الوقف                                 |
| 971        | الإمالة                               |
| 911        | التصريف                               |
| 1          | زيادة همزة الوصل                      |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                               |
|------------|------------------------------------------|
| ١٧         | الإبدال                                  |
| 1.49       | فصل                                      |
| ١.٣.       | فصل                                      |
| 1. 49      | فصل                                      |
| 1.07       | تنبيه                                    |
| 1.08       | فصل                                      |
| 1.04       | الإدغام                                  |
| 1.79       | خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1.41       | الفهارس العامة                           |
| 1.74       | فهرس الآيات القرآنية                     |
| 1177       | فهرس الأحاديث النبوية                    |
| 1171       | فهرس أقوال الصحابة                       |
| 114.       | فهرس الأمثال العربية                     |
| 114.       | فهرس الأقوال العربية                     |
| 1127       | فهرس الشعر والرجز                        |
| 1111       | فهرس الأعــــالام                        |
| 1179       | فهرس الأمم والقبائل والطوائف             |
| 1141       | فهرس الأماكــــن                         |
| 1115       | فهرس المصادر والمراجع                    |
| 1197       | فهرس موضوعات الكتاب                      |